## بجنة الناليف والنجسة والينشر

المتاع الأرمناع

عَالِلْتُولِ مَلِلانِنَاءَ وَلِلْمُولِ لِعَلِيلَةِ وَلِلنَّاعَ وَلِلنَّاعَ وَلِلنَّاعَ وَلِلنَّاعَ

لليق رزئ تفي الدين احمة رين علي

> ازرالاول مفتحت وشقه

عَـنَىٰ بنشره وَطَبَعْه نادم العُلم عــَبدالله ابراهـنيم الأنصــَاري

طبَعَ عَلَىٰفقة الشِئُونَ النَّذِينِيَّة بُدولُة قطئرً

## بِيئِمُّ اللَّهُ الْجَيْزِ الْحَصِيمُ مقب مة

الحمد لله جل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه ، وعزت صفاته ، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، النبي الأمين ، الذي حمل الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمّة ، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك .

صلى الله عليه ، وعلى آله وصحابته ، ومن سار على دربه ، وعمل بهديه إلى يوم الدين . .

وبعد: فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم: ( الخير في وفي أُمتي إلى يوم القيامة ) ، وهل هناك ثروة في هذه الدنيا وخير أعز وأثمن وأسمى من العلم ؟.

فالعلم هو بضاعة الأنبياء والمرسلين ، والصالحين ، من البشر ، وهو أحسن بضاعة وأوفاها قدراً وأسماها منزلة ، وأثمن ميراث يورثه المرء لأبناء جنسه ودينه ، ناهيك إذا كان هذا العلم نافعاً يقصد به صاحبه وجه الله تعالى أولا وأخيراً .

والعلم أنواع شتى ، منه علوم الدين بتمامها وكمالها وهي أثمن المعارف قاطبة وأزكاها ، وأجداها للمرء في دنياه وآخرته . .

والتاريخ أيضاً من أجل المعارف الإنسانية ، ففيه تسجل الحوادث ، ومنه يعرف الماضي ليكون نبراساً للحاضر ، ودعامة للمستقبل ، ومن أوفى علماء الإسلام بكتابة التاريخ تقي الدين المستقبل ، ومن أوفى علماء الإسلام بكتابة التاريخ تقي الدين أحمد بن علي المشهور بالمقريزي . وقد كان كما يقول عنه ابن العماد الحنبلي : « الإمام البارع عمدة المؤرخين وعين المحدثين ، كان علما من الأعلام ، ضابطاً ، مؤرخاً ، مفنناً ، محدثاً ، معظماً في الدول ، ولي حسبة القاهرة غير مرة ، وعُرض عليه قضاء دمشق فأبى ، وكتب الكثير بخطه ، وانتقى وحصل الفوائد ، واشتهر ذكره في حياته ، وبعد موته ، في التاريخ وغيره ، حتى صار يضرب به المثل ، وكان منقطعاً في داره ، ملازماً للخلوة والعبادة ، قَلَّ أَن يتردد لأحد إلا فضرورة . » اه من شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب .

لقد كان للمقريزي \_ رحمه الله \_ أُسلوب أُدبي بارع في كتابة التاريخ يجذب القارئ لسهولته ، مع أُدائه الكامل للمعاني بيسر ..

ومما لا شك فيه أن كتابة التاريخ فن من الفنون قلّ الذين يجيدون الكتابة فيه ، إلا أنه \_ رحمه الله \_ أُوتي حظاً وافراً حسناً وتوفيقاً من الله في الإلمام بالحوادث . . يقول في مقدمة كتاب المواعظ

والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المعروف « بالخطط المقريزية » يرسم في قوله هذا منهجه في التاريخ : ( . . . وبعد : فإن علم التاريخ من من أَجَلِّ العلوم قدراً ، وأشرفها عند العقلاء مكانة وخطراً ، لما يحويه من المواعظ والإنذار بالرحيل إلى الآخرة عن هذه الديار ، والاطلاع على مكارم الأخلاق ليقتدى بها ، واستعلام مذام الفعال ، ليرغب بها أولو النهى ، لا جرم إن كانت الأنفس الفاضلة به رامقة ، والهمم العالية إليه مائيلة وله عاشقة . . . إلخ) .

ولم يكن صاحبنا ــ رحمه الله ــ متعالياً ، ولا مغروراً أبداً ، وإنما كان مثال التواضع ، إقرأ إليه وهو يقول :

(... فإن كنت أحسنت فيما جمعت وأصبت في الذي صنعت ووضعت ، فذلك من عميم منن الله تعالى ، وإنْ أنا أسأت فيما فعلت وأخطأت إذ وضعت ، فما أجدر الإنسان بالإساءة والعيوب ، إذا لم يعصمه ويحفظه علام الغيوب )..

وما أبرئ نفسي إنني بشر أسهو وأخطئ ما لم يحمي قدر وما ترى عذراً أولى بذي زلل من أن يقول مقرًا إنني بشر من هذا المنطلق المتواضع ، وبهذه النفسية السهلة اليسيرة المؤمنة البعيدة عن التعقيد والعجب كان المقريزي – رحمه الله – رائداً من رواد التاريخ ، دقيقاً فيما يكتب ، أميناً فيما يحكي ، ملماً بكل ما يقول ، بعيداً عن الانحياز والتعصب .

و كتابنا الذي نقدمه إلى قرّاء العربية اليوم:

« إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأقوال والحفدة والمتاع » كتاب فريد في طريقته ، يحكي السيرة النبوية بدقة بالغة ، وقد طبع الجزء الأول فقط من هذا الكتاب منذ أربعين سنة في القاهرة ، ونفدت نسخه حتى أصبح في عداد المفقود ، فعزمنا بعد التوكل على الله على إعادة طبعه على نفقة :

## ( ادارة الشنون الدينية بدولة قطس )

ولعلنا \_ بعون الله تعالى \_ ندرك القصد من وراء نشره على الناس ألا وهو أن نكون قد أدينا ولو سهما يسيراً من الواجب علينا تجاه سيرة النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وسنته ، في هذا العصر الذي تتعرّض له السيرة والسنة لأشنع حملة من التشويش ، من قِبل أعداء الله ، خصوصاً ممن يتسمون بالإسلام . . ولكن الله غالب على أمره . . وهو كفيل بهذا الدين : « إنّا نَحْنُ نَزّاننا الذّيرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ » .

آملين أن يؤتينا الله العزم والعزيمة لإنجاز باقي الكتاب ، وأن يوفقنا إلى إتمامه طمعاً في رفقة صاحب السيرة الزكية على الحوض المورود « يَوْمَ لاَ يَنْفَع مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَي اللهَ بِقَلْب سَلِيم ) «يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ « يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ

حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا همْ بِسكَارَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ » . . وقانا الله من شر هذا اليوم وجعلنا في صحبة نبيه – صلى الله عليه وسلم –

أَسأَل الله العلي القدير ·، أن يجعل عملنا هذا خالصاً لدينه ، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه ، إنه سميع قريب مجيب .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خسادم العلم

عسالله دائبراهيتما لأنصتاري

## بِ الْحَارِ الْحَامِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَامِ الْحَامِ

الحمدُ لله ربِّ العالمين ، الرُحْنِ الرَّحِي ، مالكِ يومِ الدِّين ، إِيَّاكَ نَعْبُ دُ (مندمة المؤلف) و إِيَّاكَ نَسْتِمِينُ ؛ وصلَّى الله على نبيِّنا مُحَيَّدِ الذي مَنَ به على عبادِه المؤمنين ، إذ بَمَتُ فيهم رَسُولاً مِن أَنْسِهِم يَتُلُو عليهم آياتِهِ ويُزكِيهم ويعلَّهُم الحكتاب و الحيثمة وإن كانوا من قبلُ لَهِي ضلال مُبين ؛ وأرْسله بالشَّرع العامِّ ، إلى جميع الأُنامِ ، ليكونَ رَحْمة للعالمين ، ونجاة و ليمن أتبعه من خزى الدُنيّا وليكونَ في الآخرة من الفائزين ؛ فبلّغ صلى الله عليه وسلم الرَّسَالة ، وأدَى الأمانة ، ونصَحَ الأُمَّة ، وكَشَف النُّمة ، وأعدَّ لجهاد أعداء الله تعالى الأسلحة والقتاد ، وارتبط في سبيل الله عن وجل الهسوَّمة الجياد ، ونهض لمُحاربة مَنْ حادً الله ورسوله أمرُ الله وهُ كارهون ، فقطع دايرُ القوم الله ين ظفوا والحمد لله ربّ العالمين ؛ أمرُ الله وهم كارهون ، فقطع دايرُ القوم الله ين ظفوا والحمد لله ربّ العالمين ؛ اللهم صلّ عليه مِنْ نبي كان يأ كُلُ الطيباتِ من الطّعام ، و يَسْتَحَدُ المهوق في الله من المُوتِ والآم ، ويستخدم الموالي من الأرقاء والأخرار ، ويُصَرّفهم في من العَيوب والآم ، ويستخدم الموالي من الأرقاء والأخرار ، ويُصَرّفهم في من العَيوب والآم ، ويشي منتعال وحافياً من مسجده إلى نحو قباء ويبلسُ الحِبرة منهم أناء الله عليه أنوات سنة كاملة ، ويجملها تحت أيديهم مُحرَزة حاصلة ؛ ويشوء كاملة ، ويَجْعلها تحت أيديهم مُحرَزة حاصلة ؛

<sup>(</sup>١) الحبرة: ضرب من البرود اليمانية موشى مخطط. والقَـباء: ثوب مفتوح من أمام ثم تضم أطرافه بأزرار ؟ ويقال هو من لباس الأعاجم

 <sup>(</sup>۲) قُرُباء: مكان بالمدينة كانت به مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار ، وفيه بني مسجدها الذي أسس على التقوى ، كما وصفه الله تعالى . وسيأتى ذكره

و يُوثُورُ بَقُوتِهِ وَهَوْبِه أَهلَ الحَاجِةِ والمساكينَ ، ثقةً منه بخير الرَّازقين . اللَّهُمَّ وأبعثه مُ مَقَاماً محمودًا يَغْبِطُه الأَوَّلُون والآخِرون ، وسلم عليه وعلى آله وصَعْبه ومُتَّبِعِيه إلى يوم الدِّين يا ربَّ العالمين

و بعدُ ، فغيرُ جيل بمَنْ تصدَّر للتدْريس والإِفْتَاء ، وجَلسَ للحُكُمْ بين الناس وفَصْلِ القَصَاء ، أن يجهل — من أحوال رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم و وَنَسَبِهِ ، وجميلِ سيرته ورَفيع مَنْصِبه ؛ ومَا كان له من الأمور الذاتية والعَرَضِيَّة — ما لا غِنَى — لمن صدَّقه وآمَنَ به — عنْ مَعْرفته ، ولا بُدَّ لكلِّ مَنْ اتَسَمَ بالعلم من درايته . فقد أدركنا وعاصَرْق وصِبْنا ورأينا كثيراً منهم عن هذا النَّبَا العظيم معرضون ، وله ذا النَّوع الشريف من العلم تاركون ، و به جاهلون ؛ فهمعتُ في هذا الحتصر من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم جُمُلة أرجو أن ١٠ تكون — إن شاء الله تعالى — كافية ، ولمن وفقه الله سُبْحَانهُ ، من داء الجهل شافية . التقط كتاباً جامعاً ، وباباً من أمّهات العلم مجموعا ، كان له غنْمُه ، وعلى مؤلفه غُرْمُه ؛ وكان له نفعه ، يحده (١٠ مع تعرضه لمطاعن البُغاة ولاً غراض المنافسين ، مؤلفه غُرْمُه ؛ وكان له نفعه ، يحده (١٠ مع تعرضه لمطاعن البُغاة ولاً غراض المنافسين ، المتاوّلين والحسدة . ومع ذلك نقد سميته : « إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء ١٠ المتأرّلين والحسدة . ومع ذلك نقد سميته : « إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء ١٠ المتأرّلين والحسدة ، وموافقة الذين أنهم الله عليه وسلّم . والله أسألُ التوفيق لديمة وكرمه .

<sup>(</sup>١) هكذا هو رسم السكلمة في الأصل ؟ ولم نجد لها وجُمهاً . ولعله قد سقَط من السكلام بعضُ ما يتم به معناه . ولو حُمدُف قوله « وكان له نفعه ، يحده » ، استقام السكلام (٢) يريدُ « لدوام العمل ... » فأخطأ ؟ وشبّه عليه حديث عائشة وذكرت عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : « كان عَمله ديمة " » شَبَهَمَتُه بالدّيمة من المطر في الدوام والاقتصاد.

أسماؤه وكناه وألقابه هو سيِّدُ ولِد آدَمَ ، أبو القاسم ، وأبُو إبْراهيم ، وأبُو تُمَمَ ، وأبُو الأَرَامِل : [نحمدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم] (١) ، وأحدُ ، والمَاحى ، والحَاشِرُ ، والعَاقِبُ ، والمُقَفِّى ، ونبيُّ الرَّحمة ، ونبيُّ التَّوْبَةِ ، ونبيُّ المَلَاحِمِ (٢)

نب أيه

ابن مُرَّةَ بنِ كَعْب بنِ لُؤَى بنِ عَالِب بنِ هَاشم بنِ عبدِ مَناف بنِ قُصَى بن كِلَاب ابنِ مُرَّةَ بنِ كَعْب بنِ لُؤَى بنِ عَالِب بنِ فَهْرٍ . [وهو تُرَيْشُ على الصحيح] ابنِ مَالك بن النَّضْر بن كَنَانَةً بن خُزَيْمَةً بنِ مُدْركة بنِ الْيَاس بنِ مُضَر بن نِ كَنَانَةً بن خُزَيْمَةً بنِ مُدْركة بنِ الْيَاس بنِ مُضَر بن نِ كَنَانَةً بن عُدْنَان ؛ النبيُّ المُصْطلَق ، والرَّسُولُ المجتبى ، خِيرَةُ ربِّ العالمين ، وخاتَمُ النَّبيِّين ، وإمام المَتَقِين ، وسيِّدُ المرسلين ، صلى الله عليه وسلم

نب أمّه

أَمُّ رسولِ الله : آمنهُ بنتُ وَهْب بنِ عبدِ مناف بْن زُهْرَة بنِ كلاب بن مُوَّة ابن كلاب بن مُوَّة ابن كعب ؛ حَمَلتْ به فى شِعْبِ أبى طالب ، [ وقِيلَ عند الجَمْرَةِ الكبرى ؛ وقيل الوسطى ] فى ليلة رجب ليلة الجمعة ، وقيل حملت به فى أيَّام التشريق (٣)

مه لده

وُلِدِ عَمَّدٌ صلى الله عليه وسلّم بمكة ، فى دار عُرِفَتْ بدار أبن يوسفَ ، من شعب بنى هاشم ، يوم الأثنين لاثنتى عشرة خَلَتْ من ربيع الأوّل [ وقيل لكيْلَتين خَلَتَا منه ؛ وقيل ولد ثالِثه ؛ وقيل فى عاشِره ؛ وقيل فى ثامنه ؛ وقيل ولد يوم الأثنين لاثنتى عشرة مَضَتْ من رمضان حين طلع الفجر . وقد شذَّ بذلك الزُّ بيْر ابن بكّار ، إلا أنه موافق لقوله إن أمّه صلى الله عليه وسلم حملت به أيام التشريق ، فيكون حمُها مدّة تسعة أشهر على العادة الغالبة . وذلك عام الفيل [ قيل بعد قدوم الفيل مكة بخمسين يوما ، وقيل بشهر ، وقيل بأر بعين يوما ، وقيل قدم الفيل

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

<sup>(</sup>٢) في ابن سعد ج ١ ص ٦٤ وغيره « نبيّ الملحمة » . وزاد ابن سعد في عدة أسمائه الحاتم »

<sup>(</sup>٣) أيام التصريق: ثلاثة م أيام بعد يوم النحر من عيد الأضحى

لنتصف من المحرم قبل مَوْلِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بشهرين إلا أياما ؟ وقيل ولد بعد الفيل بثانية و خسين يوما ؛ وقيل بعده بعشر سنين ؛ وقيل بعده بثلاثين عاما ؛ وقيل ولد قبل الفيل بخسس عشرة سنة ؛ وقيل قبله بأر بعين عاما ؛ وقيل ولد يوم الفيل ؛ وقيل ولد ف صَفَر ؛ وقيل ولد يوم الفيل ؛ وقيل ولد ف صَفَر ؛ وقيل يوم عاشوراء ؛ وقيل في ربيع الآخر ] والراجح أنّه ولد عام الفيل في الثانية والأر بعين من ملك كسرى ، أنو شروان بن قباذ بن فيرُوز بن يَر دُجر د بن والأر بعين من ملك كسرى ، أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يَر دُجر د بن وكان على الحيرة ألله كسرى ، أنو شروان بن سابور ذى الأكتاف . وكان على الحيرة ألله قبل و لاية النّعان بن المنذر بن امرئ القيس ، وهو عرو ابن هند ، وذلك قبل و لاية النّعان بن المنذر المحروف بأبى قابوس على الحيرة بنحو من سبع عشرة سنة ، وهى سنة إحدى وثمانين وثمامائة لغلبة ١٠ الإسكندر بن فيلبس المجدوني وم مولده العشرون من نيسان ، وولد بالغَفْر (٢٠) لابتداء ملك بُحْتَ نَصَر . ووافق يوم مولده العشرون من نيسان ، وولد بالغَفْر (٢٠) من المنازل وهو مولد الأنبياء ؛ ويقال كان طالعه برج الأسد والقمر فيه من المنازل وهو مولد الأنبياء ؛ ويقال كان طالعه برج الأسد والقمر فيه

. . . . . . . . .

وتركوا عليه جَفْنةً كبيرة فانْفَلَقَتْ عنه فِلْقَتَيْن ، فكان ذلك من مبادئ أمارات النبوة فى نفسه الكريمة . ويقال وُلد مختونا ، مَسْرُورًا (١٠) ، مقبوضة أصابع يده ، مشيرا بالسبَّابة كالمسبِّح بها ، فأعجَبَ ذلك جَدَّه عبد المطلب

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « الحرة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فيلبش المحذوني »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « العمر » . و ﴿ الغفر » من منازل القمر » قال البيرونى ص ٣٤٣: « وتقول العرب إنه خير المنازل » ثم قال : « وقيل إن مواليد الأنبياء قد اتفقت فيه ولا أظن ذلك حقا »

<sup>(</sup>٤) مسرورا: قد قطعت سرته

وقال : « لَيَكُونَنَّ لابني هذا شأنٌ » . وقيل إن جدَّه خَتَنَه يوم سابعه ، وقيل خَتَّنَه جبريل عليه السلام ، وخُتِم حين وُضع الخاتم

وكانت مدة الحل به تسعة أشهر ، وقيل عشرة ، وقيل ثمانية ، وقيل سبعة ، وقيل ستة . وعَقَّ عنه (١) بكبش يوم سابعه وسمَّاه محمَّدًا

ومات عبد الله بن عبد المطلب — ورسول الله صلى الله عليه وسلم حُملٌ في موت أبيه بطن أمَّه — بالمدينة ، وقيل بالأبواء بين مكة والمدينة ، والأول هو المشهور ؟ وقيل مات بعد ولادته بثمانية وعشرين يومًا ، وقيل بسبعةٍ أشهر ، وقيل بسنةٍ ، وقيل بسنتين ، وقيل بشهرين ، والأول أثبت

أرضعته أمه صلى الله عليه وسلم سبعة أيَّام ، ثم أرضعته « ثُوَيْبَــة » مولاة « أَبِي لَهَبِ » بلبن أبنها « مَسْرُوح » أياما قلائل (٢٦ وكانت أرضعت قَبَل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمَّه « حزةَ بنَ عبد المطلب » ، وأرضعتْ بعد رسول الله

صلى الله عليه وسلم «أبا سَلَمة بن عبد الأسد» (٣). ثم بعد رضاعه من « ثويبة » أرضعته «أمُّ كبشة ، حليمةُ بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجْنَة

ابن جابر بن رزام بن ناصرة بن فُسَيّة (4) بن نصر بن سعد بن بكر بن هوارن السعدية » بلبن زوجها الحارث بن عبد العُزَّى السعدى . وأرضعت معه صلى الله

عليه وسلم أبنَ عمّه « أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » أيَّامًا بلبن ابنها عبد الله ، ثم فطمته صلى الله عليه وسلم بعد سنتين

(١) عتى عنه : حلق شعره وذبح عنه شاة أو شاتين يوم أسبوعه

(٢) في الأصل: ﴿ دَلَامُ ﴾ وكتب تحتها ﴿ قَلَامُلُ ﴾ بخط عالف

 (٣) اسمه «عبدالله» ، وهو ابن عمَّــته صلى الله عليه وسلم ، أمه « برَّة بنت عيد الطلب »

(٤) في الأصل: « قصية »

رضاعت ، فی رضاعــه

وكان حمزة بن عبد المطلب مُسْترضَعًا فى بنى سعد بن بكر فأرضعت أمّه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا وهو عند أمه حليمة ، وكان حمزة رضيعَ النبى صلى الله عليه وسلم من وجهين ؛ من جهة أو ببة ومن جهة السعدية ، وكانت ابنتُها الشّيّاء تحضُنه معها

وكان أخوه من الرضاعة عبد الله ن الحارث ، وهو الذى شرب مع رسول ه الله صلى الله عليه وسلم وأنَيْسَة (١) بنتُ الحارث ، والشياء وهى حُذَافَةُ (٢) بنت الحارث

فأقام صلى الله عليه وسلم عند حليمة فى بنى سَعْد بن بَكْر بن هَوَاذِن بن منصور ابن عِكْرِمة بن خَصَفة بن قيس عَيلان (٣) نحوًا من أربع سنين

سَق صدره وَشُدَق فؤاده المقدَّس هناك ومُلِئ حَمَةً و إيمانا بعد أن أخرج حَظُّ الشيطان ١٠ منه . وروى البخارى فى الصحيح شُقَّ صدره صلى الله عليه وسلّم ليلة المعراج ؛ وقد اُستشكله أبو محمد بن حزم . ويقال إن جبريل عليه السلام خَتَنه صلى الله عليه وسلم لما طهَّر قلبهُ الشريف . ثم ردّته حليمةُ بعد شَقَّ فؤاده إلى أمه آمنة وهو أبن خس سنين وشهر ، وقيل ابن أر بع سنين ، وقيل سنتين وشهر

ثم خرجت به آمنة إلى المدينة تزور أخواله بها فمانت بالأبواء وهي راجعة الى ١٥

خروج آمنة وموتها

مدة رضاعه

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «أبيسة». وفى ابن سعد ج ١ ص ٦٩ والسيرة ج ١ ص ١٠٣ والرسابة ترجمة ؟ ولم عالم والإصابة ترجمة ؟ ولم على الله ترجمة الله ولم الله عليه وسلم من الرضاع ، ولم أحدها فى غيره

<sup>(</sup>۲) فى ابن سعد ج ١ ص ٦٩ « مجدامة » وفى ابن هشام ج ١ ص ١٠٣ « مجدامة » والإصابة فى ترجمتها ، ثم فيها أيضا « حذافة » فى ترجمتها وكذلك فى ترجمته « الشياء » . كل ذلك على اختلاف بينهم فى صوابها

<sup>(</sup>٣) قيس بن عَـيُـــلان بن مضر ، هذا هو النسب

مكة ، وله صلى الله عليه وسلم ستُّ سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام ، وقيل وعمره أربع سنين ، وقيل ثمانية أعوام ، والأول أثبت

حضالة أمَّ أيمن وموت جدّه

كفالة حده

فَكُفَلَهُ بِعِدْ آمَنَةً جَدُّه عبد المطلب بن هاشم ، وكان يرى من نُشُونُه (١) ما يسرُّه فيدنيه ، حتى كان صلى الله عليه وسلم يدخُل عليه إذا خَلا وإذا نام ويجلس على فراشه ، فإذا أراد بنو عبد المطلب منعه قال عبد المطلب : دَعُوا ابني ، فإنَّهُ مُؤْنِسُ مُلْكَا (٢) . ورَمِدَ عليه السلام في سنة سبع من مولده فخرج به عبد الطلب إلى راهب فعالجه وأعطاه ما يُعالج به و بشَّر بنبوته . وحضنته بعد أمَّه أُمُّ أَيْمَن بَرَ كَهُ الحبشيّة مولاةُ أبيه ، حتى مات عبدالطلب وله صلى الله عليه وسلم من العمر ثماني سنين ، وقد أوصى به إلى ابنه أبي طالب<sup>(٣)</sup> لأنه كان أخا ١٠ عبد الله لأمّه

فَكُفَلَهُ عُنَّهُ أَبُو طَالَبَ بِن عَبَـدَ المَطَلَبِ وَحَاطَةُ أَتَمٌ حِياطَةً . وَكَانَ بَنُو أَبِي طالب يُصْبِحون تَحْمُصًا رُمُصًا (مُعَمَّا ويُصْبح صلى الله عليه وسلّم صَقِيلاً دَهِينًا . وَكَانَ أبوطالب يقرِّب إلى الصبيان تصبيحهم أوَّلَ البُكْرة فيجلسون ويَنهَبُون ، ويَكُفُّ حليته وخلقه في رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَّه لا يَنْهِبُ معهم ، فلمَّا رأى ذلك أبو طالب عَزَلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نشوه »

<sup>` (</sup>٢) في ابن سمد ج ١ ص ٧٤ « ليؤنس » وهي أجود ، أي إنه يحس ذلك ويعلمه ، كم جاءت رواية ابن إسحِق في سيرته ج ١ من ١٠٨ « فوالله إن له لشأنا » ، وفي ابن سعد أيضاج ١ ص ٩٨ ﴿ إِنَّهُ لَيْحَدَّثُ نَفْسُهُ بِمُثَلَّكُ ﴾

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « المطلب » وهو خطأ ، وأبو طالب أخو عبد الله لأبيه وأمه ، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ

<sup>(</sup>٤) جم أغمَس وأرمس ، والفسس : الذي يُكُون مثل الزبد أبيض يكون في ناحيــة العين ؟ وَالرَّمِسُ \* الذِّي يَكُونَ فَيُ أَصُولَ الْمُنْدُبِ . ورواية ابن سعدج ١ ص ٧٦ : « وكان الصبيان يصبحون رُمْ صاً شُكْمَاً ، ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دَهِيناً كمبلاً » أى دَهِمِينِ الشُّعرِ ليِّنهِ ، برىء العين من الرمس ، وهي أجُّود الروايتين

له طعامَه على حِدَةٍ . وكان صلَّى الله عليه وسلم يُصْبح في أكثر أيامه فيأتى زمنمَ فيشربُ منها شَرْبةً ، فربما عُرِض عليه الغداء فيقول : لا أريدُه ، أنا شبعان

وخرج به إلى الشأم في تجارةٍ وهو صلى الله عليه وسلم ابن اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام ؛ وقيل ابن تسع سنين . فبلغ به بُصْرَى (١) ، وذلك فيما يقال لعشْرِ خَلَوْنَ من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة للفيل. فرأى أبو طالب ومن معه ٥ من آياتِ نُبُوَّته صلَّى الله عليه وسلم ما زَاده فى الوَصَاةِ به والحرصِ عليه : من خبربميرا الراهب تظليلِ الغَمَام له ، ومَثْيلِ الشجرة بظَّلُها عليه . و بشَّر به بَحِيرا الراهبُ[واسمه سَرْجِسُ من عَبْد القَيْس]، وأمر أباطالب أن يرجع به لئلًا تراه اليهود فير مُونه (٢) بسُوع، فكانت هذه أوَّل بُشْرَى بنبوَّته، وهو لصغره غيرُ واع إليها ولا متأهِّب لها ؛ وقيل خرج مع عمّه وله تسع سنين ، والأوّل أثبت

وكان حكيم بن حِزَام (٢٦) قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق حُباشَة واشترى منه بَزًّا من بزِّ من بزِّ من ترامة وقدم مكة . فذلك حين أرسلت خديجةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعُوه أن يخرج في تجارة إلى سوق حُباشة ، و بعثت معه غلامَها مَيْسَرة . فخرجا فابناعا بزًّا من بَزِّ الجَنَد (٥) وغيره مما فها من التجارة ، ورجعًا إلى مكة فر محا ر بْحًا حَسنًا . ويقال إن أباطالب كلَّم خديجة حتى ١٥ وكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجارتها . وكان يشارِك السائب بن أبي السائب

١.

أول أمره مع خديجةفىالتجارة

مخرجه الأول إلى الشام

مشاركته السائب في التجارة

<sup>(</sup>١) بالشام من أعمال دمشق

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فَى الأصل ، ولعلها « فَنَيْرُومُونَهِ » أَى يَرِيدُونُهُ كَا جَاءُ فَي خَبْرِ ابْنِ إِسْحَقَ ج ۱ س ۱۱۲ « لَئُن رأوه وعرفوا منه ما عرفتُ ، ليبغُنُنَّهُ شرَّا »

<sup>(</sup>٣) حكيم بن حزام بن خويلد ، وهو ابن أخي خديجة

<sup>(</sup>٤) البزّ : ضروب الثياب

<sup>(</sup>٥) قسم من الين

صَيْفِيّ بن عابد(١) بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، فلما كان يومُ الفتح جاءه فقال عليه السلام : مَرْحَبًا بأخي وشريكي ، كان لايداري (٢٦٠ ولا يماري [ ومعنى يداري أ يشاحن ويخاصم صاحبه]

وكان بعد ذلك يرعَى غنما لأهل مكة على قراريط ؛ قيل كل شاة بقيراط ، رعيته الغنم وقيل قراريط موضع م ولم يُر د بذلك القراريطَ من الفِضّة

وشهد حرْبَ الفِجَارِ الأَيَّامَ سِائِرِهَا إلا يوم نَخْلة ، وكان يناول عَمَّه — الزبير مشمده حسرب الفجار ابن عبد المطَّلِب — النَّبْلَ . وكان عره صلى الله عليه وسلم يومثذٍ عشرين سنة ، وقيل أربع عشرة أو خمس عشرة سنة

مخرجه الثانى إلى الشام في ١٠ ابن كلاب — سَفْرَتَين بقَلُوصَيْن (٢٠). وخرج ثانيا إلى الشام في تجارةٍ ومعه غلامها مَيْسَرةً - لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة خس وعشرين من الفيل وقد بلغ خسا وعشرين سنة — حتى أتى بُصْرى فرآه نَسْطُور الراهب وبشَّر بنبوته مَيْسَرةً . ورأى ميسرةُ من شأنه صلى الله عليه وسلّم ما بَهَرَهُ فأخبر سيدَتَهُ خديجةً بما شاهد و بكلام الراهب ، فرغبت خديجةُ رضى الله عنها إليه أن يتزوَّجها لما رَجَتْ فى ذلك من الخير . فتزوّج بخديجةً بعــد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين زواجه بخديجة يوما في عَقِب صَفَر سسنة ستّ وعشرين ، [ وقيل كانت (١) سنَّهُ إحدى وعشرين

(١) هَكِذَا فِي الْأُصِلُ وَفِي ابن هِشَامِ جِ ١ مِن ١٠ هُ وَفِي أَكْثُرُ كُتِبِ السَّيْرِ والرجالُ :

(٢ - إمتاع الأسماع)

تجارةخديجة

<sup>(</sup>۲) مكذا هو في الأصل مهموزاً ، وروى في الحديث غير مهموز ليزاوج « يمارى » . وفي ابن هشام ج ١ ص ١٠٠ : « نِعْمُم الفعريك السائب ، لايشاري ولا يماري » ؟ يشاري : يلج في الممر

<sup>(</sup>٣) القلوس: الفتية من الإبل ، عِنْزَلَة الجارية من النساء

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كان»

سنة ، وقيل ثلاثين ، وقال ابن جريج ؛ ولَهُ سبع وثلاثون سنة ، وقال البَرْق : سبع وعشرون سنة وعره خمس سبع وعشرون سنة ، وقيل ثلاث وعشرون ، والأول أثبت] على اثنتي عشرة أوقية وعشرون سنة ، وقيل ثلاث وعشرون ، والأول أثبت] على اثنتي عشرة أوقية ولَشَ (١) ، وقيل عشرين بِكْرة (٢) ، وكان الذي سفر بينهما نفيسة بنت مُنْيَة أخت وَلَى بن مُنْيَة (٣) ، وقيل بل سَفَر بينهما مَيْسرة ، وقيل بل مَوْلاَةٌ مُولَّدة . وكان الذي زوَّج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْها عمرو بن أسَد بن عبد الله بن عبد المطلب يخطُبُ خديجة ابنة خُوَيْلُد ! هٰذَا الفَحْلُ لا يُقْرَع عَلْمُ نُفُهُ (١) لا يُقْرَع عَلْمُ نُفَهُ (١)

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبوكامل ، حدثنا حاد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ، فيا يحسِب حاد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذكر خديجة ، ١٠ وكان أبوها يرغب عن أن يزوّجه ؛ فصنعت طعامًا وشرابًا وَدَعَتْ أباها ونفرًا من قُرَيْش فطعِمُوا وشربوا حتى ثَمِلُوا ، فقالت خديجة : إن محمد بن عبد الله يخطُبنى فزوِّجنى إيّاه فزوَّجها . فقلَّمَتُهُ (٥) وألبسته ، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء ، فلما سُرِّى عنه سُكْرُ ، نظر وإذا هو مخلّق وعليه حُلَّه مقال : ما شأنى ؟ ما هذا ! فالت : زوَّجتنى محمد بن عبد الله ، فقال : أنا أزوِّج يتيم أبى طالب ! لا لعمرى . ١٥ فقالت خديجة : أكم تَسْتَحى ! تريد أن تُسَغّه نفستك عند قريش ، تخبّر الناس فقالت خديجة : أكم تَسْتَحى ! تريد أن تُسَغّه نفستك عند قريش ، تخبّر الناس

<sup>(</sup>١) الأوقية أربعون درها ، والنش نصف أوقية

<sup>(</sup>٢) البكرة: من الإبل بمنزلة الفتلة من النساء

<sup>(</sup>٣) كمنشيكة أمهما أو جدتهما ، وأما اسم أبيهما فهو « أمية بن أبي عبيدة الحنظل » حليف قريش

<sup>(1)</sup> أى كف وكريم لايرد"

<sup>(</sup>٥) خَلَّقَتْه : طلته بالخلوق ، وهو ضرب من الطيب عندهم

أَنْكُ كَنْتَ سَكْرَانَ . فلم تزل به حتى رضى . وقد رُدَّ هذا القول بأن أباها تُوُفِّى قبل الفجار

شهوده حلف الفضول وشهد صلى الله عليه وسلّم حلف الفُضُول مع عمومته فى دار عبد الله بن جُدْعَان ابن عمرو بن كعب (١) بن تَيْم بن مُرَّة

تحكيمة في أمر الحجر الأسسود وكان الله تعالى قد صانه و حَمَاهُ من صِغَره ، وطهّره و برّاه من دَسَ الجاهليّة ومن كل عَيْب ، ومنحه كلّ خُلق جيل ، حتّى لم يكن يُعْرف بين قومه إلّا بالأمين ، ليمَا شاهدُوا من طهارته وصِدْق حديثه وأمانته ، بحيثُ أنه لمّتا رُنييت الكعبة بعد هَدْم قريشِ لها فى سنة خس وثلاثين ، وقيل سنة خس وعشرين من عره صلى الله عليه وسلّم — وذلك قبل التبعث بخمس عشرة سنة و بعد الفجار بخمس عشرة سنة — وَوَصلوا إلى موضع الحَجَر الأسود ، اشْتَجَروا (٢٠) فيمن يضَم الحجر موضعه ، فأرادت (٢٠) كل قبيلة رفقه إلى موضعه ، واستعدُّوا للقتال وتحالفوا على الموت ، ومكتُوا على ذلك أربع ليال . فأشار عليهم أبو أمية عُذيفةُ بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم — وهو أسنُّ قريش يومئذ — كُذيفةُ بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم — وهو أسنُّ قريش يومئذ — أن يجعلوا بَيْنهم حكما أوّل من يدخلُ من باب المسجد ، فكان أوّل من دخل أن يجعلوا بنه صلى الله عليه وسلم . فلما رأوه قالوا : هذا الأمينُ قد رَضِينا به ؟ وأخبروه الخبر ، فقال : هَلُوُ الله عليه وسلم . فلما وأوه قالوا : هذا الأمينُ قد رَضِينا به ؟ وأبين من متاع الشّام كان له صلى الله عليه وسلم — فاخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال : لِتَأَخذُ كلُّ قبيلة بناحية من النَّوْب ثُمَّ ارفوه جيما ، فلملوا فيه بيده ثم قال : لِتَأَخذُ كلُّ قبيلة بناحية من النَّوْب ثُمَّ ارفوه جيما ، فلملوا فيه بيده ثم قال : لِتَأَخذُ كلُّ قبيلة بناحية من النَّوْب ثمَّ ارفوه جيما ، فلملوا

<sup>(</sup>١) في ابن هشام ج ١ ص ٨٥ « ابن كتب بن سعد بن تيم » ، وهو الصواب

<sup>(</sup>٢) اشتجروا ، وتشاجروا : اشتبكوا مختلفين

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فأراد »

<sup>(</sup>٤) في ابن هشام ج ١ ص ١٧٥ : « هلمَّ إلى " » . والمني : هاتوا ، وأعطوني

حَتَّى بلغوا به موضعَه فوضعه صلى الله عليه وسلم بيده ثم بَنَى عليه . ويقال كان النَّوبُ الذي وُضِع فيه الحجرُ للوَليدِ بن المُغيرة

أو"ل مابدی' به من النبو"ة

ولما أراد الله رحمة العباد ، وكرامته صلى الله عليه وسلم بإرساله إلى العالمين ، كان أوّ لا يرى و يُعاين من آثار فضل الله أشياء : فشُقَّ في صغَره بطنه واستُخْرِج ما في قلبه من الغلِّ والدَّنَس ، فكان يعاين الأمر مُعَاينة ً . ثم كان لا يمرُّ بحجر ولا شجر إلّا سلَّم عليه فقال : السلامُ عليكَ يارسول الله ، فكان يلتفت يميناً ويساراً فلا يرى أحداً . وكانت الأمم تتحدَّث بمَبْعثه وتُخْبر علماه كل أمة قومها بذلك . ثم كان لا يركى رُوايًا إلا جاءت مثل فكق الصَّبْح . فكان أوّلُ شيء رآه من النبوة في المنام بطنه طهر وغُسِّل ثم أعيد كما كان (١)

تحنثه بحراء وبدء الوحى

وحبِّب إليه الحلاء فكان يخلو بغار حِراء كما كان يفعل ذلك متعبدو<sup>(۲)</sup> دلك الزمان ، فيقيمُ فيه الليالى ذواتِ العَدَد ، ثم يرجِعُ إلى أهله فيتزوَّدُ لمثلها يتحنَّث (۲) بحراء ومعهُ خديجة . فيُقال إنّه أوَّل ما رَأى جبريلَ عليه السلام بأَّجْيادٍ فصرخَ به : يا محمد ، يا محمد

a ...A...

ثُمُّ فَجِنَّه الحقُّ وهو بغار حراء يوم الاثنين لثان عشرة خلَتْ من رمضان ، وقيل لأربع وعشرين ليلة مضت منه ، وله من العمر أر بعون سنة . وهذا ١٥ مروىٌ عن عبد الله بن عباس ، وجُبَير بن مُطْعِم ، وقبُاث بن أَشْيَم ، وعَطاء ، وسعيد بن المسيَّب ، وأنس بن مالك ، وهو صحيح عند أهل السِّير والعلم بالأثر . وقيل بُعِث وله من العمر ثلاث وأر بعون سنة ، وقيل أر بعون ويوم ، وقيل

<sup>(</sup>١) مضى « أنه كان يعاين الأمر معاينة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « متعبدوا »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يتجنب »، والتحنث: التعبد

وعشرة أيام ، وقيل وشهرين ؛ وقال ابن شهاب بعث على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة ، فكان بين مبعثه وبين الفيل سبعون سنة . قال إبراهيم ابن المنذر : هذا وَهَمْ لا يشكُّ فيه أحد من علمائنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وُلد عام الفيل لا يختلفون فى ذلك ، وُنبِّي على رأس أر بعين من الفيل ، وذلك على رأس مائة وخمسين سنة من عام حجة الغدر (۱) ، ولست عشرة سنة من ملك أبر ويز ، ويقال بل لعشرين سنة مضت من ملك كسرى أبر ويز بن هُرْمُز ابن أنوشروان ، وعلى الحيرة إياسُ بن قبيصة الطائى عاملا للفرس على العرب ، ومعه النخيرجان (۲) الفارسي على رأس سنتين وأر بعة أشهر من ملكهما ؛ وعلى المين يومئذ باذان (۱) أبو مهران

أول ما نز<sup>م</sup>ل من القرآن السلام أتاه بغار حراء فقال له : أقرأ ، قال : لستُ بقارئ ، فَعَتَهُ (\*) حتى بلغ منه السلام أتاه بغار حراء فقال له : أقرأ ، قال : لست بقارئ ، فعَتَهُ (\*) حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله ؛ فقال : أقرأ ، قال : لست بقارئ ، فعل ذلك به ثلاث مرات ، ثم قال : « أقرأ باسم ربّك الذي خَلق \* خَلق الإنسان مِنْ عَلق \* أقرأ وَرَبّك الأكر مُ \* الذي عَلَم \* الذي عَلَم الإنسان مَا لَم ، يَعْلُ » . فرجع بها صلى الله الأكر مُ \* الذي عَلَم بوادره (ف) ، فأخبر بذلك خديجة رضى الله عنها وقال : قد خشيتُ على عَقْلى ، فَرَبَع تُه وقالت : أَبْشِر ! كلا والله لا يُخْزِيك الله أبدا ، إنك لتصل الرح ، وتَصْدُقُ الحديث ، وتَحْمِلُ الكل والله لا يُخْزِيك الله أبدا ، إنك لكتوب الدهر

<sup>(</sup>١) لم أدر ما هي ، وقد بحثتُ فلم أر لها ذكراً فيا وقع لي من الكتب

<sup>(</sup>۲) فَى الأَصِــِلَ : « الحَدِجَانَ ﴾ ، وهو فى الطبرى ج ٢ ص ١٥٦ وكذلك ج ٤ ص ١٦٥ ، وقال الطبرى إن مبعثه كان لسنة وثمانية أشهر من ولايتهما

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ساذام » وهو خطأ ، والصواب « باذان ، أو باذام »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سادام » وهو خ (٤) غته : عصره عصراً شديداً

<sup>(</sup>٥) البوادر: جمع بادرة وهي اللحمة بين المنكب والعنق

<sup>(</sup>٦) الكل : الثقل الذي يتكلف الرجل حمله كالعيال

- فى أوصاف أخر جميلة عدَّدتها من أخلاقه - تصديقًا منها له و إعانة على الحق ؛ فهى أوَّل صِدِّيقِ له صلى الله عليه وسلم

وقيل أول ما أُنْوِل عليه من القرآن البسملةُ وفاتحةُ الكتاب ، وقيل هي مدنيَّة . وقيل لما فَجِئه الحقُ وأتاه جبريل قال له : يامحد ، أنتَ يا رسول الله . وقيل أول ما أَتَى جبريل النبيَّ صلى الله عليه وسلمٌ ليلةَ السبت وليلة الأحد ، ثم فله لوضوء ظهر له برسالة الله يوم الاثنين لسبع عشرة خلَتْ من رمضان ، فعلَّه الوُضوء والصَّلاة ، وعلّه « أَثْرَأُ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ »

والتحقيق أن جبريل عليه السلام لما جاءه بغار حراء وأقرأه: « أقرأ باشم ربّك اللّه أن يمكُث لا يَرَى ربّك اللّه أن يمكث لا يَرَى شيئًا ، وفَ تَر عنه الوَحْيُ ؛ فاغتم للله وذهب مراراً ليتردَّى (١) من رُؤوسِ ١٠ الجبالِ شؤقاً منه إلى ما عاين أول مرة من حَلَاوَة مشاهدة وحي الله إليه . فقيل إن فَـتْرَة الوحْي كانت قريبًا من سنتين ، وقيل كانت سنتين ونصفًا . وفى تفسير عبد الله بن عباس كانت أر بعين يومًا ، وفى كتاب معانى القرآن للزجّاج كانت خسة عشر يومًا ، وفى تلب ما ورجّحه بعضهم وقال : ولمل هذا حمد عشر يومًا ، وفى تفسير مُقاتل ثلاثة أيام ، ورجّحه بعضهم وقال : ولمل هذا عند ربّه

ثم تبدَّى له العَلَك بين السهاء والأرض على كرسيّ وثبّته و بشَّره أنه رسول الله حقًا ، فلما رآه فَرِق منه ، وذهب إلى خديجة رضى الله عنها فقال : زَمِّلونى زَمِّلونى (٢٠ ؛ فأنزل الله تعالى « يأ يُّهَا ٱلْمُدَّمِّرُ \* تُمُ ۚ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَرُبِّكَ فَكَبِّرْ \* وَرُبِّكَ فَكَبِّرْ \* وَرُبِّكَ فَكَانِت الحالةُ الأولى بغار حراء حالةً نبوَّة و إيحاء ، ثم أمره وَرُبِيَا بَكَ فَطَهِّرْ » ، فكانت الحالةُ الأولى بغار حراء حالةَ نبوَّة و إيحاء ، ثم أمره

تتابع الوحى وبدء الدعوة

فترة الوحى

<sup>(</sup>١) ترديى: سقط في مهواة . يريد ليلتي نفسه

<sup>(</sup>٢) زمَّله: لَكُنَّه في ثيابه

الله تعالى فى هذه الآية أن مُينذِر قومَه ويدْعُوهم إلى الله عن وجل. فشقر صلى الله عليه وسلم عن ساق الاجتهاد ، وقام فى طاعة الله أتم قيام ، يدعو إلى الله تعالى الصغير والسكبير ، والحر والعبد ، الرجال والنساء ، الأسود والأحر . فكان فيا قاله عُرُوة بن الزبير ، ومحد بن شهاب ، ومحد بن إسحق من حين أنت النبو أو أنزل عليه « أو أ باشم رَبِّك » إلى أن كلفه الله الدعوة ، وأمره بإظهارها فيا أنزل عليه من قوله « فَأُصْدَعُ بِمَا تُواْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ » (الحبر : ١٩٠)، وقوله « وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ » (الشعراء : ١٠١٠) ، « وَقُلُ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ المُمْمِينُ » (المجر : ١٩٠) ، « وَقُلُ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ المُمْمِينُ » (المجر : ١٩٠) ، « وَقُلُ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ منهم خديجة وعلى وزيد وأبو بكر رضى الله عنهم . فدعا ثلاث سنين مُسْتخفيًا منهم خديجة وعلى وزيد وأبو بكر رضى الله عنهم . فدعا ثلاث سنين مُسْتخفيًا وقيل دعا مستخفيًا أربع سنين ، ثم أعلن النَّعاء وصَدَع بأمر الله

ويقال إن الله ابتعثه نبيًّا فى يوم الاثنين لثمان مَضَيَّن من رَبيع الأول سنة السلام خديجة إحدى وأر بعين من عام الفيل ، وقد مضى من مولده صلى الله عليه وسلم أر بعون سنة ويوم . ويقال علَّمه جبريلُ عليه السلام الوضوء والصلاة فى يوم الثلاثاء ، وأقرأه «أقرَأْ باسْم رَبِّنْكَ » ، فأتى خديجة رضى الله عنها فأخبرها بما أكرمه الله

إ وعلَّمها الوضوء والصَّلاة فصلَّتْ معه ؛ فكانت أول خَلْقِ صلَّى معه

ثم استجاب له عبادُ الله من كل قبيلة ، فكان حائز قصّب السَّبَق « أبوبكر اسلام أب بكر عبد الله بن أبى تُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مرة ابن كعب بن علم الله عنه » فآزره فى دين الله وصدَّقه فيما جاء به ، ودَعا معه إلى الله على بصيرة . فاستجاب لأبى بكر رضى الله عنه جماعة

<sup>(</sup>١) لا ندرى لمباذا أفرد المؤلف آية الحبر هذه.

<sup>(</sup>۲) الصواب: «كعب بن لؤى بن غالب »

أوائل الماين منهم: « عَمَان بن عَفَّان بن أبي العاص بن أُمَيَّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قَصَىّ القرشيّ الأَمَويّ » ، و « طَلْحَةُ بن عُبَيــد الله بن عُمان بن عمرو بن كعب ابن سَعد بن تيم بن مُرَّة القرشي التَّيْمي » ، و « سَعد بن أَبِي وقَّاصِ مالك بن أَهَيْبِ(١) بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري » ، و « الزُّبَيْر بن العوَّام بن خُوَيْلد بن أَسَد بن عبد العُرَّى بن قُصَىّ الأسدى » ، و « عبد الرحن بن ٥ غُوف بن عبد عَوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري »: فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى استجابوا له بالإسسلام وصلَّوا ، فصار المسلمون ثمانية نفر ، أوَّلُ من أسلم وصلَّى لله تعالى

وأمَّا « على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الهـاشمى » فلم يشرك بالله قط ، وذلك أن الله تعالى أراد به الخير فجعله في كَفَالة ابن عمه ســيَّدُ ١٠ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلّم (٢) ، فعندما أتى رسول الله صلى الله عليــه وسلّم الوحْيُ ، وأخبر خديجة رضي الله عنها وصدَّقت ، كانت هي وعلي بن أبي طالب ، و « زید بن حارثة بن شَراحیــل (۲۳) بن عبد العُزَّی بن امریءِ القیس بن عامر ابن عبد وُدّ بن كنانة (١) بن عوف بن عُذْرة بن زَيْد اللَّات بن رُفَيْدة بن نَوْر ابن كَلْب بن وَبَرَ ة الكابي » حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم — يُصلُّون معه . 🕠 ١٥ وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم يَخْرُجُ إِلَى الْكَعْبَةُ أُوِّلَ النَّهَارِ فَيُصَلَّى صَلَّاةَ الضُّحَى،

<sup>(</sup>۱) وفی ابن سعد ج ۳ ص ۹۷ « وهیب » وکلاها صحیح

<sup>(</sup>٢) بين قوُّله: « وسلم » و « فعند » كلة لا محل لها وهي « الوحي » ، خلطها الناسخ

<sup>(</sup>٣) في ابن هشام ج ١ ص ١٦٠ « شرحبيل » ، وفي ابن سعد وغيره كالأصل

<sup>(</sup>٤) في ابن سعد وأسد الغامة وغيرهما: « عبد وأدّ بن عوف بن كنانة » ؟ وفي أسد الغامة والإصامة «كنانة من بكر من عوف ».

وكانت صلاةً لا تُنكرها قريش . وكان إذا صلّى فى سائر اليوم بعــد ذلك قعد على أو زيد رضى الله عنهما يرصُدَانه (١)

وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابُه إذا جاء وقتُ العصر تفرُّقوا في الشُّسعاب فُرَادَى ومَثْنَى ؛ وَكَانُوا يَصَلُّونَ الضُّحَى والعَصْر ، ثم نزلت الصَّاوات الحس ، وكانت الصلاةُ رَكْمتينَ رَكْمتين قبلَ المجرة . فلم يحتج على رضى الله عنه أن يُدْعَى ، ولا كان مشركًا حتى يوجِّد فيقال أَسْلَم ، بل كان — عندما أَوْحَى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عرُّه ثمانى سنين ؛ وقيل سبع سنين ، وقيل إحدى عشرة سنة . وكان مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم فى منزله بين أهله كَأَحَد أُولاده يَتْبَعُه في جميع أحواله . وكان أبو بكر رضى الله عنه أوَّلَ من أسلَم بمن له أهليَّة الذَّبِّ عن رسول الله والحاية والمناصرة . هذا هو التحقيق في المسألة لمن أنصف وترك الهوى من الفريقين . وقد قال عُمَر مولى غُفْرَة (٢٠ : سُئِل محمد ابن كمب [ القُرَظِيُّ ] (٢) عن أول من أسلم ، على بن أبي طالب أو أبو بكر ؟ فقال: سبحان الله ! على أوَّلُمُا إسلامًا ؛ وإنما اشتبَه على الناس لأن عليًّا أوَّلَ ما أُسلَمَ كَان يُخْنِي إسلامَه من أبي طالب ، وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه ، فكان أبو بكر أوَّل من أظهر إسلامَه ، وكان على أوَّ لَمَا إسلامًا ، فاشتبه على الناس . وكذلك أسلمت خديجةً وزيدُ بن حارثة ، ثم أسلم القَسُّ وَرَقَةُ بن نوفل بن أسد ابن عبد العُزَّى بن قُصَىَّ وصدق بمـا وَجَد من الوحى ، وتمنى أن لوكان جَذَعًا ؛ وذلك أول ما نزل الوحي

إسلام ورقة ابن تونسل

<sup>(</sup>۱) یرید، یحرسانه

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٧١ : « عمر بن عبد الله المدنى أبو حفس ، مولى غفرة » .

وَفِي الأَصِلُ ﴿ عَفَرَةً ﴾ (٣) زيادة

ودخل من شرح الله صدره للإسلام على بصيرة فأسلم الأرقم بن أبى الأرقم عبد مَناف (١) بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم سابع سبعة ؛ وقيل بعد عشرة . وفي داره كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفياً من قريش ، وكانت على الصفا ؛ فأسلم فيها جماعة "كثيرة

إيذاء رسول الله

وكانت قريش لما بَلَغهم ما أكرم الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ه النبوّة راعهم ذلك وكبر عليهم ، ولم ينكروا عليه شيئًا من أمره حتى عاب آلهتهم وسفّه أحلامتهم ، وذمَّ آباءهم وأخبر أنهم فى النار ؛ فأبغضوه عند ذلك وعادَوْه ، وسفّه أحلامتهم ، وذمَّ آباءهم وأخبر أنهم فى النار ؛ فأبغضوه عند ذلك وعادَوْه ، وصان الله وتعرّضوا لمن آمن به . فأخدهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة ، وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعته أبى طالب ، لأنه كان شريفًا فى قومه مُطاعًا فيهم نبيلًا بينهم ، لا يتجاسرون على مفاجأته بشىء فى أمر رسول الله صلى الله عليه . الله يعلمون من محبّته له ، وكان من حكمة الله تعالى بقاء أبى طالب على دين قومه لما فى ذلك من المصلحة

لانداء المسامعون

هذا ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعُو إلى الله ليلا ونهاراً ، سرًا وجهاراً ، لا يصدُّه عن ذلك صادُّ ، ولا يردُّه عنه رادُّ ، ولا يأخذه فى الله لومةُ لأثم . واشتدَّ أذى المشركين على من آمن ، وفتنُوا منهم جماعة ، حتى أنهم كانوا يضر بونهم ويلقُونهم فى الحرّ ، ويضعونَ الصّخرةَ العظيمةَ على صدر أحدهم فى الحرّ ، ويضعونَ الصّخرةَ العظيمةَ على صدر أحدهم فى شدّة الحرّ ؛ وكان أحدهم إذا أُطلق لا يستطيع أن يجلس لشدة الألم . ويقولون فى شدّة الحرّ ، ويقولون لأحدهم وهو يعذّ ب فى الله : اللاتُ إلهُك من دون الله ؟ فيقول مُكرَها : نم ! ومن وحتى إن الجُعَل لَيمُرُهُ فيقولون : وهذا إلهمك من دون الله ؟ فيقول : نم ! ومن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظَة . ٢٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عبد مناة »

ابن مُرَّة » بسُـمَيَّةَ « أُمَّ عَمَّارِ بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحُصَيْن العبسى » وهى تعذَّب فى الله هى وزوجها ياسِر بن عامر ، وابنها عَمَّار بن ياسِر ، فطعنها مِحَرِّ بقر فى فَرْجِها فقتلها (١)

الذين أعتقهم أبو بكر من الموالى المعذّبين وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا مر بأحد الموالي وهو يعذّب في الله اشتراه من مواليه وأعتقه لله . فمن هؤلاء : بلال وأمّه حامة (٢) ، وعامر بن فه يُرة ، وأمّ عبس ، ويقال أمْ عُبيس فتاة بنى تيم بن مُرَّة ، [وهى أم عُبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف] ، وزيرة [زييرة بكسر الزاى وتشديد النون مع كسرها على وزن فِقيلة ، وقيل بفتح الزّاى وسكون النون ثم باء موحّدة مفتوحة] ، وسميّة بنت خبّاط (٣) [ بباء موحّدة قاله ابن ما كولا] ، والنّه دينة وابنتها ، وجارية (٤) لبنى عدى كان عر بن الخطاب رضى الله عنه يعذّبها على الإسلام قبل أن يسلم . - حتى قال له أبوه أبو قحافة : يا 'بنيّ أراك تعتق رقاباً ضعافاً ، فلو أعتقت قوماً جُلْداً يمنعونك ! فقال أبو بكر رضى الله عنه : يترَ كَن عر بن الخياب رضى الله عنه : يترَ كَن عرب الله عنه الذي يؤوني مالله أبي أريد ما أريد ما أريد ما أريد أسورة

هم" قريش بقتله عنـــد البيت هذا وقد اشتد مكر قريش برسول الله وهموا بقتله ، فعرضوا على قومه ديتَهُ حتى يقتلوه ، فحاه الله برهطه من ذلك . فهموا أن يقتلوه في الزحة (٢) [ يقول

<sup>(</sup>١) قال في الإصابة: وهي أول شهيد في الإسلام

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حامة »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «خباءة»

<sup>(</sup>٤) فی ابن هشام ج ۱ س ۲۰۲ : جاریة بنی مؤمَّــل حیّ من عدی ّ

<sup>(</sup>ه) نس ابن هشام ج ۱ س ۲۰۹ : « یا أبه م إنی إنما أرید ما أرید لله من وجل »

<sup>(</sup>٦) هو يسمى يوم الزحمة ، وذلك قبل الهجرة بقليل ، انظر ابن هشام ج ١ ص ٣٢٤ . أما الذي رواه هنا فهو قبل يوم الزحمة واجماع قريش في دار الندوة يأتمرون لقتل الرسول

قبائل قريش كلَّها ] (١) ، وأحاطوا به وهو يطوف بالبيت ويصلي ، حتى كادت أَيديهِم أَن تَخْبِط به أو تلتق عليه ، فصاح أبو بكر : أَتْقُتُلُون رَجُلًا أَنْ يقولَ ـَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ ۚ بِالبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُم ؟ فقال : دَعْهُم يا أَبا بَكْر ، فوالذي نفسى بيده ، إنى بُعِيْتُ إليهم بالذَّبْح ؛ فتفرَّجوا عنه . فكانت فتنة ۖ شــديدةُ ـ وزازال شديد ، فمن المسلمين من عَصَمَه الله ومنهم من افْتُـتِن ِ

ويقال أوَّالُ من جَهَر بالقرآن عبد الله بن مسعود فضُرب. ورجَع عن بالقرآنومن رجم الإسلام خسة وهُم : أبو قَيْس بن المُغيرة (٢٦) ، وأبو قَيْس بن الفاَرِكهِ بن المغيرة ، والعاصُ بن مُنبِّه بن الحجَّاج ، والحارثُ بن زَمَعَة بن الأسود ، والوليد بن الوليد ابن المغيرة (٣)

> الهجرة الأولى لملى الحبشة

أول من جهسر

فلما اشتدَّ البلاء أذِن الله لهم في الهجرة إلى الحبشة ؛ فكان أول من خرج ١٠ من مكة فارًّا بدينه إلى الحبشة : عثمانُ بن عَفَّان ومعه زوجته رُقَيَّة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتبعه الناس . فخرج أحدُ عشر رجلاً وأربعُ نسوة مُتَسلِّين حتى أنهوا إلى الشُّعَيْبَة (١) ، منهم الراكب والماشي . فوَفَّق لهم ساعة َ جَاءُوا سَفَينَتُيْنَ لِلتَّجَّارِ حَلُوهُم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار . وخرجت قريشُ في آثارهم حتى جاءوا البحرَ حيث ركبوا فلم يُذْركوا منهم أحداً . وذكر ١٥ أبو بكر بن أبي شَيْبة في مصنّفه : عن قبيصة بن ذُوِّيب أَنَّ أَبَا سَلَمة (٥) ان عمة

<sup>(</sup>۱) هَكَذَا هِي بِالْأُصَلِ : « نفول ... » ولا ندري ما هو ، والمراد بنيت وانظر ابن هشام ج ۱ س ۱۸٤

<sup>(</sup>٢) في ابن هشام ج ١ ص ٤٥٦ : أبو قيس بن الوليد بن المفيرة

<sup>(</sup>٣) صوابه في ابن هشام : « على بن أميّة بن خلف الجمهي » وتفسير الطبري ج ه س ١٤٨ --- ١٤٩ وفيه بعض الخطأ

<sup>(</sup>٤) هي مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل حدة ، ولا تزال معروفة هناك

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٥ (من هذا)

رسول الله أوَّلُ من هاجر بظمينته إلى أرض الحبشة . وقيل أوَّلُ من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد كثمس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك ، وذلك في رجب سنة خمس من المبعث ، وهي السينة الثانية من إظهار الدعوة . فأقاموا شعبان وشهر رمضان ، و بلغهم أنّ قريشًا أسلمت ، فعاد منهم قومٌ وتَخَلُّف منهم قوم . فلما قدم الذين قدموا إلى مكة بلغهم أن إسلامَ أهل مكة كان باطلاً ، فدخلوا مكة في شوال سنة خس من النبوة ، وما منهم من أحد إلا بجوار أو مستخفيًا . وأقام المسلمون بمكة وهم في بلاء ، فخرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعات — بلغ عددهم بمن خرج أوَّلًا اثنين وثلاثين — فآواهم أَصْحَمة النَّجاشي ملك الحبشة وأكرمهم . فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبدَ الله بشـــة و ابنَ أَبَّى رَ بَيْعَةُ عَرُو بِنَ المغيرةُ بِنَ عَبِدَ اللهِ بِنَ عَرْ بِنَ مُخْرُومٍ ، وعَرُو بِنَ العاص ، بهدايا وتُحَفِّ إلى النجاشيّ ليردُّهم عليهم ، فأبي ذلك ، فشفعوا إليه بقوَّاده ، فلم يُجبهم إلى ما طلبواً . فوَشَوْا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسي عليه السلام قولاً عظماً : يقولون إنه عبد . فأحضر المسلمين إلى مجلسه وزعيمُهم جعفر ُ فقال : مَا تَقُولُونَ فِي عَيْسِي ؟ فَتَلَا عَلَيْهِ جَعْفُر سُورَةً كَهِيْعُصْ ، فَلَمَا فُرْغَ أَخَذُ النَّجَاشِيّ عُوداً من الأرض وقال : ما زاد هذا على ما في الإنجيل ولا هذا العود ؛ ثم قال : اذهبوا فأنتم شُيُومُ (١) بأرضى من سَبَّكُمُ غُرِّم ؛ وقال لعمرو وعبد الله : لو أعطيتموني دَبْراً (٢) من ذَهَبِ [يعني جَبَلا من ذهب] ما سلَّتهم إليكما . ثم أمر فرُدَّت عليهما هداياهُما ورجعا بشرِّ خَيْبةٍ

<sup>(</sup>١) شيوم : آمنون ، ابن هشام ج ١ ص ٢٢١ ، وتروى بالسين المهملة أيضاً ، قالوا وهي كلة حبشة

<sup>(</sup>۲) ویروی « دَ بُرَی » ؟ قال ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۱ بلسان الحبشة

وقد ذكر محدً بن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة أبا موسى الأشعرى ، وأنكر ذلك الواقدى وغيره . وهذا ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحاق . فإن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر ، كما ثبت فى الصحيح وغيره . وقد قيل إنّ قريشاً بعثَت عرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة (١) بعد وقعة بَدْر . فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببَعْث قريش عمراً وابن ه أبى (١) ربيعة بعث عمرو بن أميّة الضّوى وكتب مَعَهُ إلى النجاشى ؛ فقرأ كتابة مم دعا جعفر بن أبى طالب ، فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا . هذا قول سعيد بن المُسيّب ، وعُرْوَة بن الزّبير . وقال أبو الأسود عن عُروة : إن بغْتَتهم عمرو بن العاص كانت عند خروج المهاجرين إلى الحبشة ؛ وكان بين خروج المهاجرين الما المعلمة و بين وقعة بَدْر خمس سنين وأشهر . وقيل كانت بعْتَتُهم عمرو بن العاص مرتين ، مرّة مع عُمَارة بين الوليد ، ومرّة مع عبد الله بن أبى ربيعة (٢) النافيرة ، قاله أبو نعيم الحافظ

أعداء رسول الله من قريش

هذا؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلّم مقيم بمكة يدعو إلى الله، وكفّارُ قريش تُظْهِر حسَدَه وتُبْدى صَفْحَتَهَا فى عداوته وأذاه ، وتخاصم وتجادِل وترُدُّ من أراد الإسلامَ عنه . وكان أشدَّ قريش عداوةً لرسول صلى الله عليه وسلّم جيرانه ، وهم : ١٥ أبو جهل بن هشام بن المغيرة ، وعمّه أبو لَهَب عبد العُزَّى بن عبد المطلب ، والأسود بن عَبْد يغُوث بن وَهْب بن عبد مناف بن زُهْرة وهو ابن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحارث بن قيس (٣) بن عدى بن سعد بن سَهم السهمى ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « بن ربيعة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بن ربيعة »

<sup>(</sup>٣) وهو « ابن الغيطلة ، والغيطلة أمه » ابن سغدج ١ ص ١٣٣ ، وهى اصرأة من ينى سهم كانت كاهنة فى الجاهلية . ابن هشام ج ١ ص ١٣٣

والوركيد بن المغيرة بن عبد الله بن عرب بن مخروم ، وأُميَّ وأُبيّ ابنا خَلَف بن وهب بن حُذَافة بن مُجَح بن عرو بن هُصَيْص بن كعب بن لؤى ، وأبو قيش بن الفاركه بن المغيرة ، والعاص بن وائل بن هاشم (۱) بن سُعيْد بن سَهم السَّهمي والدُ عرو بن العاص ، والنّضر بن الحارث بن عاصر بن حُذَيْفة بن سُعَيد (۲) بن ابن عبد اللهّ الر ، ومُنبّه ونبيه ابنا الحجّ بن عاصر بن حُذَيْفة بن سُعَيد (۲) بن سهم بن عرو بن هُصَيْص ، وزُهيْد بن أبي أُميّة حُذَيْفة بن المغيرة ، وهو ابن عمّ (۳) رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، والعاص بن سَعِيد بن العاص بن أُميّة ، والأسود وعديُ بن الحراء الخُزّ اعي (٤) وأبو البختريُ العاص بن هشام بن [ الحارث ] (٥) بن أسد بن عبد العزى ، وعُثَبة بن أبي مُعيْط أَبان بن أبي عرو بن أُميّة ، والأسود أبي العاص بن أمية ، والأسود أبي العاص بن أمية ، والمنسود بن العاص بن أمية ، وعُثبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وشيّبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وشيّبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وشيّبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وشيّبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وشيّبة بن مالك [ وقيل عرو ، والحارث بن مالك [ وقيل عرو ، والحد مناف ، والحد م

<sup>(</sup>١) فى الأمــــل : « هشام » ، وهى رواية ابن إسحاق ، وتعقبه ابن هشام ج ١ س ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وسعد »

<sup>(</sup>٣) عاتكة بنت عبد المطلب

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ج ١ ص ٢٧٦ « الثقني »

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ابن هشام ج ١ س ١٦٧

<sup>(</sup>٦) همکذا فی این هشام ج ۱ ص ۲۷٦ وقی این سعد ج ۱ ص ۱۳۵ « واین الأصدی الهذلی ء وجو الذي نطحته الأروی »

 <sup>(</sup>٧) في الأصل غير مذكور ، وطعيمة هذا هو أحد أصحاب يوم الزحمة ، انظر ص ١٩
 (من هذا)

 <sup>(</sup>٨) كرر بعـــد ذلك من قوله « أخو عدى ... » إلى « عبد مناف » ، وهو خطأ من الناسخ

وهو ابن الطُّلَاطلة ، وهي أُمُّه ] بن عمرو بن الحارث [ وهو غُبْشاَن ] بن عبد عرو ابن بُوكيِّ بن مِلْكان (١) ، ورُكانة بن عَبْد يَزِيد بن هاشم بن المطلب(٢) ، وهُبَيْرة بن أَبِي وَهْب المُحْزُومي

وكان الذين تنتهى إليهم عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبو جهل ، وأبو لهَب ، وعُقْبة بن أبى [مُعَيْط] (٢) . وكان أبو سفيان بن الحارث بن ه عبد المطلب (١) ، وهُبيْرة بن أبى وَهْب المحزوميّ ، وعتبة وشيبة ابن ربيعة ، ذوى عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم ، لكنهم لم يكونوا يفعلون كما فعل هؤلاء . فلما أسلم حمزة بن عبد المطلب عرفت قريش أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عن وأن حمزة سَيَمنعُه ، فكفُوا عن بعض ما كانوا ينالون منه

وأَسْلَم عُرُ بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُزَّى بن رَبَاح بن عبد الله بن أُوط بن رَبَاح بن عبد الله بن أُوط بن رَزَاح بن عَدِّى بن كعب القرشي العدوى رضى الله عنه ؛ ويقال إنه أسلم بعد تسعة وأر بعين رجلا وثلاث وعشرين امرأة ، وقيل أسلم بعد أر بعين رجلا وإحدى عشرة امرأة ، وقيل أسلم بعد خسة وأر بعين رجلا وإحدى وعشرين امرأة ، وقيل أسلم بعد خسة وأر بعين رجلا وإحدى وعشرين امرأة ، وقيل أسلم بعد عجرة الحبشة .

<sup>(</sup>۱) كتبنا هذا على ما هو الصواب عندنا ، فالحارث بن الطلاطلة هو أحد المستهزئين (ابن هشام ج ۱ ص ۲۷۲ ، وتفسير الطبرى ج ۱۶ ص ٤٨) ، والطلاطلة أمّه (الروض الأنف ج ۱ ص ٥٥٧) ، وغُـبُشان ، هو الحارث بن عبد عمرو (الاشتقاق ص ۲۸۲) ، ولحكن ابن هشام لم يذكر هـذا اللقب ؟ وكذلك نظن أن هذا هو صواب العبارة . وهي في الأصل : « ومالك ، وقيل عمرو بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان » . ولم نجد من يسمى (عمرو بن الطلاطلة ) أو (مالك بن الطلاطلة )

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الطلب»

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل ، وصوابه من ابن سعدج ١ ص ١٣٤

<sup>(</sup>٤) ابن عمّ رســول الله وأخوه من الرضاعة ، وفي طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٣٤ (أبو سفيان بن حرب) وهو خطأ بــين

بعمر وحمزة

قاتلَ قريشاً حتى صلَّى عندها ؛ وصلَّى معه المسلمون ، وقد تَوُمُوا بإسلامه و إسلام حمزة رضى الله عنهما ، وجهروا بالقرآن ولم يكونوا قبل ذلك يقدرون أنْ يجهروا به ، ففشا الإِسلام وكثر السلمون . وبلغ أهل مكة فعل النَّجاشيُّ بالقادمين عليه

أمر الصحبفة

و إكرامُهم ، فساء ذلك قريشاً وأَثْنَكُرُوا في أَن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه أَلاَّ يُنَاكِحُوا بني هاشم و بني المطّلبِ ولا يُبَايعُوهُم ولا يُكلِّمُوهُم ولا يجالسوهُم حتى يُسْلِمُوا إليهم محمداً صلى الله عليه وسلّم . وكتبوا بذلك صحيفة وختموا عليها ثلاثة خواتيم ، وعَلَّقوها في سقف الكعبة . وقيل بلكانت عند أُمَّ الجُلَاس مخرِّبة<sup>(١)</sup> الحنظلية خالة أبي جهل ذكره ابن سعد (٢) ، وعند ابن (٢) عقبة كانت عند هشام ابن عبد العُزَّى . فيقال كتبها منصور بن عِكْرِمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، ويقال النَّضْر بن الحارث ، ويقال بَغييض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم فشلَّت يده

انحیاز بنی هاشم ويني المطلب إلى شعب أبي طالب

وانحازَتْ بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرُمهم ليلةَ هلال المحرم سنة سبع من النبوة — إلا أَبَا لهُب وولده فإنهم ظاَهروا قريشاً على بني هاشم — فصاروا ١٥ في شِعْب أبي طالب محصُور بن مضيَّقًا عليهم أشدَّ التضييق نحواً من ثلاث سنين، وقد قطعوا عنهم الميرة (١) والمسادَّة فكانوا لا يخرجون إلا من مَوْسِم إلى مَوْسَم حتى بلغهم الجهْد . وكان حكيمُ بن حزام (٥) بن خُوَيلد بن أسد بن عبد العُزَّى

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « محرمة »

<sup>(</sup>۲) ابن سعدج ۱ ص ۱٤٠

<sup>(</sup>٣) هو « موسى بن عقبة الأسدى » مولى آل الزبير ، من أصحاب المغازي وسياتي ذكره بعد قليل : ص ٢٦

<sup>(</sup>٤) الميرة: ما يجلب من الطعام

<sup>(</sup>ه) ابن أخى خديجة رضي الله عنها

ابن قصى تأتيه العِيَرُ تحملُ الحِنْطَةَ من الشأم فَيُقْبِلُهَا (١) الشَّعْبَ ثم يضربُ أَعِجازَها ، فيدخل عليهم ، فيأخذون ما عليها من الحِنْطة

الهجرة الثانية إلى الحبشــة

نتمض الصحيفة

ثم هاجر المسلمون ثانياً إلى أرض الحبشة وعِدَّتهم ثلاثة وثمانون رجلاً — إن كان عمَّار بن ياسر فيهم — وثمانى عشرة أمرأة . ثم سَعَى فى نَفْض الصحيفة أقوامُ من قريش . وكان أحسنهم فى ذلك بلاء هشام بن عمرو [ بن ربيعة ] (٧) ابن الحارث بن حُبيّب بن جَذيبة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن أوَّى ، مشى فى ذلك إلى زُهيْر بن أبى أُمية ، وإلى مُطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ، وإلى أبى البخترى بن هشام ، وإلى زَمَعة بن الأسود بن المُطلّب بن أسد . وكان فى البه بن أسلا . وكان سهل بن بيضاء (٣) الفهرى هو الذى مشى إليهم حتى اجتمعُوا عليه ، واتَّعدُوا(١) خَطمُ الحَجُون (٥) بأعلى مكة ، وتَعاهدوا هناك على القيام فى نَقْض الصحيفة ، ١٠ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمّة أبا طالب بأن الله قد أرسل على وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمّة أبا طالب بأن الله قد أرسل على الصحيفة الأرضة فا كلت جميع ما فيها إلا ذِكْرَ الله تعالى . وعن موسى بن الصحيفة الأرضة فا كلت جميع ما فيها إلا ذِكْرَ الله تعالى . وعن موسى بن عشبة (٢٠ عن الزهرى أن النبيّ قال لعمّه إن الأرضة لم تترك اسماً لله إلا لَحَسَتُه ،

<sup>(</sup>١) أى يجعل وجوهها قبالة الشعب لتسلكه

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ، والإصابة

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك صاحب أسد الغابة فى ترجمته

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وأبعدوا » . و « اتعدوا » تواعدوا

<sup>(</sup>٥) الحجون : موضع بأعلى مكة ، وخَـَطْـمه : مقدّمه

<sup>(</sup>٦) موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدى مولى آل الزبير ؟ قال مالك : « عليكم بمغازى الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازى ، وإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن ولم يكثر كاكثر غيره » . مات سنة ١٤١

<sup>(</sup>٧) بياض فى الأصل

صلى الله عليه وسلَّم ومن معه من الشُّعْب كان له من العمر تسع وأر بعون سنة ، وكان خروجهم في السنة العاشرة ؛ وقيل مكثوا في الشعب سنتين ، ويقال إنَّ رجوع من كان مهاجراً بالحبشة إلى مكة كان بعد الخروج من الشُّعب

موت خديجة وأبى طالب

ومات عُقَيْبَ ذلك أبو طالب وخديجة . فمات أبو طالب أوَّل ذي القعدة ؛ وقيل في نصف شوال ، ولرسول الله من العمر تسم وأر بعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً . وماتت حديجةُ رضى الله عنها قبله بخمسة وثلاثين يوماً ، وقيل كان بينهما خمسة وخمسون يوماً ، وقيل ثلاثة أيام ، وقيل كان موتهما بعد الخروج من الشِّعب بثمانية أشهر وأحد وعشرين يوماً . فَعَظُمت المصيبةُ على رسول الله شيئًا أكرهُه حتى مأت أبو طالب . لأنه لم يكن في عشيرته وأعمامه - حاميًا له ولا ذابًّا عنه —[غيره](١)

خروجه إلى الطائف

فخرج ومعه زيد بن حارثة إلى الطائف في شوال سنة عشر من النُّبوة يلتمس من ثقيفِ النَّصرَ لأنهم كانوا أخواله ؛ فكلِّم سادَتَهُم ، وهم : عَبْدُ يَالِيل ومسعودٌ وحبيبٌ بنو عمرو بن تُحَيَّر ، ودعاهم إلى نصْرِه والقيام ِمعه على مرز خالفه . فردُّوا عليه ردًّا قبيحاً وأغْرُوا به سُفَهَاءهم ، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إِنَّ رِجْلَىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَتَدْمَيَان ، وزيدٌ يَقِيه بنفســه حتى لقد شُجَّ في رأسه شِجَاجًا . فرجع عنهم يريد مكة كه حتى إذا كان بنخلة قام يصلِّي من جَوْف الليل فمرَّ به من جنَّ نَصِيبين البين سبعةُ نفر فاستمعوا إليه [ وهو يقرأ القرآن ، السلام النفر من ثم وَلَّوْا — بعد فَرَاغه من صلاته ] (٢) — إلى قومهم منذرينَ ، قد آمنوا فأجابوا

جن نصيبين

<sup>(</sup>١) زيادة يتم بها الكلام .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « فاستمعوا إليه بعد فراغه من صلاتهم إلى قومهم ... » وانظر تفسير=

إقامته بنخلة

وأقام بنخلة أيّامًا فقال له زيد بن حارثة : كيف تدخُل عليهم مكة وهم أخرجُوك ؟ فقال : يا زيد ، إِنَّ الله جاعلُ لما ترى فرجًا ومخرجًا ، و إن الله ناصر وينه ومُظهِرُ نبيّه . ويقال كان إيمانُ الجنّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر خمسون سنة وثلاثة أشهر ، وذكر ابن إسحق أن إسلام الجنّ قبل الهجرة بثلاث سنين

عودته إلى مكة فى جوار المطعم

ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف وانتهى إلى حراء بَعَثَ رجلًا من خُزَاعة إلى العطيم بن عدى ليُجيرَه حتى يبلغ رسالة ربه فأجاره . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأقام بها وجَعَل يدعو إلى الله فأسلم [الطَّفَيْل] (١) بن عمرو بن طَريف بن العاص بن ثعلبة بن سُليم (٢) بن فهم الدوسي ، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَجْعل الله له آية ، فجعل الله له ١٠ في وجهه نُورًا ، فقال : يا رسول الله ، أُخْشَى أن يقولوا هذا مُثْلَة ' ؛ فدعا له فصار النور في سَوْطه فهو المعروف بذى النور . ودعا الطَّفَيْل قومه دَوْسًا إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده حتى قدم [على] (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر في نحو ثمانين بيتاً

إسلام الطفيل الدوسى ذى النـــور

> إسلام بيوت من دوس

[شم أُسْرى] (٢) برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسّده — على الصحيح من ١٥ قول الصحابة — من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبًا البُرَاقَ مُحْبَةً جبريل

<sup>=</sup> الطبرى فىقوله تعالى « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن » الأحقاف ، وسيرة ابن هشام ج ١ ص ٢٨١ وغيرهما

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

<sup>(</sup>٢) في الأصل « سالم »

<sup>(</sup>٣) زيادة ؟ وهذا هو الصواب . انظر ابن هشام ج ١ ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٤) يباض بالأصل

عليه السلام . فنزل ثم [أمَّ] (1) بالأنبياء عليهم السلام ببيت المَقْدِس فصلَّى بهم . ثم عُرِج به تلك الليلة من هناك إلى السموات السبع ورأى بها الأنبياء على منازلم ؛ ثم عُرِج به إلى سِدْرَة المُنْتَهَى ، ورأى جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها ، [ وفُرِضَتْ ] (٢) عليه الصاوات الخس تلك الليلة

وكان الإسراء في قول محمد بن شهاب الزُّهْرى قبل الهجرة بثلاث سنين ؟ وقيل بسنة واحدة ، وقيل وله من العُمُر إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر ، وقيل كان الإسراء بين بَيْعَتى الأنصار في العَقَبة ، وقيل كان بعد المَبْعَث بخمسة عشر شهراً ، وقال الحَرْبي كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة

وعورض من قال إنه كان قبل الهجرة بسينة بأنّ خديجة صلّت معه بلا خلاف، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، والصّلاة إنما فرضت ليلة الإسراء. وأجيب بأن صلاة خديجة كانت غير المكتوبة، بدليل حديث مُسْلم أنه صلّى ببيت المقدس ركعتين قبل أن يعرُج إلى السماء؛ فتبيّن أن الصلاة كانت مشروعة في الجلة، كما كان قيامُ اللّيل واجبًا قبل الإسراء بلا خلاف. وفي رواية عن الزهري كان بعد المبعث. ومما يقوى قول الحَرْ بي أنه عين الليلة من الشهر من السهد ، فإذا تعارض خبران أحدها فصّل القصة والآخر أجملها ترجّحت رواية من فصّل بأنه أوْعَي لها

وقال ابن إسحق: أُسْرِى برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فَشَا الإسلامُ بمكة والقبائل ؛ ويقال كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان ، قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً ، وهو صلى الله عليه وسلم نائم "في بيته ظُهْرًا". وقيل كان

<sup>(</sup>١) انظر ابن هشام ج ١ ص ٢٦٤ ، وفي الأصل بياض

<sup>(</sup>٢) يباض بالأصل

ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة من شِعب أبى طالب ، وكانت سنَّه صلى الله عليه وسلم حين الإسراء اثنتين وخمسين سنة

وقيل — وقد حكى عن حُذيفة وعائشة ومعاوية رضى الله عنهم — إن الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم ، وقيل كان بجسده إلى بيت المقدس ، ومن هناك إلى السلموات برُوحه . وقيل أشرى به وهو نائم في الحيثر ؛ وقيل هكان في بَيْت أُمّ هانى بنت أبى طالب . وفُرضت الصلوات الحنس ركعتين ركعتين ، وإيما كانت قبل الإسراء صلاةً بالعشى ، ثم صارت صلاةً بالغداة وصلاةً بالعشى ركعتين ركعتين . فلم يُرع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس من صبيحة ليلة الإسراء فصلى به الظهر ؛ ولهذا سُمِّيت الأولى . ثم صلى بقية الحَمْس في أوقاتها فصارت بعد الإسراء خشا ركعتين ١٠ ركعتين حتى أتيت أربعاً بعد المجرة إلى المدينة بشهر . وقد اختلف أهل العلم هل رأى محد صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم الله عليه وسلم في قومه بمكة أخبرهم بما أراه الله عن وجل من آياته ، فاشتذ تكذيبهم عليه وأذاهم إياه واستضر آوُهم عليه . وارتذ جماعة بمن كان أسلم وسألوه أمارة ، فاخبرهم بقد وم عير يوم الأربعاء . فاحاً كان ذلك اليوم لم يقد موا حتى كادت الشمس أن تغرب ، فدعا الله فيس الشمس حتى قدموا كا وصف ؛ قال ابن الشمس أن تغرب ، فدعا الله فيس الشمس حتى قدموا كا وصف ؛ قال ابن السمس أن تغرب ، فدعا الله ذلك اليوم وليوشع بن نون

[ثم عَرَض] (١) نفسه على القبائل أيام الموسم ودعاهم إلى الإسلام ، وهم : بنو عامر ، وغسّان ، و بنو فرَارة ، و بنو مُرّة ، و بنو حَنيفة ، و بنو سُلَيْم ، و بنو عَبْس ، و بنو نَصْر ، وثَعْلبـــة بن عُكابة ، وكِنْدَة ، وكَلْب ، و بنو الحارث بن ٢٠

عرض نفسه على القبــــائل

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل

كَمْب ، و بنو عُذْرَة ، وقيسُ بن الخطيم (١) ، وأبو الحيْسر أنس بن أبى رافع (٢) . وقد اقتص الواقدى أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة . ويقال إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بكيندة فدعاهم إلى الإسلام ، ثم أتى كُلبا ، ثم بنى حنيفة ، ثم بنى عامر ، وجعل يقول : من رجُلُ يحملنى إلى قَوْمه فيمنعنى حتى أبلغ رسالة ربى ، فإن قريشاً قد منعونى أن أبلغ رسالة ربى ؟ هذا ؛ وعمّه أبو لهَب وراءه يقول للناس : لا تسمعوا منه فإنه كذّاب . وكان أخياء العرب يتحامونه لما يسمعُون من قريش فيه : إنه كاذب ، إنّه ساحر ، إنّه كاهن ، إنّه شاعر — أكاذب يقترفونه بها حسدًا من عند أنفسهم و بَعْيًا ؛ فيصْغيى إليهم من لا تمييز له من أخياء العرب ، وأمّا الألبّاء فإنهم إذا سمعوا كلامَهُ صلى الله عليه وسلم وتفهّموه شهدوا بأنّ ما يقولُه حق وصدق ، وأن قومه يفترون عليه الكذب ، فيسلمون أ

وكان ممّا صنع الله للأنصار ، وهم الأوس والخرْرج ، أنهم كانوا يسمعون أول امرالانسار من حُلَفائهم بنى قُرُيْظَة والنَّضِير — يهود المدينة — أن نبيًا مبعوثُ فى هـذا الزمان ، ويتوعَدون الأوس والخررج به إذا حاربوهم فيقولون : إنَّا سنقتلكم معه قَتْلُ عادٍ وَإِرَم . وكانت الأنصارُ — وهم الأوسُ والخررجُ — تحجُّ البيت فيمن يحجه من العرب ، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعُو الناسَ إلى الله رأوا أمّارات الصّدق عليه لائحةً ، فقالوا : والله هذا الذي تَوعَدُكُم يَهودُ به فلا يشبِعُنَكُم إليه

وكان سُوَيْدُ بن الصَّامِتِ [ بن خالد بن عطيّة بن [ حَوْط بن ] (٣) حبيب بن سويدبن الصامت

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « الجطيم » . وهو الشاعر

<sup>(</sup>۲) في ابن هشام ج ۱ ص ۲۸۰ « أنس بن رافع »

<sup>(</sup>٣) زيادة في نسبه من ابن هشام ج ١ ص ١٨٢

عرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس الأوسى ؛ وهو ابن خالة عبد المطلب بن هاشم : أُمّه ليلى بنت عرو من بنى عَدِى بن النجَّار ، وهى خالَة عبد المطَّلب ابن هاشم ] قد قدم مكة فدعاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقرأً عليه القرآن ، فلم يُبعُدُ منه ولم يُجِب ، ثم قدم المدينة فقتل فى بعض حروبهم يوم بُعَاثِ (١).

إسلام إياس ابن معاذ

ثم قدم أبو الحَيْسر أنس ، وقيل بِشْر بن رافع ، مكة فى فتْية من قومِه ، بنى عبد الأَشْهل يطلبون الحلف من قريش على قومهم من الخُرْرَج ، فأتاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ودَعاهم إلى الإسلام ، فقال منهم إياس بن مُعَاذ ، وكان شابا حَدَثًا : يا قوم ، هذا والله خير مما جئناله . فضرب أبو الحيسر وجهة وأ تنهَرَه فسكت . وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف القومُ إلى المدينة ولم يَتِمَ لهم حِلْف ، فمات إياس مسلماً فيا يقال

أصحاب العقبة الأولى

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة من مِنَى في الموسم ستّة نفر ، كلهم من الخزرج ، وهم يَحْلِقُون روسهم ، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن ، فقال بعضهم لبعض : إنّه النبي الذي تُوعِدُ كم (٢) به يهود فلا يَشْبِقُنَّكُم إليه ؛ فاستجابوا لله ولرسوله وآمنوا وصدّقوا . وهم : أبو أمّامة أسعد بن زُرَارة بن عُدَس بن عُبَيْد بن مَعْلَبة بن غَنْم بن مالك بن النجار ، وعَوْفُ بن الحارث بن سَوَاد بن مالك بن غَنْم [ ويقال له عَوف بن الحارث بن العَجْلان بن عرو بن عام بن زُرَيْق ، وقطبة بن عَمْراء] ، ورَافع بن مالك بن العَجْلان بن عرو بن عام بن زُرَيْق ، وقطبة بن عام بن حَدِيدة [ ويقال ته عَوْف بن عام بن حَدِيدة ] بن عرو بن سواد بن غَنْم بن عام بن حَدِيدة [ ويقال ته عُوْب بن عام بن حَدِيدة ] بن عرو بن سواد بن غَنْم بن

<sup>(</sup>١) يوم <sup>ب</sup>بعاث بين الأوس والخزرج فى الجاهلية ، وهو بالعين المهملة ومن رواه بالغين فهو تصحيف . وفى الأصل : « بغاث ».

<sup>(</sup>۲) فى ابن هشام ج ١ ص ٢٨٦ « تواعدكم »

كعب بن سَلَمَة بن الخررج ، وعُقْبة بن عامر بن نابي (١) بن حَرَام ، وجابر بن عبد الله بن رئاب (٢) بن النعان بن سِنَان بن عُبَيْد بن عدى بن عَنْم بن كعب بن سَلَمة ؛ فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا مبادَرةً إلى الحير. ثم رَجَعوا إلى قومهم بالمدينة السلام الأنصار فذكرُوا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودَعَوْهم إلى الإِسلام فَفَشَا فيهم ، حتى لم تَبْقَ دار من دُورِ الأنصار إلا وفيها ذِكْرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

فلما كان العامُ المقبلُ وَافَى المُوسِيمَ من الأنصار اثنا عشر - منهم تسعُّةُ من أمرالعقبة الثانية الخررج، وهم : أَسْعَد بن زُرَارة ، وعَوْف بن عفراء ، ورائع بن مالك بن العَجْلان ، وتُطْبِه بن عامر ، وعُقْبة بن عامر ، ومُعَاذ بن الحارث بن رفاعة [أخو عوف بن عفراء] ، وذَ كُوَان بن عبد القيس بن خَلَدَة بن مُخْلد بن عاس بن زُرَيْق، وعُبَادة ابن الصَّامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عرو ابن عوف بن الخزرج، ويزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عرو بن عَمَّارة [ ويقال يزيد بن ثعلبة بن خَزَمَة بن أَصْرِم بن عمرو بن عمَّارة من بني فرَّان بن بَليّ (٣) إبن عروبن الحاف بن قضاعة ، وكنيته أبوعبد الرحن]... وثلاثة من الأوس، وهم: أبو الهَيْثُمُ مالك بن التَّلِّيِّان بن مالك بن عُبَيْد بن عمرو بن عبد الأَعْلِم [وكان يقال لأبي الهيثم ذُو السَّيفين من أجل أنه كان يتقلَّدُ بسيفين في الحرب]، وعُوَيم ابن ساعدة بن عائش بن قيس بن النُّعْمان بن زيد بن أُمَيَّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ، والبراء بن مَعْرُ ور (١) بن صخر بن خَنْساء بن سنان بن عُبَيْد بن عدِيّ بن غَنْم بن كعب بن سَلَمة — فأسلموا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ثابي »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « رباب »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « من بني » مكان « بن بلي »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «معر»

بيعة العقبة الثانية

وقد كان معه صلى الله عليه وسلم حينئذ أبو بكر وعلى رضى الله عنهما فبايعوه عند العَقَبَةِ على الإسلام كبيْعة النَّساء، وذلك قبل أن يُؤمَّر بالقتال. فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مُصْعَب بن تُمَيِّر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ابن قصى القرشي العَبْدَري (١) ، ويقال وعبد الله بن أم مكتوم (٢) ، ليعلُّما (١) من أسْلِم القرآن ويدعُوا (٣) إلى الله . فنزلًا بالمدينة على أبي أمامة أسعد بن زرارة ه اسلام بني عبــد فحرج بهما إلى دار بني ظَفَر، واجتمع عليهما رجالٌ ممن أســـلم ؛ فأتَّاهم أُسَــُيْد بن حُضَيْر الكَتَاثِب بن سِمَاك بن عَتِيك بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأَشْهِل بن جُشَم بن الحارث بن الخُزرَج بن عرو بن مالك بن الأُوس، وسعد بن مُعاذبن النُّعْان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، وها سيِّدا بني عبد الأشهل، فدعاها مصعب إلى الإسلام فهداها الله وأسلما ودعَيَا قومهما إلى الله؛ ١٠ ف أمسى في دار عبد الأشهل رجُلُ ولا امرأة إلا وقد أسلموا — إلَّا الْأَصَيْرِم عمرو بن ثابت بن وَقَش — فإنه تأخَّر إسلامه إلى يوم أُحُد

> أول الهاجرين بالمدينية

ويقال أول من قدم من المهاجرين المدينة مُصْعب بن عُمَيْر ، ثم أتى بعده عمرو بن أم مكتوم (١) . ولم يزّل مصعب بن عير يدعو إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها عدَّةُ مسلمون — إلا بني أمية بن زيد [ وخَطْمة ] (٥) م أوَّل من جنَّع ووائل وواقف ، فإنهم تأخر إسلامهم . وكان مصعب يَوُمٌ بمن أَسُلُم ، وجمَّع بهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « العبدي » ، والنسبة إلى عبد الدار « عَسْدَري »

<sup>(</sup>٢) اختلف في اسمه فقيل « عبد الله » ، وقيل « عمرو » ، وسيأتي كذلك بعد قليل وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ليعلمان ، وبدعوان »

<sup>(</sup>٤) وقيل اسمه « عبد الله » انظر ما سبق بقليل

<sup>(</sup>٥) عن ابن هشام ج ١ ص ٢٩٣

يومًا وهم أر بعون نَفْسًا في هَزْم حرَّة نَقِيع الخَضَيَات (١) ، وبهذا جزم أبو محمد ابن حزم . وعند ابن إسحاق أن أوّل من جمَّع بهم أسعدُ بن زُرارة ، ثم عاد إلى مكة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمن أسلم فسرَّه ذلك

ثم كانت بيعة العقبة ثانياً وقد وَافَى الموسمَ خَلْقُ من الأنصار ما بين مُشْرِكٍ يعةالعقبةالأخيرة ومسلم ، وزعيمُهم البَراء بن معرور . فتسلُّل منهم جماعة مُسْتَخْفِين لا يشعر بهم أحدُ ، واجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجَّة وواعدُوه أَوْسَط أَيَّام التشريق بالعقبة ، وهم ثلاثة وسبعون رجلًا واسرأتان ها : أَمُّ تُحَارِة نُسَيِّبُهَ بنت كعب بن عمرو(٢) وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابي . وجاءهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم ومعه عمه العبَّاس ، وهو عَلَى دِين قومه ، وأبو بكر وعلى ۗ رضى الله عنهما ؛ فأوقف العباس عليًّا على فَمَ ِ الشِّسعْب عَيْناً له ، وأوقف أبا بكر على فَمَ ِ الطريق الآخر عينًا له ، وتكلُّم العبَّاسُ أولاً يتوَثَّق لرسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال: يا معشر الخزرج، إن محداً منَّا حيث علمتم، وقد منعناهُ من قومنا ثمَّن هو على مثل رأينا فيه ؛ وهو في عن ومنعة في بلده . و إنَّه قد أبي إلَّا الانحيازَ إليكم واللَّحوقَ بكم ؛ فإن كنتم ترون أنَّكُم مسلموه وخاذلوه بعدَ الحروج به إليكُمُ ، فمن الآن فدعوه ، فإنَّه في عنَّ ومنعة من قومه و بلده . (قالت الأنصار): قد سمعنا ما قلت ، فتكلّم يا رسول الله فخُذْ لنفسك ولر بك ما أحببتَ . فتكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلّم فتلا . . . . ] (٣) القرآن ورغبهم في الإسلام ، وشرط عليهم أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم . فأخذ البراء

<sup>(</sup>١) الهزم: المنخفض من الأرض، والحرة : الأرض ذات الحجارة السود. وفي الأصل: « بقيع » بالباء ، وقد صححه الثقات بالنون

رَ (٢) في الأصل: « بنت عمرو بن كعب »

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا بد منها لتمام الكلام ، وهي من ابن هشام ج ١ ص ٣٩٦

ابن مَعْرور بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذى بعثك بالحق لمنعنك ممّا نَمْنَع مّنه أُزُرَنَا (١) ، فبايعْنا يا رَسُول الله ، فنحن والله أهل الحرب. فاعترض الكلام أبو الهيئم بن التيهّان فقال: يا رسول الله إن بَيْنَنا وبين الناس حِبَالاً وإنّا قاطعوها ، فهل عَسَيْت (٢) إنْ أظهرك الله أَنْ ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم على الله عليه وسلم وقال: أنتم منى وأنا منكم ، أسّالم من سَالَمْتم وأحارب من حاربتم ، في كلام آخر . وتكلم العبّاس بن عُبادة بن نَضْلة بن مالك بن العَجْلان ابن زَيْد بن غَنْم بن سالم بن عَوْف بن عرو بن عَوْف بن الخَرْرج ، فأحسن ما شاء في شد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، فقالوا: ابسط يدَك ؛ فبايعوه . وكان أوّالهم مبايعة أبُو أمامة أسعد بن زُرارة ، وقيل أبو الهيْثم بن فبايعوه . وكان أوّالهم مبايعة أبُو أمامة أسعد بن زُرارة ، وقيل أبو الهيْثم بن التَبْان ، وقيل البراء بن معرور ؛ وقيل إن العبّاس بن عبد المطلب هو الذي كان ١٠ التَبْان ، وقيل البراء بن معرور ؛ وقيل إن العبّاس بن عبد المطلب هو الذي كان بالخُدُ عليهم البُيْعة . وكانت بيعتُهم على أن يمنعوه صلى الله عليه وسلم ممّا يمنعون من نساءهم وأبناءهم وأرثرهم (٣)

أول من بايع

وأقام صلى الله عليه وسلّم منهم اثنى عشر نقيباً هم: أشعد بن زرارة ، وسَعْد ابن الرَّبيع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغرَّ (١٠) [وعبد الله بن رَوَاحة بن امرئ القيس بن ثَعْلبة بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن تَعْلبة بن كعب بن الحَرْرج بن الحارث بن الحزرج] (٥) ورافع بن مالك بن تَعْلبة بن معرور ، وعبد الله بن عمرو بن حَرَام بن ثعلبة بن مالك بن العَجْلان ، والبراء بن معرور ، وعبد الله بن عمرو بن حَرَام بن ثعلبة بن

أمر النقباء الاثنى عصر

<sup>(</sup>١) الأزر: جم إزار وهو الثوب، وكنى بذلك عن النساء، كما قالوا فى الكناية عنهن ال ، و فراش »

<sup>(</sup>٢) يريدون بها الشك ، ورجاء أن لا يكون ذلك

<sup>(</sup>٣) قُلناً قيل إن الأزركناية عن النساء ، وهي هنا كناية عن الأنفس

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الأعن »

<sup>(</sup>٥) زيادة من ابن هشام ج ١ ص ٢٩٧ ، فالذين عدم هنا عمانية

حَرَام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سلمة (۱) [ وهو والدجابر بن عبد الله وقد أسلم ليلتئذ] ، وسَعْد بن عُبَادة بن دُ لَيْم بن حارثة بنأبي سلمة [ ويقال ابن أبي حَزيمة ] ابن ثعلبة بن طَريف بن الخَزْرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، والمُنذر بن عمرو بن خُنيْس بن حارثة بن لَوْدَ أن بن عَبْد وُدِّ بن زيد بن ثَمَّلبة بن الخزرج ، ابن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، وعُبَادة بن الصَّامت ، فهؤلاء تسعة من الخزرج ، ومُبَادة بن الصَّامت ، فهؤلاء تسعة من الخزرج ، ومُبَادة بن الصَّامت ، فهؤلاء تسعة من الخزرج ، ومُبَادة بن الصَّام بن النَّوص ثلاثة : أُسيد بن الحُضَيْر ، وسَعْد بن خَيْنَمة بن النَّعَاط (۲) بن مالك ابن كعب بن حارثة بن غنم بن السَّلَم (۳) بن امرئ القيس ابن مالك بن الأوس ، ورفاعة بن عبد المُنذر بن زَنْبَر بن زيد بن أُمَيَّة بن زيد ابن مالك بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك بن الأوس [ وهو أبو لبابة ، ابن مالك بن التيهان ، وكانت هذه البيعة على حرب الأحر والأسود . فلما تمت مالك بن التيهان ، وكانت هذه البيعة على حرب الأحر والأسود . فلما تمت بيعتهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل مِنَى بأسيافهم مقال : لم يُؤمر بذلك . فرجعوا وعادوا إلى المدينة

بدء الهجرة إلىالدينـــة واشتد الأذى على من بمكة من المسلمين فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الهجرة إلى المدينة . فبادروا إلى ذلك وتجهّزوا إلى المدينة في خفاء (٢) وستر وتسلّلوا [فيقال إنه كان بين أولهم وآخرهم أكثر من سنة ] وجعلوا يتَرَافدُون (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليمة »

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : « الحارث » ، ولا أدرى من أين أتى به

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أسلم»

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يشر »

<sup>(</sup>٥) اختلفوا فى ذلك اختلافاً كثيراً ، انظركتب الرجال كالإصابة ، وأسد الغابة

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «خني»

<sup>(</sup>٧) يترافدون : يتعاونون . والظهر : ما يركب

بالمال والظُّهُرْ ويترافقون . وكان من هاجر من قريش وحلفائهم ، [يستَوْدع دُورَه ومالَهُ ] (١) رجلاً من قومه ، فمنهم من حَفِظ على من أَوْدعه ، ومنهم من باع ؛ فمَّنْ حفظ وديعته (٢) هشامُ بن الحارث بن حبيب ، فمدحه حسَّان

> أول من هاجر بعدالعقبة الأخيرة

وخرج أوَّلَ الناس أبو سَلَمَة عَبدُ الله بن عبد الأسَّد بن هلال بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ، ومعه امرأته أمُّ سَلَمة (٢) هند بنتُ أبي أمية بن المغيرة بن ه عبد الله بن عمر بن مخزوم ، فاحتُبست دونه ومُنِعَتْ من اللحاق به ، ثم هاجرت بعد سنة ؛ وقيل بل هاجر أبو سَلَمة رضي الله عنه قبل العقبة ِ الأخيرة . وقيل أُوَّالُ مِن هاجر مُصْعَب بن عُمَيْر، ثم هاجر عَمَّار بنِ ياسر، وسَعْد بن أبي وقَّاص، وابن مَسْعود ، و بِلال ، ثم هاجر عُمَر بن الخطَّاب في عشرين راكبًا ، ثم تلاحَقّ المسلمون بالمدينة يخرجُون من مكَّة أَرْسَالًا (١٠ حتى لم يبق بمكة إلا رسول الله ١٠ صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر الصديق ، وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما - أقاما بأمره لهما - و إلَّا مَنْ اعتقله المشركون كَرْهَا . فذرت قريش خروجَ التمار قسمين رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتَوَرُوا بدار النَّدْوة ، وكانوا خسة عشر رجلا ، به وخروجـــه واستخلافه علياً وقيل كانوا مآنة رجل ، أيحبِسُوه فى الحديد ويُغَلِّقُوا عليه بابًا ؟ أو يخرجوه من مَكَّة ؟ أُو يَقْتُلُوه ؟ ثم اتفقوا على قَتْلُه . ويسمى اليومُ الذي اجتمعوا فيه يوم ١٥ الزَّحَة ، فأعلمه الله بذلك . فلما كانَ العتمــةُ اجتمعوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصُدُونه حتَّى ينام فَيَثِبُون عليه . فلما رآم صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) هَكَذَا يُوجِبُ السَّيَاقَ ، وَفَى الْأَصَلَ : مَكَانَ الزَّيَادَةَ : ﴿ دَرُرُهُ ﴾

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وداعته »

<sup>(</sup>٣) ثم هى أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٤) أرسال : جم رسل بنتحتين ، أى جاءوا رسلا بعد رسل يتبع بعضهم بعضاً

أمر على بن أبي طالب رضى الله عنه أن يَنام على فراشه و يَتَشِح (١) بُرُده الحَضْرَى الأخضر، وأن يُؤدِّى عنه ما عنده من الودائع والأمانات ونحو ذلك. فقام على مقامه عليه السلام وعُطِّى بُرُد أخضر، فكان أوَّلَ من شَرَى نَفْسَهُ (٢٠ فقام على مقامه عليه السلام وعُطِّى بُرُد أخضر، فكان أوَّلَ من شَرَى نَفْسَهُ (٢٠٠). وفيه نزلت: « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ أَبْتِغاءَ مَرْضاَتِ اللهِ » (البقرة: ٢٠٧). وخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ حَفْنَة من تراب وجعله على رووسهم وهو يتاو الآيات من: « يَس وَالْقُرآنِ الحَكِم ، إلى قوله : فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » ، فطمَس الله تعالى من: « يَس وَالْقُرآنِ الحَكِم ، إلى قوله : فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » ، فطمَس الله تعالى أيضور في أيضورون : إنَّ محداً لنَائِم " ، حتى أصارهم فلم يروه ، وانصرف . وهم ينظرون عليًّا فيقولون : إنَّ محداً لنَائِم " ، حتى أصبحوا ؛ فقام على عن الفراش (٣ فعرفوه . وأنزل الله تعالى فى ذلك : « وَ إذ يَمْ كُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ » (الأنقال : ٣٠) . وسأل أولئك الرَّعْطُ عليًّا رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا أدرى ، أمن تُمُوه بالخروج فخرج ، فضر بوه وأخرجوه إلى المسجد فبسوه ساعة ثم دخلوا عليه فأدَّى أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم دخلوا عليه فأدَّى أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم دخلوا عليه فأدَّى أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم

هجرة الرسول وأبي بكر ولتّ خرج صلى الله عليه وسلم أنّى أبا بكر فأعلَمه أنه يُريد الهجرة . وقد جاء أنّه أنى أبا بكر بالهاجرة وأمره أن يُخْرِجَ مَنْ عِنْده ، وأعْلَمه أن الله قد أذِنَ الله قد أذِنَ له فى الحروج ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : ألصُّحْبَةُ يا رسول الله ؟ قال : الصُّحْبة ؛ فبكى من الفرح . فاستأجر عبد الله بن أريقط الليثى من بنى الدُّئِل الشّعْبة ؛ فبكى من الفرح . فاستأجر عبد الله بن أريقط الليثى من بنى الدُّئِل [ بن بكر بن كنانة ] ( ) من بنى عبد بن عدى من ليدُلّهما على الطريق . وخرجا

<sup>(</sup>۱) يلبسه كالوشاح ، وليس بشيء ، والصواب : « ويتسجَّى » ، أى يتنطى

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بنفسه » وشرى نفسه: باعها

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الفرش »

<sup>(</sup>٤) زيادة للتميز

من خَوْخَة (۱) فى بيت أبى بكر ومضيا إلى غار بجبل ثَوْر ، فلم يَصْعَدَا الغَارَ حتى قطرت قدماً رسول الله صلى الله عليه وسلّم دَمّا ، لأنه لم يتعوّد الحفية ولا الرعية ولا الشقّوة (۲۲) ، وعادت قدما أبى بكر كأنهما صَفْوان . وعمّى الله على قريش خبرها فلم يدروا أين ذهبا . وكان عامر بن تُقيْرة مولى أبى بكر يُريح (۲۳) عليهما غنمه ، وكانت أسماء ابنه أبى بكر رضى الله عنهما تحمل لها الزّاد إلى الغار ، وكان عبد الله بن أبى بكر يتسمّع لها ما يقال عنهما بمكّة ثم يأتيهما بذلك . وجاءت قريش فى طلبهما إلى ثور وما حوله ومر وا على باب الغار وحاذَت أقدامُهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله عنه ، وقد نسج العنكبوت وعشّت حامتين على باب الغار ؛ وذلك تأويل قوله تعالى : « إلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانَى اثْنَدَيْن إذْ هُا في الْغَارِ إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ١٠ لا تَحْرَنْ إنّ الله مَعَنا ، فَأَنْوَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودِ لَمْ ثَوَهَا » الآية (التوبة : ٤٠) . وبكى أبو بكر رضى الله عنه وقال : يارسول الله ، لوأن أحدَم الآيه عنه وقال : يارسول الله ، لوأن أحدَم الآيهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِاثْنَيْنِ الله مُوضع قدميه لرآنا ؛ فقال له : يا أبا بكر ما ظَنْك بِاثنَيْنِ الله مُوضع قدميه لرآنا ؛ فقال له : يا أبا بكر ما ظَنْك بِاثنَيْنِ الله مُلَالهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالْدُونَ الله مُلَامُهُمَا الله عليه الله الله عنه وقال اله الله عنه وقال الله عنه وقال الله عليه الله مُلْمَاهُ مَالهُ مَالله عنه وقال الله الله الله المؤلف الله المؤلف الله وقله الله المؤلف الله المؤلف المؤلف المؤلف الله المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة المؤلفة

وعمَّى الله على قريش ، وقد قَفَا (٤) كُوْز بن عَلْقَمَة بن هِلال بن جُرَيْبة (٥) ابن عبد نهُمْ (٦) بن حُلَيْل بن حُبُشِيَّة أَثَرَ النبى صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ١٥ إلى الغار فرأى عليه نسج العنكبوت فقال : ها هنا انقطع الأثر ، فلم يهتدوا إليهما ورجعوا . فنادوا بأعلى مكة وأسفلها : من قتل محمداً أو أبا بكر فله مأنة من الإبل .

<sup>(</sup>١) باب صغير كالنافذة

 <sup>(</sup>۲) الحفية: المشى بنير نعل ، وأما « الرعية » فلا أدرى ما هي

<sup>(</sup>٣) أراح الإبل والغنم ، ردها من العمى إلى مراحها حيث تأوى إليه ليلا

<sup>(</sup>٤) قَمَا الْأَثْر : يقنوه ، وتقناه : تتبعه

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «تحرينة »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فهم »

ويقال جعلوا لمن جاء بأحدهما أو قتله دِيَتَه . فلمَّا مضت ثلاثُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وهما في الغار أتاها دَليلُهما وقد سَـكَن الطلبُ عنهما ، ومعه بعيراهما . فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدها من أبي بكر رضى الله عنه بالثمن ، وقد كان أبو بكر قد أعدها قبل ذلك وأعدَّ جَهازه وجَهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرًا متى يأذَن الله لرسوله فى الخروج ، وعَلَفَ ناقتيه أربعةً أشهر ؛ فركب صلى الله عليه وسلم الجَدْعاء . وروى فى حديث مرسل أن النبى صلى الله عليه وسلم . قال : مكثتُ مع صاحبي في الغار بضعةً عشر يوماً ماآناً طعامٌ إلا البَرَير، يعنى الأراك (١). وخرجا من الغار سَحَر ليلة الاثنين لأربع خَلَوْن من ربيع الأول ، وقيل أول يوم منه ، وقيل كانت هجرتُه في صفر ، وسنُّه صلى الله عليه وسلم ثلاث وخسون على الصحيح ، وقيل خمس وخمسون ، وقيل خمسون ؛ ومعهما سُفْرَةٌ أنت بها أسماء ابنة أبي بكر . وكان خروجه من الغار في الصُّبح ، فصلى عليه السلام بأصحابه جماعة ؛ فكان صلى الله عليه وسلم أول من [جَمَّع بالمسلمين في صلاة الفجر [ (٢٠) . وساروا وقد أردف أبو بكر رضي الله عنه عامرَ بن فَهَـ يْرة ، وسار عبد الله بن أرَيْقط أمامَهما على راحلته حتى قالوا يوم الثلاثاء بقديد ؛ وذلك بعد العقبة بشهرين وليال . وقال الحاكم بثلاثة أشهر أو قريبًا منها ؛ وقال الليث حدثني عُقَيْل عن أبن شهاب <sup>(٣)</sup> أنه قال : كان بين ليلة العقبة و بين مُهاجَرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر أو قريب منها .

<sup>(</sup>١) هو ثمرالأراك، وهو حلو

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض ، ولعل هذا هو السياق

<sup>(</sup>۳) عقیــل بن خالد بن عقیل الأیلی أبو خالد مولی عثمان ، روی عن الزهمری ، وروی عنه الله بن عبید الله بن عبد ا

<sup>(</sup>٦ - إمتاع الأسماع)

كانت بيعة الأنصار رسول الله ليلة العَقَبة في ذي الحجة ، وكان عمره لما هاجر ثلاث وخسون سنة

خبر سركاقة

ولما مراً وا بحق مُدْ لج بَصُر بهم سُراقة بن مالك جُعْشُم بن مالك بن عمرو(۱) الله صلى ابن تَيْم بن مُدْ لج ، فركب جواده ليأخذهم ، حتى إذا قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع قراءته سَاخَتْ يَدَا فَرسه في الأرض إلى بطنها ، وكانت أرضا ه صُلْبة ، وثار من تحتها مثل الدُّخان . فقال : ادع لي يامحد ليخلِّصني الله ، ولك على أن أرُدَّ عنك الطلب ، فدعا له فتخلَّس فعاد يتبعهم ، فدعا عليه الثانية فساخت قوائم فرسه في الأرض أشداً من الأول نقال . يامحمد قد علمتُ أنَّ هذا من دُعائمك على قادع لي ولك عهد الله أن أردَّ عنك الطلب فدعا له فتخلَّس ؛ من دُعائمك على قادع لي ولك عهد الله أن أردً عنك الطلب فدعا له فتخلَّس ؛ وقرَّب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يارسول الله خُدْ سَهما من كِنانتي فإن ١٠ إلى بمكان كذا فتحُدْ منها ما أحبَبْت ، فقال : لاحاجة لي في إبلك . فلما أراد أن يعود عنه قال : كيف بك ياسراقة إذا سُورْتَ بسوارَى كِسْرَى ! قال : كسرى بن هُر مُن ا قال : نم . وسَأل سُراقة أن يكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً فكتب له أبو بكر رضى الله عنه ، ويقال بل كتب له الله عليه وسلم كتاباً فكتب له أبو بكر رضى الله عنه ، ويقال بل كتب له عامر بن فهُ يُرد ، في أديم (۲) ؛ ورجع يقول للناس : قد كُفيتم ما هاهنا ، ويردُ عهم الطلب

ولقى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْب الأسلمى فى رَكْبِ من قومه فيما بين مكة والمدينة وهم يريدون موقع سَحَابة (٣) فأسلموا بعد ما دعاهم

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « عمرو بن مالك بن تيم » ، وليسكذلك

<sup>(</sup>٢) الأديم : الجلد المدبوغ ، وكانوا يتخذونه للكتابة

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لحابه »

إليه ، واعتذروا بقلّة اللبن معهم وقالوا : مواشينا شُصُصُ (١) ، أى جَافَة (٢) . وجاءوهُ (٣) بلبن فشر به وأبو بكر ودعا لهم بالبركة

ولتى أيضاً أوْس بن حُجْر الأسْلَمِيّ فحمله صلى الله عليه وسلم على جَمَلِ وبعث خبر أم معبد معه غلاماً له يقال مسعود [ بن هُنَيْدَة ] ( ) ليؤدّيه إلى المدينة . ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمتى أمّ مَعْبَد عاتكة بنت خالد بن خُكَيْف ( ) بن مُنْقذ بن رَبيعة بن أصرم بن ضُبيس بن حَرام بن حُبْشِيَّة بن كعب بن عمرو وهو أبو خُزاعة الخُزاعية فقال ( ) عندها . وأراها الله تعالى من آيات نبوّته في الشاة — وحَلْبها لبنا كثيراً وهي حائل ( ) في سنة مُجْدبة — ما بَهرَ عقلها . ويقال إنها ذَبحت لهم شاة وطبختها فأكلوا منها ، وسَقَرتهم ( ) منها بما وسعته سُفْرتهم ، و بقي عندها أكثر لهما . وقالت أمُّ معبد : لقد بقيت الشاةُ التي مَسَح رسولُ الله ضَرْعَها إلى عام الرَّمَادة — وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة — وكنا نَحْلِهُما صَبُوحًا عام الرَّمَادة — وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة — وكنا نَحْلِهُما صَبُوحًا وغَبُوقاً ( ) ، وما في الأرض قليل ولا كثير

وكان المهاجرون قد استَبْطأوا قُدومَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و بلغ مقدمه المدينة الأنصارَ مَخْرَجُه مِن مَكَةً وقَصْدُه إياهم ؛ وكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرَّة

(١) شمس : جم شَـَصوص ، وهي الناقة القليلة اللبن من اليبس والجنوف

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حافة »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وجاءه أبو بكر بلبن » ، وهو فاسد

<sup>(</sup>٤) في ابن هشام ج ١ ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «حثيف »

<sup>(</sup>٦) قال يقيل قيلولة : نام القائلة ، وهي نومة نصف النهار

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل: «حافل» ، وهو خطأ . والحائل التي لم تحمل سنتين فجف لبنها

 <sup>(</sup>A) يريد ، وضعت لهم في سفرتهم وهي خريطة للزاد للسافر . ولم أجد الحرف في
 اللغة ، ولا بأس باشتقاقه

<sup>(</sup>٩) الصبوح: اللبن يحلب فيصرب بالفداة ، والغبوق: يصرب بالعشى

ينتظرونه فإذا اشتد الحرّ عليهم رَجَعُوا . فلما كان يوم الاثنين — الثانى عشر من ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سَنة من المبعث — وافَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينية حين اشتد الضّحاء (۱) ؛ ونزل إلى جانب الحَرّة وقد عاد المهاجرون والأنصارُ بعد ما أنتظروه على عادتهم . فكان بين المبعث إلى أوّل يوم من الححرة الذي كانت الهجرة بعده اثنتا عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرون يوماً ، وذلك ثلاث وخسون سنة تامة من أول عام الفيل . وقيل قدم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول ، وقيل خرج من الغار يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول ، وقيل خرج من الغار يوم الاثنين أول يوم وقيل دخل لمدلل ربيع الأول ، وقيل يوم الاثنين لليلتين خلتا منه ، وقال ابن وقيل دخل لهلال ربيع الأول ، وقيل يوم الاثنين لليلتين خلتا منه ، وقال ابن شهاب للنصف منه ؛ وذلك سنة أربع وخمسين من عام الفيل ، وهو اليوم العشرون من أيلول سنة ثلاث وثلاثين وتسعائة للإسكندر وهو الرابع من تيرماه (٢)

عمره یوم بعثنـــه وهجرانه

وقيل أقام صلى الله عليه بمكة بعد المبعث عشر سنين ، منها خمس سنين يخنى ما جاء به ، وخمس سنين يُعْلَيْ بالدعاء إلى الله تعالى . وقيل بعث وله خمس وأر بعون سنة فأقام بمكة عشراً وبالمدينة ثمانياً وتوفى وهو ابن ثلاث وستين ، وهذا قول شاذ . ولم يختلفوا أنّه بعث على رأس أر بعين سنة من عمره ، وأنه أقام ١٥ بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين ، و إنما اختلفوا فى إقامته بمكة بعد ما أوحى إليه . وأصحُّ ذلك ما رواه سَعيد بن جُبَيْر ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، وأبو جُررة (٢) نصر بن عِمْران الضبعي ، عن ابن عباس أنه قال : مكث رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الضحاء : حين يرتفع النهار ويشتد وقد الشمس

<sup>(</sup>٢) مكذا هو في الأصل

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أبو حمزة »

وسلم ثلاث عشرة سـنةً ؛ ووافق ذلك ما رواه على أبن الحسين عن أبيه عن على " مثل ذلك ؛ فإنَّ أصحَّ ما قيل أنه توفى وهو ابن ثلاث وستين سنة

أول من رآه من أهل المدينة

وكان أول من بصُر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود كان على سَطْح أُطُمُ (١) له فنادَى بأعلى صوته : يابني قَيْلَةَ (٢) ، هذا جَدُّ كم الذي تنتظرون . فخرج الأنصار بالمهاجرين في سلاحِهم فلقُوه وهو مع أبي بكر في ظل نخلة ، وحيَّوْ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية النبوُّة وقالوا : اركبا آمَنَيْن . فركب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم <sup>(٣)</sup> وأبو بكر رضى الله عنه وحفُّوا حولمها بالسلاح ، فقيل في المدينة : جاء نبيُّ الله ، فاسْتَشْرَ فوا (٤٠ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه ؛ وأقبل يَسِير حتى نزلَ على أبى قيس [كُلْثوم] (٥) بن الهدم ١٠ ابن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عُبَيْد بن زيد بن مالك بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارى ، وقيل بل نزل على سَعْد بن خَيْثَمَة ، والأول أثبت . فجاء المسلمون يسلِّمون عليه وأكثرهم لَم ْ يَرهُ بعدُ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَظُنُّهُ أَبَا بَكُر ؛ حتى قام أبو بكر رضى الله عنه حين اشتدَّ الحرُّ يظلِّلُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثَوْبٍ ، فتحقَّق الناس حينئذِ رسولَ الله صلی اللہ علیہ وسلم

وأقام في بني عرو بن عوف الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس ثم خرج إقامته بقباء

<sup>(</sup>١) الأطم: بيت من يبوت كانت لأهل المدينة كالحُصون مبنية بالحجارة

<sup>(</sup>٢) يريد الأوس والخزرج ، وقسَيْـلة اسم أمّ لهم قديمة

<sup>(</sup>٣) فَى الأصل : « فركبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية النبوَّة وأبو بكر » ، وهو خطأ من الناسيخ

<sup>(</sup>٤) استشرفوه: خرجوا إلى لقائه

<sup>(</sup>٥) هو اسمه زدناه ، ولا يعرف تكنية

يوم الجمعة ، ويقال بل أقام [ بقُباء ] (١) فى بنى عمرو بن عوف ثلاثًا وعشرين ليلة ، ويقال بل أقام بقُبَاء أربع عشرة ليلة ، ويقال خساً ، ويقال أربعًا ، ويقال ثلاثاً فيا ذكر الدولابيق . وأسس حينئذ مسجد قُباء ؛ وأتاه عبد الله بن سَسلام فأسلم [ ثم أسلم ] (٢) مُخَيْرينُ اليهوديّ

وركب بأمر الله تعالى وسار على ناقته والناس معه عن يمينه وشماله قد وَ حَسَدوا ولبسوا السلاح ، وذلك ارتفاع النهار من يوم الجمعة ؛ فجعل كلما مر بقوم من الأنصار قالوا : هلم يا رسول الله إلى القُوَّة والمَنْعَة والثَّرُوَة ، فيقول لهم خيراً ويقول : دَعُوها فإنها مأمورة ، وفي رواية ، إنَّها مَأْمورة ؛ خلُّوا سبيلها . فلما أتى مستجد بنى سالم جمّع بمن كان مَعَهُ من المسلمين وهم إذ ذاك مائة ، وقيل كانوا أر بعين ، وخطبهم ، وهي أوَّل جمعة أقامها صلى الله عليه وسلم في الإسلام

خــــبر ناقة رسول الله

وكانت أوَّلُ خطبة خطبها أنَّه قام فيهم فحيدَ الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أمَّا بعد أيها الناس، فقدِّموا لأنفُسِكم ؛ تَعَلَمُنَّ والله ليَصْعَقَنَّ أَكُدُكم ثم ليَدَعَنَّ غَنَمه ليس لها راع ، ثم ليَقولَنَّ له ربَّه — ليس له تَرْ بُجَانُ ولا حاجبُ يَحْجُبُه دونه: ألم يَأْتِك رسولى فبلَّفك ؟ وآتينتك مالاً وأفضلت عليك؟ حاجبُ يَحْجُبُه دونه: ألم يَأْتِك رسولى فبلَّفك ؟ وآتينتك مالاً وأفضلت عليك؟ فا قدَّمت لنفسك ؟ فليَنظُرنَّ (٤) يميناً وشمالاً فلا يرى شيئاً ، ثم لَينظُرنَ قُدَّامَه الله يرى غيْرَ جهنم ، فن استطاع أن يَقِي وَجْهَه من النّار ولو بشِقَّة من تَمْرَة فلا يرى غيْرَ جهنم ، فن استطاع أن يَقِي وَجْهَه من النّار ولو بشِقَّة من تَمْرَة فلا يرى المنسنة عَشْرَ أَمْنَا لها إلى فليفك ، ومن لم يَجِدْ فبكله إلى طيبة ، فإنَّ بها تُجْزَى الحسنة عَشْرَ أَمْنَا لها إلى فليفك ، ومن لم يَجِدْ فبكله إلى طيبة ، فإنَّ بها تُجْزَى الحسنة عَشْرَ أَمْنَا لها إلى

أوَّل خطبـــة للرسول بالمدينة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

 <sup>(</sup>۲) المعروف أن ابن سلام أسلم بقاء ، ولم يذكر أن مخيريق أسلم هناك ،
 والزيادة السياق

<sup>(</sup>٣) صعق بكسر العين ، يصعق : خر ميتاً أو كالميت

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فلنظر »

سَبْمائة ضِعْفِ والسَّلام على رسول الله ورحمة الله و بركاته

مــــنزله على أبى أيوب الأنصارى ثم ركب ناقت فلم تزل سائرة به ، وقد أرخى زِمامها ، حتى جاءت دار بنى النّجّار — موضع مسجده الآن — فبرَ كت ثم نهضت وسارت قليلاً ثم التفتت ورجعت فبرَ كت فى موضعها الأوّل . وقيل إن جَبّار بن صَخْر من بنى سَلَمة — وكان من صالحى المسلمين — جَعَل ينخسُها لِتَقومَ منافسة لبنى النّجّار أنْ ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فلم تقمُ ، فنزل صلى الله عليه وسلم عنها . وحمل أبو أيّوب خالدُ بن زيد بن كُليب بن تَعْلبة بن عبد عَوْف (١) بن غَنْم بن مالك بن النّجًار الأنصارى رَحْل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ؛ وجاء مالك بن النّجًار الأنصارى رَحْل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ؛ وجاء أسْعد بن زُرَارة فأخذ بزِمام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده

أول ما أهدى إليـــــه ا وأوّلُ هدية أتنه قَصْعَة مَثْرُودَةٌ خبراً وسَمْنَا ولبناً جاءه بها زيد بن ثابت من عند أمّه ، فأكل وأصحابه . ثم جاءت قصعهٔ سعد بن عبادة وفيها عُرَاق (٢) لَحْمِ . فأقام في بيت أبي أيوب سبعة أشهر ، وما كانت تخطئه جَفْنَةُ سَعْد بن عبادة وجَفنةُ أسعد بن زُرارة كلَّ ليلة ؛ وجعل بنو النَّجَّار يتناوَبون حَمْل الطعام إليه (٣) مُقامَنه في منزل أبي أيوب ؛ و بعثَتْ إليه أم زيد بن ثابت بثَرْدَةٍ مُرَوَّاةٍ سَمْنَا ولبناً .

١٥ ونزل أسامة بن زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دار أبى أيُّوب

واشترى صلى الله عليه وسلم موضع مسجده وكان رِمر بداً (الله السهر وسُهيَ ل مسجده وخجره

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عبد مناف »

<sup>(</sup>٢) الشُرَاق: جمع حَمْق، من الجموع العزيزة لم يرد في العربية على وزانها إلا اثنا عمر حرفاً . والعراق العظام إذا أخذ عنها مُعظم اللحم، وبق عليها لحوم رقيقة طبية، فتكسر وتطبخ، ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق، وتُمُتَّمَّ مُشَّشُ العظام، ولحمُّها من أطيب اللَّحمَان عندهم

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليه»

<sup>(</sup>٤) كل فِناء أو مكان تحبس فيه الإبل أو الفنم يسمى « مربداً »

ابنى عرو — وكانا يتيمين فى حِجْر أسعد بن زُرارة — بعشرة دنانير . وفى الصحيح أن بنى النَّجَّار بَذَلوه لله تعالى فبناه مسجد المعروف الآن بالمدينة . وبنى الحُجَر لأَزْواجه بجانب المسجد وجعلها تِسْعًا : بعضُها مَبْنِيُ بججارة قد رُصَّت ، وسَقْفُها من جَرِيد مُطَيَّن بطين ؛ ولكل بيت حُجْرة . وكانت حُجْرته صلى الله عليه وسلم أحسية من شَعَرٍ مربوطة فى خشب من عَرْعَر

منزل أبى بكر

ونزل أبو بكر رضى الله عنه بالشُّنْح على خُبَيْب بن إِسَاف [ويقال يِساف] ابن عِنبَة بن عمرو بن خُدَيْج بن عامر بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج [ بن الأوس ] (١) الأنصاري ، وقيل نزل على خارِجَة بن زيد بن أبى زُهَيْر بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأَغَرَّ

مقدم على ومنزله

وقدم على شرضى الله عنه من مكة للنصف من ربيع الأول ورسول الله بقباء ملى لم يَرِمْ (٢) بعدُ وقدم معه صُهَيْب . وذلك بعد ما أدّى على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده ، و بعد ما كان يَسِيرُ الليلَ ويكُمنُ النهار حتى تفطَّرت (٣) قدماه ، فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم و بكى رحمة كما بقدميه من الورَم ، وتَفَل في يديه وأمر شُما على قدميه فلم يَشْتَكِهُما بعد ذلك حتى قتل رضى الله عنه . ونزل على كُلْثوم بن الهدم ، وقيل على امرأة ، والراجحُ أنه نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم

منزل عثمان

ونزل عثمان بن عفان برُقيَّة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منزل سعد بن خَيْثمة ، وكان صلى الله عليه وسلم يأتيهم هنالك

<sup>(</sup>١) زيادة لا بدّ منها لأنه من الأوس لا من الخزرج

<sup>(</sup>٢) من رام يريم : بَرح وفارق ، وأكثر ما يستعمل منفياً

<sup>(</sup>٣) تَشَقَّقَتْ

بىئة زىد بن حارثة إلى مكة

و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ، ودفع إليهما بعيرين وخمسمائة درهم أخَذَها من أبي بكر يشتريان بها مايحتاجان إليه . و بعث أنو بكر منهما عبد الله ن أرَيقط الدِّيلي ببعيرين أو ثلائة ، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أنْ يحمل أهلَه: أمَّ رومان ، وعائشة ، وأسماء . فاشترى زيدٌ بالحسمائة ثلاثة أبْعرة بقُدَيْدُ(١) ؛ وقدم مكة فإذا طَلْحَةُ بن عُبَيْد الله يريد الهجرة ، فقدما المدينةَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه : فاطمة ، وأمّ كُلْثوم ، و بزوجته سَــوْدَة بنت زَمْعة ، و بأسامة بن زيد ، وأمَّه أمَّ أيمن رضي الله عنهم . وكانت رُقَيَّة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد[هاجَرَ] (٢) بها عثمان رضى الله عنها قبل ذلك . وحبس أبو العاصى (٣) زوجتَه زَينبَ بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخرج مع زيد وأبى رافع عبدُ الله بن أبى بكر بعيال أبي بكر رضى الله عنه

ووادَع (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من يَهُود ، وكتب موادعة يهود بذلك كتابًا . وأسلم حَبْرُهم عبد الله بن سَلَام (٥) بن الحارث ، وكفر عامَّتُهُم وهم ثلاث فرق : بنو قَيَّنْقُاع ، وبنو النَّضِير ؛ وبنو قُرَيْظة ﴿

المؤاخاة بين المهاجرين والأنميار

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار — وقد أُنَّتْ لهجرته ثمانية أشهر - فكانوا يَتَوَارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثاً مُقَدَّمًا على القرابة . وكان الذين آخي بينهم تسعين رجلا : خمسة وأربعين من

<sup>(</sup>١) قُدُيد : موضع قرب مَكَا

<sup>(</sup>٢) مطبوسة في الأصل

<sup>(</sup>٣) أبو العاصي بن الربيع بن عبد العرَّى ، وخديجة غالثُه ، أمَّـه هالة بنت خويلًا

<sup>(</sup>٤) : في الأصل : « وأودع »

<sup>(</sup>ه) في الأصل « سالم » . وقد ذكره قبل (٧٨) أسلم بقباء

<sup>(</sup>٧ - إمتاع الأسماع)

المهاجرين ، وخمسة وأربعين من الأنصار ؛ ويقال خمسين من هؤلاء ، وخمسين من هؤلاء ؟ ويقال إنه لم يبق من المهاجرين أحدُ إلا آخَى بينه وبين أنصاريّ . وقال ابن الجوزى : « وقد أحصيتُ جلة من آخَى النبيُّ بينهم ، فكانوا مائة وستة وثمانين رجلا » ذكرهم في كتاب التلقيح (١) . وكانت المؤاخاة بعد مَقْدمه بخمسة أشهر ، وقيل بثمانية أشهر ؛ ثم نُسـخ التوارثُ بالمؤاخاة بعد بَدْر . ونزل تمـام ه الصلاة أربعاً بعد شهرٍ من مَقْدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ؛ فتمت صلاة النُقيم أربعاً بعدما كانت ركعتين، وأُقِرَّت صلاة المسافر ركعتين. وفُرضت الزكاة أيضاً — رفقاً بالمهاجرين رضى الله عنهم — في هــذا التاريخ كما ذكره أبو محمد بن حزم ، وقال بعضهم إنه أعياه فرضُ الزكاة متى كان

> تحوثله من بيت أبى أيوب إلى مُحمَّدُهُ

نسخ توارث المؤاخاة

فرض الزكاة

وتحوَّل صلى الله عليه وسلم من منزل أبي أيوب رضى الله عنه إلى حُجَره لما ١٠ فرغتُ ، بعد إقامته عنده سبعة أشهر . وخط لأصحابه في كل أرض ليست لأحد ، وفيها وهَبَتْ له الأنصار من خططها ؛ وأقام قوم من المسلمين - لم يمكنهم البناء -بقُبَاء على من نزلوا (٢) عنده

زواقحه عائشة

وَبَنَى بِعَائِشَةَ رَضَى الله عنها بعد مَقْدمه بتسعة أشهر ، وقيل بثمانية أشهر ، وقيل بثمانية عشر شهراً ، في يوم الأربعاء من شوال ، وقيل في ذي القعــدة ، ١٥ بالسُّنْح في بيت أبي بكر. وأرى "عبد الله بن زيد بن تَعْلبة بن عبد رَبِّه [ الأَذَان الأذان للصلوات للصَّاوات] ( ) ؛ وقيل كان ذلك في السنة الثانية

<sup>(</sup>١) في الأصل : « التنقيح » . و « اسمه تلقيح فهوم أهل الأثر » ، طبع في الهند (دمل)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ما نزلوا »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « دارى » إ

<sup>(</sup>٤) زيادة لابد منها ، وانظر (ابتداء الأذان للصلوات) في ابن هشام ج ١ ص ٣٤٦

تمام المبلاة

و بعد شهر من مقدمه المدينة زيدً فى صلاة الحَضَر لاثنتى عشرة خلت من ر بيع ؛ قال الدُّولابيُّ يوم الثلاثاء ، وقال السُّهَيْلِيُّ بعد الهجرة بعام أو نحوه

ولما استقرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهُرُ الأنصار رضىالله فرضُ النتال عنهم وتكفُّلوا بنصره ومنَّعه من الأسود والأحر ، رَمَتْهُم العرب قاطبةً عن قَوْس واحدة وتعرَّضوا لهم من كل جانب . وكان الله عن وجل قد أذن للمسلمين في الجهاد بقوله تعمالي « أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ُ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَدَيرِ ﴿ ﴾ (الحج: ٣٩) فلما صاروا إلى المدينــة ، وكانت لهم شَوْكة وعَضُد ، كَتَب الله عليهم الجهاد بقوله سبحانه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُو كُرُهُ ۖ لَـكُمُ ۗ وَعَسَى أَنْ تَكُرُكُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَشَرُ ۖ لَكُمْ ١٠ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ » (البقرة : ٢١٦) (١٠

أول لوايه عُنفِيد بعد فرضَ القتال

رسيفر البحر

وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم — على رأس سبعة أشهر من مقدمه المدينة - لعمَّة حزة بن عبد المطلب على ثلاثين راكبا ، شطرين : خسة عشر من الماجرين ، وخسة عشر من الأنصار ، إلى ساحل البحر من ناحية العِيصِ (٢) . [وقيل لم يَبَعْث صلى الله عليه وسلم أحداً من الأنصار حتى غزا بنفسه تسرّية عزة الى إلى بدر ، وذلك أنَّهُ ظنَّ أنهم لن ينصروه إلا في الدَّار ، وهو الثَّبْتُ ] (٣) فبلغوا سِيفَ البحر يعترضون عِيراً لقريش قد جاءت من الشام تريد مكة ، فيها أبوجهل فى ثلاثما ئة رآكب. فالتَقَوْا واصطَفَوا للقتال ، فمشى بينهم تَجْدِيُّ بن عمرو[الجهنيّ](١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ خير لَـكُم ﴾ الآية

<sup>(</sup>٢) البعيس : موضع في بلاد بني سُـليم من ناحية ذي المَـر ُو َّة على سـاحل البعر ، وهي طريق م قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام

<sup>(</sup>٣) بسكون الباء: الثابت الصحيح

<sup>(</sup>٤) زيادة وإيضاح

حتى انصرف الفريقان بغيرقتال ، وعاد حزة رضى الله عنه بمن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حَجَز بينهم مجدى ، وأنهم رأوا منه نَصَفَة (١) . [ وقدم رهط مَجْدِي على النبي صلى الله عليه وسلم فكساهم وذكر مجدى بن عرو فقال : إنّه — ما علمت سميمُون النّقيبة (٢) مبارك الأمر ، أو قال رَشيدُ الأمر ] . وكان لواء حزة أبيض ، يحملُه أبو مرثد كَنّازُ (٣) بن حُصَيْن ، ويقال ابن حصن وابن يَر ، بُوع بن خَرَشَة بن سَعْد بن طَرِيف الغَنوي العَنوي النّوية بن سَعْد بن طَرِيف الغَنوي العَنوي المَنوي المَنوي المَنوي الله عنو العَنوي المَنوي المَنو

ثم عَقَدَ لواء أبيضَ لُعَبَيْدة بن الحارث بن المُطَّلِب بن عبد مناف و بعثه ، وهو أسفل ثنية المَرَة (٢) ، على رأس ثمانية أشهر فى شوال ، فحمل اللواء مسطّح ابن أثَاثَة بن عَبّاد بن المطَّلِب بن عبد مناف . فحرج فى ستين را كبا من قريش كلهم من الماجرين ، فلتى مِكْرَز بن حفْص ، وقيل عَكْرِمة ابن أبى جهل ، وقيل ١٠ أبا سفيان صَخْر بن حرْب بن أُمَيَّة بن عَبد شمس بن عبد مَناف على ماء يقال له أحياء من بطن رَابغ ، وأبو سفيان فى مائتين

وكان أوَّلَ من رَمَى فى الإسلام بسهم سعدُ بن أبى وقاص رضى الله عنه : نَثر كِنانته وتقدم أمام أصحابه وقد تَرَّسوا عنه فرمى بما فى كنانته ، وكان فيها عشرون سهما ؛ ما منها سهم إلا و يَجْرح إنسانا أو دابةً . ولم يكن بينهم يومئذ إلا ها هذا ، لم يسُلُّوا سيفا . ثم انصرف كل منهما ، وفرَّ يومئذ من الكفار إلى المسلمين : المقدادُ بن الأسود الكِندِيّ ، وعُتبة بن غَرْوان . وقيل إن لواء عُبَيْدة (٥) هذا هو أولُ لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم

سر"ية عبيدة بن الحارث إلى بطن وابغ

أول من رمى فى الإسلام بسهم

<sup>(</sup>١) إنصافاً

<sup>(</sup>۲) مبارك الرأى حسته

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «كماد »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « المراة »

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أبي عبيدة »

سر"ية سعد بن أبى وقاص إلى الحرّار [ثم عقد] (۱) صلى الله عليه وسلم لواء لسعد بن أبى و قاص إلى الخرار (۲) حله أبو معبد المقداد بن عَرو بن تعلمة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود ابن عرو بن سَعد البَهْرَاني (۲) [ وهو المقداد بن الأسود ، نُسبَ إلى الأسود بن عبد مناف لأنه كان تَبناه ] فرج فى ذى القعدة على عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف لأنه كان تَبناه ] فرج فى ذى القعدة على رأس تسعة أشهر فى عشرين أو أحد وعشرين رجلا من المهاجرين على أقدامهم ؛ وقيل بل كانوا ثمانية . فكانوا يكنون النهار ويسيرون الليل حتى صبتحوا صبت خس الخرار (٤) من الجُعْفة قريبا من خم ، يريدون عير قريش ففاتتهم . وقد جعل الواقدي هذه السرايا جيعها فى السنة الأولى من الهجرة ، وجعلها محمد بن إسحاق فى السنة الثانية ، وجعل غز وة وَدّان بعد سرية سعد بن أبى وقاص

غزوة رسولالله وكران\_الأبواء ا شم غنرا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ودّان] (ه) وهو جبل بين مكة والمدينة ، وينه وبين الأبواء ستة أميال . فخرج في صفر على رأس أحد عشر شهراً يعترض عيراً لقرَيْش ، واستخلف على المدينة سَعْد بن عبادة رضى الله عنه ، فبلغ الأبواء فلم يلق كيداً . فوادع بنى ضمرة [بن بكر] (١) بن عبد مناة بن كنانة مع سيده غيشي و بن عَمْرو — على ألا يُكثر وا عليه ولا يعينوا عليه أحداً ، وكتب بينه وينهم (١) كتابا ورجع . فكانت غيبته خمس عشرة ليلة . ويقال لهذه أيضا غزاة الأبواء ، وهي أول غناة غناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه . وكان

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « الحزا » ، والحرار موضع بناحية المدينة بالحجاز

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى « بهراء » على غير قياس ، ويقال بهراوى أيضاً

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الحرار »

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل

<sup>(</sup>٦) زيادة من ابن هشام ج ١ ص ٤١٥

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : « مجدى » ، وانظر ابن هشام ج ١ ص ١٦٤ وابن سعد ج ٢ ص ٣

<sup>(</sup>٨) فى الأصل : « وبينه »

لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه العَزَاة أبيضَ يحملُه حَمْزة رضى الله عنه . وفى صفر هذا زوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمّة على بن أبى طالب رضى الله عنه بابنيته فاطمة عليها السلام

زواج على فاطمة بنت رسول الله

ثم كانت غراة بُواط من ناحية رَضْوى ، فى ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً [من مُهاجَره] (١) ؛ فحرج صلى الله عليه وسلم يعترض عيراً ه لقريش فيها أميّة بن خلف ومائة رجل من قريش ، وألفان وخسمائة بعير . وخرج معه صلى الله عليه وسلم مائتان من أصحابه ، وحمل لواءه سعدُ بن أبى وقاص ، واستخلف على المدينة سَعد بن مُعاذ ، وقيل السّائب بن عثمان بن مَظْعون ، ورجع ولم يَلْق كيداً

غزوة فبواط

ثم خرج صلى الله عليه وسلم ، فى ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً ١٠ [من مُهاجره] (١٠ فى طلب كُرْز بن جابر الفِهْرى — وقد أغاز على سرح المدينة ؛ وكان يرعى بالجَمَّاء ونواحيها — حتى بلغ واديا يقال له سَفَوان من ناحية بَدْر ولم يدركه ، وهى بَدْرُ الأولى . وكان يحمل اللواء على رضى الله عنه ، وخَلَفُهُ على المدينة زَيْد بن حارثة ، ويقال كانت سَفَوان بعد العُشَيْرة بنحو عشر ليال

غزوة كسغوان وهى بدر الأولى

[ثم غنرا غزوة] (٢) العُشَيْرة (٢) في جمادي الآخرة ، ويقال جمادي الأولى على ١٥ رأس ستة عشر شهراً [من مُهاجره] . (١) خرج صلى الله عليه وسلم يعترض عِيراً لقريش حين أبْداًت (٥) إلى الشأم ، ومعه خسون ومائة رجل ، ويقال خرج معه

غزوة العُسَشيرة

<sup>(</sup>١) زيادة للأيضاح

<sup>(</sup>٢) يباض بالأصل

<sup>(</sup>٣) ويقال : « غزوة ذي العشيرة » أيضاً

<sup>(</sup>٤) زيادة للإبضاح

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : « أبدت » . يقال : « بدأ من أرض إلى أرض أخرى ، وأبدأ » : خرج منها إلى غيرها

ماثتا رجل ، يعتقبون ثلاثين بعيراً . واستخلف على المدينة أبا سَلَمة بن عبد الأسد ؛ وحمل اللواء حمزة . وكان قد جاءه صلى الله عليه وسلم الخبر بفُسول (١) العير من مكة تريد الشأم ، قد جمعت قريش أموالحا في تلك العير . فبلغ صلى الله عليه وسلم ذا العُشَيْرة (٢) ببطن ينبع ، فأقام بقية الشهر وليال مما بعده ، وصالح بنى مُدْ لج وحلفاءهم بنى ضَمْرة ورجع ولم يَلق كيداً . وهذه العير هي التي خرج في طلبها صلى الله عليه وسلم لما عادت ، وكانت وقعة بدر

تكنية على بن أبى طالب أبا تراب وفي هذه السَّفرة كَنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضى الله عنه أبا تراب ، في قول بعضهم ، وقد مر به نائما تَسْنى عليه الريح الترابَ فقال : قم يا أبا تراب ؛ ألا أخبرك بأشقى الناس أجمعين : عاقرُ النَّاقة ، والذي يَضرِ بُك على هذا فيَخْضِ هذه ا [ يعنى على رأسك فيخضب لحيتك بدمك ] . وفي صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في المسجد نائما وقد تَرَ بَ جَنْبُه فِعل يَمْسَحُ (٢) التراب عن جنبه ويقول : قم أبا تُراب

سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة ثم كانت سريَّة أميرُها عبد الله بن جَحْش بن رِئاب بن يَعْمُو بن صَبِرة بن مُرَّة بن كَبير بن غَمْ بن دُودان بن أسد بن خزيمة الأسدى إلى بطن نخلة [ وهو بستان ابن عامر الذي بقرب مكة ] في رجب على رأس سبعة عشر شهراً . دعاه صلى الله عليه وسلم حين صلى العشاء فقال : واف مع الشبح معك سلاحك أبْعَنْك وَجْها ؛ قال : فوافَيْتُ الصبح وعلى سَيْني وقوسى وجَعبتى ومعى دَرَقتى ، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الصبح ثم انصرف ، فيجدُني قد سَبَقْت واقفاً

<sup>(</sup>۱) مصدر قولهم : « فصل فلان من عندى ، إذا خرج »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « العصراء »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يحت »

عند بابه ، وأُحِد نفراً من قريش . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُنَى بن كعب فدخل عليمه فأمره فكتب كتابا ، ثم دَعاني فأعطاني صيفة من أديم خَوْلاني قال : قد استعملتُك على هؤلاء النَّفر ، فامض ، حتى إذا سرت ليلتين فانشر كتابى ثم امْضِ لما فيمه ؛ قلت : يا رسول الله أَيَّ ناحية ؟ قال : اسلُك النَّجْديَّةَ يَوْمُ (١) رُكْبة (٢) . فانطلق عبد الله في ثمانية - وقيل اثني عشر من ه المهاجرين - كل اثنين يَتَعاقبان بعيراً ، حتى إذا كان ببثر ابن ضميرة نشر الكتاب فإذا فيه : سرُّ حتى تأتي بطن نَخْلة على اسم الله و بركاته ، ولاتُكْرُ هَنَّ أحداً من أصحابك على المسير معك ، وامض لأمرى فيمن تبعث حتى تأتى بَطَن نخلة على اسم الله و بركاته ، فترصَّدْ بها عِير قريش . فلما قرأه عليهم قالوا أجمعين : نحن سامِعون مُطِيعون لله ولرسوله ولكَ ، فيسرْ على بركة الله . فسار حتى جاء ١٠ نخلةً فوجد عيراً لقريش فيها عرو بن الحضرى خارجا نحو العراق ، والحَكمَ بن كيْسان الْحَزُومِيُّ ، وعُمَّان بن عبد الله بن الْمُغيرة الْحَزُومِيُّ ، ونَوْفَل بن عبد الله ابن المغيرة المخزومي ، فهابهم أصحابُ العــير ، وأنــكروا أمرهم ، فَعَلَقَ عُـكَأْشَةُ ، ابن مِحْصن بن حُرْثان بن قيس بن مُرَّة بن كبير بن غَنْم بن دُودَان بن أَسَد (٣) بن خُزَيمة الأسدى [ حَلَقَهُ عامر بن ربيعة ] ثم وافَى ليُطَمَثنَ القوم . فقال المشركون : ١٥ لا يأس إ قوم عُمَّار (١) ؛ فأمنوا وقيدوا ركابَهم وسرَّحوها . وتَشاور (١) السلمون في أمرهم - وكان آخر يوم من رجب ويقال أول يوم من شعبان - فقالوا: إن

<sup>(</sup>١) تقميد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ركبة » ، وركبة بناحية نجد

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « داود بن أسيد »

<sup>(</sup>٤) عمـار : معتمرون يريدون زيارة البيت الحرام

<sup>(</sup>ه) ِ فِي الأصل : « فاشتور » ، وهي عامية

تأخرتم عنهم هــذا اليوم دخلوا الحُرُم <sup>(١)</sup> فامتنعوا ، و إن أصبتموهم فني الشهر الحرام. فغلب على الأمر الذين يريدون عَمَ صَ الدنيا وقاتلوهم . فرمى واقيد(٢) ابن عبد الله [ بن عبد مناف بن عربين بن تعلبة بن يَر ْ بوع بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم التميميّ اليرْبُوعي الحنظلي ] عرَو بن الحضرمي فقتله. وشدَّ القوم عليهم ، فأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وحكمَ بن كيسان — وكان الذي أسرَ الحكمَ بن كيسان المقدادُ بن عمرو ، فدعاه رسول الله إلى الإسلام فأسلم وقتل ببئر مَعونةَ شهيداً . وأعجزهم نَوْفَل بن عبد الله بن المغيرة . واستاقوا العِــير — وكانت محملة خمرا وأَدَما وزبيبا — حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت قريش : قد استحل محمد الشهرَ الحرام. فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم العِيرَ فلم يَأْخُذُ منها شيئًا ، وحبَسَ الأسيرين وقال لأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام؛ فُسْقِظْ في أيديهم وظنُّوا أَنْ قد هلكوا . وبعثتْ قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أصحابهم فقال: لن نَفْديَهما حتى يَقْدَمَ صاحبانا ؛ يعني سعد بن أبي وقَّاص ، وعُتبة ابن غَزُوان بن جابر بن وهب بن نسيب<sup>(٣)</sup> بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف [ ابن الحارث (\*) ] بن مازن المازني ، وكانا زميلين ، فضلٌ بِبَجْران (٥) [ وهي ناحية مَعْدن بني (٢٦ سلم ] بعيرُهما ، فأقاما يومين يَبغْيِانه فلم يشهدا نخلة . ثم قَدِما المدينة ففادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ الأسيرين بأر بعين أوقية لكل واحد

<sup>(</sup>١) أي الأشهر الحرم

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وأفد »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « لسيب »

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسبه

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « بحران »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « ابن »

أولخس،وأول غنيمة وأول فنيل، وأولأمير

وكان عبد الله بن جَحْش قد قسم فى رجوعه من نَعْلَةَ أربعة أخماس ما غنم بين أصحابه ، وعزلَ الخُمْس لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان أوّل نُخْس خسّ فى الإسلام ، وأوّل غنيمة ، وأوّل قتيل ، وأوّل أسيركان فى الإسلام . ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ غنائم أهل نخلة حتى رجَع من بَدْر فقسَمها مع غنائم أهل بدر ، وأعطى كل قوم حقهم

وفى هـذه الغزاة نَزَل قول الله تعالى « يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلحُرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرْ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ ٱلله وَكُفْرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلحُرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ، وَلَا يَزَالُونَ مُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ، وَمَنْ يَرْ تَدَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولِئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ، وَأُولِئِكَ أَضْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (البقرة : ٢١٧)

ويقال وَدَى (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الحَضْرَعَى ، والصحيح أنه لم يَده

وفى هذه السرّية سُمِّى عبدُ الله بن جَحْش أميرَ المؤمنين

وذَ كَرَ أَبُو بَكُرِ بِنَ أَبِي شَيْبَةً فِي مَصَنَّفُه : حدثنا أَبُوأُمَامَة ، عن مُجَالِد، عن زياد ١٥ ابن عِلَاقة (٢٠) ، عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال (١٠) : لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءَتْ جُهَيْنة فقالت : إِنَّكَ قد نزلت بين أَظَهْرُنا فأَوْثَقِ

أوَّل منسُّمتي أمير المؤمنين في الإسلام

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قتال فيه كبير » الآية

<sup>(</sup>۲) أي دفع ديته

 <sup>(</sup>٣) حدیث زیاد عن سعد بن أبی وقامی حدیث مرسل لأنه لم بدرك سَعَداً ، وقد مات سنة ١٣٥ وقد قارب المائة

 <sup>(</sup>٤) ونقله عبد الله بن أحمد بن حنبل ، في مسند أبيه ج ١ ص ١٧٨ من خط أبيه ،
 وسنذكر بعد اختلاف الرواية إذا اختلف بها المعنى

لنا حتى نَأْمَنَك (١) وتأْمَنَنا ؛ فَأَوْثَقَ لَم وَلم يُسْلُمُوا (٢) . فَبَعَمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رجب — ولا نكونُ مائةً — وأمرنا أن نغيرَ على حي من كنانة إلى جَنْب جُهَيْنة . قال : فأَغَرْنا عليهم وكانوا كثيراً فلجأنا إلى جُهَينة [فمنعُونا] (٣) وقالوا : لِم تَقَاتِلُون في الشّهر الحرام ؟ فقلنا : إنما نُقاتِل من أخرجنا من البَلَد الحَرَام في الشّهر الحرام ، فقال بعضنا لبعض : ما ترون ؟ فقالوا : فأتي رسول الله فنُخبِرُه ، وقال بعضنا : لا بل نقيمُ هُهُنا ، وقلت أنا ، في أناس معى : لا بل نأتي عير قركيش هذه فنصيبها (١٠) ؛ فانطلقنا إلى العير [ — وكان الفي ه إذ ذاك : مَنْ أَخَذَ شيئاً فهوله — فانطلقنا إلى العير ] (٥) وانطلق أصابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر ، فقام غَضْبَات مُحْمَرًا وجُهُه فقال : الذي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر ، فقام غَضْبَات مَحْمَرًا وجُهُه فقال : المُوعَةَنَ عليكم رجلًا ليس بخيركم ، أَصْبَرُكم على الجُوع والعَطَش . فبعث علينا لابُعتَنَ عليكم رجلًا ليس بخيركم ، أَصْبَرُكم على الجُوع والعَطَش . فبعث علينا عبد الله بن جَحش الأسَدي فكان أوّل أمير [أمِرً] (٢) في الإسلام عبد الله بن جَحش الأسَدي فكان أوّل أمير [أمِرً] (٢) في الإسلام

أول مانخ من الصريعة «تحويل القبلة » من بيت المقدس إلى الكعبة

وفى شعبان على رأس ستة عشر شهراً ، وقيل على رأس سبعة عشر شهراً ، حُوِّلت القبلة من بيت المقدس إلى الكَعْبة . فكان أوَّل شيء نُسخ من الشريعة القبلة ، وأوَّلَ من صلَّى إليها أبو سعيد رافع ، ويقال الحارث ، ويقال أوس بن المُعَلَّى بن المُعَلَّى بن لَوْذَان بن خالد بن زيد بن ثعلبة الزُّرَقِيّ الأنصارى

<sup>(</sup>١) في المسند: « نأتك »

<sup>(</sup>٢) في المسند: « فأسلموا »

<sup>(</sup>٣) زيادة لا مبدَّ منها . من حديث السند

<sup>(</sup>٤) في المسند: « فنقتطعها »

<sup>(</sup>ه) زيادة موضحة عن حديث المسند

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « ذهبتم » ، ونقلناه من المسند

<sup>(</sup>٧) زيادة من السند

وصاحب له (۱) . ثم صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر إليها يومئذ . ويقال حُوِّلت القبلة في يوم الاثنين النصف من رجب بعد زَوال الشمس ، قبل قتال بَدْر بشهرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سَــ لَمَة (۲۷ ، وقد صلَّى بأصابه من صلاته الظهر ركعتين ، فتحوَّل في صلاته واستقبل الميزاب من الكعبة ، وحوَّل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرّجال ، فسُسمِّى المسجد ه «مسجد القِبْلَتَيْن » . ويقال صُرِفَت في الظهر من يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة اثنتين في منزل البراء بن مَعْرور ؛ وقيل صُرفت في صلاة الصبح

وفى شعبان هذا فُرض صومُ رَمَضان وزكاةُ الفِطْر قبل العيد بيومين ؛ وقال ابن سعد : قبل فَرْض زكاة الأموال ؛ وقيل إنّ الزكاة فُرِضت فيها ؛ وقيل قبل المجرة . وكان المسلمون يصُومون عاشوراء فلما فُرض رمضان لم يُوْمَرُوا بسيام ١٠ عاشوراء ولم يُنهُوْا عنه

خروة بدر الكبرى مافيها من دلائل النبو<sup>6</sup>ة

فرض صیام رمضان وزکاة

الغطر

وفى شهر رمضان هذا كانت غنوة بدر . وهى الوَتْعة العظيمة التى فرق الله تعالى فيها بين الحق والباطل ، وأعن الإسلام ودمّعَ الكفر وأهله ، وجَمَعت الآيات الكثيرة والبراهين الشهيرة : بتحقيق الله ما وَعَدَهم من إحدى الطائفتين ؛ وما أخبَرَهم به من مَيْلهم إلى العِير دون الجيش ؛ وعَجِيُ المطر عند الالتقاء — ١٥ وكان للمسلمين نعمة وتُوتة وعلى الكفار بلاء ونقمة ؛ وإمدادُ الله المؤمنين بجند من السهاء حتى سَمِعوا أصواتَهم حين قالوا : أقدم حيرُوم ؛ ورَأُوا الرءوس ساقطة من السهاء حتى سَمِعوا أصواتَهم حين قالوا : أقدم حيرُوم ؛ ورَأُوا الرءوس ساقطة من السهاء حتى سَمِعوا أسواتَهم ولا ضرب ؛ وأثر السياط في أبي جَهْل وغيره ؛ ورش الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين بالحصى والتراب حتى عمّت رَمْيَتُه الجَمْع ؛

<sup>(</sup>١) لم أجد نيا بين يدئ أنَّه أوَّل من صل إلى الْكَعبة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « سليمة »

وتقليلُ الله المشركين في عيون المسلمين ليُزيلَ عنهم الخوفَ ويشجِّعهم على القتال؛ وإشارةُ المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مصارع المشركين بقوله: هـذا مصرع فلان ، وهذا مُصرع فلان ، فرأى المسلمون ذلك على ما أشار إليه وذكره ؛ وقولُهُ عليه الصلاة والسلام لعُقْبَة بن أبي مُعَيْطٍ : إنْ وجدتُك خارجَ جبال مكة قتلتُك صَبْرًا (١) فَحَقَّق الله ذلك ؛ و إخْبَارُه عَمَّه العباسَ بما استودَعَ أمَّ الفضل من الذَّهب فزالت عن المبّاس رضي الله عنه الشُّبهةُ في صدقه وحقيقة نبوَّته ، فازداد بصيرةً ويقينًا في أمره صلى الله عليه وسلم ؛ وتحقيقُ الله للمؤمنين [ من الأُسْرَي ] (٢) وَعْدَه إِذْ يَقُولُ : ﴿ إِنْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُوبَكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِـذَ منْ عَشْرِين أوقية - عشرين أوقية - عشرين أوقية - عشرين غلامًا تُجِرُوا بماله ؛ وإطلاعُ الله تعالى رسولَه صلى الله عليه وسلم على ائتمار مُحتَيْر ابن وَهْب وصَفُوان بن أُمَّيَّةً بمكة على قتله عليه السلام فعصمه الله من ذلك ، وجعله سبباً لإسلام نُمَيْر بن وهب وعوده إلى مكة داعياً للإسلام .... ؛ إلى غير هذا من الآيات والمعجزات التي أعطاها الله تعالى الرسولَ صلى الله عليه وسلم ، وأراها من معه من المؤمنين فزادتهم بصيرةً ويقيناً ؛ ورَدُّ عين قَتَادة بعدما سالت على حدَقَته ؛ وقيل كان ذلك في وقعة أحد . فكانت غروةُ بدر أكرمَ المشاهد وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحيَّن انصرافَ العِير التي خرج من أجلها إلى العُشَيْرَة و إقبالهَا من الشام ، نَدُب أصحابَه للخروج إلى العير وأمرَ من كان ظَهْرُ و (٢) حاضراً بالنَّهُوض ، ولم يحتفل لها احتفالاً كبيراً . وكان قد بعث

أول الخروج إلى بدير

<sup>(</sup>۱) ميمقال للرجل إذا أمسك على الموت فقدّم ليَضربَ عنقه « فَكُتل صَّبْراً) » أى قتل « مقبوضاً عليه » فى غير معركة ولا حرب ولا خطأ (۲) هذه زيادة إيضاح لا مُهدَّ منها فإنّ الآية نزلت فى العباس وأصحابه من أسرى بدر وأوّ لها « يَأْيَهُمَا النَّبِيّ فَكُلُ لِمَكُنُ فَى أَيْدُرِيكُمْ مِنَ الأسْسَرَى ... »

طَلَحَة بن عُبَيْد الله بن عثمان بن عَمْرو بن كعب بن سعد بن تَنْمِ بن مُرَّة القرشيّ التيميّ ، وسَعِيد بن زيْد بن عرو بن نَفَيْل بن عبد العُزَّى بن رياح بن عبد الله ابن قُرْط بن رزَاح بن عِدى بن كَعْب بن لُوِّي القرشيّ العدويّ قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتَحَسَّسان (١) خبَرَ العِير فبلغا التَّجبار (٢) من أرض الحَوْراء فنزلا على كشد (٢) الجُهَنِيِّ فأجارها وأنزلما وكتم (١) عليهما حتى مرت العير ، ثم ه خرج بهما يَخْفِرُهما حتى أوردها ذا المَرْوة ؛ مقدمًا المدينة لِيُخْبِرَا رسولَ الله خبرَ العدق فوجَدَاه قد خرج . وكان قد نَدَب المسلمين وخرج بمن معه يوم السبت الثاني عشر من رمضان بعد تسعة عشر شهراً من مهاجره . [ وقيل خرج لثمان خَلَوْن من رمضان وذلك بعــد ما وجَّه طلحةَ بن عبيد الله وسعيدَ بن زيد بعَشـر ليال] فخرج معه المهاجرون وخرجتِ الأنصارُ ولم يكن غنا بأحدِ منهم قبل ذلك . ١٠٠ فنزل بالبُقْع [ ويقال لها بئر أبي عِنبَة ، وهي على ميلِ من المدينة ] والتقيا على أربع مراحل من المدينة ، وهي بيوت الشُّقْيَا ، يوم الأحد لثنتي عشرة خلت من رمضان . فضرب عسكره هناك وعرض المقاتلة (٥٠) ، فردَّ عبدَ الله بن عرو ، وأسامة بن زيد ، ورانع بن خَدِيج بن رانع بن عَدِيّ بن زيد بن جُشَم الأنساريّ الخزرجي (١٠) ، والبَرَاء بن عازب بن حارث بن عدِيّ بن جُشَم بن مجدعة (٧) بن ١٥

عَـر ْض رس المُقارِّلة ورد<sup>و</sup> الصنار

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « يتجسسان » ، والأجود ما أتبتناه ، ومعناه : يتسمّع (٢) مكذا هى فى ابن سعد ج ٢ ص ٦ ، ولم أجده فى مظانه ، والحوراء لعلها هى التي كانتُ مرفأ سفن مصر إلى المدينة

<sup>(</sup>٣) مَكذًا هُو بَالشَّين وَالدال في الأصل ، وفي الإصابة بالسين المهملة ، وفي أسد الغابة بالشين والذال المجمتين

<sup>(</sup>٤) في الأميل : « وكتبه »

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « المقابلة »

<sup>(</sup>٦) هذا خطأً ، فإنه أوسى ليس بخزرجي ، فإن جمَّم هو ابن حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن ماك بن الأوس

<sup>(</sup>٧) قال في الإصابة : « وَلَمْ يَذَكُرُ ابْنُ السَكَلِي في نسبه « مجدعة » وهو أصوب »

حارثة بن الحارث بن الحزرج الأنصارى [الأوسى] (١) الحارثى ، وأُسَيَّدَ بن حَضَيْر ابن سِمَاكَ بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زَيْد بن عبد الأَشْهل الأنصارى الأشهلى ، وزَيْد بن أَرْتُم بن زيد بن قَيْس بن النَّعْان بن مالك الأغمّ الأنصارى الخزرجيّ ، وزيد بن ثابت بن الضَّحَّاك بن زيد بن لَوْدَان بن عرو بن عبد عَوْف ابن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار الأنصارى النجارى ، ولم يُجَزْهم . وعمض تحيّر بن أبى وقاص فاستصغره فقال : ارجعْ ، فبكى فأجازه . فقُيْل ببدرٍ وهو ابن ست عشرة سنة

دعا**ؤه لأهل** المدينة وتحريم حَـرَعها وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يَسْتَقُوا من بئر السُّقْيَا وَشَرِب من مائها ، وصلى عند بيوت السقيا ، ودعا يومئذ لأهلِ المدينة فقال : اللهُمَّ إنّ ابراهيمَ عَبْدَك وخليلك ونييَّك دعاك لأهل مكة ، وإنّى محمد عبدُك ونبيَّك أدعوك لأهل المدينة أن تُبَارك لهم في صاعهم ومُدِّهم (٢) وثمارِهم ؛ اللهُمّ وحبّب أدعوك لأهل المدينة واجعل ما بها من الوَباء بخمُ وَ " اللهُمّ إنى حرّمت ما بين لابتَها كما حرّم إبراهيم خليلك مكة

عيونه ،وخروج السلمين إلى المصركين وقد ملى الله عليه وسلم عدى بن أبى الزَّغْبَاء سِنان بن سُبَيْع بن ثَعْلبة بن رَبِيعة الجُهَنِيَّ، و بَسْبَسَ بن عمرو بن ثَعْلبة بن خَرَشَة بن عمرو بن سَعْد بن ذُبْيان الذُّبياني [ الجُهَنِيِّ ] (1) من بيوت السُّقْيا . واستَخْلَف على المدينة وعَلَى الصَّلاة عبد الله بن أمِّ مكتوم ؛ وراح عشية الأحد من بيوت السقيا ، وخرج المسلمون عبد الله بن أمِّ مكتوم ؛ وراح عشية الأحد من بيوت السقيا ، وخرج المسلمون

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٢) الصاغ والمد : من مكاييلهم

 <sup>(</sup>٣) خم : واد بين كم والمدينة عنه الجعفة وهو يصب في البحر ، وبه غدير خم ،
 وهو موصوف بالوخامة

<sup>(1)</sup> زيادة للايضاح

معه وهم ثلاثمائة وخسة . ويقال كانت قريش ستة وثمانين رجلًا ، والأنصار مائتين وسبعة وعشرين رجلًا ، والأنصار مائتين وسبعة وعشرين رجلًا ، والأنصار أربدين ومائتي رجل ؛ وتخلّف عنه ثمانية صرب لهم بسهامهم وأجورهم

هذا حديث رواه محمد بن حرب، حدثنا اللّيث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيّ، عن عمرو بن سُكَيْم الزُّرَقِّ، عن عاصم بن عر، وعن علِيّ بن أبي طالب ورضى الله عنه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنّا بالشّقيّا التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اثْتُونى بوضُوء ، فلمّا توضًا قام فاستقبل القبلة ثم كبّر ثم قال : اللّهُمَّ إنّ إبراهيمَ عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبَرَكة ، وأنا محد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تُبَارِكَ لم في مُدّهم وصاعهم مِثْلَ ما باركت لأهل مكة مع البَرَكة .

قِلَّة الطَّهُرُ يوم بدر ودعاؤه للمنابطة

وكانت الإبل سبعين بعيراً ، فكانوا يتعاقبُون الإبل — الاثنين والثلاثة والأربعة — فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى بن أبى طالب ، ومَرْ ثَدُبن أبى مَرْ ثَد ، ويقال زيد بن حارثة مكان مرثد ، يتعاقبون بعيراً واحداً . وحل سعدُ بن عُبادة على عشرين جلّا . وقال صلى الله عليه وسلم حين فَصَل (١) من بيوت الشّقيا : « اللهُمَّ إِنّهُمْ حُفَاةٌ فاحلهم ، وعراةٌ فَا كُسُهُم ، وجِيّاعٌ فأشبِعهم ، وعالة (٢٦٠ فأغنيم من فضلك » . فما رجع أحدٌ منهم يريد أن يركب إلا وَجَد ظهراً ؛ للرّجُل البعيرُ والبعيران ، واكتسى من كان عارياً ، وأصابوا طعاماً من أزواده (٣) ، وأصابوا فداء الأشرى فاغتنى به كل عائل

<sup>(</sup>١) فعيل : خَدرَج ورحل

<sup>(</sup>٢) العالة ، جمع عائل : وهو النقير

<sup>(</sup>٣) الأزوادُ جُمْع زادٌ ، وَهُو طَمَامُ السُّفَتُر والحَسْر

تعبئة الجيش *،* وعدً<sup>ا</sup>ه واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المُشَاة ، وهم في السَّاقَة (١) ، قَيْسَ بِن أَبِي صَعْصَعَة عرو بِن زيد بِن عَوْف بِن مَبْذُول ، وأمره حين فَصَل من السقيا أن يَعُدُّ المسلمين ، فوقَف لهم عند بئر أبي عنبَة فعَدُّهم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم . وقَدَّم أمامه عيْمَين له إلى المشركين يأتيانه بخبر عدوِّه ، وهما : بَسَبَسَ بن عمرو ، وعَدِيّ بن أبي الزُّغباء — وها من جُهَيْنَة حليفان للأنصار — فانتهيا إلى ماء بَدْر فعلِمَا الخَبَر ، ورَجَعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسلك من الشُّقيا بطن العَقيق حتى نزل تحت شجرةِ بالبَطْحَاء ، فقام أبو بكر رضى الله عنه فبنى مسجداً فصلَّى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأصبح يوم الاثنين ببطن مَلَل . وقال لسعد بن أبى وقاص ، وهو بتُرْبان : يا سعد ، انظر ْ إلى الظُّبْي فَفَوِّق (٢) له بسَهِمْم ؛ وقام صلى الله عليه وسلم فوضع ذَقْنَهَ بين مَنْكِكِيَ سعدٍ وَأَذُنَيْهُ ، ثُمْ قال : أَرْمِ ا اللَّهُمَّ سدِّدْ رَمْيَتَه . فَمَا أَخْطَأُ سَهِمُ سعد عن نَعْرُ الظَّى فتبسُّم صلى الله عليه وسلم ، وخرج سعدٌ يعدُو فأخذه و به رَمَق فذكَّاه (٣) وحمله حتى نزل قريبًا ، فأس به رسول الله صلى الله عليه وسلم نُقُسِّم بين أصحابه . وكان معهم فرَسان ، فَرَس لمَرْ ثَد بن أبى مرثد الغَنَوى ، وفرس للمِقْدَاد بن عرو بن ثعلبة البَهْرَ انى ، ويقال فرس للزُّ بير ، ولم [يكن مَعَهم] (<sup>١)</sup> إلا فَرَسان ؛ ولا خلاف أن المقداد له فرس يقال له « سَبْحَة » له ويقال لفرس ابن سرند « السَّيْل »

أفراس المسل*مين* بيدر

<sup>(</sup>۱) الساقة من الجيش مؤخره ، كأنهم يسوقونه من ورائه ، والسائق يكون من وراء ، والقائد يكون من أمام

<sup>(</sup>٢) هذا حرف غريب ، فليس فى العربية « فوق بسهم » ولما يقال فو"ق السهم إذا اتخذ له فوقا وهو الموضعُ الذى يكونُ فيه الوتر من السهم . ولم أجد هذا الحبر فيا بين يدى من الكتب من الكتب

 <sup>(</sup>٣) ذكن الصيد : إذا ذبحه ، وقد أدركه وبه بقية من الروح يضطرب معها
 (٤) هذه زيادة لا ثهد منهاكما ترى ؟ ويريد المؤلف بقوله « ولا خلاف . . . » أن الخلاف لم يقم إلا في أي الفرسين هو الثانى « فرس من ثد » أو « فرس الز"بير » ، وكان ⇒

<sup>(</sup>٩ - إمتاع الأسماع)

عسسي<sup>و</sup> قريش وما فيها

خوف أصاب المير ولدسالام لمل مكة يستنجدون

علمب قريش

لنجدة المسير

ولحقتُ قريشُ بالشام في عيرها ، وكانت العير ألفَ بعير فيها أموال عظام ، ولم يبقَ بمكة قرشيُّ ولا قرشيةٌ له مثقالٌ فصاعداً إلا بَعَثَ به في العير، فيقال إنَّ إ فيها لحنسين ألف دينار ، ويقال أقل . فأدركهم رجُل من جُذَام بالزَّرْقاء من ناحية مَعَان (١) – وهم منحدرون إلى مكة – فأُخْبرهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد كان عَرَّض لميرهم في بَدَأَتِهم ، وأنه تركه مقياً ينتــظر رَجْعَتَهم ، وقد حالف · عليهم أهل الطريق ووادعهم . فخرجوا خائفين الرَّصَدَ ، و بعثوا ضَمْضَمَ بن عرو حين فَصَلُوا من الشَّأْم - وكانوا قد مرُّوا به وهو بالساحل معه بكرَّان فاستأجروه بمشرين مِثْقالًا - وأمره أبو سفيان صَخْرُ بن حرب بن أميّة أنْ يخبر قريشاً أَنَّ مِحداً قد عَرَض لِعيرِم ، وأمره أنْ يُجَدِّع (٢) بعيرَه إذا دخل مكة ، ويُحَوِّلَ رَحْله ، ويَشُقُّ قَمِصَه من قُبُلِه ودُبُره (٢) ، ويصيحَ : الغَوْثَ الغَوْثُ ؛ ويقال ١٠ بعثوه من تَبُوك . وكان في المير ثلاثون رجُلاً من قريش فيهم عَمْرُو بن الماص وَيَخْرَمَهُ بِن نُوفِل فَلِم يُرَعُ أَهِلُ مَكَةً إِلا وَضَنْفَمَ "يَقُول : يامعشر قريش ، يا آل لُوَى بن غالب ، اللَّعليمة (١) ، قد عَرَض لها محدٌ في أصابه ، الغوث الغوث ، واللهِ ما أَرَى أَن تُدْركوها . وقد جَدَّع أَذُنَى ْ بعيره ، وشق قبيصه ، وحَوَّل رحله ، مَلِ تَمْلِكُ مَرِيشِ مِن أَمَرِهَا شَيْئًا حَتَى نَفَرُوا عَلَى الصَّفْبِ وَالذَّلُولِ ، وتَجْهَزُوا في ثلاثة ١٥ أيام ، ويقال في يومين ؛ وأعان قويُّهم ضعيفَهم . وقام سُهَيْــل بن عرو ، وزَمَعَةُ ،

= اسم فرس الزّید ، کا ذکر ابن هشام ج ۱ ص ٤٧٦ : « الیمسوب » وانظر ابن سعد ج ۲ ص ۱۰

<sup>(</sup>١) الزرقاء ومعان : مكانان في طرف الشَّام تلقاء الحجاز

<sup>(</sup>٢) أى أن يقطع أذنيه ، إنداراً بالمر المستأصل

<sup>(</sup>٣) هذا كله من عاداتهم في الإندار بالمر العاصف

<sup>(</sup>٤) اللطيمة : هي العبر التي تحمل الطيب والمسك والثياب وحر" المتاع ، وليس فيا تحمله طعام يؤكل

ابن الأسود ، وطُعُيه بن عدى ، وحنظلهُ بن أبي سفيان ، وعرو بن أبي سفيان ، يَحُسُّون الناس على الخروج . فقال سُهيَل : يا آل غالب ، أتاركُون أتم محدا والصُّباة (۱) من أهل يَثْرب يأخذون عيراتِكم وأموالكُم ؟ من أراد مالا فهذا مال ، ومن أراد فُوَّة فهذه قُوَّة . فهدحه أميَّة بن [ أبي ] (۲) الصَّلت بأبيات ، ومشى نَوْفلُ بن مُعاوية الدِّيلي إلى أهل القوة من قريش فكلَّهم في بذل النَّفقة والحُمْلان (۲) لمن خرج ، فقال عبدُ الله بن أبي ربيعة : هذه خسائة دينار فضعها حيث رأيت . وأخذ من حُويطب بن عبد العُزَّى مائتى دينار وثلاثمائة دينار قوَّى بها في السلاح والظهر . و مَعَل طُعَيْه بن عدى على عشرين بعيرا ، وقوام وخَلْهُم في أهله بمعُونة . وكان لا يتخلف أحدُّ من قريش إلا بعث مكانه بعيثاً ؛ ومشوَّا في أهله بمعُونة . وكان لا يتخلف أحدُّ من قريش إلا بعث مكانه بعيثاً ؛ ومشوَّا إلى أبي لَهب فأبي أن يخرج أو يبعث أحدًا ، ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هِشَام بن المنيرة — وكان له عليه دَين — فقال : اخرُج ، ودَيني لك ؛ فوج عنه . واستقسم أمَيَّة بن خلف وعُتْبة وشَيْبة عند هُبَل بالآم، والنَّاهي من الأَرْلام واستقسم زمَعة بن الأسود فرج الناهي ؛ وكذلك خرج لعُمَيْر بن وهب . وخرج واستقسم زمَعة بن الأسود فرج الناهي ؛ وكذلك خرج لعُمَيْر بن وهب . وخرج واستقسم زمَعة بن الأسود فرج الناهي ؛ وكذلك خرج لعُمَيْر بن وهب . وخرج واستقسم زمَعة بن الأسود فرج الناهي ؛ وكذلك خرج لعُمَيْر بن وهب . وخرج واستقسم زمَعة بن الأسود فرج الناهي ؛ وكذلك خرج لعُمَيْر بن وهب . وفرج حدر الناهي . فلما نزلوا مرّ

استقسامهم بالأزلاموكراهية الحروج إلى بدر

<sup>(</sup>۱) كانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم « الصابى » : لأنه صبَأَ ، أى خرج من دين قريش إلى الإسلام ؛ وكانوا يسمّون المسلمين « الصّباة » كأنه جمع صاب غير مهموز ، كقاض وقضاة

<sup>(</sup>۲) زیادة

<sup>(</sup>٣) الحلان : ما يحسمل عليه من الدواب ، يقال فيا يكون هبة خاصة

<sup>(</sup>٤) القدح: عود السهم ليس عليه ريش ولا فيه تَصْل ، والأزلامُ جماعتها كانوا يَشْتَقَـْسَمِونَ بَهَا فَى الجاهلية يطيعونَ مَا يَخْرِج لهم فيها من الأمر والنهى

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : « جمعوا » ، وأجمعوا : عزموا .

الظّهران (۱) محر أبوجهل جُزُرا(۲) ، فكانت جَزُور منها بها حياةٌ في ابقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دَمها . وأخذ عدّاس (۳) يُحذّلُ شيبة وعتبة ابنى ربيعة عن الخروج ، والعاصى بن مُنبّه بن الحجاج . وأبى أمّيّة بن خَلَف أن يخرج فأتاه عُقبة بن أبى معيط وأبوجهل فعنّفاه ، فقال : ابتاعوا لى أفضل بعير في الوادى ؛ فابتاعوا له جلا بثلاثمائة درهم من نعم بنى قُشير فغنيمه المسلمون . وما كان أحدٌ منهم أكرة للخروج من الحارث بن عامر . ورأى ضَمْضَم بن عمر وأنّ وادى مكنّة يسيلُ دمًا من أسفله وأعلاه ؛ ورأت عاتيكة بنت عبد المطلب مروياها التي ذُكرت في ترجمتها . فكره أهلُ الرأى المسير ومشَى بعضهم إلى بعض ، فكان من أبطئهم عن ذلك الحارث بن عامر ، وأميّة بن خلف ، وعتبة وشيبة أبنا ربيعة ، وحَكيم بن حزام ، وأبو البَخْتَرِيّ ، وعليٌ بن أمية ابن خلف ، وعتبة وشيبة أبنا ربيعة ، وحَكيم بن حزام ، وأبو البَخْتَرِيّ ، وعليٌ بن أمية ابن خلف ، والعاص بن منبه ؛ حتى بكتهم أبوجهل بالجبن . وأعانه عقبة بن أبى معيط ، والنّفر بن الحارث بن كلدة ، فأجعوا المسير

رؤیا ضمضم وعاتکہ بنت عبد المطلب

خروج قریش والمطمنون فی طریقهم

وخرجت قريش بالقيان والدَّفَاف يُعَنِّين في كُلِّ مَنْهِلٍ ، وينحَرون الجزُر — وهم تسعائة وخمسون مُقاتلاً . وكان المُطْعِمون : أبو جهل ، نحر عشرا — وأميةُ ابن خلف ، نحر تسعا — وسُهيَل بن عمرو بن عبد شمس أخو بنى عامر بن لؤى ، ١٥ نَحَر عشرا — وشَيْية بن ربيعة ، نحر عشرا — ومُنَبّه ونُبَيّه ابنا الحجاج نحرا عشرا — والعبّاس بن عبد المطلب ، نحر عشرا — وأبو البَخْتَرِيّ العاص بن هشام عشرا — والعبّاس بن عبد المطلب ، نحر عشرا — وأبو البَخْتَرِيّ العاص بن هشام ابن الحارث بن أسد ، نحر عشرا . وذكر موسى بن عقبة ، أنّ أول من نَحَر

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « من الظهران » ، ومرّ الظهران مكان على خسة أميال من مكة ، أى على مرحلة منها فى طريق المدينة

<sup>(</sup>٢) جزر وجزائر ، جم جزور : وهي الناقة المنحورة

<sup>(</sup>٣) هو غلام نصراني كآن لعقبة وشيبة ابني ربيعة ، والتخذيل : تثبيط الناصر عن النصرة

لقريش أبو جهل بن هشام بمَرّ الظّهران ، عشر جزائر — ثم نحر لهم صَفّوان بن أُمِّيَّةً بِعُسْفَان ، تسع جزائر — ثم نحر لهم سُهيَلُ بن عمرو بقُدَيْد ، عشر جزائر — ومَضَوْا من قُدَيدٍ إلى مَنَاةَ من البَحْر (١) فظلُّوا فيها وأقاموا يوما ، فنحر لهم شيبةُ ابن ربيعة ، تسع جزائر - ثم أصبحوا بالجُحْفة فنحر لهم عَتْبَة بن ربيعة ، عشر جزائر — ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم قيس بن قيس <sup>(٢)</sup> ، تسع جزائر — ثم نحر عبَّاس بن عبد المُطَّلب، عشر جزائر - ثم نحر لهم الحارث بن عام بن نَوْ فل، تسعا - ثم نحر لهم أبو البَخْتَرِيّ على ماء بَدْرِ ، عشر جزائر - وبحر مِقْيَس السهميّ (٣) على ماء بدر ، تسعا - ثم شَغَلَتْهم (١) الحرب فأكلوا من أزُّوادهم . وقادوامائة فرس عليها مائة دَا رِع سوى دروع فى المُشاة ، وكانت إ بِلْهُم سبعائة بعير ؛ وهم كما ذكر اللهُ تعالى عنهم بقوله « وَلَا تَـكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهُمْ بَطَرًا ۚ وَرِئَاءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ » (الأنفال : ٤٤) (٥) . وأقبلوا في تجمُّل عظيم وحَنَقٍ زائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابِه لما يُريدون من أُخْذ عيرِهم ، وقد أصابُوا من قَبْلُ عرَو بن الحَضْرَ مِيُّ والعيرَ التي كانت مَعَه . وأقبل أَبُو سفيان بالعِير ومعها سبعون رجلاً منهم عَفْرَمة ابن نَوفل وَعَمْرُو بن العاص ، فَكَانت عيرُهم أَلفَ بعير تَحْمِل المالَ ، وقد خافُوا خوفًا شديداً حين دَنُو ا من المدينة واستبطّأوا ضَمْضَمَ بن عمرو والنَّفِيرَ (٦٦) ؛ فلما

وصـــول عير قريش إلى بدر

عِدَّة أفراسهم وإبلهم

<sup>(</sup>١) مناة : صخرة كانوا يعظمونها ويعبدونها ، وكانت جهة البحر من قديد ، وكانت لهذيل وخزاعة

<sup>(</sup>٢) ُ مَكْذَا هُو فَى الْأُصَلُ ، وَلَا نَدْرَى مِنْ هُو

<sup>(</sup>٣) لعله « مقيس بن صبابة » الذي أسلم ثم ارتد ، انظر ابن هشام ج ٢ ص ٧٢٨

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « شغلهم »

<sup>(</sup>ه) فى الأصلّ : « ورثاء الناس » الآية

<sup>(</sup>٦) النَّــفير: في أصل اللغة الجماعة من الناس ، ونفير قريش هذا: الذين نفروا -- أى خرجُــوا -- لمل بدر ليمنعوا عير أبي سفيان ويحموها

كانت الليلة التي يُضبحون فيها على ماء بَدْر ، جَعَلت العيرُ تُقْبِل بوجوهها إلى ماء بدر — وكانو باتوا (١) من وراء بدر آخر ليلتهم وهم على أن يُصبِّحوا بَدْرًا إن لم يُشتَرض لهم — فما انقادت لهم العيرُ حتى ضربوها بالفقُل (٢) ، وهي تُرجِّج الحنينَ تَزَ اوَرُ (٣) إلى ماء بدر — وما بها إلى الماء حاجة ٤ لقد شربت بالأمس — وجَعَل أهل العير يقولون : هذا شيء ما صنعته معنا مُذخرجنا ٤ وغَشيَتْهم تلك وجَعَل أهل العير يقولون : هذا شيء ما صنعته عنا مُذخرجنا ٤ وغَشيَتْهم تلك الليلة الظُّلْمةُ حتى ما يُبصِر أحدٌ منهم شيئًا . فأصبح أبو سفيان ببَدْر قد تقدَّم العير وهو خائف من الرَّصَد ، فضرب وَجْهَ عيره فَسَاحَل (٤) بها ، وترك بدراً العير وهو خائف من الرَّصَد ، فضرب وَجْهَ عيره فَسَاحَل (٤) بها ، وترك بدراً الطعام من أتاهم وينحرون الجُرُر . وهم عثبةُ وشيئة أن يرجعا ثم مَضيا وقد عنفها الطعام من أتاهم وينحرون الجُرُر . وهم عثبةُ وشيئة أن يرجعا ثم مَضيا وقد عنفها أبو جهل . فلما كانوا بالجُعْفَة رأى جُهَيْم بن الطّلت بن غُورَمة بن المُطّلب بن عبد . المناف في منامه رجلاً أقبل على فَرَس ومعه (٥) بعير حتى وقف عليه فقال : تُقِل عنه بُن ربيعة ، وشيئيةُ بن ربيعة ، ورَمَعة بن الأسود ، وأميّة بن خَلف ، وأبُو الحَكم ، وتَوفَل بن خُو بُلِد ، في رَجال سَمّام ، وأسِر سُهَيْل بن عرو ، وَفَرَّ الحارث بن هشام ، وقائل يقول : والله إني لأغُلنكم (٢) إلى مصارعكم ؛ عرو ، وَفَرَّ الحارث بن هشام ، وقائل يقول : والله إني لأغُلنكم (٢) إلى مصارعكم ؛ مرآه كأنه ضرب في لَيَة (٧) بعيره فأرسله في القسكر في القرية من أخبية من أوربه في المَسْر في ال

رؤيا جُنهيم بن الصلت

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « بتوا »

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : « العفل » ، والعقل ، جمع عقال : وهو الرباط الذى تربط به قوائم الداية

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « تزاوداً » ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، أى تميـــل بأعناقها وتعدل الله جهة بدر

<sup>(</sup>٤) أي قصد بها ساحل البعر

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : معه ، وكلاها صواب

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « لا أظنَّكُم »

<sup>(</sup>٧) اللبَّة من عُنق البعير فوفّ صدره ومنها ميذيح

العسكر إلا أَصَابِه بَعْضُ دَمِهِ . فشاعت هذه الرُّؤيا في العسكر فقال أبو جهل : هذا نبيُّ آخرُ من بني المُطَّلِب! سيعلمُ غَداً من المقتول نحن أو محمَّد وأصحابُه

نجاة عير قريش وإصرار النفير على البقاء ببدر وأتاهم قَيْسُ بن امرئ القيس من أبى سفيان يأمُرهم بالرجوع ، و يُخْبرهم أن قد نَجَتْ عيرُهم — : فلا تُحْوِرُوا (١) أنفُسكم أهل يثرب ، فلا حاجة لسكم فيما وراء ذلك ؛ إنّما خرجم لتمنعوا العير وأموالكم ، وقد نَجَّاها الله . فعالج قريشاً فأبت الرجوع وردُّوا القيان من الجُحْفة . وقال أبو جهل : لا والله لا نرجع حتى نر دَ بد راً فنقيم ثلاثاً ؛ ننْحر الجُرُر ، ونُطْم الطعام ، ونشربُ الخَمْر ، وتعْزِف القيان علينا ؛ فلنْ تَوَال العربُ تَهَابُنا أبداً . وعاد قيسُ إلى أبى سفيان وقد بَلغَ الهَدَّة — على تسعة أميال من عقبة عشفان — فأخبره بمُضى قريش . فقان : الهَدَّة — على تسعة أميال من عقبة عشفان — فأخبره بمُضى قريش . فقان : واقومَاه !! هذا عَمَلُ عَبُّرو بن هشام [يعنى أبا جهل] (٢٢ — كَرة أن يرجع لأنه ترأس على الناس فَبغَى ، والبغنى مَنْقَصة وشُومُ ، إنْ أصاب مُحَدَّ النَّفير ذَ لَلْنا . ورجع الأخنس بن شريق [ واسمه أبَى بن شريق بن عرو بن وهب بن ذَ لَلنا . ورجع الأخنس بن شريق [ واسمه أبَى بن شريق بن عرو بن وهب بن علاج بن أبى سَلمة بن عبد الفرَّى بن غيرة ] بنى زُهْرة من الأبواء (٣٣) — وكانوا نحو المائة وقيل ثلاثمائة — فلم يشهد بدراً أحدٌ من بنى زهرة إلا رجلان ها عمّا محو المائة وقيل ثلاثمائة — فلم يشهد بدراً أحدٌ من بنى زهرة إلا رجلان ها عمّا مسلم بن شهاب بن عبد الله (قتلا كافرين . ويقال إنّ الأخنس بن شريق خَلا

رجو ع الأخنس ببنی زهمرة عن بدر

> (١) يقال أجزرَه شاة أى جعلها لهُ جزَراً تذبَح . يريد لا تجعلوا أننسكم ذبائع لأهل يثرب يذبحونكم كما تذبح الشّاءُ

(٢) زيادة للإيضاح

(٣) هَكَذَا هُوَ الْأُصَلَ ، والصواب أن يقول : رَجِع الأُخنس بن شريق ببني زُمُسْرَة من الجَعِفة » . فإنهم رجعوا من ثم لا من الأبواء انظر ابن سعد ج ٢ ص ٨ وابن هشام ج ١ ص ٨ وكان الأخنس حليقاً لبني زهرة ، وكان فيهم مطاعا

(٤) لا أدرى من يريد ، ولعله يعنى أحداً من أعمام « محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهمى القرشى » ولم أجد من ذكر ذلك وكلهم يقول ، لم يشهد بدراً أحد من بنى زهرة انظر ابن هشام ج ١ ص ٤٣٨ ، وابن سعد ج ٢ ص ٨ والطبرى ج ٢ ص ٢٧٦ وابن كثير ج ٣ ص ٢٧٦ وابن

بأبى جهل لما تَرَاءَى الجَهْمان فقال : أثرَى مُحَمَّدًا يَكْذِب ؟ فقال أبو جهل : كَيْف يكذبُ على الله وقد كُنّا نُسمِّيه الأمينَ لأنّه ماكذب قطُّ ! ولكن إذْ كانت فى عبد مناف السّقاية والرِّفَادَةُ والمَشُورةُ ، ثم تَكُونُ فيهم النَّبُوَّةُ ، فأَى شيء بقى لنا ؟ فحينئذ انْخَنَسَ الأَخْنس ببنى زُهْرة (١) . ورجعَتْ بنو عدى قبل ذلك من مر الظهّران . وذكر قاسم بن ثابت فى «كتاب الدلائل» أن قريشا وين توجهت إلى بدر مر هاتف من الجن على مكة فى اليوم الذى أوقع بهم المسلمون وهو ينشد بأنفذ صوت ولا برى شخصه

الهـاتف بمكة بنصر السلمين

أَزَارَ الحنيفِيُّونَ بَدْراً وَقِيعَــةً سَيَنْفَضُّ مِنْهَا رُكُنُ كِشرى وقَيْضَرا أَبادَتْ رِجالاً من لُؤَى ، وأَبْرَزَتْ خَرَالْدَ يَضْرِبْنَ التَّرَاثِبَ حُسَّرا فَيَاوَيْحَ من أَمْسَى عَدُوَّ محمدٍ لَقَــدْ جار عَن قَصْدِ الْهُدَى وتَحَيَّرا ١٠

فقال قائلهم : من الحنيفيُّون ؟ فقال : هُمْ محمد وأصحابه ، يَزَعُمُون أَنَّهُم على دِين إبراهيم الحنيف ؛ ثم لم يلبثوا أن جاءهم الحبرُ اليقين

خــبر الأعمابي بعير ق الظبشية

وأصبح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صبيحة أربع عشرة بعِرْقِ الظّبْيَةِ (٢) فَاء من تَهَامة أَعْرَابِيُ فَسَئِل عن أَبِي سفيان فقال : مالى به علم ؛ فقالوا له : تعالَ سَلِّمْ على رسولِ الله ؟ قالوا : نعم ، قال : فأينكم هُو ؟ ١٥ قالوا : هذا ، قال : أنْتَ رسولُ الله ؟ قال : نعم ، قال : فما فى بَطْنِ ناقتى هذه إن قالوا : هذا ، قال : أنْتَ رسولُ الله ؟ قال : نعم ، قال : فما فى بَطْنِ ناقتى هذه إن كنتَ صادقًا ؟ فقال ، سَلَمَة بُن سَلامة بنَ وقش : نكَحْتَهَا فهى حُبْلَى منك ؟ فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مَقالتَه وأغرض عنه . ثمُ مَّ سارَ صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) انخنس بهم : أي تأخر مستخفيا فرجع ، وفى الأصل « بنى زهمة »

<sup>(</sup>٢) مكان على ثلاثة أميال مما يلى المدينة إلى طريق مكة ، وبه مسجد لرسول الله صلى الله لميه وسلم

<sup>(</sup>٣) في ابن هشام ج ١ ص ٤٣٣ : ﴿ أُو َفِيكُم ... ؟ ﴾ وهما سواء

دعاؤه على أبى جهل وزمعة بن الأسود

وسلم حتَّى أَتَى الرَّوْحاءَ ليلة الأربعاء للنصف من رمضان فصلَّى عند بثر الرَّوْحاء ، ولما رفعَ رأسهُ من الرَّكعة الأخيرةِ من وتْره لعَنَ الكَفَرَةَ ، وقال : اللَّهم لا تُفْلِتَنَّ أَبَا جَهْل فرعونَ هذه الأُمَّة ؛ اللَّهِمُ لا تُفْلَتَنَّ زَمَعَةَ بن الأَسْود ، اللُّهم وَأُسْخِنْ عَينَ أَبِي زَمَعة بزَمَعة ، اللَّهم وَأُعْمِ بَصَر أَبِي زَمَعَة ، اللَّهُمَّ لا تُعْلِتَنَّ سُهيلا، اللهم أُنْجِ سَلَمَةً بن هشام وعَيَّاشَ بن أبي ربيعة والمُستَضْعفين من المؤمنين

خروجه

واستعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة أَبا لُبابةَ بن عبد المُنْذِر ورَدَّه من الرَّوْحَاء . وقدم خُبَيْب بن بِسَافُ (١) بالرَّوْحاء مسلمًا . وخرج صلى الله عليه وسلم فصامَ يَوْمًا أو يومين ثم نادَى مُناديه : يا معشر العُصَاة إنَّى مُفْطِرٌ فَأَفْطِرُوا ؛ وذلك . أمريمه بالإفطار أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَالَ لَهُمْ قَبَلَ ذَلَكَ : أُفْطِرُوا ، فَلَمْ يَفْعُلُوا . وَكَانَ رِفَاعَةً وخُلَّاد ابْنَا رافع ابن مالك بن العَجْلان بن عرو بن عامر بن زُرَيق الأنصاريين، وعُبَيْد بن زَيد (٢)

من الصوم

بن عامر بن العَجْلان بن عمرو — يَتَعَاقَبُون بعيرًا ؛ حتى إذا كانوا بالرَّوْحاء خبر البعير الذي رَكُ بَرَكُ بعيرهم وَأَعْيَا . فمرّ بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله بَرَكُ ا علينا بَكْرِنا ، فدعا بماء فتمضْمض وتوضَّأ في إناء ثم قال : أَفْتَحا فَاهُ ، ففعلا ؟ ثم صبّه في فيه ، ثم على رأسه وعُنُقه ، ثم على حَاركه وسَنَامه ، ثم على عَجُزه ، ١٥ شم على ذَنَبه ، ثم قال : اركبا ، ومضَى ؛ فلحقاه و إنَّ بكُرهم لينْفِرِ<sup>(٣)</sup> بهم ، حتَّى إذا كانوا بالمصلَّى رَاجِعِين من بدرِ بَرَكُ عليهم فنحره خَلَّادُ ، فقسَم لحمه وتصدّق به

ومَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان دُوَيْنَ بدرِ أُتاه الخبرُ المشورة فبل بدر بمسير قريش ، فاستشار النَّاس ، فقام أبو بكر رضى الله عنه فقال فأحْسَنَ ، ثم

<sup>(</sup>١) الياء هنا بدل من الهمزة ، وأصلها « إسَّاف »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يزيد »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « لينفر » ، وأراد أنها من نشاطها وقوتها تنفر وتتعاصى (١٠) - إمتاع الأسماع)

قام عمر فقال فأحسنَ ، شُمَّ قال : يا رسولَ الله ، إنَّهَا والله قريشُ وعِزُّها ، والله مَا ذَلَّتْ مَنْدَ عَزَّتْ ، والله مَا آمَنتْ مَنْدُ كَفَرَتْ ، والله لا تُسلِّمُ عِزَّهَا أَبِداً ، وَلَتُقَاتِلَنَّكَ ، فَأَتَهَبُ (١) لذلك أَهْبَتَه ، وأُعِدَّ لذلك عُدَّته . ثم قام المقداد بن عرو فقال: يا رسول الله ، امْض لأَمْرِ الله فنحنُ معك ، والله لا نَقُول لك كما قالتْ بنو إسرائيل لنبيًّا: « اذْهَتْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ » (٢) ، و ولكن أذهَتْ أنتَ وربُّكَ فقاتلا إنَّا مَعكما (٣) مُقَاتلُون ؛ والذي بَعَثَك بالحقِّ، لو سِرْتَ بنا إلى بَرْكِ الغِمَاد<sup>(٤)</sup> لَسِرْنَا ؛ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مشورة الأنصار ﴿ خَيْرًا ودَعَا له بخيْرٍ . ثم قال : أُشيروا عَليَّ أيها الناس ، و إنما يريد الأنصارَ ، وكانُ يظنُّهم لا ينصرُونه إلا في الدَّار ، لأنهم شَرَطوا له أن يمنعوهُ (٥) مما يمنعون منه أَنْهُسَهُم وأُولادهم - فقام (٢) سعد بن مُعاذ رضي الله عنه فقال : أَنَا أَجيب عن ١٠ الأنصار ، كَأَنَّكَ يارسولَ الله تُربيدنا! قال: أَجَلْ ، قال: إنَّك عَسَى أَن تكون قد خرجتَ عن أمْر قد أُوحى إليْك [في غيره ] (٧)، فإِنَّا قد آمنَّا بك، وصدَّقْنَاك ، وشَهدْنا أنَّ ما جئتَ به حقٌّ ، فأعطينَاك مواثيقَنا وعهودناً على السَّمْع والطَّاعة ، فامضِ يا نَبِي الله لما أردتَ ، فوالَّذِي بعثَك بالحق لو استَعْرَضْتَ [ بنا ] (٨) هـذاً البحر [ فَخُوْتَهُ ] (٨) لخُوْنَاه معك مَا بقي منا رجل ، وَصِلْ ١٥ من شئتَ واقطَعُ من شئت ، وخُذْ من أموالنا ما شئت ، وما أخذتَ من أموالنا

(١) مكذا هو ، وإن لم أجدهُ في اللغة ، وهو افتعل من (أهب) وربد : اتخذ الأهبة

<sup>(</sup>٢) اقتباس من آية المألدة : ٢٤

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « معكم »

<sup>(</sup>٤) هو موضع بأقصى أليمن

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « يمنعوها »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فقال »

<sup>(</sup>٧) هَكَذَا بِالْأَصْلِ ، ووضعناه بين قوسين لأنا لم نعرف صوابه

<sup>(</sup>٨) زيادة من ابن هشام ج ١ ص ٤٣٥

أحِبُّ إلينامما تركْتَ ، والَّذى نفسي بيَدهِ مَا سلكْتُ هذا الطريقَ قطُّ وما لِيبِها من علْم ، وما نكرهُ أَن نَلْق عدوَّنا ، إنا لصُبُرُ عند الحرب صدُّق (١) عند اللِّقاء ، لعل الله يريك منّا بعض ما تَقَرُّ به عَيْنَاك . وفي رواية أنّ سَعَد بن معاذ قال : إِنَّا قد خَلَّفْنا من قَوْمِنا قومًا مَا نَحْنُ بأشدَّ حُبًّا لكَ مِنهم ، ولا أَطْوَعَ لك منهم ، لهم رَغْبة في الجهاد وَرِنيَّة ، ولو طَنُّوا يا رسولَ الله أَنَّكُ مُلَاقٍ عَدُوًّا مَا تَخَلَّفُوا ، ولَكُنْ إِنَّمَا ظُنُّوا أُنَّهَا العيرُ . كَنْنِي لك عريشا فتكون فيه ونُعُدُّ عندك رَوَاحلك، ثم نلقى عدوَّنا ، فإن أَعَزَّنا الله وأظْهَرَنا عَلَى عدوَّنا كان ذلك ما أَحْببنا ، وإن تَكُنُ الْأُخْرِي جِلَسْتَ عَلَى رَوَاحَلَكَ فَلَحَقَتَ مَنْ وَرَاءَنَا . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً . وقال : أَوْ يَقْضِي الله خيراً من ذلك يا سَــَعْدُ . فلما فَرَغ سعد ٣ من المشُورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيروا على بركةِ الله ، فإِنَّ الله قَد وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّانْهَتِين ، وَالله لَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ ، ثم أَرَاهم مَصَارِعهم يَوْمَيَّذِ : هذا مَصْرِع فلان ، وهذا مَصْرِع فلان ، فما عَدَا كلّ رجل مَصْرَعَه . فعلم القومُ أنَّهم يلاقون القِتَال وأنَّ العِير تُفْلِّت ، ورَجَوا النَّصْرَ لقولَ النبي صلى الله عليه وسلّم. ومن يومئذ عَقَد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأَلْوِيةَ وهي ثلاثة : لواء يحملُه مُصْعَب بن عُمَيْر ورَايَتَان سوداوان (٢٦) ، إحداها مع عليّ والأخرى مع رجل من الأنصار ، وأَظْهَرَ السلاح . وكان خرج من المدينة على غير لواء مَعْقودٍ ، وسار من الرَّوْحاء . وتعجل ومعه قَتَادة بن النُّعان بن زيد بن عامر ابن سواد بن ظَفَر (٣٣ بن الحزر ج بن عرو بن مالك بن الأُوْس الظُّفَرى ؛ ويقال

يوم بدر

الممر كن

دلالت على مَعبَسارع

عقــُد الألوية

<sup>(</sup>١) صدق جمع صَـد°ق بفتح فسكون : وهو الثابت عند اللقاء

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « سوداوتان » . وأمر الألوية هنا على خلاف ما يعرف انظر ابن سعد ج ٢ ص ٨

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «كعب » وهو خطأ

بل كان معه مُعَاذ بن جَبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عَدى بن كعب بن عمرو ابن أُدَى بن سعد بن على بن أُسد بن ساردة (١) بن يزيد (٢) بن جُشَم بن الخزرج الأنصارى ، وقيل بل كان معه عَبد ُ الله بن كمب بن عرو بن عَوْف بن مَبْذُول ابن عمرو بن غَنْم بن مازن بن النَجّار المازنى ؛ فلق سفيانَ الضّمرِى فقال رسولُ ا الله صلى الله عليه وسلم : مَنِ الرَّجُل ؟ فقال : بل من أنتم ؟ قال رسول الله صلى ٥ الله عليه وسلم فأخبرنا ونُخبرك ، قال : وذَاكَ بذَاك ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم ، نم ، قال : فسلُوا عما شكتم ، فقال : رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أخبرنا عن قريش ، فقال : بلغني أنَّهم خرجُوا يوم كذا وكذا من مكة ، فإن كان الذي أخبرنى صادقًا فإِنَّهُمْ بجنب هـ ذا الوادى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأخبرنا عن محمد وأصحابه ، قال : خُبرَّتُ أنَّهم خرجوا من يثرب يوم كذا وكذا ، ١٠ فإن كان الذي أخبرني صادقاً فهم بجانب هَذَا الوادي ، قال الضَّمري : فمن أنتم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : نَحْن من ماه ؛ وأشار بيده نحو العراق ، فقال : [ ما مِنْ ماه ! أمِنْ ] (٢٣ ماء العراق ؟ ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه . ولا يعلم واحدٌ من الفريقين بمنزل صاحبه ، بينهم قَوْزُ ( ٤) من رَمْل .' ومضى فلقيهُ بَسَبَسُ وعدى بن أبي الزُّغباء فأخبراه خبر العير . ونزل النبي صلى ١٥ الله عليه وسلم أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ، فبعث عليًّا والزُّير وسفد َ بن أبي وقَّاص و بَسبَس بن عمرو رضى الله عنهم يتحسسون (٥)

خبر سفيان العبسري"

خـــبر الشيون وسُمُقيّاء قريش

<sup>(</sup>١) في ابن سعدج ٧ ص ١١٤ « شاردة » وهو خطأ صوابه السين

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ زيد »

<sup>(</sup>٣) زيادة ، وفي الأصل : « من ماء العراق »

<sup>(</sup>٤) في الأصل « قوزة » ، والقوز : الكثيب السُمرف المستدير من الرَّمل

<sup>(</sup>م) في الأصل: « يتجسّسون »

على الماء وأشار لهم إلى ظُرَيْب (١) وقال أرجو أن تجدوا الحبر عند هذا القليب (٢) الذى يلي الظّرِب (١) فوجدوا على تلك القليب رَوَايا قريش فيها سُقّاؤُهُم (٣) ، فأفلت عامّتهم وفيهم عُجيْر ، فجاء قريشا فقال : يا آل غالب ، هذا ابن أبى كُبْشَة وأصابه قد أخذُوا سُقاء كم ؛ فاج القسكر وكر هُوا ذلك ، والسماء تمطر عليهم . وأخذ تلك الليلة [أبو] (١) يسار غلام عُبيْدة بن سعيد بن العاص ، وأسلم غلام مُنبّه بن الحجاج ، وأبو رافع غلام أمية بن خَلَف ، فأ في بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فقالوا : [نحن] (٥) سقّاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء ؛ فكره القوم خبرهم فضر بوهم ، فقالوا : يعن لأبي سفيان ، ونحن في العير ؛ فأمسكُوا عنهم . فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن صَدَقُوكم ضرَ بتموهم ، وإن كَذَبُوكم فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن قريشاً خَلف هذا الكثيب ، وأنهم ينحرون يومًا عشراً ويومًا تسعاً ، وأعلوه بمن خرج من مكة ، فقال صلى الله عليه وسلم : القوم ما بين الألف والتسعائة ، وقال : هذه مكة تمد ألقت المناح عبد البيكم عبد النه عليه وسلم : القوم ما بين الألف والتسعائة ، وقال : هذه مكة تمد ألقت المناح المناح المناح الله عليه وسلم : القوم ما بين الألف والتسعائة ، وقال : هذه مكة تمد ألفت المناح الله عليه وسلم : القوم ما بين الألف والتسعائة ، وقال : هذه مكة تمد ألقت المناح الله عليه وسلم : القوم ما بين الألف والتسعائة ، وقال : هذه مكة ألكة عليه وله المناح المناح الله عليه وله المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح القوم المناح ا

عدة المشركي*ن* يوم بدر

واستشارَ أصحابه فى المَنْزَل ، فقال الحُباب بن المُنذر بن الجَمُوح بن زيد ابن [حَرَام بن] (٧) كُنْب بن غَنْم بن كعب بن سَلَمَة الأنصارى : انْطلِق بنا إلى ١٥

المشورة <sup>م</sup>فىمنزل الحرب

<sup>(</sup>١) ظريب تصغير ظرب : وهو الجبل الصغيرُ المنبسط في حجارة دقاق

<sup>(</sup>٢) القليب: البئر القديمة التي لا يعلم لها حافر

<sup>(</sup>٣) الروايا من الإبل : حوامل المـاء ، الواحدة راوية . والسقاء جمع ساق وسـَــقـّاء

<sup>(</sup>٤) زیادة من ابن هشام ج ۱ ص ٤٣٦ ، وفیه أنه غلام بنی العامن بن سعید و کذلك فی الطبری ج ۲ ص ۲۷۵ وغیرها ؟ وعبیدة بن سعید ، هذا الذی ذکره ، معدود فیمن قتل من المصرکین بوم بدر

<sup>(</sup>٥) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٦) زيادة لا بدّ منها

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسبه

أَدْنَى ماء [ إلى ] (١) القوم فإنى عالم بها و بقُلُبها (٢) ؛ بهمًا قَلَيبُ قد عرفت عذو بة مائه ، ومام كثير لا يَنْزِ حُ (٣) ؛ ثم نبنى عليها حَوْضًا ونَقَدْف فيه الآنية فنشربُ ونقاتل ، ونُعَوِّر (\* ) ماسواها من القُلُب . فقال : ياحُبابُ ، أشرت بالرأى ؛ ونهض بمن معه فنزل على القليب ببَدْر . وبات تلك الليــلة يصلِّي إلى جذْم (٥) شَجَرةِ هناك — وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان — وفَعَلَ ما أشار به الحُباب. • و بعثَ الله السَّمَاء ، فأصاب المسلمين ما لَبَّد الأرضَ ولم يمنع من السَّيْر ، وأصاب المطر يوم بدر قريشاً من ذلك مالم يَقْدِروا أن يرتحلوا منه ، و إنَّما ينهم قَوْزٌ من رمل ؛ وكان مجيء المطر نعمةً وقوةً للمؤمنين ، و بلاء ونقمةً على المشركين . وأصابَ المسلمين النشماس الذي أصاب المسلمين تلكَ الليلة نُعَاسُ أَلْقِيَ عليهم فناموا حتى أن أحدهم [ تكونُ ] (٦) ذقنُهُ بين ثَدْيَيْهُ وما يشعر حتى يقعَ على جَنْبه . واحتَلَم رِفاعة بن رافع بن مالك حتى اغتسل آخر ١٠ الليل. و بعثَ صلى الله عليه وسلم عَمَّار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فأطافا بالقَوْم ، ثم رجعا فأخبراه أنَّ القومَ مذعورون ، وأنَّ السهاء تَسَيُّحُ (٧) عليهم وُبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم — لمَّا نَزَل على القَليب — عريشُ

بناء كمريش رسول الله

الله عليه وسلم على موضع الوَتْعة ، وعرض على أصحابه مصارع رُؤُوس الكُفُر ١٥

من جَريدٍ . وقام سعدُ بن مُعاذ على بابه مُتَوشِّحَ السَّيْف . ومشى رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) زیادة ، هکذا فی ابن سعد ج ۲ س ۹ ، وفی ابن هشام « من » ج ۱ س ۴۳۹

<sup>(</sup>٢) قلب: بضمتين جم قليب

<sup>(</sup>٣) تزحت البُّرُّ : نقد ماؤها

<sup>(</sup>٤) عوَّر البِّد : إذا كبسمها بالترابُ حتى تنسدُّ

<sup>(</sup>٥) جدم الشجرة: ما يبقى من جدعها بعد أن يقطم أعلاه

<sup>(</sup>٦) زيادة للساق

<sup>(</sup>٧) ترسل مطراً شدنداً

من قريشِ مصرعاً مصرعاً ، يقول : هذا مَصْرَعُ فلان ، و[هذا](١) مصرعُ ، فلان ، فما عَدًا واحدٌ منهم مَضْجَعَه الذي حَدَّ له الرَّسول . وعَدَّل صلى الله عليه وسلم الصُّفوفَ ، ورجع إلى العريش فدخل صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه . وأصبح ببدر يوم الجمعة السابع عشر وقيل الثامن عشر من رمضان قبل أن تَنْزِل قريش فطلعت قريشُ وهو يَصُفّهم ، وقد أترَ عوا حوضاً . وَدَفع رايتَه إلى مُصْعَب بن عُمَيْرِ فتقدم حيثُ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها ، ووقف صلى الله عليه وسلم يَنْظُر إلى الصفوف. فاستقبل المغربَ وجعل الشَّمْس خلَّفه ، وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس؛ فنزل صلى الله عليه وسلم بالعُدُوَّة (٢٦ الشَّامِيَّة، ونزلوا بالعُدْوَة اليمانِيَّة . فجاء رَجَل فقال : يارسول الله إنى أرَى أن تَعْلُوَ الوادى ، فإنى أرى ربيحًا قد هَاجَتْ من أعلى الوادى ، وإنى أراها بُعثَتْ بنَصْرك . فقال صلى الله عليه وسلم: قد صَفَفْتُ صُفوفي ووضعتُ رايتي ، فلا أُغَيِّر ذلك . ثم دَعَا ربّه تعالى فنزَل عليـه « إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَـكُمْ أَنِّي مُمدُّ كُمْ ْ بَّأَ لْفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ » (الأنفال : ٩) يَعْنَى بعضُهم على إثر بعضٍ . ولما عدَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف تقدَّم سَوَاد بن عَن ِيَّةَ أَمَامَ الصفِّ ١٥ فَدَفَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه فقال: استو يا سَوَاد، فقال: أَوْجَعْتَني، والذي بعثك بالحق ، أُقِدْنِي (٣) ؛ فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال : اسْتَقَدْ (٣) ، فاعتنقه وقَبُّله ، فقال : ما حَملَكَ على ما صنعتَ ؟ فقال : حَضر من أَمْرُ الله مَا قَدْ تَرَى ، وخَشيتُ القَتْل ، فأردتُ أَنْ أَكُونَ آخرَ عَهْدى (٢) بك

خبر سَــُوَاد ابن غــَـزيّــة

<sup>(</sup>١) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٢) العدوة : شاطئ الوادى وجانبه الصلب

<sup>(</sup>٣) أقدني : من أقادَه ، أعطاهُ القَـوك وهو القِـصاص ، واستفاد : أخذ قصاصه

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عهد»

[ أَن يَمَسَّ جلدى جِلْدَكَ ] (١) وأنْ أعتنقك ؛ وكان صلى الله عليه وســلم يُسَوِّى الصفوفَ وَكَانُما يقوِّم بها القِدَاح

الريح التىبعثت والملائكة

وجاءت ريخ شديدة ، ثم هبت ريخ أشدٌ منها ، ثم هبت ريخ أشدُ منها ، ثم هبت ريخ ثالثة أشدُ منهما : فكانت الأولى جبريل عليه السلام فى ألف مع مرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثانية ميكائيل عليه السلام فى ألف عن مَيْمنَته ، والثالثة إسرافيل فى وسلم ، والثالثة أسرافيل فى ألف عن مَيْسَرَته . ويقال جاء جبريل بألف من الملائكة فى صُور الرِّجال ، وكان فى خسمائة من الملائكة فى الميسرة ، وكان فى خسمائة من الملائكة لم يقاتلوا ؛ وهم الآلاف المذكورون فى سورة آل عران والآيات من ١٢٣ — ١٢٧ » ؛ وكان إسرافيل وسلم الصّف لا يقاتل كما يقاتل على عقاتل على عقاتل على عقاتل على عقاتل على عقاتل على عقول له : ماهم في بشيء ، فكر عكيم في مورة رجل يعرفه ، وهو يُنبّته ، ويقول له : ماهم في بشيء ، فكر عكيم في مقوله تعالى « إذ يُوحى ويقول له : ماهم في بشيء أنى مَعكم في فنبتوا الذين آمنوا ست أني في قُلُوب الذين كفروا الرُّعب فاضر بُوا فَوْق الْأَعْناقِ واصْر بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ » (الأنفال : كَفَرُوا الرُّعب فَاصْر بُوا فَوْق الْأَعْناقِ واصْر بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ » (الأنفال : كَفَرُوا الرُّعب فَاصْر بُوا فَوْق الْأَعْناقِ واصْر بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ » (الأنفال : كُنْ مَعَالُ هذا قال حسّان رضى الله عنه :

مِيكَالُ مَعْكَ وَجِبْرَ ئِيلُ كِلاَهُمَا مَدَدُ لِنَصْرِكَ مَن عَزِيزٍ قَادِرِ (') مَعْكَ وَجِبْرَ ئِيلُ كِلاَهُمَا مَدَدُ لِنَصْرِكَ مَن عَزِيزٍ قَادِرِ (') وَيُقَالَ كَانَ عَلَى الله عنه ، والثَّابِتُ أَنه لم يكن على الله عنه والنَّابِتُ أَنه لم يكن على الله عليه والله من الله عليه والله عليه والله من الله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله والله عليه والله وال

ألوية بدر

<sup>(</sup>١) زيادة من كتب السير

<sup>(</sup>Y) كر على العدو": عطف عليه مقدماً

<sup>(</sup>٣) في الأصل من قوله تعالى « فتبتوا » إلى قوله « الرعب »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل « وجبريل » ، ولم أجد البيت فى ديوان عسان ، ولا فى كتب السير عند ذكر الأشعار التى قيلت فى بدر

المَهَاجِرِين - مع مُصْعَبِ بن عُميْر ، ولواه الخَزْرج مع الحُباَبِ بن الْمُندِر ، ولواه الأوْس مع سعْدِ بن مُعاذ . ومع قُرَيْش ثلاثةُ أَلوية لِوَاء مع أبى عَزيز[بن ُعيْر ] (١) ، ولوانه مع النَّضْرِ بن الحارث ، ولوانه مع طَلْحة بن أبي طلحة

وخطَب صلى الله عليه وسلم يومئيزٍ فحمِدَ الله وأثنى عليسه ثم قال : أمّا بعدُ ، خطبته يوم بدر فَإِنِّي أَكْتُكُمُ عَلَى مَا حَتَّكُمُ ۚ اللَّهُ عَلَيهِ ، وأَنْهَاكُمُ عَمَّا نَهَاكُمُ عَنَّهُ ، فَإِنَّ الله عظيمُ شَأْنُهُ ، يَأْمُرُ بِالْحَقِّ وَيُحِبُّ الصِّدقَ ، ويُعظى على الخَيْرِ أَهلَه ، على منازِلِم عنده ؟ بِهِ كُذْ كُرُونَ وَبِهِ يَتَفَاضَلُونَ . وَإِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ بَمْنُرَلِ الْحِقِّ لَا يَقْبَلُ اللهُ فيه من أَحَدِ إلا ما ابْتَغَى به وجْهَه . وإن الصر في مُواطن البَّأْس بما يُفَرِّج اللهُ به الهم ، وُينجِّى به من الغَمِّ ، وُتَدْركون النِّجَاة فى الآخرة . فيكُم ْ نبيُّ الله ١٠ يُحَذِّرُكُم ويَأْمُرُكُم ، فاستَحْيوا اليَوْمَ أن يَطَّلع الله عن وجل على شيء من أَمْرُكُمَ يَمْقُتُكُمُ عليهُ ، فإِن الله يقول « لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمُ ۚ أَنْفُسَكُمُ ۗ » . أَنْظُرُوا الذي أمركم به من كِتابه ، وأراكم من آياتِه ، وأعن كم [ به ] (٢) بعد ذِلَّة ، فاستمسكوا به يرضَى به ربُّكم عَنْـكم ، وأَبْلُوا رَبُّكم فَى هذه المواطِن أَمْراً تَسْتُوْجِبُوا الذي وَعَـدكم به من رَحْمته ومَغْفِرته ، فإِن وَعْـده حَقُّ وقَوْلَه صدق وعقابه شديد ". و إنما أنا وأنتم بالله الحَيِّ القَيُّوم ، إلَيْه أَلْجَأْنَا ظُهُورِنا ، و به اعتصمنا ، وعليه توكَّلْنا ، وإليه المَصِيرُ ؛ يَغْفِرُ الله لِي وللمسلمين

ولما رأى صلى الله عليه وسُلم قريشاً تُصَوِّب من الوادى - وكان أوَّلَ عاده على قريش من طَلَعَ زَمَعَة بنُ الأسود على فرسِ له يَتْبعه ابنُه ، فاستجالَ بفرسه يريد أن يَتَبَوَّأُ للقوم مَنْزِ لاً — قال صلى الله عليه وسلم : اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ على الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح، وهو أخو تمصُّعب بن عمير، صاحب لواء المهاجرين في بدر أيضاً (۲) زیادة

<sup>(</sup>١١ - إمتاع الأسماع)

وأَمَرْتَنَى بالقِتال ، ووَعَدْتني إحدى الطَّائفتين ، وأنتَ لاَ تُخْلفُ الميعاد . اللَّهُمَّ هذه قريشٌ قد أَقْبَلَت بخُيلاَئُها وفَخْرها تُحَادُّك <sup>(١)</sup> وتُكذِّب رسولَك ، اللَّهُمُّ فَنَصْرَكُ (٢) الذي وَعَدْ تني ، اللَّهُمُ أَحَنُّهُ (٣) الغَداةَ

بيشب قمر إلى

ولما نزل القومُ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مُمَر بن الخطاب رضى قريش يعسرهنُ الله عنه إليهم يقول: أرجِعُوا؛ فإنّه إِنْ يَل هذا الأمرَ مِنّى غيرُكُم ، أحبُّ إلى ۗ ه عليهم الرجوع الله عنه إليهم يقول: أرجِعُوا؛ فإنّه إِنْ يَل هذا الأمرَ مِنّى غيرُكُم ، أحبُّ إلى ۗ ه من أن تَلُوه مني ؛ [ وأنْ ] ( \* أَلِيهُ من غيركم أَحَبُ [ إليّ ] ( \* من [ أَنْ ] ( \* ) أَلِيَهُ مِنْكُم ؛ فقال حكيم بن حِزام : قد عَرَض نَصَفًا (٥) فاقْبَـالُوه ، والله لا تُنْصرون عليه بَعْدما عَرَض من النَّصَفِ ، فقال أبو جهْل : والله لا نرجعُ بعد أَنْ أَمكنَنا منهم . وأُقْبل نَفَرْ من قريش حتى ورَدوا الحوض - منهم حكيم ابن حِزام — فأراد المسلمون طَوْدَهم فقال صلى الله عليه وسلم : دَعُوهُم ؛ فوردوا ١٠ الماء فشربُوا ، فما شرب منهم أحدٌ إِلَّا قُتِل ، إِلَّا مَا كان من حكم بن جزام نَجِا

النغكر الذين شربوا من الحوض

وبعثتْ قريشُ تُمَيُّر بن وَهْب بن خَلَف بن وهب بن حُذَافة بن الجُمَحيُّ ـ لحزر المسلمين ، لِيَحْزُرُ (١) المسلمين ، فلمَّا لم يَرَ لهم مَدداً ولا كميناً رَجَع فقال (٧) : القومُ ثلاثمانة إِنْ زادوا [زادوا] (٨) قَلِيلا ، معهم سبعون بعيراً وفَرَسَان ؛ ثم قال : يا مَعشَرَ ١٥

بعثة عميرين وهب لحزر المسلمين ،

<sup>(</sup>١) حادّه: خالفه وعاصاه ونازعه

<sup>(</sup>٢) في الأصل « نصرك»

<sup>(</sup>٣) أحنهم ، من أحانه الله : أهلكهُ

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضها السياق

<sup>(</sup>٥) النصف : الإنصاف وإعطاء الحق

<sup>(</sup>٦) ف الأصل : « ليجوز » ، وحزر الهيء : قدّر عدده بالظنّ والحدس

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « قال »

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضها الياق

تريش ، البلايا تحْمِلُ المَنْيَا ، نَوَاضِح (١) يَثْرِبَ تَحِيلُ الموتَ النَّاقع ، قَوْمُ ليست لهم مَنْعَةُ ولا مَلْجَأُ (٢) إلا سيُوفهم ، أَلاَ تَرَوْمَهُمْ خُرْسًا لا يتكلّمون ، يَتَلَمَّظُونَ تَلَمُّظُونَ تَلَمُّظُونَ المُعْاعِي ، والله ما أَرَى أَن يُقْتَل منهم رَجُلْ حتى يَقْتُلَ منهم رَجُلاً ، فإذا أصابُوا منكم مثل عَدَدهم في خَيْرُ في العَيْسِ بعد ذلك ؟ مَنْ وَوَا رَأْيَكُم . فبعثوا أبا سلمة الجُشَعِيّ ، فأطاف على المسلمين بغرسه ، ثم رجع فقال : والله ما رأيت جَلَداً ولا عِدَاداً ولا حَلَقةً ولا كُرّاعاً ، ولكنّي رأيتُ قوماً لا يريدون أَن يَوُوبُوا إلى أَهْليهم : قوماً مُستنيتين ليست لهم مَنفَةُ ولا مَلْجَأُ لا يريدون أَنْ يَوُوبُوا إلى أَهْليهم : قوماً مُستنيتين ليست لهم مَنفَةُ ولا مَلْجَأُ لا يريدون أَنْ يَوُوبُوا إلى أَهْليهم : قوماً مُستنيتين ليست لهم مَنفَةُ ولا مَلْجَأُ الا سيوفهم ، زُرْقُ (١٠) العيون كأنّها (١٠) الحَقيقي تحت الحَجَفِ (١٠) ، فَرَوْا رَأْيكمُ ، فَشَى حَكِيم بن حزام في الناس ليرجعوا فوافقه عُتْبة بن ربيعة ، وأَبّى أبو جهل فَشَى حكيم بن حزام في الناس ليرجعوا فوافقه عُتْبة بن ربيعة ، وأَبّى أبو جهل أخيه ، ثم حَرَّش بين الناس ، أخيه أول من استُشهِدَ يُوم بدر ؛ وكان أوّل فتيل فُتيل فَتيل فَتيل فَتِيل فَتيل عامر ، وحَمَّل عامر ، وحَمَّل فاص ألى أول من استُشهِدَ يُوم بدر ؛ وكان أوّل فتيل فَتيل فَتيل فَتيل فَتيل فَتيل عَلْ الله عامر ، وحَمَّل فاص أن مِمْجَع أول من استُشهِدَ يُوم بدر ؛ وكان أوّل فتيل فَتيل

بدء القتــال يوم

بدر وأول من

فنتيل

حکیم بن حزام یؤامر فریشاعلی

الرجوع

<sup>(</sup>١) النواضح جمع ناضح : وهو البعير يكون لأصحاب الزرع يستقى عليه المـاء

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « منجى » ، وهذا حنى العبارة ، وهو فى ابن سعد ج ٢ ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) التلمظ: تحريك اللسان في الفم بعد الأكل ، والتمطق بالشفتين

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « زرق زرق » وهو تكرار

<sup>(</sup>ه) في الأصل : «كأنهم »

<sup>(</sup>٦) الحبف جم حبفة : جلود يطارق بعضها ببعض حتى تفلظ فتكون دُرَقَة كالدرع

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « ووهب »

<sup>(</sup>۸) مو عمرو بن الحضري

<sup>(</sup>٩) زيادة للإيضاح

من الأنصار حارِثَةُ بن سُراقة قتله حِبَّان بن العَرِقَة ، ويقال عُميْربن الحُهام قتله خالدُ بن الأعلم الْعُقَيْلِيِّ

> مناشــدَة ُ رسول ِ الله ربَّـه

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى العريش وأصحابه على صفوفهم ، فاضطَجَع فَفَشِيه نَوْمْ عَلَبَه — وكان قد قال : لا تقاتلوا حتى أوذِ نَكُم ، وإن كَتَبُوكُم (١) فارْمُوهُم ، ولا تَسُلُوا السيوف حتى يغشوكم — فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله ، قد دَنَا القومُ وقد نالوا منّا ؛ فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو رافع يَدَيْه يُنَاشِدُ ربّه ما وَعَدَه من النّصر ويقول : اللّهُمَّ إن تُظهِر على هذه العصابة يَغَلَمُر الشّر له ولا يَقُمُ لك دين ' ؛ وأبو بكر يقول : والله لينفمُرنَك الله وليبيضن وجهك . وقال عبدُ الله بن رواحة : يا رسول الله ، إنى أشير عليك — ورسول الله أعظم وأعلم بالله من أن يُشارَ عليه — إن الله أجلُ وأعظم من أن الله وسلم : يان رواحة ، ألا أنشدُ الله ورعده وعده ؛ إن الله أبل أنشدُ الله عليه وسلم : يان رواحة ، ألا أنشدُ الله وعده : إن الله لا يُخلف الميعاد

ولم يذكر ابن إسحاق ولا الواقدى أنه صلى الله عليه وسلم قاتل . وخرّج الفرنابي ولا عليه وسلم قاتل . وخرّج الفرنابي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه قال الفرنابي الله عليه وسلم ، فا قال : كما كان يومُ بدرٍ وحضرَ الناس ، أمَّنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فا كان مِنّا أحدْ أقربَ إلى المشركين منه ، وكان أشدَّ الناسِ بأساً (٢)

فل تزاحَف الناسُ قال الأسود بن عبد الأسد (٤) اَلْحَزوى - حين دَنَا من الحوض: أعاهد الله كأشر بن من حَوْضِهم ، أو لأَهْدِ مَنَه ، أو لأَمُونَ " الأسودُ بن عبد الأسد مقتله عند الحوض

<sup>(</sup>١) في الأصل : «كبثوكم » ، وكبب وأكب : إذا دنا من القوم وقاربهم

 <sup>(</sup>۲) الفيرياب المقصود هنا هو: « محمد بن يوسف الفرياب » مولى الضبيين

<sup>(</sup>۳) هذَا آخر حدیث علی رضی الله عنه ؟ وانظر مسند أحمد ج ۱ س ۱۲۹ واپن سعد ج ۲ س ۱۰

<sup>(</sup>٤) ف الأصل: « عبد الأسدى"»

البارزة ، وخسروج الأنصار ، وكراهيسة رسول الله ذلك ودعوته المهاجرين

دونه . فَشد م حتى دنا منه ، فاستقبله حمزة بن عبد المطلب فضر به فأطَن (١) قدمه ، فَرْحَفَ الْأَسُودُ حَتَّى وَقَعَ فَى الْحُوْضُ فَهَدَّمَهُ بَرْجَلِهِ الصَّحْيَحَةُ وَشَرِّبَ مَنَّهُ ، وحمزةُ يتْبَعُه فضربَه فى الحوض فَقَتَله . فدنا بعضُهم من بعضٍ وخرج عُتْبَةُ ، وشَيْبَةُ ، والوليد ، ودَعَوْ ا إلى الْمبارزَة . فخرج إليهم ثلاثةٌ من الأنصار فتيان وهم : مُعاذُ ومُعوِّذُ وعوْفُ بنو عَفْراء ، ويقال ثالثهم عبدُ الله بن رواحة (٢٠) . فاستحيا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكرة أن يكونَ أوَّلُ قتال - لقي فيه المسلمون المشركين - في الأنصار ، وأُحَبَّ أن تكون الشُّوكةُ ببني عمِّه وقومه ، فأمرهم فرجعوا إلى مصافِّهم ، وقال لهم خيراً . ثم نَادَى مُنادِى المشركين : يا محمد ، أُخْرجُ إليناً (٣٦ الأَكْفَاءَ منْ قومنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : يا بنى هاشم ، قومُوا فقاتلوا بحقكم الذي بعثَ به نبيَّكم ، إذ جاءوا بباطلهم لِيُطْفِئُوا نُورَ الله ؛ فقام على ، وحمزةُ ، وعُبيَّدَة بن الحارث بن المطَّلب ، فشو ا إليهم . وكان على وضي الله عنه مُعْلَماً بصوفَة بيضاء ، فقال عتبة لابنه : قُر ما وليد ، فقام فقتله على ؟ ثم قام عتبة فقتَله حزة ؛ ثم قام شَيْبة فقامَ إليه عبيدة فضر به شيبة فقطَع ساقه ، فكرَّ حزةُ وعلى " فقتلا شيبةً واحتَملا عبيدةَ إلى الصَّف ، فنزلت فيهما (١) هذه الآية : « لهٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّمَتْ لَهُمْ ثِياَبْ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوُّ وُسِهِمُ الْحَسِيمِ » (الحج: ١٩)(٥) ، واستفتح أبوجهل يومئذ فقال : اللَّهُمَّ أَتْطَعَنَا للرَّحِيمِ ، وآتُانَا بمـا لا رُيْعَلم ، فأحِنْهُ الغَداةَ . فأنزل

استفتاح أبى جهل

<sup>(</sup>١) أى ضربَهُ ضربة سريعة بالسبف قطعت رجُّله ، ويسمع للضربة طنين

<sup>(</sup>۲) ثالثهم مكان « عوف »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « لنا » ، وهذه أتم معنى

<sup>(</sup>٤) لا معنى لتخصيصها باثنين ، وإنما نزلت في الذين تقاتلوا من المؤمنين والمشركين عامة ، ولذلك قال تعالى « اختصموا » فجمع

مه ، ولذلك قال نعالى « اختصموا » حجمع (ه) في الأصل : إلى قوله « في رسهم »

الله تعالى : « إِنْ تَستَفْتِحُوا نَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ، وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَـكُمْ ، وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُد ْ وَلَنْ كُغْنِيَ عَنْكُم ْ فِئَتُكُم ْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ ، وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ » (الانفال: ١٩) (١) — ؛ وقال يومئذ:

> مَا تَنْقُمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّي لَكُونُ عَامَيْن حَدِيثُ سُنِّي لِمِثْلُ هٰذَا وَلَدَتْنِي أُمِّى

وتَصَوَّر إِبْلِيسُ في صُورة سُراقَةَ [بن مالك] (٢) بن جُعشُم [اللدلجيّ] (٢) المُسْرَكِينَ ثُمَ اللَّهُ (٣) المُسْرَكِينَ ويُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لا غالبَ لَهُمْ مِن الناس، فلما أبصر عدقُ الله نكوصه على عقبيه الدُّمِّرُ (٣) المُسْرَكِينَ ويُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لا غالبَ لَهُمْ مِن الناس، فلما أبصر عدقُ الله اللائكة نَكُصَ على عقبَيْهِ وقال إنِّي برِيءٍ منكم إنِّي أرى مالا ترون (١)، فتشبُّث به الحارثُ بن هشام وهو يُرَى أَنَّهُ سُراقة ، فضرب في صَدَّر الحارث ، فسقط ، وانطلَقَ إبليسُ لا يُركى حتّى وقع في البحر

> شعار المملين في القتال وإعلامهم

إبسليس بذعمر

وأَقْبُل أَبُو جَهِل يَحُضُّ المشركين على القتال بكلام كثير . وجعل صلى الله عليه وسلم شِعارَ المهاجر بن « يا بني عبد الرحن » ، وشعار الخزرج « يابني عبد الله » ، وشعار الأُوْس « يابني عُبُيَد الله » . ويقال كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يَامَنْصورُ أَمِتْ (٠٠). وقال صلى الله عليه وسلم : إنَّ الملائكة قد سَوَّمَت فسوِّمُوا (٢٠). فَأَعَلَمُوا بِالشُّوفِ فِي مَغَافِرِهُم وقَلَانسهم وكَان أر بعــة يُعلِمون فِي الزُّحُوفِ <sup>(٧)</sup> ؛ ١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى قوله « الفتح ، الآية »

 <sup>(</sup>۲) زیادة من نسبه
 (۳) ذمره : حَـر َ ضه

<sup>(</sup>٤) اقرأ سورة الأنقال: ٤٨

<sup>(</sup>ه) ابن هشام ج ۱ ص ه ٤ « كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

 <sup>(</sup>٦) سوم: أى آنخذ سيا ، وهي العلامة ، وأعلم: وضع علامة
 (٧) في الأصل: « الرجوف » غير بينة ، والزحوف جمع زَحْف : وهو لقاءُ العدُونَ

الملائكة يوم بدر

فَكَانَ حَزَةَ مُعَلِمًا بريشة نعَامة مِ ، وعلى مُعْلِمًا بصوفة بيضاء ، والزُّبَيْر مُعلِمًا بعصابة صَفْراء - وكان يُحدَّثُ أن الملائكة نزلت يوم بدر على خَيْل بُلْق عليها عَائِم صُفُرْ - وكان أبو دُجَانة مُعلِماً بعصابة حمراء . وقال سُهيَل بن عمرو : ولقد خـــبر تـــال رأيتُ يوم بدر رِجالاً بيضاً على خيل بُلْقِ بَيْنَ الساء والأرض مُعلِين، يقتُلُون ويَأْسرُون . وقال أبو أُسَيْدِ السَّاعدي [ بعد أنْ ذهب بصرُهُ ] (١) : لو كنتُ مَعَـكُمُ الْآنَ بَبَدر [ومعي بَصري] (٢) لأر يْتُكُمُ الشَّعْبُ الذي خَرَجَتْ منْـهُ الملائكة . وكان [ ابنُ عباس ] (٢) يُحَدِّث عن رجَّل من بني غِفار حَدَّثه ، قَال : أَقْبَلْتُ أَنَا وَابِنُ عَمِرٍ لِي يَوْمَ بِدَرْ حَتَى أَصْعَدُنَا فِي ۖ جَبَلَ ['وَلَّحَنُ مَشْرَكَان ] نَنْتَظُر الوَتْعَةَ على مَنْ تَكُونِ الدُّبْرَةُ (٥) ، فَنَنْتُهِ مع مِن يَنْتَهِ ، [ فبينا نحنُ في الجَبَل ] ( ) إذ رأيت سحابة دنتْ منا ، فسمعت فيها حَمْحَمة الخيل وتعتَّمة الحديد، وسمعت قائلًا يقول: أقدم حَيْزُوم ؟ فأما ابنُ عَنَى فَانْكَشف قناع قلبه فات [ مكانه ] (1) ، وأما أنا فَكدتُ أَهْلك ثم تَمَاسَكْتُ (٦) وأَتْبعْتُ البصر حيثُ تذْهب السحابة ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ثم رجعت وليسَ فيها شيء مماكنتُ أسمَعُ

وقال أبو رُهُم ِ الغِفَارِيُّ عن ابن عم له : بَيْنَا أَنَا وَابنَ عُمْ لِي عَلَى مَاء بدر - فَلَمَّا رأينا قلَّةَ مَن مع محمد وكثرةً قريش - قلنا: إذا التقت الفئتان عَمَـدناً

<sup>(</sup>١) زيادة موضحة

<sup>(</sup>٢) زيادة موضحة

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « فكان » وليس بشىء ، والخبر خبر ابن عباس انظر ابن هشام ج ١ س ٤٤٩ وقد زدناه لذلك

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «حتى صعدنا على ... » وهو تحريف في معنى الحبر ، والزيادة بعـــد موضحة وكله من ابن هشام

<sup>(</sup>٥) الدبرة: الهزيمة

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فتماسكت م »

إلى عسكر محمد وأصحابه ، فانطلقنا نحو المجنّبةِ اليُسْرى من أصحابه ونحن نقول : هؤلاء رُبْع قريش ؛ فبينا نحن نمشى فى الميسرة إذْ جاءت سحابة فَقَشِيتْنا ، فرَفعنا أبصارنا إليها ، فسمعنا أصوات الرّجال والسلاح ، وسمعنا رجُلا يقول لفرسه : أقدم حَيْزُوم ، وسمعناهم يقولون : رُوَيداً تَتَامَّ أُخْراكم ، فنزلوا على مَيمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم جاءت أُخْرى مثل ذلك ، فكانت مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فنظرنا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا هُمُ الضَّفْ عَلَى قريش فات ابن عمى ، وأمّا أنا فتماسكتُ وأخبرتُ النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رُوْى (١) الشيطانُ يوماً [هو] (٢) فيه أصغرُ ولا أحْقَرُ ولا أَدْحَرُ ولا أَغْيَظُ منه فى يَوْم عرفة — وما ذاك إلا لما ١٠ يَرَى من تَنَزُّل الرَّحَة ، وتجاوُز الله عن الذُّنُوب العظام — إلاَّ مارُوْى (٢) يوم بدر ، قال : أما إنّه قد رأى جِبْريل يَزَع (١٠) الملائكة . وقال صلى الله عليه وسلم يومثين : هذا جبريل يَسُوقُ الرِّيح كَانَّهُ دِحْيَة الكلمي ، وقال صلى الله عليه وسلم يومثين : هذا جبريل يَسُوقُ الرِّيح كَانَّهُ دِحْيَة الكلمي ، إنّى نُصرت بالصَّبا وأهْلِكت عاد الدُور . وقال عبد الرحمن بن عَوْف : رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أحدها ، وعن بساره أحدها ، وعن ما مده أمامه . وعن مُم ربّعهما رابع أمامه . وعن صُهيَبْ : ما أدرى كم يَدْ مقطوعة أو ضر بة جَائفة لم يَدْمَ كَلْمُهما (٥) يوم مُهيَبْ : ما أدرى كم يَدْ مقطوعة أو ضر بة جَائفة لم يَدْمَ كَلْمُهما (٥) يوم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ملرى »

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «رأى »

<sup>(</sup>٤) وزع يزع: كف ، أى يرتبهم ويسويهم ويصفهم الحرب ، فكائه يكفهم عن التفرق والانتثار ، ويقال لمن يفعل ذلك في الجيش « الوازع »

<sup>(</sup>٥) الجائفة : الطعنة التي تنفذ الجوف وتبلغ ؟ والسكلم : الجرح

بدر - قد رأيتُهَا . وعن أبى بُرُّدة بن نِيار قال : جئت يوم بدر بثلاثة ِ ر وس فوضَعَتُهُنَّ بين يَدى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت : يارسول الله ، أمًّا رأسان فقتلتُهُما ، وأما الشاكُ فإنى رأيتُ رجلاً أبيضَ طويلاً ضرَّبَه فَتَكَدَهُدى (١) أمامَه فأخذتُ رأسه . فقال صلى الله عليه وسلم : ذاك فلانُ من الملائكة . وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول : لم تُقَاتلُ الملائكةُ إلا يوم بدر . وعن ابن عباس : كان المَلكُ يتَصَوَّر في صورة مَنْ يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول : إنى قد دَنَوْتُ منهم فسمعتُهم يقولون : لو حَمَلُوا علينا ما ثبتْنا ؛ ليسوا بشيء . وذلك قول الله تبارك وتعالى : « إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْلَاثِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا » الآية ، (الانفال: ١٠) وعن حكيم بن حِزَام: لقد رَأْيَتُنا يوم بدر وقد وقع بوادى خَلْص (٢) بِجَادُ (٣) من السماء قد سدَّ الأفق ؛ فإذا الوادى يسيلُ نملًا ؛ فوقع فى نفسى أنَّ هـــــذا شيء من السماء أُيُّدَ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم ، فما كانت إلا الهزيمة ؟ وهي الملائكة . ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومثذٍ عن قتل بني هاشم ، فقال : من لتي منكم أحداً من بني هاشم ولل يَقْتُلُهُ . ونهي عن ١٥ قتل العباس بن عبد المطَّلب . ونادى مناديه : من أسَرَ أمَّ حكيم بنت حزام فَلْيُخُلِّ سَبِيلُهَا فَإِن رَسُولَ الله قد أُمُّنها ﴿ وَكَانَ قَدَ أُسَرَهَا رَجِلُ مِنَ الْأَنْصَارُ وَكُنُّهُمَا بِذُوۡاتِهِا (٢) ، فلما سمِع المنادي خلَّى سبيلَها . ونهى أيضاً عن قتل أَبِي البِخْتَرَىٰ فَقْتُلِهِ أَبُو دَاوِدِ المَازِنِي ، ويقال قَتُلهِ الْمُجَذَّرُ بِن ذِيادِ (\*) . ونهي عن

نهمی رسول الله عن قتل بنی هاشم ورجال من قریش

<sup>(</sup>١) أي تدحرج

<sup>(</sup>٢) وادر بين مُكَّا والمدينة ، فيه قرَّى وْمُحْل

<sup>(</sup>٣) البجاد : الكساء ا

<sup>(</sup>٤) التعر المضغور

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « زياد »

قتل الحارث بن عاص بن نَوْفل فقتله خُبَيْب بن يساف ولايعرفُه . ونهى عن قتل زَمَعةَ بن الأسود فقتله ثابت بن الجَذَع<sup>(١)</sup> ولا يعرفه

دعاؤہ ، ثمرمیّـه المصرکین بالحصی

ولما الْتَكَمَّمُ القتالُ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه يسأل الله النصرَ وما وعده . وأُرِم صلى الله عليه وسلم فأخَذَ من الحَصَاكَفَّا فرماهم بها وقال: شاهتِ الوُجوه، اللَّهُمُّ أَرْعَبْ قلوبَهُمْ (٢) ، وزَلْول أقدامهم ؛ فانهزم أعداء ٥ الله لا يلوون على شيء ، وأَلْقَوْ ا دُروعَهم ، والمسلمون يَقْتُلُون وَيَأْسَرُون ، وما بقي منهم أحدُ إلا امتلاً وجهه وعيناه ، ما يدرى أين توجه (٢٣) والملائكة يقتلونهم . وذلك قوله تعالى : « فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَمَى وَلِيبُولِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ الله سَمِيعُ عَلَمْ » أَسْرُ عَقِبَةً بِنَ ﴿ الْأَنْفَالَ : ١٧ ﴾ ، وَجَمَح بِعُقْبَةً بِنَ أَبِي مُعَيِطٍ فَرِسُه ، فَأَخذه عَبْـ ذُ الله بِن سَلِمة ١٠ العَجْلَانِيُّ . فَأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عاصمَ بن ثابت بن أبي الأَقْلح فضرب عنقه صَبْراً ، وصدَّق اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم في قوله لعُقْبة : إِنْ وجدتُك

أبىمعيط وقتك

أسر أميَّة بن خارجَ جبال مكة قتلتك صبرا ، وبينا عبدُ الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه يجمَعُ أَدْرَاعا بعد أَن وَلَّى الناسُ إِذَا أُمَيَّة بن خَلَف وابنُه عليٌّ ، فأخذ يسوقُهما أمامَه إِذْ بَصُر به بلال فنادَى : يا معشر الأنصار ، أُمَّيَّة بن خلف رأسُ الكُفر ، ١٥ لا نَجَوْتُ إِن نَجَوْتَ ! فأقبلوا حَتَّى طُر ح أمية على ظهره ، فقطع الحُبَابِ سَ

المُنْذر أَرْنَبَةَ أَنفه ، وضر به خُبَيْب بن يساف حتى قَتَلَه . وقَتَلَ عمَّارُ بن ياسر عليَّ

ابن أُمَّيَّة بن خلف . وقتل الزُّبير بن العَّوام عُبَيْدة بن سعيد بن العاص . وقتــل

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « الجزع » ، واسم الجذع « تعلبة بن زيد بن الحارث»

<sup>(</sup>٢) رَعَبُه يرَعَبُه ، مغتوح العين : أفزعه ، قالوا ، ولا يقال : أرعبه

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « توجه »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: من « وما رميت » إلى « رمى »

أبو دُجَانة عاصم بن أبي عوف بن ضُبَيْرة (١) السَّهْمي . وقتل عليُّ رضي الله عنه عبدَ الله بن المُنْذر بن أبي رفاعة وحَرْمَلةً بن عمرو وهو يراهما أبا جهــل . وقتل حمزةُ رضى الله عنه أبا قَيْس بن الفَاكه بن النَّفِيرة وهو يراهُ أبا جهل ؛ [وكانَ أبو جَهْل في مثل الحَرَجَة (هي الشجر المُلْتفةُ) ، والمشركون يقولون : أبو الحكم قالُ أبي جهل لا يُخْلَصُ إليه ] (٢) فصمد مُعَاذ بن الجوح (٢) إلى أبي جهل وأبو جهل يرتجز

مَا تَنْقِمُ الحَرْبُ العَوانُ مِنَّى الزِّلُ عَلَمَيْنِ حَدِيثُ سَنَّى لمثل لهــــــــذَا وَلَدَتني أُتَّى

فضر به طَرَح رجله من السَّاق ، فأُقبلَ عليه عِكْرَمةُ بن أبي جهـل فضر به على عاتِقه طَرَح يدهُ من العانق ، وَبَقِيت الجَلْدة . فوضع مُعَاذُ عليها رَجْلَه وتَمَطَّى [ بها ](١) عليها حتى قطعها . وضربه مع مُعَاذٍ مُعَوِّذٌ وعوفْ ابنـا عَفْراء فنقَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا سيف أبى جهل ودِرْعه . ولما وَضَعت الحربُ أوزارها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 'يلْتمس أبو جهل فوجدَه عبد الله ابن مسعود في آخر رَمَّقِ ، فوضع رِجلَه على عنقه وضربه فقطع رأسه وأتى بسلَّبه النبيَّ صلى الله عليه وسلم فشرَّ بقتله وقال: اللُّهُمَّ قد أَنْجَزْتَ ما وَعَدْتَنَى فَتَمَّمْ عليَّ نعمتَكُ . وُيُقال إن معادًا ومعوِّدًا ابنَى عفراء أَثْبَتَا أَبا جهل ، وضربَ ابن مسعود عُنْقَهُ في آخر رَمِّق ، وقد رأى في كَتِّفيه آثار السِّياط . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مصرع ابنى عفراء (٥) فقال : يرحم الله ابنَىْ عفراء ، فإنهما قد شركا فى

<sup>(</sup>١) ويقال صُيَتُ و بالصاد المهملة

<sup>(</sup>۲) زیادة من سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۵۰ نتصر ف قلیل : والأصل غیر مطرّ د آ (۳) ویسمی : «معاذ بن عفراء » کما سیأتی فی السیاق ، فاعرفه

<sup>(</sup>٤) زيادة يتم بها المعنى

<sup>(</sup>٥) يمنى عوف بن عفراء وأخاه معودًا . وأما معاذ فلم يقتل يوم بدر ٍ . وسياقُ كلامه مضطرب کما تری

قتل فرْعُوْن هـذه الأُمة ورأس أُمّة الكفّر، فقيل: يا رسول الله ، ومن قتسله معهما ؟ قال: اللائكة ، ودَافّه (٢) ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهُمّ اكفنى نو فل بن خُورَ له ؛ فأسرَهُ جبّار بن صَخْرٍ ولقيه على فقتله ، فقال عليه السلام: الححدُ لله الذي أجاب دَعوتى فيه . وقتل على أيضاً العاص بن سعيد. وانقطع سيف عكاشة بن محصن فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً فإذا وانقطع سيف أبيض طويل ، فقاتل به حتى هَزَم الله المشركين ، فلم يزك عنده حتى هلك . وانكسر سيف سكمة بن أسلم بن حَرِيش فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب (٢) فقال: اضرب به ؛ فإذا سيف وسلم قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب و الله عليه وسلم قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب و الله عليه وسلم قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب و الله عليه وسلم قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب و الله عنده حتى قتل يوم خَيْبر

فرق المسلمين

وقال النبى صلى الله عليه وسلم لما تَصَافُّوا للقتال: من قتل قتيلا فَلهُ كذا ، ١٠ وَمَنْ أُسر أُسيراً فله كذا . فلما انهزم [المشركون] (٣) كان الناسُ ثلاث فرق: فرقة وقامت عند خَيْمة النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه فيها ، وفرقة أغارت على النهب تنتهب ، وفرقة طلبت العدو فأسروا وغَنموا

اختلاف المسلمين فى الغنائم ، وما نزل من القرآن فى ذلك

وكان سعدُ بن معاذ ممن أقام على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم [ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ] (٢٠) : ما منَعَنَا أن نَطْلُب العدوَّ زهادةُ في الأجر ولا جبْنُ (١٥) عن العدوّ ، ولكن خِفْنا أن يَعْرَى (٥) موضعك فتميلُ عليك خيلُ من خيسل عن العدوّ ، ولكن خِفْنا أن يَعْرَى (٥) موضعك فتميلُ عليك خيلُ من خيسل المشركين ورجال من رجالهم ؟ وقد أقام عند خيمتك وُجوهُ من المهاجرين والأنصار

<sup>(</sup>١) دافّ الصريع : أجهز عليه وحرّر قتله

<sup>(</sup>٢) العراجين جمَّع عُمُرجون : وهي شماريخ النخل ، وابن طاب ٍ : ضرب من النخل لدينــة

<sup>(</sup>٣) زيادة لا بدمنها

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جبناً »

<sup>(</sup>٥) أي يخلو تمن يحرسه

ولم يشذُّ أحد منهم ، والناس كثير ؛ ومتَّى تعظ هؤلاء لا يبق لأصحابك شيء ، والأسرى والقتلي كثير ، والغَنيمة قليلةُ . فاختلفوا فأنزل الله تعالى « يَسْأُلُونَكَ َ عن الأَنْفَال قُل الأَنْفَالُ لله والرَّسول » (الأنفال : ١) السورة ، فَرجع الناس وليس لهم من الغنيمة شيء . ثم أنزل الله تعالى « واعلَمُوا أنما غَنمتُمْ منْ شَيء فَأَنَّ لله ُخُسَهُ وللرَّسول » (الأنفال: ٤١) فقسمه رسول الله صلى اللهعليه وسلم. ويقال: لما اختلفوا في غنائم بدر أمر صلى الله عليه وسلم بها أنْ (١٦) تردَّ في القسمة ، فلم يبق منهـا شيء إلا رُدًّ ، فظن أهلُ الشجاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخُصُّهم بها دون أهل الضعف . ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن تقسم بينهم على سواء فقال سعد : يا رسول الله ، أتعظى فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطى الضعيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتُك أمك، وهل تنصرُون إلا بضُعفَائكم؟ وبادى مناديه : من قتل قتيلا فله سلبه ، ومن أسر أسيرا فهو لَهُ ؛ فكان يعطى من قتل قتيلا سلبه . وأمر بما وُجد في العسكر وما أخذُوا بغير قتال فقسمه بينهم ، ويقال أمر أن تردّ الأُسرى والأسلاب وما أخذُوا فى المغنم ؛ ثم أقرع بينهم في الأسرى ، [ وقسم ] (٢) الأسلاب التي ينفل (٢٦) الرجل نفسه في المبارزة ، وما أُخذُوه من العسكر قسمه بينهم . والثبت من هذا : أنَّ كل ما جعلَه لَهُمْ فإنه سلُّمه لَهُم ، وما لم يجعل قَسَمَهُ بينهم

وُجِمِعت الغنائمُ واستعمل عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبدَ الله بن جمع النمامُ وتعرماوتسما كَعْبِ بن عمرو المازنيّ وقسمها بسيَر (١) ، وقيــل بل استعمل عليها خَبَّابَ بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بأن »

 <sup>(</sup>٢) هكذا هو في الأصل: ولعل الصواب « أقرع بينهم في الأسرى والأسلاب التي ينقل ... » بحذف هذا الحرف

<sup>(</sup>٣) في الأصل « لغنل » ، نفس نفسه : أعطاها الففل وهو الغنيمة

<sup>(</sup>٤) موضع بين بدر والمدينة

الأَرَت ؛ وكان فيها إبلَ ومتاع وأَنْطَاع وثياب ، وكانت السَّهمان (١) على ثلاثمائة وسبعة عشر سَهِماً ، والرجال ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والحيل فرسان لهما أر بعسة أسهم ؛ وثمانية نَفَو لم يحضُروا ضَرَب لهم صلى الله عليه وسلم بِسهامهم وأُجُورِهم . ثلاثة من المهاجرين وهم : عُثمان بن عفّان — خلّفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته رُقيّة فهانت يوم قدم زَيْدُ بن حارثة — وطلحة بن عَبيد الله ، وسعيد بن زيد ابن عرو بن نُفَيْل بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحسسان (٢) العير ابن عرو بن عَوف ، وخوّات بن جُبير كسَر بالرّو واء ، والحارث بن حاطب أمره بأمر فى بنى عرو بن عوف ، وخوّات بن جُبير كسَر بالرّو واء ، والحارث بن الصّدة كسر بالرّواء . وروى أنّ سعد بن عبادة ضرب له بسهمه وأجره ، وضرب لسعد بن بالرّواء . وروى أنّ سعد بن عبادة ضرب له بسهمه وأجره ، وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهمه وأجره ، وضرب لرجل من الأنصار ، ولرجل آخر ، مالك الساعدي بسهمه وأجره ، وضرب لرجل من الأنصار ، ولرجل آخر ، مالك الساعدي بسهمه وأجره ، وضرب لرجل من الأنصار ، ولرجل آخر ، مالك الساعدي بسهمه وأجره ، وضرب لرجل من الأنصار ، ولرجل آخر ، مالك الساعدي بسهمه وأجره ، وضرب لرجل من الأنصار ، ولرجل آخر ، وهؤلاء الأر بعة لم يُجمع عليهم . وضرب أيضاً لأر بعة عشر رجلا قُتُلُواً ببدر

وكانت الإبلُ التي أصابوا مائة بعير وخمسين بعيراً ، وكان معهم أَدَمُ كثير حَمَلُوه للتجارة فغنمه المسلمون ، وأصابوا قطيفة حراء . وكانت الحيلُ التي غنمت عشرة أفراس ، وأصابوا سلاحا وظهرًا وجملَ أبي جهل فصار للنبي صلى الله عليه ه وسلم ؛ ولم يزلُ عنده يَضربُ في إبله ويغزُو<sup>(٣)</sup> عليه حتى ساقه في هَدْي (١٠) الحُديبية . وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صَفِي (٥٠) من الغنيمة قبل أن

<sup>(</sup>١) جمع سهم ، وهو النصيب ، وفى الأصل : « وكان »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يتجسسا »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يغزا »

<sup>(</sup>٤) الهدى: ما أهدى إلى بيت الله الحرام من النعم ليُنحر

<sup>(</sup>٥) الصني : ما يختاره الرئيس في الحرب من المغنم ، ويصطفيه لنفسه قبل القسمة من فرس أو سيف أو غيرها ، والجمع ، صَـفَايا . وسيمر بك كثيرا فاذكره

يُقْسَمَ منها شيء ، فَتَنفَّل سيفه ذا الفقار وكان لمنبِّه بن الحجَّاج . وكان صلى الله عليه وسلم قد غزا إلى بدر بسيف وهبهُ له سعدُ بن عُبادة يقال له اَلعَضْبُ، ودرْعِه ذاتِ الفُضُولِ . وَأَحْذَى (١) مماليك حضروا بدراً ولم يُسهِمْ لهم ، وهم ثلاثة : غلامْ لحاطب بن أبي بَلْتَعَة ، وغلامْ لعبد الرحن بن عَوْف ، وغلامٌ لسعد بن مُعاد . ويقال شهــد بدراً من المَوالى عشرون رجلاً . واستعملَ صلى الله عليه وسلم شُقْرَانَ غُلامَه على الأسرَى فأَحْذَوْهُ (٢٠ من كل أسيرِ ما لوكان حرًّا ما أصابه فی المقسم

عمرو وفراره ثم

وأُسر سهيْــل بن عمرو ففر" بالرَّوحاء من مالك بن الدُّخْشُم فقال رسول الله أُسر سهيل بن صلى الله عليه وسلم : مَنْ وجده فليقتُسله . فوجده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأسره رسول الله يقتله ، وأمر ورُبِطت يداه إلى عُنقه ثم قرَّنه إلى راحلته فلم يركب خُطُوءً حتى قدم المدينة . وأَسَر أبو بُر ْدة بن نيار رجلا يقال له مَعبد بن وَهْب من بنيسعد<sup>(٣)</sup> ابن لَيْث ، فلقيه عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قبل أن يتفرَّق الناسُ فقال : أَتُرَوْن يا عمر أنكم قد غلبتم !! كلا ، واللاتِ والعُزَّى . فقال عمر : عبادَ الله المسلمين !! أتتكلم وأنت أسير في أيدينا ! ثم أخذه من أبي بُر دة فضرب عنقه ؟ ١٥ ويقال إن أبا بردةً قتله

أمر الأسرى يوم بدر

ولما أُنَّىَ بالأسرى كره ذلك سعدُ بن مُعاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا عرو ، كأنه شَقَّ عليك الأسرى أن يُؤسروا ؟ فقال : نعم يا رسول

<sup>(</sup>١) في الأصل: « واحداً » ، يقال أحذى الرجل من الغنيمة : أي أعطاهُ منها ووهب له شيئاً

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فأخذوه »

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا هُو فَي الأَصَلَ ، ومعبد هذا من بني كلب بن عوف بن كعب بن عاص بن ليث (انظر ابن هشام ج ۱ ص ۱۱ه)

الله ، كانت أوَّل وقعة التقينا فيها والمشركون ، فأحبَبْتُ أن يُذلُّهم الله ، وأن نُثْخِنَ ميهم القتلَ

> قتل النضر بن الحاوث

وأسر المقدادُ بن الأسود النَصَرَ بن الحارث ، فعُرضَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأُ ثَيْل ، وقد سار من بدر فقتله على وضى الله عنه بالسيف صبراً . وأُسر عرو بن أبي سُفيان بن حرَّب ، فقيل لأبي سفيان : ألا تَفسدي عراً ؟ . فقال: حنظلةُ قتل وأفتدي (١٠ عمراً ؛ فأصاب بمالي وولدي ؟ لا أفعلُ ، ولكن أنتظر حتى أُصِيبَ منهم رجُلا فأفديه . فأصاب سعدَ بن النُّعان [ بن زيد] (٢) ابن أَكَال أحد بني عرو بن عوف جاء معتمرًا ، فلما قضي مُعْرَتَهُ صَدَرَ -وكان معه المنهذر بن عرو — ، فطلبهما (٣٠ أبو سفيان فأدرك سعداً فأسره وفاتهُ الْمُنذِر . فَفِي ذلك يقول مِسْرَار بن الخطَّاب:

أسرالمشرحكين . سعد بن النعان

تَدَارَكُتَ سَعْدًا عنوة فأسرْتَهُ وكان شِفَاء لو تداركتَ مُنْهِذِرَا وقال في ذلك أبو سُمْيان

1.

أَرَهُطَ ابن أَكَالِ أَجِيبُوا دُعَاءه تَفَاقَدْتُمُ ، لَاتُسلِوا السيّد الكَهْلَانَ َ فَإِنَّ بنى عَمْرو بن عَوْفٍ أَذِلَّةُ <sup>(٥)</sup> لَيْنْ لَمْ يَفُكُّوا عِنْ أَسِيرِهُمُ الكَبْلَا

فَفَادَوْه سعدا بابنه عرو . ولما أُسِرَ سُهَيْل بن عمرو قال عمر بن الخطاب رضي ١٥ الله عنه : يارسولَ الله ، انْزِعْ تَنِيَّته يَدْلَعْ (١٦) لسانُهُ فلا يقومُ عليكَ خطيباً أبداً ،

مقسالة <sup>م</sup> عمر في سهیل بن عمرو

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأفديه »

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسبه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فطلبهم »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : «تعاقدتم» ، وتفاقدتم فى دعاء عليهم أن يفقد بعضهم بعضاً

<sup>(</sup>٠) يروى : « فان بني عمرو لئام أذلة » ، وهي أجود

<sup>(</sup>٦) دلع لسانه يدلع : اندلق من فمه وسقط واسترخى

فقال صلى الله عليه وسلم : لا أُمَثِّلُ به فَيُمَثِّلُ الله بى و إِن كُنْتُ نَبيًّا ؛ ولعلَّهُ يَقُوم مَقَامًا لا تَكرهُه . فقام سُهَيْل بن عمرو حين جاءه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخُطبة أبي بكر رضى الله عنه عكة كأنه كان سممها ، فقال عمرُ رضى الله عنه حين بلغه كلام سُهُيَل : أَشْهَدُ أَنَّك رسولُ الله ! يريد قولَ النبي صلى الله عليه وسلم : لعلَّه يَقُوم مَقَامًا لا تَكرهُه . وكان على وضي الله عنه يقول : أنَّى جبريلُ إلى النبي تحيير رسول الله في أمر الأسرى صلى الله عليه وسلم يوم بَدْر فَيْرَه في الأسرى أنْ تُضْرَب أعناقُهم ، أو يُوْخَذَ منهم الْفِدَاهِ ، أُو يَسْتَشْهُدَ مَنْهُمْ فَي قَابِلِ عِدَّتُهُمْ . فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم وأصحابَه فقال ، مَا أَعْلَمُه جبريلُ ، فقالوا : بلْ نَأْخُذُ الفِدْية نستعينُ بها ويُستَشْهَدُ منَّا فيدخُل الجنَّة ، فقَبل منهم الفداء وقُتِل منهم عِدَّتُهُم بأُحُد . ولنا حُبس ١٠ الأسرى بعثوا إلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ليكلّما النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم ، فأَخَذ أبو بكر يكلِّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيهم ، ويُكلِّن أنْ يَمُنَّ عليهم أَو يُفَادِيَهُمْ ، وأخَذَ عمرُ يَحُثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرَّب أعناقِهم ، نقبِل صَلَى الله عليه وسلم منهم الفِداءَ . وأمَّن أبَّا عزَّةَ عمْرُو بن عبد الله بن عثمان<sup>(١)</sup> الجُمَعِيِّ الشَّاعِ، وأعتَّقهُ بعد ما أعطى النبي صلى الله عليه وســلم ألَّا 'يُقاَ تِلَهُ ولا 'يُكَثَّرُ عَلَيْهُ أَبِداً" . وأمر صلى الله عليه وسلم بالقُلُب فعُوِّرت وطُرِّحَت القتلَى فيها طرح تتلي بدر إلا [ ما كان من ] (٢٠ أميَّةً من خَلَف فانه كان مسمَّنًّا فانتَفَخ ، ولما أرَّادُوا أن يُلقُوه تَزَ أيل (٢٠). ثم وَ قَف عليهم فناداهم: يَاعتبه بنر بيعة ، ياشَيْبةَ بن ربيعة ، يا أُميَّةَ بن خلف ، يا أَبَا جهل بن هشام ، هل وَجَدْتُم ما وَعدَكُمُ ۖ رَبُّكُمُ حَقًّا ا

موقف رسسول الله على قتل بدر

(١٣ - إمتاع الأسماع)

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر بن عبد الله بن عمير »

<sup>(</sup>٢) زيادة ، وهي حق السياق

<sup>(</sup>٣) تزايل: نفر"ق لحمه وتفكك

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ما وعد »

عَلِنِي تَدْ وَجَدْتُ مَا وَعدنِي رَبِّي حَقًّا ؟ بِنْسِ القومُ كَنتُمُ لنبيِّكُم ؛ كَذَّ بْتَمُونِي وصَدَّقَى الناسُ ، وأُخْرَجُتُمونِي وآوَانيَ الناسُ ، وقاتلتُمُونِي ونَصَرِنيَ النَّاسُ ! قال [المسلمون ] (١٦ : يا رسول الله تُناَدى قومًا قدْ مَاتُوا ! قال : قَدْ علِمُوا أَنَّ مَا وَعدهم ربُّهم حقُّ . وقال السُّدِّيُّ عن مِقْسَم (٢) عن ابن عباس : وقف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قَتْلَى بدرِ نقال: جزَّاكُمُ الله عنى من عصَابة شرًّا، فقد خَوَّ نُتموني (٢) أميناً وكَذَّبُتُمُوني صادقا . ثم التفتَ إلى أبي جهْل فقال : لهذا أعتَى على الله من فِرْعَوْن ، إن فرعون لمَّا (١٠) أيقن بالهلَكة وحَّد الله ، و إنَّ هذا لما أيتَن بالهلَكة دعا باللاتِ والعزَّى . وكان انهزامُ القوم حين زَالت الشمسُ ، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببَدر وأمر، عبْد الله بن كعب يقْبضُ الغَنَامُم و يحملها (٥٠) وندَب نفراً من أصحابه أن يُعينُنوه ، ثم صلَّى العصر وراحَ فرَّ بالأُثيَل قبل غروب ١٠ الشمس فنزل وباتَ به . وكان ذَ كُوان بن عبْد قَيْس (٢) يحرُسُ المسلمين تلك اللَّيلة حتى [ إذا ] (٧) كان آخرُ الليل ارتحل . فلما كان بعرْق الظُّبْية أمر عاصم ابن ثابت بن أبي الأقلح فَضرب عنني عقبة بن أبي معيْط ، ويقال بل أمر على أ ابن أبي طالب فضرب عنقه ، والأول أشهر . ولمَّا نَوْل بسَيَرَ وهو شعْب بالصَّفراء قسم الغنائم بين أصحابه ، وَتنفَّل سيْفه ذا الفقار وكان لمنتبه بن الحجَّاج مكان صفيَّه. ١٥ وأُخَذ سهمه مع المسلمين وفيــه حَجَلُ أبى جهل . وَكَانَ مَهْرِيًّا (٨٠) ، فكان يغزُو

قسمة الفنائم

<sup>(</sup>١) زيادة ، وهي حق السياق

<sup>(</sup>٢) السدّى الكبير ، إسماعيل بن عبد الرحن ، ومقسم مولى ابن عباس

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حز تتموني »

<sup>(</sup>٤) ق الأصل « لما لها »

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « وحلها »

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « ذكوان بن قيس »

<sup>(</sup>٧) زيادة لا بد منها

<sup>(</sup>٨) نسبة إلى مهرة بن حيدان ، وهم قبيلة عظيمة تُتُنْسَب إليهم الإبل

بشری أهل المدینة بنصر رسول الله عليه ويضرب في لقاحه (١) . وبالصفراء مات عبيدة بن الحارث رضى الله عنه . واستقبل طلحة وسعيد بن زَيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتر بان (٢) [ فيا بين ملل والسيالة ] وهو منحدر من بدر يريد المدينة . وقدم زيد بن حارثة وعبد الله ابن رواحة من الأثيل إلى المدينة فجاء يوم الأحد شد (٢) الضّحى فنادى عبد الله : يا معشر الأنصار ، أبشر وا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأسرهم ؛ ثم اتبع دور الأنصار فبشرهم . وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء (١) يُبشر أهل المدينة فلم يصدق المنافقون ذلك وشنعوا ؛ وقدم شقران بالأسرى وهم في الأصل سبعون . وتلتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى وهم في الأصل سبعون . وتلتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى وهم في الأصل سبعون . وتلتى الناس رسول الله عليه وسلم مؤيداً منطفراً منصوراً قد أعلى يُهنئونه بفتح الله ، فقدم المدينة صلى الله عليه وسلم مؤيداً منطفراً منصوراً قد أعلى والعشرين من رمضان فتلقاه الوكائد بالله فوف وهن يقلن :

طَلَعَ البَّدُرُ عَلَيْنَا مِن ثَنيات الوَداعِ وَجَبِ الشُّكُرُ عَلَيْنَا ما دعا لله داع ِ

فأذل الله بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين واليهود ، فلم يبنق بالمدينة يهودي الله الم النافقين واليهود ، فلم يبنق بالمدينة ، ومن ثم السلام النافقين ولا منافق إلا خضع عنقه . وأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة ، ومن ثم السلام الله الله بن أبّى بن سلول (٥) وجاعتُه من المنافقين في دين الإسلام اَتقيّة (٢)

<sup>(</sup>١) اللقاح جم لقوح : وهمى الناقة تنتج

 <sup>(</sup>۲) فاالأسل: «بغرثا» الطبرى ج٢ص٣٩٦، والزيادة بعده من ابن سعدج ٣ ص٧٢٧.

<sup>(</sup>٣) شدَّ الضعى ، وشدَّ النهار وفي شدِّها : وذلك حين يرتفع قبل الزوال

رًا) في الأميل: « العمرا » أ

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « أبي بنّ سلول » ، وهكذا يكتبهما أكثرهم بالألف قبل « بن » ، وسلول حَـد"نه

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « مقيد » . والتقية : إظهارُ الصلح والاتفاق ، وإخبارُ الحلاف والمائدة ، حذراً أو حُبِناً .

نوح قریش علی قتلاها

خبرهمیرین وهب ومقدمه المدینـــة المتـــــل رسول الله . ثم إسلامه وعودته إلى مكل

وناحت قريش على قتلاها بمكة شهراً ، وجَنَّ النساء شُعُورهن . وجعل صَفُوان بن أُمَيَّة بن خَلَف بن وهب بن حُذَافة بن مُجَح لَمُنيَّر بن وهب بن خَلَف ابن وهب بن حُذَافة بن مُجَح لَمُنيَّر بن وهب بن خَلَف ابن وهب المُحمَّحِي — وهو المُصَرَّبُ — إِنْ قَتَلَ رسولَ الله على الله عليه وسلّم الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : ما أقدمتك ، يا مُحيَّر ؟ قال : قدمت في أسير عندكم تُقَار بُونا فيه ، قال : فما بال السّيف ؟ قال : قبَّحها الله من سُيوف ؛ وهل أغنت من شيء ؟ إنما أنسيتُه (١) حين نزلت وهو في رَقبتي . فقال : اصْدُق ، مَا أَقَدْمَك ؟ قال : ما قدمت إلا في أسيري ، قال : فما شَرَطْت له والله عليه وسلم عَمْيْر فقال نبا ألله عليه وسلم ؛ والله حائل يبنك و بين ذلك . قال بقَمْيْر : أشهد أنك رسول الله وأنّك صادق . وأشلَم ، فقال صلى الله عليه وسلم : علموا أخاكم القُر آنَ وأَطْلِقوا له أسيرته . فعاد عُمَيْر إلى مكة يدعُوا النّاس إلى علم الإسلام فأسلم معه بشَرَ كثير

مَقَبْدم جبیر بن مطعم فی فــداء أسری قسریش

خبر زینب بنت رســول الله فی فداء زوجها

وقدِم جُبَير بن مُطعِم فى فداء الأسرى ، وقدم أربعة عشر من قريش ، فجعل ١٥ النبى صلى الله عليه وسلم فداء الرجل أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف ؛ ومنهم من مَنَّ عليه لأنَّه لا مال له . وبَعَثَتْ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فداء زَوْجها أبى العاص بن الرَّبيع بقلَادَة لها كانَتْ لحديجة رضى الله عنها من جَزْع ظَفَارِ (٢) — مع أخيه عَمْر و بن الرَّبيع فَرَقَ لها رسُول الله صلى الله عنها من جَزْع ظَفَارِ (٢) — مع أخيه عَمْر و بن الرَّبيع فَرَقٌ لها رسُول الله صلى الله عنها من جَزْع ظَفَارِ (٢) — مع أخيه عَمْر و بن الرَّبيع فَرَقٌ لها رسُول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن رَأَيْتُم أن تُطْلِقوا لها أسيرَها وتَرَدُوا إليها مَتَاعِها ٢٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نسيته »

<sup>(</sup>٢) الجزعُ : خرز فيه سواد، وبياض كأنه عين ، وظفار : بلدة باليمن

· فَعَلْتُمْ ، قالوا : نم ، فأُطِلَقوا أبا العاص ورَدُّوا القِلادة إلى زينب . وأُخذ النبيُّ صلى

الله عليه وسلّم على أبى العاص أنْ يُخْلِيَ سبيلَ زينب فوعده ذلك ؛ وكان الذي أُسره عَبْد الله بن جُبَيْر بن النُّعان أُخو خَوَّات بن جُبيْر . وَفَكَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلِّم عن السَّائِب بن عُبيْد ، وعُبيْد بن عرو بن علقمة بغَيْر فدَّية ، وقد أسرهما سَلَمَة بن أسلم بن حَرِيشِ الأشْهَلِيِّ لأنه لا مال لها ، ولم يقْدَم لها أحد . وكان في الأسرى من يَكْتُبُ ، ولم يكن في الأنصار من يُحْسِن الكتابة ، وكان أسرى قريش ، منهم من لا مالَ له ، فَيُقْبَلَ منه أن يعلّم عشرة من الغِلْمان الكتاَبة و يُخَلَّى سبيلُه . فيومئذ تعلّم زيد من ثابت الكتابة في جاعة من غِلْمان الأنصار . خَرَّج الإمام أحمد من حديث عكرمة عن أبن عباس قال : كان ناس من الأُسْرى يوم بدر لم ١٠ كِن لِهُمْ فِدَاءَ ، فِحَمَّلُ رَسُولُ اللهُ (١) صلى الله عليه وسلم فداءهم أنْ يعلِّمُوا أولاد الأنصار الكِتابة ، قال : فجاء غلام يبكي إلى أبيه (٢) فقال ما شأنك ؟ قال : ضربني مُعلِّى ، قال : الخبيثُ !! يطلُّبُ بذَحْل بدر (٣٠ ؛ واللهِ لا تأتيه أبداً : وقال عامر

وفىداؤهم بتعليم

الغلمان الكتامة

الأنصار . وقُتُلَ من المشركين سبعون وأُسر سبعون ، وقيل أربعة وسبعون أحمي منهم تسعة وأر بعون أسيراً

الشُّفِيِّ : كَانَ فَدَاءِ الْأُسرِي [ من ] ( \* ) أَهُلُّ بِدَرِ أَرْ بِعِينَ أُوتَيَّةً أَرْ بِعِينَ أُوتَيَّةً ،

فمن لم يكن عنده علَّم عشرة من المسلمين ، فكان زَيدُ بن ثابت[ممَّنْ]<sup>(٠)</sup> عُلِّم

وكانت (٥) عَصاء بنت مروان من بني أُمّية بن زَيد تحت يزيد بن زيد بن حِصْن فكتثل عصاء

بنت مروان

- (۱) في الأصل: « النيّ » ، وهذا نس المسند ج ١ ص ٢٤٧
  - (٢) في الأصل: « قالُ »
- (٣) فَ الأصلِّ : « الحبيث مدخل ، والذَّحْـَـل : الثار أو العداوة والحقد
  - (٤) زيادة للسياق
- (ه) هذه كما سهاها ابن هشام «غزوة عمير بن عدى لقتل عصهاء بنت مروان » ء وعدها في أواخر السرايا ج ٢ س ٩٩٥

الخَطْمَى ، وكانت تُؤنني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وتَعيب الإسلام وتحرّض على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت شعراً ، فنذَرَ مُعيْر بن عديّ بن خَرَشة بن أُمِّيَّة بن عامر بن خَطْمَة [ واسمه عبد الله بن جُشَم بن مالك بن الأوس الخَطمِيّ ] لئن رُدّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة ليقتُكنّها . فلما رجع صلى الله عليه وسلم من بدر جاءها مُعيْرٌ لَيْسُلاً حتى دَخل عليها (١) بيتها [ وحولَها نفَرْ • من ولدها نيامٌ ، منهم مَنْ تُرُ صُفُهُ في صَدرها ، فجسها بيده - وكانَ ضريرَ البَصر - وَنَحَى الصِّيَّ عَنها ] (٢) ووضَّع سيفَه على صدرِها حتى أَنْفَذَه مَن ظَهْرِهَا ، وأَتَى فَصَلَّى الصُّبِحَ مع النبي صلى الله عليه وسلم . فلمَّا انصرف نظَرَ إليه وقال : أُقتلت ابنَةَ مروان ؟ قال : نتم يا رسول الله [ فقال نَصرت الله ورسولَه يا ُعميْر، فقال : هل على شيء من شَأنها يارسولَ الله ؟ فقال ] (٢٠ : لاينتطح فيها ١٠ عنزان . فكانت هذه الكلمة أوّل ما شممت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال لأصحابه : إذَا أحببْتُم أن تنظروا إلى رجُل نَصر الله ورسولَه بالغَيب فانظرُوا إلى مُعيْر بن عدى ، فقال عر بن الخطاب رضى الله عنه : انْظُرُوا إلى هذا الأعمى الذي تَشرّى (٤) في طاعة الله تعالى فقال [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (٥): لا تَقُلُ الأعمى ولكنَّه البَصيرُ . فلما رجع تُعيْرُ وجدَ بنيها في جماعةٍ م يدَفُنُونَهَا (٢٠) فقالوا : ياعير أنت قَتَلْتَهَا ؟ قال نعم فكيدونى جيعاً ثم لا تُنْظِرون ، فوالذي نفسي بيده لو قُلْتُم بأَجمكم ما قَالَت لَضر بتُكم بسَيني هذا حتى أموت أو

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في »

<sup>(</sup>۲) زیادة من ابن سمد ج ۲ س ۱۸

<sup>(</sup>٣) زيادة لابدمنها ، ابن مشام ج ٢ س ٩٩٦

<sup>(</sup>ه) زيادة الإيضاح

<sup>(</sup>٦) هَذُهُ السَّكَلَّمَةُ غَيْرُ وَاضَّةً ، وَهَكَذَا قُرْأَنَاهَا

أَقْتُلُكُم . فيومئذ ظهر الإسلامُ في بني خَطَمَةَ فمدحَ حسّان ُعير بن عدى . وكان قتلُ عصماء لحنس بقين من رمضان مرجيعَ النبي صلى الله عليه وسلم من بدر على رأس تسعة عشر شهراً

وقام رسولُ الله قبل يوم الفطر بيومين خطيبًا فعلَّم النـاس زكاةَ الفِطْر ، فرخرزكاة النطر وخرج إلى المُصَلَّى يوم الفطر فصلَّى بالناس صلاةَ الفِطْر والعَنْزَةُ (١) بين يَدَيْه ؛ وهي أول صلاةً صلَّاها في يوم الميد

قتل أبي عَمْـكُ اليهودى

ثم كَان قتلُ أَبِّي عَفَكِ اليهوديّ في شوال على رأس عشرين شهراً ، وكان شيخًا من بني عمرو بن عَوْف قد بلغ عشرين ومائة سنة (٢) ، وكان يُحَرِّض على عَداوةِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولَمْ يدخُل في الإسلام، وقال شعراً ؛ فَنَذَر سالمُ ا ابن عُمَيْر بن ثابت بن النَّعان بن أُميّة بن أمرى القَيْس بن ثَعْلَبَة بن عرو بن عَوْف الأَنْصارى أحدُ البَكَاثين (٢) من بني النَجَّار ليَقْتُلنَّهُ أو يموتَ دونه ، وطلب له غِرَّةً (1) ، حتى كانت ليلةُ صائفة ﴿ - وَنَامَ [ أَنُو عَفَكِ ] (٥) بالفِناء في بني عرو بن عوف — فأَتْبلُ (٦) سالم وَضع السيفَ على كَبِدِه فقتله

ثم كان إِجْلاء بني قَيْنُقاعَ<sup>(٧)</sup> — أحد طوائف اليهود بالمدينة — في شوال نحزوة بني قبنقاع وإحلاؤهم بعد بدر ، وقيل في صَفر سنة ثلاث ، وجعلها محمد بن إسحاق بعد غَزُّوة « قَرَارَة

<sup>(</sup>١) العَنزة ' : عصاً قصيرة في سنان ، ولها زُرج في أسفلها ، وهذه العَنزة ، كانت تُنجمل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت للزبير بن العوام ، قدم بها من الحبشة ، فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « سنة سنة »

 <sup>(</sup>٣) البكاؤون : سبعة نفر من الأنصار جاءوا رسول الله ليستحملهم لغزوة تبوك ، فقال : لا أجدُ ما أحملكمُ عليه ، فتُولُوا وأعيثنهم تفيض من الدمع حزناً ألا يُجدُوا ماينفقون

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ عَنْ مَا ﴾

<sup>(</sup>٥) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٦) فيالأصل: ﴿ أَقَيْلٍ ﴾

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قنقا»

الكُدْر » . وكان سببُها أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا قَدَم المدينة مهاجراً وَاحَمَّتُهُ يهودُ كُلُّها وكتب بيّنه و بيْنهم كتابًا ، وألحق كُلَّ قوم بحُلفائهم ، وجمل بينه وبينهم أمانًا ، وشرَط عليهم شُرُوطًا منها : ألّا /يظاهروا عليه عدُوًا . وجمل بينه وبينهم أمانًا ، وشرَط عليهم شُرُوطًا منها : ألّا /يظاهروا عليه عدُوًا . وسلم من العهد ، فجمعَهُم [ بسوق بنى قيئقاع ] (١) وقال : يا معشر يَهود ، أَسْلموا • مَنْلُ أَنْ يُوسِع الله بحُرُ مثل وَقُعة تُريش (٢) ، فوالله إنَّ كم لتعلمون أنّى رسول الله ، فقالوا : يا محمَّد ، لا يَفرَّ نَكَ من لقيت ، إنك تَهَرْت قومًا أغمارًا (٢) ، وإنّا والله أصحابُ الحرْب ، ولئن قاتلتنا لتَعْلَمَنَّ أنك لم تُقاتِل مثلنا . فبينا هُم على ما هُم عليه — من إظهار العداوة ونبذ العهد — جاءت امرأة رجل من الانصار ما هُم عليه سوق بنى قيئقاع على الله عليه وسلم وحاربوا ، فلما قامت بَدت عورتُها فضحكوا بها (٥) ، فاتبعه رجل من المسلمين فقتَله ، فاجتمع عليه بنو قيئقاع وقتلوه ونبذوا بها العهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا ، وتَحَصَّنوا (٢٠) في حِصْهم . فأنزل العمال هو أينا أنه عليه وسلم وحاربوا ، وتَحَصَّنوا (٢٠) في حِصْهم . فأنزل العمال الله تعليه وسلم وَعاربوا ، وتَحَصَّنوا أن أَخافُ (٢) بنى قيئقاع ١٠ العَانين » . (الانقال : ٨٥) فقال صلى الله عليه وسلم : أنا أخافُ (٢) بنى قيئقاع ١٠ العَانين » . (الانقال : ٨٥) فقال صلى الله عليه وسلم : أنا أخافُ (٢) بنى قيئقاع ١٠

سبب إجلائهم

<sup>(</sup>١) زيادة للايضاح

 <sup>(</sup>۲) هذه الجلة من قوله «قبل» إلى «قريش» كانت مؤخرة بعد قوله « إنى رسول الله »

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « أعماراً » ، والفشر ' : الجاهل الفر الذى لا غناء عنده ولا رأى
 ولا تجربة ولا علم له بحرب ولا أمر

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « صانع »

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « منها »

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: « وأنحصنوا »

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « أخافه من »

فسار إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت النصف من شوال بعد بدر ببضع وعشرين يوماً ، وهم سبعانة مقاتل: منهم ثلاثمانة مُتدرّعون بدُروع الحديد ، ولم يكن لهم حصونُ ولا مَعاقِل إنما كانوا تُجَّاراً وصاغة ، وهم حُلفاء لعبد الله بن أني ابن سلول ، وكانوا أشجع يهود . فكانوا أوّل من غدر من اليهود ، فاصرهم خس عشرة ليلة حتى نزلوا على حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهم فر بُطُوا ، واستَعمَل على رباطهم وكتافهم (١) المنذر بن قدامة السَّلمي من بنى غَنْم ابن السلم بن مالك بن الأوس ؛ ثم خَلَّى عنهم بشفاعة عبد الله بن أبى ابن سلول ، وأمرهم أن يُجلوا من المدينة ، فأجلاهم محد بن مسلمة الأنصاري ؛ وقيل عُبادة بن الصامت ؛ وقبض أموالهم . وأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم السامت ؛ وتَبضَ أموالهم . وأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم وفضة ، وثلاثة أسياف وثلاثة أرماح . ووجدوا في منازلم سلاحاً كثيراً وآلة الصياغة ، وخس (٣) ما أصاب منهم وقسم ما بق على أصحابه . وخرجوا بعد ثلاث فلحقوا بأذرعات (١) بنسائهم وذراريهم ، فلم يلبنوا إلّا قليلًا حتى هَلَكوا ؛ وقال الحاكم : هذه و بني النَّضير واحدة ورُبقا اشتبها على مَن (٥) لا يتأمل وقال الحاكم : هذه و بني النَّضير واحدة ورُبقا اشتبها على مَن (٥) لا يتأمل

الله على الله على الله على وسلم فى غروة بنى تَمْيُنَقاع على الله ينة أبا لبابة بن عبد المُطَّلِب رمى الله عنه ، وكان أبا لبابة بن عبد المُطَّلِب رمى الله عنه ، وكان أبيض ؛ ولم تكن الرَّاياتُ يومئذ

<sup>(</sup>١) الكتاف: التكتيف

<sup>(</sup>٢) جم قوس

<sup>(</sup>٣) أَخَذَ خَسَ الفنيمة ، وهو المذكور في آية الأنفال : ٤١ ، كما مضى ، وهو أوَّل خَسَ جَسَ بَعْدَ بِدْرِ

<sup>(</sup>٤) هي مدينة بأطراف الشام قبل الحجاز

<sup>(</sup>أه) فى الأصل : « اشتبها على ولا يتأمل »

غزوة السَّه بة

مُم كانت غروة السّويق ، خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد الخامس من ذى الحجة على رأس اثنين وعشرين شهراً فى مائتين من المهاجرين والأنصار ؛ واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر ، فَغَابَ (١) خسة أيام . وذلك أن المشركين لمّا رَجَعوا إلى مكة من بدر حرّم أبو سفيان صَخْر بن حرّب الدُّهْنَ حتَّى يثأرَ من محمد وأصحابه بمَنْ أصيبَ من قومه . فخرج فى مائتى راكب ، وقيل فى أر بعين راكباً ، فجاءوا بنى النّضير — فى طرف المدينة — ليلا ، ودخلوا على سلّام بن مِشْكُم فسقى أبا سفيان خُراً وأخبره من أخبار النبى صلى الله عليه وسلم ، وخرج [أبو سفيان] (٢) سَحَراً فوجد رجلًا من الأنصار فى حَرْثُ فقتَله وأجيرَهُ — وهذا الأنصارى هو مَعْبَد بن عرو — وحرّق بئيتَيْن بالعُريفن ، وحرق وأجيرة أب وهنا أثره ، وجعل حرّث لم وذهب . فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمن معه فى أثره ، وجعل حرّث الم وذهب . فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمن معه فى أثره ، وجعل أبو سفيان وأسحابه يُلقون جُرُبَ السّويق (٣) — وهى عامّة أزوادهم — يتخفّفون منها لسرعة سَيرهم خوفاً من الطّلب . فعل المسلمون يأخذونها . فسُمّيت غَزْوة مَن الله الله منه لهذا

وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلاةً الأَضْحى بالمصلَّى ، وضحَّى بشاةٍ ، وقيل بشاتين ، وضحَّى معه ١٥ ذَوُوا اليَسار . قال جابر : ضحَّيْنا فى بنى سلمة سبع عشرة أُضْحِيَّة ؟ وهو أوّلُ عيد ضحَّى فيه النبى صلى الله عليه وسلم

أول عبد خ*تى* فيه رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فغات »

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيمنياح

<sup>(</sup>٣) الجُرْب جم جراب : وهو وعاء يكون فيه الزاد ، والسويق : يتخذ من الحنطة والشمير

كتاب الماقل والديات

وكتب صلَّى الله عليه وسلم في هــذه السنة المَعاقل(١) والدِّيات ، وكانت معلَّقة بسيفه

زواج فاطمة بنت رسول الله الكندس) قرقرة بني سليم

ويقال: فيها بنَي عليٌّ بفاطمةَ رضي الله عنهما، وعلى رأس اثنين وعشرين شهراً مُم كانت غنهوَةُ قرارةِ الكُدْرِ ؛ ويقال قَرْقَرَة بني سُلَّيْم وَغَطَفان ، خرج (غيوة قرارة إليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للنصف من الحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهراً ؛ هذا قول محمد بن عمر الواقدى ؛ وقال ابن إسحاق كانت في شوال سنة اثنين . وقال(٢) أبن حَزَّم لم يُقِمْ مُنْصرَفَه من بدر بالمدينة إلا سبعة أيام ، ثم خرج يريد بني سليم وحمل لواءه على بن أبي طالب رضى الله عنه ، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم . وذلك أنه بلغه أنَّ بقَرَارة الكُدُّر جمًّا من

١٠ غَطَفان وسُليم ، فأخذ عليهم الطريق فلم يَجد في الجال أحداً ، فأرسل في أعلى الوادى نفراً من أصحابه واستقبلهم في بَطن الوادى فوجد رِعاء (٣) فيها غلام م يقال له كسار ، فسألهم فأخبره كسار م أن الناس ارتفعوا إلى المياه ، فانصرف وقد ظَفر بالنَّم (١) يريد المدينة . فأدركه يسار وهو يصلَّى الصبح فصلَّى وراءه ، وطابت به أُنفُس المسلمِين لرسول الله صلى الله عليه وســلم فقَبِله وأعتقَه . وقدم المدينة ، وقد .

غاب خمس عشرة ليلة ، وأخذ خُمْسَ النَّم — وكانت خسمائة — وتَسَمَ باقيها ؛ وقيل بل أصاب كل رجل منهم سبعة أبعرة — وكانوا مائتي رجل ، وكان مَسْمُها بِصِر ارِ على ثلاثة أميال من المدينة

ثم كان قتل كعب بن الأشرك اليهودي لأربع عشرة من شهر ربيع الأول سرية قتل كعب ابن الأشرف

<sup>(</sup>١) الماقل والديات : ما شرع الله العوض في الجنابة وغيرها

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ويقال »

<sup>(</sup>٣) جمع راع

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « بنعم » ، ويريد نعم الرعاة

على رأس خمسة عشر شهراً . وذلك أنه كان من بني نَبْهان من طَيِّء حليفًا لبني قُرَيْظَةَ ، وأمه من بني النَّضير ، وكان عدوًا لله ولرسوله يهجو النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه ، ويُحَرَّض عليهم كفّار قريش في شعره . ثم خرج إلى مكة بعد بدر فعل يرثي [ قتلى بَدر ويُحرَّض ] (١) قريشًا ، وعاد إلى المدينة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفِني ابنَ الأشرف بما شنَّتَ - في إعلانه ه الشَرَّ وقوله الأشعار — وقال : منْ لِي بأبن الأشرف فقد آذاني . فقال محمد بن " مَسْلَمَة : أنا به يا رسول الله ، وأنا أقتله ، قال : فافعل . وأمرَه بمشاورة سعد بن مُعاذ ، فاجتمع محمدُ بن مَسلَمة ونفر من الأوس منهم : عَبَّادُ بن بِشر بن وَقَش بن رُغْبة بن زَعُورا بن عبد الأشهل ، وأبو نائلة سِلْكانُ بن سكامة [بن وَمَس] (٢) ، والحارثُ بن أوس [ بن مُعاذ ، وأبو عَبْس بن جَـ بْرأحد بني حارثة ] (٢) فقالوا : ١٠ يا رسولَ الله ، نحن نقتُله فَأْذَنْ لنا فَلْنَقُل ، قال : قولُوا(٣) . فأتاه أبو ناثلةَ وهو في نادى قومه - وكان هو ومحد بن مَسْلمة أخويه من الرَّضاعة (٢) - فتحدَّثاً وتَناشداً الأشمار حتى قامَ القوم فقال له : كان قدومُ هذا الرجل علينا من البلاء ؛ حار بتنا العربُ ورَمَّتنا عن قَوْسِ واحدة ، وتقطُّعت السُّبُل عنَّا حتى جُهدَت الأنفُس ، وضاع العيال ؛ فقال كعب : قد كنتُ أُحَدِّثك بهذا أن الأمرَ سيصيرُ إليه ؛ ١٥ قال أبو نائلة : ومعى رجالُ من أصحابي على مثل رأبي ، وقد أردتُ أن آتِيَك بهم فَنبتاع منك طعاما وتمرأ ، ونر هَنك ما يكون لك فيه ثِقة ، واكتم عنا ما حدثتك من ذِكر محمد ؛ قال : لا أذكر منه حرفا ، لكن اصد ُ تني ، ما الذي تريدون

سبب قتله

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>۲) زیادة من ابن سعد ج ۲ س ۲۱ ، وابن هشام ج ۲ س ۵۰۱

<sup>(</sup>٣) قال يقول : كناية عن بعض الكذب في الحديث

<sup>(</sup>٤) يريد، أخوى كعب بن الأشرف

في أمره ؟ قال : خِذَلانَه والنَّنجي عنه ، قال : سَرَر ْ تَني ، في اذا ترهنونني ؟ قال : الحُلْقة (١) ، فرضيَ . وقام أبو نائلة من عنده على ميعادِ ، فأتى أصحابه فأجمعوا أن يأتوه إذا أمْسَى لميعاده ، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ، فمشى معهم ووجَّههــم من البَقيع (٢٠ وقال: امضوا على بركة الله وعونه؛ وذلك بعد أن صلوا العشاء في ليلةٍ مُقمِرَةٍ مثل النهار . فأتوا ابن الأشرف فهتف به أبو نائلة — وكان حديث عهد بعُرْسِ (٣) ــ فوثبَ ونزَل من حِصنه إليهم . فجعلوا يتحادثون ساعةً ، ثم مَشَوْا قِبَلَ شَرْجِ العَجُوزِ (٢٠ ليتحادثُوا بقيةَ ليلتهم ؛ فأدخل أبو نائلةَ يدَّه في رأس كعب وقال : ما أطيبَ عِطْرَكَ هذا !! ثم مشى ساعةً وعاد لمثلها وأخذَ بقرون (٥٠) رأسه فضربه الجماعةُ بأسيافهم ، ووضع محمد بن مسلمة مِغْوَلًا 🗘 معه في سُرَّةٍ ـ ١٠ كعب حتى انتهى إلى عانته ، فصاح صيحَةً أسمعتْ جميع آطام ِ اليهود ، فأشعلوا نيرانَهُم. واحتزَّ الجماعةُ رأس كعبِ واحتملوه وأتوْا رسول الله صلى الله عليــه وسلم — وقد قام يصلى ليلتَه بالبقيع — فلما بلغوه كبَّروا فكبِّر صلى الله عليــه وسلم ثم قال : أفلحت الوُجوه ، فقالوا : ووجهـك يا رسول الله . ورمو ا برأس كعب بين يديه ، فحمد الله على قتله ، وَتَفل على جُرح الحارث بن أوس ، وكان قد جُرح ببعض سيوف أصحابه فبرآً من وقته . وأصبحَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم من الليلة التي قتل فيها ان الأشرف فقال : مَنْ خَلفِرْتُمْ به من رجال يهودَ فاقتلوه ؛ فخافت اليهود فلم يطلع عظيم من عظائهم ولم يَنطِقوا

<sup>(</sup>١) الحلقة : السلاح عامة والدروع خاصة

<sup>(</sup>٢) البقيع: ( بقيع الغرقد) بالمدينة

<sup>(</sup>٣) الضمير في الجُمَلة لابنُ الأَشرفُ

<sup>(</sup>٤) شرجُ العجوز: مُوضع بقرب المدينة

<sup>(</sup>ه) القرون: شفائر الرأس

<sup>(</sup>٦) المُبِغُول : سيف دقيق قصير ماض يكون فى جوف سوط ، ليشدّه الفاتك على وسطه ليغتال به الناس

مقتل الن سكنينة

غزوة ذي أمَـر

وكان ابنُ سُنَيْنَةَ من يهود بنى حارثة حليفاً لحُويَّتَ بن مسعود ، فَعَدَا [أخُوه] (١) مُحَيِّصَة [بن مسعود] (١) على ابن سُنيْنة فقتله ، فجعل أخوه حويَّصة يضر به ويقول : أَىْ عـدُوَّ الله أَتَتَلْتَه (٢) !! أَمَا والله لرُبَّ شَخِم فى بطنك من ماله ، فقال محيصة : والله لو أَمَرَنى بقتْلِكَ الذي أَمرَنى بقَتْله لَقَتَلُتُك [قال : أوالله لو أمرك بغيضة : والله لو أمرك بقتله لقتلتنى ؟ قال : نم ، والله لو أمرنى بضرب عُنقك ها لضربتُها ، قال : والله إن دينا بلغ بك هذا لعجَبُ ، فأسلم حُويَّصَة ] (٣)

فجاءت يهودُ إلى النبى صلى الله عليه وسلم يَشْكُون ذلك (١٠) ، فقال : إنّه لو فَرَّ كما قد فرّ غيرهُ مِمَّنْ هو على مثل رأيه ما اغتيل ، ولكنه نال منّا الأذى وهجانا بالشّعر ، ولم يفعل هذا أحدُ منكم إلا كان السّيف . ودَعَاهم إلى أن يَكْتب [يبنه و] (٥) بينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه ، فكتبوا بينهم و بينه كتاباً . وحذِرَتْ مهودُ وخافتْ وذَلّت من يوم قُتل ابنُ الأشرف

ثم كانت غَزْوة ذى أَمَر (٢) بَنَجْد ؛ خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى يوم الخيس الثامن عشر من ربيع الأول على رأس خسة وعشرين شهرا فى قول الواقدى ؛ وذكر ابن إسحاق أنها كانت فى المحرم سنة ثلاث ؛ ومعه أربعائة وخسون ، فيهم عدَّةُ أفْر اس . وأستخلَفَ على المدينة عثمان بن عفَّان رضى الله عنه . وذلك أنّه بلغهُ أن جعاً — من بنى تَعْلَبة بن سعد بن ذُبيان بن بَغيض بن

رَيْثُ بِن غَطَفَانَ ، و بني مُحارب بِن خَصَفَةَ بِن قَيْسٍ - بذي أَمرَ قد تَجَمَّقُوا

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تقتاه »

<sup>(</sup>٣) نظن أنها زيادة لا بد منها

<sup>(</sup>٤) يعنى قتل ابنُّ الأشرَّف ، وفي الأصل : « يشكوا »

<sup>(</sup>٥) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « أمو »

يريدون أن يصيبوا من أطرافه صلَّى الله عليه وسلم : جَمهم دُعْنُور بن الحارث من بنى (۱) محارب ، فأصاب [رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (۲) رجلاً منهم بذى القصة يقال له جبَّار من بنى ثعلبة فأسلم ، وسار معهم يَدهُم على عَوْرات القوم حتى أهبطهم من كَثِيب ، فهرَ بت الأعرابُ فوق الجبال . فنزل صلى الله عليه وسلم ذَ أمر ، فأصابهم مطر من كثير ، فذهب صلى الله عليه سلم كلاجته فأصابه المطر فبر وبه فنزعه ونشره على شجرة ليجف واضطجع تحتها ، والأعراب تنظر إليه ، فبادر دُعُنُور وأقبل مُشتَملاً على السيّف حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهوراً وقال : يا محد ، من يمنعك متى اليوم ؟ قال : الله . ودفع جبريل عليه السلام في صدره فو تع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله وحكف لا يميز عليه السلام في منذره فو تع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله الإسلام ؛ وفيه نزلت « يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْ كُرُوا يَعْمَهُ اللهُ عَلَيْكُم وَ فَهُ وَاتَقُوا الله وَعَلَى الله الرسلام ؛ وفيه نزلت « يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْ كُرُوا يَعْمَهُ اللهُ عَلَيْكُم وَ أَنْدُوا الله وَعَلَى الله الدينة ، فأيتَوَلُ المُؤمِنُون » (المائدة : ١١) (٢) . وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فكيتَوَكَلِ المُؤمِنُون » (المائدة : ١١) . وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فكيتَوكَلُ المُؤمِنُون » (المائدة : ١١) . وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فكانت غَيْعَتُهُ أَحد عشرة ليلة

وفى ربيع الأول هـذا تزوّج عُثْمان بن عفان رضى الله عنه بأمِّ كلثوم بِنْتِ زواج أم كلثوم بنت رسول الله بنت رسول الله رسول الله على الله عليه وسلم ، ودخل بها فى جمادى الآخرة رضى الله عنها

شم كانت غنوة بنى سُكَمْ بِبِعُثْران (١٠) من ناحية الفُرُع . خرج صلى الله عنوة بني سليم بالفُرُمُّ عن

خـــبرُ دعثور الذی أراد قتل رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الحارث بن محارب »

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عنكم الآية »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل فى المواضع كلها : « نجران »

عليه وسلم فى السادس من جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهراً فى ثلاثمائة رجل ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، ولم يُظْهِر وَجْهاً . فأغذ (١) السَّيْر ، حتى إذا كان دُون بُحْر ان (٢) بليلة لَتى رَجلاً من بنى سليم فأخبره أنَّ القوم افترقوا ، فبسه مع رجل وسار حتى وَرَد بُحْران (٢) وليس بها أَحَدُ ؛ فأقام أيَّامًا ورَجَم ولم يكثى كيداً ؛ وأرسل (٣) الرّجل . فكانت غَيْبَتُهُ عشر ليالى

ثم كانت سَرِيةُ زيد بن حارثة إلى القردَة (١٠) وهي أوّل سرية خرج فيها زيد أميراً ، سار لهلال جادى الآخرة على رأس سبعة وعشرين شهراً بيريد صَفُوان بن أُميّة وقد نَكَب (٥) عن الطريق — وسلَك على جهة العِراق يريد الشَّأَم بتجارة فيها أموال لتريش — خوفاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعترضها . فقدم 'نعَيْم بن مسعود الأشجعيّ على كِنانَة بن أبى الحُقيْق ف ١٠ بنى النفير فشرب معه ، ومعهم سليط بن النعان (١٠) يشرب ، ولم تكن الخمر عرسمت ، فذكر مُنعَمْ خروج صَفُوان في عيره وما معهم من الأموال ، فحرج عرسمت الله عليه وسلم ، فأرسل زيد بن حارثة في مائة راكب فأصابوا العِيرَ وأَفْلتَ أعيانُ القوّم . فقدموا بالعِير فخمَسَها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل زيد بن حارثة في مائة راكب فأصابوا العِيرَ وأَفْلتَ أعيانُ القوّم . فقدموا بالعِير فخمَسَها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقسم ما بقي على أهل ١٥ السرية . وكان فيمن أسر فراتُ بن حَيَّان فأسلم

(١) في الأصل: « فأغد » ، وأغذ: أسر ع

سرية زيد بن حارثة إلى القَسرَدَة

رُ ) (٢) في الأصل في المواضع كلها : « نجران »

<sup>(</sup>٣) أرسله: أطلقه

<sup>(</sup>٤) قال ابن سعد ج ٢ ص ٢٤ ، « والقَـرَدَة ، من أرض نَـجد ْ بين الرَّبدَة والفَـمْرَة ناحية ذات عِرْق »

<sup>(</sup>ه) نكب: عَدُل

<sup>(</sup>٦) لم أجد « سليط بن النعان » هذا في الصحابة ؟ ولم أجد الخبر

<sup>(</sup>٧) زيادة للإيضاح

زواج حفصــة أم المؤمنين

وفى شعبان من هذه السنة تَزَوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلَّم حفْصةَ بنتَ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ؛ وقال أبو عبيد سنة اثنتين ؛ ويقال بعد أحد . وتزوَّج زينبَ أمَّ المَسَاكِين في رمضان قبل أحد بشهر . وفي نصف رمضان ولد الحسَنُ بنُ عليِّ رضي الله عنهما

غزوة أخد

ثم كانت غزوة أُحد يوم السبت لسبع خَلَوْن من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً ، وقيل كانت لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال ؛ وقيل كانت للنصف منه ؛ وعن مالك بن أنس : كانت بعد بدر بسنة ؛ وعنه أيضاً كانت على أُحَدِ وثِلاثين شهراً من الهجرة

وهى وقعة امتَحن الله عن وجلّ فيها عبادَه المؤمنين واختبرهم ، وميَّز فيها بين المؤمنين والمنافقين . وكان فيها من دلاً ثل النُّبُوَّة : تحقيقُ قول النبي صلى الله عليه وسلَّم لأُمية بن خَلَف: بل أنا أَقْتُلُك ، فَقَتَله؛ وردُّ عَيْن قَتَادة إلى موضعها بعْد سقوطها ؟ وغَسلُ الملائكة لحَنْظَلة وظُهُور ذلك للأنصار (١٦) ، فرأوا الماء يقْطُر من رأسه رَفعاً للجَناَبة التي كانت عليه ؛ وما اعْتَرَاهم من النُّعاس مع قرب العدوِّ منهم ، وذلك خلافُ عادة من انهزم من عَدُوِّه

واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينةِ ابنَ أُمِّ مكتومٍ. وذلك أنه لمَّا عاد سبب قتال أحد المشركون من بدر إلى مكة وجَدوا العير التي قدم بها أبو سفيان بن حرب من الشأم موقوقةً في دار النَّدْوة — وكذلك كانوا يَصْنعون — لم يُحرِّكُما ولا فَرَّقها ، فطابتْ أَنفُس أشرافهِم أَن يُجَهِّزوا منها جيشاً كثيفاً لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم و باعوها . وكانت ألف بعير ، والمـال خمسون ألف دينار ، وكانوا ير بحون في الدِّينار ديناراً ، فأخرجوا منها أرْباحهم . فنزل فيهم قول الله تعالى « إِنَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وطهور ذلك الأنصار »

كُفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمُّ أَيْفَلَبُونَ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرونَ » (الأننال: ٣٦)(١). و بَعْثُوا - عمرو بن العاص ، وهُبَيْرَةً بن أبي وَهْب ، وابنَ الزِّبَعْرِي ، وأبا عَزَّة بعثـــة قريش تستنفر العرب عمرو بن عبد الله الجُمَحيّ الذي مَنَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بَدْرٍ \_\_ خروج قريش إلى العرب يستَنْفِرُ ونَهَا ، فألَّبُوا العرب وجَمَعُوها . وخرجوا من مكة ومعهم ٥ الظُّمُن (٢) — وهنَّ خس عشرة امرأة — وخرج نساء مكة ومعهنَّ الدُّفوف يَبْكِينَ مْتَلِي بِدِر وينُحْنَ عليهم . وحشَدتْ بنو كنانة ، وعقدوا ثلاثة أَلُوبة ، وخرجوا من مكة لحس مضين من شــوال في ثلاثة آلاف [رجل فيهم سبعائة دارع ، ومعهم ماثتا فرس] (٢٠) وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة (٠٠) . وكتبَ العبَّاسُ بن عبد المطَّلب كتابًا إلى رسولِ الله صلى الله عليــه وسلم مع ١٠ كتاب العباس لملى رسول الله رجل من بني غِفار يُغْبَره بذلك ، فقدم عليه وهو بقُباء فقرأه عليه أيُّ بن كُفب واسْتَكُنَّمَ أُبِيَّا (٥٠). ونزَل [رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] (١٠)على سَعْد بن الرّبيع فأخبره بكتاب العَبَّاس فقال : والله إنى لَأَرْجو أن يكونُ في ذلك خيرٌ <sup>(٧)</sup> . وقد أَرْجَفَتُ اليهود والمُنافقون وشاعَ الخبرُ . وقدِم عَمْرو بن سالم الخُزاعيّ في نفرٍ وقد فارقوا قريشاً من ذِي طُوَّى، فأخبر النبيِّ صلى اللهعليه وسلم الخبرَ وانصرفوا. ١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل : ثم يغلبون ، الآية ،

<sup>(</sup>٢) الظُّمُن ، جَمَّ ظمينة : وهي المرأة تكون في هَـو دجها ، ويعنون الزوجات

<sup>(</sup>٣) الذى بين القوسين هو فى الأصل هكذا [ ومائق فرس وسبعائة دارع] ، والذى أثبتناه هو ترتيبُ القول

<sup>(</sup>٤) من الظعن التي سلف ذكر ها

<sup>(</sup>٠) في الأصل ه ابنا »

<sup>(</sup>٦) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « خيراً »

خبر أبي عامر

وكان أبو عامرِ الفاسقُ قد خرج فى خَمْسين رجُلا إلى مكة وحرَّض قُرَيْشًا وسارَ مَعَهَا وهو يَعِدُهَا أَنَّ قُومَه يؤَارِرُونهم - واسم أبي عام هذا : عَبْدُ عرو (١) بن صَيْفِيّ الرّاهب ، وكان رأسَ الأُوس في الجاهليّــة ، وكان مُتَرَهِّباً ، فلما جاء الإسلام خُذِلَ فلم يدخُلُ فيه ، وجاهَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فدعا عليه ، فخرج من المدينة إلى مكة . وهمّت قُريْش وهي بالأُبْواء أن تَنْبشَ قبر آمنةً أُمِّ النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفهم الله عنه

بث" العيون

و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساً ومُوْنِسًا ابْنَى فَضَالة ليلة الخيس عَيْنَيْن، فاعترضا لقريش بالعَقْيِق (٢)، وعادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه. ونزل المشركون ظاهم المدينة يوم الأربعاء فَرَعَتْ إبلُهُم آثار الحَرْثِ والزَّرع ١٠ يوم الخيس ويوم الجمعة حتى لَم ْ يتركوا خضراء . وَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الحُباَب بن المُنذِر بن الجَمُوح فنظر إليهم وعاد وقد خَزَرَ عددَهم وما معهم، فقال صلى الله عليه وسلَّم: لاتَذْ كُروا من شأنهم حَرْفًا ، حسبُنا الله ونعُمَّ الوكيل ، الَّهُمَّ بِكَ أَجُولُ و بِكَ أَصُولُ

وخرج سَلَمَةً بن سَـــلاَمة بن وَقَش يوم الجمعة فلقى عشرة أفراسٍ طليعة الناوشة قبل أحد فراشقهم بالنَّبْل وبالحجارة حتى انْكَشَّفُوا عنه ، وعدا إلى قومه بني عبد الأشهل فأخبرهم ما لَـقى . وباتت وُجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعــة لست مضين من شوال عليهمُ السلاحُ في المسجد بباب النَّبي صلى الله عليه وسلم خوفًا من بَيَاتَ (٢) النَّشْرَكين ؛ وحُرُسَت المدينةُ حتى أصبحُوا

ورأًى صلى الله عليه وسلم رُونيا ، فلما أصبح يوم الجمعة واجتمع الناسُ خَطَبَ وَخَطَبَه وَخَطَبَه وَخَطَبَه

(١) في الأصل: « عمرو بن صيني »

 <sup>(</sup>۲) العقيق : واد على تُلائة أميال من المدينة
 (۳) البيا : أن يوقعوا بالناس ليلاً

على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيُّها النَّاس، إني رأيتُ في منامي رُونيا: رأيتُ كأنَّى في دِرْع حصينة ، ورأيت كأنَّ سيني ذا الفَقَارِ انقَصَمُ (١) من عند ظُبْتِهِ (٢) ، ورأيت بقراً تُذَبِع ؛ ورأيت كأنى مُرْدف كبشاً . فقال النياس يا رسول الله ، فما أُوَّلْتُها ؟ قال : أما الدّرع الحصينة فالمدينــةُ ، فامكثُوا فيها ، وأما انقصام سيني من عند ظُبته فمصيبة في نفسي ، وأما البقرُ المذبُّحُ فقتْلَ في و أصحابي ، وأمّا أنَّى مُرْدف كبشاً فكبشَ الكتيبةِ نقتُـله إن شاء الله . وفي رواية : وأما انقِصَامُ سيني فقتُ ل رجل من أهــل بيتي . وقال : أَشيرُوا عَليٌّ . اختلافُ السلين ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة فوافقه عبد الله بن أبي والأكابرُ من الصحابة مُهاجِرُهم وأنصارُهم ، وقال عليه السلام : المكثُوا في المدينة واجعلوا النَّساء والذَّراريُّ في الآطام، فإن دُخلَ علينا قاتلناهم في الأزمَّة \_\_\_\_ ١٠ فنحن أعلم بهامنهم - ورُمُوا من فوق الصيامي والآطام (٣). وكانوا قد شبَّكوا المدينة بالنُّنْيان من كل ناحية مهي كالحِصن . فقال فتيانُ أَحْداثُ لم يشهدُوا بدراً وطلبُوا الشهادة وأحبُّوا لقاء العدَّو : اخرجْ بنا إِلى عَدُوِّنا . وقال حَمْزَةُ ، وسعدُ ابن عبادة ، والنعانُ بن مالك بن تَعلبة ، في طائفة من الأنصار : إِنَّا نَخْشَى يا رسول الله أن يَظن عدونا أنَّا كرهْنَا الخروجَ إليهم جُبْنًا عن لِقائمهم ، فيكون ١٥ هذا جرأةً منهم عَكَيْنا ؛ وقد كنتَ يوم بدر في ثلاثمائة رجل فظفرك الله عليهم، ونحن اليوم بشرْ كثير ؛ قد كُنَّا تَتمَنى هذا اليوم وندعو الله به، فساقه الله إلينا كراهية رسول في سَاحَتنا . ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِمَا يرَى من إِلَّحَاحِهم كارهُ ، وقد

فى الحروج للى العدو

الله للخروج

<sup>(</sup>١) انتصم: تكسر وتثلم

<sup>(</sup>٢) الظبة : حد السيف من قبل ذبابه وطرفه

<sup>(</sup>٣) الصيامي جم مِسيمية : وهي الحصون ، والاطام جم أهم : وهي بيوت من حجارة كانت لأهل المدينة

لبِسُوا السلاح . وقال حمزة : والذي أنزل عليكَ الكتاب لا أَطْهَمُ اليوم طعامًا حتَّى أُجَالِدهم(١) بسيني خارجًا من المدينة ، وكان يوم الجمعة صأمًا ويوم السبت صائمًا . وتكلم مالك بن سِنان والد أبي سعيد الخُدري ، والتُنمان بن مالك بن تُعلبة ،، وإياس بن أوس بن عتيك ، في معنى الخروج للقتال . فلمَّا أَبَوْا إلاَّ ذلك صلى(٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس وقد وَعظهَم وأمرهم بالجدِّ والجِهاد؛ وأخبرهم أن لهم النصر ماصبروا ، ففرح النَّاس بالشُّخوص (٣) إلى عَدوَّهُم ، وكَرِه ذلك المَخْرِجَ كثير من مم صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ بالنَّاس وقد حشَدوا ، وحضر (٤) أَهْلُ الْعُوالي (٥) ورَفَعُوا النِّساء في الآطام : ودخل صلى الله عليه وسلم بيتَه ومعهُ أبو بكر وعمر رضى الله عنهما مَعَمّماه ولبّساهُ . وقد صَفَّ ١٠ الناس له ما بين حجرته إلى منبره ، فجاء سعد بن معاذ وأسيْد بن حُضَر فقالا للناس: قلتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم واستكرهتموه عَلَى الخروج، والأمر ينْزِلْ عليه من السماء، فرُدُّوا الأمرُ إليه فما أمرَكُم فافعَلُوهُ ، وما رأيتم فيه لهُ هَوَى أو رأى فأطيعوه . فبيناً هُمْ على ذلك إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبِس لَأَمَتَه (١٠) ، ولَبِس الدرع فأَظهْرَها وحَزَمَ وسطها بِمِنْطَقَةً (١٠) [مِنْ أَدَم ] (٨) من حَمَائل سَيْف ، وأعتَمُ ، وتقلَّد السيف . فقال الذين يُلِحون : يا رَسُولِ الله ، ما كان لَنَا أن نُخَالفَك ، فاصْنَع ما بدالك ، فقال : قد دَعَوْتُكم

خبرندامةالمسلمين على استكراههم الرسولالخروج

<sup>(</sup>١) جالد بإلسيف، ضرب به كأنه يجلد بسوط لسرعة ضربه وتتابعه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « صلى الله »

<sup>(</sup>٣) الشخوس : الحروج

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حضرو»

<sup>(</sup>٥) العوالى : منية بينها وبين المدينة ثلاثة أميال

<sup>(</sup>٦) اللاَّمة : أداة الحرب ولباسها ، كالرمح والبيضة والمغفر والسيف والنبل

<sup>(</sup>٧) النطقة والنطاق ، كلّ ما يشدّ به الوسط كالحزام

<sup>(</sup>٨) الذي بين القوسين كأن في الأصل بعد قوله « حَائل سيف » ، وهذا حقّ موضعه

إلى هذا الحديثِ فَأَبَيْتُم ، ولا يَنْبَغِي لَنَبِيِّ إذا لِس لَأَمَتَه أن يَضَمها حتى يَعْسَكُم الله بينه و بين أعْدائه ؛ انظُرُوا ما أمرتكم به فأتبعوه ؛ امضُوا على اسم الله فَلَـكُمْ النَّصْرُ ما صَبرتُمُ

ووُجِدَ مالكُ بن عرو[ بن عَتِيك ] (١) النجّاري - وقيل بل هو مُعْرز بن عامر بن مَالك بن عَدِيٌّ بن عامر بن غَنْم بن عَدِيٌّ بن النَّبَّار ، وهو قول ابن ه الألوية يوم أحد الكلُّبيّ — قد مَاتَ ، ووضعوه عنــد موضع الجنائز فصلَّى عليه . ثم دَعَا بثلاثة ِ أَرْمَاحٍ مَعَقَد ثلاثةً أَلْوِية ، فدفع لواء الأُوس إلى أُسَيْد بن حُضَيْر ، ولواء الخزْرج إلى حُبَاب بن المُنْذِر بن الجوح — ويقال إلى سمد بن عُبَادة — ودَفع لواء الهاجرين إلى على بن أبي طالب ؛ ويقال إلى مُصْعَب بن عُمَيْرٌ (٢) رضى الله عنهم . مُم رَكَب فرسَه وتَقَلَّد القَوْس وأخذ قَبَاءه بيده . والمسلمون عليهمُ السلاح فيهم مائةُ ١٠ دَارِ عِرٍ ؟ وخرج السَّعْدَانِ أَمَامَه يعدُوان - سعد بن عُبادة وسعد بن مُعَاذ -والناس عن يمينه وشماله ، حتى انتهى إلى رأس الثَّنيَّة . [حتَّى إذا كان بالشَّيْخَيْن التَفَتَ فَنَظُر إلى ] (٣) كتيبتر خَشْنَاءَ لها زَجَلُ (١) فقال: ما هذه ؟ فقالوا: هؤلا. حُلفاء عبد الله بن أبي ابن سَلُول من يَهُود ، فقال : لا نَستَنْصِرُ بأهل الشِّر ل على أهل الشَّرك ؛ ومضى فعَسكر بالشَّيْخَين (٥) - وها أُطُمَان - ، والمشركون بحيث م يرونَه ، فاستعدُّوا لحربه . وَكُمُّ بنوسَلِمة و بنوحارثة ألا يخرجوا إلى أُحُدِ ثُم خَرَجًا . خيلُ السلمين ﴿ وَكَانَ الْمُسْلَمُونَ أَلْفًا فِيهُمْ مَائَةً دَارِعٍ ، وَفَرَسَانَ أَحَدُمُا لُرسُولُ الله صلى الله عليه

كتيبة معبد الله ان أبي وحلفاؤه منيهود

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « همرو »

 <sup>(</sup>٣) ق الأصل مكان هذا: « رأى » ، وانظر ابن سعد ج ٢ س ٢٧

<sup>(</sup>٤) الزجل : الصوت والجلبة

<sup>(</sup>٥) موضع سمى كذلك لأن شيخًا وشيخة كانا يجلسان عليه يتناحيان هناك

وردهم عنالقتال

وسلم ، والآخر لأبي بُرُدة بن نيار . وعُرض عليه غلمانٌ : عبــدُ الله بن عُمَر ، حرمنُ الناسان [ بن الخطاب] (١٦ ، وزيد بن ثابت ، وأُسامة بن زَيد ، والنُّعْمَان بن بَشير ، وعَرَابة (٢٦) بن أوْس ، وأبو سعيد الخُدريّ ، وسَعَد بن حبْتَة الأَنْصاري ، وسَمُرَة بن جُنْدَب، ورافع بن خَدِيج، فردّهم؛ ثم أجاز رافع بن خديج لأنه رام . فقال سمرة بن جندب لزَوْج أمِّه مُرَى بن سنان : أُجاز رسولُ الله رافع بن خديج وردَّني وأنا أَصْرَعُه ؛ فأعلَم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تصارعا ، فصرع سمرة رافعًا فأجاره ؛ ونزل عبدُ الله بن أبَيَّ ناحيةً

فلما فرغ العَرْضُ وغابت الشمس ، أذَّنَ بلال بالمغرب فصلَّى رسولُ الله صلى الحرسوالأدلاء ١٠ الله عليه وسلم بأصحابه ، ثم أذَّن بالعشاء فصلى بهم ؛ واستعمل على الحرس محمدَ بن مسلَّمة في خسين رجلًا يَطُوفُون بالعَسكر . وقال حين صلَّى العشاء : منْ يَحْفَظُنَا الليلةَ ؟ فقام ذَ كُوان بن عَبْدِ قَيْس فلبس درْعه وأُخَذَ دَرَقَته ، فكان يُطِيف بالعسكر ليلَتَه . ويقالُ بلكان يَحْرُس رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لم يفارقه . وَنَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ حَتَّى [ إذا ] ( \* كَانَ السَّحَرُ قال : أَيْنَ الأُدلَّاءِ ؟ مَنْ رجل ميد لنَّنا على الطريق يخرجنا على القوم من كَتَب ؟ فقام أبو حثْمَة الحارثي --ويقال أوْسُ بن قَيَظيّ ، ويقال مُحَيِّصة ؛ وأبو حثْمة أُثبت -- فقال : أنا يارسول الله فخرج صلى الله عليه وسلَّم فركِب فرسه فسلَك به فى [ حرَّةِ ] <sup>(ه)</sup> بنى حارثة ،

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>۲) زیادة من ابن هشام ج ۲ ص ۲۰ه

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عرامة »

<sup>(</sup>٤) زيادة لا بدّ منها

<sup>(</sup>٥) زیادة مبینة من ابن هشام ج ۲ ص ۹ ه ه

فَذَبَّ فَرَسُ أَبِى بُرُ دَة بِن نيار بذنَبه فأصاب كُلَّاب (١) سيفه فسلَّ سيفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا صاحِبَ السَّيْفِ ، شِمْ سَيْفَك ، فإنِّى إِخالُ الشَّيوف سَتُسَلَّ وَيَكْثُرُ سَلُّها

ولبس من الشَّيْخَين دِرْعاً واحدة حتى انهى إلى أُحُد ، فلبس دِرْعاً أَخْرى ومِغْفَراً وَبَيْضَةً فَوق المِغْفر . ولَّا نهض صلى الله عليه وسلم من الشَّيْخين زَحَف السَّر كون على تَعْبِيَة ، وقد رَأْس فيهم أبو سفيان صخر بن حَرْب لقدَم أَ كابرهم الذين قُتُلوا ببدر . وواقى عليه السلام أُحُداً وقد حانت الصلاة وهو يرى المشركين ؟ فأذّن بلال وأقام ، وصلى عليه السلام بأصحابه الصبح صفوفاً . وانحزَل (٢٠) إن أَبَى فأذن بلال وأقام ، وصلى عليه السلام بأصابه السبح صفوفاً . وانحزَل (٢٠) إن أَبَى فلا كالمثانة ، فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعائة . وذَكر له قوم من من الأنصار أن يستعينوا بحُلفائهم من يَهود فأنى (٣٠ صلى الله عليه وسلم من ذلك ، الأنصار أن يستعينوا بحُلفائهم من يَهود فأبَى (٣٠ صلى الله عليه وسلم أصحابة وجعل الأنصار أن يستعين بمشرك . وصف رسول الله سلى الله عليه وسلم أصحابة وجعل الرُّماة خسين رجلاً ، عليهم عبد الله بن جُبير ؟ [ ويُقال بل جعل عليهم سفد الرُّماة خسين رجلاً ، عليهم عبد الله بن جُبير ؟ [ ويُقال بل جعل عليهم سفد ابن أبى ومناس ، وابن جُبير أثبت (١٠) ؟ وجعل على إحدى المُجَنَّبَتَيْن الرُّمَيْن الرُّمَيْن الرُّمَاق من الله وعلى المُحرى المُنذر بن عمرو الفنوى (٥٠ ، وجعل أَخُداً خلف ١٥٠ ابن العوام ، وعلى الأخرى المُنذر بن عمرو الفنوى (٥٠ ، وجعل أَخُداً خلف ١٠٥ ابن العوام ، وعلى الأخرى المُنذر بن عمرو الفنوى (٥٠ ، وجعل أَخُداً خلف ١٥٠

اغزال<sup>م</sup>ابناً كيّ ورجوعه

> تعبثة جيش المسلمين

<sup>(</sup>١) السكلاب : المسمار أو الحلقة التي تكون في قائم السيف وتكون فيها علاقته . وأجودُ ما يروى هذا النص « فأصاب كلابَ سَــيْـف ِ فاســـَنلهُ »

<sup>(</sup>٢) انخزل: انقطع ثم انفرد ثم تراجع ً

<sup>(</sup>٣) يقالُ أَبِي مِنْ شُمُرْ بِ الماء ، وأَبَى شُمَرْ بَ الماء : متعدًّا بنف وبحرف الجرّ

<sup>(</sup>٤) هذه الجُملة بين القوسين كَانت في الأصل بعد قوله « الننوى » ، وهذا حَقّ موضّعها

<sup>(•)</sup> هكذا هو في الأصل: « الغنوى » ، وهو خطأ ، فليس في الصحابة من هو « المنذر ابن ممرو » إلا " « المنذر بن ممرو بن تختيس بن حارثة بن لوذان » ... ، الأنصارى الحزرجي " من بني ساعدة ؟ وهو الذي بقال له « المنعني الملوت » يوم بتر مَعونة ، وكان على ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وذلك ما يدل عليه نس أسد الغابة ، وإن كنت تجد الأصل المطبوع منه محرقاً تحريفاً كبراً ( انظر ترجته )

يوم أحد

ظهره واستقبل المدينة . وأقبل المشركون : عَلَى مَيْمَنتهم خالدُ بن الوّليد ، وعلى تعبئة المِمركين ميسرتهم عِكُومةُ بن أبي جَهْل ؛ ولهم مجنَّبَتان مائتا فارس ؛ وعلى الخيل صَفْوانُ ابن أميَّةً ، ويقال عرو بن العاص ؛ وعلى رُمَاتهم - وكانوا مائة - عبدُ الله بن أَبِي (١) ربيعة . ودفعُوا لواءهم إلى طلحة بن أبي طلحة : واسمه <sup>(٢)</sup> عبد الله بن

السلمين

عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدَّار بن قُصَى . ومشى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تسوية منوف على رجليه يُسَوِّى الصفوفَ حَتَّى كأنَّما 'يقوِّمُ بهم القداحَ ، إن رأى صدْرًا خارجاً قال : تأخَّرْ . فلما استوتْ دفعَ اللُّواء إلى مُصْعب بن عُمَيْر فتقدُّم به بين يَدَي النبي صلى الله عليه وسلم

ثم قام فعطب (٢) الناسَ فقال: يا أيُّها الناس! أوصِيكم بما أوصاني [ به ] خطبة رسولالله ١٠ اللهُ في كِتابه من العَمَل بِطَاعتِهِ والتَّنَاهِي عن تَعَارِمه . ثُمَّ إنكم بمنزل أُجْرِ وذُخْر لمن ذَكَر الَّذي عليه ثم وَطَّن نفسه لَهُ على الصَّبْر واليقين والحِدّ والنشاط، فَإِنَّ جِهَادَ العَدُوَّ شَدَيْدٌ كُرِّ يَهُ \*: قَلَيلُ مَنْ يَصْبَرُ عَلَيه إِلَّا مَنْ عَزَمَ اللهُ له رُشْدَه ؛ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ مَن أَطَاعِه ، وإن الشيطان مع من عصاه . فافتتِحوا (\*) أعمالَكم بالصبْر على الجهاد ، والتمسِّموا بذلك ما وعدكم الله . وعليكمُ بالذى أمَرَكُم به فإنِّي ١٥ حَرِيضٌ على رَشَدِكم . وإنّ الاختلاف والتَّنازُع والتَّتَبُّطَ (٥) من أمر العَجْز والضَّفف [ وهو ] مما لا يُحبُّ الله ولا يُعْطِى عليه النصْرَ ولا الظَّفَرَ . ياأيُّها

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « ابن ربيعة »

<sup>(</sup>٢) يعني اسم أبي طلحة

<sup>(</sup>٣) هذه الخطبة من رواية الواقديُّ ، كما ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ٣ س ٣٦٠ . وكل ما بين الأقواس ِ فهو زيادة من ابن أبي الحديد ، وانظر أيضاً مغازى

<sup>(</sup>٤) في ان أي الحديد : « فاستفتحوا »

<sup>( • )</sup> في ابن أبي الحديد: « التَّ عبيط م »

الناسُ ! حَدَدُ في صَدْري (١) أنّ مَن كان على حَرام مِ فَرَّق اللهُ بينَه وبينه ورَغِبَ له عنه غفرَ الله له ذَنْبَه ؛ ومن صلَّى عَلَى ّ صلَّى الله عليه وملائكتُه عَشْراً ؛ ومن أَحْسَن من مُسلِم أَو كَافرِ وقَع أُجرُه على الله في عاجلِ دنياه أو آجل آخِرَتِه ؛ ومن كان يُؤثمن بالله واليوم الآخر فعلَيه الجُمُعَة يوم الجُمعة إلاّ صبيًّا أو امرأةً أو مريضًا أو عبداً مَلُوكا ؛ ومَنْ اسْتَغْنَى عَنْها (٢) أَسْتَغْنَى اللهُ عنه والله غَنَيٌّ حَمِيد . ٥ ما أعلَمُ من عَمَلِ يُقَرِّبكم إلى الله إلا وقد أمرتُكم به ، ولا أعلمُ من عمل يقر بكم إلى النار إلا وقد نَهَيْتُكُم عنهُ . وإنه قد نَفَتَ في رُوعيَ (٣) الرُّوحُ الأمينُ أنَّهُ لن تموت نفسُ حتى تَسْتَوْفِيَ أقصى رزْقها ، لا يُنْقَصُ منهُ شيءٍ و إن أَيْطَأَ عنها . فَاتَّقُوا اللهَ ربَّكُم وأُمْمِلُوا في طلب الرِّزْق ، ولا يَخْمِلَنَّكُم استِبطاؤُه أَنْ تَطْلُبُوه بمعْصِية ربُّكم ، فا ينَّه لايُقُدَّر على ما عنده إلا بطاعت. قد بيَّن لكم الحلال ١٠ والحرامَ ، غيرَ أنَّ بينهما شُبَهًا ( ) من الأمر لم يَعْلَمُها كثيرٌ من الناس إلاَّ مَن عصَمَ اللهُ ، فمن تَرَكُها حَفِظَ عِم ْضَه ودِينَه ، ومن وقَعَ فيها كان كالرّاعي إلى جنْبِ الحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يقع فيه . ولَيس مَلِكُ إلا وله حِمَى ، ألا و إنَّ حِمَى الله مَحَادِمُه . والمؤمِن من المؤمنين كالرّأْسِ من الجَسدِ إذا اشْتكى (٥) تَدَاعى إليه سائر جَسدِه . والسلام عليكم 10

<sup>(</sup>۱) فی ابن أبی الحدید: « أیها الناس ، إنه <sup>م</sup>قذِف کی قلبی أن من کان علی حرام فرغِب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله له ذکشبه » . وفی المغازی: « جَدَد ... » . وقوله: «حَدَد ... » ، أی قد امتنع بی ولزمنی ، وذلك من قولهم: أمر حدد ، لا يحل أن يرتكب ، ويستعملونه بمعنی قولهم « حرام ، ومعاذ الله »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « استغنى عن الله » والذي أثبتناه هو من نسَّ المغازي وابن أبي الحديد

<sup>(</sup>٣) الرُّوع : القلب ، والنفُّث : شبيه بالنفخ ، يريد ألتي في قلبي ، أو أوحى إلى "

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «مُشْبُهات » ، وهذا من المفازي وابن أبي الحديد

<sup>(0)</sup> في الأصل : « إذا اشتكي » مكررة

أوّل من أنشب الحرب وأوّلُ من أنشب الحربَ أبو عامر [ عبدُ عَمْرو ] (١) . طلع في خمسين من قومه مع عبيد قريش فنادى : يا للأوْس (٢) ، أنا أبو عامر . فقالوا له : لا مرحباً بك ولا أهلا يافاسِق ! فقال : لقد أصاب قومى بَعْدى شَرُ ا فترامَوْ ابالحجارة ساعة حتى وَنَى . ودعا طلحة بن أبى طلْحَة إلى البِرَازِ فبرز له على رضى الله عنه فقتله ، فكر المسلمون وسُر النبى صلى الله عليه وسلم بقَتْله : فا بنه هو كَبْشُ الكتيبَة

نساء المشركي*ن* وغناؤهم وكانت نساء المشركين - قُبَيْل التقاء الجَمْعَين - أمامَ صفوفهم يَضرِبن بالأَكْبار والدِّفَاف والغرابيل (٢) ، ثم يَرْجِعْن فيَكُن في مُؤَخِّر الصَّف ؛ فإذا دنا القومُ بعضُهم من بعض تأخَّر النساء وقُمْنَ خَلف الصفوف . فَعَلْنَ كلما وَلَى رَجُلُ حَرِّضْنَهُ وذَكَرْ نَهُ قَتَلاَهُم ببدر ؛ ويقلن :

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ إِنْ تَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ إِنْ تَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ إِنْ تَمُشِي وَأَوْ تُدْبِرُوا نَفَارِقْ فَرَاقَ غَيرِ وَامِقْ

وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولَهُنّ قال : اللهم إنّى بك أُجُولُ وأُصولُ ، وفيكَ أُقاتِلُ ، حسبى الله ونم الْوَكيل . ويُقال إنّ هِنداً قامت فى النّسوء يضر بن الدُّفوف وتقول :

وَيْهَا بَنِي عَبْدِ الدَّارْ وَيْهَا مُحَاةً الأَدْبَارْ ضرْبًا بِكُلِّ بَتَّارْ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « عمرو » ، وهذا هو أبو عامر الفاسق ، سماه كذلك رسول الله ، وكان يقال له فى الجاهلية : « أبو عامر الراهب » ، واسمه : « عَـَـبُـد عمرو بن صيني بن مالك ابن النعان أحد بنى ضُلبعة »

<sup>.</sup> (۲) فى ابن أبى الحديد والمفازى : « فنادى بالأوس » ، وفى ابن هشام « فنادى : يا معصر الأوس »

<sup>(</sup>٣) الأكبارُ جمع كسَبَر: وهو طبل له وجه واحد؛ والدَّفافُ والدفوفُ جمع دُمُف: وهو شبيه بالطبل صغير؛ والغرابيل جمع غرَّ بال : وهو نوع منها كالدفّ يضربُ عليه النساءُ أيضاً

وتقول:

نَحْنُ بَنَاتُ طارِقٌ نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقُ

[ إلى آخره . . . ، النّمارقُ ، جمع تُمُوْقة ؛ بضم النون والراء ، وربما كسرت النون ، حكاه يعقوب : وهي الْوَسَائِدُ ، وقد تُسمَّىٰ الطُّنْفِسَة التي فوق الرَّحْل نُمْرَقةً . وُيُقال في قولها « نحنُ بناتُ طارق » : إنما أرادت بناتُ الأمر الْواضح . الْمُضِى ۚ كَإِضَاءَةُ النَّجْمِ ، وذلك من قوله تعالى « والسماء والطَّارِق » ]

خبر قشز مان

وكان قُزْمَانُ (١) يُعْرَف بالشَّجاعة وقد تأخَّر ، مَعَيَّرتُهُ نساء بني ظَفَرِ فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهُو يُسوِّى الصُّفوف حتَّى انهى إلى الصفِّ الأَوَّل. فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ رَمَى مِن المُسلمين بِسَهُم ، فِعَل يُرْسِل نَبْلاً كَأَنَّهَا الرِّماح ، وَيُكِتُ كَتِيتَ (٢) الجَمَل ، ثم فعَل بالسيف الأَفاعيلَ حتى قَتَلَ سَبْعةً ، وأَصَابتُه ١٠ جِراحةٌ فَوَقَعَ ، فناداه قَتَادة بن النُّعان : أَبَا الغَيْداق ، هنيئًا لَكَ الشهادة! فقال: إِنِي وَالله مَا قَاتِلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍ وعلى دِينٍ ، مَا قَاتِلْتُ إِلَّا عَلَى الْحِفَاظِ (٣) أَنْ تَسْيرَ قريشُ إلينا حتَّى تَطَأُ سَعَفَناً (١) ؛ ثُمَّ تَعَامَلَ على سَيْفِه فقتَل نفسه . فذُكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال : مِنْ أَهْلِ النار ؛ إنَّ الله يُؤَيِّد هذا الدِّينَ بالرجُلِ الفاجِر

وتقَدُّم صلى الله عليه وسلم إلى الرُّمَاةِ (٥) فقال: احْمُوا لنا ظُهُورَنا، فإِنا نَخَافَ مُ أَن نُوْتَىَ مِنْ وَرَاثِنا ، والْزَمُوا مَكَانَكُم لا تَبْرَحُوا مِنه ؛ و إِذَا رأْيْتُمُونا نَهْزِمُهُم حتى ندخُلَ عَسكَرهم فلا تُفَارِقوا مكانكم من وإنْ رأيتُمونا نُقتلُ فلا تُعِينونا خسبر الرماة يوم أحد

<sup>(</sup>١) في مغازي الواقدي : « وكان قُـُزمان مِن المنافقين ، وكان قد تَحَلَف عَن أَحُـد ؟ فلما أصبح عــّيره نساء بني ظِفر ... » ص ٢٢١

<sup>(</sup>٢) كَتُ يَكَ كَتِيتاً : دفع من صدره صوتاً شديداً يكون من شدة النيط

<sup>(</sup>٣) الحفاظ والحفيظة : الغضب والأنفة

<sup>(</sup>٤) السعفُ جمع سعفة : وهي النخلة ، يريد أن تطأ زرعنا وأرضنا

<sup>(</sup>٥) تقدم إلى فلان: أي أمره أمراً حافظاً

ولا تَدْفَعُوا عَنَّا . اللهم إنَّى أَشْهِدُكُ عليهمْ . وأَرْشُقُوا خَيْلَهُم بِالنَّبْل ، فإن الخَيْل لا تُقْدمُ (١) على النَّبْل

وَكَانَ الرُّمَاةُ تَحْمِى ظهورَ المسلمين ، ويَر شُقون خيلَ المشركين بالنَّبل فلا تَقَمُ إِلا فِي فَرَسَ أُو رَجُل فَتُوكِّي الخيلُ هَوَ ارب . وشَـــدُّ الْسيمون على كتائب المشركين فجعلوا يَضْربون حتى اختَلَتْ صفوفهم . وحَمَل لواءهم بعـــد طَلْحة ابنُه ﴿ حَمَلَةُ لِوَا أَبُو شَيْبَة عَيْمَان بن طلحة ، فحَمَل عليه حزةُ فقَتَله . فَحَمَله أخوه أبو سعْد بن أبى ومصارع طلْحة فرماه سعْدُ بن أبي وقَّاص فقتله . فحملَه مُسافِعُ بن طلْحَة بن أبي طلحة فرمَاهُ عاصمُ بن ثَابِت بن أبي الْأَثْلُح نقتله . فحمله الحَارِثُ بن طلحة فرماهُ عَاصمِ ﴿ فقتله. فَنَذَرَتْ أَمُّهم سُلَافَةُ بنت سعْدِ بن الشُّهيُّد - وكانت مع نساء المُشْركين -. ١ أَن تَشْرِب في قِيعْفِ رَأْس عاصِمِ الخَمْرَ ؛ وجعلت لمنْ جاء به مائةً من الإِبلِ . ثم تَدَاوَل حَمْلَ لُوائْهُم عَـدَّةٌ ، وَكُلُّهُم يَقْتَلُون . وقال الزُّبَيْرِ بن بَكار : حدَّثنى أبو الحسن الأثرَم، عن أبي عبيدة، قال : كان لواه المشركين يومَ أَحُدِ مع طلحة ابن أبي طلحة بن عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدَّار فقتله على بن أبي طالب رضى الله عنه . وفى ذلك يقول الحَجَّاجُ بن عِلَاطِ الشُّلَمِيّ ثم البَهْزِيُّ [ بزَاى ]

للهِ أَيُّ مُسَدَّبِ عِن حُرْمَةِ أَعْنِي ابنَ فَاطِمةَ الْمُعِ الْمُخُولَا عَلَيْهِ أَيْ مُسَدِّبِ الْمُخُولَا جَادَتْ يَدَاكَ لَهُمْ بِعَاجِل طَعْنَةٍ فَتَرَكَتَ طَلْحَة للجَبِينِ مُجَدَّلاً وَشَدَدْتَ شَدَّةً بَاسِلِ فَكَشَفْتَهُمْ بِالْجَرِ إِذْ يَهُونُونَ أَخُولًا أَخُولًا وَعَلَنْتَ سَيفَكُ بِالدِّمَاءُ وَلَمُ تَكُن لَتُرُدَّهُ حَــرِّانَ حَتَّى يِنْهِلَا

قال : ثم أخذ اللواء بعد طلحة أخوه أَبُو سَعْدِ بن أبي طلحة فقتله سَعْدُ بن . ٧ أبى وقاً ص رضى الله عنه ؟ ثم أخذ اللواء أخوها عثمان بن أبي طلُّحة وهو أبو شببة ،

10

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تقوم »

فقتله حمزةُ بن عبد المطَّلب رضي الله عنه ؛ ثم أخــذ اللواء مُسافر بن أبي طلحةً ، فقتله عاصم [ بن ثابت ] (١) بن أبي الأَقْلح : رَمَاهُ فَلَمَّا أَحَسَّ بِالمُوتِ دَفَعِ اللَّواء إلى أخيه الجُلَاس بن طلحة بن أبي طلحة فرماهُ أيضًا عاصم [بن ثابت](١) بن أبى الأقلح ، فلما أحسّ الموتّ دفع اللواء إلى أخيه كِلاّ ب بن طلحة فقتله قُرْ مانُ عَدِيدُ (٢٢ بني ظَفَر من الأنصار ؛ ثم أخذ اللَّواء الحارثُ بن أبي طلحة فقتله قُزْمان ؛ فأخذَ اللواء أَرْطَاةُ بِن شُرَحْبِيل (٢٣) بن هاشم بن عبد مناَف بن عبـــد الدَّار فقتله مُصْعَب بن عُمَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قتِل مُصْعَبُ بن مُحَيَّر . ثم أخـــذ لواء المشركين أبو يَزيد بن تُعَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فقتله قزمان أيضا . ثم أَخَذَ اللَّواء القاسط ابن شرَ يْحِ<sup>(٤)</sup> بن هاشم بن عبد مناف بن عبــد الدار فقتله تُزْمان أيضا ، فذلك عشرة ، وقيل سبعة من صليبتهم مشركون تُتلوا يوم أُحدُ . ثُمُ أُخذُ اللواء « صُوَّاب » غلام لهم حَبَشِيُّ فقالوا له : [ لا ] (٥) نُوُّ تَيَنَّ من قِبَلِكَ . فَقُطِعتْ يمينُه فأُخَذَ اللواء بشماله . فَقُطِعت فالتَزَم القَناة ، وقال : قَضَيْتُ ما عَلَى ؟ قالوا : نم ؟ فرماه قُرْ مان فقتله . ووقع اللواء فتفرَّق المشركون . فأخذت الِّلواء عَمْرَةُ بنت عَلْقَمَة الحَارِثيَّة ، [ قال الكَلْبِيُّ : عَمْرَةُ بنت الحارث بن الأَسْود بن عبد الله ابن عامر بن عَوْف بن الحارث بن عبْد مَناةً بن كنانة ] فأقامته ؛ فتراجع المشركون فقال حَسَّان بن ثابت رضي الله عنه ، 'يَعَيِّر بني مخزوم بالفرار ، ويذكر صبْرَ بني عبد الدار:

<sup>(</sup>١) زيادة من نسبه

<sup>(</sup>٢) يَقَالَ فَلَانَ عَدَيد بنى فَلَانَ : أَى 'يعد فيهم ، وليس منهم صَـَلببة ُ (٣) هَكَذَا فِي ابنِ سعد أيضاً ؛ وفي الواقدي وابن هشام : « عَبْـد شُـرَحْـبيل »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « القاسط ثم شرحبيل » ، وهذا صوابه من ابن هشام ج ٢ ص ٦١٠

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « نؤتين » بغير « لا »

صَلِيَ البَّاسَ مِنْهُمُ إِذْ فَرَرْتُمُ عُصْبَةٌ مِن بنى قَصَى صَمِيمُ عَمْرَةٌ تَحْمِلُ اللَّوَاء وَطَارَتْ فِي رَعَاعِ مِن القَنَا تَخْرُومُ (١) مَمْرَةٌ تَحْمِلُ اللَّوَاء وَطَارَتْ فِي رَعَاعِ مِن القَنَا تَخْرُومُ (١) لَمْ تَطُقِ حَمْلُ اللَّوَاء النجومُ (٢) لَمْ تُطُقُ حَمْلُ اللَّوَاء النجومُ (٢) وقال في صُوَّاب:

فَخَرْتُمْ بِاللَّواءِ وَشَرُّ فَخْرٍ لِوَالا حِسْيِنَ رُدَّ إلى صُوَّابِ جَعَلْتُمْ فَخْرَ كُمْ فِي فَوْقَ التُّرابِ (٣) وَقَالَمُ مَنْ مَشَى فَوْقَ التُّرابِ (٣) وَقَالَ فَى إِقَامَةُ الحَارِثِيةُ اللَّواءَ ، وَفَى سَيَاقَ الأَّتَحَابِيشِ مَعْمَم :

إِذَا عَضَلُ سِيقَتْ إِلَيْنَا كَأَنَّهُمْ جِدَايَةُ شِرَاكُ مُعْلَمَاتِ الحَوَاجِبِ أَتَمْنَا لَمْ ضَرْبًا مُبِيرًا مُنَكِلًا وَحُزْنَاهُمُ بِالطَّعْنِ مِن كُلِّ جَانِبِ أَقَمْنَا لَمْ ضَرْبًا مُبِيرًا مُنَكِلًا وَحُزْنَاهُمُ بِالطَّعْنِ مِن كُلِّ جَانِبِ وَلَوْلًا لِوَاءُ الحَارِثِيَّةِ أَصَبَحُوا يُبَاعُون في الأَسْوَاقِ بَيْعَ الجَلائِبِ وَلَوْلًا لِوَاءُ الحَارِثِيَّةِ أَصَبَحُوا يُبَاعُون في الأَسْوَاقِ بَيْعَ الجَلائِبِ

قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فيما سَمَع من على : أَقَذَا أَكُمُ \* مَنِّ \* أَلِمَا لَخُذَا أُنَّ كُلًا \* . . . .

أَقْمَنَا لَكُمْ ضَرْبًا طِلَخْفًا مُنَكِّلًا وَحُوْنَا كُمُ بِالطَّعْنِ مِن كُلِّ جانِبِ
ومّا ظُفَّر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم فى مَوْظِنِ قطُّ ما ظُفَّره وأصحابه يوم أَحُد
حتَّى عَصَوا الرَّسُولَ وتنازَعوا فى الأَمر . لقد تُعَيِّلُ أصحاب اللواء ، وانكشف المشركون مُنهز مين لا يَلُوون ، ونساؤهم يدعُون بالوَيْل بعد ضرب الدِّفاف والفَرَح ، ولساؤهم يدعُون بالوَيْل بعد ضرب الدِّفاف والفَرَح ، ولسكنَّ المسلمين أَتُوا من قبَلِ الرُّماة . فإنَّ المشركين لبّا انهزموا وتبعهم المسلمون : يضعُون السّلاح فيهم حَيْثُ شاءوا ، ووقعُوا يَنْتهِبُون عَسكرهم ، قال بعض الرُّماة ليعض : إِلَّمَ الله العدوَّ ، وهؤلاء إخوانكم ليعض : إِلَمَ الله العدوَّ ، وهؤلاء إخوانكم

عصيان <sup>م</sup> الرماة ودولة الحرب على المسلمين

<sup>(</sup>١) فى الديوان وابن هشام وغيرها « تسعة تحمل ... »

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : « اللواء شكريم » ، وهذه هي الرواية

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لا لم »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لا »

ينتهبُون عسكرَهم ! فادْخُلُوا عسكرَ المشركين فأغْنَموا مع إخْوانكم . فقال بعضُهم : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَـكُم : احموا ظُهُورِنا ، ولا تَبْرَحوا مَكَانَكُم ؛ وإن رأيتُمُونا مُنْقَتَلِ فلا تنصُرُونا ، وإن غَيِمْنا فلا تَشْرَ كُوناً ، احموا ظُهُورِنا ؟ فقال الآخرون : كُمْ يُرِ دُ رسولُ الله هٰذا . وانطَلَقُوا ، فلم يبقَ منهم مع أميرهم عَبْد الله بن جُبَيْر إلَّا دُون العشرة . وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون ، ه وكانت الريحُ أوَّلَ النَّهار صَبًّا فصارَتْ دَبوراً . وبَيْنَا المسلمُونِ قد شُغِلُوا بالنَّهب والغنائيم ؛ إِذْ دَخَلت الخُيُول تَنَادَى فُرْسَانُهَا بِشِعارِهم : يَا لَلْعُزَّى [يَا لَهُبل (١٠] ، ووَضَعُوا في المسلمين السيوف وهم آمنون ، وكل منهم في يَدَيْهِ أو حِضْنِه شيء قد أَخَذَه ، فقتلُوا فيهم قتلاذَريعًا ، وتفرَّق المسلمون في كلِّ وجْهِ ، وتركوا ما انتهبوا ، وخَلَّوا من أسروا . وكسر خالهُ بن الوليد وعِكْرِ مهُ بن أبي جهل في الخيل إلى موضع ١٠ الرُّماة ، فرماهم عبــد الله بن جُبَيْر بمن مَعه حتى قُتِلَ ، فَجَرَّدوه ومُثِّل به أُقبحُ المَثْل (٢)، وكانتِ الرِّماح قد شرعت في بطنه حتى خرقت مابين سرَّته إلى خَاصِرته إلى عَانَتِه وخرجت حُشُوَتُهُ (٣) . وجُر ح عامَّة من كان معه ، وانتَقَضَتْ صفوفُ السلمين . ونادى إبليس عند جَبَل عَيْنَين (١) — وقد تصوّر في صورة جعَال بن شُرَافَةَ -: إِنَّ مُحداً قد تُعِل ، ثلاثَ صَرْخَاتٍ ؛ فما كَانَتْ دُولةٌ أُسرعَ من ما دُولَة (٥) المشركين . واختلطَ المسلمون وصاروا يُقتلون ، ويضرب بعضُهم بعضًا مَا يَشْعُرون من العَجَالِةِ والدَّهَشِ . وجرح أُسَيْد بن حُضَيْر جرحين ضرَّبَه أَحَدَهُما

قولهم إن محمدا قـُنتل ، وانتقاض صفوف المسلمين

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إذ دخلت الحيول بالمهبل تنادي فرسانها بشعارهم يا للعزي »

<sup>(</sup>۲) الثثل: التنكيل، وشناعة التقطيع والبتر

<sup>(</sup>٣) الحشوة: الأمعاء التي هي حشور البطن

<sup>(</sup>٤) أحدُ جبال أحُد ، ويقال ليوم أحُد « يومُ عينين »

<sup>(</sup>٥) الدولة هنا : الانتقالُ من حال الهزيمة إلى حال الظُّنَّهُ عَلَى

اختلاط الأمر على المسلمين ، فيقتـــل بعضهم بعضاً أبو بُرُ دة [بن نيار (١)] وما يدرى ؛ وضرب أبو زَعْنَة (٢) أبا بردة ضربتين وما يشعُر . وألْتقَتْ أَسْيَافُ المسلمين على الْيَمَانِ [حُسَيْل بن جابر] وهُمُ لَا يَعْرُ فُونه حين اختلطوا ؛ وحذَيْفَة يقول : أبي ، أبي !! حتَّى تُتل . فقال حذَيْفَة : يغفر الله لله على الله عليه وسلم خيراً ؛ وأمر لله مهو أرحمُ الرَّاحين . فزادتُه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ؛ وأمر رسول الله بديته أن تُخْرَج ، فتصدَّق حذَيْفَة بن الْيَمَانِ بديته على المسلمين . ويقال إن الذي أصابه عُتْبة بن مسعود

وأُقبل الحُبابُ بن المُنذر بن الجَمُوح يَصيحُ : يا آل سَلَمَةَ 11 فأَقبلوا إليه عُنُقًا (٢) واحدة : كَبَيْكَ دَاعِیَ الله ا فيضربُ يومئذ جَبَّارَ بن صَخْر في رأسه وما يدرى ، حتى أُظْهَرُ وا الشِّعار بَيْنَهم (١) فِعلوا يصيحون : أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ ا فَكَفَّ وما يدرى ، حتى أُظْهَرُ وا الشِّعار بَيْنَهم بن عُمَيْر و بيده اللواء ، قتله ابن قميئةً واسمهُ عرو ، وقيل عبدُ الله

تفر"ق المسلمين ثم الب<u>ئشرى</u> بسلامةرسولاللة وتفرق المسلمون في كل وجه ، وأضعدوا في الجبل لمّا نادى الشيطانُ : قُتُل مُحَمدُ ! فكان أوّلَ من بَشَرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم سالماً كعبُ بن مالك ؛ فجعل يصيحُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُشير إليه بإصبَعه على فيه :

أن أسكتُ . ودعا بلاَمَة كعب — وكانت صفراء أو بعضها — فلبِسها ، ونزَع لَأَمَتهُ فلبسها كعب . وقاتل كعب حتى جُرح سبعةَ عشر جُرحاً لشدَّة قتاله . وصار أبوسفيان بن حرب يقول : يا معشر قريش أيكم قتل محمداً ؟ فقال ابنُ قميئة :

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ﴿ أَبُو رَعَنَةً ﴾ ، وأبو زَعَنَةَ اخْتُكُلِفُ فَى اسمه ، وكان شاعراً من الحزرج

<sup>(</sup>٣) يقال أقبلوا مُعنقاً مُعنقاً : إذا جاءوا متفرقين ، كل طائفة عنق

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « منهم »

أنا قتلتُه ! قال : نُسَوِّرُكُ (١) كما تفعل الأعاجم بأبطالها (٢٠). وجعل يطوف بأبى عامر الفاسق فى المَعْرَكُ ، هل يرى محمداً ؟ وتصفَّح القتلى فقال : ما نرى مصرَع محمد ؟ كذب ابن قميئة . ولقى خالد بن الوليد فقال : هل تبيَّن عندك قتل محمد ؟ قال : رأيتُه قبل فى نفر من أصحابه مصعدين فى الجبَل . قال : [أبو سفيان] (٣) هذا حق ، كذب ابن قميئة ، زعم أنه قتله

نداء رسول الله المسلمين إليه

وجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم — وقد أنكشف الناسُ إلى الجبل وهم لا ينوون عليه — يقول: إلى يا فلان ، إلى يا فلان ؛ أنا رسولُ الله ا فما عرَّجَ واحدُ عليه . هذا ، والنَّبُلُ يأتيه صلى الله عليه وسلم من كلِّ ناحية وهو فى وَسَطها والله يَصرِ فَهَا عنه . وعَبدُ الله بن شِهابِ الزُّهْرى يقول : دُلُونى على محمد فلا فيوتُ إن نجا ا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحدُ . ثم جاوزَه ، فهد الله بن شهاب فلقى صفوان بن أُميَّة بن خلف (١٠ فقال له : ترحت ا (٥٠ أَلَمُ عبد الله بن شهاب فلقى صفوان بن أُميَّة بن خلف (١٠ فقال له : ترحت ا وهل يمكنك أن تضرب محمداً فتقطع هذه الشَّافة ، فقد أمكنك الله منه ؟ قال : وهل مرايته ؟ قال : والله ما رأيته ؟ قال : ما إنه إلى جنبك ؟ قال : والله ما رأيته ! أُحلفُ أنه منّا ممنوع ، خرَجْنا أربعة تعاهدنا على قتله فلم نَحْلُصْ إلى ذلك

أمر المسلمين بعد الهزيمة

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا انكشف المسلمون لم يبقَ معه إلَّا مه وَكُن رَسُول الله عليه وسلم لمَّا انكشف المسلمون لم يبقَ معه إلَّا أَنْ وَكُنْ وَالْأَنْصَارِ . وَأَنْطَلَقُوا بِهِ إِلَى الشَّعبِ وَمَا للمسلمينَ لوالِهُ قَائمٌ ولا فَتُهُ ولا جُمْعٌ ، و إن كتائبَ المشركين لتَحوشُهم (٧)

<sup>(</sup>١) نسو رك : أي نجعل لك رسواراً تلبسه كما تفعل الفرس بأساورتها

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « ببطلانها »

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « صنوان بن أمية بن شهاب » ، وهوخطأ

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « قرحت » ، وهذا دعاء من الـ ترَّح ، وهو الحزن والقهر

<sup>(</sup>٦) تصغير نفر : وهم الرهط ما دون العصرة من الرجال

<sup>(</sup>٧) من حاش يحوش ، أي أنهم أخذوهم من حواليهم من كل جانب

مَقْبِلَةً ومُدبرَ قَدَى الوادى يلتَقُون ويفترقون : ما يرَوْن أحداً من الناس يرُدُّهم ؟ ثم رجعوا نحو مُعسَكرهم واشتَوروا (١) في المدينة وفي طلب المسلمين . فبينا هُمْ على ما هُم فيه إذ طلع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه : فكأنهم لم يُصبهم شيء حين رأوْهُ سالماً

مانال المصركون من المسلمين وكان ابن قميئة — لما قتل مصعب بن عير وسقط اللواء من يده —: ابتدر و (٢٠) رجلان من بنى عبد الدار سُويْبِطُ بن حر ملة وأبو الروم (٣٠). فأخذه أبو الروم فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون. ويقال بل دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه . واقتتل الفريقان على الاختلاط من الصفوف، ونادى المشركون بشعاره [يا للعُزَى، يا لهبل] (١٠) فأوجعوا في المسلمين قتلا ذريعاً، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا. ولم يزُل صلى الله عليه وسلم شبراً واحداً بل وقف في وجه العدو ؛ وأصحابه تنوب إليه من منهم طائفة ، وتتفرق عنه من ، وهو يرسى عن قوسه أو بحجر حتى الحاجزوا. وثبت معه خمسة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين هُم : أبو بكر، وعرب ، وعبد الرحن بن عَوف ، وعلى بن أبى طالب ، وسعد بن أبى وقاص ، وطلّحة بن عُبيد الله ، وأبو عبيدة بن البَرّاح ، والزُبير بن العوام ؛ ومن الأنصار ومكل بن حبيد الله ، وأبو عبيدة بن الجرّاح ، والزُبير بن العوام ؛ ومن الأنصار وسهل بن حبيد ، وأسور بن مُعاذ . ويقال ثبت سعد بن

من ثبت مع رسول الله من المسلمين في أحد

<sup>(</sup>۱) هذه عامية استعملها قبل س (۲۰) ، يريدُ تشاوروا ، وفى الواقدى وغيره و تأ مروا »

<sup>(</sup>٢) أى سبق إلى اللواء رجلان ...

<sup>(</sup>٣) هو : « أبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » أخو مصعب ابن عمير ، أمه أم وكد رومية ، وهو من مهاجرة الحبشة . وقتل يوم اليرموك

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح

عُبادة ، ومُحَمد بن مَسْلَمة : فيجعلونهما مكان أُسَيْد بن حضَيْر ، وسعد بن معاذ

وبايعه يومئذ على الموت ثمانية ": ثلاثة من المهاجرين هُمْ : على ، والزُّبيْر وطُلْحة ؛ وخسة من الأنصار هم : أبو دُجانة ، والحارث بن الصّمة ، وحباب بن المُمنذر ، وعاصم بن ثابت ، وسهل بن حنيف فلم يقتل منهم أحد يومئذ . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يَدْعوهُم في أُخْراهم [حتى انتهى منهم إلى قريب من المهراس] (١) ويقال ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلا كلهم يقول : وجهى دون وَجهك ، ونفسى دون نفسك ، وعليك السّلام غير مودَع (٢) . ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا لَحَمهُ (٣) القتالُ وخُلِصَ إليه ، ذَب عنه مُصعب بن عير مودَع رُب عنه مُصعب بن رجل يَشري (١٠ نفسة ؟ فوثب فتية من الأنصار خسة منهم عُمارة بن زياد بن ١٠ السّكن فقاتل حتى أثبيت . (٥) وفاءت (٢) فئة من المسلمين فقاتلوا حتى أُجْهَضُوا (٢) أعداء الله ، فقال صلى الله عليه وسلم لمارة بن زياد : ادنُ مَنى ، إلى إلى إلى الله عليه وسلم قدَمه — و به أربعة عشر جُرْحاً — حتى وَسَدَه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يُذَمِّر (١٠ الناس ويَحضُهم على القتال .

خبر المدافعــين

عن رسول الله

المبايعون على الموت

<sup>(</sup>۱) زیادة لا بد منها ، من مغازی الواقدی س ۲۳۸

<sup>(</sup>٢) غير مودَّع : غير متروك ، وذلك كما فى قوله تمالى : « ما ودَّعك ربك وما كلى» أى ما تركك وهجرك

 <sup>(</sup>٣) الذى فى كتب اللغة « ألحهُ القتال » : إذا أنشبه فى مضيق الحرب فلم يجد مخلصاً .
 والثلاثى « لحمه » لا بأس به عندى ، وحكذا جاء فى الواقدى وابن أبى الحديد

<sup>(</sup>٤) أى يبيع نفسه للموت

<sup>(</sup>ه) أثبت: أي جرح جراحة أثبتته في مكانه فلم يتحرك

<sup>(</sup>٦) يقول رجعت

<sup>(</sup>٧) أجهضوه : أي غلبوه فنحَّوه فأعجاوه فزالوا عن مواقعهم

<sup>(</sup>٨) يذمرهم : يشجعهم ويحرضهم

خبر حبّــان بن العَــرقة وأمّ أعن وكان مالكُ بن زُهيْر — أخو<sup>(٢)</sup> أبي سَـ لَمة الجُشميّ — هو وحِبّان بن العَرِقة قد أَكْثرًا <sup>(٧)</sup> في المسلمين القتل بالنبل ، فرمي سعد بن أبي وقاص مالكا أصاب السهم عينه حتى خرّج من قفاه فقتله . ورَمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوْسه حتى صارت شَظايا فأخذها قتادة بن النَّمان فلم تزل عنده . وأصيبت عين قتادة بن النعان حتى وقعت على وَجنَته ، فجاء رسولَ الله صلى الله خبر عين قتادة عليه وسلم فأخذها وردَّها فعادت كما كانت ولم تضرِب عليه بعدها. وكان يقول عينيّ ! وكانت أحسَنهما . وباشر صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « أولقوا » ، وأذلقوهم : أقلقوهم وأجهدوهم

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «حسبان» ، والزيادة من نسبه . والعَـرقة مجدَّته ، وهى جدَّة خدَّته ، وهى جدَّة خديجة رضى الله عنها أم أمها هالة . وسميت العرقة لطيب ريحها إذا حَررِقت من الله عنها أم أمها هالة . وسميت العرقة لطيب ريحها إذا حَررِقت من الله عنها أم أمها هالة .

<sup>(</sup>٣) أم المؤمنين زوج نبي الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « استغرت »

<sup>(</sup>٥) أي انتصف

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أَعَا ﴾

<sup>(</sup>٧) في الأصل «أكثروا»

مباشرته صلى الله عليه القتال

القِتَالُ ورمى بالنبل حتى فَنِيتْ نبلُه ، وتَكسَّرت سيَّةُ (١) قوسه . وقبل ذلك ما انقطع وَتَرَه و بِقيَتُ في يده قطعةٌ تَكُون شبراً في سِيةِ القَوْس ؛ فأخذ القوسَ عُكَاشَة بن مِحْسن ليُو تر (٢) لَهُ فقال: يارسول الله ، لا يبْلُغ الوَّتَرُ ؛ فقال مُدَّهُ يَبْلُغُ ! قال عُكَاشة : فوالَّذي بعَثَه بالحق ، لمَدَدْتُهُ حتى بلَغ وَطوَيْت منه كَيْتَيْن أو ثلاثًا على سِيةِ القَوْس . ثم أُخذ صلى الله عليه وسلم قوسَه فما زال يُرامى القومَ ٥ - وأبو طلحة يَسْتُره مُترِّساً عنه - حتى تحطمت القَوَس . وكان أبو طلحة قد نَثَرَ كِنانتَهُ - وفيها خسون سهماً - بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم - وكان راميًا وكان صَيِّتًا (٣) — فقال صلى الله عليه وسلم : صوت أبى طلحة في الجيش خير من أربعين رَجلًا ؟ فلم يزَل يرمى بها ورسول الله صلى الله عليــه وسلم من خلفه بيْنَ رأسه ومَنْكِبه ينظُرُ إلى مواقيع ِ النَّبل حتى مَنِيَتْ نبلُه وهو يقول: ١٠ نَحْرى دون نَحْرَك جَعلني الله فِداك . فإنْ كان صلى الله عليه وسلم كَيَأْخَذُ العودَ من الأرض فيقول: أزم يا أبا طلحةً! فيرى بهـا سهماً جَيْداً. ورُمِيَ يومثذ سبب نسبة أب أبو رُهُم الغِفارِيُّ بسهم فوقع في نَحْره ، فبصق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فَبَرَأً ، وُمُمِّمَى بعد ذلك المُنحور

خىر أبى طلحة

رخم : المنحور

المتعاهدون من قریش علمی قتل رسول الله

وكان أربعة من قريش قد تَعَاهَدوا وتعاقدُوا على قَتْل رسول الله صلى الله م عليه وسلم وعَرَفهم المشركون بذلك ، وهم : عبدُ الله بن شهاب ، وعُتْبَةُ بن أبي وقَّاصٍ ، وعَمْرُو بِن قَمِينَة ، وأَنَى بَن خَلَفَ [وزاد بعضهم وعبدُ الله بن حَمَيْد بن زُهَيْر مَن الحارث من أسَد من عبد العُزَّى من قُصَيَّ]. ورَمَى عُتْبَةُ يومئذ رسول الله

<sup>(</sup>١) رِسَيَة القوس ِ: للقوس طرفان يكون فيهما الوثر مشدوداً ، فـكل طرف سية

<sup>(</sup>٢) أي ليشد القوسه وترها

<sup>(</sup>٣) رفيع الصوت ، جهيره

خبر ما أصاب رسول الله من الجراحة يومأحد صلى الله عليه وسلم بأربعة أحجار فكسر رَباعِيَته ، أَشْظَى (١) بَاطِبَها الْيُنْنَى السُمْلَى ، وشُجَّ فَى وَجْنَتِهِ ، وأصيبَتْ رُكبتاه : السُمْلَى ، وشَجَّ فَى وَجْنَتِه ، وأصيبَتْ رُكبتاه : جُحِشَتا (٢) ؛ وكانت حُفر حَفرها أبو عام كالحنادق يَكيدُ بها المسلمين ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واتفاً على بعضها ولا يَشْعُر به . والنَّبْتُ أن الله ي رمى وَجْنَته صلى الله عليه وسلم ابنُ قبيئة ، والَّذِي رمى شَفَته وأصاب رَباعيته عتبهُ بن أبي وقاص . وأقبل ابنُ قبيئة — وهو يقول : دُلُونِي عَلَى محدّ ، فواللّذِي يحدّ الله عليه وسلم ابنُ قبيئة — وهو يقول : دُلُونِي عَلَى محدّ ، فواللّذِي يحدّ الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله عُبْبَةُ بن أبي وقاص مع تَجْلِيل (٥) السيف — وكان عليه درْعان . فوقع صلى الله عليه وسلم في الحفرة الله والتي أمامه على جَنْبه فجُحِشَتْ ركبتاه ، ولم يصنع سيفُ ابن قبيئة شيئاً إلّا وَهَنَ من ورائه ، وعلى آخذ بيده حتى استوى قائماً . ويقال : الله ي شجّ رسول الله عليه وسلم في جَنْبه فب جَنْبته ابنُ شهاب ، والذي أشظى رَباعيته وأدْمَى شَفَتيه صلى الله عليه وسلم في وَجْنته ابنُ قبيئة . وسال الله عليه وسلم في وَجْنته ابنُ قبيئة . وسال الله عليه وسالم في جَنْبته ابنُ شهاب ، والذي أخضَل الدمُ لحيتَه صلى الله عليه وسلم وسال الله عليه وسلم في وَجْنته ابنُ قبيئة . وسال الله من شَجَّته الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم وسال الله من شَجَّته التي في جَنْبته حتى غَل الحلق في وَجْنته ابنُ قبيئة . وسال الدمُ من شَجَّته الله عليه وسلم وسال الله عليه وسال الله عليه وسال الله عليه وسال الله عليه وسالم وساله في جَنْبته الله وساله عليه وساله وساله عليه وساله وساله عليه وساله وساله الله عليه وساله وساله على الله عليه وساله وساله وساله على الله عليه وساله وسا

<sup>(</sup>١) الرَّاباعية : إحدى الأسنان الأربعة في مقدَّم الفم من أعلى وأسفل ، وأشظى : كَسَرَ ، فصارت لها شظمة

<sup>(</sup>۲) المغفر : حِلَق وزَرَد ينسجُ من الدروع على قدر الرأس ، وتُسْبَغُ على العنق والعاتقين فتقيهما ، ويتقنعُ بها المتسلخُ

<sup>(</sup>٣) مُجحشت الركبة ( : أصابها ما كتستجح منه جلدتها يكون بها كالحدش أو أكبر من ذلك

<sup>(</sup>٤) هذا كناية عن يمين هذا المصرك ، كأن يقول : واللات والعزّى

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : « تَحليل » ، وهذا من قولهم حَجلَّله إذا علاهُ ، ويريد مع ما كانَّ بنعله ابن قيئة

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « الذي »

وكان سالم مَوْلَى أَبِي حَذَيْفة رضى الله عنه يَغْسَل الدمَ عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو صلى الله عليه وسلم يقول : كَيْف مُغْلِحُ قُومْ فَعَلُوا هذا بَنَبِيِّمْ ؟ وهو يدْعوهم إلى الله عن وجل ؛ فأنزَل الله تعالى «لَيْسَ لَكَ منَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عليهمْ أَوْ يعذِّبَهُمْ فَإِنهُمْ ظَالمونَ (١) ( آل عمران : ١٢٨ ) . وقال : أَشْتَدَّ غَضَبُ الله (٢) على قوم دَمَّوْ ا فَا(٢) رسول الله ، اشتَدَّ غَضَبُ الله على قوم ٥ أَشْتَد دَمَّوْا وَجِهَ رَسُولَ الله ، اشتدَّ غَصْبُ الله على رَجَلِ قَتَلَهُ رَسُولَ الله . وقال : اللَّهُم لَا يَحُولن الحَول الحَول على أحد منهم! فما حالَ الحَول على أحد مَّن رماه أو جرَّحه صلى الله عليه وسلم : فمات عتبة ، وتُتل ابنُ قمينة في المعركة . ويقال بل رَمي بسهم فأصاب مُصْعبَ بن تُحَيِّر رضى الله عنه قتلَه، فقال صلى الله عليه وسلم مالهُ، أَقْمَا أَهُ الله ؟ فعيدَ إلى شاق يحتلِبُها فنطَحَته بقَرْنها وهو مُعْتقِلُها فقتلته ، فوُجد ميتاً ٢٠٠ بين الجبال . وكان عدوُّ الله قد رجَع إلى قومه فأخبرهم أنَّه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم [وهو رجل من بني الأدرم (١) من بني فِهْر]. وأقبلَ عبدُ الله بن مُحَمَيد بن زُهَير — حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى تلك الحال — بَرْ كُمْنُ فرسه مَقَنَّمًا في الحديد يقُول : أنا ابنُ زُهيْر ! دُلونِي على محمَّد ، فوالله لأُقتلَنَّهُ أَو لأُموتَنَّ دونه . فقال له أبو دجانة : هلُم إلى من يقي نفْسَ محمَّد بنفسه . ١٥ وضرب فرسَه عن قَبها(ه) ثم علَاه بالسيف فقَتله ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم

خبر موت کل من رکمی رسول الله **أو** جرحه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عليهم الآية »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « غضب على »

<sup>(</sup>٣) أي « فه »

<sup>(</sup>٤) هم بني تَسَيم الأدرم ، وهو تيم بن غالب بن فهر ، وهو من قريش الطواهر وليس من الأبطحيّين

<sup>(</sup>٥) كرقب الدَّابة: قطع عرقوبها، وهو الوتر الذي خلف الكعبين من مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وتلك عادتهم إذا حمى البأسُّ

ينظر إليه ويقول : اللهمّ أرْضَ عن أبى خَرَشَة كما أنا عنهُ راض . وكان أبو دجانة قد ترسَّس عنه صلى الله عليه وسلم بظهره ، ونبُّل يقع ُ فيه وهو لا يتحرُّك رضى الله عنه

من وجنته

وكَمَّا أصاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أَقْبَلَ أَبُو بَكُر رضى الله عنه يَسْمِي ، فوافاه طلحةُ بن عُبَيْد الله ، وبَدَرَ (١) أبو عُبَيْدة بن الجرَّاح فأخذ بثنيَّته حلقَة الْمِغْفَر فنزعها ، وسقط على ظهره وسقَطَتْ ثَنَيتُهُ ؛ ثم أخذ الحلِقة الأُخْرَى [ فكان أبو عبيدة في النَّاس أَثْرَم (٢) ]. ويُقَال إنَّ الذي نزَع الحلقتَيْن من وَجْه رسول الله صلى الله عليه وسلم عُقْبَةُ بن وهْب بن كَلَدَةَ ، ويقال أبو اليَسَر ، وأثبتُ ذلك : عُقْبَةُ بن وهب ، فما ذكره الواقديّ . وقال غيرُه : الصحيحُ أَنَّ أَبا عبيدة بن الجرَّاح وعُقْبة بن وهب عَالَجَاها حتى طارت ثَنِيتَا أبى عبيدة في مُعَالجته لها ، فَكَانَ أَحْسَنَ أَهْتُم خُلِقٍ . ولنَّا نُزِعَتَا جَعَلَ الدَّمُ يَسِيل ، فجعَل مَالِكُ بن سِنَان [ وهُو والد أبي سعيد الخُدْرِيّ ] يَمْلُجُ الدَّم بِفِيه ثم ازْدَرَدَهُ (٢٣) ، فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إلى من خالطَ دَمَهُ دَمِى فَلْيَنْظُرُ إلى مالكِ بن سِناَن . وَقُيل له : تَشْرَبُ الدَّم ؟ فقال : نعم ! أَشْرَبُ دَمَ رسول الله .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مَس َّ دمَهُ دمِي لم تُصِبُّه النَّارُ

مسح فاطمة الدم عن وجهه

وخرجتْ فاطمةُ عليهـا السلام في نساء ، فلمَّا رأت الذي بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتَنَقَتُهُ وجعلت تَمْسَح الدم عن وجهه . وذهبَ على رضى الله عنه يأتي بماء وقال لفاطمة : أُمْسِكِي هَذَا السَّيْف غيرَ ذَمِيمٍ . فأتى بِمَاء فِي مِجَنِّهِ (١) ،

<sup>(</sup>١) بدر: أسرَعَ فسبق

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « وكأن أثرم » ، وهذه عبارة م الواقدي في مغازيه س ٢٤٣ ، وهي حق المعنى ، والأثرم : الأهتم الذى سقط مقدَّمُ أسنانه

 <sup>(</sup>٣) مَلج الصبي أمَّه : تناول الثَّدى بأدنى الغبر ثم مَصَّه يرتضع . واز درد: ابتلع

<sup>(</sup>٤) اللجن : الترس

فأراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يشرَب منه — وكان قد عَطِشَ — فلم يستطع، ووجَدَ ربِحًا من الماء كر هما فقال: هذا ماء آجِن (()) ؛ فَمَضْمضَ منه فَاهُ للدَّم الذي فيه ، وغَسَلت فاطمة عن أبيها الدم . ورأى صلى الله عليه وسلم سيف على مختضِبًا فقال: إن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت ، والحارث بن الصَّمَة ، وسَهْل بن حُنَيْف ، وسَيْف أبي دجانة غير مَذْمُوم

النساءً بحملن الطعام ويسقين الجرحى

وخَرَج محمَّدُ بن مَسلَمة يَطْلُبُ مع النِّساء ماء — وكُنَّ قَدْ جِبْن أربع عشرة امرأةً منهن فاطمة عليها السلام ، يَحْمُلْن الطَّعامَ والشراب على ظهُورهن ، ويسقين الجَرْحى ، وَيُدَاوِينَهُمْ (٢) . ومنهن أَمُّ سُلَمِ بنت مِلْحَان ، وعائشة أَمُّ المؤمنين رضى الله عنها على ظُهُورها القرب ، ومنهن حنة بنت جَحْش وكانت تسقى العطشى وتذاوى الْجَرْحى ، ومنهن أَمُّ أَيْمَن تسقى الْجَرْحى — فَلَمْ يَجِد محمد بن مَسلَمة ، وتذالِق الْجَرْحى ، ومنهن أَمُّ أَيْمَن تسقى الْجَرْحى — فَلَمْ يَجِد محمد بن مَسلَمة ، عند النِّساء ماء . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عطش عطشاً شديداً ، فذَهَب محمد إلى قناة حَتَى اسْتقى من حِسى (٣) ، فأتى بماء عذب فشرب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير . وجَعل الدم لاينقطع ؛ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لَنْ ينالوا منّا مثلَها حتى تستلمُوا الرّثُ كُن . فلما رأت فاطمةُ الدّمَ لايرُ قَا (١٠) — وهى تفسله وعلى يَصُبُ الماء عليها بالعِجَنِّ — أخذت قطعة حَصير وكأ عُرَقتهُ حتَى صار رَماداً ؛ ثم ألصقته بالجُرْح فاستمسك الدّم ؟ ويقال داوَ تَهُ بسُوفة محترقة . وكان صلى الله عليه وسلم بَعْدُ يداوى الجرح فى وجهه بِعَظْم بال

دواء جرح رسول الله

<sup>(</sup>١) أَجِنَ الماء فهو آجن : تغيّر طعمه ولونه وريحه ، وفَسَدَ ِ

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « ويداويهن »

<sup>(</sup>٣) الحسى : رمل متراكم أسفله صغر صَّله ، فإذا نمطر الرملُ نَـشِفَ ماءَ المطر ، فإذا أنمل الصغر الذي أسفله أمسكَ الماء ، ومنعَ الرملُ حرَّ الشمس أن يُمنَـشَفَ الماء ، فإذا اشته الحرَّ نُـبُ عُبِراً وجه الأرض عن ذلك الماء كنبع بارداً عذباً نميراً

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يرقى»

حتَّى يذهبَ أثرُه . ومكثَ يجدُ وَهَن ضرْبة ابن قميثةَ على عاتِقِه شهراً أو أكثر من شهر

قتل رسول الله أبيَّ بن خلف وأقبل يومئذ أَبَيُّ بن خَلَفَ يركُضُ فرسَه حَتَى [ إذا ] (١) دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم :
صلى الله عليه وسلم اعترض له ناسُّ من المسلمين ليقتلوه فقال صلى الله عليه وسلم :
استأخرُ وا عَنْه ! وقام وحَرْ بَتُه في يده فرماه بها بين سابعَة (٢) البيضة والدَّرْع فطعنه (٣) هناك ، فوقع عن فَرسِه وكُسر ضلَعْ من أَصْلاَعه ، فاحتملوه فمات للمّا ولوَّا [ قافلين ] (١) — بالطريق . وفيه نزلت « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ وقد الله رَحَى » (الأنفال : ١٧) . وكان أبيُّ بن خلف قدم المدينة في فداء ابنه وقد أسريوم بَدْر ، فقال : يامحمد ! إنّ عندى فَرَسًا أُجلُها فَرَقاً (٥) من ذُرَةً كلَّ يوم أَشْريوم بَدْر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أفْتلُك عليها إن شاء الله . وكان صلى الله عليه وسلم كامته بالمدينة فقال : أنا أفتله عليها إن شاء الله . وكان صلى الله عليه وسلم في القتال لا يلتفت وراءه ؛ فكان يقول لأصحابه : إنّي أخشَى أن يأني أبَيُّ بن خلف من خَلْنِي ، فأذا رأيتموه فكان يقول لأصحابه : إنّي أخشَى أن يأني أبَيُ بن خلف من خَلْنِي ، فأذا رأيتموه فأذ نوني . فإذا بأبَى بركضُ على فرسه ، وقد رأى رسول الله عليه وسلم فالقوم : فارسول الله ! ما كنت صانعاً حين يغشاك ، فقد بَاتَك ! و إن شِئْت عطف عليه بعضُنا . فأبي صلى الله عليه وسلم الله المربة وسلم الله المربة من من أبي من المنه عليه وسلم ، وذنا أبي ثناول صلى الله عليه وسلم المربة من من أبي من المنه عليه وسلم ، وذنا أبي ثناول صلى الله عليه وسلم المربة من من أبي من الله عليه وسلم ، وذنا أبي ثناول صلى الله عليه وسلم المربة من

<sup>(</sup>١) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٢) السابغُ والسابغة م والتسبغة م: رفوف البيُّض من الزَّرد يقي بها الرجل مُعنقه

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قطعته »

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>ه) أجلها : قال ابن الأثير « أعلفها إياه ، فوضع الإجلال موضع الإعطاء ، وأصله من الجليل » يعنى الغالمي . والفكر ق : مكيال لهم ضخم

الحارث بن الصَّة ، [ ويقالُ من الزَّيْدِ بن العَوَّام ]، ثم انتَفَضَ [ بأصحاً بعر ] (١) كَمَا يَنتَفَضُ البَّعِيرُ ، فتطايرَ عِنه أصحابُه — ولم يكن أحدُ يُشْبه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا جَدَّ الجدُّ — ، ثم أخذ الحربةَ فطعنَهُ بها في عُنقُه وهو على فرَسِهِ فِعَل يَخُورَكَمَا يَخُورِ الثَّوْرِ ؛ ويقول له أصحابه : أبا عام ! والله مابكَ بأسَّ، ولوكان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضَرَّه ! فيقول : لاَ واَللاَّت والْعُزَّى ، لَوْ وَ كان هذا الذي بِي بأهْل [ذِي](١) المَجَازِ لَمَاتُوا أَجْمَعُون ! أَلَيسَ قالَ لأُقتُكُنَّكُ ؟ فاحتَمَاوه وشَعَلهم ذلك عن طَلَب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولَحِق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُظْم أصحابه فى الشِّعْب . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنه : مات أُ بَيُّ بن خلف ببطن رَابِغٍ ؛ فإنى لأسيرُ ببطن رَابِغٍ — بعد هُوىّ (٢<sup>٢)</sup> من اللّيْل — إذا نار ´ تَأْجَّجُ لى نَهْبْتُهَا ، فإذا رجلُ يخرُ جُ · ١٠ مِنها في سِلْسلة يَجُذْبها يَصيحُ: العَطَشَ ! و إذا رجُلُ يقول : لا تَسْقِه ، فإن هــذا قتيلُ رسول الله ، هذا أبَيُّ بن خلف . فقلت : ألا سُحْقًا (٣) . ويقال مات بِسَرِفٍ . ويقال لمَّا تناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الزُّبيَر -ممَلَ أَبيُّ " على رسول الله ليضر به ، فاستَقْبَلَه مُصعَب بن عُيَرْ يَعُول بنفسه دون رسول الله ، فضربَ مصعبُ وجهَ أَبِيٌّ ، وأبصرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فُرْجَةٌ بين ١٥ سابغة البَيْضَة والدِّرْع فطعنهُ هناك، فوقع وهو يَخُور

وأَقْبَلَ عَمَانُ بن عبد الله بن المُغِيرة الحِزومي على فرس أَبْلَقَ يريد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

قتل عثمان بن عبدالله المخزوميّ

<sup>(</sup>١) زيادة للسياق والإيضاح

<sup>(</sup>٢) الهوى : الساعة الممتدة من الليل

 <sup>(</sup>٣) مُسحقاً : يدعو عليه يقولُ مُبعداً من رحمة الله

<sup>(</sup>٤) اللاُّمة : كلُّ سلاح المقاتل، ما يقاتل به وما يتتى به

مُوَجِّه الى الشُّعب - وهو يصيح: لا نجو ْتُ إن نجو ْتَ ! فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعَثَرَ بعُثَمَانَ فرسُه في تلك الحُفَرَ فيقَع ، ويَخْرُجُ الفَرَس عَاثِراً (١) فأخذه المسلمون فعقَرُوه . ومشى الحارثُ من الصَّمَّة إليه فاصْطَرَ با (٢) ساعةً بسَيْفيهما ، ثم ضربه الحارثُ على رجله فَبَرَك ، ودَفَّف (٣) عليه وأخَذَ درعه ومغفرة وسيفه - ولم يُسْمَع بأُحد (١) سَلَب يومئذ غيره - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمدُ لله الَّذَى أَحَانَه (٥٠). وكان عبدُ الله بن جَحْش أُسرَهُ ببطن نَخْلَة ، فافتدَى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعادَ إلى مكَّة حتى قدم فقتاًه الله بأحد

[ويرَى مَصرعَه ] (١) عُبَيد بن حاجز العامريّ [فأقبل] يعدُو فصرَب ذاج عُبَبْدبن الحارث بن الصمَّة جَرَحه على عاتقه ، فاحتمله أصحابه . ووثَبَ أبو دُجانة سماكُ ابن خَرَسَةَ الأنْصاري إلى عُبَيدٍ فناوَشَهُ ساعةً ثم ذَبَحَه بالسيْف ذَبْعًا ، ولَحقَ برسول الله <sup>(۷)</sup>

سهيل بن حنيف ينضح بالنبل عن رسول الله

وَكَانَ سَهُلَ بِنَ حُنَيْفَ يَنضَحُ بَالنَّبْلُ عَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم نقال عليه السلام: نَبِّلُوا سهلا فإنه سَهُلٌّ. ونظر صلى الله عليه وسلم إلى أبي الدَّرْداء

<sup>(</sup>١) عار الفرسُ كِعيرُ : انفلت فذهب على وجهه ، وتباعد عن صاحبه وبق يتردُّدُ في مذاهبه ، وهو عاش كذلك

<sup>(</sup>٢) ضاربهُ ، وتضاربا ، واضطربا : إذا جالدهُ بالسيف وثاقفه

<sup>(</sup>٣) دَّفْ على القتيل ، وذفَّفَ : أجهزعليه وحرَّر قتله

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بأخذ »

<sup>(</sup>٥) أحانه: رماه إلى حينه ، أي هلاكه ، يعني أهلكه

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة تصل المعنى بعضه ببعض ، وكان في الأصل : « وأقبل عبيد ... » ، وهي من الواقدي ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «رسول الله»

رضى الله عنه والناس مُنهُزَمون فقال: يغمَ الفارسُ عُويَمِرِ غير أُفَّةِ (١). ويقال لم يَشهد أبو الدرداء أُحُداً. ولتى أبو أسَيْرة بن الحارث بن عَلْقمة رجلا فاختلفا ضربات (٢) حتى قتله أبو أسيَّرة ؛ فأقبل خالد بن الوليد على فرسٍ أَدْهَمَ أَغَرَ فطعَن أَبا أُسَيْرة من خَلْفه: خَرَج الرُّمْحُ من صَدْره فمات

قال طلعة بن عبيدالله

وقاتل طلحة بن عُبَيْد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قِتالاً شديداً هو حين المهزم عنه أصحابه وكر المشركون فأحد قوا به من كل الحية — وصار يذب بالسيف من بين يديه ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله: يدورُ حوله برس بنفسه دون رسول الله ، وإن السيوف لتغشاه ، والنبل من كل ناحية ، وإن هو إلا جُنّة بنفسه لرسول الله حتى انكشفوا . فجعل صلى الله عليه وسلم يقول لطلحة : قد أو جب (٣) . وكان طلحة أعظم الناس عَناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ . ورمى مالك بن زُهيْر الجُشمى بسهم يُريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ . ورمى مالك بن زُهيْر الجُشمى بسهم يُريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتقى طَلْحة بيده عن وَجْهِ المقدّس فأصاب خنصر م فشل ضلى الله عليه وسلم ، فاتقى طَلْحة بيده عن وَجْهِ المقدّس فأصاب خنصر م فشل خنصر م أه . وقال حين رماه : حَس (١٠) انقال صلى الله عليه وسلم : لو قال بسم الله لدخل الجنّة والنّاس ينظرُون ! من أحبّ أن ينظرُ إلى رجل يمشى فى الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظرُ إلى طلحة بن عبيد الله ؛ طلْحة من قَضَى نَحْبه (٥) . ١٥

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « غير أنه كذا » ، وغير أفة : يعنى غير جبان ولا ثقيل ، ولا يضجرُ من الشدة فيقول : أف أف

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « ضرباته »

<sup>(</sup>٣) يعنى قد أوجب لنفسه الجنَّة بدفاعه عن رسول الله

<sup>(</sup>٤) حسرٌ : كلة كانوا يقولونها إذا أصاب أحدهم شيء أمضَّه أوأحرقه ، كالجرة والضربة ونحوها

<sup>(</sup>ه) النحبُّ : النَّذَّرُ ( هنا ) ، وكان طلعة قد ُ لذَرَ فأَلزم نفسه قبلُ أَن يصدُّق أعداء الله في الحرب َ فوفي بذلك ولم كيفسخُ

ولما جال المسلمون تلك الجوالة ثم تراجعوا ، أقبل رجل من بنى عامر بن لُوئى — يقال له شَيْبةُ بن مالك بن المُضرَّب — يصيحُ : دلَّو نى على محمد ! فَضرَبَ طَلْحةُ فى عرقُوبَ فرسه فَا كُتَسَعَتُ (١) به ، ثم طعن حدقته وقتله . وأصيب يومثذ طلحةُ فى رأسه : ضربه رجل من المشركين ضربة وهو مُقبل وأخرى وهو معرض عنه فنز ف الدم حتى غُشِي عليه ؛ فنضَح أبو بكر رضى الله عنه المياء في وَجهه حتى أفاق ، فقال : ما فعل رسول الله ؟ قال : خيراً ، هو أرسلني إليك . قال : التحمد لله كل مُصيبة بعده جَلل (٢)

قتــال على" والحباب.ينالمنذر وكان على بن أبى طالب يذُبُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية ، وأبُو دجانة مالك بن خَرَشَة بن لَوْذَان بن عبْد وُدِّ بن ثعلبة الأنصارى يذُبُ من الحية ، وسعْدُ بن أبى وقاص يذب طائفة . وانفرد على بفر قة فيها عكرمة بن أبى جهل ، فدَخَل وسطهم بالسيف — فضرب به وقد اشتماوا عليه — حتَّى أفضى إلى آخره ، ثم كرَّ فيهم ثانياً حتى رجع من حيث جاء . وكان الحباب بن المنذر بن الجموح يحوشُ المشركين كما تُحاشُ الغنم ، واشتملوا عليه حتى قيل قد قتل ، ثم برز والسيّف في يده وافترقوا عنه ، وجعل يحمل على فر قة منهم و إنهم ليهر بُون (٣)

١٥ منه . وكان يومئذ مُعْلِمًا بعصابة خضراء في مِغْفره .

خبر عبد الرحمن بن أبی بَکر ، وکان مشرکا وطلع يومثذ عبد الرَّحن (٢) بن أبي بكر الصدِّيق فقال : من يُبارز ؟ وارتجز فقال :

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فانكسعت » ، واكتسعت به : سقطت من ناحية مؤخرها ورمت ، به إلى الأرض

<sup>(</sup>٢) حلل: مسنة قللة

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ليهزموك »

<sup>(</sup>٤) بعض هذا الحبر — الشعر الذي فيه — يذكره ابن هشام في بدر ج ١ ص ٤٥٣ ، وذكر الواقدي ص ٢٥٣ خبر عبد الرحمن غير الشعر لم يذكره

لَمْ يَبْقَ إِلَّا شِكَّة ﴿(١) ويغبوب وصاَرمُ يَقْتُلُ ضُلَّالَ الشِّيبُ ﴿ وفي رُواية : « ونَاشَىٰ ۚ يَشْرَبُ ۚ أَرْحَامَ الشَّيبِ » . فَهُضَ َ إِلَيْهِ أَبُو بَكُر رَضَى الله عنه وهو يقول: أَنَّا ذلك الأشْيَب! ثم ارتجزهُ فقال:

لَمْ يَبْقَ إِلاًّ حَسَى ودِينِي وصَارِمْ تَقضى به يَميني

فقال له عبد الرحمن: لولا أَنَّكَ أَبِي لَمْ أَنصرف . فقال رسول الله صلى الله عليه ه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه: شم سَيْفَك، وَارْجِع إلى مَكَانِكَ، وَمَتَّعْنَا بِنَفْسك وكان شَمَّاس بن عُمَّان بن الشَّريد المخزومي لا يَرْمِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم [ بِبَصرِهِ ] (٢٠ يميناً ولا شمالاً إلاَّ رآه في ذٰلك الوَجه يَذُكُ بسيفه، حتى غُشىٰ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فترَّس بِنفْسه دونه حتى تُتلَ رحمه الله ؛ فذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما وَجَدَّتُ لَشَّاسِ شَبَهَا إِلا الجُنَّة (٣)

وَكَانَ أُولَ مِن أُقبِلَ مِن السَّلِمِينَ بِعِد التَّوْلِية ۖ فَيْسُ بِن مُحَرِّث ، [ويقال قَيْس بن الحارث بن عُدَى بن جُشَم بن مَجْدَعة بن حارثة ] مع طائفة من الأنصار فصادفُوا المشركين فدخلوا في حَوْمَتهُم ، فما أَفْلَتَ منهمُ رجلُ حتى تُتلوا . ولقد ضَارَبِهِم قَيْسُ حَتَّى قَتَلَ نَفَرًا فَمَا قَتَاوِهِ إِلَّا بِالرِّمَاحِ: نَظَمُوهُ ، ووُجِد به أر بع عشرة ضربة تدجا فَتُه (٤) ، وعشر ضربات في بَدَنه

وكان عبَّاس بن عُبَادَة بن نَصْلَة بن مالك بن العَجْلَان بن زَيْد بن غَنْم بن سالم ابن عوف بن عرو بن عوف بن الخررج ، وخارجة بن زيد بن أبي زُمير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغر ، وأوس بن أراقم بن زَيْد بن قَيْس بن النَّعان -

10

خر السَّاعين إلى القتال

خبر شماس بن

أوَّل من أقبل بعد الهزيمة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إلا صارم »

<sup>(</sup>٢) زيادة للسياق ، ابن سعد ج ٣ ص ١٧٥

<sup>(</sup>٣) الجنَّة : ما يستتر به من أدَّاة الحرب كالدرع والترس

<sup>(</sup>٤) جاف :أصابت حوف وخالطته

يرفعُون أصواتهم، فيقول عبّاسُ: يا مَعشرَ المسلمين الله ونبيّكمُ اهذا الذي أصابكم بَعَصْيَة نبيِّكم ؛ فيوعِدُ كم النصرَ في (١) صبر ثم نَرَع مِغْفَرَه وخلع درْعه وقال لخارجة بن زيد: هل لك فيهما ؟ قال: لا، أنا أريدُ الذي تريد. فالطوا القوْمَ جيعاً ، وعباسُ يقولُ : ما عُذْرُنا عند رَبِّنا إنْ أصيب رسولُ الله ومنا عَيْنُ تَطْرِفُ ؟ فيقولُ خارجة : لا عُذْرَ لنا عند ربّنا ولا حُجَّة . فقتل سُفْيَانُ بن عبد شَمْس السَّلَمِيُّ عبّاساً ، وأخذت (٢) خارجة الرِّماحُ ، فجرح بضعة عشر جرحاً ، وأَجْهَزَ عليسه صفوانُ بن أمّيّة . وتُتلِ (٣) أوسُ بن أرقم رضى الله عنهم

خبر أبى دُ<sup>م</sup>جانة وخسبر السيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذ : مَنْ يَأْخُذُ هذا السيف بحقّة ؟ الله : يضرب به العدو ؟ فقال عُمر رضى الله عنه : أنا يا رسول الله ؛ فأعرض عنه . ثم عرضه بذلك الشرط فقام الزُّير رضى الله عنه فقال : أنا ؟ فأعرض عنه حتى وَجَدا (٤) في أَنفُسهما . ثم عرضه الثالثة فقال ذُو المُشهَرَّة أنا ؟ فأعرض عنه حتى وَجَدا (٤) في أَنفُسهما . ثم عرضه الثالثة فقال ذُو المُشهَرَّة أبو دجانة : أنا يا رسول الله آخُذُه بحقّة . فدفعه إليه ، فصدَق به حين كتى العدو ، فأعطى السيف حقه ؟ في قاتل أحد افضل من قتاله . لقد كان يضرب العدو ، فأعطى السيف حقه ؟ في الحجارة ، ثم يضرب به في العدو حتى ردّه به حتى إذا كل عليه شَحَذَه على الحجارة ، ثم يضرب به في العدو حتى ردّه كان قومه كانه منتجل . وكان حين أعطاه السيف لبس مُشَهَرَة ما يُبق في نفسه غاية . يعلمون — لما بَلو ا منه — أنّه إذا كبس تلك المُشهَرَة لم يُبق في نفسه غاية . يعلمون — لما بَلو ا منه — أنّه إذا كبس تلك المُشهَرَة لم يُبق في نفسه غاية .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما»

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وأخذ »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وقيل »

<sup>(</sup>٤) وجد يجدُ : غضبَ أو أحسَّ الغضب في ضميره

حين رآه : إنَّ هذه لمِشْيَةٌ يُبْغِضِها الله إلا فى مثل هذا الموْطِن ، ويُقال كان يُعْلِم رَأْسَه بِعَصَابَة حراء

> خــبر<sup>م</sup> رشــَـيد الفارسيّ

ولتى رُشَــيْدُ الفارسَىُ مولى بنى مُعاوية (١) رجلاً من المشركين قد ضرب سَعْدًا مولى حاطِب جَزَلَهُ (٢) بِأُ ثُنْتَيْن ، فضربَه على عاتقه قَتَلَه ، فاعترَضَ له أخوه يَعْدُو فقتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَحْسَنْتَ يا أَبا عبد الله . وكنَّاه يومئذ ولا وَلَدَ له

خبر عمرو ب*ن* ثابــت

وكان عرو<sup>(٣)</sup> بن ثابت بن وَقَسَ بن زُغْبَة [ بن زَعُورا] (<sup>١)</sup> بن عبد الأشهل الأنصارى شَاكًا فى الإسلام — حتى كان يومُ أُحُد فَأَسْلِم وقاتَل حتى أَثْبَتَ ، فوُجِد وهو بآخر رَمَق فقالوا : ما جاء بك ؟ قال : الإسلامُ! آمنْتُ بالله و برسوله ، ثم أُخذْتُ سَيْفى وحضرتُ ، فرزقَنى الله الشهادة . وماتَ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّه كمِنْ أهلِ الجُنّة

خبر مخیریق (خیریهود)

وكان مُخَيْرِيقُ من أَحْبَارِ يهودَ ، فقال يومَ السَّبْت : يا معشر يهود ! والله إن كَمَ لَتَعَلَمُونَ أَنَّ محداً لَنَبِيُّ ، وأنَّ نَصْرَهُ عليكم لَحَقُ ! ثُمَّ أخذ سلاحَه وحضر أَحُداً مع النبي صلى الله عليه وسلم فقُتِل . وقال حين خَرَجَ : إنْ أُصِبْتُ فَأَمْوالى لحمد يضعُها حيثُ أرادَ الله —: فهي عامَّةُ صَدَقاتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم . وقال فيه صلى الله عليه وسلم . فَخَيْرِيقُ خيرُ يهود

خبر عمرو بن الجوح وولده وما کان من أمر امرأته

وخَرَجَ عرو بن الجَمُوح بنَ زيد بن حَرَام بن كعب بن غَمْ بن كَعْب بن سَلمة وهو أعرج وهو يقول: اللَّهُمُّ لاَتَرُدَّني إلى أهْلى !! فَقُتِل شهيداً. واستُشهد

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « بنى معونة » ، وبنو معاوية من الأنصار ثم من الأوس

<sup>(</sup>٢) حَزَلَ الصَّبَيْد والرُّجل بالسيف : قطعه قطعتين

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر »

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسبه

ابنه مُ خَلَّهُ بن عَرو ، وعبد الله بن عبو بن حرام [ بن ثعلبة بن حرام الأنصارى الحزرجي ] (١) ، أبو جابر بن عبد الله ، فَعَلَتْهُمْ هِنْدُ بنت عرو بن حرام الخررجي الله عنها — وقد خرجت في نسوة تستروح الخبر ، ولم يُضْرَب رخى الله عنها — وقد خرجت في نسوة تستروح الخبر ، ولم يُضْرَب الحجابُ يومئذ — فقالت لها : عندك الخبر ، فيا وراءك ؟ قالت : أمّا رسول الله فَصَالح ، وكل مُصيبة بعده جَلَل ؟ واتّخذ الله من المؤمنين شهداء ، ورد الله الله الذين كَفَرُوا بِغَيْظُهِمْ لم يَنَالوا خَبْرًا ، وكنى الله المؤمنين القتال ، وكان الله الذين كَفَرُوا بغَيْظُهِمْ لم يَنَالوا خَبْرًا ، وكنى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قويًا عَن يزاً . قالت عائشة : من هؤلاء ؟ قالت : إلى المدينة أقبُرُهم فيها ؟ مُو وبن الجنوح ؟ قالت : فأين تذهبين بهم ؟ قالت : إلى المدينة أقبُرُهم فيها ؟ مُو الله عليه وسلم فاخبرته ما الله عليه وسلم فاخبرته مو الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال : فإنّ الجنك فقال : فإنّ الجنك مأمور ، هل قال شيئاً (٥) ؟ قالت (٢) : إن عَمْراً لما وَجّه بذلك فقال الله عليه وسلم ناذباك الجل لا يمضى ؛ إنّ مينكم يامعشر الأنصار وسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذلك الجل لا يمضى ؛ إنّ مينكم يامعشر الأنصار وسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذلك الجل لا يمضى ؛ إنّ مينكم يامعشر الأنصار وسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذلك الجل لا يمضى ؛ إنّ مينكم يامعشر الأنصار وسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذلك الجل لا يمضى ؛ إنّ مينكم يامعشر الأنصار وسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذلك الجل لا يمضى ؛ إنّ مينكم يامعشر الأنصار

<sup>(</sup>١) زيادة من نسبه

<sup>(</sup>٢) كُلُّ : زَجِرُ تَرْجُرُ بِهِ النَّاقَةُ إِذَا حَثْثُتُهَا عَلَى السَّبر

<sup>(</sup>٣) تقول: برك للذي عليه من الحمل

<sup>(</sup>٤) في الأصل بعد قولها « فقام » ، « وَ بَرَك » ولا معني لها

<sup>(</sup>٥) الضمير فى قوله: « قال » للشهيد الذَّى على الجمل زوجها عمرو بن الجموح ، ولم يذكرهُ صلى الله عليه وسلم لأنه كان يشير إليه

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قال»

<sup>(</sup>٧) فى الأصل: «خربا» ، وفى الواقدى «خُرْوَيا» ، ولعَــل الذى أثبتناه هو الصواب

من لَوْ أَقسَمَ على الله لأبرَّه : منهم عَمْرو بن الجموح . ياهند ! مازالت الملائكة مُغِلَّةً على أخيك من لَدُن قُتُل إلى الساعة ينظُرون أين يُدفَن . ثم مكَث صلى الله عليه وسلم حتى قَبَرَهم . ثم قال : ياهند ! قد تَر افقُوا (١) فى الجنة ، عرو بن الجموح ، وابنك خَلاد ، وأخوك عبد الله . قالت : يا رسول الله ادْع ُ الله أنْ يجعلنى معهم وقال جابر بن عبد الله : كان أبى أوَّل قتيل قتل من المسلمين يوم أحد ، وقال جابر بن عبد الله : كان أبى أوَّل قتيل قُتل من المسلمين يوم أحد ، وقال سفيان بن عَبد شمس أبو أبى الأعور الشَّلَمِيّ ؛ فصلى عليه رسول الله صلى الله قتله سفيان بن عَبد شمس أبو أبى الأعور الشَّلَمِيّ ؛ فصلى عليه رسول الله صلى الله

أوّل قتيل من السلمين يوم أحُمد

عليه وسلم قَبَلَ الهزيمة

خبر أم عمارة وتتالهايوم أحُد

وكانت أمَّ مُمَارة [ نُسَيْبةُ بنت كعب بن عرو بن عوف (٢) بن مبد ذول بن عرو بن عَطِيَّة ابن خَنْساء عرو بن عَمْر بن مَازِن بن النجّار ] امرأة عَن يَّة بن عرو بن عَطِيَّة ابن خَنْساء ابن مبذول [ بن عَمْر و بن عَنْم بن مازن بن النجّار ] (٣) — : قد شهدت أحداً هي وروجها وابنها ، ومعها شَنُ (١٠) لتستى الجرّ عي . فقاتلَت وأبنلت بلاء حسنا يومنذ — وهي حاجزة وبها على وسطها — حتى جُرحت اثني عشر جُرْحاً ، بين طَعْنة برُمح أو ضَر بقي بسيف : وذلك أنها كانت بين يدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وابناها عبد الله وحبيب ابنا زيد بن عاصم بن كعب بن عرو بن مندُول ، وزوجها عَزية بن عرو — يَذُبُون عنه ؛ فلما انهزم المسلمون جَعَلت ما تُباشر القتال وتذبُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ، وترمى بالقوس . تُباشر القتال وتذبُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ، وترمى بالقوس . ولما أقبل ابن هيئة — لعنه الله — يريد النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيمن اعترض له ، فضربها على عاتِها ضربة صار لها فيا بعد ذلك غَوْرٌ أجون في ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « توافقوا »

<sup>(</sup>٢) فى الأصل مكان «عوف » «خنساء » وهو خطأ فى نسبها ، وإنمـا أشكل على الناسخ أو المؤلف من قِبـَـل نسب زوجها كما ترى بعد

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسبه

<sup>(</sup>٤) الشن : الخلكق القديم من كل آنية صُنعَت من جلد كالسّقاء والقربة

وضر بنه هى ضربات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَمقَامُ نُسَيْبَةَ بنت كَعب اليومَ خير من مَقام فلان وفلان . وقال : ما التفت يميناً ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دونى . وقال لا بنها عبد الله بن زيد : بارك الله علي من أهل يبت ؛ مَقامُ أُمّت خير من مقام فلان وفلان ، ومَقام رَيبك [يعنى زَوْجَ أَمه] خير من مقام فلان وفلان ، ومقامك خير من مقام فلان وفلان ، رحم الله أن نرافقك في الجنة ؛ قال : اللهم (١) اجعلهم رُفقاً في في الجنة ؛ قال : اللهم (١) اجعلهم رُفقاً في في الجنة ؛ قال : اللهم (١)

وخرج حَنْظَلَةُ (٢) بن أبى عاص [ بن عرو بن صَيْفِيّ بن مالك بن أمية (٣) ابن ضُبَيْعة بن زيد بن (١) عوف بن عرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس ] — وهو حنظلة العَسيل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوّى الصَّفوف بأحد، فلما انكشف المشركون ضرب فوس أبى سفيان بن حَرْب فوقع عَلَى (٥) الأرض وصاح ، وحنظلة يريد ذبحه ، فأدركه الأسورد بن شَعوب (٢) فحمل على حنظلة

<sup>(</sup>۱) فى الأصل مكان « اللهم » ما نصه « أبو مالك بن الأوس اجعلهم » ، وهو كلام لا معنى له . والصواب ما أثبتناه ، ولا ندرى من أين آتى بهذه السكليات فوضعها هنا ، وانظر ابن سعد ج ۸ ص ٣٠٣ والواقدى ص ٢٦٨

<sup>(</sup>۲) هــــذا حنظلة غسيل الملائكة ، وذاك أبوه « أبو عاص » الفاسق الذي مرّ خبره (۱۱۰)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أمه»

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « زيد بن مالك بن عوف » وهو خطأ ، والصواب حذف مالك

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : « فوقع الأرض »

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل ، وفي الواقدى ص ٢٦٨ ، فأما ابن هشام فيقول : « شدّاد بن الأسود وهو ابن شكوب » ج ٢ ص ٦٨٥ ، ويقول ابن حجر في ترجمة : « أبو بكر بن شعوب الليق » : اسمه شدّاد ، وقيل الأسود ، وقيل هو شداد بن الأسود ، وأما شعوب فهي أمه باتفاق . . . وهي خزاعية وقيل كنانية ، وفي البخارى أنها كليبة . وفي ترجمة « شداد بن شعوب » : واسم أيه « الأسود من عبد شمس بن مالك من بني ليث بن بكر ابن كنانة »

بالرُّمح فأنْفَذه ، ومشى حنظلةُ إليه في الرُّمح وقد أَثْبُتَه ثم ضرَبه الثانية َ فَقَتله ؛ ونجا أبو سفيان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى رَأَيتُ الملائكة تُغَسِّل حنظلةً بن [أبي ] (١) عامر بين السماء والأرض بماء المُزْنِ في صِحَافِ الفِضَّة. قال أبو أُسَيد الساعِديّ : فَذَهَبْنا إليه . فإذا رأْسُه يقْطُر مَاءً . فلمَّا أُخْبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك أرْسل إلى امرأتِه فسألها ، فأخبرته أنّه خرج وهو جُنُب وكانت هِنْد بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف — زَوْجَةُ

أبي سفيان بن حَرْب - أُوَّل من مَثَّل بقتلي المسلمين، وأمرَت نساء المشركين أن يُمَثِّلْنَ بهم . فَجَدَّ عْنَ الْأَنُوفَ وَالْآذَانَ ، فَثَلْنَ بالجميع إلا حنظلةَ الغسيلُ

أوَّل مندَخَـل المدينة بعد الهزعة

ولمَّا صَاحَ إِبَلِيسُ : إِنَّ مَحَداً قَد تُوتِل - : تَفرَّقَ النَّاسُ ، فَمنهم مِن وَرَد المدينة ؛ فكان أُوِّلَ من دخلها بهذا الخبر أبو عُبادَة سعد بن عثمان بن خَلَدَة بن مُخَلَّد ١٠ ابن عامر بن زُرَيْق الأنصاري ، ثم وَرَد بعده رجال م فعل النِّساء يقلن : عن رسول الله تفرُّون !! وجعَل ابنُ أُمّ مَكتوم يقول : عن رسول الله تفرُّون !! وحَمَتُ أُم أَيْمَنَ في وُجوه بعضهم التُّراب وتقول : هاكَ الْمْزَلَ ، أَغْزِل به ، وهلُمُ سَيْفَكَ ! وقيل ، إِن المسلمين لم يعْدوا الجَبَل - وكانوا في سفَّحِه - : لم يجاوِزُوه (٢)

وَأُقبل [ أبو ] (٣) أُميَّة بن أبي حُذَيفة بن المُغيرة وهو يقول: يوم بيوم ِبدرٍ. وَقَتَل رجلا من السلمين فضر بهُ عليٌّ رضى الله عنه فقَتله

10

وقالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يومئذ : أنا ابن العَوَاتِكِ (1) . وقال أيضًا

(العواتك)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ابن عام »

<sup>(</sup>٢) في الأصلّ : « لم يجاوزه »

<sup>(</sup>٣) في الأصلُّ ، وفي الواقدي : « أمية » وصوابه من ابن هشام ج ٢ س ٦١١

<sup>(</sup>٤) العواتك جمعُ عاتكةً : اسمه مُيَتَّخَذُ للنساء ، والعاتكة في أصل اللغة المتضمخة بالطيب حتى يَعْلَقَ بَهَا رَدْعُمُه وصفرته ، فهي كذلك لصفائها وحمرتها . والعواتك من ==

## أنا النبيُّ لا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْد المُطَّلب

ومر أُنَس بن النَّفْر بنَ ضَمْضَم بن زيد بن حَرام بن جُنْدُب بن عامر بن خبراً الله بن مالك غَنْم بن عَدِىّ بن النَّجَّار — وهو عم أنّس بن مالك — بنَفَرِ من المسلمين قُعُو دِ فقال: مَا يُقَعْدِكُم ؟ قالوا: تُقتل رسولُ الله ! قال: فما تَصْنَعُون بالحياةِ بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه ! ثم جالَد بسيفه حتى تُتِتل رضى الله عنه . فوُجد به سبعون ضربة ، وما عُر ف حتى عَرَ فته أُخته (١)

ومَرّ مالك بن الدُّخْشُم على خارجة بن زَيد بن أبي زُهَيْر وهو قاعدٌ ، في حُشُو ته (٢<sup>)</sup> ثلاثةُ عشر جُرْحاً ، كلُّها قِد خلَصَتْ إلى مَقْتل فقال : أما علمْتَ أن محمداً قد قُتل! فقال خارجة : فإنْ (٣) كان محمدُ قد قتل فإن اللهَ حيٌّ لا يموت؛ لقد بلُّغ [محمد] (١) ، فقاتِلْ عن دينِك . ومرّ على سمعْد بن الرَّبيع بن عمرو بن أَبِي زُهَيْرِ الأنصاريّ أحد النُّقَبَاء (٥٠) - وبه اثنا عشر جرحاً كلُّها قد خلَص إلى مَقْتل — فقال عَلِمْتَ أَنَّ محمداً قد تُتل !! فقال سعد : أشهد أَن محمداً قد بلُّغ رسالةَ رَبِّه ، فقاتل عن دينك فإن الله حيُّ لا يموت

وقال منافق: إن رســول الله قد تُقتل فَأرجعوا إلى قومِكم فإنهم داخِلوا الدحداحة ١٥ البُيوت . وأقبل ثابت بن الدَّحداحَة (٦) [ ويقال ابن الدَّحداح] بن ُنعَيْم بن غَنْم

خبر ثابت ىن وأصحابه : آخر منقتل يوم أكد

= جدَّات رسول الله اللاتي ولدنه اثنتا عصرة : اثنتان من قريش، وثلاثمن سُمليم، وَاثنتان من عَـدُ وان ، وكنانيَّة ، وأسديَّة ، وهُـذَ ليَّة ، وقضاعيَّة ، وأزْ ديَّة ... ونعم ما ولدنَ

- (١) قالوا: عرفته بحكسن تنانه ، وحُسن تَناماه
  - (٢) يعنى أمعاءه التي تحشو بطنه
- (٣) في الأصل: « وإن » ، وهذا نصُّ الواقدي ، وهو أحود
  - (٤) زيادة للإيضاح
- (٥) كان نقيب بني الحارث بن الخزرج هو وعبد الله بن رواحة
  - (٦) في الأصل: « الدحداجة » وكذلك « الدحداج »

ابن إياس بن بُكَيْر والمسلمون أَوْزاع (١) قد سُقط فى أيديهم فصاح: يا مَعشَر الأَّنصار! إِلَى إِلَى النَّا ثابتُ بن الدَّحداحَة ، إن كان محمد قد قُتِل فإن الله حي لا يموت ، فقاتلوا عن دينكم فإن الله مُظهْرُ كم وناصِرُ كم . فنهَض إليه نفر من الأَّنصار فَحَمل بهم على كتيبة فيها: خالدُ بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، الأَّنصار فَحَمل بهم على كتيبة فيها: خالدُ بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعرم مة بن أبى جهل ، وضرار بن الحطاب ، فحمل عليه خالدُ بن الوليد بالرُّمح فقتله وقتل من كان معه من الأَنصار رضى الله عنهم . فيقال إن هؤلاء آخرُ من فقتل من المسلمين

ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشُّعب مع أصحابه ، فلم يكُرُنُ هُناكَ قتالُ مُ

خبر وحشی ومقتل حمزة

وكان وَحشِيُّ عَبْداً لابنة الحارث (٢٠) بن عامر بن نَوْفَل ، ويقال لجُبَيْر بن مُطْعِم ، فقالت له ابنــةُ الحارث : إِن أَبِي قُتل يوم بدر ، فإنْ أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حرُّ — : إِن قتلت محداً ، أو حُرزة ، أو عليًّا ، فإتى لا أرى فى القوم كُفُوًّا لأبي غيرَهُم . فَكَمَنَ لحزة رضى الله عنه إلى صَخْرة ، وقد اعترض له سباعُ بن عبد العُزَّى عرو بن نَضْلة بن غُبْشان بن سُكَمْ ] سباعُ بن عبد العُزَّى [ واسمُ عبد العُزَّى عرو بن نَضْلة بن غُبْشان بن سُكَمْ ] سباعُ بن عبد العُزَّى [ واسمُ عبد العُزَّى عرو بن نَضْلة بن غُبُشان بن سُكَمْ ] وهو ابن أُمَّ أَعار — فاحْتمله ورَى به و بَرَكَ عليه فَشَحَطه شَحْطُ شَحْطُ اللهُ وضرب بها مُعْ قام حتى بلغ المسيل فَرَلَّتُ رجله عن جُرُفٍ ، فهزَّ وَحشِيُّ حَرْبته وضرب بها خاصِرة حمزة خرَجتْ من مَثانته فلحق بربة . فأتاه وَحْشِيُّ فَشَقَّ بَطْنَه وأخرج خاصِرة حمزة خرَجتْ من مَثانته فلحق بربة . فأتاه وَحْشِيُّ فَشَقَّ بَطْنَه وأخرج كَبِدَه فِالله إلى هِنْد بنت عُتبة فقال لها : ماذا لى إن قتلتُ قاتلَ أبيك ؟ كَبِدَه فِاء بها إلى هِنْد بنت عُتبة فقال لها : ماذا لى إن قتلتُ قاتلَ أبيك ؟

<sup>(</sup>١) أوزاع: متفرقون غير مجتمعين

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الحرب »

<sup>(</sup>٣) شحَطه يَشْحَطه: ذبحه

قالت: سَلَبِي (١٠)! فقال: هذه كَبِدُ حُرْة! فمَضَغَتْها ثم لَفَظْتُها، ونزَعت ثيابها وحُلِيَّها فأعطته وَحْشِيّا، ووَعدته إذا جاء مَكة أن تُعْطِيّه عشرة دنانير، وقامت معه حتى أراها مصرَع حزة فقطعت مَذَا كَيْرَه، وجدَّعَت أَنفه وقطعت أُذُنيه، معه حتى أراها مصرَع حزة فقطعت مَذَا كَيْرَه، وجدَّعَت أَنفه وقطعت أُذُنيه، ثم جعلت مَسَكَتيْن ومعضَديْن وخدَمَتيْن (٢٠) حتى قدمت بذلك مكة، وكبدُه معها. وفي المسند للإمام أحمد قال: فَنظروا فإذا حزة قد مُقرت بطنه، وأخذَت هند كبدَه فلا كتها فلم تستطع أن تأكلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلت منها شيئًا ؟ قالوا: لا ؛ قال: ما كان الله ليدُخل من حزة النّار. وفي رواية ابن سعد: إن الله قد حرَّم على النار أن تذوق من لَحْم حزة شيئًا أبداً. ويُروى أن هنداً لما أَخْرَجت كبدَ حزة لا كتها فلم تستطع أن تُسيفها فلَفَظتها، ويُروى أن هنداً لما أَخْرَجت كبدَ حزة لا كتها فلم تستطع أن تُسيفها فلَفَظتها، فظوروا بما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهجاها حسان بن ثابت لماً بلغه ذلك من قولها

موقف رسول ال*ةعلى مقتل*حزة وجعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُول: ما فعل عمِّى ؟ ويكر ّر ذلك . فرج الحارث بن الصَّمَة فأبطأ ؛ فحرج على ُ رضى الله عنه فوجد حمزة رضى الله عنه مقتولا ، فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ، فخرج يمشى حتى وقف عليه فقال : ما وقَفْتُ موقفاً أَغْيَظَ إلى مِن هذا ! فطكَعَت صَفيّة بنتُ عبدِ المطلب (٣) رضى الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم : [يازُبير] (١) أغْنِ عنى أمك . هذا ، وحمزة يُحفرُ

(٢٠ -- إمتاع الأسماع)

<sup>(</sup>١) كل ما على الإنسان من ثباب وحلى فهو سَــَلَبُ ، ويقول ابن هشام ج ٢ ص ٨١٥ إن هنداً أعطت وحشيا خدمها وقلائدها وقرطتها

 <sup>(</sup>٢) المسكة وجمعها المسك : السوار تجعله المرأة فى يديها وإنما يكون من الذَّ بـل والعاج ، والمحضدة والمحضدث : الدملجُ يكون كالسوار تجعله على عَـضدها بين الكتف والمرفق ؟ والحدمة وجمعها الحدم : الحلخال تجمله فى رجلها

<sup>(</sup>٣) أخت حمزةٍ ، وعمة نبيّ الله ، وأم الزبير بن العوام حوارى رسول الله

<sup>(</sup>٤) زيادة لا بدَّ منها ، وُقُوله : أغن عني : أَي اكْفني

له فقال: يا أُمَّه ! إنّ فى الناس تكشَّفاً ؛ فقالت: ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما رأته قالت: يا رسول الله ، أين ابن أُمَّى حرَة ؟ قال : هو فى النّاس ؛ قالت : لا أرْجِع حتى أنظر إليه . فجل الزُّير يُحْلِسُها حتى دُفن حزة رضى الله عنه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لا أن يَحْوُن نساء نا ذلك لَتر كُناه للعافية (١) حتى يُحشر يوم القيامة من بطون السّباع وحواصل الطيّر . ويقال كما أصيب حزة رضى الله عنه جاءت صفيّة بنت عبد المطلب رضى الله عنها تطلّبه فحالت ينها وبينه الأنصار ، فقال رسول الله عليه الله عليه وسلم : دَعوها ؛ فجلَتت عنده فجعلت إذا بكت بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم : دَعوها ؛ فجلَتت عنده فعلت إذا بكت بكى رسول الله ورسول الله عليه وسلم ، وإذا تشَجَت تشج (٢) . وكانت فاطمة عليها السلام تبكى ، ورسول الله عليه وسلم عليه وسلم كلى بكت يبكى ، وقال : لن أصاب بمثال أبداً . . . ورسول الله عليه عبد بلا أمان عبريل وأخبرنى أن حزة مكتوب فى أهل السّموات معزة ألسبم : حزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله

بكاء رسول الله على حزة

ورأى صلى الله عليه وسلم به مَثْلًا شديداً فأحزنَهُ ذلك المثْلُ ، ثم قال : لئن ظفرْتُ بقريش لأَمَثِّلْنَ بثلاثين منهم فنزلت هذه الآية : «وَإِنْ عَاقبْتُمْ فَعَاقبُوا ظفرْتُ بقريشُلْ مَا عُوقبِنتُمْ به وَكَثِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ » (النحل ١٢٦) [فعفا ١٠ رسول الله] (٣) فلم تُعشِّل بأحدٍ . وجعل أبو قتادة الأنصارى يُريد أن يَنال من قريش ، لِمَا رأى من غمِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل حزة وما مُثَّلَ به ،

الثلة بحمزة

<sup>(</sup>١) العافية ، وواحدها عاف : كل ما جاء يطلب الفضل والرزق من الناس والدواب والطير والسباع ، ويريد منا السباع والطير ، أكالة اللحم والجيف

<sup>(</sup>٢) نشج نشيجاً : والنشيجُ أشدَّ البكاء ويرتفَعُ معه الصوتُ ، ويترددُ النفس . وتختلف له الأضلاعُ وتضطرب

<sup>(</sup>٣) هذا نسّ الواقدى ، وهو أتم

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُشير إليه أن إجْلِسْ - وَكَانَ قَامُما - فقال صلى الله عليه وسلم: أَحْتَسَبُكَ عند الله ؛ ثم قال : يا أبا قَتَادة ! إنّ قُرَيشاً أهلُ أمانة ، من بَغَاهُمُ العَوَاثِرَ كَبّهُ (١) الله لفيه ؛ وعسى إنْ طالت بك مُدة أنْ تَحْقِرَ عَلَكَ مع أعمالهم وفعالك مع فعالهم ، لولا أن تَبْطَرَ (٢) قريش لأخبرتُها بما لها عندَ الله ؛ فقال أبو قتَادة : والله يا رسولَ الله ما غضبت للا لله ولرسوله عين نالوا منه ما نالوا ! فقال صلى الله عليه وسلم : صدقت ، بئسَ القومُ كانوا لنيهم

مقتل عبدالله بن جحش وخبره وقال عبدُ الله بن جَحش بن رئاب بن يَعْمُو (٣) بن صَبِرَة بن مرَّة بن كبير (١) ابن غَنْم بن دُودان (٥) بن أَسَد بن خُزَيمة الأسدى : يا رسول الله ! إن هؤلاء القوم قد نزَلوا حيثُ تركى ، وقد سألت الله فقلت أن اللهم إلى أقسم عليك أن نكتى العدو غداً فَيقْتُلُو نَنَى ويَبقُرُ ونَنَى ويمثّلون بى ، فألقاك مَقتولا قد صنيع هذا بن ، فتقول : فيم (١) صنيع بك هذا ؟ فأقول : فيك ؛ وأنا أسألك (١) أخرى : أَنْ تَلَى تَركَى من بَعدى فقال : نم . فرج حتى قُتل ومُشّل به ، ودُ فن هو وحز قُر صنى الله عنهما فى قبر واحد . وَوَلِيَ تَركَتَهُ رسولُ الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أكبته »

<sup>(</sup>٢) كَبْطِيرَ يَبْطُرُ كَاطُراً ، والبَطَرُ : الطفيان عند النعمةِ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رباب بن نعان »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كثير»

<sup>(</sup>ه) فىالأصل: « داود »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فبم »

<sup>(</sup>٧) يعنى بالخطابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

 <sup>(</sup>٨) وحمزة خال عبد الله بن جحش : أمه أمينمة بنت عبد المطلب أخت حمزة وعمّـة الله

وسلم فاشترى لا بنه (١) ما لا بخيبر ، فأقبلت أخته حَمْنَةُ بنت جَحَش . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حَمْنَ ! احْتسبى ؛ قالت : مَن يا رسول الله ؟ قال : خالك حرَة ؟ قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، غَفَر الله له ورحمه ، هنيئاً له الشهادة ! ثم قال لها : احتسبى ؛ قالت : مَن يارسول الله ؟ قال : أخوك ؛ قالت : إنّا لله و إنا إليه راجعون ، غفر الله له ورحمه ، هنيئاً له الشهادة ! ثم قال ها : احتسبى ، قالت : مَن ، يا رسول الله ؟ قال : مُصْعَب بن عُمير ، قالت : فا احتسبى ، قالت : مَن ، يا رسول الله ؟ قال : مُصْعَب بن عُمير ، قالت : واحَقْرَاه !! فقال صلى الله عليه وسلم : إن للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحد ! ثم قال لها : لم قلت هذا ؟ قالت : يا رسول الله ، فرحت يومئذ إلى أحد بن طلحة ، فكان أوصل الناس ، ولاه ها . وكانت حمْنة خرجت يومئذ إلى أحد مع النساء كسقيين الماء

طلوع رسولالله على أصحابه في الشعب

وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فى الشّعْبِ بين سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاذ يتكفّأ فى الدّرْع [ وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفّأ تكفّؤا] (٢) — وقد بَدَنَ وظاهَر بين درْعَـيْن — وكان يتوكأ على طلحة بن عُبيد الله ، فما صلّى الظهر يومئذ بأصحابه إلا جالساً . وقد حمله طلحة رضى الله عنه — حين انتهى إلى الصّخْرة — حتى ارتفع عليها . ثم مضى إلى أصحابه ومعه النّفر الذين تَبتُوا معه ، فلما رأوهم ولّو افى الشّعب ظنّا أنّهم من المشركين ، حتى جعل أبو دُجانة كيليخ إليهم بعامة حراء على رأسه فعرفُوه فرجعوا ، أو بعضُهم جعل أبو دُجانة كيليخ إليهم بعامة حراء على رأسه فعرفُوه فرجعوا ، أو بعضُهم

<sup>(</sup>١) مكذا هو في ابن سعد أيضاً ، وفي الواقدي" : « لأمه »

<sup>(</sup>٢) زيادة للبيان ، وهي صفة مِشْية نبيّ الله . والتكفؤ ُ التمايل إلى قدام كما تتكفُّتُ السفينة في مشيها ، وذلك أنه كان إذا مشى تقلع من قوته ، فكا عا يمشى على صدور قدميه ، وكأنه ينحط من صبب

وكان الذين ثبَتُوا معه صلى الله عليه وسلم —وطلَّعُو ا وهو بينهم إلى الشِّعب — أربعة عشر: سبعة من الهاجرين وسبعة من الأنصار

سرور المسلمين بملامة رسول فسُرُّوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنهم لم تُصِبْهم في أنْفسهم مُصيبة . وبَيْنا هُمْ عَلَى ذلك رَدَّ المشركُون فإذا ُهُمْ فوقهم ، وإذا كتائبهم قد أقبلت ، فَنَدَبَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم يَحُضُّهُم عَلَى القتال . فَعَدَوْا إليهمْ فَانَكَشَفُوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ « وَمَا مُعَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِ الرُّسُلُ أَفَانٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ ۚ عَلَى أَعْقَا بِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْدِ فَلَنْ يَضُرُّ اللهَ شيئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِينِ» (آل عمران: ١٤٤) (١). وأبو سفيان في سفح الجبَل نقال صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعَلُونَا ؛ ١٠ فانكشفه ا (٢)

وَأَلْقَى الله النَّعاسَ على من مَع النبي صلى الله عليه وسلم وهم سَاكَم در؟ لمن خبر النَّعاس أرَادهم ، لما بهم من الحُون ، فنامُوا شم هَبُّوا من نومهم كأنْ لم تُصِبهم قبلَ ذلك نَكْبَةُ ". وقال مُعَتِّبِ بن تُقشير، ويقال كَشِير، بن تُملَيْل بن زيد بن العَطَّاف بن ضُبَيْعَة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عَرْو بن عوف الأنصاريُّ : لَوْ كَانَ لَناَ من الأمر شَيْء ما قُتِلْنا هاهُنَا ! فَأَنْرَل الله تعالى : « إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ » الآيات (من آل عمران: ١٥٣ – ١٥٥) . قال أَبُو اليَسر كَعْبُ بِن عَمْوُو ابن عَبَّاد بن عرو بن غَنْم (٤) بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب بن سَلَمة الأنصارى : لقد رأيتُني يومئذ \_ في أربعة عشر رجُلاً من قومي \_ إلى جَنْب رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الرسل ، الآية »

<sup>(</sup>٢) في الأصلّ : « ما انكشفوا »

<sup>(</sup>٣) السَّكَم : مذعنون خاضعون ، وذلك لما غلبهم من الهزيمة ، والسَّلم : الأسير

<sup>(</sup>٤) فى الأَصْل : « غزية م لم أجد فى نسبه غزية ، وهذا من ابن هشام لج ١ ص ٥٠١

صلى الله عليه وسلم وقد أصابنا النّعاسُ أَمَنةً ؛ ما منهم رَجُلُ إلّا يَغِطُ غَطِيطًا حتى إنَّ الجَتحَف (١) لَتَنَاطَحُ . ولقد رأيتُ سيْف بشر بن البرّاء بن معرُور سقط من يده وما يَشعُرُ به حتى أخذه بعد ما تَثَلَمَ ؛ و إن المشركين كَتحتَنا . وقال أبو كللحة زيدُ بن سهل بن الأسود بن حرّام بن عمرو بن زَيد مَناة بن عُدى بن عَرُو بن مالك بن النَّجَّار الأنصارى : ألق علينا النَّعاسُ ، فكنت ه أنْفَس حتَّى سقط سيْنى من يدى . وكان النَّعاس لم يُصِبْ أهلَ النَّعاسُ ، أهلَ أبومئذ ، فكلُ " ثَمَا في نَفْسه ؛ و إنما أصاب النَّعاسُ أهلَ اليقينِ والإيمان

خبر أبی سفیان ومقالته ، ورد ممسر

ولما تَحَاجَزُوا أرادَ أبو سنيان بن حرب الانصراف ، وأقبل على فرس حتى أشرَف على المسلمين في عُرض الجبل فنادَى بأعلى صوته : أعْلُ هُبَل ا ثم صاح : ١٠ أين أبن أبى كَبْشَهَ ؟ أين ابن أبى تُحافة ؟ أين ابن الخطّاب ؟ يوم بيوم بيوم ببدر ، ألا إنّ الأيام دُول ، وإنّ الحرّب سِجَال ، وحَنظَلة بحَنظَلة (٣). فقال عررضي الله عنه : أُجِيبه يا رسول الله ؟ فقال : بلى ؛ فأجبه ! فقال أبو سفيان : أعْلُ هُبَلُ ! فقال عر رضى الله فقال عر : الله أعلى وأجل ! قال أبو سفيان : إنها قد أنعمت فعال عنها ، ثم قال : أين أبن أبى كبشة ؟ أين أبن أبى قُحافة ؟ أين ابن الحطاب ؟ فقال عر رضى ١٥ الله عنه : هذا رسول الله ، وهذا أبو بكر ، وهذا مُعر . فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، ألا إن الأيام دُول وإن الحرب سِجَال ؟ فقال عر : لا سوَاء ! بيوم بدر ، ألا إن الأيام دُول وإن الحرب سِجَال ؟ فقال عر : لا سوَاء ! بيوم بدر ، ألا إن الأيام دُول وإن الحرب سِجَال ؟ فقال عر : الله مَوْلانا ولا مَوْلى خبنا إذًا وخَسر نا ! لنا المُزَّى ولا عُزَّى لكم ! فقال عر : الله مَوْلانا ولا مَوْلى

<sup>(</sup>١) الجحَف جم جعفة : وهي الترس من الجلد

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « وكل"» ، وهذه من الواقدى ، وهي أجود

<sup>(</sup>٣) يريد حنظلة ولدَّه، وحنظكة تفسيل الملائكة

لَكُمُ ! قال أبو سفيان : إِنَّهَا قد أَنْعَمَت يا أَبن الخطَّابِ فَعَالِ (١) عنها ، تُمْ إِلَىَّ يا أَبْنِ الخطابِ أَ كُلِّمْكَ ؛ فقام عمر فقال أبو سفيان : أنشدُك بدينك ، هل قَتلناً محمداً ؟ قال عمر : اللهم لا ، و إنه ليشمع كلامَك الآن ؛ قال : أنتَ عنــدى أصدَقُ من ابن قمينة ، ثم قال أبو سفيان ورَفَع صوْتَه : إنكم واجدون في تُسْلاكم عنتاً ومَثْلاً ، ألا إنَّ ذلك لم يكن عن رأى سَرَاتناً . ثم أدركته حميةُ الجاهليَّةُ فقال: أما إذْ (٢) كان ذاك فلم نَكْرَهُهُ ثم نادى: ألا إنَّ موعـدكم بدر الموعد بدراً (٣) الصفراء على رأسِ الحوال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل نَعُم ! فقال عمر رضي الله عنه : نعم ْ !

الممركين ومخافة رسول الله من ماغتة المدينة

فَانْصَرَفَ أَبُو سَفِيانَ إِلَى أَصِمَانِهِ وَأَخَذُوا فِي الرَّحِيلِ . فَأَشْفَق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من أن يُغِيرَ المشركون على المدينة َ فَهَالِكَ النَّراريُّ والنِّساء ، فبعث سعدَ بن أبي وقَّاص لينظرَ : إن رَكَبُوا الإبل وجَنَّبُوا الخيْل فَهُوَ الظَّمْنُ ، و إن رَكبوا الخيلَ وجنَّبوا الإبل فهي الغَارَة . ثم قال عليه السلام : والذي نَفْسي بيده لئن ساروا إليها لأسِيرَنَّ اليهم ثم لأَنَاجزَنَّهُمْ . فذهب سعدٌ يسمى إلى العَقيق فإذاهم قد ركبوا الإبل وجَنَّبوا الخيْلَ ، بعــد ما تشاوَرُوا نهبَ المدينة فأشار عليهم صَفُوان بن أُمَّيَّة ألا يفعلوا ، فإنهم لا يدرون ما يَغْشَاهم ؛ فعاد

فأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم

وقدم أبو سفيان مَـكَّةً فَلم يصل إلى بيته حتَّى أَنَّى هُبَل فقال : قد أَنْعمْتَ قدوم أبي سفيان ونَصَرْتَنَى وشفَيْتَ نفسي من محمَّد وأصحابه . وحَلَق رأْسَه

فكان أوَّلَ من قدم مكة بخبر أُحُد وانكشافِ المشركين عبدُ الله بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فقال »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « إذا »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بدر »

[أبي] (١) أُمَية بن المُغيرة فكره أن يَأْتِيهُم بهزيمة أَهْلِهم ، فقدم الطائف وأخبر أَنَّ أصحاب محمد قد ظفروا وانهزمنا . ثم قدم وَحْشَيٌّ مَكَّةً فأخبرهم بمُصاب المسلمين وقد سار أر بمَّا على راحلتِه . ووقفَ على الثَّنيَّة التي تَطَّلْــُعُ على الحَجُون فنادى : يامعشرَ قُرَيْشِ ! أَبشروا ؛ قد قتلْناً أصحاب محمد مَقْتَلَةً لم 'يَقْتَلُ مثلُها في زَحْفٍ قطُّ ؛ وجَرَحنا مَحداً فأثْبَتْنَاه بالجِراح ؛ وقُتُل حَمْزة ؛ فسُرُوا بذلك

ذكر من تشــل خبر أبى عز"ة الجمعى

وقُتل من المسلمين بأحد أربعة وسبعون : أربعة من قُريش وسائرُهم من من المسلمين الأنصار ؛ ويقال خسسة من قريش . وقتل من المشركين أربعة وعشرون ، وأسر من المشركين أبو عَن مّ عُرو(٢) بن عبد الله بن مُعيْر بن وهب بن حُذافة ابن تُجَمّح ، ولم يؤسر منهم غيره . فقال : يامحمد ، مُنّ عَلَى ۖ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المُوْمنَ لا يُلدَّعُ من جُحْرِ مرتين ؛ لا ترجع إلى مكَّةَ كَمسَحُ ﴿ ١٠ عارضَيْك تقولُ : خَدَعْتُ [ وفي رواية سَحَرْتُ ] محداً مرتين . ثم أمرَ به عاصمَ ابن ثابت فضربَ عُنُقَه . ويقالُ إن المشركين لما انْصرفوا نَزَ لوا بحمرًاء الأسَد في أوَّل الليل ساعة ، ثم رحلوا وتركوا أبا عَن َّة نائمًا مكانَه حتى ارتفَع النهار ، ولحقَّه المسلمون وهو مُسْتَنْبِهِ مُتَلَدَّدُ ، وكان الذي أُخَذه عاصمُ بن ثَابِتٍ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فضربَ عُنُقه

> خبر قتلي المسلمين يوم أَحُد

ولمَّا انصرف المشركون أقبل المسلمون على أمواتهم ، فكان حزة رضى الله عنه فيمن أُتِيَ به أُوَّلًا فصلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: رأيتُ الملائكة تُغسِّلُهُ ، لأن حمزة كان جُنبًا ذلك اليوم . ولم يُغَسِّل صلى الله عليه وسلم الشهداء وقال: لُفُوهم بدِمائهم وجِراحهم، فإنه ليس أحد يُجْرح في الله إلا جاء يومَ

10

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بن أمية »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عمرٌ »

القيامة جُرحه لَوْنه لون دم وريحه ريح مسك ، ثم قال : ضَعوهم ، أنا الشّهيد على هؤلاء يوم القيامة . فكان حزة أوّل من كبّر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم جمع إليه الشّهداء . فكان كلّا أيّ بشهيد وُضِع إلى جنب حزة فَصلّى عليه وعلى الشهداء ، حتى صلى عليه سبعين مرة ؛ ويقال كان يواتى بتسعة وحزة مكانه ؛ ويؤتى بتسعة التسعة وحزة مكانه ؛ ويؤتى بتسعة آخرين فيوضعون إلى جنب حزة فيصلّى عليهم حتى فعل ذلك سبع مرّات . ويقال كبّر عليهم تسعاً وسبعاً وخساً . وقيل لم يُصَلِّ عليهم ؛ خرّجه أبو داود من ويقال كبّر عليهم تسعاً وسبعاً وخساً . وقيل لم يُصَلِّ عليهم ؛ خرّجه أبو داود من ابن سعد ، والشّافى من وأحد ، وداود (١) ، ألّا يصلّى على المقتول فى المتعر كة ؛ وقال فقهاه الكوفة والبَصْرة والشّام : يصلّى عليهم

خبر دفن القتلى ودفن حمزة وقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين: احفِروا وأَوْسِعوا وأَحسِنوا ، وادفنوا الاثنيْن والثلاثة في القبر ، وقدِّموا أكثرَ هم قرآنًا ؛ فكانوا يقدِّمون أكثرهم قرآنًا ؛ فكانوا يقدِّمون أكثرهم قرآنًا في القبر . ولما وَارَوْا حزة رضى الله عنه أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببُرْدة تمدَّ عليه وهو في القبر ، فجعلت البُرْدة إذا خَمَّروا (٢٠ رأسه بدتْ قدماه ، ببُرْدة تممَّروا رجليه ينكشفُ وجهه ، فقال صلى الله عليه وسلم : غَطُّوا وَجهه ؛ وجعل على رجليه الحَرْمَل (٣) . فبكي المسلمون وقالوا : يارسول الله ! عمَّ رسول الله لا نَجِدُ له ثوبًا ؟ فقال : تُفتَح الأرْياف والأَمْصار فيخرُج إليها الناسُ ثم

<sup>(</sup>۱) يريد : أبا سليان ، داود بن على بن خلف الأصبهانى ، المعروف بالظاهمى . وكان أكثر الناس تعصّباً للشافعي ، وكان صاحب مذهب مستقل ، وأتباعه يعرفون بالظاهرية . ولد ببغداد سنة ۲۰۲ وتوفى بها فى ذى القعدة سنة ۲۷۰

<sup>(</sup>۲) خمّر وجهه : كَفْطَّاه

<sup>(</sup>٣) الحرمَـل: نبات طيْـبُ الريح

تُبْعِمُونَ إِلَى أَهْلِيهِم . إِنَكُم بِأَرْضِ حِجَازِ<sup>(۱)</sup> جَرَدِيَّةِ [الجَرَدِيَّةِ التِي لِيس بهما شَيْءٌ مِن الأَشْجَارِ ] (<sup>۲)</sup> والمدينسةُ خير هُم لو كانوا يعلمون . والذي نفسي بيده لا يَصَبِرُ أَحد على لأَوَائُها (<sup>۳)</sup> وشِدَّتِها إلَّا كُنتُ لَهُ شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ومر صلى الله عليه وسلم على مُصْعب بن عُمَيْر وهو مقتول في بُر دَة (<sup>1)</sup> فقال : لقد رأيتُك بمكة وما بها أحد أرق حُلَّة ولا أحسن لِمَة منك ، ثم أنت شَعِث الرَّأْس في بُر دَةٍ . ثم أمر به فتُبر

مصب بن حمیر

وكان كثير من النّاس حملوا مَوْتاهم إلى المدينة فدفنوهم ، فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : رُدُّوا القَتْلى إلى مَضاجعِهم ؛ فلم يرُدَّ أحد إلّا رجلُ واحد أدركه المنادى ولم يُدفَن ، وهو شمّاس بن عُمَان الحَخْرُومِيِّ

موقف السلمين للثناء على الله

ولمّا فَرَخ صلَّى الله عليه وسلم من دَفْنِ أصحابِهِ رَكَبَ فرسَه وخرج، والمسلمون مولّه: عامَّتُهُم جرْحى، ولا مِثْلَ لبنى (٥) سَلَمة و بنى عبد الأشهل، ومعه أربع عشرة امرأة. فلمّا كانوا بأصل الحرّة قال: اصطَفَوا فنُثْنِي على الله؛ فاصطَفَ الرجال صفَّيْن خَلفهَم النِّساء ثم دَعا فقال: اللهُمَّ لك الحدُ كلَّه، اللهمَّ لا قابِضَ لما بَسطتَ ولا باسِط لما قبضت ، ولا مانع لما أعطيت ولا مُعْطِى لما مَنعَت، ولا هادي لمن أضْلَت ولا مُضِلَّ لمن هَديت ، ولا مقرِّب لما باعدت ولا مُباعد لما قرَّبت . اللهمَّ إنّى أَسألك من بر كتبك ورشمتك وفَضْلِك وعافيتِك . اللهمَّ لما قرَّبت . اللهمَّ عن بر كتبك ورشمتك وفَضْلِك وعافيتِك . اللهمَّ

<sup>(</sup>١) حباز : تحبز مين البحر والبرّ ، وهي أرض الحيوار والجبال

<sup>(</sup>٢) هذه زيادة من نسّ الواقدي ص ٢٠١ ، والجرَكُ : فضاء من الأرض لا نبت فيه

 <sup>(</sup>٣) الثلاواء : المثقة والثدة وصيق العيش

<sup>(</sup>٤) النُبُرُّدة وجشها مُرَد : شَمَّلَة شِبَهُ المنديل من صوف مربِّعة سوداء مخطَّطة صغيرة خشنة من ملابس الأعراب تلتحفُّ بها . وهي غيرُ النُبرُّد ، وَجَمَّه مُبرُّود : فذاك تُوب جيدَ فيه خطوط من الوَّعي ، من رفيع الثياب

<sup>( )</sup> فَ الْأُسَلِ : « وَلا مَثَلَ بني . . » ، وَهَكذا هي في الواقدي ص ٣٠٤

إلى أسألك النميم المقيم الذي لا يجول ولا يَرُول . اللهم إلى أسألك الأمن يوم النحوف . والغني يوم الفاقة ، عائدًا بك اللهم من شَرِّ ماأ نطَيْتَنا (١) وشَرِّ مامَنعت منا . اللهم توفَّنا مسلمين . اللهم حبّ إلينا الإيمان وزَيِّنه في قلوبنا ، وكرِّ الينا الكفر والفسوق والعصيان وأجعلنا من الرَّاشدين . اللهم عَذَّب كفرة أهل الكفر والفسوق والعصيان وأجعلنا من الرَّاشدين . اللهم عَذَّب كفرة أهل الكتاب الذين يُكذِّبون رسولك ويصدُون عن سبيلك . اللهم أنزِل عليهم رجسك وعَذَابك إله الحق . آمين

دخول رسول الله إلى المدينة وَأَقْبِل حَتَى طَلَعَ عَلَى بَنِي عبد الأَشهل وهم يبكون على قَتْلاهم فقال : لَكِنَ حَرْة لا بَوَاكِى له ! فرج النّساء ينظرن إلى سلامته ، فقالت أم عامر الأشهلية : كلَّ مُصيبة بعدك جكل . وجاءت أمَّ سَعْد بن مُعاد [ وهي كَبْشة (٢) ابنت رافع [ بن معاوية ] (٢) بن عُبيْد بن تَعْلَيْه بن عُبيْد بن الأَبْحَر ، وهو خُد رَق ، ابن عَوْف بن الحارث بن الخَرْرج ] تَعْدُو نِحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقف على فَرَسَه ، وسعد بن مُعاذ آخذ بعنان الفرس فقال سعد : يا رسول الله الله الله عليه الله عليه وسلم وقالت : أمّا إذ رأيتك سالما فقد أشوَت (٤) المصيبة . فعز اها صلى الله عليه وسلم بعقر و بن مُعاذ ابنها ثم قال : يا أمّ سعد ! أبشرى و بَشرى أهليهم عليه من ترافقوا في الجنة جيعاً — وهم اثنا عشر رجلا — وقد شُفّعُوا في أهليهم ؛ قالت : رضينا برسول الله ، ومَنْ يَبْكَى عليهم بعد هذا ؟ ثم قالت :

<sup>(</sup>١) أنطى : لغَمَة يمنيّـة رِحْمَـكِرية في « أعْـطـكَى » ، وقد شرَّ فها صلى الله عليه وسلم باتفاذها في كلامه مرّات

<sup>(</sup>۲) فی ابن هشام « کئبیشکه " ج ۲ س ۱۹۸

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسبها

ادغ يارسول الله لمن خُلَفُوا ، قال : اللَّهُمَّ أَذْهِب حُرْنَ قاوبهم ، وأجبُر مُصيبتهم ، وأحسن الخَلَف على من خُلُفُوا ؛ ثم قال : خَلِّ أَبَا عَرْو الدَّابَّةَ . فَلَى سعد وأحسن الخَلَف على من خُلُفُوا ؛ ثم قال : خَلِّ أَبَا عَرْو ، إِنَّ الجراح فَى أَهلِ دارِكُ فَاشِية ، وليس منهم عَجْروح و للا يأتى يوم القيامة جُرحه كَاغْزَرِ ما كان : اللَّوْنُ لونُ الدَّم ، والسِّيحُ ريحُ المسك ، فمن كان مجروحًا ، فليقرَّ فى داره وَلْيُداو جُرْحه ، ولا يَبَلُغُ معيى بيْتِي ، عَنْ مة منى . فنادى فيهم سعد : عزمة من رسول الله ألا يتوقدون النَّيران ويداوون الجراح ، و إن فيهم لَنَلاثين جريحًا . ومضى سعد مع يوقدون النَّيران ويداوون الجراح ، و إن فيهم لَنَلاثين جريحًا . ومضى سعد مع يوقدون النَّيران ويداوون الجراح ، و إن فيهم لَنَلاثين جريحًا . ومضى سعد مع على سعد بن عُبادة وسعد بن معاذ حتى دخل بيته . فلما أَذَّن بلال بصلاة المُغْرِب ، خرج على مثل تلك الحال يتوكَّمُ على السَّعدين فصلَى ثم عاد إلى بيته

خبر البكاء على حسزة

ومضى سعدُ بن مُعاذِ إلى نِسائه فساقَهُنَّ حتى لم تَبْقِ امرأةٌ إلا جَاء بهما إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَبَكَيْنَ حَرْةَ رضى الله عنه بين المغرِب والعشاء ، والنّاس فى المشجِد يُوقدُون النّيرَان يَتَكَمَّدُونَ (١) بها مِنَ الجِراحِ . وأذَّن بلال وضى الله عنه حين غاب الشّفق فَلَمْ يخرِجْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس بلال عند بابه حتّى ذهب ثُلُثُ اللّيل ، ثم ناداه : الصّلاة ، يارَسول الله الله عليه وسلم من نَوْمِه وَخَرَج ، فإذا هو أخَفُ فى مِشْيته منه حين دَخَل . وسَمِع البكاء فقال : ما هذا ؟ فقيل : نساه الأنصار يَبْكِينَ على حزة فقال : رَضِى الله عنكُنَّ وعَنْ أوْلَادِكُنَّ ؛ وأمرَ أن تُردَّ النّساه إلى مَنَاز لهن ، مُ

<sup>(</sup>١) تَكْميدُ الشُضْو : تسخينه بخرق أو قطن ، فاذا تابع ذلك على موضع الوجع وجَدَ له راحة م وذلك البِكمادُ . والبِكمادَ أ : الحرقة التي توضيع على موضع الوجع

فرجَعْنَ بعد كَيْلٍ مع رَجَالهَنَ . وصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم العِشاءَ ثم رجع إلى بَيْته ، وقد صَفَّ له الرجالُ ما بين بَيْته إلى مُصَلَّاه يمشِى وَحْدَه حتى دَخَل ، وباتَتْ وُجُوه الأَوْس والخَرْرج على بابه فى المَسْجِد يَحْرُسُونه فَرَقاً (١) من قريش أن تَكُرَ . ويقال إنَّ مُعاذ بن جَبَل رضى الله عنه جاء بنساء بنى سَلَمة ، وجاء عبد الله بن رواحة رضى الله عنه بنساء بِلْحَارِث [بن الخزرج] (٢) فقال صلى الله عليه وسلم : ما أَرَدْتُ هٰذا ! ونَهَاهُنَّ الغَدَ عن النَّوْح ِ أَشَدَّ النَّهْي

شماتة المنافقين

وجعل عبد الله بنُ أَبِي آبنُ سلول والمنافقُون يَشْمَتُون معه و يُسَرُّون بما أصاب المسلمين ، و يُظْهِرون أُقبحَ القَوْل . فيقول أَبْنُ أَبِي لابنه عبد الله — وهو جريحُ قد باتَ يَكُوى الجِراحةَ بالنَّار — : مَا كَان خُروجَك معه إلى هذا الوَجْه برأى ! عَصَانى محدَّدُ وأطاعَ الوِلْدَان ؛ والله لَكا في كنتُ أَنْظُر إلى هـذَا ؛ فقال ابنه : النَّدِى صَنَع الله لِرسوله (٣) والمُسلمين خيرُ

وأظهرت اليهودُ القولَ السَّيِّ فقالوا : ما محمَّد إلا طالبُ مُلْكِ ! ما أُصيب هَكذا نَبِيُّ قطُّ ! أُصِيب في بدَنه ، وأصيب في أصابه ! ! وجَعَل المنافقُون يُخَذَّلُون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشحَابه ويأمُرونهم بالتفرُّق عنه ، ويقولون : لو كان مَنْ قُتلَ مِنْ عَندَنا — مَا قتِل . وسمع عُمَر بن الخطاب رضى الله عنه ذلك في أماكن ، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل من سمع ذلك مِنْه من يَهُود والمنافقين ، فقال عليه السلام : يا عُمر ، إنَّ الله مُظهرُ دينه ومُعزُّ نبيّه ؟ ولليَهُود ذمَّة فلا أَقْتُلُهم ؟ قال فَهو لاء المُنافقون !! قال : أَليْسَ يَظُهرون شَهادة أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَ الله ، وأَنى رسول الله ؟ قال : بلَى ، يا رسول الله ! و إنما شَهادة أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَ الله ، وأَنى رسول الله ؟ قال : بلَى ، يا رسول الله ! و إنما

<sup>(</sup>١) فرقاً : خوفاً

<sup>(</sup>٢) زيادة بالا يضاح

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ولرسوله »

يفعلون ذلك تَعَوُّذًا من السَّيف ، فقد بَانَ لنا أَمْرُهم ، وأَبْدَى اللهُ أَصْعَانَهم عند هذه النَّكَ بُهَ اللهُ وأَنَّ مُحَدًّا رسول الله ؟ هذه النَّكَ بُهَ اللهُ وأَنَّ مُحَدًّا رسول الله ؟ يا ابْنَ الحطّاب ، إِنَّ قُرَيْشًا لن ينالوا منَّا مثل هذا اليوم حتى نستَلِم الرُّكُنَ

ما نزل من القرآن فی خزوۃ آئد

ونزَل في غَرَوة أُحُدِ مِن قُولُهُ تَعَالى : « وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبُوِّئَى الْمُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ » من سورة آل عران إلى آخرها (آل عران: ١٢١ – ٥ المُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ » من سورة آل عران إلى آخرها (آل عران: ١٢١ – ٥ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُم أَنْ يُحِدِّ صلى الله عليه وسلم إلى أُحُدِ قُولُهُ تعالى « إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُم أَنْ يُحِدِّ مَلَى الله عليه وسلم إلى أُحُدِ قُولُهِ تعالى « إِذْ مَنْ فَوْرِهِم قَدَا يُعْدِدُ كُمْ مُنْ أَلِينَ وَ ١٢٥ ، بَلَى إِنْ تَصْبَرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِنْ فَوْرِهِم قَدَا يُعْدِدُ كُمْ مَنْ فَوْرِهِم قَدَا يُعْدِدُ كُمْ مَنْ فَوْرِهِم قَدَا يُعْدِدُ كُمْ وَلِيَكُم بِعَدِينَ « ١٢٥ » وَمَا جَعَلَهُ الله لَكُ مَنْ فَوْرِهِم الله عليه وسلم عَلَكُ واحد يوم أُحُدِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَكَ واحد يوم أُحُدِ

خبر معاوية بن المغيرة وكان هو الذىمئــــلبـعــــزة

وكان مُعاوية بن المُغيرة بن أبى العاص قد انهزَمَ ومضَى عَلَى وَجْهه ونامَ قريباً من اللّدينة ، فلما أصبحَ دخلها ، وأتى عثمانَ بن عفّان رضى الله عنه فلما رآه قال : وَيْحَكَ أَهْلَكَتْنَى وأَهْلَكَتَ نَفْسَك ، وأدخله بيتَه . ثم سأل فيه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأجّلهُ ثلاثاً فإن وُجِدَ بعدهُنَّ قُتُلَ . فِهَّزَه عثمان ، وخرجَ بعد ثلاث فأدركهُ زيْدُ بنُ حارثة وعمّار بن ياسر بالجَمّاء فر مَياه حتى قتلاه ؛ وكان هو الذي مَثّل بحمزة رضى الله عنه

فزوة حراء الأسد

« ثم كانت غزوةُ حراء الأسَدِ » يوم الأحد صبيحةَ أَحُـــدٍ . وذلك أنَّ

(۱) فی الأصل: ببدأ الآیة مکذا قوله تعالی « إنی محمد کم بثلاثة . . . » ، وینتهی بها الی قوله تعالی « بشری لکم » . وقوله فی أوّل الآیة « إنی محمِد کم» ، هکذا نس الواقدی ص ۲۱۱ ، کأنه قال إنها هکذا نزلت أوّل مانزلت ، ثم نزلت بعد علی قراءة المصحف عبد الله بن عمرو بن عوف المُزَنَى (١) أَوْنَى بابَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلة الأحد ، و بلال على الباب بعدَ ما أذَّن وهو ينتظر خروجَ النبيّ صلى الله عليـــه وسلم ، فلما خرج أُخبره المُزَنِيُّ أنه أقبل من أهله حتى كان بمَلَل إذا قُرُيْشُ قد نزلوا ، فسمع أبا سُفيان وأصحابه يَشْتَو رُون (٢٠ لِيرْجعوا حتى يَستأْصلُوا من بقي ، وصفوانُ يأتَى ذلك عليهم . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وذكر لهما ذلك ، فقالا : اطلُبُ العدوُّ يا رسولَ الله ، ولا يَقْتَحُمُونِ على الذُّرِّيَّة . فلما صلَّى الصبح يوم الأحد - ومعه وُجوه الأوْس والخررج ، وقد باتوا في المسجد على بابه — أمر بلالاً فنادَى : إنَّ رسولَ الله يأمرُ كم بطلب عدُوٌّ كم ، ولا يخرُجْ مَعنا إلَّا من شَهدَ القتالَ بالأمس

فحرج سعدُ بن مُعاذ إلى دارِه يأمُر قومَه بالمسير وكلُّها جريح فقال : إن خروج جَـرْمى أحد الغزو رسول الله يأمُرُكم أن تطلُبُوا عـ دُوَّكم . فقال أُسَيْد بن حُضَيْر — وبه سبْعُ جراحات يريد أن يُدَاويها —سمعًا وطاعةً لله ولرسوله ؛ وأخذَ سِلاحه ولم يُعَرِّجُ على دواء ، وَلَحِقَ برسول الله صلى الله عليه وسلم . وجاء سَعْدُ بن عُبادَةَ قومَه ؟ وجاء أبو قَتادة إلى طائفة فبادرُوا جميعاً . وخَرَجَ من بني سَلَمَة أر بعون جريحاً — بالطُّفَيْل بن النُّعْمان ثلاثة عشر جُر ْتُحا(٣)، و بخِر اش بن الصُّمَّة عشرُ جراحات — حتى وافَوْ ا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقال لمــا رَآمُم : اللهمَّ أَرْحَم بني سَلَمَة ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءه إلى أبى بكر ، وقيل لعلي ،

اللواء

<sup>(</sup>١) هذا خبر الواقدي ص ٣١٧ ، وأما غيرُه فذكر غير ذلك في أصر بدء غزوة

<sup>(</sup>٢) هو يكثر من استعال هذا الحرف العاميُّ ، انظر ص (٥٦) و (١٣١)

<sup>(</sup>٣) في الأصل « حريحاً »

رضى الله عنهما ، واستخلَفَ على المدينة ابن أُمّ مكتومٍ، وأقام على حَرسه عَبَّادَ بن بِشْر

خبر عبد الله ورافع ابنی سهل

وكان عبدُ الله ورافعُ ابنا سَهْل بن رافع بن عدى بن زيد بن أُميَّة بن زيد الأنْصَارِيَّيْن ، رَجَعا من أُحُد وبهما جراحُ كثيرةُ فَرَجَا يَزْحَفان ، فضعُف رافعُ فَعله عبدُ الله عَلَى ظهره عُقْبَةً ومَشَى عُقْبَةً (١) فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أُتياهُ وقال : إِنْ طالتُ بَهَمُ مُدَّةُ كانت لَهَ مَرَا كِبُ من خَيْلٍ و بِغالِ وسلم لما أُتياهُ وقال : إِنْ طالتُ بَهَمُ مُدَّةٌ كانت لَهَ مَرَا كِبُ من خَيْلٍ و بِغالِ والله عليه الله عليه والله عنور أَحَدٌ لم يشهدُ أُحُدًا سُوى جَابِر بنَّعبد الله ، واستأذَنَهُ رجالُ لم يَخْرُجُوا أُحُدًا فلم يأذَن لهم

خروج رسول الله

ولما اجتمع الناسُ رَكع رسول الله صلى الله عليه وسلم رَكعتين في المسجد ودَعا بفرسه على باب المسجد — وعليه الدِّرْع والمغفّر — فركب ، و إذا بطلحة رضى الله عنه ، فقال : يا طلحة ، سلاحك ! فأسرع ولبس سلاحه — و به تسع جراحات — وأقبل فقال له صلى الله عليه وسلم : أين تُركى القومُ الآن ؟ قال : هم بالسَّيَالَة ؛ قال : ذلك الذي ظننتُ ، أما إنَّهُم — يا طلحة سلم نيالوا مناً مثل أسس حتى يفتح الله مكة علينا

الطلائم

وبعث صلى الله عليه وسلم ثلاثة َ نَفَرِ من أَسلَم طليعة في آثار القوم ِهُمْ : ١٥ سَلَيطُ (٢٠ ونَعُمَانُ ابناً سفْيَان بن خالد بن عَوْف بن دَارِم وآخر [من أَسلَم من بني عُوَيْر ، لم يُسَمَّ ] (٣) ، فقتلوا ، ومضى صلى الله عليه وسلم في أصابه حتى عسكرُ وا مجمراء الأسد. وكان عامَّة زَادِهم النَّمْرُ . وحَمَّل سعدُ بن عُبادة رضى

<sup>(</sup>١) العُقبة : النوبة والمرَّة بعد المرَّة . والعُقبة ُ أيضاً المسيرُ مقدار فرسخين

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « سليطاً »

<sup>(</sup>٣) زيادة من الواقدي س ٣٢٨

الله عنه ثلاثينَ بعيراً حتى وافَّت الحراء ، وساقَ جُزُرًا ليَنْحَرَ . وكان صلى الله

وانصراف الممركين

عليه وسلم يأمُرُ في النهار بجَمَعُ الحطَب، فإذا أُمسوا أَمنَ أَن تُوقَد النِّيران ؛ فيوقِدُ كُلُّ رجل ناراً ، فلقد أَ وُقدوا خمسائة نارِ حتَّى رُؤ يتَ من مكان ٍ بعيدٍ . وذهبَ ذكر معسكَر المسلمين ونيرانُهم في كل وجه ، فكأن ذلك مما كَبَتَ الله به عدوَّهُمُ وَلَقِي مَعْبِدُ بِن أَبِي مَعْبِد الخُزَاعِئُ - [وهو يَوْمئذِ مُشْرِكٌ ، وكانت خزاعةُ خبرمبدالخزاع سَلْمًا للنبيِّ عليه السلام ] (١) — رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمَّدُ ، لقد عَرَّ علينا ما أصابك في نفسك وما أصابك في أصحابك ، ولُوَد ْنا أنَّ اللهُ أَعْلَى كَعْبِكَ ، وأنَّ المصيبة كانت بعَيْرِكَ . ثم مضى فوجَد أبا سفيان وقُرَيشاً بالرَّوحاء وهُ مُجمعون على الرُّجوع ، فأُخبرهم أن محمّدًا وقومَه وأَصْحابه قد تَرَكُهُم يَتَحَرَّ قُون ١٠ عَلَيهِم (٢) مثلَ النِّيران ، وأنهم في طَلَبهم ؛ فانصرفوا سراعًا خائفين من الطُّلَب لهم . و بعثَ أبو سفيان مع نَفَرِ من عبد القيْس مَرَّ بهم يريدون المدينة ، أن يُعلِموا<sup>(٣)</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أجَمَعُوا الرجعة إليه . فلما بلَّغوه صلى الله عليه وسلم ذَلَكَ قال : حَسبُناَ اللهُ ونعمَ الوكِيلُ . فنزل فى ذلك قَوْله تعالى « الذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَـكُمْ فَاخْشُو ْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنَمَ الوَ كِيلُ » (١٢ عران: ١٧٣) (١) ، وقوله تعالى « الذينَ استجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولَ مِنْ بعد مَا أَصَابِهُمُ القَرْحُ لِلَّذِينِ أَحْسَنُوا مِنهُمْ وَاتَّقُو اأَجْر عَظِيم » (آل عمران: ١٧٢) (٥). وبعثَ مَعبدُ الخزاعي رجلاً فأخبرَ رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) زيادة للبيان لابد منها ، من الواقدي ص ٣٢٩

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليم »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل مكان « أن عيشلموا » ، « وهو يعلم »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ... فاخشوهم ، الآية »

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « ... القرح، الآمة »

عليه وسلم بانصراف أبى سفيان ومَن معه خائفين ، فانصرف صلى الله عليه وسلّم ِ إلى المدينة بعدَ ثلاث ِ

> سرية أبي سلمة ابن عبد الأسد إلى قسطكن

ثم كانت سَرِ ميةُ أبى سلَمة بن عبْد الأُسد إلى قَطَن : وهو جبلُ بناحية فَيْدٍ به ماي لبني أسد بن خُزَيْمة بنَجْد ، وذلك في الحرَّم على رأس خسة وثلاثين شهراً : دعاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ِ الحرم واستعمله على خسينَ ومائة رجُل، ه وعقدَ له لواء ، وأمره أن يَرِدَ أَرْضَ (١) بني أسدِ ، وأنْ يُغِيرَ عليهم قبل أن تَلَاقَ عليه مُجُموعهم ، وأوْصَاه ومن معه بتقُوَّى الله ؛ فسارَ . وَكَانَ الذي هَيَّج هذا أنَّ رجلاً من طيء -- يقال له الوّليد بن زُهَيْر بن طَر يف -- قدم المدينة ، وأخْبر أن طُكَيْحة وسلَمة ابني (٢٠ خُورَيلد تركهُما قد سارًا -- في قَوْمهما ومَن أطاعهُما --لحرْب رسول الله . فلمَّا بلَغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، بعثَ أباً سلمة . وخَرَج الطانيّ معه دليلاً ونكلُّب بهم عن الطريق ، وسارَ بهم ليلاّ ونهاراً حتى انتهَوْا بعد أَرْبَع إلى قَطن ، موجدُوا سَرْكَا فأخذُوه وثلاثةَ رعاء ممَاليك . ونذِرَ بهم (٣) القومُ فتفرَّقُوا في كل وجْهِ . ووَرَد أبو سامةَ الماءَ وقد تفرَّقوا عنه ، فبعث في طَلب النعم والشَّاءِ فأصابُوا منها ولم يُلقَوْا أحَداً ، فانحدروا إلى المدينة . وأعطَى أَبُو سَلَّمَةَ الطَّالَى ۗ الذي دلُّم رِضَاهُ مِن المَغْنَمِ ، ثم أخرج صَفَيًّا لرسول الله صلى الله م عليه وسلم عبْداً ، ثم أخرج الحس ، وقَسم ما بقى بين أصحابه فأُقبلوا بها إلى المدينة. ويقال كان بين المسلمين و بين القوم قتال تتل فيه رجل من المشركين، واستُشهدَ مسعود بن عر وة

شم كانت غرَوَةُ بثرِ مَعُونةً - وهي ماء لبني عامر بن صَعصَعة ، وقيل قُرْب

غزوة بترمعونة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يرد بأرض »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بني »

<sup>(</sup>٣) نَذِرَ بِالعَدُو ُّ لَذُراً : علم بمكانه فحذره وخافه

حَرَّة بني سُكُمْ —في صَفر على رأس ستة وثلاثين شهرا. وسبها أن عامِم َ بن مالك ابن جَعْفر بن كِلابَ بن رَبِيعة بن عامر بن صَعْصَعَة - أَبا بَرَاء مُلَاعِبَ الأَسِنَّةِ - خبر أبي براء ملاعب الأستة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهْدَى له فرسَيْن ورَاحِلتَيْن ، فقال : لَا أَقْبُلُ هَدَيَّةً مُشْرِكً ؛ ورَدَّهما . وعرَض عليه الإسلامَ فلم يُسْلِم ولم يُبغيدُ وقال : يا محمَّد ، إني أرَى أمْرَك هذا حَسناً شريفاً ؛ وقومي خَلْني ، فَلَو أَنَّك بعثْتَ نَفَرًا من أسحابك مَعي لرَجَوْتُ أن يُجِيبوا دعوتَكَ وَيتَّبعوا أمرَك، فإن هُمُ اتَّبعوكُ فما أعنَّ أَمْرَكَ! فقال صلى الله عليه وسلم: إنى أَخَافُ عليهم أَهَا يَجْد ! فقال عامر: لا تَخَفْ عليهم ، أَنَا لَهُم جَارُ أَنْ يَعْرُضَ لَم أَحَدٌ من أهل نَجْد

خبر القر اء وخروجهم الى

وكان من الأَنْصَار سَبِعُونِ رَجُلاً شَكَبَةً (١) ، يُسَتَّونَ القُرَّاء : كَأَنُوا إِذَا ١٠ أَمْسُوا أَتَوَا ناحيةً من المدينة فتدارَسُوا وصلَّوْا ، حتى إذا كان وَجَاهَ الصَّبْح<sup>(٢)</sup> استعذَبُوا من الماء وحَطَبُوا من الحطَب فجاءوا به إلى حُجَر النبي صلى الله عليه وسلم؛ مَكَانَ أَهْلُوهُم يَظِنُونَ أُنَّهُم في المسجدِ ، وأهلُ المسجد يظنُّون أنَّهُم في أهلِيهم . فبعثهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وأمَّر عليهم الْمُنذِرَ بن عَمْرو بن خُنَيْس بن حَارثة ابن لَوْذَان بن عَبْد وُدّ بن زيد بن ثعلبة بن الخزوج بن سَاعِدة بن كَعب بن الخروج الأنصاريّ الساعديّ: أَحَدَ الثُّنَّاء ؛ وكتب معهم كتابا . فسارُوا ودَليلُهُم الْطَلَبُ من بني سَلَيْم، حَتَّى [إذا] (٣) كانوا ببثْر مَعُونة - وهو ما، من مِياًه بني سليم - عسكرُوا بها وسَرَّحوا ظَهْرهم ، و بعَثُوا في سَرْحِهم الحارثَ بنَ الصِّمَّة ابن عرو بن عَتيك بن عرو بن عَامِم، وهو مَبْذُول، بن مالك بن النَجّار؛ وعرو ابنَ أُمَيَّة بِن خُوَيِلد بِن عبد الله بِن إِياس بِن عُبَيْد بِن نَاشِرة بِن كعب بِن جُدَى

<sup>(</sup>۱) كَشَكِبة : شُـبّان ، جمعُ شاب (۲) أى يِلقاءَ وجُـه الصبّح ، وذلك أوّل النهار قبيل الفجر

<sup>(</sup>٣) زيادة للساق

ابن ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة [ جُدَى ً بضم الجيم وفتح الدال ] الضّمْرِي . وقدّموا حَرامَ بن مِلْحَان ، وهو مالك ، بن خالد بن زيد بن حرّام بن جُندُب (١) ابن عامر بن غَنم بن مالك بن النجّار الأنصارى بِكتاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطُّفيْل في رجال من بني عامر ، فلم يَقْرأُوا الكتاب ؛ ووثب عامر بن الطُّفيْل على حَرّام فقتله . واستصرخ بني عامر فأبو ا — وكان أبو براء ه بناحية نعبد — ، فاستصرخ قبائل من سليم — عُصَيَّة ورعلا (٢) — فنفروا معه حتى وَجَدوا القراء فقاتلُوهم ، فقتلوا رضى الله عنهم إلا المُنذِر بن عَرو فإنهم أمّنوه إن شاء ، فأبى أن يقبل أمانهم حتى يأتى مَقْتل حرام ، فلما أنى مَصْرعه قاتلهم حتى قتل وعرو بن أميّة بالسّر والخيل قاتلهم حتى قتل ، فاعارت حتى قتل بعد ما قتل منهم عِدّة . وأعتق عامر بن الطفيْل ، واقفة ، فقاتلهم الحارث حتى قتل بعد ما قتل منهم عِدّة . وأعتق عامر بن الطفيْل ، عموو بن أميّة عن أمّه وجَز ناصيته عموو بن أميّة عن أمّه وجَز ناصيته

خبر عامر بن الطغيل ومقتل القراء

وكان ممَّن قُتِل يومئذ عامرُ بن فَهْيْرة : طعنه جبّار بن سُلْمَى بن مالك بن جَعْفر ابن كِلاب الكِكلابيّ بالرُّمَح ثم انتزَعه ، فذُهِبَ بعامرٍ فى السماء حتى غابَ عنه ؛ وهو يقول : فُزْتُ واللهِ ! فأسْلم جبّارٌ لِما رَأَى من أَمرٍ عامرٍ

> دعاء رسول الله على أصحاب الغَــدُّر

ولمَّا بلغَ رسول الله خبرُ بِئْر مَعُونة ، جاء معها فى ليلة واحدة مُصَابُ [ خُبيب ١٥ ابن عدى ً] ( ) ومَر ْنَد بن أبى مرثد و بعث محمَّد بن مَسْلَمَة ؛ فَعَل يَقُول : هذا عمَلُ أبى بَرَاء ، قد كنتُ لهذا كارها . ودعا على قَتَلَتهِم بعد الرَّكُعةِ من الصَّبْح فى صُبْح تِلكَ الليلةِ التى جاء الحبرُ فيها ، فلما قال : سمعَ الله لمن حَدَه ، قال : اللهمَّ صُبْح تِلكَ الليلةِ التى جاء الحبرُ فيها ، فلما قال : سمعَ الله لمن حَدَه ، قال : اللهمَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ جنيدب ﴾

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « رعل »

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٤) زيادة من ابن سعد ج ٢ ص ٣٧

اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضر ؛ اللهم عليك ببنى لِحْيَان وزِغْبِ ورِعْلِ وذَكُوان ، وعُصَيَّة فإنهم عَصَوُ الله ورسولَه؛ اللهمَّ عليكَ ببني لِحْيان وعَضَل والقَارَة؛ اللهمَّ أَنْجِ الوليدَ ابن الوليد ، وسلمة بن هِشام ، وعَيَّاشَ بنَ أَبي ربيعة ، والمُسْتَضَعَفين من المؤمنين . غِفَارٌ غَفر الله لها ، وأَسْلَمَ سالمَها الله . ثم سجَد . فقال ذلك خمس عشرة ليله ، ويقال أر بعين يوماً ، حتى نزلتْ « لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالْمُونَ » (آل عمران : ١٢٨)(١)

حزن رسول الله على القراء وما نزل فيهم من

ولم يجدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى قَتْـلَى ما وَجَدَ<sup>(٢)</sup> على قَتْلى بنْر مَعونة ؛ وأنزل الله فيهم قرآنًا نُسِيخَ بعد ما قُرِئَ مُدَّةٌ « بَلِّغُوا قَوْمَنَا [عَنَّا] (٢٠ أَنَّا لَقيناً رَبُّناً فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيناً عَنهُ »

هديّة أبي براء إلى رسول الله

وأقبل أبو براء فبعثَ ابن أخيــه ِ لبيدَ بن ربيعة بفرسِ هديَّةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّه وقال : لا أقْبل هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ، قال : فإنَّه قد بَعث يَسْتَشْفيكَ مِن وَجَع به [وكانت به الدُّ بَيْلةُ ] (١٠) . فتناول النيُّ صلى الله عليه وسلم مَدَرَةً من الأرض َ فَتَفَلَ فيها ثم ناوله وقال : دُمْها (٥) بماء ثمَّ أسقها إيَّاه . فَعَمْلُ فَبَرَأً . ويقال بعث إليه بِعُكَةً (٢) عســلِ فلم يزل يَلعَقُهَا حتى برَأً . وشق ١٥ على أبي بَراء ما فعلَ عامرُ بن التُّلفيل

وقدِم عُرُو بن أُمَيَّة على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعد ما لتي بصُدُور

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « ... شيء ، الآية »

<sup>(</sup>٢) وحَـد كِهِدُ وحِـْداً : حزنَ

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من ابن سعدج ٢ ص ٣٧
 (٤) الديسلة ٢٠ خــُـر اج ودُمّــل كبير تظهرُ في الجوف فتقنــُل صاحبَها

<sup>(</sup>٥) دافَ الدواءَ يدوفه : خلطه بالماء أو بلَّكَه به فأذابه

<sup>(</sup>٦) العُكِنَّة : أصغرُ من القربة تكونُ للسمن والعسَل ، مُكِنْزَان فيها

قَنَاة (١) رَجُلَيْن مِن بَنِي كِلابِ قد قَدِما على رسول الله فَكَسَاهُما وأُمَّنَهُما ، فقتلَهُما للذي أصابت بنو عامر من القُرَّاء - فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم : بنْسَ ما صنَعت ! قَتلت رَجُلين قد كان لهما مِنِّي أمانُ وجوارٌ ! لاَ دِينَّهُما . وأخرج دِيتَهُما دية حُرَّين مُسْلمين ، فبَعَثَ بها و بِسلَبهِما إلى عامر بن الثَّلْفَيْل

غزوة الرجيع (سرية مرئد بن أبي مرثد) عَـضـَـل والقارة

ثم كانت غنروة الرّجيع : وهو ما لهذيل بين مكة وعُسفان بناحية الحِجاز ، وذلك في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً . وذلك أن بني لِحيان جَعلَت فرائض لَعَصَلُ والقارة [ رحم من من بني الهؤن بن خُزيمة بن مُدركة ، إخوة بني أسد بن خُزيمة ] على أن يَقْدَموا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكلِّموه أن يُحْرِج إليهم نفرًا يدعونهم إلى الإسلام ليقتكوا من قتل سفيان بن نبيت المُدُذَلي ، ويبيعوا سارُم على قُريش بمكة . فقدم سبعة كنو من عَصَل والقارة مُقرِّين بالإسلام ، ، افقالوا : يارسول الله ، إن فينا إسلاما فاشيا ، فابعث معنا نفراً من أصابك يقرِّ نونا القرآن ويُفقيُّونا في الإسلام . فبعث معهم ستّة ، وقيل عشرة ، وهو الأصح كا وقع في كتاب الجامع الصحيح للبُحَاري رحمه الله ؛ وأثر عليهم مَرْثُكَ ابنأي مَر ثُكَد الغنوي [ ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ] غرجواحتي إذا كانوا ابنأي مَر ثُكَد الفنوي آ [ ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ] غرجواحتي إذا كانوا السيوف فقاموا ليُقاتلوه ، فقالوا : ما نريد قتالَكُم ، ولا نريد إلَّا أن نصيب من أهل من أهل مكة ثمنا ، ولم عهد الله وميثانه لا نقتلكم من فاستأسر خُبَيْب أن عَدي الأنصاري من وزيد بن الدَّفنة بن مُعاوية بن عُبَيْد بن عاص بن بياضة من من الهر مكة ثمنا ، ولي مويد بن الدَّفنة بن مُعاوية بن عُبَيْد بن عاص بن بياضة من المن عدى الأنصاري ، وزيد بن الدَّفنة بن مُعاوية بن عُبَيْد بن عاص بن بياضة النه عدى الأنصاري أبي المن المد بياضة النه عدى الأنصاري أبياضة المن عدى الأنصاري أبياضة المن المدين بياضة النه وميثانه كوية بن عُبَيْد بن عاص بن بياضة النه عدى الأنساري أبيان المد بن الدَّفنة بن مُعاوية بن عُبَيْد بن عاص بن بياضة

خروج مرئد وأصحابه إليهم ومقتلهم

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « بصدر قباء » ، والصواب من ابن سعد والواقدى". وقناة : أحدُ أودية المدينة الثلاثة عليه حرث ومال ، ويقالُ له وادى قناة ، وسُدورُ الوادى : أعاليه ومَقادِشُه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فلقيهم »

خبرعاصم بن ثابت

الأنصاريّ البّيَاضيُّ ، وعبــدُ الله بن طارق بن عمرو بن مالك البَّكُويُّ ؛ وأتى أبو سلمان عاصمُ بن ثابت ، ومَرْ ثَدُ ، وخالدُ بن أَلَى البُكَيْرِ ، ومُعتِّبُ بن عُبيَد : ﴿ أَن يَقْبَلُوا جِوَارَهُم . ورماهم عاصِم حتى فَنيِتْ نَبْلُه، ثَمَ طَاعَنَهُمْ حتى كُسِرَ رُمْعه ، ثم كَسَرَ غِمْدُ سَيَفه وقاتَل حَتَى تُتل . فبعَثَ اللهُ عليه الدَّبر (١) فَحَمَتْه ، فلم يَدْنُ منه أحدُ إلا لدغت وجهَه ؛ ثم بعث الله في الَّايــل سيْلا فاحتملَه فذهبَ به فلم يقدروا عليه . وذلك أنَّه كان قد نَذَر أَلاَّ يَمَسَّ مشركا ولا يَمسُّه مُشْرك . وكانوا مُريدون أن يَجُزُّوا رأْسَهَ ليذْهبوا به إلى سُلافة بنت سَعَد بن الشَّهَيَّد لتشرب في تُقَدِّ قِحْفِه (٢) الخرَ ؛ فإنَّها نَذَرتْ إنْ أَمْكَنَهَا الله منهُ أَن تَفْعُل ذلك، من أُجْل أنه قَتل لها أَبْنيْن في يوم واحد

الرجيع

وقَتَكُوا (٣) مُعتِّباً ؛ وخرجوا بِخُبَيْب بن عَدى بن مالك بن عامر بن مالك بن خبرالأسرى يوم عَجْدَعَة بن جَحْجَتَى بن كُلْفَة بن عَوف بن عَرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، وعبد الله بن طارق ، وزَيد بن الدَّثِنَّةَ ، وهم مُوثَقَوْن بأَوْ تار قسِيِّهم . فنَزَع عبد الله ابن طارق يدهُ من رباطه وأخذ سيْفه ، فقتلوه رجمًا بالحجارة وقبَرُوه بمَرِّ الظَّهْران . وقدِموا مكة بخُمين وزَيْدٍ فابتاع خُبيباً حُجَيْر بن أبي إهاب بمانين مِثقالا ذَهباً ؟ ويقال بخَمسين فَريضة (١) ؛ ويقال اشترته أبنَّة (٥) الحارث بن عامر بن نَو ْفل

خبر خبيب بن عدى عَكَة

> (١) الدَّ بُور (والباء غير مشدّدة) ، والدَّ ثرمُ : الزنابيرُ من النَّــَــل . ويسمى عاصم رضى الله عنه لذلك « حَمِيُّ الدَّ سُر »

<sup>(</sup>٢) القُرُنَة : القرعة م اليابسة م . القيحف : ما ينفلق من الجمجمة فيبين م ولا ميدكي قِعْنَا حَتَّى بِبَيْنَ ، وَلَا يَقُولُونَ لِجَمِيعَ الجَمْعِبَةَ وَعِنَا ۚ إِلَّا أَنْ يَتَكَسَّرَ مَنْهُ شيء أو تُنْقَطُّمُ مَنَّهُ قطعة ، فيقال لذلك المتكسر قحف

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وقتل »

<sup>(</sup>٤) الفريضة ﴿ : البعيرُ المأخوذ ۗ فى فرض الزكاة ، سمى كذلك لأنه فرض واجب على ربِّ المـال ، ثم اتسعَ فيه حتى سمى البعيرُ فريضة ۗ في غير الزكاقرِ

<sup>(</sup>ه) في الأصلُّ : «اشتراه ابنه الحارث» ، وهو خطأ ، وهذا هو الصواب، والحارثُ هذا من قتلي المصركين ببدر ، وقتله خبيب بن إساف لا خبيب هذا

بمائة من الإبل . [ وكان حُجيْرُ بن أبى إهاب قد ابتاع خُبيْبَ بن عدى لزَوْج أُخيهِ عُقْبة بن الحارث بن عامر بن نَوْفل ، لَيَقْتُلَه بأبيه ؛ ويقال إنّه شَرِك فيه واشترى زيداً صَفُوانُ بن أُميَّة بخمسين فريضة ليقتُله بأبيه ؛ ويقال إنّه شَرِك فيه أناسُ من قريش . وجبس حُجيرُ خبيباً — لأنه كان فى ذى القعدة وهو شهرُ حرامُ — فأقام محبوساً فى بَيْتِ مَاوِيَّة ، مولاة بنى عبد مناف . وحُبِس زيد ه عند نيسطاس مولى صفوان بن أُمية ؛ ويقال عند قوم من بنى جُمَح . فرأت ماوية خبيباً وهو يأكل عنباً من قطف مثل رأس الرَّجل فى يده ، وما فى الأرض خبيباً وهو يأكل عنباً من قطف مثل رأس الرَّجل فى يده ، وما فى الأرض يومثذ حبَّةُ عنب ، ضَلَت أنه رِزْقُ رزقه الله ، فأسلمت بعد ذلك . وكان يَجهُرُ بالقرآن فيَسْمَهُ النساء فيَبْكِين ، فلمَّا أَعلمَتُه ماوِيَّة كَ — بعدَ انسلاخ الأشهر الحُرُم — بقتُله ، ما اكترَث لذلك ؛ وطلب حديدة فأتته بموسى مَعْ ابنها ١٠ الحرُم — بقتُله ، ما اكترث لذلك ؛ وطلب حديدة فأتته بموسى مَعْ ابنها ١٠ أبى حُسين (٢٠ مَوْ لَى بنى الحارث بن عامر بن نَوْفل بن عبد مناف بن تُصَىّ ، فقال له — بُمَازِحاً له : وأبيك إنك لجرى ا أما خشيت أُمُك غَدْرى حين بشت معك بحديدة ، وأنتم تريدون قَتْلى ؟ فقالت ماويّة : ياخبيب ، إنما أمينتك بشت معك بحديدة ، وأنتم تريدون قَتْلى ؟ فقالت ماويّة : ياخبيب ، إنما أمينتك

<sup>(</sup>۱) الذي بين القوسين من ابن سعد ج ۲ ص ٤٠ ، والواقدي ص ٣٤٨ ، وأما الأصل فهو هكذا : « وكان خبيب قد قتل عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل فأرادوا قتلة به » ، وهذا خطأ كله ، قان خبيب بن عدى لم يقتل الحارث كما ذكرت قبل ، وعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل هو في عداد من أسلم يوم الفتح ، ومات في خلافة ابن الزبير ، فهو لم ميقتل يوم بدر وفي ابن سعد والواقدي أنه اشتراه « لابن أخته » ، وهذا خطأ أيضاً ، فان ابن سعد ج ه ص ٣٣١ ، وابن الأثير في «ترجة أم يمي بنت أبي إهاب » يروون عن عن عقبة أنه قال : « تزوجت أم يمي بنت أبي إهاب ، قال فدخلت علينا امرأة سوداء فرحمت أنها أرضعتنا جماً ، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى ، فقلت أنها كاذبة ، وقد قالت ما قالت ؟ دعها عنك » . فالصواب إذن ما ذكر ماه إن شاء الله

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : « أبى الحسين بن الحارث » ، وهو خطأ محض ؛ والصوابُ أنه مولام ، وهو يعرف بأبى حسين ، وأبى حسن ، وأبى حسان مولى بنى نوفل

بأَمَانِ الله ؛ فقال : مَا كُنتُ لأَقتُلُه ! ثَمَ أَخرجوه في الحديد إلى التَّنعيمِ (١) ومعه النساء والصِّبيان والعبيدُ وجماعة من أهل مكة مَ ومعه زيدُ بن الدَّثنَّة ، فصَّلَّى خُبيب رَكْعتين أَتَمَهما من غير أن يُطُوِّل فيهما — وكان أوَّلَ من سَزَّ، الركعتين عند القَتل - ثم قال : اللهم أُحْصِهمْ عَدَداً ، واقتُلهم بَدَدًا ، ولا تُعَادِرُ منهم أَحَداً . ثم أوثقوه رِباطاً وقالوا : ارجِع عن الإسلام ونُخَلِّي سبيلَك فقال : لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ! واللهُ ما أُحِبُّ أَنَّى رجعتُ عن الإسلام وأنَّ لي مافي الأرض جميعًا ! قالوا : فتُحِبُّ أن محمدًا في مكانك وأنْتَ جالسٌ في رَبْيتك ؟ فقال : والله مَا أُحَبُّ أَنْ يُشَاكَ مَعَدُّ شُوْكَةً و إنى جالس في بيتي ؛ فجعلوا يقولون : يَاخُبَيْب، أرجع!! قال: لا أُرجع أبداً . قالوا: أَمَا واللَّاتِ والْعُزَّى لَئِن لَم تَفْعَلُ لنقْتُكُنُّك ! قال : إن قتلي في الله لقَليل (٢٠ ؛ فجعلوا وجهَه من حيثُ جاء فقال : مَا صَرْ فُكُمُ وَجْهِي عَنِ القبلة ؟ ثم قال اللَّهُمَّ إنى لا أرى إِلاَّ وجهَ عَدُوٍّ ، اللَّهُمَّ ليس هاهنا أَحَدُ يُبَلِّغُ رسولك عنى السلامَ فبلِّغه أنت عنى السلامَ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم — وهو جالس مع أصحابه ، وقد أَخَذَتُه غَمْيَةُ (٣) — : وعليه السلام ورحمةُ الله، ثم قال: هذا جِبْريلُ يُقْرِئْني من خُبيْب السلام. ثم أَحضرُوا ١٥ أبناء من تُعلِ ببدر — وهم أر بعُون غلاماً — فأَعْطَوْ ا كُلَّ غلام رُمْعاً فطَعَنوه برِ ماحِهم فاضْطَرَب على الخشَبة ، وقد رفَعوه عليها ، وانْفَلَت فَصَارَ (١) وجهه إلى الكعبة فقال: الحدُلله. فطعنَهُ أبو سَرْوَعةً - واسمه عُقْبةً بن الحارث بن عامر بن نَوْ فَلَ بِنَ عَبِدَ مِنَافَ بِن قَصَى ۖ حَتَّى أَخْرِجَهَا مِن ظَهِرِهِ ، فَحَكَثُ سَاعَةً يُوَكِّد

(٢٣ – إمتاع الأسماع)

نتل خبيب

<sup>(</sup>١) التنعيم : موضع بمكة بعد حدود الحرم ، وهو فى الحيل بينها وبين جبل سررف

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لقيل »

<sup>(</sup>٣) الغمية : الواحدة من الإغماء ، كالغشية

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وصار » ، والفاء مهنا أجود

ويشهَدُ أنَّ محمداً رسولُ الله ثم مات رضى الله عنه وتولَّى قتل زيد نِسطاس . وقد رُوىَ أن غَزْوَةَ الرَّجيع كانت قبلَ بئر مَعونة

اليهود برسول

ثم كانت غزْوَةٌ بنى النَّضير في ربيع الأول على رأْس سبعة وثلاثين شهراً من مُهاجَر النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ ويقال كانت في مُجادى الأولى (١) سنة أربع ؛ ه وروى عقيل بن خالد وغيرُه عن ابن شِهابِ قال : كانت غزْ وَةُ بنى النَّضير بعد بَدْرِ سببها ، وغدر بستة أشهر . سببُها : أن عَمْرو بنَ أُميَّة الصَّمْرى لمَّا قتل الرَّجليْن من بني عامرٍ خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النَّضير يستعينُ في دِيتهما - لأُن بنى النَّضير كانوا حُلْفَاء بنى عامر ، وكان ذلك يومَ السبت — فصلَّى فى مسجد قُبَاء ومعه رَهْطُ من المسلمين . ثم جاء بني النَّضير ومعه دون العشرة من أصحابه <sup>(۲)</sup> فَيَجِدُهُم فَى ناديهِم ، فجلس يَكَلِّهم أن يُعينوه في دية الكِلابيّين الَّذَيْن تَتَلَهما عُرُو بِن أُمِّيَّة ، فقالوا : نفْعُلْ ، اجِلْسْ حتى نُطْعِمَك . ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُستَّنِدُ إلى بيتٍ ؛ فَخَلا بعضُهم إلى بعض ، وأشار عليهم حُتِيُّ بنُ أَخْطَب أن يطرحوا عليه حجارةً من فَوق البيت الَّذي هو تَحتَمه ميقْتُلوه . فانتدَب لذلك عمرو بن جحَاش ليطُوح عليه صخرةً ، وهيَّأُ الصخرةَ ليُرْسلَهَا على رسول الله صلى ١٥ الله عليه وسلم وأشرَفَ بها ؛ فجاء الوحيُ بما هَمُوا به ، فنهضَ صلى الله عليه وسلم سريعًا كَأَنَّهُ مُريد حاجةً ومضى إلى المدينة . فلتا أبطًا لَحقَ به أصحابُه — وقد بعَث في طَلَب (٣) محمد بن مَسلمة - فأُخبرهم بمـا همَّت به يهودُ ؛ وجاء محمد بن مَسلمة فقال : اذْهَب إلى يهودِ بني النَّضيرِ فقُل لهم : [ إن رسولَ الله أرسَلي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الأول »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وأصحابه »

<sup>(</sup>٣) ف الأصل: « طلبه »

إليكم ] (١) أنِ أخرُجوا مِن بلَده ، فإِنَّكُم قد نقَضْتُمُ العَهْدَ بما هَمَنْتُم. به من الغَدْر ، وقد أَجَّلتُهم عَشْراً ، فمن رُؤى بعد ذلك ضرَبتُ عُنْقَه

أمر إجلاء بنى النضير فأخذُوا يتَجهّزون فى أيام ، ثم بَعثَ حُيّى بن أخطب مع أخيه جُدَى (٢) بن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إنّا لا نَخْرُج فَلْيَصْنع ما بدا له ا وقد غرّه عبدُ الله بن أَبَى بأن أرسل إليه سُويداً وداعساً بأنْ يُقيم بنو النّضير ولا يخرجوا: فإن معى من قومى وغيرهم [ من العرب ] (٢) ألفين ، يدخلون معكم فيموتون من آخر هم دونكم . فلما بلّغ جُدَى شرسالة أخيه حُيّى كبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبّر مَنْ معه وقال : حارَبتْ يهودُ ؛ ونادى مُناديه بالمسير إلى بنى النّضير

مسير رسول الله اليهم، وحمارهم وسار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه فصلى العصرَ بفضاء بنى النضير اولد قاموا على جُدُرِ (١٠ حُصونهم ومعهم النّبُل والحجارة ، ولم يأتهم ابن أبي واعتزلَتهم (٥٠ قرَيظة فلم تُعنهم بسلاح ولا رجال ؛ وجعلوا يَر مون يومهم بالنّبُل والحجارة حتى أمسوا . فلما صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العشاء — وقد تتام أصحابه — رجع إلى يبته فى عشرة من أصحابه ، وعليه الدّرع والمغفرُ وهو على فرس . واستعمل عليّا رضى الله عنه على القسكر ؛ ويقال بل استعمل أبا بكر رضى الله عنه . وبات المسلمون مُحاصريهم يُكبّرون حتى أصبحوا . وأذّن بلال رضى الله عنه بالمدينة ، فقدا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه الذين كانوا معه فصلى بالناس فى فضاء بنى خَطْمة ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم معه فصلى بالناس فى فضاء بنى خَطْمة ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم

<sup>(</sup>١) زيادة لا بد منها ، من الواقدي من ٧٥٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حدى" »

<sup>(</sup>٣) من الواقدي

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « جذر »

<sup>(</sup>ه) في الأَصَلُ : « اعتزلهم »

قتال بني النضير

و مُحلَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبّة أدّم أرسل بها سعد بن عُبادة ، فضربها بلال ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرَى عَزْوَكُ و من اليهود — فبلغ نبله القُبة ، فحوِّلَتْ حيثُ لا يَصلِها النّبل . ولزم النبى صلى الله عليه وسلم الدّرْع وظلَّ مُحاصرهم سِتَ ليال من ربيع الأوّل . وحينئذ حُرِّمت الحرِّم على ما ذكره أبو محد بن حزم . وفقد على رضى الله عنه فى بعض اللّيالى فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنّه فى بعض شأنكم ! فعن قليل جاء برأس عَزْول : وقد كمن له حتى خرج فى نفر من اليهود يطلب غررة من اليهود . السلمين ، وكان شُجاعاً رامياً ، فشد عليه وسلم أبا دُجانة وسهل بن حُنيف ، في عشرة ، فاحر كو اليهود . فاحر كو اليهود ، وأثوا برووسهم ، فاحر حن في بعض البيار (١٠ . وكان سعد بن عُبادة رضى الله عنه يَحْمل النّمور الله عنه يَحْمل النّمور الله الله الله الله المنهن

تحریق نخلهم ، وشرط إجلائهم

وأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنَّض فقُطِعتْ وحُرِّقَتْ ، واستعملَ على ذلك أبا ليلى المازني وعبدَ الله بن سَلَام ، فَشَقَّ على يهودَ قطعُ النَّحْل . و بعث حُيَّ بن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرُج ومن معه ، فقال عليه ١٥ السلام : لا أَقْبَلُه اليومَ ، ولكن اخرُجوا منها ولكم [ دماؤ كم و] (٢) ما حملت الإبل إلّا الحَلْقة (٣) ، فلم يقبل حُيَّ ؛ وحالَفتْ عليه طائفة ممن معه . وأسلم منهم يامينُ بن عُيْر بن كعب [ ابنُ عمِّ عمرو بن جِحاش] (١٠) ، وأبو سعد بن وَهْب

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « البيار » ، والبثارُ : هى الآبارُ تكثير بثر

<sup>(</sup>۲) زیادة من ابن سعد ج ۲ س ٤١

<sup>(</sup>٣) الحلقة: السلاح كله

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : ` « كعب بن عمرو بن جعاش » ، وكذلك هو فى أسدِ الغابة =

ونزَكَ فَأَحرَزا أموالهما ، ثم نزَلتْ يهودُ على أنَّ لهم ما حَملت الإبل إلا الحَلْقَةَ . وجمل يامينُ لرجلٍ من قيْسٍ عشرةَ دنانير — ويقال خمسةَ أوسُقٍ من تَشر حتى قتلَ عمرو بن جِحاشٍ غيلَةً ، فسُرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتله

وأقام على حصار يهود خسة عشر يوماً حتى أجلاهم وَوَلِي إخراجَهم محمدُ بن كيف كانجلاؤهم مسلمة . وكانوا في حصارهم نجر بون بيوتهم [ بأيديهم ] (١) تما يليهم ، والمسلمون نجو بنون ما يليهم وأيحر قون ، حتى وَقَع الصُّلح ؛ فجعلوا يَحْمِلُون الخُشُب ويَحْمِلُون النَّساء والذَّرِيَّة ، وشَقُوا سوق المدينة والنساء في الهوادج عليهن الحرير والدِّيباج وحُلِيُّ الذَّهب والمُعَصْفرات وَهُن يضر بن بالدُّغوف ويز مُرْن بالتزامير تَجلُّدًا وحُلِيُّ الذَّهب والمُعَصْفرات وَهُن يضر بن بالدُّغوف ويز مُرْن بالتزامير تَجلُّدًا وحُلِيُّ الذَّهب والمُعَصْفرات وَهُن يضر بن اللهُ عوف ويز مُرْن بالتزامير تَجلُّدًا وحَلِي الله على الله الله بير فنزل أكثرهم بخيبَر فدانت لهم ، الناسُ وهم يَمُرُون ، فكانوا على ستائة بعير فنزل أكثرهم بخيبَر فدانت لهم ، وهم الله الشَّام . فكان تمن صار منهم إلى خيبَر أكبرُهم كحيي ابن أخطب ، وسلَّام بن أبي الحُقيْق ، وكنانة بن الرَّبيع بن أبي الحُقيْق، وحَزِن المناقون خروجهم أشد الحزن

وقبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأموال والحَلْقة : فوجد خمسين درعًا، أموال بنالنغير الله عند بيضةً ، وثلاثمائة سيف وأربعين سيفًا . وقال عمر رضى الله عند ، ألا تُخمِّس ما أَصَبت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا أجعل شيئًا جعله الله لى دون المؤمنين — بقوله « مَا أَفَاءَ الله كَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَالِهِ و لِلرَّسولِ وَلذي القُرْبَى وَالْيَامَى وَالْمَسَا كِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً كَبْنَ الْأَغْنِيَاءِ اللهُ عَلَى وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً كَبْنَ الْأَغْنِيَاءِ

= ولكنى لم أجده فى غيرهما كذلك ، وكلهم يقول : «يامين بن عمير بن كعب ، ابن عمّ عمر و ابن جحاش » ، وانظر ابن هشام ج ٢ س ٤ ٥٠ ، والإصابة وغيرهما (١) زيادة من ابن سعد مِنْكُمُ » ( الحدر : ٧ ) (١) كهيئة ما وقع فيه السُهمانُ للمُسْلمين . وكانت بَنُو النصير من صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جَعلها حَبساً لِنوائبه ، وكان يُنفقُ على أَهْلِهِ منها : كانَتْ خالصة له ؛ فأعطى مَن أعطى منها ، وحَبَس ما حَبس ؛ وكان يزرَع تحت النَّخُل ، وكان يُدْخِلُ منها قُوتَ أهله سَنةً من الشّعير والتّمر لأزواجه و بنى المُطلّب (٢) ، وما فَصَلَ جعله فى الكُرَاع والسلاح . واستعمل على أموال بنى النّضير أبا رافع مولاه ، وكانت صَدَقاتُه منها ومن أموال مُخَيْريق

المهاجرون والأنصار

وكانَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما تحوّل من بنى عثرو بن عَوف إلى المدينة تحوّل المهاجرون ، فتنافستْ فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا فيهم بالشهمان ، فما نَزَل أحدٌ من المهاجرين على أحدٍ من الأنصار إلاّ بقُرْعة ، ، ، فكان المهاجرون في دُورِ الأنصار وأمْوَالِمُ

خبر قسمة أموال بنى النغسير على المهاجرين دون الأنصار

فَلَمَّا غَنَمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بنى النضير بَعَثَ ثابت بن قيس بن شمّاس فدعا الأنصار كُلَّها — الأوس والحزرج — فحيد الله وأثنى عليه ، وذكر الأنصار وما صَنَعُوا بالمهاجرين ، و إنْ الهم إيّاهم فى مَنَازِلهم ، وأثرَ تَهُمُ على أنفسهُم ، ثم قال : إن أحْببتُم قسمت بينكم و بين المهاجرين ما أفاء الله عَلى من ها بنى النّضير ؛ وكان المهاجرون على ماهم عليه من السّكنى فى مساكينكم وأموال كم ، و إنْ أحْببتُم أعطيتُهُم وخرجوا من دُوركم . فقال سَعْدُ بن عبادة وسعد بن مُعاذ : يا رسول الله ، بل تَقْسِمُ للمهاجرين و يكونونَ فى دُورِنا كما كَانُوا . ونادت الأنصار : رضيناً وسلّمناً يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ... القرى ، الآية »

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « بني عبد المطلب »

اللهُمَّ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . وقسم ما أفاء الله عليسه عَلَى المهاجِرين دون الأنصار إلا رجُلين كانا مُحْتَاجَيْنِ : سهْلُ بن حُنيْف بن واهب بن العُسكَمْ بن مَعلبة بن عَجْدعسة بن الحارث بن عرو بن خُناس [ويقال خَنساء] بن عوف بن عرو بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري ، وأبو دُجانة سِماك بن خَرَشَة ، ويقال سماك بن أوس بن خَرشَة بن لَوْذَان بن عبدود [بن زيد] (۱) بن تعلبة ويقال سماك بن أوس بن خَرشة بن لَوْذَان بن عبدود [بن زيد] (۱) بن تعلبة الأنصاري . وأعطى سعد بن مُعاذ سيف أبن أبي الحُقيَق ، وكان سيفاً له ذِكْر وسي وسلم في النّاس من أموال بني النّضير . وأثول الله تعالى في بني النضير «سورة الحشر »

وفى ُجَادى الأولى (٢) مات عِبْدُ الله بن عُثَان من رُقَيَّةَ

ر وفى شوّ ال من هذه السَّنَة تَزَوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأُمَّ سَلَمَةَ زواجُ رسول الله عليه وسلم بأُمَّ سَلَمَةً الله بأُمْرِ سلمة رضى الله عنها

,,

ثم كانت غَرَوَةُ بدر المتوعد فلال ذى القعدة على رأس خسة وأربعين شهراً. وسببها أنَّ أبا سفيان ابن حرب لما أراد أن ينصر ف يوم أُحُد نادى: مَوعد يننا وبينكم بدرُ الصَّفراء رأس الحَوْل نلْتقي فيه فَنَقْتيلُ ؛ فقال عمرُ بن الخطاب رضى الله عنه — وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم — : نم ، إن شاء الله . وكانت بدرُ الصّفراء تجمعاً للعرب في سوق يقام لهلال ذى القعدة إلى ثمان منه . فلمّا دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج وأحب ألَّا يُوافي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الموعد ؛ وكان يُظهر أنّه يريد الغزو ق جمع كثيف ، فيبلغ أهل المدينة عنه أنه يجمع المجموع ويسير في العرب ، فتأهب المسلمون له .

سوق بدر الصغراء كراهية أبي سفيان الخروج الى الموعد

<sup>(</sup>١) زيادة من نسبه

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الأول »

وقدِمَ (١) ُنعَيْم بن مسعود الأَشْجعيّ مكّةَ فأخبر أبا ســفيان(٢) وقُرَيشاً بتهيّيُوْ المسلمين لحرَّ بهم . وكان عاماً (٢) جَدْباً ، فأعلمه أبو سُفيان بأنه كارهُ للخروج إلى لقاء السلمين ، واعتَلَّ بمجَدَّب الأرض . وجعل له عشرين فريضةٌ توضَمُ تحتَ رِسالة أبيسنيان يدِ سُهيْلِ بن عمرو ، على أن يُخَذِّلَ المسلمين عن المسير لموعدِه وحَمَلَهُ على بعير . لُمُنَمَ بَنْ مسعود فَقَدِمَ المدينةَ وأرجَف بَكَثْرَةٍ مُجموع أبى سفيان حتى رعَّبَ (٢٠) المُسلمين ، وهو ه لتخذيل المسلمين يطوف فيهم حتى قذَفَ الرُّعْبَ في قلوب المسلمين ولم تَبْق لهم نتية ۖ في الخروج. واستَبْشَر المنافقون واليهودُ وقالوا: مُحَمد لا يَغْلِبُ! - مِنْ هذا الجَمْع -، فبلغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حتى خَشِي أَلَّا يَخْرُج معــه أحدٌ . وجاءَه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما — وقد سَمِعا ما سَمِعا — وقالا : يا رسولَ الله ، إنَّ الله مُظهرُ دينــه ومُعِزُّ نبيّه ، وقد وَعَدنا القومُ مَوْعداً ، ولا نُحِبُّ أن نتَخَلَفَ ١٠ فيرَوْن أَن هذا جُبْن ، فسِر لموعدِهم ؛ فوالله إن في ذلك لِخيَرَةً . فسُرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال : والَّذي نفْسي بيــده لأخرُجَنَّ و إِنْ لم يخرجُ معى أحدٌ . فبصَّر الله المسلمين وأذْهب ما كان رَعَّبَهم الشَّيطانُ ، وخرجوا بتجارات لم إلى بدرٍ فر بحت ربحاً كثيراً

خروج المسلمين إلى بدز

واسْتخلُّف رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم على المدينة عبد الله بن رَواحة ، ١٥ وسار فى ألفٍ وخمسمائة ، فيهم عشرة أفراسٍ . وحمل لواءَه علىٌ بن أبي طالب رضى الله عنم ؛ فانتهَو ا إلى بدر ليلَة هلال ذي القعدة ، وقام السُّوق صبيحة الهِلال فأقاموا ثمانية أيام والسوقُ قائمة ". وخرجَ أبو سفيان من مكة في ألفين

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وقد »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فأخبر أبا سفيان » مكررة

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عامه »

<sup>(</sup>٤) رعَبَ ورعَنَّبه: ملاه خوفاً

عمرو وبنىضمرة

معهم خسون فرساً ثم رجعوا من تَجَنَّمَ ، [ وذلك أنَّ أبا سُفيان بدا له الرُّجوع فقال : يا مَعْشرَ قريشِ ، ارْجعوا فإنّه لا يُصْلِحُنا إلَّا عام ْ خصيبْ غَيْداقْ نرعى فيه الشُّجَر ونَشربُ فيه الَّابَن ، و إنَّ عامَـكُم هـذا عام مُجدُّب مَ فَإِنَّى راجع مُ فارجعوا . فرجع النَّاسُ ، فسمَّاهم أهلُ مَكَةَ «جيشَ السَّويق» : يقولون إنَّما خبر مجدى بن خرجتم تشربون السَّويق<sup>(۱)</sup>. وقام عَجْدِئُ بن عمرو من بنى ضَمْرة [ - ويقالُ عَخْشَيُّ بن عمرو — ] والناسُ مجتمعون في سُوقهم ، والمسلمون أكثرُ ذَلك الموسم نقال: يَا مُحَدَّدُ لَقَدَ أُخْبِرْنَا أَنَّهَ لَمَ عِبْقَ مَنكُم أَحَدْ ، فَمَا أَعْلَمُكُمْ إِلَّا أَهْلَ المَوْسمِ!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا مُوعَدُ أَبِي سُغْيَانِ وَقُتَالُ عدوِّنا ، وإنْ شلْتَ مع ذَلك نَبَذْناً إليكَ وإلى قَوْمك العهْدَ ثم جَالَدْناَ كم ﴿ ﴿ ﴾ قَبْلِ أَن نَبْرَح مَنْز لنا هذا . فقال الضمْريُّ بل نكُفُّ أيديناً عنكم ونَتَمَسَّك بحُلْفك

مصد الحزاميّ ينذر أهل مكة

وانْطَلَق (٣) مَعبَد بن أبي معبد الخزاعي سريعاً - بعد انقضاء الموسم (١٠) -إلى مكة ً ، وأخبرَ بكثرةِ الْسلمين وأنَّهم أهلُ ذلك المَوْسمِ وأنهم ألفان ، وأخبرَهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للضمرى . فَأَخَذُوا فَى الكَيْدِ والنَّفْقَة لقتال (٥٠ رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، واستَجْلبوا من حولَم من العَرَب ، وجمعوا الأموال، وضَرَّ بُوا البَعْثَ على أهل مكة فلم 'يُتْرك أحدٌ منهم إلَّا أَنْ يَأْتَى بمال ، ولم يُقْبَل من أَحَدِ أَقَلُ من أُوقيةٍ لَغَزُو الخَندَق

<sup>(</sup>١) هذه زيادات مكان سقط لم نعرفه ، وكذلك رأينا أن نضعه من ابن هشام وابن سعد ، وفي الأصل بعد قوله : « مجنة ، ، هكذا : « ويقال مخشى بأنه عام جدّب وقام مجدى ابن عمرو من بني ضمرة والناس مجتمعون ... ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « جادلناكم » ، وكالدُّهُ بالسيف مجالدة : ضاربه به وقاتله

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فانطلق » وهذه أجود

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « المسوم »

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : « فأخذوا للكيد والنفقة لقتال ... » ، وهذه عربية الكلام (٢٤ - إمتاع الأسماع)

وأَنزَلَ الله تعبالى ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَـكُمُ ا فَاخْشَوْهُمُ فَزَادَهُم إِيمَانًا وقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ ونَمَ الوَّكِيلُ » (آل عمران: ١٧٣)(١) يعنى نُعيْم بن مَسعود

وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكانت غَيْبَتُه عنها ست عشرة ليلة . وذكر أبو محمد بن حزَّم أن بدْرَ الموعدِ بعد ذَاتِ الرِّقاع

ثم كانت سَرِية عبد الله بن عَتيك إلى أبى رافع سلّام بن أبى الحقيق حتى قتل سحَرَ ليلة الاثنين لأربع خلون من ذى الحجة على رأس ستة وأر بعين شهرا، وقيل كان قتله فى جادى الأولى سنة ثلاث . وكان سببُ ذلك أن أبا رافع كان قد أجْلب فى غطفان ومن حوله من مشركى العرب ، وجعل لهم الجُعْل (٢٠) العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم — فإنه كانت له رياسة تُريظة بعد يوم بعاث (٣٠) — فبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك بن الحارث بن قيس ابعاث (٣٠) صفية بن ريد بن معاوية بن مالك بن عَوْف بن عرو بن عوف بن المؤس الأنه بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عَوْف بن عرو بن عوف بن مالك بن المؤس الأنهارى (١٠) — وكانت أمّه بخيبر يهودية أرضَعته — وبعث معه أر بعة هم: عبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة ، والأسود بن الخرَاعي (١٥) ، ومسعود بن سنان ؛ وأسهم بقتله ، ونهى عن قتل النّساء والولدان . فانهوا إلى ١٥

(١) فى الأصل إلى قوله : « فاخشوهم »

سریّة عبد الله ابن عَـــیّب لفتل أبهرافع الیهودی وسبب ذلك

<sup>(</sup>٢) في ابن سعد: « الحفال » ، وهو الجم

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بُسُغاث »

<sup>(3)</sup> هكذا نسبه بعضهم ، وقد اختلف العلماء فى هذا النسب ؛ فهم جعلوه من الأوس ، والذى يدل عليه سياق حديث ابن إسحاق وغيره أن الذين قتلوا ابن أبى الحقيق كلهم من الخزرج ، لأن الحزرج حربيت أن تذهب الأوس بقضل قتل كعب الأشرف اليهودى ؛ فرغبوا إلى رسول الله فى قتل ابن أبى الحقيق اليهودى ، فأذن لهم فخرج إليه هؤلاء النفر ؟ فهم الحزرج أذن ، وتحقيق النسب : « عبد الله بن عميك بن قيس بن الأسود بن ممرى ابن كعب بن غنم بن سلمة بن الحزرج »

 <sup>(</sup>٥) ويقال فيه أيضاً : « خَزَاعى بن الأسود » من حلفاء الحزرج

خَيْبِر وَنَزَاوا على أُمِّ عبد الله [ بن عتيك ] (١) ليلاً - وقد تَلَقَّتُهم بَتَمْ وخُبِز -فَكُمُّتُوا حتى هَدَأْتِ الرِّجلُ ، ثم خرجوا . واستفتَحوا على أبي رافع فقالت امرأته: مَا شأنكم ؟ فقال لها عبد الله بن عنيك - وكان يرطن بالهودية - : جَنْتُ أَبَا رَافَعُ بِهَدَيْتُمْ . فَفَتَحَتْ لَهُ فَدَخَلَ عِنْ مَعَمَّهُ — وَأَبُو رَافَعُ نَائِمُ — فَعَلَوْهُ بأسيافهم وقد صَاحت المرأةُ ؛ واتَّكاً عبد الله بن أنيس بسيفه على بطُّنه حتى بلَّغ الفراشَ ، وَهَلَكَ . فَنَزَلُوا ، ونَسَى أبو قتادة الأنصاري قوسَه فرجَع فأخَذَها ، [ فَوَقَعَ مِن الدَرَجَةِ ] (٢) فَانْفَكَّتْ رَجَلَهُ فَاحْتَمَاوُهُ . وَقَامَ الطَّائِحُ وَأَتَتْ يَهُودُ ، غرج منهم أبو ذُوَيْب (٣) الحارث في آثار القوم ومعه جَمْع فنجَّاهم الله منهم . وقد كمنوا يومين حتى سكّن العلَّل ، ثم أقبلوا إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المنبر فقال : أَفْلَحَت الوُجوه ! فقالوا : أَفْلَح وَجُهُك يا رَسول الله ! قال: أَ تَتَلَتُمُوهُ ؟ قالوا : نعم ، كلُّنا يدُّعي قتله . وأرَوْه أسيافهم فقال : هــذا قتلهُ ، هذا أثرُ الطعام في سيْف عبد الله بن أنيس . فكانت غَيبتُهم عشرة أيام . ويقال كانت هذه السَّر ية في رمضان سنة ستُّ

لحتابة يهود

وفي هذه السنة الرابعة أمر رسول صلى الله عليه وسلم زيدً بن ثابت بن علم زيد بن ثابت الضحّاك بن زيد بن لَوْذات بن عرو بن عبــد عوف بن غنم بن مالك النّحّار الأنصاريّ رضى الله عنه أن يتعلّم كتاب يهود ، وقال : لا آمن أن يبدِّلوا كتابي . ووُلد الحسين بن على رضى الله عنهما - في قول بعضهم - لليال خاونن من شعبان

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح . وفي السطر التالي قوله « فكمنو » ،، في الأصل ؛ « فأكنوا » (٢) زيادة لابد منها للبيان ، واعلم أن قد اختُسلفَ فيمن وُ ثَنْتُ رِجُسُله منهم ، فيعضهم يقول : عبد الله بن عتبك ، وكان سي البصر . ابن هشام ج ٢ مي ٢١٠ (٣) في ابن سعد: «أبو زينب »

غزوة ذات الرّرقاع

ثم كانت غروة ذات الرِّقاع: سُمِّيت بذلك لأنها كانت عند جَبل فيه بُقَع حُرْ وبيضُ وسودُ كأنها رِقاع؛ وقيل سُمِّيت بذلك لأنهم رَقَعوا رَاياتِهم ؛ ويقال أيضاً ذاتُ الرِّقاع شجرة بذلك الموضع بقال لها ذاتُ الرِّقاع . وأَصَحُ الأقوال ما رواه البُخاري (١) من طريق أبي موسى قال : خرجْنا مع النبي (٢) صلى الله عليه وسلم في غزاة (١) — ونحن ستَّة نفر بيئنا بعير نَعْتقبه — فَنَقبتُ أقدامُنا ، وفقبتُ قَدَماى (١) وسَقطت أظفارى ، وكُنا (٥) نَلُفُ على أَرْجُلنا الخرَق ، فسمِّيت غزوة ذاتِ الرِّقاع لِما كُننَا نَعْصِ من الخِرَق على أَرْجُلنا الخرَق ، فسمِّيت غزوة ذاتِ الرِّقاع لِما كُننَا نَعْصِ من الخِرَق على أَرْجُلنا (١)

ما فيها من دلائل النبو"ة

وفى هذه الغَزاة ظهرَ من أعْلام النَّبُوَّة: ظهورُ برَكة الرَّسول فى أكل أصحابه من ثلاث بيضات حتَّى شَبِعوا ولم تنقُص ، وسَبْقُ جمل جابر بمد تخلُّفه ، وبُرُهُ الصَّبِيِّ مماكانَ به ، وقصَّة الأَشاءتين (٧)، وقصة غَوْرث [ بن الحارث ] (٨)، وقصة الجمل لمَّا مرَك يَشكو

> الحروج إلى الغزوة

وخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ السبت لعشر خلون من الحُوَّم على رأس سبعة وأر بعين شهراً ، وقَدِم صِراراً يوم الأحد لحس بقين منه ، وغاب خس عشرة ليلة ، وسببها أن [قادماً — قَدِم بجلَب له] (٩) من نجد إلى المدينة —

<sup>(</sup>۱) ج ٥ ص ١١٣ ، وسأذكر الحديث بلفظ البخارى

 <sup>(</sup>٢) فَى الأصل : « رسول الله »

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « غزوة » ، وكذلك فى بعض نسخ البخارى

 <sup>(1)</sup> نقبت وجله: إذا رق جله ها ، وتنف طت من شدة الممي

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « فسكنًّا »

<sup>(</sup>٦) وتتمة نمَّ البخارى : « وحدَّث أبو موسى بهذا ثم كرَّهَ ذاك ، قال : ماكنتُ أَصْنَعُ بَانَ أَذَكَرَهُ ؟ كَأَنْهُ كَرَهُ أَنْ يَكُونَ شيء من عمله أفشاهُ »

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « الأشاتين » ، والأشاءة ، الواحدة من صغار النخل ، وجمعه أشاء

<sup>(</sup>٨) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٩) فى الأصل : « قدما قادما بحلب » ، والجلبُ : ما مُيْجِلبُ — يؤتى به — من خيل ولمبن ومتاع وسنَّي ليبَاع

أخبر أن بني أنْمار بن بَغيض ، و بني سَـعْد بن تَعلبة بن ذُبْيان بن بَغيض ، قد تَجَمُوا لحرب المسلمين ؛ فخرج صلى الله عليه وسلم في أر بعائة ، وقيل في سبعائة ، وقيل ثمانمائة . واستخلُّف على المدينة عُثمانَ بن عفَّان رضي الله عنه . وبثَّ السَّرَايا فى طريقه فلم يرَوْا أحداً ، ثم قَدِم تَحَالَهم وقد ذَهَبُوا إلى رؤوس الجبال وأَطَلُوا

على المسلمين ، فخاف الفريقان بعضهم من بعض

وصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسـلم صلاةَ الخوف ، فكان أوَّلَ ماصلَّاها صلاة الغَـوف يومئذٍ ؛ وقد خافَ أن يُغِيرُوا عليه وهُمْ في الصلاة ، فاستقبل القبلةَ وطائفةُ خلفَه وطائفة مواجهةُ العَدُوِّ ، فصلى بالطائفة التي خلُّفه ركعةً وسجدتين ثم ثبَت قائمًا ، فَصَلُّوا خَلْفَهُ رَكْمَتِينَ وَسَجْدَتُهُن ثُمُ سَلُّمُوا . وجاءَتْ الطَائْفَةُ الْأَخْرَى فَصَـلَّى بهم ١٠ رَكُعَةً وَسَجِدَتِينَ ، والطَّاثْفَة الأولى مُقْبِلة على العدوِّ ؛ فلنَّا صلى بهم رَكُعةً ثبت جالسًا حتى أتَنْتُوا لأنفُسهم ركعةً وسجدتين ثم سَلَّم. هكذا ذكر ابن إسحاق والواقدى وغيرهما من أهل السِّيرَ . وهو مُشْكِكل ۖ، فإنه قد جاء في رواية الشافعي ﴿ عَنَيْنَ النَّوْلُ ف وأحمد والنَّسائيُّ عن أبي سعيدٍ : أن سول الله صلى الله عليه وسلم حَبَّسه المشركون يوم الخَنْدَق عن الظُّهر والعَصر والمغرب والعشاء فصَّلاهُنَّ جميعًا ، وذلك قَبَل ١٥ ﴿ نُرُولُ صَلَاةِ الْحُوْفَ . قَالُوا : و إنَّمَا نُزلتُ صَلَاةُ الْخُوفِ بِعُسَّفَانَ كَمَا رَوَاهُ أَبُوعَيَّاشَ الزُّرَق قال : كُنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمُشْفان فصلَّى بنا الظُّهر ؛ وعلى المشركين يومئذ خالدُ بن الوليد ، فقالوا : لقَدْ أَصَبْنَا منهم غَفْلةً ، ثم قالوا : إن لهم صلاةً بعــد هذه هي أحبُّ إليهم من أموالهم وأبنائهم . فنزلت ْ - يعني صلاةً الخوف — بين الظُّهر والعصر ، فصلَّى بنا العصُّر ففرَّقَنَا فِرْقتين ، وذكرَ الحديث. ٧٠ أُخْرِجِه الإمامُ أحمد وأبُو داود والنَّسائي (١). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

مق كانت

(۱) مسند أحمد ج ٤ ص ٥٩ ، ٦٠ ، وشرح سنن أبي داود ج ١ ص ١٨١ ، وشرح سنن النسائي ج ٣ ص ١٨٦ و ١٧٧

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلًا بين صَجْنَان (١) وعُسفَان مُعاصِرَ المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاةً هي أهم الهيم من أبنائهم وأبنكارهم، أهم الهيم أسم أمي أن المشركين، فقال المشركين، فقال المسلم أصحابه نصفين، وذَكر الحديث . رواه النَّسائي (٢) والتَّرمذي وقال : يَسْم أصحابه نصفين، وذكر الحديث . رواه النَّسائي أن الموسى الأَشْعَرِي حسن صحيح . وقد عُم بلا خلاف أن عَنْ وة عُسفان كانت بعد الحَندق فاقتضى ه هذا أن ذات الرَّفاع بعدها بل بعد حيْبَر . ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأَشْعَرِي وأبا هربرة رضى الله عنها شهداها: أمّا أنو موسى الأَشْعَرِي فإنّه قدم بعد حَيْبر، وقد جاء في الصَّحيحين عنه : أنّه شهد غروة دات الرَّفاع، وأنّهم كانوا يَلفُون وقد جاء في الصَّحيحين عنه : أنّه شهد غروة ذات الرَّفاع، وأنّهم كانوا يَلفُون على أرجُلهم الحري لمَّا أبا هربرة : هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة . الحوف ؟ قال : نعم ! قال : متى ؟ قال : عام غروة نعد ، وذكر صفة من صفات الخوف ؟ قال : نعم ! قال : متى ؟ قال : عام غروة نعد ، وذكر صفة من صفات الخوف ؟ قال : نعم ! قال : متى ؟ قال : عام غروة نعد ، وذكر صفة من صفات الخوف ؟ قال : نعم ! قال : متى ؟ قال : عام غروة نعد ، وذكر صفة من صفات الخوف ؟ قال : نام ! قال : متى ؟ قال أعد وأبُو داود والنَّسائي . وإنّا جاء أبو هربرة مُسلماً أيّام خيْبَر

وكذلك قال عبدُ الله بن مُعمَر ، قال : غروتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجدٍ ، فذكر صَلاةً الحوف . وإجازَةُ (٢) عبد الله فى القتال كانت ١٥ عامَ النَّحَندَق . وقد قال البخارى : إنَّ ذاتَ الرِّقاع بعدَ خَيْنبَر ، واستشهد بقيضة (٥) أبى مُوسى وإسلام أبى هربرة . وقال ابن إسحاق : إنّها كانت فى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « صحنان »

<sup>(</sup>۲) شرح سنن النسائي ج ٣ س ١٧٤

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أرجه »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ولمجارة »

<sup>(</sup>ه) فی الأَصِل : « بقضیَّنَة » ، ونس البخاری ج ه ص ۱۱۳ « باب غزوة ذات الرقاع ... وهی بعد خیبر لأن أبا موسی جاء بعد خیبر »

مُجَادى الأُولى بعد غَزُوة بني النَّضِير بشهر بن . وقد قال بعضُ من أرَّخ : إنَّ غَزُوة ذاتِ الرُّقاعِ أَكْثُرُ من مَرَّةٍ ، فواحدةٌ كانت قبلَ الخَنْدق ، وأخرى بَعْدَها

وقد قيل : إنَّ يُصة جَمَل جابرٍ وبَيْعه منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في غَزوة ذات الرَّمَاع . وفي ذلك نظر م ، لأنه جاء أنَّ ذلك كان في غُ وَة تَهُك

و بعث صلى الله عليه وسلم جعال بن سُراقة بشيراً إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين . وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب في محالمٌم نسوةً منهن جارية وضيئة كان زوجُها يُحِبُّها ، فلما انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم راجعًا إلى المدينةِ حلَف زوجُها ليطلُبُنَّ محداً ، ولا يرجعُ إلى قومه حتى يُصيبَ محداً ، خبر الربيثة: عباد أُو يُهُريقَ فيهم دمًا ، أو يتَخَلُّص صاحبتَهَ . فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره في عَشِيَّةٍ ذات ريحٍ فنزل في شعْب فقال : مَنْ رجلُ يَكُلُّأُنا (١) اللِّيلةَ؟ فقام عمَّار بن ياسرٍ وعبَّاد بن بشر فقالا : نعن يا رسول الله نكْلُلُك ! وجملت الرِّيح لا تسكُن ، وجلسا على فم الشُّعْب . فقال أحدُهُما لصاحبه : أيُّ الَّليل(٢) ١٥ أحبُ إليك [أَنْ أَكْفيكَهُ ، أَوَّلَهُ أَمْ آخرَهُ ] (٣) ؟ قال : [بل] (١) أَكْفِي أُوَّلُه . فنام عمَّار بن ياسر وقام عباد بن بشر يُصلِّي ، وأَقْبُل عدوُّ الله يطلب غرَّةً ﴿ وقد سَكَنَتِ الرِّيحِ . فلمَّا رأى سوادَه من قريبٍ قال . يعلَمُ الله إن هذا لربيئَةُ

ابن بدر وعمار این یاسر

<sup>(</sup>١) كلأه يكلأه: حفظه وحرسه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الليلة »

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل كان الذى بين الأقواس: « أن أكفيك أوله وتكفيني آخره » ، وهو لفظ مضطرب ، والصواب من ابن هشام ج ۲ ص ٦٦٥

<sup>(</sup>٤) زيادة للساق أحود

القوم! ففوق له سهماً فوضَعه فيه ، فانتزعه [ فوضعه ] (۱) ؛ ثم رماه بآخر فوضعه فيه ، فانتزعه فوضعه ؛ ثم رماه الثالث فوضعه فيه . فلما غلبه الدَّمُ ركع وسجد ، ثم قال لصاحبه : اجلس فقد أُتيت ! فجلس عتار "؛ فلمّا رأى الأعرابي أن عتاراً قد قام علم أنهم قد نذروا به . فقال عمّار " : أى أخى ! ما منعك أن توقظنى فى أوّل سهم رَحَى به ؟ قال : كنت في سورة أقرأها — وهي سورة الكهف — ه فكرهت أن أَقطعها حتى أفرُغ منها ، ولولا أتى خشيت أن أضيع تَغْراً أمرنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انصر فت ولو أتى على نفسى . ويقال : بل هو ممارة بن حزم ، وأثبتهما عبّاد بن بشر

خبر فرخ الطائر

وجاء رجل بفَرْخ طائر ، فأقبل أبواه ، أو أحدُها ، حتى طرَح نفسه فى يَدَى الله على الله عليه ، و الذى أخذَ فرْخه . فعجب الناسُ من ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتفجبون من لهذا الطَّائر ؟ أخذتُم فرخَه فطرح نفسه رُحمةً لفَرْخِه ! والله لر بشكم أرحم بكم من هذا الطَّائر بفَرْخه

ورأى صلى الله عليه وسلم رجُلا وعليسه ثوب مُنْخرِق فقال: أمالَه عير مذا ؟ قالوا: بلى يا رسول الله! إن له ثو بين جديدين في العيبة (٢٠ ، فقال له: خُذ ثو بيك . فأخذ ثو بيه فلبسهما ثم أدبر فقال صلى الله عليه وسلم: ألبس هذا مأ أحسن ؟ مالَه ضرب الله عُنقَه! فسمِع ذلك الرجل فقال: في سبيل الله يارسول الله! فقال صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله . فضرِبت عنقه بعد ذلك في سبيل الله وجاءه عُلبسة (٣) بن زيد الحارثي بثلاث بيضات وجدها في مفحص (٤)

خبر البيضات

<sup>(</sup>١) زيادة للبيان والسياق

<sup>(</sup>٢) العيشبة أ: وعاء من أدم يجعل فيه المتاع والثياب

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مُ غلبة ،

<sup>(</sup>٤) مُفحصُ النعام والفطا وسواها : ما تفحصُهُ من الأرضِ برجليها لتشخذ منه عَبِمُ تَبيض فيه وتفر خُ

نَعامِ ، فأس جَابِر بنَ عبد الله بعملها . فوثب فعيلَها وأتى بها في قضعة ، فأكل صلى الله عليه وسلم وأصحابُه منهُ بغيْر خُبنِ والبيضُ في القصمة كما هو ، وقد أكل منه عامَّتهم

وقيل إن حديثَ غَوْرَث بن الحارث كان في هذ الغَزاة (١) ، وقيل كان في خبر غَـوْرن غروة ذات الرِّقاع التي بعد الخندق - لِمَا أخرجا في الصَّحيحين (٢) عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنه قال : أقتبلُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كُنَّا بذات الرِّمَّاع ، قال : كنَّا إذا أَتَيْنَا على شجرة ظَلَيلَة تَوكْنَاهَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فجاء رجل من المشركين - وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعلَّقُ بشجرة - فأخذ سيفَ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم (٢٦) فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتخافُني ؟ قال : لا ! قال : فمن يمنَعُك متى ؟ قال : اللهُ كَيْمُنَعْنِي منكُ ( ) ! قال : فتهدُّدهُ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَأُغْدَ السيفَ وعلَّقُهُ . قال : فنودى بالصلاة فصلَّى بطائفة رَكَعتين ثم تأخَّروا ، وصلَّى بالطائفة الأُخرى رَكعتيْن . قال : فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعُ رَكَّعَاتُ وَلِلْقُوْمِ ِ رَكَّعَتَانِ . وَاللَّفْظُ لَمْسَلِمِ إِ

تحويم الخو غزوة درومة قال البَلاذُريُّ : وفي سنة أر بع من الهجرة حرِّمتِ الحرُرُ 10

ثم كانت غزَّوَةُ دُومَةِ الجَنْدُلِ. خرج إليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الخامس والعشرين من رَبيع الأول على رأس تسعة وأر بعــين شهراً فى أَلفٍ من المسلمين ، واستخلفَ على المدينة سَبَاعَ بن عُرْ فُطَّةَ النِّفَارِيُّ . وسببُها أنتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: في هذا المكان: « وقيل كان في هذه الغزاة ، مكررة

<sup>(</sup>۲) البخاری ج ٥ ص ۱۱۵، وشرح مسلم ج ٦ ص ۱۲۹

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فأخذ السيف » ، وهذا نص مسلم

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « قال : الله ! » ، وهذا نص مسلمُ

سبب غزوة دومة الجندل

رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أنْ يَدْنُو إلى أَدْنَى الشَّأْم ، وقيـل له : إنها طَرَفْ مِن أَفُواهِ الشَّأْمِ ، فلو دَ نَوْت لها كان ذلك ممَّا 'يُفْزِع قَيْصر . وذُ كِر له أنَّ بدُومَة الجَنْدَل جِمَّا كثيراً [من الضَّافطَة] (١) ، وأنَّهــم يَظْلُمُون من مَرَّ بهم ، ويُريدُون أنْ يَدْنُو ا<sup>(٢)</sup> من المدينة . فندَبَ الناس وسار مُغذًّا <sup>(٣)</sup> السَّيْر ونكُّبَ عن طريقهم ، فكان يسيرُ الَّلْيُــلَ ( ) ويكُنُن النهارَ ، ومعه دليلٌ من • بني عُذْرَةً يقال له مَذْ كُورْ . فلمَّا كان بينه وبين دُومَة الجَنْدُل يومُ أو ليلة ، هَجَم على ماشيَتهم [ ورُعاتهم فأصاب من أصاب ] (٥) وفَرَ باقيهم ، فتفرَّق أهلُ دُومة لما كَلَخْهُم الخبرُ ، ونزَل صلى الله عليه وسلم بسَاحتهم فلم يجدُ بها أحداً . فأقامَ أَيَّامًا و بثَّ سَرَاياه ، فعادتْ بإبل ولم يلْقَ أحداً ، وعادَ إلى المدينة في العشرين من ربيع الآخر

١.

موادعة عيينة ابن حصن

ونزول آية الحجاب

زواجه بزينب بنت جحش ،

وَوادَعَ فِي طَرِيقِهِ عُمَيْنِيَةً بِنَ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ وَفِي لِيالِ بِقَينِ مِن شَوَّال تَرَوِّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ، وقيل تَرَوَّجِها سنة اثنين بعد بذر ، وقيل قبل بدر

وفي ذي القَعْدة من هذه السنة تزوَّجَ ابنة عمَّته زَيْنَب بنتَ جَحْش . وقيل تَزُوَّجِهَا سَنَةَ ثَلَاثُ ، ويقال سَنَة خَسَ ، وقيل تَزُوَّجِهَا سَنَةَ ثَلَاثُ مَعَ زَيْنَبَ أُمُّ الساكين. ونزلت آيةُ الحِجاب. وفي هذه السَّنة أمر زَيدَ بِن ثَابِت ١٥ بتعلُّم كِتاب اليهود. وفيها رَجَم اليهوديُّ واليهوديُّة . وفي جادي الآخرة

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة حتى السكلام : ابن سعد ج ٢ ص ٤٤ . والعنافطة من الناس : الذي يجلبُ الميرة والمتاع إلى المدن : والمسكاري الذي يُكرى الأحمال : وكانوا يومنذ قوماً من الأنباطر يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بدنو »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « نعدا » ، وأغذ السير : أسرع فيه إسراعاً

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بالليل »

<sup>( • )</sup> في الأصلّ مكان ما بين القوسين « فأصاب منها » ، وانظر ابن سعد ج ٧ ص ٤٤

خَسَفَ القَمَرُ وصلَّى صلاةً الخُسوف. وزُلزِ لَتِ (١) المدينة. وسابَقَ بين الخَيل ، وقيل في سنةسِتُ ، وجعَل بينها سَبَقًا ومُحَلَّلًا

غزوة المريسيع (بني المصطلق) ثم كانت غزوة المركبسيع ، ويقال غَزُوة بنى المصطلق وهم بنو جذيمة بن كفّ بن خُرَاعة ، فجذيمة هو المُصْطَلِق . والمُريْسِيع ما الخُرَاعة بينه و بين الفُرع بحو من يوم ، و بين الفُرع والمدينة ثمَانِية بُرُد (٢٠) . وكانت في سنة ست من الهُجرة ، وقيل في سنة خس . خَرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خَلَتَا من شعبان ، واستخلف على المدينة زَيْدَ بن حارثة ، وقال ابن هشام : استعمل أبا ذَر ، ويقال نمينلة بن عبد الله الله الله يشر ودفع راية المهاجرين إلى أبى بكر رضى الله عنه ، وقيل إلى عمّار بن ياسِر (٣) ، وراية الأنصار إلى سعد ابن عُبادة

سببها

وسبَبُهَا ان الحارث بن أبى ضرار بن حبيب [بن الحارث بن عائذ] (\*) بن مالك بن جَذيهَ [بن سعد] (\*) بن كعب بن خُزَاعة سيِّد بنى المُعْطَلق - جَع مالك بن جَذيهَ [بن سعد] (\*) بن كعب بن خُزَاعة سيِّد بنى المُعْطَلق - جَع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ومن العرب [جمعً] (\*) كبيراً ، فتهيّئُوا (٢) لِيسيرُوا إليه ، وكانوا ينزلون ناحية الفُرْع . فبلَغَ خبرُم رسول الله فتهيه وسلم فبعث بُرَيْدة بن الحُصَيْب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج من المُعْرَج

(١) في الأصل: « زلزل »

(۲) البراد جمع برید: والبرید أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أمیال ، والمیل أربعة آلاف ذراع

(٣) فى الأصل : « ودفع راية المهاجرين إلى بكر رضى الله عنه » مكررة

(٤) زيادة من نسبه ونسب ابنته « جويرية َ ﴾ أمَّ المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسسلم

(ه) زيادة للسياق

(٦) في الأصل : « فتهيانوا »

ابن سعْد بن رِزَاح بن عَدى بن سَهْم بن مَازن بن الحارث بن سَلامان بن أسلم ابن أَفْصَى بن حارثةَ بن عمرو بن عامر الأُسلَمِي - يعْلَمُ عِلْمَ ذلك ، فأتاهُ بمخبرِهم . فَندَ بَ النَّاسِ وأخبرَ هم خَبر عدُوِّهم ، فأَسْر عوا الخُرُوج ، وقادوا ثلاثين فرساً منها : عشرةُ للمهاجرين ، وعشرون للأُنصار ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان هما : لِزَ أَزُ والظَّربُ . وخرجَ كثيرُ من المنافقين لِيُصيبوا من عَمَ ض ه الدُّ نْيا ولِقُرْبِ السفَرَ عليهم

> إسلام رجل من عبد القيس

فلقى صلى الله عليه وسلم فى طريقه ِ رجلاً من عبد القَيْس فأُسَلُّم ، وسأل : أَيُّ الأَعَالِ أَحَبُّ إلى الله ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الصَّلاةُ في أوَّلِ وقْتُهَا . فَكَانَ بَعِد ذلك لا يُؤَخِّر الصلاةَ إلى الوقت الآخر

الانتهاء إلى

فأصاب عيناً من المشركين فضرب عنقَه بعد أن عرض عليه الإسلامَ فأبي . وانتهى صلى الله عليه وسلم إلى المُريسيع [ وهو ما الخزاعة من ناحية تُديد إلى الساحل ] وقد بلغ القوم مسيرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتْله عينهم ، فتفرَّق عن الحارث من كان قد اجتمع إليه من أفناً على العرَبِ. وضُرِبُ له صلى الله عليه وسلم تُتبة من أدَم ، وكان معه من نسائه عائشة وأمُّ سلمة رضى الله عنهما . فصفٌّ ا أصحابَه وقد تهيَّأ الحارثُ للحرب، ونادى عربن الخطاب رضى الله عنه في الناس: ١٥ قولوا لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ تَمْنَعُوا بِهَا أَنفُسَكُمُ وأَمُوالَكُمْ . فأبوْا ورمَوْا بالنَّبل ، فرمى المسلمون ساعةً بالنبل ثم حَماوا على المشركين حْمَلَةَ رجل واحد ، فما أَفْلتَ منهم إنسانٌ ، وقتل منهم عشرةٌ وأُسِرَ سائرهم ، وسُبِيَت النِّساء والذُّرِّيَّةُ ، وغُنِمت خبر مقتل هشام الإبل والشُّاه . ولم يُقتَل من المسلمين إلَّا رجل واحدٌ يقالُ له هِشامُ بن صُبايةَ :

<sup>(</sup>١) يقال قوم من أفناء القبائل : أي نزاع من ههنا وههنا ؟ فهم أخلاط لا <sup>م</sup>يدري من أى قبيلة هم

أصابَه رجلُ من الأنصار من رهْطِ عُبادةً بن الصَّامت ، وهو يُرى أنَّه مر · \_ العدوِّ (١) ، فقتلَه خطأً

وكان شعارُهم يا مَنْصُور أُمِت أُمِت . وقيل بل أغار عليهم صلى الله عليه ما الله عليه وسلم وهم غارُّون (٢٦) و َنعَمَهُم تسقَى على المـاء . والحديثُ الأول أثبت .

> وكان من خَبَر الرُّجل الذي قُتل: أنَّه خَرَج هِشَام بن صُـباَبَةَ في طلَب العدوِّ ، فرَجَعَ في ريح شديدة وفوجد رجُلاً [من رهْط عُبَادةً بن الصَّامت بقال له أَوْسٍ ] فَقَتله وهو يظُنُّهُ مشركا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُخْرَج دَيَتُهُ ؛ [ ويقال تَقَله رَجُل من بني عَمْرو بن عَوْف ] فقدم أخوه مقْيَسُ بن صُبابة من مَكة مسلمًا فما يُظْهِر يَطْلُب دِيَةَ أُخيه ، فأمرَ له النبي صلى الله عليه وسلم بالدِّية فَقَبَضَها ، ثم عدَا على قاتلىأً خيه فقتَله ، ثم ارْتَدَّ ولَحِق بقُرَيْش وقال شعراً فأَهْدَر صلى الله عليه وسلم دَمَه ، حتى قَتَله نُمَيْـلة [ بن عبد الله الليــثى ] (٣) يومَ الفتح

وأُمرَ صلى الله عليه وسلم بالا سْرَى فَكُتِّفُوا ، واستعمَل عليهم بُرَيْدة بن الأسرى والغنام الحصَّيْبِ، وأمرَ بما وُجِدَ في رِحالهم من مَتاَع وسلاح فَجُمِعَ، وسِيقَتِ النَّعَمُ اللَّهُمُ والشَّاء واسْتَعْمَل عليها شُقْرَان : مَوْلَاه . واستعمل على المَقْسَم - مَقْسَم الخُمُس وسُهمان المسلمين - عَمْمِيَةَ بن جَزْءِ (١) بن عبْد يَغُوث بن عُويْج بن عرو بن زُبَيْد الأَصْغر الزُّبَيدِي مَ فَأَخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخُمُسَ من

<sup>(</sup>١) في الأصل: « العدد »

<sup>(</sup>٢) الغارُّ : الغافل

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان والإيضاح ، وكان نُميْـلة من قوم مقيس ؛ فقالت أخت مِقـُيـَـس : لعمرى لقد أخْدْزَى نُميْلَة ﴿ رَحْطَهُ ۗ وَفَجَّمَ أَضِيافَ الشَّتَاء بِمُفْكِسِرِ فلله عينَا من رأى مشـل مِفْـيَكِس إذا النفَساءُ أصبحتُ لم تُخُـرَّسَرِ

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حز»

جميع المَفْخَمَ فكان يَليهِ مَعْمِيةُ بن جَزْء (١) ، وكان يَجْمَعُ إليه الأخَاسَ . وكانت الصدقاتُ على حِدتها ، أهل النَيْء بمعْزِل عن الصدقة ، [ وأهْلُ الصَّدَقة ] (٢) بعْرْلِ عن النَيْء . فكان يُعْطَى من الصدقة اليتيمَ والمسكين والضَّعيف ، فإذا احْتَلَمَ اليتيمُ نُقل إلى النَيْء وأخْرِج من الصدقة وَوَجَب عليه الجهاد ، فإن كره الجهاد وأباهُ لم يُعْطَ من الصدقة شيئاً وخُلِّى بينه و بين أَنْ يَكْتَسب لنَفْسه . وكان رسول وأباهُ لم يُعْظُ من الصدقة شيئاً وخُلِّى بينه و بين أَنْ يَكْتَسب لنَفْسه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَمْنعُ سائِلاً : فأتاهُ رجُلان يَسألانه من الخُسُس فقال (٢) : إن شِئْتُا أَعْطَيْتُكُما منه ، ولا حَظَّ فيها لغَني ولا لقَوِي مُكْتَسب فقال (٢) : إن شِئْتُا أَعْطَيْتُكُما منه ، ولا حَظَّ فيها لغَني ولا لقَوِي مُكْتَسب وعَرْق السَّبِي ، فصارَ في أيدي الرِّجال ، وقسَّم المتاع والنَّم والشَّاء ، وعُد لَت الجَرُور بعَشْر من الغَمْ ، وبيعَتْ رِثَّةُ المتاع فيمَنْ يَزيدُ ، وأَسْهَم وعُد لَت الجَبل أَنْفي بعيرٍ وخسة . الفَرْسِ سَهْمَان ولصاحبه سهْمًا ، وللرَّاجل سهمًا ، وكانت الإبل أَنْفي بعيرٍ وخسة . المُعَرْسِ سَهْمَان ولصاحبه سهْمًا ، وللرَّاجل سهمًا ، وكانت الإبل أَنْفي بعيرٍ وخسة . المُلَفي شاةٍ ، وكان السَبْيُ مَانتي أهل بيت

قسمة الغنائم

خبر جُوكرية بنت الحارث وزواج رسول الة بهاءوبركتها على قومها

وَصَارَتْ جُورِيةُ بنتُ الحارث بن البي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شَمَّاس أو أبن له سلى الله على تسع أواق من ذَهَب . فبينا النبي صلى الله عليه وسلم على الماء إذ دَخَلتْ عليه تسالله في كتابها وقالت : يا رَسولَ الله ! إلى أمرأة مُسلمة وتشهدت وأنتسبت ، وأخبرته بما جرى لها ، واستعانته في ١٥ ركتابها ، فقال : أو خير من ذلك ؛ أو دي عنك كتابتك وأتزو جُك ! قالت : نم ! فطلبها من ثابت فقال : هي لك يا رسول الله . فأدَّى ما عليها وأعتقها وتروَّجها . وخرَج الحَبرُ إلى النَّاس وقد اقتسموا رجال بني المصطلق وملكوهم ووَطِئُوا نساءهم ، فقالوا : أصهارُ النبي ! فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك السَّنى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جز»

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « بمعزل عن العبدقة بمعزل عن النيء »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وقال »

وَكَانِتَ جُوْرِيةٌ رَضَى الله عنها عظِيمةَ البرَكَةِ على قومها . ويقالُ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صــدَاقهَا عَتْقَ كُلُّ أُسيرٍ من بنى الْمُصطَلق ؛ ويقال فداء أسرى بنى جعلَ صداقهاً عِتْقَ أَر بعين من قومها ، وقيل كان السُّنيُّ : منهم مَنْ مَنَّ عليــه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرِ فداء ، ومنهم من افْتدَى ، وذلك بعد ما صار السبي ُ في أيدى الرِّجال ، فافتُد يت المرأةُ والذُّرِّيَّةُ بستِّ فرائض ، وكانوا قَدِ مُوا المدينة َ ببعض السُّنبي ، فقد م عليهم أهلُوهم فافتدَ وهُم ، فلم تبقَ امرأَةٌ من بني المصطكق إلا رَجَعَت إلى قومها . قال الواقدى : وهذا الثَّبْتُ . وقيل إنَّ الحارثُ افتدَى ابْنتَهُ جُوَيْرِية من ثابت بن قيس بما افتُدي به امرأةٌ من السُّبي ، ثم خطَبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فأنْكُحَهَا . وكان اسمُها َبَرَّة ، فسمَّاها (١) صلى الله عليه وسلم جُويْرِية (٢) قال الواقدى : وأثبت هذاعندنا حديثُ عائشةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى عنها كتابتها وأعْتقَها وتزوَّجها

خر العَـز ل

وسُثِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغَزْوَة عن العَزْل فقال : مَا عَلَيكُمُ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ! مَا مِنْ نَسْمَةً كَانْنَةً يُومَ القيامة إِلاَّ وهي كَانْنَةٌ . فقال رجل من اليهود لأبي سَعِيد الخُدريِّ رضي الله عنه ، وقد خَرَج مِجَارية يَبيعها السُّوق : لعلكُ تُريدُ بَيْعَهَا وفى بَطنها منك سَخْلة (٣) ؟ فقال : كلا ، إنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا . فقال : تلكُ المَوْ مُودَةُ الصُّغْرِي ! فلما أُخْبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال : كَذَبَتْ يَهُود

وسنان على الماء

وَبَيْنَا المسلمون على مَاء الْمُرَيْسِيع إِذْ أَقْبِل سِنَانُ بِن وَ بَرِ الجُهَنِيُّ - وَمَيل : هوسِنانُ بن تَيْمِ الله ، وهو من جُهَيْنَة بن سُود بن أَسْلم — حَليفُ الْأَنصَارِ —

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فسما »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « جويرة »

<sup>(</sup>٣) السَّخَلَّة : ولد النُّم ساعة نضعه أمَّه ، وهو هنا كناية عن حَمَّـلها

ومعه فِتْيَانُ مِن بنى سالم يَستَقُون ، [ وعلى ] (١) الماء جَمْعُ مِن الْهَاجِرِين والْأَنْصَارِ . فَأَدْلَى دَلْوَه ، وَأَدْلَى جَهْجَاهُ بن مسعُود بن سَعْد بن حَرَام الغِغَارِيُ والْأَنْصَارِ . فَأَدْلَى دَلْوَه ، فَالْتَبَسَتُ دَلْوُ سِنانِ وَدَلُو بَا أَجِيرُ عُمَرَ بن الخطاب رضى الله عنه — دَلْوَه ، فَالْتَبَسَتُ دَلُو سِنانِ وَدَلُو جَهُجَاهُ سِنانًا فَسَالَ الدَّمُ فَنَادَى : يَا لَلْخُرْرَجِ ! وَثَارَتِ جَهُجَاهُ وَتَعَارَعا . فَصْرَب جَهْجَاهُ سِنانًا فَسَالَ الدَّمُ فَنَادَى : يَا لَلْخُرْرَجِ ! وَثَارَتِ الرَّجَالُ ، فَهرَب جَهْجَاهُ وَجَعَل بِنَادَى فَى العَسكر : يَا لَقُرُيْشِ ! يَا لَكَيْنَانَة ! هُ الرَّجَالُ ، فَهرَب جَهْجَاهُ وجَعَل بِنَادى فَى العَسكر : يَا لَقُرُيْشٍ ! يَا لَكَيْنَانَة ! هُ فَاللَّهُ يَشْ وَأَقْبَلْتَ الْأُوسُ والخَررِجُ وشَهْرُو السلاحَ حَتَى كَادَتُ تَكُونَ فَتْلُكُ سِنانٌ حَقَّهُ فَعْلِيمَةً ؛ فَقَامَ رَجَالُ فَى الصَّلَح فَتَرَكُ سِنانٌ حَقَه

تنازعهما واختلاف المهاجرين والأنصار

وكان عبدُ الله بن أَبَى جالساً في عَشرة من المُنافقين نَعَضِب وقال : والله ما رأيتُ كاليوم مَذَلَة ! والله إن كُنتُ لَكارِهاً لوَجْهى هذا ولكنَّ قومى ما رأيتُ كاليوم مَذَلَة ! والله إن كُنتُ لَكارِهاً لوَجْهى هذا ولكنَّ قومى قد غَلَبُونى . قد فعلوها ، قد نَافرُونا <sup>(۲)</sup> وكاثرُونا فى بَلدنا ، وأنكروا مِنَّتَنا<sup>(۲)</sup> . . والله ماصر نا وجلاييبُ <sup>(۱)</sup> قُريش هذه إلا كما قال القائل : «سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلُكَ » . والله لقد ظننْتُ أنِّى سأموتُ قَبْل أن أسمع هاتفاً يَهْتفُ بما هتف به جَهجاهُ وأنا حاضر لا يكون لذلك منى غير والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجنَّ الأعنُّ منها الأذلَّ . ثم أَتْبل على من حَضر من قومه فقال : هذا ما فَعَلَتُم بأنفُسكم ! أحلَّتُموهم بلادَكم ، ونزلوا منازلَكم ، وآسَيْتُموهم <sup>(۲)</sup> فى ١٥

تحریض عبد الله ابن أبی وماكان من مقالته فی ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٢) نَافَره : خَاصِمه وفاخره ؛ فيكون أحدهما أعز نفراً من صاحبه

<sup>(</sup>٣) المنتّة : الإحسان والنعمة

<sup>(</sup>٤) الجلبابُ : إزار أيشتمل به فيغطى الجسد، وهو من خُسُسُن اللباس يلبسُه الفقراء، وكان المهاجرون لما هاجروا -على ما هم عليه من الخَمَلة والعيشلة - كان ذلك أكثر لباسهم فيا أيرى ، فجل المنافقون يسمونهم « الجلابيب » ، كناية عن فقرهم وقلتهم وغربتهم ، وجعلوا ذلك نغزاً وتهز وا

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «لا يكون ذلك منى غير» ، والغيسيَرُ : الاسمُ من قولك غيّرت المهىء تغييراً ، يريد لا يكون منى لهذا العدوان دفع أو تغييراً و قصاس (٦) آسيتموهم: يريد سوءً يتم بينكم وبينهم في هذه الأموال

أَمْوالَكُمْ حَتَّى اسْتَفْنَوَا . أَمَا والله لو أَمْسَكُتُمُ [عنْهم ما] (١) بأَيْديكُم لَتَحَوَّلُوا (٢) إلى غيْر بلادكِم ، ثُمْ لم تَرْضُوا ما فعلتُمْ حتى جعلتم أنفُسَكُم أغراضاً (٣) للمناباً فقُتِلْتُمْ دونهُمْ ، فَأَيْتَمَتُمْ أُولادَكُم وقَلَتُمْ وكَثُرُوا

إبلاغ زيد بن أرقم رسول الله مقالة عبد الله ابن أبي " وكان زيدُ بن أَرْتُم حاضراً — وهو غلامٌ لم يبلُغ أو تد بلغ — فحدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وعنده نفر من المهاجرين والأنصار ، فتغيّر وجهه شم قال : يا غُلام ، لعلك غضِبت عليه ؟ قال : لا والله ، لقد سمِعتُ منه . قال : لعلّه أخطاً سمْهُك ! قال : لا يا نبيّ الله . قال : فلعلّه شُبّه عليك ؟ قال : لا والله ، لقد سمَعْتُ منه يا رسول الله . وشاع في العسكر ما قال ابنُ أبي " ، حتى ما كان للناس حديث إلّا هو . وأنّب جماعة من الأنصار زيد بن أرتم فقال ما كان للناس حديث إلّا هو . وأنّب جماعة من الأنصار زيد بن أرقم فقال أم غيرى . وقال عر بن الحطاب رضى الله عنه : يا رسول الله ! مُر عبّاد بن بشر فليناتُك برأسه . فكره ذلك وقال : لا يتتحدّث الناسُ أنّ محمداً يقتُل أصحابه . فلي الله عليه وسلم ولم والله عليه وسلم وحلف بالله ما قال . وأسرَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك السيّير ، ورحل في ساعة لم يكن ير تحلُ فيها . فأقبل عر بن الخطاب عند ذلك النه عنه حتى جاء رسولَ الله عليه وسلم وهو في فَء شجرة عنده عليه أستُور دُ ينْمِزُ ظهرَه (\*) فقال : يا رسولَ الله عليه وسلم وهو في فَء شجرة عنده غليه من الله عنه حتى جاء رسولَ الله عليه وسلم وهو في فَء شجرة عنده غليه أستُور دُ ينْمِزُ ظهرَه (\*) فقال : يا رسولَ الله ! يصلم الله عنه حتى جاء رسولَ الله عليه وسلم وهو في فَء شجرة عنده غليه أسمَّ أنْ أُنْ الله عنه عنه عنه حتى جاء رسولَ الله عليه وسلم وهو في فَء شجرة عنده غليه منه أستَكي ظهرك !

رحيل رسولالله بعد مقالةالمنافقين

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « لو أمسكتم بأيديكم » ، ولا بأس به ، انظر ابن هشام ج ٢ س ٧٢٦

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لتحلوا »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « أعراضاً » . وفى الأصل أيضاً : « دونه »

<sup>(1)</sup> في الأصل : « مشى مشى » مكررة

<sup>(</sup>ه) غَمْـزُ الْأَعْضَاءِ: عَصَرُهُمَا وَتَكْبَيْسُهُمَا لَتَلَيْنَ ، يَقَالَ مَنْهُ جَارِيَةً خَمَّـازَةً حَسَنة الغمز للاعضاء

فقال: تَقَحَّمت بى النّاقة (١) اللّيلَة. فقال عر: يا رسول الله ، إيذن (٢) لى أن أَصربَ عُنُقَ ابن أَبِي في مقالتِه. فقال: لا يتَحدَّثُ الناس أنّ محداً قتل أصحابه ويقالُ : لم يشعُر أهلُ العسكر إلّا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم قد طلع على راحلته — : وكانوا في حرّ شديد ، وكان لا يروح حتى 'يبرد (٣) ، إلّا أنه لما جاء ابن أبي رَحل في تلكُ الساعة . فكان أوّل من لقيه سعدُ بن عبادة ورضى الله عنه ، ويقال أُسيْد بن حُضَيْر — فقال : خرجت يا رسول الله في ساعة ما كنت تروحُ فيها ! قال : أو لَم يبلُغُك ما قال صاحبُكم ابنُ أبي ، زع أنه إن رجع إلى المدينة أخرَج الأعزُ منها الأذل ؟ قال : فأنت يا رسول الله تُخرِجُه إن شئت ، فهو الأذل وأنت الأعزُ . يا رسول الله ! ارفق به ، فوالله لقد جاء إن شئت ، فهو الأذل وأنت الأعزُ . يا رسول الله ! ارفق به ، فوالله لقد جاء الله بك و إنَّ قومَه ليننظمون له الخرز ، ما بقيت عليهم إلّا خرزة واحدة عند ١٠ يوشَعَ اليهوديّ ليُتو جوه ، فما يرى إلا قد سلبَته مُلْكه

طلوع رســول الةعلى العــكر . ومقالة سعد بن عبــادة

تصدیق اللہ خبر زید بن أرقسم !

و بينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسيرُ من يومِه ذلك — وزيدُ بن أرقم يعارضه براحلته يريد وَجهه ، وزسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَستَحِثُ راحلته فهو مُغِذُ في المسيرِ — إذْ نزل عليه الوَحْي فَسُرِّي (٤) عنه ، فأخذَ بأذُن زيد ابن أرقم حتَّى ارتفع من مَقعَدِه عن راحلته وهو يقول : وَفَتْ (٥) أَذُنكُ يا غلام ، ١٥ وصدَّق اللهُ حديثَك ! ونزل في ابن أبي « إذا جَاءَكَ المُنافِقُونَ » (السورة كلها) .

<sup>(</sup>١) تفحُّمت بغلان دابته : إذا ندَّت م به فلم يضبط رأسها ، وربما طوَّحت به في وهدة

<sup>(</sup>٢) إيذن : هُو الأَمْرُ مِن أَذَرِن له يأذُنُ ۗ

<sup>(</sup>٣) أي يدخل في الكرُّ د بعد هدأة الحرُّ

<sup>(</sup>٤) سروْتُ الثوبُ : خُلُعتُه ونضوته ، ومنه سُـُر ّي َعنه ، أي كُشف عنه ماكان يلقاهُ صلى الله عليه من عَشْية الوخي وجهـْده

<sup>(</sup>٥) قالوا في قوله: ﴿ وَفَتَ أَذْ مَنْكَ ﴾ : كأنه جعل أذنه في السباع كالضامِنَـة بتصديق ما حكت ، فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الحبر ، صارت الأذن ُ كأنها وافية بضائها ، خارجة من النهمة فيا أدَّته إلى اللسان ِ

وكان عُبادة بن الصّامت قبلَ ذلك قال لابن أبي : إيت رسولَ الله يستغفرُ لكَ . فَكَوى رأسه مُعرِضًا ، فقال له عبادة والله ليَهْ لَنَ فَى فَى رأسك قُر آن يصلَّى به . ومرَّ عُبادة بن الصّامت بابن أبي — عشيَّة راح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المركسيم ، وقد نزل فيه القرآنُ — فلم يسلِّم عليه ؛ ثم مرَّ أوسُ بن خَوْلى فلم يسلِّم عليه ، ثم مرَّ أوسُ بن خَوْلى فلم يسلِّم عليه ، فقال : إن هذا الأمرَ قد تَمَا لأَنها عليه . فرجعا إليه فأنباه (أَنَّ وبكتاه بما صنع ، و بما نزل من القرآنِ إكذابًا لحديثه ، فقال : لا أعودُ أبداً

حديث عبد الله ابن عبد الله بن أبيّ عن أبيـــه وخبره وجاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي فقال: يا رسول الله ، إن كنت تريد أن تقتل (٢٠) أبي فيما بلَغك عنه فَهُوْنِي به ، فوالله لأَ هملَنَ إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا . والله لقد علمت الخزرجُ ما كان فيها (٢٠) رجل أبر والده (١٠) متى ، و إني لأخشى — يا رسول الله — أن تأمُر غيرى فيقتله ، فلا تدَعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يَمشى في الناس فأقتله فأدخُل النار ؛ وعَفُولُكُ أفضل ، ومَثْنك أعظم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أردت تأمه ، ولنحسننَ صُحْبته ما كان بين أظهُر نا . فقال : يا رسول الله ! إن أبي كانت هذه البُحيَرة قد اتَّسَقُوا (٥) عليه ليُتو جُوه ، فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك ، ومعه قوم يُطيفون (٢) به يُذَ كُرُونه أموراً قد غلَب الله عليه عليها . وقال عبد الله في ذلك شِعْراً

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فأنبآه »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يقتل »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « ما كان فيها ما كان رجل »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « بوالدى » أ

<sup>(</sup>ه) البحيرة مُ تصغيرة البَحْـرة ، وهى الأرض والبلدة م ، والعربُ تسمى المدنَ والثرى البيحارَ ، والبُـحيرة هنا هى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واتسقوا : أى اصطلحوا على ذلك واجتمع أمرهم فيه

<sup>(</sup>٦) أطافوا به : أحاطوا به يسعّـو ن عليه من نواحيه

سيرم رسول الله

الريح التى أنذرت بموت كهف المنافقين : رفاعة ابن التابوت

ولما خَرِجُوا من الْمَريسيع قبل الزَّوالِ لَم مُينِخُ (١) أحدُ إلاَّ لحاجة أو لصلاة ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَستَجِثُ راحلته بالسَّوْطِ فَ تراقيها (٢) حتى أَصْبَحُوا ، ومَدُّوا يومهم حتى انتَصفَ النّهارُ ، ثم راحُوا مُرْدِين (٣) . فَنَرَل من الفد ماء يقال له بَقعاء ، فأخَذتُهم ، ريحُ شديدة — اشتدَّت إلى أن زَالتِ الشَّمس ثم سكنت آخر النهار — حتى أشفقوا منها ، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، وحَافُوا أن يكون عُيينة بن حصن خالف إلى المدينة ، وقالوا : عليه وسلم عنها ، وحَافُوا أن يكون عُيينة بن حصن خالف إلى المدينة ، وقالوا : منها ، فما بالمدينة من نَشْب (٥) إلاَّ عليه مَلكَ يحرُسه ، وما كان ليدْخُلها عدو من منها ، فما بالمدينة ، فلذلك عصفت حتى تأثوها ، ولكنة مات اليوم مُنافق عظيمُ الدِّماق بالمدينة ، فلذلك عصفت الرِّيح . وكان موتُه للمُنافقين غيظاً شديداً ، وهو رفاعة بن زيد (٢) بن التَّابوت . الرَّيح . وكان موتُه للمُنافقين غيظاً شديداً ، وهو رفاعة بن زيد (٢) بن التَّابوت . المُنافقين اليوم . وكانت هذه الريح أيضاً بالمدينة حتى دُفِن عدوً الله فسكنت ذلك اليوم . وكانت هذه الريح أيضاً بالمدينة حتى دُفِن عدوً الله فسكنت

وقال عُبادة بن الصّامت يومئذ لابن أَبَى : أَبَا حُبَابِ ! مَاتَ خَلِيلُك . قال : أَىُّ أَخِلاَئِي ؟ قال : مَنْ مَوْتُهُ فَتَحُ للاسِلَامِ وأَهِلِهِ ! رَفَاعَةُ بن زَيد<sup>(٢)</sup> بن

جزع النــافقين لمــوته

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ينح »

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : « مراقبها » ، والتراقى جم كر قدُوة : وهى عظم يصل بين تُمُغَـّرة النحر والعاتق من الجانبين تكون للناس وغيرهم ، وهما تر قوكان

<sup>(</sup>٣) آذا عَــٰدَا الفرَسُمُ فرجم الأرضَ رَجَاً قبل رَدَى يردِى ، وأرداهُ الرجلُ أسرع به : يريد مُسرعين

<sup>(</sup>١) الحدَثُ : أمر عظيم أو نازلة منكرة تحدُّث

<sup>(</sup>ه) النَّقبُ : الطَّرِيقُ بَيْنَ الجَبِلَيْنَ كَأَنَّهُ حُمُفَرَ بَيْنَهُما ، ويريد طَّمُرقَ المدينة ومايفضي يا من حماتها

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « زيد بن رفاعة بن التابوت » ، وهذا صوابه من سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٧٢٧ ، وصحيح مسلم

<sup>(</sup>٧) زيادة للإيضاج من ابن هشام ج ٢ ص ٧٢٧ . وفي الأصل : « قال رفاعة ... »

التَّابُوت ؛ قال: يَا وَيلاه ؛ كَان والله وَكان وَكان ، وجعل يذْ كُو . فقال له عُبَادة ُ: اعتصَمْتَ والله بالذّ نَبِ الأبتَر(١)! قال: مَنْ خَبَرَك يا أبا الوَليد بمو ته ؟ قال: رسول الله أخبرَنا الساعة أنه ماتَ هذه الساعة . فأسقط في يديه وانصرف كثيباً حَزِيناً . فلما دَخلوا المدينة وجدُوا عدوّ الله ِ ماتَ في تلك السَّاعة

خبر 'اقة رسول الله التى فقدت ، ومقـالة المنــافق وفَقُدَتْ نَاقَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم — القَصْوَاء — من بين الإبل وهي سارحة ، فَتَطَلَّبُهَا المسلمون في كل وَجْعِ، فقال زَيْد بن اللَّصَيْت [ القينقاعي ] (٢) وكان مُنافِقاً : أفلا يُخْبرُه الله بمكان ناقته ! فأنكر القومُ ذلك عليه ، وأسمعوه كل مكروه ، وهمو ابه ؛ فهرَب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَعَوِّذًا به وقد جاءه الوَحْيُ بما قال ، فقال — والمنافق يَسْمَع — : إنّ رجُلًا من المنافقين وقد جاءه الوَحْيُ بما قال ، فقال — والمنافق يَسْمَع — : إنّ رجُلًا من المنافقين من شبت أن ضلت ناقة رسول الله وقال : ألا يُخْبرُه الله بمكانها ؟ فلعَمْرِي إنّ محداً كيَخْبرُ بأعْظمَ من شأن النّاقة ! ولا يَعْلمُ الغَيْب إلّاالله ، وإنّ الله قد أُخْ برنى بمكانها ، وإنّ الله قد أُخْ برنى بمكانها ، وإنّها في هذا الشّعْب مُقابِلَكم ، قد تعلّق زمامُها بشجرة فأعمِدُوا عَمْدُوا عَمْدُوا فَاتُوا بها من حيثُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمْدَها . فذَهَبُوا فأتوا بها من حيثُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حماية النقيع لحيل السلمين

ولما مر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنّقيع (٣) رأى سَعَة وكَلاً وغُدُرًا الله عليه وسلم بالنّقيع (٣) رأى سَعَة وكَلاً وغُدُرًا الله الله الله الله الله عليه بنرًا ، وأمر بالنّقيع أن يُحْمَى ، واستعملَ عليه بلالَ بن الحارثِ الله إنّ الله وكم أحمى منهُ يارسولَ الله ؟ قال : واستعملَ عليه بلالَ بن الحارثِ الله إنّ قال : وكم أحمى منهُ يارسولَ الله ؟ قال : أَمْ رَجُلاً صَيِّتًا — إذا طلَعَ الفجرُ — على هذا الجبلِ ، فحيثُ انتهى صوتُهُ فأحمِهِ لخيلِ المسلمين و إبلِهم التي يَغْزُون عليها . قال : يارسولَ الله ، أَفرَأُيْتَ فَا حَمْهِ لَحَيْلِ المسلمين و إبلِهم التي يَغْزُون عليها . قال : يارسولَ الله ، أَفرَأُيْتَ

<sup>(</sup>١) الذنب الأبتر: أي المقطوع

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من نسبه ، وفي الأصل : « بن اللصيب »

<sup>(</sup>٣) وهو موضع قريب من المدينة ، ثم حاه ممر بن الحطاب من بعده لحيول المسلمين

مَا كَانَ مِن سَوَاتُم (١) الْمُسْلِمِينِ ؟ فقال : لا يَدْخُلُهَا . قال : أُرَأَيْتَ المرأةَ والرَّجُل الضعيفَ يَكُون له الماشِيةُ اليسيرةُ وهو يَضْعُفُ عن التَّحَوُّل؟ قال: دَعْهُ يَرْعَى وسَبُّق صلى الله عليه وسلم يومنه ذي بين الحيْلِ والإبل ، فَسَبَقَتِ القَصْوَ الْ الإبل وعليها بلال ، وسَبَق فرسُه الظّربُ وعليه أبُو أُسيْدِ الساعديّ

وكان حديثُ الإفكِ (٢). وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نز َل مَنزِ لا ه ليس معَهُ ماء ، وسقَطَ عِقْدُ عائِشةَ رضى الله عنها مِنْ عُنْقها ، فأقام صلى الله عليه وسلم بالنَّاسِ حتى أَصْبَحُوا ؛ وضَجِرَ (٢) النَّاسُ وقالوا : حَبستْنَا عائشة . فضاقَ بذلك أبو بكر رضى الله عنه وعاتبَ عائشةَ عِتابًا شديدًا ، ونزلت آيةُ التيتُم . فقال نزول آية التيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان مَنْ قَبْلَكُم لا يُصلُّونَ إلَّا في بِيَعِهم وكنائسهِمْ ، وجُعِلَتْ لَى الْأَرْضُ طَهُورًا حَيْثُمُا أَدْرَ كَتْنَى الصلاة . ونزلت آيَةُ التَّيثُم طلوعَ ١٠ الْفَجْرِ ، فسح المسلمون أَيْدِيَهم بالأرض ، ثم مَسحُوا أَيْدِيهُمْ إلى الْمَناكِب ظَهْرًا ا و بطنيًا . وَكَانُوا يَجْمُعُون مِع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصَّــ لاتين في مسابقة رسيول سفَره . ثمَّ سارُوا ونز َلُوا موضعاً دَمِثاً ﴿ طَيِّبًا ذَا أَرَاكِ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعائشة ! هل لك في السِّباق ؟ قالت : نم ا فَتحَزَّمَتُ ثيابَها ، وفعَلَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم استَبَقا ، فسبَق صلى الله عليه وسلم ١٥ عائشةَ رضى الله عنها ؛ فقال : هذِه بتلكَ السَّبقَة التي كنتِ سَبَقتني. وكان جاء إلى مَنْزِل أَبِي بَكْرِ رضى الله عنه ، ومع عائشةَ شيء فقال : هَلُمِّيه ! فَأَبَتْ وسعَتْ

وسعَى في أَثَرَ ها فَسَبَقَتْهُ (٥). خرَّج أبو داود من حديث هِشَام بن عُرْوَة عن

الإفاك

الله عائشة

 <sup>(</sup>١) السوائم جمع سائمة: وهى الإبل الراعبة
 (٢) الإفك: الكذب العظيم الموبق

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ضحى »

<sup>(</sup>٤) الدّ مِث : الوطيءُ اللَّيْن

<sup>(</sup>ه) هلسّية : هاتيه ، وسعت : جرت°

أبيه ، وعن أبي سلَمة عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفَر : فسابقته مُ فسبَقته مُ على رجلى ، فلما حَمَلْتُ اللَّحم سابقته في فسبَقنى ، فقال : هذه بتلك السَّبْقة . وخرَّجه ابن حبَّان به ولفظه : سابَقنى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسبقته في ، فلَبَيْنَا حتَّى إذا أَرْهَقَنَى اللّهم سابَقنى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسبَقنى ، فقال : هذه بتلك . وكانت هذه الغَرْوَة قَبْلَ أَنْ يُضرَبَ الحجابُ

تخلق عائشة ومجىء صفوان « وحسديثُ الإفاك » وكان يَرْ حَلُ بعيرَ عائشة رضى الله عنها أبُو مُويَهْبة (١) ورجلُ آخرُ ، وكانت تقعدُ في هَوْ دَج ، فَحَمَ ل الهودج وهو يظنّها فيه — لخفّة النساء يومئذ من قلّة أكلينَّ — وساروا وقد ذهبت عائشة كلاجَتها ويجاوَزَت العسكر ، وفي عُنقها عقدُ من جَرْع ظَفَارِ (٢) فانسلَّ من عُنقها ولا تدرى به ، فرجَعتْ تلتمسُهُ حتى وجدته ، من جَرْع ظَفَارِ (٢) فانسلَّ من عُنقها ولا تدرى به ، فرجَعتْ تلتمسُهُ حتى وجدته ، من عادت وليس في العسكر أحدُ ، فاضطجَعت ونامت ، فجاء صَفُوانُ بن المُعطَّل بن رُبيَضة بن خُزاعى بن مُحارب بن مُرَّة بن فالج (٢) بن ذ كُوان بن تعلبة بن بُهْمة ابن سُكَمْ الشَّميْ الشَّدِيُّ ثم الذَّ كوانيُ أبُو عَمْ و— وكان في الساقة — فاسْتَرْجع لما رآها ، واستَنْ يقظت وحَمَّرَت (١٠) وجهها بملْحَفتها . فل يكلمها ، وأناخ بَعيرَه وولى عنها حتى فاسْتَيْقظت وحَمَّرَت (١٠) وجهها بملْحَفتها . فل يكلمها ، وأناخ بَعيرَه وولى عنها حتى رَكبَتْ ، وقاد بها حتى أتى العسكر . فقال أصحابُ الإفك — وكبيرُهم عبدُ الله لمائشة وهي لا تَشْعُرُ ، حتى أعلمتها أثم مسطح ابنة أبي رُهُمْ بن المطَّل بن عبد مَناف بن قُصَى ، وكانت أثمًا خالة أبي بكر رضى الله عنه . فأتَتْ أبوَيْها عبد مَناف بن قُصَى ، وكانت أممُ اخالة أبي بكر رضى الله عنه . فأتَتْ أبوَيْها عبد مَناف بن قُصَى ، وكانت أممُ اخالة أبي بكر رضى الله عنه . فأتَتْ أبوَيْها عبد مَناف بن قُصَى ، وكانت أممُ اخالة أبي بكر رضى الله عنه . فأتَتْ أبوَيْها

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَبُو مُوبِهِيهِ ﴾

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « أظفار » ، وظكفار ِ : مدينة بالبين قريبة من صنعاء ؛ والجزّع : خرز يمـانى كريم فيه بياض وسواد كمقطّع

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فاتح »

<sup>(</sup>١) خَرَّرت وجهها : غطَّته بخمارها

لِتَسْتَيْقِنَ الخبرَ ، فوجدتْ عندها العِلْمَ بما قاله أهلُ الإفك ، فبكَتْ لَيلتَها حتى أَصْبَحَتْ

استشارة رسول الله أصحابه فى فراق عائشة

واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا وأسامة فى فراق عائشة ، فقال أسامة : هذا الباطل والكذب ولا نغلم إلا خيرًا . وقال على " : لم يُضيِّق الله عليك ، والنساء كثير "، وقد أحل الله لك وأطاب ، فطلقها وأنكح غيرها . وخَلاصلى الله عليه وسلم ببريرة وساء لها فقالت : هى أطيب من طبيب الذهب ، والله ما أعلم عليها إلا خيرًا ، والله يا رسول الله لثن كانت على غير ذلك ليُخبر نك والله ما أعلم عليها إلا خيرًا ، والله يا رسول الله لثن كانت على غير ذلك ليُخبر نك الله بذلك ، إلا أنها جارية تر تُدعن العجين حتى تأتى الشاة فتا كل عجينها . وسأل زينب بنت جَحْش فقالت : حاشى سَمْعى و بصرى ، ما علمت وسأل أم أيشن الله ما أكلها ، وإنى كمها جرتها ، وما كنت أقول إلا الحق ". وسأل أم أيشن اله فقالت : حاشى سَمْعى و بصرى أن أكون عَلمت أو ظننت بها قط إلا خيرًا الله فقالت : حاشى سَمْعى و بصرى أن أكون عَلمت أو ظننت بها قط إلا خيرًا

خطبة النبيّ في أمر الإفسك ، واختلاف الأوس والحزرج

ثم صَعدَ المينبر فحمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: مَنْ يَعْذِرُنِى مَنْ يُوْذِينى فى أهلى ؟ ويقولون لرجُل : والله ما علمت على ذلك الرَّجُل إلا خيرًا ، وما كان يد خُل بيتًا من بُيُوتَى إلَّا مَعى . ويقولون عليه غير الحقّ ! فقام سعدُ بن مُعاذ فقال : أنا أعْذِرُك منه يا رسول الله ؛ إنْ يك من الأوْس آتك برأسه، وإن ١٥ يك من إخُو اننا الخَوْرج فَمُونا بأمْرِك يُعفَى لك . فقام سعدُ بن عُبادة — وقد غضب منهُ — فقال : كَذَبت كَعَمْرُ الله ، لا تَقْتُله ولا تَقْدرُ ( على قَتْله . فقال أَسْيد بن حُضير : كذبت ، والله كَيَقْتلنّه وأ نفُك راغم " . وكادت تكون فقال أسَيْد بن حُضير : كذبت ، والله كيقتلنه وأ نفُك راغم " . وكادت تكون فتنة " ؛ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأوْس والخوْرج أن أن أسكتُوا ، ونزل عن المنبر ، فهذا هم وخفَّضَهُمْ حتى انصر فُوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لَا يَقْتُلُهُ وَلَا يَقْدُرُ ﴾

دخول رســول الله على عائشــة وحديثهما

ودخل على عائشة — وقد مكث شهرًا قبل ذلك لا يُوحَى إليه في شأنها — فتشهد ثم قال: أمّا بعد يا عائشة ، فإنّه بلغني كذا وكذا ، فإن كُنت بريشة يُبرِّ ثُكُ الله ، و إن كُنت أَنْمَت بشيء ممّا يقُولُ الناسُ فاستغفري الله عن عن وجل ، فإن العبد إذا اعترَف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . فقالت لأبيها: أجب عني رسول الله . قال: والله ما أدرى ما أقُول وما أجيب به عنك! فقالت لأمّها: أجيبي عدّى . فقالت: والله ما أدرى ما أجيب به ! فقالت: إنى والله قلد كمت أنكم سمعتم بهذا الحديث ، فوقع في أنفسكم فصد قتم به ؛ فَاثن قلت كم إنى بريئة أنكم سمعتم بهذا الحديث ، فوقع في أنفسكم فصد قتم به ؛ فَاثن منه بريئة النه الله أنكى منه بريئة أنكم الله الله ما أجد لى مَثلاً إلّا أبا يُوسُف إذ يقُولُ : منه بريئة ألشه السمان على ما تصفون » . فقال أبو بكر رضى الله عنه : ما أعلم أهل يبت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل أبى بكر ، والله ما قيل كنا في الله الله أنكم الله أنكم أنيا كنا هذا في ألجاهليّة حيث لا نعبُدُ (٢٢) الله ، فيقال لنا في الإسلام ! وأقبل ما قيام مُغْضَبًا فبكت

نزول القرآن ببراءة عائشة فَغَشِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغْشَاهُ وسُجِّى (٣) بثو به ، الله عليه وسلم ما كان يغْشَاهُ وسُجِّى (٣) بثو به ، الله عليه وسلم عن وَجهه وهُو يضْحَكُ وَجَهِمتُ وَسَادةٌ من أَدَم تحت رأسه ، ثمّ كَشَفَ عن وَجهه وهُو يضْحَكُ ويَستحُ جَبينه وقال : يا عائشه ، إنّ الله قد أَنزَل براءتك . فأ نزَل الله تعالى : « إِنّ اللَّه بن جاءوا بالإفك عصبة من من كَلَ تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم بل هُو خَيْرٌ لَكُم لِللَّهُ مِن الإثم والذي توكّى كِبْرَهُ مِنهُمْ لَهُ عَذَابٌ لِكُلِّ أَمْرى وَ مِنهُمْ مَا الكُتَسَبَ مِنَ الإنْم والذي توكّى كِبْرَهُ مِنهُمْ لَهُ عَذَابٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «برية»

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لا يعيد »

<sup>(</sup>٣) سُجِّى: غُطُى

عظيم"» (النور: ١١) (١٠). فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الناسِ مسرُورًا ، فصعِد المنبر وتَلا على النَّاس مَا نُزِّلَ عليه في براءَة عائشة رضي الله عنها. ويُقال: كان نزُول برَاءَة عائشة رضى الله عنها بعدَ تُدومهم المدينة بسبع وثلاثين كيلةً

وَكَانَ الذينَ خَاضُوا فِي الإِفْكَ مَعَ ابْنَ أَنِيَّ : مَسْطَحُ بْنَ أَثَاثَةَ ، وحسَّانَ بْنَ أمحباب الإفتك

ثابت ، وَحَمْنَةُ بنت جحْشِ ، فضرَ بهمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحَدَّ . قال ٥ الواقدى : وقيل لم يضر بهُمُ ، وهو أثبتُ

ومكثَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيَّامًا ، ثم أخَذ بيَدِ سَعْد بن مُعاذ في نَفَر حتى دَخَل على سَعْد بن عبادة ومَنْ معه ، فتحدَّ ثُوا ساعةً ، وقرَّب لهم سَعْدُ بن عبادة طعامًا فأصابُوا منه ، وانصرفوا . فمكنَ أيامًا ، ثم أُخَذ بيَدِ سعْدِ بن عُبادة ونَفُرُ مَعُهُ ، فَانْطَلَقَ بِهُ حَتَّى دُخُلُ مِنْزُلَ سَعْدَ بِنَ مُعَادُ ، فَتَحَدَّ ثُواْ سَأَعَةً ، وقرَّب لهم سعدُ بن مُعاذ طعاماً فأصابُو [ منهُ ] (٢) ، ثم خرَجوا ، فذهَب من أنفُسهم مَا كَانَا تَقَاوَلًا مِن ذلك القول

وَكَانَ عَبِدُ اللهِ مِنُ أَنِيَّ ابِنُ سَلُولِ [ وَسَلُولَ أَمُّه ؛ وَ إِنْمَا هُو أَنَيُّ بِنَ مَالك أبة في جعيل الخارث بن عُبَيْد بن مالك بن سَالم بن غَمْ بن عرُو بن الخَزْرج] لمَّا قال: ان سراقة — وذَكَرَ جُعَيْلَ بن سُرَاقة الغِفَارَى ، ويقال الضَّمْرِي ، وجَهْجَاهَ بن مَسعود ؛ ١٥ ويقال ابن سُعَيْد بن سَعد بن حَرام بن غِفَار الغِفَارِيّ ، وَكَانَا من فُقْراء المهاجرين - قال : ومثلُ هٰذَيْن رُيكَنَّر على قومى ، وقد أَنزلنا محمداً في ذروة كنانة وعِزِّها ؟ والله لقد كان جُعَيْل يَرْضَى أَنْ يَسكُت فلا يتكلُّم ، فصارَ اليومَ يتكلُّم !

مقالة عبد الله بن

إصلاح رسىول الله بين الأوس

والخزرج

<sup>(</sup>١) فى الأصل إلى قوله: « عصبة منكم ، الآية » . والذى نز"ل على رسول الله يومئذ عصر آيات من قوله « إن الذين جاءوا بالإفك » إلى قوله «رءوف رحيم» ( النور : من ١١

<sup>(</sup>٢) زيادة لا بد منها السياق

مُم كان من كلامه - في صَفُوانِ بن المُعطّلُ بن رُبَيعُهُ (١) من كلامه - في صَفُوانِ بن المُعطّلُ بن رُبَيعُهُ (١) مُعارب بن مرة بن فالج<sup>(۲)</sup> بن ذَكُوان بن تَعلَبة بن بُهِثة (٣) بن سُليْم السلميّ -

صفوان

ما كان ، ورميه بالإفك : قال() حسانُ بن ثابت بن المُنذر بن حَرام بن عَرْو شعر حسّان في ابن زَيْد مناة بن عُدَى بن عمرو بن مالك بن النَجَّار الأنصاريُّ رضي الله عنه :

أَمْسَى الجَلابيبُ قد عَزُّوا وقد كَثُرُوا وإن الفُرَيْعَةِ أَمْسَى بَيْضَةَ البِلَد (٥٠)

خبر صفوان بن المعطيل فيضرب حسان بن ثابت

في أبيات أُخَر . فِحاءً صَفُوانُ بِن الْمُعَطَّل - بعد ما قَدَمُوا المدينة - إلى جُعَيْل بن سُرَاقَة فقال: انطَلَق بنا نَضْر بْ حسَّانَ ، فوالله ما أَرَاد غَيْرَك وَغَيْرى ؛ ولنَحْنُ أَفْرَبُ إلى رسول الله منه . فأنى جُعَيْلُ أن يذهبَ إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخرج صَفُوانُ مُصْلتاً السَّيفَ ، حتى ضرَب حسانَ بن ثابت في نادي قومه . فوثَبَ الأَنْصار فأَوْثَقُوه رباطاً ، ووَلِيَ ذلك منه ثابتُ بن قَيْس ابن شمّاس [بن زُهَير] (٢٠) بن مالك بن امرى القيس بن مالك الأغر الأنصاري -فر" به مُعارة بن حَزْم بن زَيْد بن لَوْذان بن عَرْو بن عبْد عَوْف بن غَنْم بن مالك ان النَحَّارِ الأنصاريُ (٧) فَخَلَّى عنه . وجاء به و يحسّان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال حسَّان : يا رسول الله ! شَهَرَ على السيفَ في نادِي قو مي ، ثم ١٥ صَرَبَى لأَنْ أَمُوتَ ، ولا أَرابِي إلا ميِّتاً من جِراحاتِي ! فقال [صلى الله عليـه

<sup>(</sup>١) مضى فى ص (٢٠٧) «رُ بَسِضة » بالضاد ، وكذلك ورد فى شرح العيني على البخارى وورد في بعض الكتب « ربَّيعة »

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « فالح »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « مهتة »

<sup>(</sup>٤) يريدُ : « لما قال عبد الله بن أبي هذه الأقوال — قال حسان ... الح »

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « قد راعوا وقد كثروا » ، وهذه هي الرواية ، انظر ديوانه ص١٠٤

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسبه

 <sup>(</sup>٧) في هذا الموضع كرّر الناسخ من قوله « فمرّ به عمارة ... » إلى قوله « بن النجّار الأنصباري » . وفي الأصل بعده : « وجاء به وبثابت »

وسلم ] (١) لصفّوان : ولم ضربته و وحمّات السّلاح عليه ؟ و و مَنفَظ صلى الله عليه وسلم .
فقال : يا رسول الله ! آذاني وهَجاني وسَفه على (٢) وحسدنى على الإسلام !
فقال لحسّان ؛ أسفهت على قوم أسلّموا ؟ ثم قال : احبِسُوا صَفُوان ؛ فإن مات
حسّان فاقتلُوه به ، فحرجُوا بصفوان ؛ وبلغ ذلك سَعدَ بن عُبادة ، فأقبل على
قومه من الخورج فقال : عَدَّتُم إلى رجُل من قوم رسول الله تُوذُونه ، و تهجُونه ه
بالشّعر ، وتشتمونه ، فَهَضِب لما قيل له ، ثم أسّرتمُوه أقبع الأسر ورسول الله
بين أظهُر كم ؟ قالوا : فإن رسول الله أمر نا بحبْسيه وقال : إنْ مات صاحبُكم
بين أظهُر كم ؟ قالوا : فإن رسول الله أمر ين إلى رسول الله العفو ، ولكن ولكن رسول الله العفو ، ولكن والله لا أبرَّ حتى يُطلق ، فقال حسان : ما كان لى من حق فهو لك . وأتى ١٠ قومه ، فغضب قيسُ بن سَعد [ بن عُبادة ] (٣) وقال : عِبًا لكم ! ما رأيت كاليوم !
إن حسّان قد ترك حقّه وتأبَون أثم ؟ ما ظننت أحداً من العَوْرج برُدُّ أبا ثابت في أمر يهواه ! فاستحيّا القوم وأطلقوًا صفوان من الوتاق . فذهب به سَعدُ في أمر يهواه ! فاستحيّا القوم وأطلقوًا صفوان من الوتاق . فذهب به سَعدُ في أمر يهواه ! فاستحيّا القوم وأطلقوًا صفوان من الوتاق . فذهب به سَعدُ الله يبته فكساه حُلة ؟ ثم خرج به إلى المسجد ليُصلّى فيه ، فرآه رسول الله الله عليه وسلم فقال : صفوان ؟ قالوا : نم يا رسول الله ! قال : من كسّاه ؟ ها فل الله عليه وسلم فقال : صفوان ؟ قالوا : نم يا رسول الله ! قال : من كسّاه ؟ ٥٠

ثُمْ كُلِّمْ بعد حسانُ حتى أُقبل فى قومِه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله ، كلُّ حق لى قِبلَ صَفُوان بن مُعَطَّلٌ فهو لَك . قال : قد

عِفو حسّان عِن حقـــه قِبَـل

حبس صفوان وما كان من

آمر سسعد فی اطلاقه

قالوا : سعدُ بن عُبادة . قال : كَسَاهُ الله من ثِيابِ الجِنَّةُ

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٢) سفه عليه : من السفاهة ، أي جهل عليه وسلم

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح

أحسنْتَ وَقَبِلْتُ ذَلك . وأعطى حسانَ أَرْضاً بَرَا حا<sup>(۱)</sup> وهي بَيْرَحا ، وسيرِينَ أَخْتَ مارِية <sup>(۲)</sup> مالا كثيراً ، عَوَضاً أَخْتَ مارِية <sup>(۲)</sup> مالا كثيراً ، عَوَضاً عنا عنا عن حقّه . ويروَى أن حسانَ — لما حُبِس صفوان — أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا حسّانُ أَحْسِنْ فيما أصابك . فقال : هو لك يارسول الله ! فأعطاه بَيْرَحَا<sup>(٤)</sup> وسيرينَ عَوضاً

خبر عبد الله بن رواحة وطروق أهله ليــــلا حق رابه ما رابه وكان جابرُ بنُ عبد الله رفيق عبد الله بن رَوَاحَة في غروة المُريسيع ، فأقبلا حتى التَهيا إلى وادى العقيق في وَسَط الليل ، والناسُ مُعَرِّسون (٥) ، فظنَّ فتقدَّم ابنُ رَوَاحة إلى المدينة فَطَرق أَهْلَه ، فإذا مع اصراً به إنسانُ طويلُ . فظنَّ أنه رجلُ ، وندم على تقدَّمه . واقتحم البيت رافعاً سيْفَه بريد أنْ يضربَهما ، ثم فكر وَادَّ كرَ ، فغمز اصراته برجله فاستيقظت وصاحت ، فقال : أنا عبدُ الله ، فمن هذا ؟ قالت : رحيلة (١) ، سمعنا بقدُومكم (١) فدعَوْتُها تُمشِّطُني فباتَتْ عندى . فبات وأصبح ، فخرَج يَلْق (٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سائرُ بين فبات وأصبح ، فخرَج يَلْق (٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سائرُ بين أبي بكر الصّديق ، و بشير بن سَعْد بن ثَعْلَبة بن خَلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة أبي بكر الصّديق ، و بشير بن سَعْد بن ثَعْلَبة بن خَلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة أبي بكر الصّديق ، و بشير بن سَعْد بن ثَعْلَبة بن خَلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة ابن كعب بن الخَرْ رج الأنصاريّ رضي الله عنهما ، فالتفت صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) فى الأصل « أرض براحا » . والبراح ُ : الأرض الظاهرة الواسعة لا نبات بهما ولا عمران

<sup>(</sup>٢) أم إبراهيم عليه السلام ۽ وله رسول الله

<sup>(</sup>٣) الجدادُ صِرامُ النخل ، وهو قطع ثمرها . يقال منه : جدًّا من نخله كذا وكذا وكذا وسقاً ، أى أخذ من ثمرتها واقتطع ، وأخرجتُ له ذلك

<sup>(</sup>٤) في الأصل : د براحاً »

<sup>(</sup>٥) كَمَّاسُ المسافرون : نزلوا منزلا يستريحون ، وذلك في آخر الليل في وجهِ السُّحر

<sup>(</sup>٦) هَكَذَا ، وِلمُ أَعَرَف ضبطه ولا صحته ، وهي اسمُ الماشطة التي كانت معهاً

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « تقدمكم »

<sup>(</sup>A) في الأصل: « تلتى » َ

إلى بشير فقال: يا أَبا النَّعان، إنَّ وجْهَ عبدِ الله ليُخْبِرُكُ أنه كَره طُرُوقَ أَهلِهِ. فلمَّا انتَهَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولُ الله: خَبَرَكَ ياأَبن رَوَاحة! فأَخْبَرَه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تَطْرُقوا النِّساءَ ليلا. فكانَ ذلك أوَّلَ ما نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

النهىءنطروق النساء ليلا

وكان قُدُومُه صلى الله عليه وسلم من المُركِسِيع إلى المدينة لهلالِ رمضان فغابَ هُ شهراً إلا لَيْلَتَيْن

تحرير الحلاف في تاريخ غزوة بني المصطلق

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « إلا »

عُلمَه الأخبار أنَّ تزويجَه صلى الله عليه وسلم بزَينَبكان فى ذى القَمْدة سنة خش، وَبَطَلَ ما قال موسى بن عُقْبة ، ولم يَنْحَلَّ الإشكالُ . وقال ابن إسحاق : إنَّ المُريسيعكانت فى سنة سِت ، وذكر فيها حديث الإفك ، إلاَّ أنه قال عن المُريسيعكانت فى سنة سِت ، وذكر فيها حديث الإفك ، إلاَّ أنه قال عن الرُّحرى ، عن عبيد الله بن عَبْد الله [بن عُتْبة] (١) ، عن عائشة ، فذكر الحُضَيْر فقال : «أنا أعْذرُكُ منه » ، ولم يذكرُ الحُضَيْر فقال : «أنا أعْذرُكُ منه » ، ولم يذكرُ سعد بن مُعاذ

قال الحافظُ أبو مجد على بن (٢) أحد بن سعيد بن حَزم: وفي مَرْجع النّاس من غروة بني المصطلق قال أهلُ الإفك ما قالوا ، وأثرَل الله تعالى في ذلك من براءة عائشة رضى الله عنها ما أثرُل ، وقد روّينا من طُرُق صِحاح أن سعْد بن مُعاذ كانت له في شيء من ذلك مُمر اجَعة مع سعد بن عُبادة . وهذا عندنا وجم من ذلك مُمر اجعة مع سعد بن عُبادة . وهذا عندنا في مُعاذ كانت له في شيء من ذلك مُمر اجعة مع سعد بن عُبادة . وهذا عندنا في مَعاذ مات إثر فَتح بني قُريظة بلاشك، وفتح بني قُريظة في شعبان في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة من المجرة ، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة — بعد سنة وثمانية أشهر من موته ، وكانت المُقاولة بين الرّجلين المذكورين بعد الرّجوع من غروة بني المصطلق بأزيد من خسين ليلة . الرّجلين المذكورين بعد الرّجوع من غروة بني المصطلق بأزيد من خسين ليلة . وذكر ابن إشحاق ، عن الرّهمي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، وغيره ، أنّ المُقاول لسَعْد بن عادة إنما كان أسَيْد بن الحُضيْر ؛ وهذا هو الصّحيح . والوحم لم يَعرُ (٤) منه أحدٌ من بني آدم . والله أعلم

ثُمَ كَانَتَ غَزُوةِ الْخَنْدَقِ : وتُسَمَّى الْأَحْزَابِ . وهي الغَزَاةُ التي ابتلَى اللهُ خَرُوهُ الخَنْدَن

<sup>(</sup>۱) زیادة للبیان ، ابن مشام ج ۲ س ۷۳۱

<sup>(</sup>۲) فن الأصل: « باب »

<sup>(</sup>٣) الوهم : بالتحريك العَـلَط م

<sup>(</sup>٤) في الأصل . « يصر » ، وقوله ، يَعْسُر : يريد لم يَخْسُل ولم يَبرأ

سُبْحانه فِيها عبادَهُ المؤمنين وزَلْزَلَهُمْ ، وثبَّتَ الإيمانَ في قلوب أَوْليانه ، وأظهرَ مَا كَانَ يُبْطِنُهُ أَهِلُ النِّفَاقِ وَفَضَحِهِم وَقَرَّعِهِم . ثَمَ أَنزَلَ تَعَالَى نَصْرَهُ وَنَصْرَ عَبِدِه ، وَهَزَم الأحزابَ وحدَه ، وأعنَّ جُندَه ، ورَدَّ الكَفَرَة بِفَيْظهم ، ووَقَى المؤمنين شرَّ كَيْدهم ، وحرَّم عليهم - شَرْعاً وقدَراً أَن يَغْزُوا المؤمنين بَعدها ؟ بل جَعلهم المغلُو بين ، وجعل حزبَه هم العَالبين ، بمنَّه وفَضْله

وَكَانَ مِن خَبَرَهَا : أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَسْكُرَ يوم الثُّلاثاء لثمان مَضَتُّ من ذى القَعدة سنة خُس ، وقيل : كانت في شوَّال منها ؛ وقال موسى بن عُقْبة : كانت في سـنة أربع ، وَصَحَّحه ابن حَزم . وقال ابنُ إسحاق في شوَّال سنة خس ؛ وذكرها البُخاريُّ قبل غَزوة ذات الرِّقاع . واستَعْمَلُ على

١.

المدينة إبن أمَّ مَكْتُوم

وسببُ ذلك أنَّه صلى الله عليه وسلم لنَّا أجلى بني النَّضير ساروا إلى خَيْبَرَ ، وبها من يهودَ قومُ أهلُ عددٍ وجلَد ، وليستُ لهم من البُيوت والأحسابِ ما لبنى النَّضير . فخرج [ سلَّامُ بن أبي الحُقَيْق ، و ] <sup>(١)</sup> حَيَّى بن أخطب ، وكنانَةُ أ ابن أبي الحُقيْق ، وهَوْدَةُ بن قيس الواثليّ : من الأُوْس ، وأبو عامر الراهب(٢٠)، فى بضعة عشر رجلًا إلى مكة يد عون قريشًا وأتباعهَا إلى حرب رسول الله صلى ١٥ الله عليه وسلم . فقالوا لقُرَيش : نحنُ معكم حتى نَستأُصل محداً ؛ حثْنا لنُحالفَكم على عداويهِ وقتاله . فَنَشِطَتْ قُرَيش لذلك ، وتذكَّروا أحقادَهم (٣) ببدر ، فقال أبو سفيان : مرحباً وأهلًا ! أحبُّ النَّاسِ إلينا من أعاننا على عداوَّةِ محديد. بدؤها

<sup>(</sup>۱) زیادة من ابن هشام ج ۲ س ۲۹۹

 <sup>(</sup>٢) مكذا هو في الأصل ، وكلهم يقول في مكانه « وأبو عمّــار الواثلي » . ولم أجد ذكر أبي عامر الفاسق ( الراهب ) في حديث بعد خبره يوم أحُد ، إلا خبر موته عند هرقل وذلك عام حجة الوداع

<sup>(</sup>٣) في الأصل . « أخفاده »

خبراليهود في نصرة الممركين وآخرج خمسين رجلًا من بُطُون قريش كُلِّها وتحالفوا وتَعاقَدوا - وقد ألصقوا أكْبادَهُمُ (١) بالكفية ، وهم بينها و بين أستارها - : ألَّا يَتَخَذُل بعضُهم بعضًا ، ولَتَكُونَ كُلتُهُم واحدةً على محمد ما بقي منهم رجل . ثم قال أبو سفيان : يامعْشَر بهود ! أنتم أهل الكتاب الأول والعلم ، أخبرونا عمّا أصبحنا [ نَخْتَلِفُ ] فيه (٢) بهود ! أنتم أهل الكتاب الأول والعلم ، أخبرونا عمّا أصبحنا [ نَخْتَلِفُ ] فيه (٢)

عَنُ وعَمَدُ اللَّهُ الدِّينُنا خير أمَّ دين مُعَد ؟ فنحن عُمَّارُ البيْتِ ، وننجر الكُوم (٣) ،

ونَسقِي الحَجيجَ ، ونغبدُ الأصنام ! فقالت يهودُ : اللهم أنتُم أَوْلَى بالحقِّ منه ؛ إنَّكُم لُتَعَظِّمُونَ هـذا البيتَ ، وتَقومون على السِّقاية ، وتنحَرون البُدْنَ (٤) ،

وتَعَبُدُونَ مَا كَانَ عَلِيهِ آبَاؤُ كُم ، فأنتم أُولَى بالحقِّ منه . فأنزَل الله تعالى في ذلك

« أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتابِ يُوامِنُونَ بِالْجِبْتِ والطَّاغُوتِ

١٠ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُوْ لَاءً أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا » (النساء: ١٠) (٥٠)

الحروج إلى القتال واتَّعدوا لوقت وقَّتوه ، وخرجتْ يهودُ إلى غَطَفَان ، وجَعَلت لهم تَمَر خَيْبَرَ سَنةً إن هم نَصَروهُم . وتَجَهّزت قريش ، وسَيَّرت تدْعو العرَبَ إلى نَصرها ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل. «أكابده». الكبد من باطن ، وموضعها من ظاهر يسكى «كبداً» أيضاً ، وفي الحديث « فوضع بده على كبيدى » ولما يريد : وضعها على ظاهر جني مما يلى الكبد. وكذلك هذا، فهم الصقوا جنوبهم من جهة أكباده، وتلك كانت عادتهم فى إعظام البين

<sup>(</sup>۲) أي الأصل: « أخبرونا عما أصبحنا نحن فيه وعد ، ، وهي عبارة هالسكة ، وهذه هي الجيدة ، انظر ابن هشام ج ۲ س ٦٦٩

<sup>(</sup>٣) العسَّارُ جم عامر. وهو الذي يعمُر البيتَ ويقوم عليه ، واسم ذلك العارة ، وقد كانت تستطيل بها قريش ، فأنزل الله تعالى : « أجمَلَمْ سِقاية الحاج و محمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ، والله لا يهدي القوم الطالمين » (التوبة : ١٩) . والكومُ جمُ كوماء : وهي الناقة المصرفة السنام الغالبيُّ القوم الطالمين » (البيدة : وهي من الأبل والبقر كالأضية من الغنم ، تهدى إلى مكه لتنحر، سبب الله بن كان من المنار النارة كالأضية من الغنم ، تهدى إلى مكه لتنحر، سبب كان الله بن المنار النارة كالأضية من الغنم ، تهدى المنار النارة ، النارة المنارة المنارة المنارة الله المنارة الم

وسميت كذلك لأنهم كانوا يسمنونها فتكون بأدنة

<sup>(</sup>ه) الآيات التي نزلت في شأنهم في سورة النساء من (١٥) إلى (ه٥) ( ٢٨ — إمتاع الأساع )

الأحزاب ومنازلهم

وألبّوا(١) أحابيشَهُمْ (٢) ومن تبِعَهم . وأتت يهودُ بنى سُكَيْم فوعدوهم السّيْرَ معهم ؟ ولم يَكُن أحدُ أسرع إلى ذلك من عُييْنة بن حصن بن حُدَيْقة بن بَدر بن عرو ابن جُريّة (٣) بن لَوْذان بن فَوَارة بن ذُبيان بن بَغيض بن ريث بن عَطَفَان [ ويقال له ابن اللّقيطة : يَعْنى لا تُعْرَف له أُمْ ] (١) الفرَارِيِّ . وخَرَجت قريش ومن تبعها من أحابيشها في أربعة آلافي ، وعقدوا اللواء في دار النَّدُوة ، وحله عُمَان بن هلطحة بن أمي طَلْحة ، وقادوا معهم ثلاثمائة فرس وكان معهم ألف بعير وخسمائة بعير وخسمائة أبير ولاقتَهُمْ سُكَم بمر الفلّمُو النَّهُو أَبِي الأعور السُّكميُّ الذي كان مع معاوية وليف حرّب بن أميّة وهو ] (١) أبو أبي الأعور السُّكميُّ الذي كان مع معاوية ابن أبي سفيان بن حرب قائد قريش . وخرجت بنو فرَارة في ألف بنو أسّد وقائدُها طُلَيْحة بن خُويلِد الأسّدي . وخرجت بنو فرَارة في ألف بن أسّد وقائدُها طُلَيْحة بن خُويلِد الأسّدي . وخرجت بنو فرَارة في ألف بن عُبينة بن حِصن . وخرجت أشجعُ في أر بعائة يقودهم مَسْعود بن رُخيْلة بن عَائد بن مالك بن حُبيْب بن نبيض بن ثَملية بن ثُنفُذُ بن خَلاوة بن سُبَيّع بن المَيْع بن شَلِية بن ثُنفُذُ بن خَلاوة بن سُبَيّع بن الله بن عُبيْنة بن حَسِن . وخرجت أسْجَعُ في أر بعائة يقودهم مَسْعود بن رُخيْلة بن عُائذ بن مالك بن حُبيْب بن نبيض بن ثَملية بن ثُنفُذُ بن خَلاوة بن سُبَيّع بن الله بن عُبيْنة بن مالك بن حُبيْب بن نبيض بن ثَملية بن ثُنفُذُ بن خَلاوة بن سُبَيّع بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأللبوا »

<sup>(</sup>۲) محبَّ هـِـى جبل بأسفل مكه ، اجتمع عنده فى الجاهلية بنو المصطلق وبنو الهون بن خزيمة فحالفوا قريشاً ، وتحالفوا بالله : إنا ليد على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار ، وما أرسى مُحبقى مكانه . فسمى هؤلاء « أحابيش قريش » باسم الجبل

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «جوثة »

<sup>(</sup>٤) اللقيطة: هي أمحصن بن بدر ولمخوته - وهم خسة: حصن ، ومالك ، ومعاوية ، وورد ، وشريك - واسمها « نضيرة بنت عُسميم بن مروان بن وهب بن بنيض بن مالك ابن سعد بن عدى " بن فزارة » ، و ميقال في خبر تلقيبها باللقيطة أخبار ، أجودها أن حُديفة ابن بدر التقطها في جوار قد أضرات بهن السّنة - الجدب - فضمها إليه ، ثم أعجبته فطبها إلى أيبها فتز وجها . وأما قول المتريزي ، ولا أدرى من أين نقله ؟ فهو خطأ ، فاسد التوجيه في العربية ، وإلا " فهو اللقيط

<sup>(</sup>٥) زيادة البيان من ان سعدج ٢ ص ٤٤

بكر بن أشجّع بن رَيث (١) بن عَطَفَان بن سَعد بن قيس بن عَيلان (٢) وقال ابن اسحاق : هو مِسْعر بن رُخَيْلة بن نُويْرة بن طَرِيف بن سُعْمَة (٢) بن عبد الله بن هُلِل بن خَلاَوَة بن أَشْجِع]. وخرجت بنو مُرَّة في أر بعائة يقودُم الحارث [ بن عَوْف ] (٤) بن أبي حارثة بن مرَّة بن نُشْبَة بن غَيْظ بْن مرَّة بن عَوْف [ بن سَعد] (٤) بن ذُبيان بن بَغيض بن رَيث بن غَطفان ؛ وقيل لم يعضر بنو مرة . وكانوا جيماً عشرة آلاف، [ وأقبلت قريش في أحاييشها ومن تبعها من بني كنانة ] (٥) حتى بزكت وادى العقيق ، ونزلت غطفان بجانب أحد ومعها ثلاثمائة مَرَّس . فسَرَّحَت قريش ركابها في عضاء (١) وادى العقيق ، ولم تجد لخيليا هُناك شيئاً إلَّا ما حَمَلت من عَلَفها ، وهو الذَّرة . وسَرَّحت غطفان إيلها إلى الغابة في مَسْدياً إلَّا ما حَمَلت من عَلَفها ، وهو الذَّرة . وسَرَّحت غطفان إيلها إلى الغابة في حَصادَم وأَتْبانهم . وكادت خيل غطفان و إبلها تهليك من الهزال . وكانت حَصادَم وأَتْبانهم . وكادت خيل غطفان و إبلها تهليك من الهزال . وكانت المدينة إذ ذاك جَديبة

مشورة رسول الله حين بلغه خبر خروج الأحزاب ولمشارة سلمان بمخر الحندق <sup>(</sup>١) في الأصل: « أيت »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: د غيلان »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سمعة » ، ابن هشام ج ٢ ص ٦٧٠

<sup>(</sup>٤) زيادة لا بد منها ، من نسبه

<sup>(•)</sup> زيادة لابد منها يقتضيها السياق ، واعتمدنا في تحريرها على ابن هشام ج ٢ ص٦٧٣

<sup>(</sup>٦) العضاهُ: ضروب من الشجر عظام لها شوك ترعاهُ الإبل فيؤذى شفاهها

<sup>(</sup>٧) الأثل والطرفاء : شجران متشابهان ، ليس لهما شوك

وسلم يَهُمُّ بالثقام بالمدينة — ويُريدُ (١) أن يَترُ كهم حتى يَرِدُوا ، ثم يُحارِبهم على المدينة وفي طُرُتها — فأشار بالخَنْدَق فأعجبَهُم ذلك ، وذكروا يوم أُحدُ فأحبُّوا الثباتَ في المدينة ، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحِدِّ ، ووعدَهم النَّصْرَ إن هم صَبرُوا واتَّقُوا وأمرُهم بالطَّاعة

خبرحفر الحندق

وركِبَ فرساً له — ومعه عِدَة من المهاجرين والأنصار — فَارْتَادَ موضِعاً ه يَنْزِلُه ، وجَعَلَ سَلْعاً (٢) خُلْفَ ظهره ، وعَلِلَ في [حَفْرِ] (٣) الخندق ليُنشَّطَهم ، ونَدَبَ النّاس وخَبَرهم بدُنُو عَدُوهم ، وعَيْنَ حَفْر الخندق في المرَاد (٤) وعَسْكر بهم إلى سَفْح سَلْع . فتبَادَرَ المسلمون في العمَل ، وقد استَعارُوا من بني تُريْظَة آلة كثيرة — من مساحِي وكرازِينَ ومَكاتِلَ (٥) — للجَفْر في الخندق ؛ ووكّل صلى الله عليه وسلم بكلّ جانب من الخَنْدق قوماً يَعْفُرُونه . وكان الشّباب . ، ينقلُون التراب ، ويخرُجُ المهاجرون والأنصار في نقل التراب وعلى رُمُوسهم ينقلُون التراب ، ويرجعون بها بعد إلقاء التُراب منها وَقَدْ مَلاوها حَجارة من جبل سَلْع : وهي أعظمُ سلاحِهم ، يَرْمُونَ بها

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْمَل النَّرَابِ في المسكاتيل والمَعَوْمُ يَرْتَجِزُون (٢٦) ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

هَذَا الجِمَالُ لاجَالُ خَنْبَرُ لَمْ لَا أَبَرُ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ

<sup>(</sup>١) هذا الحرف في الأصل بما يقرأ بين « يريد » و « يدَّبر » ، فأثبتنا الأولى

<sup>(</sup>٢) سلع : جبل قريب من المدينة

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « المزاد » ، والمراد : الموضع الذي ارتادهُ لهم لحفر الحندق

<sup>(</sup>٥) المساحي جمع مِسحاة : وهي المجدّر كة من حديد . والسكرازينُ جمع كرزين : وهي الفأس لها رأس واحد . والسكاريلُ جمع مِكتل : وهو الزّرنبيلُ أو القرّفيّة

<sup>(</sup>٦) أى يترتَّـمون بالرَّجَـز منَ أُوزان ِ اَلشعرَ

وجَعَل السلمُون إذاً رَأُوا من الرَّجُل فُتُوراً ضَحَكُوا منه . وتَنَافَس الناس أخار السلمين في سَلَّمَانَ الفَّارِسَى ، فقال المهاجرون : سَلْمَانُ مِنَّا ﴿ وَكَانَ تُويًّا عَارِفًا مِحْفَرِ لِ الخنادق - وقالت الأنصارُ: هُو منَّا وَنحن آخِرَتُهُ (١). فقال صلى الله عليه وسلم: سلمانُ منَّا أهلَ البَيْتِ . ولقد كان يَعملُ عَمَلَ عشرة رجال حَتى عانَهُ (٢) قيسُ ابن أبي صَعْضَعة فَلُبُطَ به (٣) فقال صلى الله عليه وسلم : مُمروهُ فَلْيَتَوَضَّأُ ، وَلْيَغْتَسَلْ بِهِ ؛ وَيَكْفَإِ الإِنَاءَ خَلْفَهَ ؛ فَفَعَلَ فَكَأْنُمَا حُلٌّ مِن عِقَالَ . وجعل لسَلْمان خَسَ أَذْرُعَ طُولًا وخَساً فِي الأرضِ فَفَرَّغَهَا وحدَّهُ وهو يقول : اللَّهُمَّ لاَعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخرة . وحَفَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَمَلَ التُّرابَ على ظَهْره . وفي حديث سُلَيان التَّيْميّ ، عن أبي عثمان النَّهْدى : أنَّه عليه السلام حين ١٠ مُمَّ ك في الخَندق قال:

## بسم الله و به بدينك ولو عَبَدُنا غيره شَقِينا حبذا ربًا وحبذا دينا()

وكان بنو سَلمة كاحية يَحفرون ويَرتجزون ، فعزَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على كَعْب بن مالك ألاَّ يَقُول شَيْئاً ، وعزَمَ عَلَى حَسَّان بن ثابت ، وقال : لا يُغضب أحدُ مما قال صاحبه ، لا يريد بذلك سوءًا ، إلا ما قال كعبُ وحسَّان فأنهما يَجدان ذلك (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لمخوته » ، وآخرته : يريدون أنهم كانوا آخر من نزل بهم بعد تطوافه في بلاد الله

<sup>(</sup>٢) عانَ الرَّجلَ يعينه عيناً : أصابه بالعين حَسَداً

<sup>(</sup>٣) يقال ، البط بفلان : إذا تمسرع من عين أو حمَّى أو أمر ينشاهُ مفاجأة

<sup>(</sup>٤) هذا كلام لم أجده فيا بين يدى من أصول الكتب ، ولا أدرى ما هو

<sup>(</sup>ه) هذا خبر ناقس مضطرب ، ولم أعرف أسله ولا كيف سياقه

عن أن يروع المسلم أو يؤخذ

وكان جُعَيْل بن سُرَاقة رجلا صالحا ، وكان [ اسمه ] (١) ذَمها قبيحاً ، وكان وتسميته (همراً) يعمل في الخَندق ، فغيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمه يومئذٍ وسمَّاه عَمراً ؛ وجعل المسلمون يرتمجزون ويقولون:

سمَّاهُ مِن بَعد جُعَيل عراً وكان للبائس يَومًا ظهرًا

وكان زَيد بن ثابت بن الضَحَّاك الأنصاريُّ فيمن ينقُل الترابَ. فقال رسول 🚓 الله صلى الله عليه وسلم: أمَا إنه نعمَ الفُلام ! وغلبَته عينَاه فنام في الخَندَق \_\_ وكان القُرُ شديداً (٢) — فأخذ عمارة بن حزَّم سلاحَه وهو لا يشعُر ؛ فلما قام فَزِعَ . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا رُقاد ! نِمْتَ حتى ذَهَب سِلاحك ! ثم قال : مَنْ له علمْ بسلاح هذا الفُلام ؟ فقال عمارة : يا رسول الله ، هو عِندِي . فقال: فَرُدَّه عليه . ونهى أنْ يُرَوِّعَ المسلم ، و[لا] (٢) يُواْخَذَ . . مَتَاعُهُ [ جادًا ولا ] (٣) لاعياً

ولم يتأخَّرُ عن العمل في الخَندق أحدُ من المسلمين ؛ وكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يَنْقُلان التَّرابَ في ثيابهما من العَجَلَةِ ، إذْ ( ) لَمْ يَجِدَا مَكَاتِل - لَتَجَلَّةِ المسلمين - ؛ وَكَانَا لَا يَتَفَرَّقَانَ فَى غَمَلِ وَلَا مَسْيِرٍ وَلَا مَنْزِلِ . وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم وهو يَعْمَل في الخندق:

> اللُّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَاصَلِّينًا [ فَأَنْزِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

10

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وجعيل : تصغيرُ جُرِّصَل : وهو شبيه بالحنفساء ، يتنبَّس القذر يعكف عليه

<sup>(</sup>٢) القر : البرد

 <sup>(</sup>٣) زيادة السياق ، من الإصابة فى ترجمة « زيد بن ثابت »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: د إذا »

إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا] (١) ردِّد ذَاك

خبر نبوءته عن الفتوح يوم حفر الخندق وضرَبَ بالكِرْزِين فصادَف حَجراً فَصَلَّ الله ؟ قال: أَضْحَكُ مِن تومِم صلى الله عليه وسلم ، فقيل: مِ تَضْحَكُ يا رسولَ الله ؟ قال: أَضْحَكُ من قوم وضرب عُرُ بن الخطّاب رضى الله عنه بالمغوّل فصادف حَجرًا صلّدًا ، فأَخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منه المعول فضرب ضَرْبة فذهبت أَوَّلُها بَرْفَة إلى السَّأَم ، ثم ضرَب أُخْرى فذهبت برقة الى الشَّأَم ، ثم ضرَب أُخْرى فذهبت برقة عنو المشرق ، وكُسرَ الحَجرُ عند الثّالثة . فقال صلى الله عليه وسلم : إنى برقة نحو المشرق ، وكُسرَ الحَجرُ عند الثّالثة . فقال صلى الله عليه وسلم : إنى مُصرَ كسرى الأبيض بالمدائن . وجعل يَصِفُه لسّمُان فقال : صَدَفْتَ ا والذي مُصرَ كسرى الأبيض بالمدائن . وجعل يَصِفُه لسّمُان فقال وسول الله صلى الله بمثك بالحق إنَّ هذه لصفحة ا وأشهدُ أنَّك رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه فُتُوح يُ يُفتَحها الله عَلَيْ كم بَعْدِى ؛ يا سَمُان لتَفْتَحُنَّ الشَّأَم وليَ بَعْدَى ؛ يا سَمُان لتَفْتَحُنَّ الشَّأَم وليَعْتَمُنَّ المَيْن في المُسْلمون الله مناه عليه وليه يَعْدَى وليه الله عليه وليه المنه ويَقْتَلُ كِشرى فلا يكون كِشرى بَعْدَه والصّبُيان في الأطام ولما كمل الخَنْدَقُ صَارت المدينة كالحِضن ، ورَفَع المُسْلمون النِّساء والصّبُيان في الآطام

ورأًى جابرُ بن عبد الله رضى الله عنه رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَحفِر ، البركة في طمام -----

<sup>(</sup>۱) زیادة : البخاری ج ه س ۱۱۰

<sup>(</sup>٢) كُلِّ الحَجر : سمع صوته يتردَّرُ في صَـَليل الفأس\_

<sup>(</sup>٣) الكبول ، جم كَبُل : وهو القيدُ من الحديد أعظم ما يكون

ورآه خميصاً (١) ، فأتى امرأته فأخبرها ما رأى من خمص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما عند فا شيء إلا هذه الشاه ومُدَّ من شَعير ، قال : فأطَحنى وأصليحى . فطبَخُوا بَعْضها ، وشَوَوْا بعضها ، وخبَرُ واالشَّعير . ثم أتى جابر وسول الله الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ! قد صنعت لك طعامًا فأت أنت ومَن أخببت من أصحابك . فشبّك صلى الله عليه وسلم أصابعه بين اصابع جابر ثم قال : أجيبوا جابراً يَدْعُوكم . فأقبلُوا معه ، فقال جابر فى نفسه : أصابع جابر ثم قال : أجيبوا جابراً يَدْعُوكم . فأقبلُوا معه ، فقال جابر فى نفسه : والله إنها الفضيحة ! وأتى المرأة فأخبرها فقالت : أنت دَعَوتهم أو هُو ؟ فقال : وأمر أصحابه ، وكانوا فرقا : عشرة عشرة . ثم قال لجابر : أغر فُوا وغطُوا البُومة ، وأخرجوا من التَّنُور الخبز ثم غطُوه . فقعلُوا ، وجعلوا يغر فُون ويُغطُّون البُومة ، ثم يَعْدَونها فا يَروْنها فا يَروْنها (٢) نَقَصَت شيئاً ؛ ويُخرجون الخبر من التَّنُور ويُغطُّون البُومة فا يرونه يَنقُص شيئاً ، فأكلُوا حتَّى شبِعُوا ، وأكل جابر وأهله

مهض الغلامان ولمجازتهم

وعَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الغلّمانَ وهو يَحفِرُ الخَنْدَق ، فأَجازَ مَنْ أَجَازَ وردَّ مَنْ ردَّ ، فكان ممن أَجازَ [ عبدُ الله ] (٢٦ بن عر [ بن الخطّاب ] (٢٦ ، وزيدُ بن ثابت ؛ والبَرَاء بن عَازب (٢٠ ؛ وما منهم إلّا ابنُ خس عشرة سَنَة . ١٥ وكان الغلمانُ الذين لم يبلغوا يعملون مَعَه شم أَمْرَهُم (٥) فرَجَعُوا إلى أَهلِيهم

عدّة المسلمين يوم الحندق

وَكَانَ المُسْلُمُونَ يُومِئُذُ ثَلَاثَةُ آلَافَ ؛ وزعم ابنُ إسحاق أَنَّه إنما كَانَ فَى سَبْعائَة ؛ وهذا غَلَطُ . وقال ابن حزم : وخَرَج رسولُ الله — يعنى في الخندق —

<sup>(</sup>١) الحيس : الضام البطن من الجوع ، والحسكس : مشمسر البطن من الجوع

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ يُروِهَا ﴾

<sup>(</sup>٣) زيادة للأيضاح

<sup>(1)</sup> وكذلك قال ابن حشام في خبر أحُدج ٢ مر ٢٠ ه

<sup>(0)</sup> في الأصل: «أمر يهم)

فى ثلاثة آلافٍ ، وقد قيل فى تسعائة فقط ؛ وهو الصحيح الذى لا شك فيه ؛ والأوَّلُ وَهَم

احتماد رسول الله في العمل يوم الخنعق

ومن شِدَّة اجتهادِهِ صلى الله عليه وسلم في العَمَل : كَانَ يَضربُ مَرَّة بالمِعْول ومَرَّةً بالمسْحاةِ يَغرف بها التُّرابَ ؛ ومرةً يحمل التُّراب في المكتل. وبَلَغ يومًا منه التَّعَبُ مبلغًا فجلس ؛ ثُمَّ اتكأً على حَجَرِ بشقَّه الأيسر فنام ، فقامَ أبو بكر وعُمَر رضى الله عنهما عَلَى رأَسه يمنعانِ النّاسَ أن يمرُّوا به فيُنَبِّهُوه ؟ ثم فَزِع وَوَثَبَ نَقَالَ : أَلَا أَفْزَعَتُمُونِي ! وأَخذ الكر زين يضربُ به وهو يقول : اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخرة ، فأغفِر للأنصارِ (١) والنُهَاجِرة ؛ اللَّهُمَّ ٱلْعَن عَضَلاً والقَارة . فَهُمْ كَلَّقُونِي أَنْقُلُ الحجارَة (٢٠) . وفرغَ حَفْرُ الخُنْدق في ستَّة أيام إ

وعَسْكُر فِعل سَلْعًا خَلْفَ ظَهْرُه والخندق أَمَامَه . ودَفَع لواءَ المهاجرين مواقف السلمين إلى زَيد بن حارثة ؛ ولواء الأنصار إلى سَعْد بن عُبَادة . وضرب له قُبَّة من أَدَم . وعاتَبَ بين ثلاثٍ من نسائه ؛ وكانت عائشةُ أياما ؛ ثم أمُّ سَلَمة ؛ ثم زَينَبُ بنت جَحْش ؛ وَبَقْيَّةُ نسائه في الآطام

خبر حي بن أخطب وأبى

وكان حُتَى بن أخطب يقولُ - لأبي سُفيان بن حَرَّب ولقريش في مسيره ١٥ مَعهم - : إِنَّ قومي قُرَيْظَةَ معكم ، وهم أهلُ حَلْقَةَ وافرَةٍ ، وهم سبعائة مُقاتل وخمسون مُقاتلاً . فَلَمَّا دَنُوا قال له أبو سفيان : إنْتِ قومَك حتى ينقُضُوا العهدَ الذي بينهم وبين محمَّد . فأتى بني قُرَيظَةَ -- وكانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد بني قريطة حين قَدَم المدينةُ صَالَح قريظة والنَّضِيرَ ومن معهم من يَهُودَ أَلَّا يَكُونُوا مَعه ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لي الأنصار »

<sup>(</sup>٢) هكذا ركوى ! وقد روى الثّـقاتُ ، ولم يذكروا هذا البكلام من قوله : « اللهم العن ... » الخ ، وهو كلام هالك ليس يشيء

عَليه ؟ ويقالُ : صالَحهم على أَنْ ينصُر وه مِمَنْ دَهَمُهُ (۱) ، ويُقيموا على مَعَاقِلِهم (۲) الأولى التي بين الأوس والخزُرج — فأتَى كثب بن أَسد ، وكان صاَحب عَقْد بني تُرَيِظَة وَعَهْدِها (۲) . فَكْرِهت قريظة دُخُولَ حُيِّ بن أَخْطَب إلى دارِهم ، فإنّه كان يُحبُّ الرياسة والشَّرَف عليهم ، وكان يُشَبَّهُ بأبى جَهْلِ في قريش (٤) . فلقيه عَزَّالُ بن سَمُوأُلُ (٥) أوَّلَ النَّاس ، فقال له حُيُّ : قد جثتك بما تَسْتَريعُ هو من مُحَمَّد ، هذه قريش قد دَخَلت وادى الققيق ، وغَطَفَانُ بالزُّغابة ! فقال عَزَّالُ (٥) : جِثْنَنَا والله بذُلِّ الدَّهم ! فقال : لا تقُلُ هذَا ا ثمَّ أَنِي كمبَ بن أَسَد فقال له : إنك امرُوُ مَشَوْمٌ ، وقد شَأَمْت (٢) قومَك حتى أَهلكتَهُمْ ، فارجِعْعنَا ! فقال له : إنك امرُوُ مَشَوْمٌ ، وقد شَأَمْت (٢) قومَك حتى أَهلكتَهُمْ ، فارجِعْعنَا ! فقال له : إنك امرُوُ مَشَوْمٌ ، وقد شَأَمْت (٢) قومَك حتى أُهلكتَهُمْ ، فارجِعْعنَا ! فقال له : إنك امرُوْ مَشَوْمٌ ، وقد شَأَمْت (٢) ينهم ، واستدعى رُوَسَاءهم — وهم : ١٠ فنا زال به حيَّ حتى لاَن له ونقَصْ العَهد ، وشَقُوا الكتاب الذي كتَب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم [بَينَهُ وَ] (٢) بينهم ، واستدعى رُوَسَاءهم — وهم : ١٠ الزُّبيرُ بن باطأ، ونَبَاشُ بن قَيْس ، وعَزَّال بن سَمُوالُ (٥) ، وعُقْبة بن زيد، وكَفْ ابن زيد — وأَعْلَمَهم بما صَنعَ من نقضِ العَهد ؛ فَلَحَمَهُ (١٨) الأَمرُ لهَا أَراد الله بهم من هَلا كَهم

نقض بنى قريظة العهدومجاهرتهم بالعداوة

وَبَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في قُبَّته ، — والمسلمون على خَنْدَتهم يَنْنَاو بُونَه ، معهم بِضْع وثلاثون فرَساً ، والفرسانُ يَطُوفون على الخندق — إذْ م

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « دهمه منهم » ، ودهمه : غشيه وفاجأه

<sup>(</sup>٢) معاقلهم جَمِع مَعَفُكَلة : أَى عَلَى مراتب آبائهم ، وأصل ذلك من المعاقل التي هي الدِّياتِ ، وكانت تؤدَّى على المراتبِ في الجاهلية

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في هذا المكان : « مُعني بن أخطب » ، وهو تكرار لا معني له

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « وكان يشبّه فى قريش بأبى جهل » والذى أثبتناه هو عربية الكلام

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « غزال »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « شوم ، وقد شمت »

<sup>(</sup>٧) زيادة لابد منها

 <sup>(</sup>٨) لحمه: ضيَّق عليه حتى نَشِب نيه و كزق به . وفي الأصل « لجمه »

بعثة الزبير بن العوام لاستطلاع خبر بنى قريظة، وتسميته (حَموارى" رسول الله) جاء عُمر بن الخطّاب رضى الله عنه فقال: يا رسول الله! بلغنى أنَّ بنى قريظة قد نقضَت العهدَ وحَارَبَتْ. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حَسَبُنا الله ونم الوَكيل. و بعث الرَّبير بن العَوَّام رضى الله عنه إليهم لِينْظر، فعاد بأنهم يُصلحون حصونهم، ويُدرِّبون (١) طُرُتهم وقد جمعُوا ما شيّهم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ لحكل نبي حوّاريًا، وإنَّ حوّاريً الرُّير. ثم بعث سعد بن مُعاذ، وسعد بن عُبادة ، وأسَّيْد بن حُسَيْر لينظروا ما بكفه عن بنى قُريظة، وأوصاهم بإن كان حقًا بأن يَلْحَنُوا له [أى يُلفزُوا] لِثَلَّ (٣) بنى قُريظة، وأوصاهم بإن كان حقًا بن فَوَجَدوهم مجاهمين بالقداوة والفدر، يَشَتَ ذلك في أغضاد المسلمين ويُورث وَهنًا. فَوَجَدوهم مجاهمين بالقداوة والفدر، فتسَابُوا. ونال اليهود بعليم لَعَانُ (١٠) الله بمن رسول الله صلى الله عليه في الله عليه ماوراء كما قالوا: عَضَلُ والقارة! [يعنُون عَدرَهم بأصاب الرَّجِيم]. فكبر صلى الله عليه ماوراء كما قالوا: عَضَلُ والقارة! [يعنُون عَدرَهم بأصاب الرَّجِيم]. فكبر صلى الله عليه ماوراء كما وسلم وقال: أبشر والناروا بنصر الله وعوّنه

وعب المسلمين يوم الأحزاب وانتهَى الحبرُ إلى المسلمين ، فاشتدّ الحوفُ وعظمُ البَلاء ، ونَجَمَ النَّفَاق وفَشِلَ النَّاسَ : وكَانُوا كَمْ قَالِ الله تعالى « إِذْ جَاوُ كُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ القُلُوبُ الحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بَالله الظنونَا هُنَالِكَ ابتُلِي وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ القُلُوبُ الحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بَالله الظنونَا هُنَالِكَ ابتُلِي المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً » (الأحزاب: ١١) (٥) وتكلَّمَ قومٌ بكلام

مقالة المنافقين

<sup>(</sup>١) درَّبَ الطريق : ذلله ووطَّتَأَهُ ، من الدَّرْب وهو الطريق . ولم أجدهُ ، واللغة ُ لاتأباه كما قالوا من الطريق طرَّق ، ومن الباب بوَّب

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حَوَّ ارْتِيَ » ، والذي أثبتناه أجود

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « لئن لا »

<sup>(</sup>٤) هَكَذَا بِالْأَصَلَ : يَرَيْدَ جَمَّ كَشَنَتَهُ مَ وَهِى لَا تَجِمَعَ إِلَّا عَلَى لِعَانَ وَلَعَنَاتَ . وأما هذه فعامية

<sup>(•)</sup> في الأصل : إلى قوله تعالى « الحناجر »

قبيح ، فقال مُعِتّبُ بن قُشَيْر (۱) [ويقال له ابن بِشر ، ويقال ابن بُشَيْر ] بن حُكَيْل [ويقال ابن مُكَيْل ] بن زيد بن مالك ابن عَوْف بن عَرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس الأنصاريُّ : يَعَدُنا محمدُ [أن ابن عَوْف بن مالك بن الأوس الأنصاريُّ : يَعَدُنا محمدُ [أن نأكُل ] (۲) كُنوزَ كسرى وقيصر ، وأحدُنا لا يَأْمَنُ أَنْ يَذْهبَ لحاجَتِه ! مَاوَعدنا اللهُ ورسوله إلاَّ غُرُوراً !

من أخبار يهود يوم الأحسراب

وهمّت بنو قُريظة أنْ يُغيروا على المدينة ليلاً ؛ وبَعَثَ حَيَّ بن أخطب إلى قريش أن يأتيه منهم ألف رجل ومن غطفان ألف من نيفيروا بهم. فجاء الخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم البلاء . و بعث سَلَمة بن أسلم بن حَرِيش بن عَدَى بن عَبْدَعة بن حارثة بن الحارث بن الخورج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري — في مِثنى رجُل ، وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحو سون المدينة ، الأنصاري — في مِثنى رجُل ، وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحو سون المدينة ، ويظهرون التَّكْبير ، ومعهم خَيْلُ المسلمين ؛ وكانوا يَبِيتون بالخَندق خاتفين ، فإذا أصبحوا أمنوا . وكان الخوف على الذّراري بالمدينة من بني قُريظة أشد من الخوف على الذّراري بالمدينة من بني قُريظة أشد من الخوف من قريش وغطفان ، إلا أنَّ الله ردّ بني قريظة عن المدينة بأنها من الخوف من قريش وغطفان ، إلا أنَّ الله ردّ بني قريظة عن المدينة بأنها ابن أُمَيِّسة بن امري القيس بن ثَعْلبة بن عرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس الأنساري لينظر عَنَّ ابني شويظة ، فَكَمَنَ (١٠) لم ، فعله رجل منهم وقد أخذه النّوم ، فأمكنه الله عليه وسلم فاخبر منها وقد أخذه النّوم ، فأمكنه الله عليه وسلم فاخبر منه ولم في الله عليه وسلم فاخبر من المؤته .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قريش »

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : بعد قوله « ابن مليل » ما نصه : [ بن الأزعر العطَّاف] ، وهو خطأً ، فإن تمليلا هذا ، هو أخو الأزّعر ، وكلاما ابن زيد بن العطَّاف

<sup>(</sup>٣) زیادة من ابن حشام ج ۱ س ۳۵۷، ج ۲ س ۹۷۵

<sup>(</sup>٤) فِي الأَسَلِ : « فَأَكُنَ »

وخرج نَبَّاشُ بن قَيس فى عشرة من اليهود يريد المدينة ؛ فَفَطِن بهم نَفَرُ من أَصابِ سَلَمَة فِيمَن مَعَه فَأَطاف بحصونِ أَصابِ سَلَمَة فِيمَن مَعَه فَأَطاف بحصونِ يهودَ فَخَافُوه ؛ وظنُّوا أنَّه البيَاتُ

بنو حارثة الذين قالوا إن بيوتنا عورة وَبَعَثَتْ بنو حارثَةَ بَأُوس بن قَيْظِيّ بن عَرْو بن زَيد بن جُشَم بن حارثة الأنصارِيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنَّ بيُوتَنَا عَوْرَةٌ ؛ وليس دار من دُور الأنصارِ مشل دارنا ؛ ليسَ بيننا وبين غطفان أحد يَرُدُهم عنا ؛ فأذَن لهم صلى الله عليه فأذَن لنا فلنَرْجِع إلى دُورنا فنَمنع ذَرارينا ونساءَنا . فأذن لهم صلى الله عليه وسلم . فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال : يارسول الله ! لاتأذَن لهم ؟ إنّا والله ما أصابَنا وإيّاهم شدّة قط الا صنعوا هكذا . فردهم . وقال ابن الكلمي : وأبو مُكيل (١) بن الأرْع بن زيد بن العَطّاف بن ضُبيَّعة شهد بدراً ؛ وهو الذي قال : « بيُوتُنا عَوْرَةٌ » يوم الخَنْدق . وقال ابن عبد البر : أبو مُكيْل سُكيْك ابن الأعَزّ (٢)

حراسة رسول الله ثلمة يخافها من الخندق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْتَلَفُ إلى ثُلْمَةٍ في الحندق يَحْرُسها (٣)، فإذا آذَاه البردُ دخل تُبتّه فأَدْفأته عائشةُ رضى الله عنها في حضْنِها ، فإذا دَفيً الله عنها في حضْنِها ، فبيناً هو خرجَ إلى تلك الثّلْمة يحرُسُها ويقولُ : ما أخْشَى على الناس إلاّ منها . فبيناً هو ليلةً في حضْنِ عائشةَ قد دفيً وهو يقول : ليتَ رجلاً صالحاً يَحْرُسُني اللّيلة ! فجاء سعدُ بن أبي وقاص رضى الله عنه فقال : عَلَيْك بهذه الثّلْمةِ فاحْرُسها . ونام ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وابن مليل »

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن حجر فى الإصابة ، ثم قال : « وأنا أخمى أن يكون هو الذى بعده ، وقم فيه تصحيف وتحريف . وجوّز ابن فتحون أن يكون هو الذى بعده » . «والذى بعده» هو : أبو مليل بن الأزعر

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ويحرسها »

وقام صلى الله عليه وسلم ليْله في تُبَيِّهِ يُصَلِّي . ثم خَرَج فقال : هذه خَيْلُ المشركين تُطِيفُ بالخَنْدق ! ثم نادى : ياعَبَّاد بن بشر ! قال : لبتيك ! قال : مَعَك أحَدْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَنَا فِي نَفَرٍ حُولَ تُبَتِّكَ . فَبَعْتُه يُطِيفُ بِالْخَنْدَق ، وأعلمه بخَيل تُطِيفُ بهم . ثم قال : اللَّهُمَّ أَدفَعُ عنَّا شَرَّهُم وانصُرْنا عليهم ، واغلِبْهُمْ لا يَعْلِبُهُمْ غيرُك

> نوبة المصركين عند الحندق

وكان المشركون يَتَنَاوَ بون بينهم : فَيَغَدُّو أبو سُفيان بن حرب في أصحامه بوماً ، ويَغْدُو خَالَدُ بِنِ الوليد يوماً ، ويَغْدُو عَمْرُو بِنِ العاص يوماً ، ويغدو هُبِيَرة ابن أبي وَهب يوماً ، ويعدو عكرمة بن أبي جهل يوماً ، ويعدو صرار بن الخطَّاب الفِهْرَى يَوْماً ، فلا يزالون يُجيلون خَيْلَهم ، ويتفَرَّ قون مرَّةٌ ويجتعمون مرَّةٌ أُخْرَى ، ويُنْاَوِشُون المسلمين ، ورُيُقَدِّمُون رُمَاتِهِمْ فيرْمُون . و إذا أبو سُفيان في ٦٠ خيلٍ يُطِيفون بمَضِيقِ من الخَندق ، فرَاماهم الْمُسلمون حتَّى رَجَعوا

طلب المصركين

وكان عَبَّاد بن بشر أَلْزَم الناس لُقُبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْرُسها . منيقاً من العاص في عبو إن بشر الرم الله في الله عليه الله عليه وسم يحرسه . الحندق ورديم وكانَ أُسَيْد بن حُضَيْر يحرس في جماعة ، فإذا عَرو بن العاص في نحو المائة يُريدون العُبور من الخَندق ، فرَاماهم حتَّى ولُّو ْ ا ، وكان المسلمون يَتَنَاوَ نون الِحراسةَ ، وكانوا في قُرُّ شديدٍ وجُوع . وكان عرُو بنُ العاص وخالدُ بن الوليد ١٥ كثيراً ما يَطْلُبَان غرَّةً ، ومَضيقاً من الخندق يَقْتَحِمَانه ، فكانت للمسلمين مَعَهُما وَقَائُمُ فِي تَلْكَ اِلَّلِيالِي . وَكَانَ شِعِارُ الْمُهَاجِرِ بِن : يَا خَيْلَ الله . وَجَاءَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي عرُو بنُ عبد [ بن أبي قيس ] (١) في خيل المشركين ، ومعه مَسعود بن رُخَيُلة (٢) ابن نُوَيرَة بن طَريف بن سُحْمَة بن عبد الله بن هلال بن خَلاوة بن أشجع بن

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح ؛ ويقال فيه أيضاً : « عمرو بن عبد وُرد " بن أبي قيس »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « دخيلة » ، وانظر ص ( ٢١٨ -- ٢١٩)

رَيْثُ بن غَطَفان فى خَيْلِ غَطَفان ، فرَ اماهم المسلمون . ولَبِسَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم درْعَهُ ومغِفْرَه ، وركب فَرَسه وخَرَجَ ، فَصرفَهُم الله وقَدَكَثُرَتْ فهم الجِرَاحة . فرجَع صلى الله عليه وسلم ونام ؛ وإذا بِضِرار بن الخطَّاب وعُمَيْنَةَ بن حِصنِ فِي عِدَّةٍ ؛ فَرَ كِب عليه السلامُ بِسِلاحِهِ ثانياً ؛ فرَ اماهم المسلمُون حتَّى وَلَّوا وفهم جرَاحَاتُ كثيرةٌ

الخوف يوم

قالت أم سلمة رضى الله عنها : شهدتُ مَعَه مشاهدَ فيهما قتالُ وخوفُ - الْمُرَيْسِيعَ وَخَيْبَرَ ، وَكُنَّا بِالحُدَيْبِية ، وفى الفَتْحِ ، وحُنَيْنِ - لم يَكُنْ من ذٰلك أَنعْبَ لرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا أُخْوفَ عِنْدَنَا مِن الخَنْدَق . وذلك أَنَّ المسلمين كَانُوا في مثل الحَرَجَة ، وأن قُرَيْظة لا نَأْمَنُها على الذَّرَاريّ : فالمدينةُ تُحْرَس حَتَّى الصَّباح ، نَسْمِع تَكْبير المسلمين فيها حتَّى يُصْبِحُوا خَوْفاً ، حتى ردَّهم الله بَغَيْظهم لَمُ (١) يَنَالُوا خَيْرًا . وقال محمد بن مَسْلَمَة وغيره : كان ليلُنَا بالخُنْدق نهارًا ، وكان المشركون يتناويُون بينهم ، مَيَغْدُو أبوسفيان بن حَرْب في أصحابه يومًا ، ويغدو خالدُ بن الوليد يوما ، ويَغْدُو عرو بن العاص يومًا ، ويَغْدُو هُبيرة بن أبي وَهْبِ(٢) يُومًا ، ويغدو عِكْرِمةُ بن أبى جَهْل يُومًا ، ويَغْدُو ضرَارُ بن الحطَّاب ١٥ يوما ، حتى عُظم البلاء وخَافَ النَّاس حوفاً شديداً . وكان معهم رُمَاةٌ مُيقدِّمونهم رماة الممركين إذا غَدَوْا ، مُتَفَرِّقين أو مُجْتمعين بين أَيْديهم : وهم حبَّانُ بن العَرقَة وأَبو أُسَامَة

النجُشَمِيُّ في آخرين . فَتَنَاوَشُوا يومًا بالنَّبْل ساعةً ، وهم جميعًا في وجْهِ واحِدِ وَجَاهَ

تُبُّةً ِ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، ورسولُ الله قائم " بسلاحِه على فَرَسِه . فرمَى

(١) في الأصل: « لن »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « نن أبي لهب » ، وهو خطأ مرف

معاذوهي الاصابة التي قتلته

اقتحام المشبركين مضيقاً من الحندق ، وقتالهم ورده

إصابة سعد بن حِبَّانُ بن العَرِقَة سَـعْدَ بنَ مُعاذ بسَهُم فأصاب أَكَلَهُ (١) وقال: خُذْها وأنا ابنُ العَرِقَةَ ! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم : عَرَّقَ الله وَجْهَهُ فِي النَّارِ . ويقال : كِلْ رَمَاهِ أَنُو أَسَامَةِ الْجُشَمِيُّ

ثم أجمع رؤساه المشركين أنْ يَغْدُوا جميعًا ، وجاهوا يُر يدون مَضِيقًا 'يُقْحِمُون خَيْلَهُم إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلَّم، حتى أَتَوْا مَكَانًا ضَيِّقًا أَغْفَلُه الْمُسْلِمُونَ فَلَمْ ٥ وضِرارُ بن الخطاب [ هو ضرار بن الخطَّاب بن مِرْدَاس بن كبير بن عَرُو آكل السَّقْب بن حَبيب بن عرو بن شَيْبان بن مُحَارب (٢) بن فهر بن مَالك الفهريُّ ، أَسْلَمَ يُومَ الفَتْح ] ، وهُبيرةُ ابن أبي وَهب ، وعمرو بن عبد -- وقام سائرهم وراء الخُنْدَق. فَدَعَا عَرُو بِنَ عَبْدٍ إِلَى البِرَازِ — وَكَانِ قَدْ بَلَغَ تِسِعِينَ سَنَةً ، وحرَّم اللَّهُ هَنَ حتى يَثْأَر بمحمد وأصحابه — ، فأعطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليًّا رضى الله عنه سَيْفَه وعمَّهُ وقال: اللُّهُمَّ أَعِنْهُ علَيه ! فخرج له وهو راجلُ " وعمرو فارِسًا ، فَسخر به عمرو ، ودَنا منه عليٌّ ، فلم يَكُن بأُسرِعَ من أَنْ قَتله عليٌّ ، فُولَّى أَصِحَابِهِ الأَدْبَارَ . وَسَقَطَ نَوْفَلُ بِن عَبِيدَ الله عَن فَرَسَه فِي الخُنْدَق ، فَرُمِيَ بالحجارة حتى قُتل . ومَرَّ (٣) عمرُ بن الخطاب والزُّ بير فِي إثْر القَوْم فناوَشُوهم ١٥ ساعةً ؛ وسقطت درْعُ هُبيرةَ بن أبي وَهب ، فأخَذَها الزُّبير رضي الله عنه

ثم وَافَى المشركُون سَحرًا ، وعَبَّأَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابَه ،

تعيئة المسلمسين

<sup>(</sup>١) الأكْمَل : عِمْق في البدر ، يقال له عِمْق الحِياة ، ونهرُ البدَن ، وفي كلُّ عضو منه شُمعبة ، فإذا 'قطع لم يرقأ الدُّم ، وفي كلُّ عضو له اسم على حدة . فهو في الفخذ النَّسا، وفي الظُّهر الأمير ... ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مجار »

<sup>(</sup>٣) يقال مر في أثره : أي أسر ع

عن الصلاة يوم الخنــدق

فقاتلوا يَومهم إلى هَويّ من اللَّيْل : وما يَقْدرُ رسول الله ولا أحدُ من المسلمين أَنْ يَزُ وُلُوا مِن مَوضِعِهِم ، وما قَدَرَ صلى الله عليه وسلم على صلاة ظُهُرٍ ولا عصرٍ تخلُّف المسلمين ولا مَغْرِبِ ولا عشاء ؛ فِعَل أصحابه يقولون : يارسولَ الله ! مَا صَلَّينَا ! فيقول : ولا أنا والله ما صَلَّيتُ ! حتَّى كَشَف الله المشركين ؛ ورجَع كُلُّ من الفَرِيقين إلى مَنْزِله . وقامَ أَسَــيْدُ بن حضَير في مائتين على شَفِيرِ الخُنْدَق ؛ فَـــكَرَّتْ خيلُ للمشركين يَطْلُبُون غِن مَن من الوليد - فناوشهم ساعة ؛ فزرق (١) وحشيٌّ الطُّفَيلَ بن النعان [وقيل الطُّفَيل بن مالك بن النُّعان] (٢) بن خنْسَاء الأنصارى السُّلَمَيُّ بمزرَاقه ، فقَتله كما قَتَل حمزة رضي الله عنه بأحدٍ

شغلوا عنها

فلما صار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى موضِع ِ قُبَيَّهِ أَسر بلالاً فأذَّنَ وأقام العامة الصلاة التي للظهر، وأقام بَعْدُ لكلِّ صلاة إقامةً، فصلَّى كلَّ صلاة كأُ حْسَن ما كانَ يُصَلِّمها في وَقْتُهَا ؛ وذلك قبل أن تَنْز لَ صلاةُ الخوْف ، [ وذلك قولُه تعـالى : « تَحافِظُوا عَلَى الصَّاوَاتِ والصَّلاَةِ ٱلوُسُطَى وَتُومُوا للهِ قَانِتِين «٢٣٨» ؛ فإنْ خِفْتُم ْ فَرِحِالاً أَوْ رُكْبَانًا كَاإِذَا أَمِنْتُمْ فَأُذْ كُرُوا اللهَ كَا عَلَمَكُمْ مَا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ » (البقرة : ٢٣٩) ] (٢) . وقال يَومَثِن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : شَعَلَنا المشركون عن صَلاةِ الوُسْطَى صَلاةِ العصر، مَلاَّ الله أَجْوَ افَهُم وَتَبُورَهُمْ نَاراً. وفي حديث جابرٍ : أن رسولَ الله صلى الله عليه وســلم إِنما شُغِلَ يومئذٍ عن صلاة ِ العصر . وفي حديث أبي سعيدٍ وعبد الله بن مَسعود : أنَّه شُغِلَ يومئذٍ عن أربع صلَّواتٍ ، الظُّهرِ والعصرِ والمُغرِبِ والعشاء . وفي مُرسَل سَعيد بن الْسَيَّبِ : أنَّه شُغل عن

<sup>(</sup>١) المَـِزْرَاقُ : رمح قصير ، وزَرَقَ به : رماه به فطعنه

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر حين ذكر « الطفيل بن النمان » و «الطفيل بن مالك بن النمان » : وأنهما اثنان ِ ، وأن الثاني ابن عم الأول

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « قبل أن تنزل صلاة الحوف فرحالا أو ركاناً ... »

<sup>(</sup> ٣٠ - إمتاع الأسماع )

الغَلَّمْ والعَصْر. فاحْتمل أن يكون كُلُّه صيحاً، لأَنَّهُم حُوصِرُوا في الخَنْدق وشُغلوا بِالأَحْزَابِ أَيَّامًا . ومثلُ حديثِ جابرِ في ذلك حديثُ على رضى الله عنه ، وهو حديثُ ثابتُ من ظُرُق عنه ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : شَغَلُونا عن صلاة الوُسْطَى صلاة العَصْر حتى غَرَبَت الشَّمْسُ ، مَلاَ الله تُلُوبَهم و بُطُونهم — أو بُيُوتَهُم — نَاراً

طلب المصركين جيفة نوفل بن عبد الله

وأَرْسَلْتُ بنُو مَخْرُوم يطلُبُون جِيفَةَ نَوْ فَلِ بن عبد الله : يَشْتَرُونها ، وأَعْطَوْا فَيها عشرة آلاف درم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّما هي جِيفَةُ حِمَار ! وكر مَ ثَمَنَه ، فَخُلِّلَ بَيْنَهُم وَبَيْنَه . وفي رواية أَنْ أَبا سُفْيان بَعَثَ بِدِيتِه مَانَةٌ مِن الإبل ، فأَبَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال : خُذُوه ، فإنَّه خَبِيثُ الدِّيةِ خَبِيثُ الدِّيةِ خَبِيثُ الدِّيةِ فَبِيثُ الجُنَّةِ

اقتتال الطليمتين من المسلمين

وخَرَجتْ طَلِيعَتَان للسلمين ليلاً فالتقيّا — ولا يَشْعرُ بعضُهم ببعضٍ ، ولا يَظُنُّون إِلَّا أَنَّهم العَدُوِّ — فكانتْ بينهم جِراحَة وقتل ، ثم نادَوْا بِشِمارِ الإسلام «حَ لَا يُنْصِرُون » ، فكف بغضهم عن بعض . وجاءوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جِراحكم في سَبِيل الله ، ومن قُتِل منكم فإنَّه شهيد . فكانُوا بعد ذلك إذا دَنَا المسلمون بعضهم من بعض نادَوْا بِشِعارِهم

خسبر الفتى الذى ذعب إلى أحله

وكان رجال يَسْتأذِنون أن يَطْلُعُوا إِلَى أَهْلِيهِم ، فَيقُولُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : إِنِّى أَخَافُ عليكُم بَنِي قُرَيظة . فإِذَا أَلَحُوا يقُولُ : مَنْ ذَهَب منكم فَلْيَاخُذْ سلاحة . وَكَانَ فَتَى حديثَ عَهْد بعُرْس ، فأخذ سلاحه وذَهَب ، فإذَا أمرأتُه قائمة بين البَابَيْن ، فهيَّأ لها الرُّمْحَ لَيَطَّعُنَهَا فقالت : أَكْفُفْ حتَّى ترى ما فى بَيْتِك ! فإذا بِحَيَّةٍ على فِراشِه ، فرَكَز فيها رُخِحه فاضْطَر بَتْ ، وخَرَّ الفتى مَيِّتاً . ٢٠ بَيْتِك ! فإذا بِحَيَّةٍ على فِراشِه ، فرَكَز فيها رُخِحه فاضْطَر بَتْ ، وخَرَّ الفتى مَيِّتاً . ٢٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم — لمَّا أُخْبِر بذلك — : إنَّ بالمدينة جِنَّا قد

أَسْلَمُوا ، فإذا رأيتُم منهم شَيْئًا فَآذِنُوه ثلاثة آيًا م ، فإنْ بَدَا لَكُم بعد ذلك فامْتُلُوه فإنّما هو شَيْطانُ

جوع المسلسين وخسير البركة فى الطمسام وكان المسلمُون قد أصابَهم عَجَاعة شديدة ، وكان أَهْلُوهم يَبْعَنُون إليهم بما قدرُوا عليه ، فأرسلت عَمْرة أبنة رَواحة ابنتها بجَفْنة تَمْرِ عَجْوة في تَوْبِها إلى وَوْجِها بَشِير بن سَعْد بن ثَعْلَبة الأنصاريّ ، وإلى أخيها عبد الله بن روَاحة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في أصابه فقال : تَعالَىٰ يا 'بنَيّهُ ! ما هذا مَعَك ؟ فأخبَرَنه ، فأخذه في كَفّيه و نَثْره على تَوْب بُسِط له ، وقال لجِمَال ابن سُراقة : اصر خ ، يا أَهْلَ الخندق أَنْ هَلَم إلى الفداء . فاجتمعوا عليه يأ كلون منه حتى صَدرَ أَهلُ الخندق وإنّه كَيفيضُ من أَطْراف الثوب . وأرسلت أَمْ منه حتى صَدرَ أَهلُ الخندق وإنّه كَيفيضُ من أَطْراف الثوب . وأرسلت أَمْ مُعتب الأشْهَلِيَةُ (١) بَقَعْبة فيها حيس (٢) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُو فَى تَبْتُه مع أُمَّ سَلَمة ، فأ كلتُ حاجَتَها ، ثم خرج بالقعبة فنادى مناديه : هَلَمُ إلى غَشَارُه ! فأكل أَهلُ الخَندَق حَتَى نَهِلُوا وهي كما هي

موادَعة عيينة بن حصن ثم تقض قلك وأقامَ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه محصورين بضع عشرة ليلة حتى اشتدً الكرْب، وقال صلى الله عليه وسلم : اللهم إلى أنشدك عهدك ووعدك ؛ اللهم الله إلى عُيينة بن حصن ، والحارث بن عوف وها رئيسًا غطفان — أن يَجعَل لهما ثُلُث ثَمَر المدينة ويرجِعان بمن معهما، فعللها نصف الثّمر فأبى عليهم إلا الثّلث ، فَرَضِيًا . وجاءا في عشرة من قومِهما حتى تقارب الأفر، وأحضرت الصّحيفة والدّواة ليكثب عُمان بن عفّان رضى الله عنه الصّلح — وعبّاد بن بشر قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنّع الصّلح — وعبّاد بن بشر قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنّع "

<sup>(</sup>١) لم أجد لها ترجمة ولا خبراً

<sup>(</sup>۲) القعبة : حقة مطبقة يوضَعُ فيها السويقُ والحيْسُ . والحَبْسُ : من طعامهم متخذ من التمر والسمن والدقيق والفتيت يخلط بعضه بيعض

في الحديد — ، فأتبل أسنيد بن حُضَيْر ، وعُميْنة مادٌ رِجْلَيه فقال له : يا عَيْنَ الحِجْرِس (١) ، اقبض رجائيك . أَتَمُدُّ رجليك َ بَيْن يَدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله لولا رسول الله لأنفذت حِضْنَيْك بِالرُّمح ! ثم قال : يارسول الله صلى الله عليه عليك ، إن كان أمراً من السّماء فامْضِ له ، و إن كان غَيْر ذلك فو الله لا مُعطيهم عليك ، متى طَعِعتم بهذا مِناً ؟ فَدَعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن مُعاذ وسعد بن عُبادة فاستشارها خُفْية ، فقالا : (٢) إنْ كان هذا أمراً من السّماء فامْضِ له ، و إن كان أمراً لم تُوْمَر فِيهِ ولكَ فيه هوى فسمع وطاعة ، و إن كان أمراً لم تُوْمَر فِيهِ ولكَ فيه هوى فسمع وطاعة ، و إن كان والله عليه وسلم : إنّى وأينا هو الرأى هما لم عندنا إلا السيف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّى وأيت المراب رَمَتْ كُم عَنْ قُوس واحدة فقلت أرضيهم ولا أقاتلهم . فقالا : يا رسول الله بك وأكر مَنا يا بينا والله بن كانوا كيا كلون العله والهور الله بك وأكر مَنا الله بك وأكر مَنا بلك ؛ وهذا يا بك ، نُعْطى الدَّنيَّة ! لا يشطيهم أبداً إلا السيف . فقال صلى الله بك وهذا نا بك ، نُعْطى الدَّنيَّة ! لا نشطيهم أبداً إلا السيف . فقال صلى الله عليه وسلم : ارجِعُوا ، بيُننا السيف — : رافعاً صورته عليه وسلم : ارجعُوا ، بيُننا السيف — : رافعاً صورته

خبر نصيم بن مسعود الأشجى ف تخذيل الأحزاب

وَكَانَ نُعَيِّمُ بِنَ مَسْعُود بِنَ عَامِر بِنَ أُنَيْفَ بِنَ ثَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيُّ صَدَيقًا ١٥ لبني قُرَيْظة ، وقَدِم مع قومه من الأخزاب حينَ أَجْدَب الجَنابُ (١٠) وهَلَكَ

<sup>(</sup>١) الِمُجْرَس : ولد الثملب ، وقيل ضرب دون الثملب وفوق البربوع . ويقال القيردُ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فقال »

<sup>(</sup>٣) البِعِلْمُهِيزَ : وَبَر يَخْلُطُ بِدَمَاءُ الْحَسَلَمُ وَالْقَائِرَادُ وَالْإِبْلُ ، ثُم يَشُوونُهُ بَالنَارُ ويأ كلونه . كان أهل الجاهلية يتخذونه في سنى المجاعة والقعط

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل : ﴿ حتى أحدب الحباب » ، ولعل الذى أثبتناه مو الصواب .
 والجناب : الناحية والمنزل

الخُفُّ والكُرَاع (١) ، فقذَف اللهُ في قلْبه الإسْلام . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَافَأَسْلُمَ ، فأَمرَهُ أَنْ يُخَذِّل الناسَ . وأَذِنَ له أَن يَقُولَ (٢٠) . فتوجَّه إلى بني قُرَيْظَةَ ، وأشار عليهم ألَّا يُقاتلوا مع قريش وغَطَفَانَ حتى بأخُذُوا منهم رُهُناً من أَشْرَافِهم فَقَبَلُوا رأْيه ، واستَكتَمهم مجيئه إليهم . ثم جاء إلى أبي سُفْيان في رجال قرَيش ، وأَعْلمهم أَنَّ قُرَيظةَ قد نَدمَت على ما كان منها ، وأنَّهم رَاسَلُوا معداً بأنهم يأخذون (٣) من أشراف قريشٍ وعَطَفان سبعين رجُلا يُسْلِمُونهُمُ (١) إليهِ ليضْرِبَ أعناقَهُم ، حتى تَرُدَّ بني النَّضير إلى دِيارِهم ، ويكونُونَ معه حتى يردُّوا قريشاً عنه ، وأشار عليهــم ألَّا يُجيبُوا قُرَيظة إلى إعْطاء الرُّهُن ، وسألهم كِتْمَانَ أَمْرُه . ثم جاء إلى غَطَفَان وأَعْلَمَهم عن بني قُرَيْظة بما أَعْلَم به قريشاً عنهم، وحذرتم أن يدفعوا إليهم رُهُناً . فأرسَلتْ يَهُودُ عَزَّ ال ( ) بن سَمُوا أَل إلى قريش بأنَّ الثُّوَاءَ قد طال ولم يَصْنَعوا شيئًا ، والرأى أن يَتواعَدُوا على يوم تَزْحَفُ فيه قريشُ وغَطَفَان وهُمْ ، ولَـكنَّهُم لا يَخْرُجون لذلك معهم حتى يُرْسلوا إليهــم برَ هَائَنَ مَن أَشْرَافِهِم ، فإنهم يَخافُون : إن أَصابِكُمُ مَاتِكُوَ هُون رَجَعْتُم وتركتُمونا . فلم يرجِعوا إليهم بجوابٍ . وجاء نُعيمُ إلى بنى قُرَيظة وقال لهم : إنَّى عندَ أبي سفيان وقد جاءهُ رسولُكم يَطْلُب منه الرِّهانَ فلم ۚ يَرُدُّ عليــه شيئًا ، فلما وَلَّى رسولُكم قال: لو طَلَبُوا منى عَنَاقًا ( ) ما رهَنْتُها ! فلا تُقاتلوا معه حتى تَأْخُذُوا الرُّهُن ؛ فإنكم إن لم ُتقاتِلُوا محمداً — وانصرفَ أبو سفيان — تكونُوا على مُوادَعَتِكم

<sup>(</sup>١) يريد: هلكت مواشيهم وأنعامهم

<sup>(</sup>٢) أَى أَن يقول ما يشاءُ إذا طلب الحيلة والخُـدْعَـة

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يأخذوا »

<sup>(</sup>٤) في الأصلُّ : « يسلموهم »

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ غزال ﴾

<sup>(</sup>٦) العَمَاق : الأنثى من أولاد الِلعُمْزِي إذا أنت عليها سنة

الأولى . فلما كان ليلة السبت بعثَ أبو سفيان بعيكُر مة بن أبي جَهْـ ل إلى بَنِي قُرَيظة أَن يَغُرُجُوا غداً لِيُناجِزُوا محداً جميعاً ، فقالوا : إن غسداً السَّبْتُ ، لا نُقاتل فيه ولا نَعمل عمَلًا ، و إنَّا مع ذَلك لا نُقاتِل مَعكم حتى تُعْطُونا رهانًا من رجالكم لئلا تَبرَحُوا ، فإنا نَخْشَى إن أصابَتْكُم الحرْبُ أن تُشَمَّرُوا (١) إلى بلادكمُ وتَدَعُونا إلى محمدٍ ، ولا طاقةً لنا به . فتحقَّقتْ قريشُ صِدْقَ ما قال لهم ه نَعَيْمُ . وأرسلَتْ غَطَفان إلى بنى قرَيْظة بمَسْعود بن رُخَيْــلة فى رجالٍ بمثلِ ما راسلَهُم أبو سفيان ، فأجابوهم بمثل (٢) ما أُجابُو ا عِكْرِ مةَ . فتحقَّقَتُ غَطَفان وبنُو تُريظة ما قاله 'نعيم ، ويئس كلُّ منهم من الآخر ، واختلف أمْرُهُم

دعاء و رسول الله على الأحزاب وهبوب الريح

اختلاف الأحزاب

وأخذ أبو سفيان ومن معه يلُومُونَ حُبِيَّ بن أَخْطب، فأنَّى بني قرَيظة فلم يجد منهم مُوَافَقَةً له ، وأبَوْا أَنْ يُقاتلوا مع قريشٍ حتى يَأخذوا سَبعين رجلاً ١٠ مَنْ قُرُيش وغَطَفَان رِهَاناً عندهُم

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دَعا على الأحزابِ فقال: اللهُمَّ مُنَزَّلَ الكتابِ، سَرِيعَ الحِساب، أَهْزِمِ الأَحزَابَ، اللهُمَّ أَهْزِمْهُم. وكان دعاؤه عليهم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، فاستُجيبَ له بين الظُّهر والعصرِ يوم الأربعاء ، فعُرُفَ الشُّرور في وَجْهه . فلمَّا كان ليلة السبت ، بعثَ اللهُ الرِّيحَ ١٥ على الأحزاب محتى ما يكادُ أحدُهم يَهْتَدِي لموضع رَحلهِ ، ولا يَقِرُ لهم قِدْرٌ ولا بِناء . وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى إلى أَنْ ذَهَب ثُلُثُ الليل . وَكَذَلَكَ فَمَلَ لَيْلَةَ فَتُلْ كَعْبِ بنِ الأَشْرَفَ . وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حَزَّبَهُ الأمرُ أكثر من الصلاة

<sup>(</sup>١) شُمَّد إلى بلده : تهيأ ففَّ فُرَّ فأسرعَ المسيرَ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عثل ماما »

خبر الرَّيع، وتفرقالأحزاب ورجوعهم

و بعَثَ حَذَّيْفَةً بن اليَمَان رضي الله عنه لِينظُرُ ما فعل القومُ وما يقولون . فدخل عَسكرَهُم في لَيلة شـديدة البَرْد فإذا هُم مُصطَلُون على نارٍ لهم والرِّيحُ لا تُقُرُّ لهم قدْرًا ولا بناء ؛ وهم يَشْتُورُون (١) في الرَّحيل حتى ارْتَحلُوا . وأقام عَرُّو بن العاص وخالدُ بن الوليد في مائتي فارس جَرِيدَةٌ (٢) . ثم ذَهَب حَذَيْفَةُ إلى غَطَفَان فوجدَهم قد ارتحلُوا ؛ فأخبرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك . فلمــا كان السَّحَرُ لَحِقَ عَمرُ و وخالدُ بقرَيشٍ ، ولَحِقَت كُلُّ قبيلة مِحَلَّتُهما (٣). فكانت مدةُ حصار الخَنْدَق خمسةَ عشر يومًا ، وقيل عشرينَ يومًا ، وقيـل قريبًا من شهر . وأصبحَ صلى الله عليه وسلم بعدَ رحيل الأحزاب، فأذِنَ للمسلمين فى الأنْصِراف، فلَحِقوا بمنازلهم

مدة حميار الخندق

للى رسول الله ، ورد رسول الله

وكتبَ أَبُو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا فيه : « بأسمِكَ كتاب ابسفيان الَّهُمَّ . فإنى أحلِفُ باللَّاتِ وَالعُزَّى ، لقَدَسرتُ إِليك في جَمْعِنَا و إِنَّا نُريدُ أَلاَّ نَعُودَ (١) أَبِداً حتى نَستَأْصِلَكُم (٥)، فرأيتُكَ قد كرهْتَ لِقاءَنَا ، وجَعَلْتَ مَضايق وخَنَادِقَ ؛ فَلَيْتَ شِعرى من عَلَّمْك هٰ ذَا ؟ فإنْ نَرْجع عنكُمْ فَلَكُمْ مَنَّا يومْ كيوم أُحُدٍ». وبعَثَ به معَ أَنَى أَسَامَةُ الجُشَمِيّ ، فقرأَهُ أَنَيُّ بن كب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قُبته ، وكتب إليه : « من محمد رسول الله إلى أَى سَفِيانَ بِنَ حَرِبِ. أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدَيْمًا غَرَّكَ بِاللَّهُ الغَرُورِ . أَمَّا مَا ذَكُرتَ —

<sup>(</sup>١) قلنا قبل إنها عامية ، يتخذها المؤلف مكان « يتشاورون » ، انظر ص ( ٦ ه ) و (۱۳۱) و (۱۲۷)

<sup>(</sup>٢) يقالُ : ﴿ خيل جريدة ﴾ : لا رَّجالة فهما

<sup>(</sup>٣) المحلة : منزل القوم حيث يختلون

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « ألا نعودَ إليك » ، والصوابُ حذف « إليك » ، وإلا ً فسكد المعنى

<sup>(4)</sup> في الأصل: « نستأصلهم »

أَنَّكُ سِرْتَ إِلِينَا فَى جَمِعَكُمُ، وأَنَّكُ لا تُرِيدُ أَنْ تَعُودَ حَتَى تَسْتَأْصَلَنَا — فذلك أمر مَيَحُولُ الله يبنكُ ويبنه ، ويجعلُ لنا العاقبة حتى لاتَذْ كر اللَّاتَ والعُزَّى . وأما قولك : مَنْ عَلَّمَ للذي صَنَعْنَا مِن الخَنْدَق ؟ فإِنَّ اللهَ أَلْهَمَنِي ذلك لَمَا وأما قولك : مَنْ عَلْمُ للهِ أَحابِك ؛ وليأْتَيَنَّ عليك يوم تُدَافِعُنَى بالرَّاح ، وليأْتَيَنَّ عليك يوم تُدَافِعُنَى بالرَّاح ، وليأْتَيَنَّ عليك يوم تُدَافِعُنَى بالرَّاح ، وليأْتَيَنَّ عليك عوم في أَكُونُ وَيُعْلِلُ وَعُمْلِلَ أَحْدَى ويَعْلِلُهُ وَهُبَلَ (١) ، حتى عليك يوم أَ كُونُ فيه اللَّآتَ والعُزَّى وإِسَافَ ونَائِلةً وَهُبَلَ (١) ، حتى الذَّكَ لَوْدُكَى»

و يُقالُ كان في كتاب أبي سفيان : « ولقَدْ عَلَمْتَ أَبِي لَقِيتُ أَصَابِكَ نَا شَعْرَةٌ ، ورَضُوا منّا بُمُدَافِعَتنَا بَارِّالَ . ثَمْ أَقبلتُ في عبر قرَيش فما خَصَّ أصحابَكَ مِنّا شَعْرَةٌ ، ورَضُوا منّا بمُدَافِعَتنَا بِالرَّاحِ . ثَمْ أَقبلتُ في عبيرِ قرَيش حتى لقيتُ قوْمي — فَإَ تَلْقَنَا — فأوقعْتَ بِقَوْمِي ولم "أَشْهَدُها من وقعَةٍ. ثم غرَوْتَكُم في عُقْرِ دَارِكُم فقتلْتُ وحرَّقتُ [يعني ١٠ يقوْقُونَ أَشْهَدُها من وقعَةٍ. ثم غرَوْتَكُم في عُقْرِ دَارِكُم فقتلْتُ وحرَّقتُ [يعني ١٠ عَنْ وَتُكُ في جُعنا يومَ أُخُدٍ ، فكانت وقعتُنا فيكُم مثلَ عَنْ وَتَعْتَنا فيكُم مثلَ وَقعتَنا مِنَ النَّهُ النَّا يومَ الخَنْدق ، وَقعتَنا مِنَ الخَنْدق ، فلز مَنْ الضَّاصِي وَخنْدقَمُ الخنَادِق »

وأنزل الله تعالى - فى شأن الخندق يذكرُ نعمَته وكفايته عدُوهُمْ، بعدسُو، الظّنّ منهُم، ومَقالَة من تكلّم بالنّفاق - قوله عن وجَلّ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ١٥ أَذْ كُرُ وانِعمَة الله عليْكُمْ إِذْ جَاءَتكُم جُنُودُ فَأَرسَلْنَا عليهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَم ترَوْها أَذْ كُرُ وانِعمَة الله عليْكُم إِذْ جَاءَتكُم جُنُودُ فَأَرسَلْنَا عليهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَم ترَوْها وَكَانَ الله عِيمَة الله عليكُم ( الأحزاب : ١ ) الآيات (من ١ - ال ٢٧ ) (٢) وقتلَ من المسلمين يومئذ ستّة نَفَر ، ثلاثة من بني عبد الأشهل هم: سَعدُ بن مُعاذ ، وأنسَ بن أوْس بن عتيك بن عرو ، وعبْدُ الله بن سهل ؛ واثنان من بني مُعاذ ، وأنسَ بن أوْس بن عتيك بن عرو ، وعبْدُ الله بن سهل ؛ واثنان من بني

مانزل منالقرآن فی شأن الحندق

ذكر منقتل من المسلمين

<sup>(</sup>١) هذه أسماء أصنام كلها

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « باصا »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : إلى قوله تعالى : « لم تروها ، الآيات »

جُشَم بن الخزرج ثم من بني سَلَمَة ها: الطُّفَيْل بن النُّعان ، وثعلَبة بنُ عنمَة (١)؛ وواحد من بني النَجَّار ثم من بني ديناًر [هو](٢) : كَعْبُ بن زَيد أصابه سهم م غَرْبُ فَقَتلَه (٢٠) . وقُتل من المُشركين ثلاثة عنهر هم : مُنبِّه بن عثمان بن عبَيْد بن من قتل من السبَّاق بن عبد الدَّار أصابه سهم فماتَ منهُ بمكة ً ، ونَوْ فَل بن عبد الله بن المُغيرة

ابن مَغْزُوم ، وعَمْرو بن عبْد وُدِّر قتله على رضى الله عنه . ولم تَغُزُ كُفارُ قريش

المسلمين بعد الخَنْدُق

السكفياد

ثم كانت غزوةُ بنى قُرَيْظة : خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بنى قريظة يوم الأرْبعاء لسبع خَلَوْنَ من ذى الحجة سنة خمس ، واستخلف على المدينة ابنُ أم مكتوم ، وحَصرهم خمساً وعشرين ليلة ، وقيل خمسة عشر يوما ، وقيل شهراً .

سببها

١٠ وسبَبُ ذلك أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمـا رَجَع من النَحَنْدَق دخل بيْتَ عائشةَ رضى الله عنها<sup>(١)</sup> فاغْتَسَل ، ودَعا بالمِجْمَرَةِ ليَتَجَمَّرَ<sup>(٥)</sup> ، وقد صلَّى الظُّهر . فأتاهُ جبْريل عليه السلام وقتَ الغلُّمرْ—على بَغْلةِ عليها رَحَالةٌ ، عليهُا ( َ عَلَيْهَا ( َ ) قَطيفةٌ ، وعلى ثَنَايَاهِ النَّقُمُ (٧) — فوَقفَ عند مَوْضع الجَنَائِز فنادَى : عَذِيرَكَ (٨) من مُحَارِبٍ. فَخْرَجِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ فَزَعًا ، فقال : أَلَا أَرَاكَ وضَعْتَ الَّكَامَة ولم تَضَعْما الملائكة ُ بعدُ ؟ لقدْ طَرَدنَاهم إلى حَمْراءِ الأسدَ. إنَّ الله يَأْمُرُكُ أَنْ تَسيرَ إلى بَني قُرَيظَة ، فإنَّى عامدٌ إليهم فمُزَلْزِلٌ بهم حُصونَهــم . [ويقال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غنمة»

<sup>(</sup>٢) زيادة

<sup>(</sup>٣) غرُّب: أي لا يعرفُ راميه ، أو أثاهُ من حيثُ لا مدرى

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عنه ه

<sup>(</sup>٥) الِلجَّيْرة: التي يُوضَع فيها الجُرُ والبخورُ . ويتجسَّر : يتبخّر بالعود

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وعليها » . وهذه أولى وأجود

<sup>(</sup>٧) النقعُ : الْغُمُبَـارُ

<sup>(</sup>٨) عَذَيْرَكُ : أَى هَاتَ مَنْ يَعْذَرُكُ وَيَنْكُمُرُكُ ، وَهُو هَنَا تَنْبِيهُ وَتَحْذَبُرُ (٣١ - إمتاع الأسماع)

الخروج لل قريظة جاءه على فرَسِ أَبْلَق] . فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليًّا رضى الله عنه فَدَّفَعَ إِلَيْهِ لِوَاءَهُ ، وَكَانَ اللَّواءَ عَلَى حَالِهِ لِم يُحَلُّ مِن مَرْجِعِه مِن الخَنْدق . و بعثَ بِلاَّلًا رَضَى الله عنه فَأَذَّن في الناس: إِنَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُ كم أَلَّا تُصَلُّوا العصرَ إلاَّ في بني قُرَيْظة

وعن قَتَادة قال: بعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يومئذُ مُناديا: يا خُيْلَ ٥ الله الرُّكَبِي . وَلَبَسِ الدِّرْعِ وَالمُغْفَرِ وَالبَيْضَةَ ، وَأَخَذَ قَنَاةً بِيَدَه ، وَتَقَلَّد التُرْسَ ، وركِب فرسَه . وحَفٌّ به أُصحابه وقد لبسُوا السُّلاح وركبُوا الخَيْل : وكانت ستَّة وثلاثين فرسًا ، وكانت له صلى الله عليه وسلم ثلاثةُ أفْر اس معه . وقيل خرَج صلى الله عليه وسلَّم وهو راكبُ على حَمَـارٍ عُرْمي (١١) . وسارَ فمرَّ بنفَر من بني النُّجَّار قد صَفُّوا وعليهم السّلاحُ ، فقال : هَلْ مَرَّ بَكُمُ أَحَدُ قالوا : نم ! دِّحْيَةُ ١٠ الكَلْبِيُّ ؛ منَّ على بَغْلة عليها رِحَالةٌ، عليها (٢) قَطيفَةٌ منْ إستَبْرَق، فأَمرُنا بلُبُس السُّلاح ، فأَخَذْنا سَلَاحنا وصَغَفناً ، وقال لنا : هَذا رسول الله يَطْلُعُ عليكُمُ الآنَ! فقال: ذلكَ جبريل

> وصول على ً إلى وسقاهة مهود

وانتَهَى إلى بني قُرَيْظة ، وقد سَبَق على في نَفَر من المهاجرين والأنصار ، وغَرَزَ الرَّاية عند أَصْل الحِصْن . فاستقبلهم يَهُو دُ يَشْتُمُون رسول الله صلى الله 10 عليه وسلم وأزواجَه ، فسكتَ الْمُسْلمُون وقالوا : السَّيفُ بيننَا وبينكُم . فلما رأى على الله صلى الله عليه وسلم رَجَع إليه، وأمرَ أبا تتادة الأنصاري أن يَلزَم اللُّوَاء

> سيره إليهم وما قالد

وسارَ صلى الله عليه وسلم إلى يَهُودَ ، وقال يومثذِ : الحرْبُ خُدْعة .

<sup>(</sup>۱) حمار عُسُرْی ، وفرس عُسُرْی : لا سَرَج علیه

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وعليها »

وَتَقَدّ مّه أُسيْد بن حُصَيْر فقال: يا أُعدَاء الله! لا نَبْرَحُ حَصْنَيْر! محنَّ مَوَاليك جُوعا، إنما أنتُم منزلة تَعلَب فى جُحْر . قالوا: يا أبنَ الحَصَيْر! محنُ مَوَاليك دونَ الخَرْرَج! وخارُ وا . فقال: لاعهْد بينى وبينكم ولا إلى (١٠ . ودَنَا صلى الله عليه وسلم منهم وقد ترسَّ عنه أصحابه . فقال: يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطوّاغيت! أتشتمون ي الجعلوا يَحلفون: ما فَعَلنا ! ويقولون : يا أبا القاسم ما كُنت جَهُولاً! وتقدّمت الرُّماةُ من المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص: يا سعد، تقدّم فارمهم . فرماهم والمسلمون ساعة ، ويهود تركم منهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على فرسه فيمن معه ، ويهود تركم من منازلهم . وباتُوا وقد بعث إليهم سعد بن عبادة بأحمال تمثر منا الموا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعامُ التمرُ فَا كلوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعامُ التمرك في المعالم المتركوا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام التمركون المعرف المتركول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام المتركون المعرف المد عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام المتركون المحرف الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام المتركون المحرف المتركون منه المعرف الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام المتركون المحرف الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام المتركون المحرف الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام المتركون المحرف الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام المتركون المحرف الله عليه وسلم وهو يأكل منه : ينم الطعام المتركون المحرف ال

تعبئة المسلمين

تقدم الرماة ، و سوم الراماة

مفاوضة يهود الصلح

مشورة <sup>س</sup>كمب بن أسد اليهودي" واجتمع المسامون عنده عِشاء ؛ ومنهم من صلّى ، ومنهم من لم بُصَلِّ حتَّى جَاء بَنِي قُريظة ، فما عابَ على أحد من الفريقين . ثم غَدَا سَحَواً وقدَّم الرُّماة وعَبَّأ أصابه مُ ، فأحاطوا بحصون يهود ورَامَوهم بالنَّبْل والحِجارة وهم يرْمُون من حُصُونهم حتى أمسوا ، فباتُوا حول الحصون . فنزل نبّاشُ بن قيس وَكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم : على أنْ ينزلوا على ما نزلت عليه بنُو النَّضير : له الأموال والحلقة ، ويَحْفِنُ دَمَاءهم ، ويخرُ جُون من المدينة بالنِّساء والذَّرَارِيِّ ، ولم ما حملت الإبل إلا الحلقة ؛ فأبي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حُكْمِه . وعادَ نَبَاشُ إليهم بذلك ، فأشار عليهم كعبُ بن أسَد بأن يدخُلُوا في الإسلام ، وذكرهم بما عنده من العِلْم بنُبُوَّته ، فلم يقْبَلوا رَأْيه . فأشار عليهم أن يَقْتُلوا أَبْناءهم ونساءهم ثم يَخرُجوا فيقاتِلُوا حتى يُقْتَلوا أو يَظْفَرُوا ، فأبَوا ذلك . فأشار عليهم

<sup>(</sup>١) الإلَّ : العَمهُـد والحلف والقَـرَابة والجيوار

أَن يَخْرُ جُوا لَيْلة السبتِ والْسلمون آمِنون فَيَبَيَّتُونهم فقالوا: لا نُحِلُّ السَّبْتَ . واختلفوا ونَدِموا على ما صَنَعُوا

ذكر من أسلم من يهود يوم بنى قريظة

ونزل منهم [ ثَعْلَبة بن سَعْيَة ، وأسيْدُ بن سَعْيَة ] (١) ، وأسدُ بن عُبَيْد وأسلوا ؛ وأمِّنُوا عَلَى أنفسِهم وأهْليهم وأمْوالهم . ونزل عَرْو بن سُعْدَى ، [ وكان أنى أن يدخُل مع بنى قُرَيْظَة فى عَدْرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : ٥ لا أغْدِرُ بمحمد أبداً . فبات فى مَسْجِد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة . ثم ذَهب ] (٢) فَلَم يُدُرَ أَيْنَ هُوَ ! وقيل : [ إنه كانَ أوثِقَ برُمَّة فيمنْ أوثِق من بنى قُريْظة حين نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصْبَحت رُمَّته من بنى قُريْظة حين نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصْبَحت رُمَّته من بنى قُريْظة دى أيْنَ ذَهَب ! ] (٣)

خبر أبي لبابة في مشورة البهـــودر

فلماً اشتَدَّ عليهم الحصارُ طلبوا أبا لُبَابة بن عبد المُنذِر (1) ، فدخَل عليهم ١٠ فقالوا له : مَا ترَى ؟ إِنَّ مُحَدا قد أَبَى إِلَّا أَن نَنْول على حَكْمِه ! قال : فَأُنْولوا . وأوماً إلى حَلْقِه ، هو الذَّبْح ، ثم نزل — والنَّاس يَنْتَظرونه — وقد نَدِم على مَاكان مِنْهُ ، فمرَّ على وجهه حتَّى ارتبطَ فى المَسْجِد إلى ساريَة . وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صَنع وذَهَابُه ، فقال : دَعُوه حتَّى يُحْدِث الله فيه ما يشاه ، ولو جانى استغفر ث له ، وأمَّا إِذْ (٥) لم يَا نِنِي وذَهَب فدَعُوه . فكان كذلك ١٥

<sup>(</sup>۱) فى الأصل فى مكان ما بين القوسين : « ثعلبة بن أســـيد ابنا سعيد » ، وقال ابن إسحاق بعد ذكر هؤلاء الثلاثة « وهم ٌ نفر من َهدَل ، ليسوا من بنى قريظة ولا النضـــير ، نسـُبهم فوق ذلك : هم بنو عم القوم » ج ۲ ص ۲۸۷

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : « وُنزل عُمرو بن سعدى فلم يدر أين هو » . وهذا قول غير بــّين فاستوفيناه من اين هشام ج ۲ ص ۲۸۷

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «وقيل وجدتْ رمته» فاستوفيناه من ابن هشام ج ٢ ص ٦٨٨، والرَّمَّة: قطعة ُ حَبُّل يُسْكَدُ جَهَا الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القتل للقصاص

<sup>(</sup>٤) وذلك أنهم كانوا حلفاء أبى لبابة ، وكان لهم نصيحاً ، فرقَّ لهم حين استشاروه

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « إذا »

خمس عشرة ليلةً ، -- وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمله على القِتال ، فاستعمل بَدَله أُسَيْد بن حُضير — ولم يزَل مُرْتَبَطًّا حتى تابَ الله عليه ، وأنزَلَ فيه : «وَآخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عِلاَّ صَالِحاً وَآخَر سَيِّناً عَسَى اللهُ أَنْ يتُوبَ عليهمْ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٍ » ( التوبة : ١٠٢ )(١) . ويقال نزَلت : «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنوا لَا تَخُونُوا اللهُ والرَّسُولَ وتَخُونُوا أَمَاناَ تِنكُرْ وأنتُرْ تَعْلَمُونَ» (الأنفال: ٢٧) (٢٠. ويقال نزلتْ فيه : « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُ نْكَ الَّذِينُ يُسَارِعُونَ فِي الْـكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا ۚ بأَفُو اهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ كُلُوبُهُمْ» (المائدة : ١ ؛)(٣). والأوَّل أثبتُ.

انزول بني قريظة على حكم رسول وما وجد عندهم

ثم نزلت ْ يهودُ على حَكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بأسراهم مَكُتِّفُوا رَبَاطاً — وَجَعَلَ على كِتَافِهِم مُحَدَّ بن مسلمة — ونُحُوا نَاحِيَةً ، وأُخْرِج الله . وكنافئهم . ﴾ النِّساء والذَّرِّيةَ من الحصُونِ فكانوا نَاحيةً ، واستَعْمل عليهم عبد الله بن سلَّام ِ . وُجِمَعَت أَمْتِعَنَّهُم وما وُجِد في حصونهم من الحلَّقة والأَثَاث والثياب ، فوُجد فيها أَلْفُ وخَسَمَائَة سَيْف، وتَلاَثْمَائَة دِرْع، وأَلْفَا رُمْح، وأَلْفُ وخَسَمَائَة تَرْسُ وحَجَفَة، وأثاثُ كبيرُ وآنِيةُ كثيرةُ ، وخُرْ وجرَ ارُ سَكُر ( )، فهُريقَ ذلك كلَّه ( هُ ولم يُخَمَّس . ووُجدَ من الجال النَّواضح (٦) عِدَّةُ ، ومن الماشِيةِ شيء كثيرُ ، فجيع ١٥ هذا كلّه

طلب الأوس حلفاءهم بنی قریطة

وطلبتِ الاوْسُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَهَبَ لهم بنى قُرَيْظة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ... يتوب علمه ، الآية »

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « ... والرسول ، الآمة »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بأفواههم ، الآبة »

<sup>(</sup>٤) السكر : النبيذ من التمر أو غيره مما يُـــُكر

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «كلها»

<sup>(</sup>٦) النواضح جمع ناضح : وهو البعير أو الحار أو الثور الذي يُستَدَّقَي عليه الماء

فَإِنَّهُمْ حُلَفَاوْهُم ، كَمَا وَهَب لا بْنَ أَبَيِّ [ بني ] قَيْنُقَاع (١ كُلَفَاءَهُ. فقال: أما تَرضَوْن

تحکیم سمد بن مماذ فی بنی قریظة خیمهٔ <sup>ار</sup>وفیدة التی کانت تداوی الجرحی

أَن يَكُون الحُكُمْ مُ فيهم إِلَى رَجُلِ مِنْكُم ؟ قالوا : بَلَى ! قال : فَذَلِكَ إِلَى سَقْد ابن مُعاذي . . وسعدٌ يوميُّذِ في المَسْجِد في خَيْمةِ رُفَيْدة ؛ ويقال كُعَيْبَة (٢) بنت سَعد بن سعد بن كَفْب بن عبد الأَسْلَميَّة ، وكانت تُدَاوى الجَرْحي وَتَلُمُ الشُّعَثَ ، وتَقُوم على الضَّائع الَّذي لا أَحَد لَهُ ، وكانَ لها خَيْمةُ في المَسْجد، وكان رَسُول ٥ الله صلى الله عليه وسلم جَعَل سَعْد بن مُعَاذِ فيها مُنْذُ جُرِح . فخرجت الأوس فعلوه على حِمَارٍ ، وجُمَلوا وهم حَوْلَهُ يقولُون له : يا أَبَا عَرُو ! إِنَّ رسولَ الله قد ولاَّكَ أَمْرَ مَوالِيكَ لَتُحْسِنَ فِيهِم فأَحْسِنْ ، فقد رأيتَ ابنَ أَبَى مِما صَنَع في حُكَفَائِهِ . وَأَ كَثْرُوا فِي هذا وشِبْهِه ، وهو لا يَتَكُلُّم ، ثم قال : قد آنَ لَسَعْدٍ أَلاَّ تَأْخُذَه فِي الله لَوْمَهُ لائِمٍ. فقال الضَحَّاكُ بن خَلِيفَة بن ثَمَّلية بن عَدِيّ بن كَمْب ابن عَبْد الأَشْهِل الأَنْساريُّ : وَاقَوْمَاهُ ! وقال غَيْرُه منهم نَحْوَ ذلك ، ثم رَجَع إلى الأَوْس فَنَعَى لَهُمْ قُرَيْظَة . فلما جاء سعدٌ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم والنَّاسُ حَوْله قَال : قُوموا إلى سَيِّدِكُمُ ! فقامُوا له على أَرْجُلهم صَفَّينِ يُحَيِّيه كُلُّ منهم . [ويقال إنّما عَنَى صلى الله عليه وسلم بقوله : « قوموا لسّيّدكم » الأنصارَ دون قريش] . وقالت الأوس الّذين حَضَروا : يا أبا عَمْرو! إنَّ رَسُولَ الله قد م ولاَّكَ الحُكُمْ فَأَحْسِنْ فيهمْ ، واذْ كُر بَلاءَهُم عندك . فقال سعد : أترضَوْن بِحُكْمِي لِبَنِي قُرَيْظَة ؟ قَالُوا : نم ! فَأَخَذَ عليهم عَهْدَ الله ومِيثَاقَهَ أَنَّ الحُكْمَ مَاحَكُمُ ، ثَمْ قَالَ : فَإِنِّى أَحْـكُمُ فِيهِم أَنْ يُقْتَلَ مِن جَوَتْ عَلَيْهِ الْمَواسِي ، وتُسْبَى النِّساء والذُّرِّيَّة ، وتُقْسَمَ الأموالُ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قدوم سمد وحكمــــهُ فی بنی قریظة

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «كفيتة »

لقد حَكَمْت بحُـكُم اللهِ من فَوْق سَبْعَة ِ أَرْقِعَة (١)

خبر قریظة بند حکم ســعد ، وما جــری فی قتلهم فأمر بالسَّبي فُسِيقُوا إلى دَارِ أَسَامة بن زَيْد ، والنَّساء والدُّرِيَّةُ إلى دَارِ ابْنَةِ الحارث ؛ وقد اختلف في اسْمِها فقيل : كَيِّسةُ بنتُ الحارث بن كُريْز بن [ رَبِيعة ] (٢) بن حُبيَب بن عبد شَمَس ، وكانت تَحْت مُسَيْله الكَذَّاب ، ثم خَلَف عليها عَبدُ الله بن عامر بن كُريْز . وأمر بأ هال التَّمْر فَنُيْرَت على بَنِي قَرَيْظَة ، فباتوا يَكدُمُونها كَدْم الحُمُر (٣) . وأمر بالسَّلاح والأَثاث والتتاع والنياب فَحُمِل ، وبالإبل والغَم فتركت (١) هناك ترعى السَّجَر . ثم غَدَا صلى الله عليه وسلم إلى القدينة في يوم الحيس السَّابع من ذي الحجة والأَسْرَى مَعَه ، وأتى إلى السُوق ، فأمر بخدُود فخدَّت (١) ، وحفر فيها هو وأصحابه ، وجلس ومعه علية أصحابه ، وجلس ومعه علية أصحابه ، ودعا بن برجال بني قُريَظة فكانوا يخرجون أرْسالاً تُضرَب أعناقهم . وكان الذين يَلُون قتْلَهَم عليَّ والزُّبيرُ رضى الله عنهما . ولما حِيَّ بعدُوِّ اللهِ حُيَّ ابن أَخْطب [ بن سَمْيَة بن تَعلَبة بن عُبَيد بن كعب بن الخَوْرج بن أبي حبيب ابن النَّخْرج بن أبي حبيب ابن النَّخْرج بن أبي حبيب ابن النَّخْرج بن أبي حبيب ابن النَّخْر بن النَّحام بن ناخوم من بني إسرائيل من سبط لاَوى بن يَعقوب ،

مقالة حي بن أخطب عند فتله

ثم من ولد هارون بن عِمران أخى موسى صلى الله عليه عليه عليه أ<sup>(٧)</sup> ، قَال له رسولُ الله

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « سبع أرقعة » ، والرواية ما أثبتناه ، وقد قالوا: جاء به على التذكير كأنه ذهب إلى معنى السقف . والأرقعة <sup>6</sup>: السموات ، جم كرقيم وهى السهاء تليها السهاء كأنها ترقعتُها طَبَقاً بعدَ طَبَق

<sup>(</sup>۲) هذه الزیادة من نسب « عبد الله بن عاص بن کریز » ، إذا صح أنها ابنة عمّـه (۳) کَـدَم یکدم : قبض علی الهیء بأدنی فه یمَـضّـه ویقضـُه کا یکدم الحار . وکان

<sup>(</sup>٣) - كـدّم يكدّم : قبض على الفيء بادني فمه يعتضمه ويفضمه 9 يكدم الحمار . و 18 ذلك فعلهم إذ كانوا في كيتسافهم ، لا تخلص إلى التمر أمديهم

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أو فبركت »

<sup>(ُ</sup>هُ) الحَدُودُ جَمِ خَـَدُ ، كَالْأَخْدُودُ ؛ الحَفْرَةُ فِي الأَرْضُ ، وَخَدَّهُ يَخْلُدُهُ ؛ حَفْره

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « دعى »

<sup>(</sup>٧) فى الأصل فى مكان ما بين القوسين فى نسب حي بن أخطب « بن ربة بن عمرو بن الحارث بن وائل بن راشدة بن جزيلة بن نجم بن عدى بن أشرس بن شبيث بن الكون » . =

صلى الله عليه وسلم : أَلَمَ يُمَـكِّن اللهُ منكَ يا عَدُوَّ الله ؟ فقال : بلي ! والله ما لُمتُ نفسى في عداوتِك ، ولڤـد التَمَستُ العز ۖ في مَظاَنَّه ، وأَبِّي اللهُ إلاَّ أَن يُمـّـكِّنكُ مِتَّى ، ولقد قَلْقُلْتُ كُل مُقَلَّقَل ، ولكنَّهُ من يخذُلِ اللهُ يُخذَل . ثم أقبل على على بَنى إسرائيل! فأمَرَ فَضُرِبت عُنَقه. ثَمُ أُتِي بَعَزَّال (١) بن سَمَواً ل، وَنَبَّاش ه ابن قَيسٍ فَضرِ بِتَ أَعِناقَهُمَا . وقد جابَذُ (٢) تَبَّاشُ الذي جاء به ، حتى قَاتله ودَقَّ أَنْهَهُ فَأَرِعَفُهُ (٢) ، فقالَ صلى الله عليه وسلم لِلَّذَى جاء به : لم صَنَعت به هذا ؟ أما كان السَّيفُ كفايةً ! ثم قال : أحسنوا إسارهُم ، وقَيِّلُوهم وأسقوهم ( ) ، لا تجمعوا عليهم حَرَّ الشمس وحَرَّ السلاح . وكان يوماً صائفاً ، فقيَّالُوهم وسقَوْهم وأطعموهم ؛ فلما أبرَدُوا راحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقتل من بَقي منهم وسألت أم المندر سَلْى بنت قَيْس بن عمرو بن عُبيْد بن مالك بن عَدى بن عامر بن غَنْم بن عدى بن النَّجَّار الأنصارية رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في رِفاعة بنَ سَمَوْ أَل فَقال : هو لَكَ ؟ فأَسْلِم . وجاء سعدُ بن عُبادة والحُباب بن الْمَنذرفقالا : يارسول الله ، إنَّ الأوسَ قد كُرَهت قَتْلَ بني قُرَيظة لِمكان حِلفِهم . فقال سـعد ابن مُعاذ : ما كُرهه من الأوْس أحدُ فيه خير ، فمن كَرههُ فلا أرضاه الله . فقام م أُسيد بن حُضَيْر فقال: يا رسولَ الله ، لا تَبْقَيَنَّ دارْ من دُور الأوس إلاَّ فرَّقتهم فيها . ففرقهم في دور الأنصار فقَتَلُوهم . وضرَبَ رسول الله عُنْق كَعْب بن أَسد بيْنَ

أمر رسول الله بالاحسان الم الأسرى

> إسلام رفاعة بن سموأل

گراهة بعض الأوس ثتل قريظة ، ثم تفريق الأسرى فی الأوس

وهذا تخليط كله . وقد نقلنا لك نسبه من نسب أم المؤمنين زو جررسول الله « صفية بنت حيى ابن أخطب » رضي الله عنها

<sup>(</sup>١) في الأصل « بغزل »

<sup>(</sup>٢) جابذ: جاذب

<sup>(</sup>٣) أرِّعْه : أيسال الدم من أنفه ، والرعاف : سيل الدم منه

 <sup>(</sup>٤) قيَّاوهم: أريحوهم بالقباولة ، وهي راحة منصف النهار عند حرّ الشمس

قتــل بنانه ' اليهودية وسببه

أنبت، وبكاءُ

نساء يهود

يَدَيه . وأمر ببُناَنة امرأة الحَكَم القُرظيّ — وهي من السُّبي — فقُتِلَت، لأنها أَلْقَتْ من حِصْنِ الزُّ بَـيْرِ بن بَاطَأَ رَحَى (١) بإشَارةٍ زَوْجِها عَلَى نَفَرَ من السُّلْمين كانوا يَسْتَظلون في فَيئه ، فشَدَخَتُ رأْسَ خَلَّاد بن سُوَيْد بن ثَعْلَبَة بن عمرو بن حارِثة بن امْرِئ القيس بن مَالك الأغَرّ فماتَ . وأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقَتل كل من أُنْبَتَ مِنْهُم ، وتَرَ ْك من لم يُنْبتُ ، وتَعَادَى القَتْلُ فيهم إلى فَدْل كل من الَّدِيلَ فَقُتِلِوا عَلَى شُعَلَ السَّعَفِ ، ثم رُدًّ عليهم التُّرابُ في الحنادق . وكانَ من شُكَّ فيه منْهم أنْ يَكُونَ بَلَغَ ، نُظِر إلى مُوْتَزَره : فإن كَانَ أَنْبَتَ قُتِل ، وإلاَّ تُرك في السَّبْي. وكانوا ستائة ، [ وقيل مابين الستائة إلى السبعائة ، وقيل كانوا سبعائة وخمسين] ، ولمَّا تُتلوا صَاحَتْ نِسَاوُهُمْ ، وشَقَّتْ جُيُوبُهَا ، ونَشَرَتْ . ر شُعُورَها ، وضَرَابَتْ خُدُودَها ، وملائت المدينةَ

اسلام رمحانة بنت زيد

وسأل ثَابِتُ بن قَيْس بن شمَّاس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الزُّ بيْر بن خبر الزبير بن باطا بَاطَا فَقَالَ : هُولَكَ . فَلَمْ يَرْضَ بِالْحَيَاةِ وَطَلَبَ أَنْ يُلْحِقُوهُ بِأَحِبَّتِهِ ، فَضَرَبَ الرُّ بيْرُ بن العَوَّام عُنْقَه . وطُلَبَ ثابتُ بن قَيْس أهلَه وولده فرُدُّوا إلَيْه إلاَّ الحَلْقَة ، فكانوا مع آل تَابت بن قيس . وأخَذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَيْحَانَةَ بنتَ ١٥ زيد لنفسه صَفِيًّا وعَزَلَهَا حتى تُسْلِم ، فما زالَ بها [ تَعْلَبَة بنِ سَعْيَة ] (٢) حتى أُسلمت ، فبعثها إلى بيت أمِّ المنذر سَــَلْمي بنت قَيْس حتَّى حاضَتُ ثم طَهُرَتُ . فجاءِها وخَيَّرِها : أُيُعْتَقُهُا وَيَتَزَوَّجِها أُو تَسكُون في مُلْكُه يَطُوُّها بالملك ؟ فاخْتارت أن تكونَ في مِلْكه ، وقيل أَعْتَقَها وتَزَوَّجها

(٣٢ – إمتاع الأسماع)

<sup>(</sup>١) في الأصل بعد قوله « باطا » راء مفردة في آخر السطر ، وفي أول الســطر الذي يليه ألف موصولة مكذا (١) ، وأول هذا السطر ضائم في التصوير الشمسي ، ولعلَّ الكلمة می درکماً » کما کتبنا

<sup>(</sup>٢) في الأصل مكان بين القوسين : « اين سعيد »

يبع المتاع وقسمة النيّء

وأمر بالمَتَاع فبيع فِي مَنْ يَزِيدُ ، وبيع السَّبِيُ ، وتُسِمت النَّخْلِ أسهماً . وكانت الخيلُ سِيًّا وثلاثين فرساً ، فأسهمَ : للفرس سهمان ، ولصاحبه سهمْ ، وللراجل سهم . وقادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَفْراس فلم يَضْرِب إلاَّ سهماً واحداً . وأسهم لخَلَّاد بن سُوَ يْد بن تَعلبة بن عَمْرو ، وقد قُتل تحتَ الحِصْن طُرحت عليه رَحَّى فَشدَخته شَدْخًا شَدِيداً . وأسهم لأبي سِنان بن مِحْصن [ واسمه و وَهِب بن عبد الله ، ويقال عبد الله بن وَهب ، ويقال عامر ؛ ولا يصح ، ويقال . اسمُهُ وَهِب بن مِحْصن ] بن حُر ثَان بن قيس بن مُرَّة بن كَبير بن غنم بن دُودَان بن أُسَدَ بِنْ خُرَيْمَةً ، وعلى هذا فهو أخو عُسَكَّاشة بن مِحصن ، وهو أصح ماقيل فيه . ومَاتَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَامِرهم ، وكان يُقاتِل مع المسلمين . وكان المسلمون ثلاثةَ (١) آلافٍ، فكانت شهمانُ الخيلِ والرِّجَال على ثلاثةِ ١٠ آلاف واثنيْن وسَبَعين سهماً : للفَرَس سهمان ولصاحبه سهم . وأسهم يَومئيذٍ على الأموال فَجُزِّئَت خَسَةَ أَجْزاء، وَكَتَب في سهم منها لله ، فخرجَت السُّهمان، وكَذلك الرِثَّةُ (٢) والإبل والغنَمُ والسَّبي ؛ ثم فَضَّ أربعةَ أسهم على النَّاس وأخَذَ فَيْءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم النُّسَاءِ اللَّآتِي حَضَرتِ القِتَالِ ولم رُسِهِم لَهُنَّ . وهُنّ : صَفِيَّةُ بنتُ عبد المطّلب ، وأم عاَرة ، وأم سكيط<sub>ي</sub> ، وأمُّ ال العلاء الأنصاريُّةُ ، والشَّمَيراء بنتُ قَيس الأنصارية ، وأم سعد بن معاذٍ ؛ وهي : كَبَشَةُ بِنْتُ رَافِع بن عبيد بن تَعلبة بن عبيد بن الأبجر ، وهو خُدْرَةُ ، بن عوف

ترك في و رسول الله فلنساء

بن الحارث بن الخَزر ج

أمر السَّني

ولما بيعت السَّبايا والذُّريَّةُ بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بطائفةٍ إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ثلاثة ، ثلاثة » مكرية

<sup>(</sup>٣) الرَّثَّةُ : متاع البيت الردىء الدون

الشَّأُم مع سعد بن عُبادة (١) ، يبيعُهم ويشترى بهم سلاحاً وخَيْلا. واشترى عثمانُ ابن عفَّان وعبدُ الرحمن بن عونف رضي الله عنهما طائفةً ، فكان يوجد عند العَجائز المالُ ولا يُوجَد عند الشُّوابِّ ، فربح عثمان مالًا كثيراً لأنَّه صار في سهم العجائز . ويقال لمَّا قسم صلى الله عليه وسلم جَعل الشُّوابُّ على حدَّةٍ ، والعجائز على حِدَةً ، وخيَّر عبد الرحمن وعثمان فأخذ عُثمان العجائز . واشترى أبو الشَّحْمِ ِ اليهوديُّ امرأتين - مع كلِّ واحدة ثلاثةُ أطفال - بخمسين ومائة دينار ، وجعل يقول : أَلَسَتُم على دينِ يهودَ ؟ فتقول المرأتان : لا نُفارِق دينَ قَومِنا حتى نموت عليه ؛ وهُنّ يَبكينَ . وكان السّينُ ألغًا من النساء والصّبيان ، فأخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُسَهُ قبل بَيْعِ المَعْنَمِ ، فجزًّا السبِّيَ خسةً أجزاد: فأخذَ خُمُساً ، فكان يَعتِقُ منه ، ويَهبُ منه ، ويُغذِم منه من أراد . وكذلك صنع بما أصاب من رِثَّتَهِم : قُسِمَت قبلَ أن تُباع . وكذلك النَّخلُ عزَل خُسَه . وكلُّ ت ذلك يُسهِمُ عليه خسة أجزاء ويكتب في سهم منها فيْئَه ، ثم (٢) نُحِوْر جُ السهمَ ، فحيثُ طارَ سهمُه أخذَه ولم يتَخيَّر . وصار النُّمسُ إلى تَعْمِيَة بن جَزْء الزُّ بيْدي ، وهو الذي قسَم المَغنَمَ بين المسلمين . ونهي رسولُ الله صلى الله عليمه وسلم أن يُفَرَّق في القَسْمِ والبنيع بين النساء والنُّريَّة ، وقال . لا يُفرَّقُ بين الْأُمِّ ووَلدِ ها حتى يَبلُغُوا ؛ فقيل : يا رسولَ الله ! وما بلُوغُهم ؟ قال : تَحيضُ الجاريةُ ويَحْتَـلِمُ الغلام . وَكَانَ يَفَرَّقَ يُومَئذُ بِينِ الْأُختَينِ إِذَا بَلَغْتَا ، وبينِ الْأُمِّ وابنتها إِذَا بلغت .

النهى عن التفريق بين النساء والولد حق يب**لنوا** 

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل ، ولم أجده فى غيره من كتب أصحاب السير فى غزوة بنى قريظة . بل الذى أعرفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث « سعد ً بن زيد الأشهلي » بسبايا من سبايا بنى قريظة كلى نجد فابتاع بها خيلاً وسلاحاً . ذكر ذلك صاحب أسد الغابة فى ترجته (۲) فى الأصل : « ويكتب فى سهم منها فعد م » الكلمات الأخيرة غير منقوطة ولا بينة ، ومكذا قرأناها

وكانت الامُّ ووَلدُها الصُّغارُ تُباع من المشركين من العرَب، ومن يهود المدينة وتيًّا وخُيْبَر ، يخرجون بهم . وإذا كان الوَلدُ صغيراً ليْس معه أمُّ لم يُبَعْ من المشركين ولا من يهود إلَّا من المسلمين . فكانت أموالُ بَنِي تُرَيظة أوَّلَ فَيْء وقع فيه السُّهمان والخُمُس

> موت سعد ين معاذ ، و بكاء أتّه ، وحــزن رسول الله على سعدثم دفنه

ولما حَكُم سعدُ بن مُعاذِ رضي الله عنه في بني قُرَيظة ، رجَم إلى خيْمة رُفَيدَة ٥ بنت سعد الأسْلَمَيَّة - وكان قد كوى جُرحَه بالنار فانتفَخَتْ يدُه ، وسال الدُّمْ فَحَسمه أُخْرَى فانتفخت يدُه ، فسأل الله أن يُبقيَه حتى يقاتل بني قُرَيظة -فانفجرَ جُرحُه وماتَ بعــد ما عادَه النبي صلى الله عليه وسلم فحُمِل إلى منزله . وغسَّله الحارثُ بن أوْس بن مُعاذ ، وأُسَيْد بن حُضيْر ، وسَلَمْة بن سلامة بن وقَش بحضرة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وأمُّ سعد تبكي وتقول :

> [وَيْلُ أُمَّ سَعْد سَعْدَا صَرَامَةً وحَــدًا وسُـــؤدُداً وَتَجْدَا وفارســـاً مُعدًا سُدٌّ به مَسَدًا تَقُدُهاما قَدَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١.

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : كلُّ البَواكي يكذِبن إِلَّا أمَّ سعد . ثم كُفِّنَ فِي ثلاثةِ أَثُوابٍ وُمُمِل فِي سَرِيرٍ . فَحَمَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ١٠ [ جِنازَتَهُ ] (٢) وهو بين عَمودَى سريرهِ حتى رُفعَ من داره إلى أن خرج ، ومشى أمام جِنازَته ، ثم صلَّى عليه . ونزَل في قبره أربعةُ نَفْرٍ : الحارثُ بن أوْس بن

<sup>(</sup>١) في الأصل مكان هذه النَّـدبة ما نصه : « ويل سعد ٍسعدا ، براعة وجدا ، بعد أيادى له ومجدا ، مقدم سد " به مسد" ، ، وهي إحدى روايات الحبر . وهذا الذي أثبتناه هو الذى اجتمعت عليه الرواية

<sup>(</sup>٢) زيادة للسمياق من ابن سعدج ٣ قسم ٢ ص ١٠ . والجنازة : سرير الميت ، أو المبت نكفشه

مُعاذ ، وأسيد بن حُضيْر ، وأبو نائلة ، وسلَمة بن سلامة ؛ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم واقف على قدَميْه على قبره . ولما وُضِع فى لحدِه تغيَّر وجهُه وسبَّع ثلاثاً ، فسبَّح المسلمون ثلاثاً حتى ارْتَجَّ البقيع (۱) ، ثم كبَّر ثلاثاً وكبر أصحابُه حتى أرْتَجَّ البقيع على صاحبكم قبرُه ، وضُمَّ ضمّة لو نجا منها أحد لنَجا منها سعد ، ثم فرّج الله عنه . وجاءت أم سعد تنظر إليه فى اللحد وقالت : أحتَسبُك عند الله . وعزّ اها (۲) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قبره . وجُلس ناحية والمسلمون يرُدُّون تراب القبر حتى سُوِّى ورُشَ عليه الماه ، ثم وقفَ صلى الله عليه وسلم على فرق صلى الله عليه وسلم على فرق صلى الله عليه وسلم على قبره . وجُلس ناحية والمسلمون يرُدُّون تراب القبر حتى سُوِّى ورُشَ عليه الماه ،

بلوغ خبر فريظة لملى يهود بنى النـّضير وسار حُسَيْل بن نُويْرَة الأَشْجَعَيُّ يوْمَين حتى قَدِم خَيْبر ، فأعلَم سلّام بن مِشكم ، وكنانة بن الرّبيع بن أبى الحُقَيْق ، ويهود بنى النّضير ، ويهود خَيْبر : بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قَتل مُقاتلة قُريظة صَبْراً بالسيف ، وسبى النساء والذُّرية . فقال سلّام بن مشكم ، وكانت له رياسة بنى النّضير بعد يوم بعاث (٣) : هذا كلّه عمل حيّ بن أخطب ، لا قامت يهوديّة بالحجاز أبداً المعاث في الله عمل عيّ بن أخطب ، لا قامت يهوديّة بالحجاز أبداً المعاث في وصاح نساؤهم وأقمن المآتم ، وفرعت اليهود إلى سلّام ليروا رأية . فأشار عليهم أحداً من العرب — حتى يغزوا محداً في عُقر داره ، فوافقوه على ذلك

زواجه زینب بنت جعش وفى هذه السَّنة الخامسة ِ تَزُوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيْنب بنت جَعْش ، في قول طائفة

<sup>(</sup>١) البقيع : بقيعُ الغَمرُ قَمَد ، وهو مدافن أهل المدينة ، وكان داخل المدينة

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وعزها »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « <sup>ا</sup>بغَـات »

وفيها فُرضَ الحجُّ ، وقيل سنة ستر ، وقيل سنة سبع ، وقيل سنة ثماني ،

شم كانت سَريَّةُ عَبدِ الله بن أُنيْس بن أَسْعَد (١) بن حرام بن حُبيب بن

وقيل غيرُ ذلك

فرض الحج

سريسة عبد الله بن أنيس إلى مالك بن غَنْم بن كعب بن تَيْم بن نُفَاثَة بن إياس (٢٠ بن يَرْبوع بن البَرْكِ بن سفيان بن خالد ابن نگست وَبَرة [ويُعْرَفُ بالجُهَنيُّ وليس بجُهَـنِيِّ ، ولسكنه من وَبَرَة من تُضَاعة ، و المذلئ وجُهَيْنَةُ أيضاً من قضاعة ] (٢) - إلى سُفيان بن خالد بن نُبَيْح الهُذَلِيِّ ، ثم اللِّحْيَانِيِّ

خروجه إليه وسببه

خرجَ إليها يوم الاثنين لحنس خَلُون من المحرم على رَأْس أربعة وخَمْسين شهرا (٢) ، فغابَ اثنتي عشرةَ ليلةً وقدِم يوم السَّبت لسَّبْع بقين من المحرَّم . وكان قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ سُـفْيانَ بن خالد بن نُبَيَيْح ٢٠ الهُذَلَىَّ ثُمُ اللِّحْيَانِيَّ مَرَلَ عُرَنَّةً وما حولها في ناسٍ فِجَمَّع لحرَّبه ، وضَوَى إلَيه (٥) بَشَر كَثيرْ مِن أَفْنَاءِ العرب . فبعثَ عبدَ الله بن أُنَيْسِ وحدَه ليقُتُلُه ، وقال له : صغة أبن نبيح أنْتَسِبْ إلى خُزاعة . [ فقال عبد الله بن أنَيْس : يا رسُولَ الله ! انْعَنْهُ لي حتى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن إسحاق » . وانظر أسد الغامة والإصامة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أنيس»

<sup>(</sup>٣) هذا الذي بين الأقواس كان في الأصل بعد قوله : • الهذلي ثم اللحياني" » . وهذا هو حقُّ مكانه . وعبــد الله بن أنيس يقال له : الأنصاري والسَّــلميُّ والجهنيُّ والقضاعيُّ . وعمف بالجهني لأنَّ ولدَ الـبَرْك بن وبرة دخلوا في جهينة من قضاعة فكانوا في عِيدَادهم

 <sup>(</sup>٤) قال ابن سعدج ۲ س ۳۰ – ۳٦ : «على رأس خسة وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وســـلم » . وهو الصواب . وقد فاتنا أن ننبُّعه إلى ذلك في ص (١٧٤) في خبر سرية مرثد بن أبي مرثد ، فإنه ذكر أن سبب السرية هو قتل سفيان ابن نبيح الهذليّ ، فكان الصواب أن يكون خبر سرية عبد الله بن أنيس هذه في موضعها قبل سرية يوم الرجيم . وكانت على رأس ستة وثلاثين شهراً ـ

<sup>(</sup>٥) ضوى إليه : مال إليه وانضمَّ

قتله

أَعْرَفَهُ ] (١) قال إذا رَأَيْتَهُ هِبْتَه وفَرقْتَ منه وذكرْتَ الشَّيطَانَ ، وآية [مَا بِينَكَ وبِينَهَ] (٢) أَن تَجِد له قُشَغْرِيرَةٌ إِذَا رَأَيْتُهَ . وأَذَنَ له أَن يَقُول مَا بَدَا لَهُ ، وَكَانَ أُنيُسُ لا يهابُ الرِّجال . فأخذ سيفَه وخرج ، حتى [ إذا ] (٣) كان ببطْن عُرَنةً كَقِي سفْيانَ يمشي : وراءه الأحاييشُ ، فهابهُ ، وعرفه بالنَّعت الذي نعتَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . وقد دخل وقتُ العصر ، فصلَّى وهو يمشى يُومَى إيماء رأْسه . فلما دناً منه قال : مَنِ الرَّجُل ؟ قال : رجل من خُرَاعة ؛ سمعتُ بجمعك لحمَّد فجئتُك لأكونَ معك . ومشى معه يحادثهُ وُينشِدُه ، وقال : عجبًا لما أَحْدَثَ محمَّد من هذا الدِّن الْمَحْدَث ، فارَق الآباء وسفَّهَ أحلامهم ! فقال سفيان : لم يلق محمَّد أحداً يُشْبهُني ! حتى انتهى إلى خبائه ١٠ وتفرَّق عنه أصحابهُ . فقال : هَلمَّ يا أَخا خُزَاعة . فَدَنَا منه وجَلس عنده حتى نامَ النَّاس، فَقَتَله وأَخَذ رأسه واخْتنى في غار ، والحيلُ تطلُبه في كلَّ وجهرٍ . ثم سارَ اللَّيلَ وتَوَارَى في النَّهار إلى أَنْ قَدِم المدينة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد نقال : أُفْلَحَ الوَجْهُ ! قال : أَفلحَ وجهُك يا رسولَ الله ! ووضع الرأس بين يَدَيْه ، وأخبرَه الحبرَ ، فَدفع إليه عصاً وقال : تَخَصَّرْ (١) بهذه في الجنَّة ، فإِن الْمُتخصِّرينَ في الجنَّة قليلٌ . وكانت ْ عنــده حتى أَدْرجت في أَكْفَانهِ بعدَ موْته

<sup>(</sup>۱) زیادة یقنصیها السیاق ، انظر ابن هشام ج ۲ س ۹۸۱ ، وابن سعد ج ۲ س ۳۹

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وآية ذلك أن تجد » ، وهذه أدّل على السياق

<sup>(</sup>٣) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٤) تخصر: حمل المخصرة في كيده ، والمخصرة : العَـصَـا يتوكَّا عليها ، أو يحملها الملك يشير بها

غزوة القرطاء

مُم كانت غروة القُرطاء من بنى بكر (١) بن كِلاب ، بناحية ضَريّة بالبَكرات ، وبين ضريّة والمدينة سبع ليال . خرج فيها محمد بن مَسلمة لعشر خلون من المحرّم ، فغاب تسع عشرة ليلة ، وقدم لِيْهَ بقيت من المحرّم . وكان في ثلاثين رجلا ، فسارَ الليل وكمنَ النّهارَ (٢) ، [حتى إذا] (٢) كان بالشَرَبّة (١) لتى ظُمُنا من مُحَارِب ؛ فأغاز عليهم وقتَلَ نفراً منهم وفرَّ سائرُهم ، واستاق نَعَماً وشاء ، ومضى . وقدَّم عَبّادَ بن بشر عَيْناً لينظر بنى بكر (١) بن كلاب ، فلما أتاه بخبرهم شَنَّ الفارة عليهم ، وقتل منهم عشرة ، واستاق النّم والشَّاء ، وقدَم المدينة : وهي خسون ومائة بعير ، وثلاثة آلاف شاة . فخيس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وقسمَ ما بَقِي ، فعُدِّل الجَرور بعشر من الغَنَم

غزوة بني لحيان

ثم كانت غَزَوَةُ بنى لِحْيانَ بن هُذَيْل بن مُدرِكة ، بناحية عُسْفان . خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لِملال رَبيع الأول سنة ست في ماثتى وجُل ، ومعهم عشرون فرسا ، يُريد بنى لِحْيان ليأخُذَ بتَأْر أَصحاب الرَّجِيع (٥٠) . فسكر من ناحية الجُرُف في أوَّل نهاره ، وأَظهرَ أَنَّه يُريد الشَّامُ ، ثم راح مُبرداً حتى اُنتهى إلى حَيثُ كان مُصاب عاصِم بن ثابت وأصابه بين أمّج وعُسْفاَن ، بطن غُرَان (٢٠) ؛ و بينها و بين عُسفان خسة أمْيال . وقد همرَبَ بنو لِحيان ، ببطن غُرَان (٢٠) ؛ و بينها و بين عُسفان خسة أمْيال . وقد همرَبَ بنو لِحيان ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من بني أبي بكر »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وأكن »

<sup>(</sup>٣) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٤) الفربَّة: موضع في طريق نجد ، وضربَّة التي ذكرها قبــل من نجد ، وفي الأصل: «الفرية»

<sup>(</sup>٥) مضي خبرهم في س (١٧٤)

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « عمران »

فأقام يَوْمًا أو يومين وبثُّ السُّرَايا للم يَقدِر على أحدٍ . فأتى عُسفان في ماثتي راكب من أصحابه ، ثم بعث فارِسَين حتى بَلَمَا كُرَاعَ الغَمْيُم ثُم كُرًا . وقال الوَ اقدى : بعث أبا بكر رضى الله عنه في عشرَة فَوَارِسَ فَبَلَغَ كُراعِ الفَسِيمِ وَرَجَع ، ولم يَلَق أحداً . فقال صلى الله عليه وسلم : إنَّ هذا يَبَلُغ قُرَيشاً فيَذْعُرُهم ، وَيَخَافُونَ أَن نَكُون نُريدهم . وَكَان خُبَيْب بن عَدِيّ يومئذ في أَيْدِيهم ، فخلفوا أن يكون قد جاء ليُخَلِّصه . وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ِ ، وقد غابَ أربع عشرة ليلة ، وكان يَغْلُفُه على للدينة ابنُ أمّ كُمْتُوم . وقال في مُنصَرَفه إلى المدينة : آيْبون تاثبُون عابدُون ، لرَبِّنَا حامِدون . اللَّهُمَّ أُنَّتَ دها. رسول الله الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، والخليفةُ عَلَى الأهـل ! اللهُمَّ أُعُوذُ بكَ مِن وَعْثَاء السَّفَر ، ١٠ وَكَمَّ بَةِ الْمُنْقَلَبِ، وسُوءَ المنظَرَ في الأَهْل والمالي . اللهُمَّ بَلِّفنا بَلاغا صالحاً يَبْلُغ إلى خَيْرٍ ، مَغْفِرَةً منك ورضواناً . وهذا أوَّلُ مَا قالَ هذا الدُّعاء

وَحَمَّح جَاعَةُ ۚ أَنَّ غَرُوةَ بَنِي لَحْيَانَ هَذَهَ كَانِتَ بِعُدْ قُرَيْظَة بِسِتَةَ أَشْهُرُ ، وأنَّهَا كانت فى جُمَادى الأولى . وصحح ابنُ حزم أنها فى الخامسة

وكانت غزوة الغابة : ويقال غزاة ذى قَرَد [ ويقال تُرُد بضَّمتين ] ، وهو ماء على بريد من المدينة ، في ربيع الأول . وقال ابن عبد البَرِّ : (١) كانت بمد بني لحيان بليال . وقال البُخَارِيّ : كانت قبْل خيبر بشَكَانَة أيام ، وفي مسلم نحوه . وفيه نظرٌ لإجاع أهل السيَر على خلافه

وسببها أن لِقَاح (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم — وكانت عشرينَ لِقُحةً : منها ما أصاب في ذَات الرَّقَاع ، ومنها ما قدم به مُحَّد بن مَسْلمة من نَجْد - وكانت

(٣٣ -- إمتاع الأساع)

غزوة النابة

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « أبو عبيد البر »

<sup>(</sup>٢) اللقاح جمّ لِقعة : وهي الناقة أول نتاجها في أول الربيع ، فلا تزال كذلك حتى

ترعَى البَيْضَاء فقرَّ بُوهَا إلى الفابة ، وكان الرَّاعِي يَوُّوب بَلَبِهَا كُلَّ لِيهِ عَنْد خَدِّ أَنِهُ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

فارة ابن عيينة على السرح

وكانت لقاحُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قد رُوِّحت وعُطِّنتْ وحُلِبَتْ عَتَمَتُهُا (٥) ، وأَحْدَق بهم عبد الرَّحن بن عُييْنة بن حِسْن فى أر بعين فارساً من بن عَييْنة بن حِسْن فى أر بعين فارساً من بنى عَبْد الله بن عَطَفان ، [وذكر ابن الكَلْبِيّ أن الذي أَغار على سَرْح المدينة

<sup>(</sup>١) في الأصل : « تغيره »

<sup>(</sup>٢) هو المقداد بن الأسود ، وكنيته أبو معبد ، كما سيأتى بعد

<sup>(</sup>٣) الآرئ : مربط الدانة ومعلنها

<sup>(</sup>٤) مشبّع بها : أى أغير عليها بنتة مع وجه العشبع

<sup>(</sup>٠) رُوَّحت : أى ردَّت إلى مراحها آلدى تبيتُ فيه ، وعُسطنت : أى سُسُقيت ثم رجعت إلى مأواها . والعتمة : ثمك الليل الأول ، وكانوا يحلبون لفاحهم وقت العتمة ، فسموا الحلاب فى ذلك الوقت عَسَمَة ، سموا اللبن باسم الوقت

عبدُ الله بن عُييْنة بن حِصْن ] ، وهم نِيامٌ . فأشرف لهم ابْنُ أَبِي ذَرٍّ فَقَتَاوه وساقُوا الله بن عُييْنة بن حِصْن ] ، وهم نِيامٌ . فأشرف لهم ابْنُ أَبِي ذَرٍّ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبره فَتَبَسَّمَ

خبر سلمة بن الأكوع وكان سَلَمةُ بن عرو [بن] (١) الأَ حُرَع - [واسمه سنان] - بن عبد الله ابن قَشَيْر بن خُرَعة بن مالك بن سلّامان بن أسلم بن أفعي الأسلميُ قد غدًا إلى الفابةِ لِلقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم [بفرس لطلحة بن عبيد الله] ليُلبنه (٢) لَبنها . فلقي غلام عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه - وكان في إبله فأخطأوا مكانها - فأخبره أنَّ لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغار عليها ابن عُيئنة في أربعين فارسا ، وأنهم رأوا إمداداً بعد ذلك أمدً به أبن عُيئنة . فرجع سلمة إلى المدينة وصرخ على ثنية الوَدَاع بأغلى صوته : يا صَبَاحاه ا ثلاثاً ؛ ويقال نادى : الفَزَع الفَزَع ا ثلاثاً . ووقف على فرسه حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد مُقَنَّماً فوقف واقفاً . [وقيل رَكِب فرساً عمر يا لأبي طلّحة يقال له مندوب ، فلما انصرف قال : إنْ وَجَدْ ناه لَبَحْراً ] (٣)

<sup>(</sup>١) زيادة لا بدّ منها

<sup>(</sup>۲) هذه الكلمة في الأصل: « لأن يبلعنه » تدخل العين في الهاء المتصلة من جهتها ، ثم الألف الأخيرة قد ألصقت بها هاء ، ونبرت نبرة قبلهما ، ولم نر لهذه المجمجمة إلا قراءتها « لأن ميلبنه » ثم جعلناها « ليُسلبنه » ، ولم أجد السكلمة في خبر من أخبار سلمة بن الأكوع . وألبسنه : سستاه اللبن ، والعبارة بين الأقواس هي حق " السكلام ، وكانوا يلبنون خيلهم اللبن الراما لها ، وانظر ابن سعد ج ٢ ص ٥٩ ، وابن هشام ج ٢ ص ٧١٩

<sup>(</sup>٣) مكذا ذكر المتريزى ، ولا تدرى من أين وقعت له هذه الرواية ، وليس هدفا — فيا نرى — موضعها . فإن خبر فرس أبى طلحة قد رُوى فى أكثر الكتب الصحاح ، ولم يذكر أحد أنه كان فى هذه الغروة . وفى الحديث لفظ يدل بياناً على أن ذلك كان فى فزع لم يأت بعده ما يروع المسلمين ، فنى البخارى ج ؛ ص ٧ ه من حديث أنس بن مالك قال : «كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً لأبى طلحة فقال : ما رأينا من شىء ، وإن وجدناه لبحراً » . وبعد هدف الحديث حديث آخر بغير لفظه فيه قال : «لم تراعوا ، إنه لبحر » . فهذا كا ترى شىء غير مستقم لمن تدبره

نداء الغزع ليلة السَّـر ْح

[ ونودى : يا خيل الله اركبي ! وكان أوّل ما نُودى بها ] (1) ، فكان أوّل من أقبل إليه المقداد بن عرو عليه السلاح شاهرا سيفه . فعقد له لواء على رُ محمه وقال : امْض حتى تَلْحَقَكُ الحيول ، إنّا على أثرك . فخرج حتّى أدْرَك أخرياتِ العَدُوّ ، فظفِر له بفرس . وأدْرك مَسقدة بن حَكمة بن مالك بن حُديفة بن بَدْرِ الفَرَاريّ فتطاعنا برُ مُحَيهما ، ثم فرَّ مَسعَدة . فنصب مِقْداد اللواء ، ولحقه أبُو قتادة صمتارة برعامة صفراء على فرس له — فتسايرا ساعة ، فاستحث أبو قتادة فرسه حتى غَاب ، وقد أدْرك مَسعَدة فقتله

وخرج سَلَمة بن الأَ كُوّع على رِجْلَيه يَعدُو: يَسْبِقُ الخَيْل ، حتى لَحِق العدوَّ فرماهم بالنَّبْل والحيلُ تَكُوُّ عليه وهو يقول:

خُذُها وأنا أبْنُ الْأَكْوَعُ اليَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

[حتى انتَهى بهم إلى ذى قَرَد]، ولَحقَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والخيولُ عشاء، وكانوا ثمانية أفراس، وكان المقدادُ أميرَ الفُرْسان (٢٠) [ وقيل بَلْ أميرُهم سَعدُ بن زيد الأشهلُ (٣٠) ]. فقال سَلَمةُ : يا رسولَ الله ! إنَّ القومَ عطاش ، وليس لمم ما لا دون أحساء كذا وكذا ، فلو بعثتني في مائة رجل اسْتَنْقَذْتُ

وصول رسول الله الماذی فکرک

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن سعد ج ٢ ص ٥٥ ، ولابد منها لسياق الكلام ، وإلا فإن تلفيق الروايات الذي انخذه المقريزي هنا قد أفسد معانيها جيماً . وفي الأصل بعد الزيادة : « وكان » وجعلناها « فكان »

<sup>(</sup>۲) في هذا الموضع اضطراب شديد ، وقد آثرنا أن نضعه هذا الوضع ، وبهذه الزيادة ليتساوق المعنى ويستوى ، وفي الأصل بعد قوله « اليوم يوم الرضع » ما يأتي : « حتى لحقهم رسول الله عليه وسلم والحيول عشاء ، وكانوا تمانية أفراس ، وكان المقداد أمير الفرسان حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى قرد » ؟ وانظر ابن سعد ج ۲ من ۸ ه الفرسان حتى الأصل : « مسعدة بن زيد » ، وليس في الصحابة من اسمه مسعدة ، وانظر ابن سعد ج ۲ من ۹ ه ، وديواند حسّان من ۸ ه ، وسياتي كذلك (۲۲۲)

ما بأيديهم من السَّرْح وأخذتُ بأعناق القوم! فقال: مَلَكُت فَاسْجِع (١٠) الله مَم قال: [ إِنَّهُم الآنَ ] (٢) كَيْقُرُونَ فَى غَطَفَان . وذهب الصَّرِيخ (٢) إلى بنى عمرو بن عَوْف في فجاءتِ الأُمْدَادُ ، فلم تزل الخيلُ تأتي ، والرجالُ على أقدامهم ، و [ على ] (١) الإبل ، والقوم يَعتقبون البعيرَ والحِيارَ ، حتى انتَهو إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بذى قرَدٍ ، فاستنقذُوا عَشْر لَقَامِحُ — منها جَملُ أَبى جَهْل — وأَفلتَ القَوْمُ بَعَشْر

دعاء رسول الله لأبي قتادة ودعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبى تتادة لمَّا أدرَّكَه فقال : اللهُمَّ باركُ له فى شَعَرِه ، وَبَشَرِه ، وقال : أَفَلَحَ وَجُهُك ! فقال : ووجُهُك يا رسولَ الله !

<sup>(</sup>١) أسجح : سمه ل وأحسن ، وهذا مثل في العفو عند المقدرة ، أي ظفرت فأحسن العفو

 <sup>(</sup>۲) زیادة لا أبد منها ، من ابن سعد ج ۲ س ۱۹۹ ، وقوله « لیقرون » : من القری ،
 وهو ما یقد م للصینف

<sup>(</sup>٣) الصريخ : صوت المستصرخ المستغيث ، أو المستغيث نفسه

<sup>(</sup>٤) زيادة للسياق

<sup>(•)</sup> فى الأصل : « بهيقا » ولا معنى لها ولا وجه . وقد رأيت أن أقرأها كذلك لمقارية الرسم . وأهاب بالقوم : صاح بهم ليقفوا فهو مهيب . وقد قال ابن هشام ج ٧ ص ٧٢١ ، إن محرزاً لما أدرك القوم : « وقف لهم بين أيديهم ثم قال : قفوا معصر بنى اللكيمة ! حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار »

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: « ساعيد » ، هكذا مشكولة ، وهو ناسد

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « آثار بن عمرو بن آثار »

ثم قال: قتلتَ مسقدَةَ ؟ قال: نم ! قال: ما هذا بوَجْهِك ؟ قال: سَهُمْ رُمِيتُ به يا رسولَ الله ! قال: فادْنُ منى ! فَدَنَا منه فَبَصَق عليهِ فَعَلَّ الله ! قال: فادْنُ منى ! فَدَنَا منه فَبَصَق عليهِ فَعَلَّ الله الله عليه قعدً وكا فَآه ابنُ خَسْس عشرة (٢) سنة . وأعطاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فَرَسَ مَسْعَدَة وسلاحَه وقال: بَاركَ الله لك فيه

أصاب الحيل

واستعمَل صلى الله عليه وسلم يومئذ على الخيْل سَعْد بن زَيْد الأَشْهلى وقدَّمه أمامَه ، فلحق القوم وناوَشهم ساعة : هو والمقداد بن عمرو ، ومُعاذ بن ماعِص ، وأبُو قتادة ، وسلمة بن الأكوع ، فمل سَعْد على حبيب بن عُيَيْنَة بن حصن فقتله وأخذ فرسه ؛ وقيل قتل حبيب بن عيينة المقداد . وكان شعار السلمين يومئذ : أمت أمت

صلاة الحوف

وصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومثذ صلاة الخَوْف: فقام إلى القبُلة وصَفَّ طائفة خَلْفه ، وطائفة مُواجهة العدو ؛ فصلَّى بالطَّائفة التى خَلْفه رَكَمْة وسجدتين ثم انصرفوا ، وقاموا مَقامَ أضحابهم ؛ وأقبلَ الآخَرُون فصلَّى بهم ركعة وسجدتين وسلَّم. فكان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ، ولكل رجلٍ من الطَّاثفَتين ركعة

تإرجخ الغزوة

وكانت غَزَاةُ ابن محيينة ليلة الأربعاء لثلاث خَلَوْن من ربيع الأول سنة ست . فرج صلَّى الله عليه وسلم يوم الأربعاء ، واستَخْلف على المدينة ابن أم مكتوم ، وأقام بذى تَرَدِيوماً وليلة . وتَسَم فى كل مائة من أصحابه جَزُوراً يَنْحرونها ، وكانوا خسمائة ؛ ويقال كانوا سبعائة

(٢) في الأصل : « خسة عمرة »

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « قاح » ، وهذا هو الصواب ، قاح الجرحُ أو الشجة فهي تفييحُ ; إذا نفحت بالدم فسال منها

حراسة المدينة ، وإمداد سمد بن عبادة المسلمين وأقام سعدُ بن عُبَادة — فى ثلاثمائة من قومه — يَحرُسُون المدينة خس ليال حتى رَجَع صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين . وأمَدَّ المُسْلمين سَعْدُ بن عُبادة رضى الله عنه بأعمال تَمْ وبعَشْر جَزَائر بذى قَرَد: بعَث بذلك مع ابنه قيس بن سعد ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا قيس ! بَعَثْك أُبُوك فارساً ، وقرك المجاهِدين ، وحَرَسَ المدينة من العَدُوِّ! اللهُم ارحم سعداً وآل سعد ! ثم قال : نغم المره سعد بن عُبادة ! فقالت الأنصار : يا رسول الله ! هو بَيْتُنا وسيدُنا وابن سيدنا . كانوا يُطْعِمون فى المَحلُ (١) ، و يَحْملون السَلَل (٢) ، و يَقرُون الضَّيف ، ويُعْطُون فى النَّائية ، و يحملون عن العشيرة (٣) . فقال : خِيارُ النَّاسِ فى الإسلام خيارُهم فى الجاهِلية إذا فَقُهُوا فى الدِّين

الرجوع ال الدينة وخبر امرأة أبي ذر

ورَجَع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليلة الاثنين وقد غاب عنها خمس ليال. فأقبلت امرأة أبى ذَرّ على ناقته القَصُواء (١) — وكانت فى السَّرْح — فدخَلتْ عليه فأخبرته من أُخبار النَّاس، ثم قالت: يارسول الله! إنّى نذَرْتُ إنْ نجَّانى الله عليها أنْ أنحرَها فَآكُلَ من كَبدها وسَناها! فتبسَّم وقال: بِئْسَ ما جَزَيْتها! أنْ أنحرَها وَجَالُ [بها] (٥) ثم تَنْحَرِينَها! إنه لا نَذْر فى مَعْصية الله، ولا أنْ حَمَلُكُ الله عليها وَنجَّالُ [بها] (٥) ثم تَنْحَرِينَها! إنه لا نَذْر فى مَعْصية الله، ولا

فيما لا تَمْلِكِينَ ، إنما هي ناقة من إيلِي ، فارجِعي إلى أهلِك عَلَى بركة الله

وقيل لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم : هذه لِقْتَحَتُكُ السَّمْرَاءِ على بابك . فرج مُستَبْشراً ، فإذا رَأْسها بيَد إنِن أخِي عُيينة بن حِمْنِ ، فلمَّا نَظَرَ عَمَ فَهَا

خبر الهدينة

<sup>(</sup>١) المحل : الجدبُ والقحط

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « يحملون فى الكلّ » . والكل : الفقير يثقل على صاحبه فهو عيال عليه

 <sup>(</sup>٣) يحملون هنا : من الحالة وهي الدية والغرامة يحملها أشرافهم وأغنياؤهم

<sup>(1)</sup> اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٥) زیادة من ابن هشام ج ۲ س ۲۲۲ ء والعبارة بها أبلغ

فقال : أيْمَ بِكَ (١) ؟ قال : يارسول الله ! أَهْدَيتُ إليك هـذه اللَّهْحة . فتبسَّم وقَبضها منْه ، وأمر له بثلاثة أواقى فضَّة ، فتسَخَّط . فصلَّى عليه السلام الظَّهْر وصعد المنْبر فحيد الله ، ثم قال : إن الرَّجُل أهْدَى لِيَ النَّاقة من إبلى ، أعْر فها كما أعْر ف بَعض أهلى ثم أثيبُه عليها ، فيظلُّ يَتَسَخَط على الولقد هَمَنْتُ أَلاَّ أَمْبلَ هديةً إلاّ من قُرَشِي أو أنصارى . وفي رواية ي: أو ثَقَفِي أو دَوْسي

ووقع فى صحيح مسلم عن سَلَمة بن الأكوع فى هذه القِصة قال : فرجَعنا إلى المدينة فلم نُلْبَث إلا ثلاث كيال حتى خرجنا إلى خَيبر . وذهب قوم إلى أن عَمْرَوَة الله يسيع كانت فى شَعبان ، بعد غروة الغابة إهذه

وَفَى غَرُوهَ الغَابَة نُودَى عَنْدُ مَاجَاءَ الفَزَعُ : يَا خَيْلَ الله ارْكَبِي : وَلَمْ يَكُنُ مُقَالَ قَبْلَهَا

ثم كانت سرية عُكَاشة بن مِحْصَن بن حُرْثَان بن قيس بن مُرَّة بن كَبير بن عَمْ بن دُودَان بن أَسَد بن خُرَيَّة — الأَسدى — إلى الغَمْر : وهو ماء لبنى أُسَد على ليلتين من قَيْد في ربيع الأول سنة سِت . خرج في أربعين رجُلاً مُيغِذُ السَّير فَنَذْ رَبه القومُ فهر بوا ، وانتهى إلى عُلياً بلادِهم فلم يَلْقَ أحداً . وبث سراياه فظَفَرُوا بنَعم فاستساقُوا ما ثتى بعير وعادوا

ثم كانت سرية محمد بن مَسلَمة إلى ذى القَصّة - موضع بينه و بين المدينة أربعة وعشرون ميلا - يُريد بنى ثَعلَبة و بنى عُوال من ثَعلبة (٢٠ : وهم مائة ُ رجل ، فى ربيع الأوّل . فسار فى عشرة حتى ورَدوا ليلا وناموا ، فأحاط بهم المائة رجل من بنى ثعلبة ففزِعوا ، ورامَوهم ساعة بالنّبل ، ثم حلت الأعرابُ

(۱) یرید ً: أی شیء بك ، وهذه لفظة یستعملونها كذلك ، وفی الحدیث : أیم ٔ هُمُو َ یا رسول الله ؟: أی ما هو ، وأیم تقول ؟ : أی شیء تقول

(٢) في الأصل : « تغلب » ، وهو خطأ ، فهم من بني سعد بن ثعلبة بن ذبيان

بعض تاريخ الغزوة

یاخیـــل الله ارکبی

سرية عكّاشة ابن محصن إلى الغـَـمشر

 سرية أبي عبيدة بن الجرّاح إلى ذي الفَصَّة

بالرِّماح عليهم فقتلوهم، وسقط محمد بن مَسلمة جَريحًا ، فحُمِل بعد ذلك إلى المدينة ثم كانت سَرِيَّة أبي عُبَيدة بن الجَرَّاح إلى ذي القَصَّةِ في شهر ربيع الآخر سنة ست . خرج فى ليلة السبت ومعه أر بعون رجلا ، فغاب لَيلتين . وكانت بلادُ بنى ثعلبة وأنمارِ قد أُجدَبتْ ، فتتَبُّع بنو مُعارب وثعلبة وأنمارِ سحابةً وقعتْ بالراض إلى تَعْلَمَيْنِ ، [ والراضُ على ستَّةٍ وثلاثين ميلا من المدينة ] ، وأجمعوا أن "يغيروا على سَرْح المدينة ببطن هَيفا<sup>(١)</sup> : [موضع على سبعة أميال من المدينة]. فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا عُبيْدةَ رضى الله عنه بمر معه ، بعدَ ما صلَّوا صلاةً المغرب. فشوا ليلَهم حتى وَافَوا ذَا القَصَّة مع عَمايَة الصُّبح (٢)، فأغاروا على القَوْم فأعْجزوهم هرَبًا . وأخذوا رجلا ، وَأَستانُوا نَعَمَّا ، ووجَدوا رثَّةً من مَتَاعِيمٍ ، وعادوا . فحمس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الغَنيمة ، وقسَم باتيها . وأسلمَ الرَّجل وتُركُ لحالِه

سرية زيد بن حارثة إلى اليعيس

زوج زينب بنت رسول الله

وَكَانَتَ سَرِيَّةً ۚ زَيْدٍ بِنَ حَارِثَةَ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ إِلَى الْعِيضِ : عَلَى أَرْ بَعَ ليالِ من المدينةِ ، في جمادى الأولى منها ، ومعه سبعون ومائة راكبِ ، لِيَأْخُذُوا عيراً لتُركيش قد أُخذَتْ طريقَ العراق ، ودليلُها فُرات بن حيَّان العِجْليِّ . فظفِر بها زيد ، وأسّر أبا الماص بن الرّبيع ، والمُغيرة بن مُعاوية بن أبي العاص ، ووجد فِضَّةً كثيرة لصَنْوان بن أُمَيَّة . وقَدِم المدينـة ، فأجارتْ زيْنَب [بنت إسلام أبىالعاس رسول الله ] (٣)عليها السلام زوْجَها أبا العاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْمُواْمَنُونَ يِدَ مُنْ مِنْ سِواهِم ، تَجِير عليهم أدناهم ، وقد أَجَرْنا مَن أجارتُ . وردَّ عليه كلَّ ما أُخِذَ له من المال. فعادَ إلى مكة ، وأدَّى إلى كلَّ ذي حقِّ حقَّه ،

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « هيقا » ، وانظر ابن سعد ج ٢ ص ٦٢
 (٢) عماية الصبح : بقيّة ظلمة الليل ، قبل أن تتبين الأشياء أ

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح

وأَصَلَمَ . ثَمَ قَدِمَ المدينة مُهَاجِراً ، فركَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليه زينبَ إفلات المنبرة بن بذلك النُّكاح . وأَمْلَتَ المُغيرة بن مُعاوية فتوجُّه إلى مكة ، فأخذَه خَوَّاتُ بن جُبيْرِ أَسيراً -- وَكَانَ فِي سَبِعَةَ نَفَرِ مَعَ سَعَدَ بِنَ أَبِي وَقَاضَ -- فَدَخَلُوا بِهِ المَدينَةَ بعد العصر ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ رضى الله عنها : احتَفِظى عليْك (١) بهذا الأسين . وخرَج . فلَهَتْ عائشة مع امرأة بالحديث ، فخرج وما ه خبردعاء رسول شعرَت به . فدخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلم يرَه وسألمًا ، فقالت : غَفَلْتُ عنه، وَكَانَ هُهُنَا آنَهُا ! فقال : قَطَعَ اللهُ يَدَكُ . وَخَرَجَ فَصَاحَ بِالنَّاسِ ، فخرجوا في طَلَبه حتى أَخْذُوه وأثوا به . فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تُقَلَّبُ يَدَهَا فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَتَ : أَنْظُرُ كَيْفَ تُقْطِع يَدَى ! قد دَعُوْتَ عَلَيُّ بدَعُونَكُ ! فاستقبل صلى الله عليه وسلم القِبْلةَ ورفَع يدَيه ثم قال : اللَّهُمَّ إنما أنا . . ﴿ بَشْرْ أَغْضَبُ وآسَفُ (٢) كَا يَغْضَبُ البَشر ، فأَيُّمَا مُولِمِنِ أَو مُولِمِنَةٍ دَعَوْتُ عليه بدعوة فأجعلها له رجمة

> سرية زيد بن حارثة إلى الطكرك

معاوية من أسر

الله على عائشة

وكانت سَريَّةُ زيد بن حارثة إلى الطَّرَفِ: ماه على ستَّة وثلاثين ميلًا من المدينة بنكحيــة نَخْلِ من طريق العراق - في مُجادى الآخرة منها ، ومعه خسة عشر رجلاً يريد بني تَعْلَبة ، فأصاب لهم نَعَمَّا وشاء . وقدِم من غير قِتَالِ ١٥ بمشرين بعيراً ، ثم غاب أربع ليال

وكانت سريَّة زَيْدِ أيضاً إلى حِسْمَى وراء وادى الْقُرَى ، في جُمادى الآخرة هذا . وسَبَبُهُما أَنَّ دَحْيَةً الكَانِيُّ أَقْبُلَ من عندِ قَيصَر مَلِكِ الرُّوم بِجَائِزة وَكُسوة ، فَلَقِيَّهُ بِعِيسْمَى الْهُنَيْدُ بن عارض وابنه عارض بن الهُنَيْد في جَمْع من جُدام،

سرية زيد بن حارثة إلى حيستسى، وسببها

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليه»

<sup>(</sup>٢) أسف يأسَفُ أسفاً : غضب غضباً شديداً في حزن ولهفة.

فَأَخَذُوا مَا مَعُهُ . وَدَخُلُ اللَّذِينَةُ بِسَمَلِ (١) ثَوْبٍ ، [ويقال بَلْ نَفَر إليه النُّعان ابن أبى جعَال فى نفر من بنى الضَّبَيْب فخلُّص له مَتَاعَه بعــد حَرُّب]. فبعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَيْدًا على خمسائة رجُلِ ومعه دِحْيَة ، فكان يَسير اليلاُّ ويكمُنُ نَهاراً ، حتى هَجَم مع الصُّبخ على الهُنَيْدوابنهِ فَقَتَلَهُما ، واستاق أَلْفَ بِعِيرِ وَحْسَةَ آلَافَ شَاةً ، وَمَائَةً مَا بِينِ امْرَأَةً وَصِيٍّ . فَأَدْرَكُهُ بِنُو الضَّبَيْبِ - وقد كَانُوا أَسْلُمُوا وقرَأُوا مِن القُرآنَ - وحدَّثُوه أن يُردَّ عليهم ما أُخَذ . ثم قدِم زيد بن رِفَاعة الجُذَاميّ في نَفَرِ من قومهِ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فذكر له ما صنَّع زيدُ بن حارِثة ، ورضُوا بأُخْذِ ما أصابَ لهم مين الأَهْل والمال ، وأَغْضَوْا عَنَّن قُتل . فبعثَ معهم على بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه سيفُه أَمارَةً - ليردّ عليهم زيدٌ ما أُخَذَ لهم " . فردّ جميع ذلك بَعد ما فرَّقه فيمن معه ، وقد وَطِئُوا النساء

سريةعبدالرحن بن عوف إلى الجندل بدعوهم إلى الاسلام

وكانت سَرِيَّةٌ عبد الرحمن بن عَوْف رضى الله عنه إلى كلُّبِ بدُومَةِ الجَنْدَلُ فِي شَعْبَانَ مِنهَا ، لَيَدَعُو كُلُبًا إِلَى الإسلام ، ومعه سبعائة رجل. فأَقْعَدُه يين بَدَيه ، ونقَضَ عِمَامَتُه بيَده الكريمة ، ثم عَمَّهَ بعِلمَةٍ سَوْدَاء ، وأَرْخَى بين كَتِفَيه منها ، ثم قال : له كذا فأعتمُ الله عليه وسلم : أُغْدُ باشم ِ الله وفي سبيل الله فقاتلِ من كَفَر بالله . لا تَعُلُ (٢٦) ولا تَعْدِرْ وَلا تَقَتُلُ وَليداً . ثُمَّ بسَطَ يدَه فقال : يا أيها النَّاس ! ٱتَّقُوا خساً قبلَ أن تَحلُّ الحسالهلكات بكم : مَا نُقِصَ مِكْيَالُ قَوْمٍ إِلَّا أَخَذَهِم اللَّهُ بِالسِّنين (٣) ونَقَصْ مِن النَّمَرَ ات لعلَّهم يَرجعون ، وما نكَتَ قوم مُ عَهَّدهم إلا سلَّط الله عليهم عَدُوَّهم ، وما مَنعَ

 <sup>(</sup>١) ثوب سمل : بال خلق
 (٢) غل يغل : خان فسل لنفسه بعض الغنيمة

<sup>(</sup>٣) السنين جمع سنة : يراد بها القحمط والجدب ، والعام الذي يكون مجدباً

قومْ الزَّ كَاةَ إِلَّا أَمْسِكَ الله عنهـم قَطْرَ السَّماء : ولولا البهائيم لم 'يسقَوا ، وما ظَهَرَتِ الفَاحشةُ فِي قوم إِلَّا سَلَّطَ الله عليهم الطَّاعون ، وما حكم ۖ قوم ۗ بغير آي القُر آنِ إِلاَّ أَلْبَسَهُمْ (١) شِيَعًا وأذاق بعْضَهُم بأْسَ بعض

فسارَ عبد الرحمن حتى قَدم دُومةَ الجَنْدل ، ودَعا أهلَها ثلاثة أيَّام إلى إسلام الأصبغ ملك كلب ، الإسلام وهم يأبُون إلا محاربته . ثم أَسلَم الأصْبَغُ بن عرو بن ثعلبة بن حِصن ٥ ابن ضمضم الكلبي : وكان نصرانيًّا وهو رأسُ القوم ، فكتب عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف تماضر ابغته ابن عَوْفِ بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رَافع بن مَكيث ، وأنَّه أراد أن يتزَوَّجَ فيهم ، فكتب إليه أن تزوَّج تُمَاضِرَ ابنة الأصبغ ، مَّنَرُ وَّجِهَا ، فهي أُوَّلُ كُلْبِيَّةٍ تَرُوَّجِهَا قُرَشِيُّ ، فولدتْ له أبا سلَمَة ، [ العتية ] (٢)، وهي أُخْتُ النَّمان بن النَّنذر لأُمَّة (٣) . وأقبل بعدما فَرَضَ الجِزْية على من ١٠ أقام على دينه

ثم كانت سريَّةُ على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سفد بن بكر (١) وَكَانُوا بَفَدَكُ فِي شَعْبَانَ مِنْهَا ، ومعه مَأْنَةُ رَجُل . وقد أُجْمِعُوا [يعني بني سعد بن بكر] (٥) على أن يُمِدُّوا يهودَ خيسبر. فسارَ ليلاً وكمنَ نهاراً ، حتى [إذا] (٥) انتهى

سرية على بن أبى طالب إلى بنى سعد بن بكر

وزواج

<sup>(</sup>١) ألبسهم : من قولهم لبس الأمرَ أي خلط بعضه بيعض ، يريد يخلطهم فيجعلهم فرقآ متنابذين مختلفين متباغضين

<sup>(</sup>٢) مكذا رسم هذه السكلمة في الأصل ولم أهند لصواب أقرؤها به ، وربمـا وضح الكلام بحذفها

<sup>(</sup>٣) ولعل المقريزي يريد أن تماضر بنت الأصبغ هي أخت النعان بن المنذر لأمَّه ، ولم أُجد هذا القول فيما بيين يديّ من الكتب ، وكلّ ما وجدته في ذلك أن أم تماضر هي : ه جويرية بنت وبرة بن رومانس من بني كنانة بن عوف بن عُدنرة بن زيد اللات بن رفيدة من كلب » . انظر ترجتها في ابن سعد ج ٨ ص ٢١٨

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ بني عبد الله سعد بن بكر ، ، والذي أثبتناه هو نس ابن سعد ج ٧

<sup>(</sup>ه) زيادة للبيان والإيضاح . وفي الأصل بعده : « حتى انتهى »

إلى ماء بين خيبر وفدَك يقال له الهمَجُ ، وجَد عَيناً لبني سعْد قد بعثوه إلى خيبر - لتجعل لهم يهودُ من تَمَرها كما جعلوا لغيرهم ، حتى يَقْدُمُوا عليهم -- فَدَلَّهُم على القَوْم بعدما أُمَّنوهُ . فسار على وحتى أغارَ على نَعِمهم وضَمَّها ، وفَرَّت رُعاتُها ، فَأَنْذَرَتِ القوم . وقد كانوا تجمُّعوا مائتي رجُل ، وعليهم وبَرُ بن عُلَمْ (١) ، فتفرَّقوا . وانتهى على" بمن معه فلم بر منهم أحداً ، وساق النَّم : وهي خمسانَّة بعير وأَلْفَا شَاةٍ . فَعْزَلَ النَّحُمُسَ وَصَفِيٌّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقُوحًا تُدُعى [الحفدة](٢) ، ثم قَسم ما بقي ، وقَدِم المدينة

حارثة إلى أمَّ قر فة، وسبيها

ثم كانت سريَّة زَيْد بن حارثة إلى أمِّ قرِ فَةَ فاطمَة بنت ربيعة بن بَدْر سرية زيد بن الفَّزَاريَّة ، بناحية وادى القرى : على سبع ليال من المدينة ، في رمضان سنة ستّ . وسببُها أنّ زيداً خَرَج في تجارة إلى الشَّأْم ، [ ومعه بضائعُ لأصحاب النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ] (٣) ، فخرجَ عليه - دُوَيْنَ وادى القُرَى - نَاسْ من بني بَدْر من فَزَارة فضر بوه ومن معه ُ حتى ظنوا أنَّهم قد قتلوه ، وأخذوا ما كان معه ؛ ثم تَحامَل حتى قَدِم المدينةَ . فبعثَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَريَّةٍ . إلى بنى فَزَارة ، فكان يَكُمُن نَهَاره و يسير لَيلَه ، ونَذَرتْ بهم بنو بَدر فاستعدُّوا ١٥ لهم . فلما كان زيد ومن معه على مَسيرة ليلة أخطأ بهم دليلُهم الطَّريق ، حتى صُبَّحُوا القَوْمَ فأَحاطُوا بهم . نَقَتل سلمة بن الأكُوع رجلاً منهم ، وأخذ [ سلة بن ](١) سلاَمة بن وقَش، [ ويقال بَلْ سَلَمة بن الأكوع ، واسم الأكوع سنان]، جاريةَ بنت مالك بن حُذَيْفة بن بدر وأمَّها أمَّ قِرفة : فاطمةَ بنت ربيعة

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وبرب علم »

رب برب م م الله ابن سمد ج ۲ س ۲۵ وهی هناك د الحندة ، ، ولا أدرى صواب ضبطهما

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان والإيضاح من ابن سعد ج ٢ ص ٦٥

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا كُبدَّ منها ، فليس فى الصحابة سلامة بن وقش

ابن بدر ، وغنموا . ثم قدموا للدينة ، فقرع زيد بن حارية الباب ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجُرُ ثوبه عُرياناً حتى اعتنقه وقبس بن النهان فأخبره بما ظفره الله . وقتل في هذه اللسرية عبد الله بن مسعدة ، وقيس بن النهان ابن مسعدة بن حكمة بن مالك [ بن حُذيفة ] (١) بن بدر ، أحد بنى قرفة . وأم قرفة مَتلها مَيْسُ بن المُحسِّر [ المَيْعُمُوي ] (٢) قَتلاً عنيفاً : رَبط بين رجليها هحبلاً ، ثم ربطها بين بعيرين [ ثم زَجَرها فذهبا فقطعاها ] (٣) ، وهي عجوز حبلاً ، ثم ربطها بين بعيرين [ ثم زَجَرها فذهبا فقطعاها ] (٣) ، وهي عجوز كبيرة . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسها فدير به في المدينة ليُعلم مَتلها ، ويَصدُق قول رسول الله في قوله لتريش : « أراً يَتُم إنْ قَتلت أم قرفة ؟ ويَصدكن قول رسول الله عليه وسلم من سلكة بن الأكوع أبنة أم قرفة ، فوهبها . الحدّن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عران بن غزوم ، وهي مشركة وهو مشرك ، فولمت به فولمت له : عبد الرحن بن حَرْن ، وكانت جيلة

ثم كانت سريَّة أميرُها عبدُ الله بن رَواحة إلى أُسيَر بن زَارِم (٥) بخَيبَر ، وكان من يَهُود ، فى شوال سنة ست . وكان قد بعثَه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فى رمضان فى ثلاثة نفر ينظُرُ إلى خيبر وما تَكلَّم به يهود ، فوَعَى ١٥ ذلك وعاد بعد إقامة ثلاثة أيَّام ، فقدم لليال بَقين منه ، فأخبر رسول الله صلى

سريةعبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم اليهودى بخيبر

<sup>(</sup>١) زيادة من النسب

<sup>(</sup>۲) زیادة ، وفی ابن هشام ج ۲ می ۸۹۰ « السحر »

<sup>(</sup>٣) زيادة لتمام المعنى من ابن سعد ج ٢ ص ٦٥

<sup>(</sup>٤) كانت العربُ تقول ، إذا رأوا أمراً عِباً فَسَله أحدهم غير متهيب : «لوكنت أمن من أم قرفة » و « أمن من أم قرفة » و « أمن من أم قرفة » و « أمن من أم قرفة » . وذلك أنهاكانت في بيت شرف في قومها ، وأنه كان أيعلقُ في بيتها خسوب سيفاً لخسين فارساً ، كلهم لها محرم . وكانت هذه المصركة تسب وسول الله وتكثر

<sup>(</sup>٥) وفى ابن هشام ج ۲ س ۹۸۰ « الیسید بن رزام » و « رازم » أیضاً

غدرة اليودي

الله عليه وسلم بما نَدَبَهُ إليه . وكان أُسكِر مد تأمَّر على يهود بعد أبي راضي، فقام خبراسيربن ذارم فيهم يُرِيد حَرْب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسار فى غطَّفان فَجَمعها ليسير إلى المدينة . فقدم بخبَره خَارجة بن حُتَيل الأشجعيُّ (١) . فندَب رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فانتَدب له ثلاثون رجلاً ، واستعمل عليهم عبد الله ابن روَاحة رضى الله عنه . فقَدِموا خيبر ، وَبَعثوا إلى أُسيرِ فأمَّنهم حتى يأتوهُ (٢) فَمَا جَاءُوا فَيِهِ ، فأتوْه وقالوا له : إنَّ رسول الله بَعَثَنَا إليك أن تَخرُج إليه فيستعملكَ عَلَى خيبر ويُحسِنَ إليك . فطيم في ذلك ، وخرَج في ثلاثين من يهود ، ثم نَدِم فى أثناء الطَّريق حتى عُرِف ذلك منه . وهمَّ بعَبد الله بن أُنيَس – وكان فيمن خَرَج مع ابن رَوَاحة – فَعَطِنَ عبدُ الله بغَدْرِه ١٠ وبَادَره لِيقْتُله ، فَشَجَّه أَسَيْرٌ ثم قُتِل . ومالُوا على أصابه فَقَتَلوهم كلهم ، إلا رجلاً واحداً فرَّ منهم ؛ ولم يُصَب أحَدُ من المسلمين . وقَدِموا المدينــة - وقد خرَج لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتَحَسَّبُ<sup>(٣)</sup> أخبارهُمْ -فَدَّ تُوهِ الحديثَ ، فقال : نَجَّا كم اللهُ من القَومِ الظَّالمين . ونَفَتَ في شَجَّة عبدِ الله ابن أُنيَس فلم تَفَسِح ( ) بعد ذلك ولم تُونْذِهِ ، وكان العظمُ قد نُقُلِّ ( ٥ ) . ومسح على وجْهِه ودَعا لَهُ ، وقطع له قِطْعةً من عصاه فقال : أمسكُ هذه علامةً بيني وبينَكُ

<sup>(</sup>١) خارجة بن حثيل ، لم أجد له ترجمة ولا خبراً ولا ذكرا ، ولا رأيت أحداً من أصحاب السير ذكره في خبر هذه السرية . وأخفى أن يكون هو خارجة بن الحمير الأشجم : ذكره ابن هشام فيمن شهَد بدراً ج ١ ص ٠٠٠ ، وترجم له صاحب أســــد الغاية ، وَابن حجر فى الإصابة وقال : ﴿ هُوَ حَارَتُهُ بِنَ حَيْرٌ الْأَسْجِمِي ﴾ وترجم له فيه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يأتونه »

<sup>(</sup>٣) تحسب الَّمبر واحتسبَهُ : تطلبه وتحسَّسَهُ وتعرُّفهُ

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « تقح » ، وفاحت الشجة: نفحت بالدم

<sup>(</sup>٥) نقالت الضربة العظم : كسرته حتى يخرج منه فراش العظام ، وهي قشور تسكون على العظم دون اللحم ، وتسمى هذه الضربة ، المنظَّلة

يومَ القِيامَة أُعرِ فُك بها ، فإنَّك تأتى يومَ القِيامة مُتَخَصِّرا (١) . فجُعِلت معه فى قبرِه تَلِي جِلْده . ويروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد قال لَه : يا عبدَ الله ! لا أرى أسير بن زَارِم ! أى ٱمْتُلُه

> سریة کرز بن جابر

ثم كانت سريَّة كُرز بن جابر بن حسل بن كلاحب بن حبيب بن عرو بن شببان بن معكرب بن فهر بن مالك القرشيِّ الفهريِّ — لمَّا أُغير على لقاح النبي صلى ه الله عليه وسلم بذي الجَدْر — في شوال سنة ست — وهي على ستَّة أميال من التدينة . وذلك أنَّ نفراً من عُريعَة ثمانية في قدمواً على النبيّ صلى الله عليه وسلم [فاسلموا ، واستَوْ بأوا المدينة . وطَحلوا ، فأمرَ بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ] (٢) إلى لقاحه — وكان سَرْحُ المسلمين بذى الجذر ناحية قُباه قريباً من عير ، ترمي هُناك — فكانوا فيها حتى (٣) صَحَوًا وسَمِنوا — وكانوا استأذنوه ١٠ فَيْدر كُهُم يسارُ مَوْلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعه نفر فقاتكهم ، فأخذوه فقطعوا فيدر كُهُم يسارُ مَوْلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعه نفر فقاتكهم ، فأخذوه فقطعوا يد ورجلة وغرزوا الشَّوْك في لسانه وعَيْنيه حتى مات ، وأنطلقوا بالسَّر ح . فأتبكتُ امرأة من بنى عرو بن عوف على حار لها حتى تُمرَّ بيسار فتعجدُهُ (٤) عني جاءوا بو إلى قباه مَيْتاً . فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في إثر م حتى عشرين فارساً ، واستعمل عليهم كُرْزَ بن جابر الفهري ، فخرجوا في طلبهم حتى عشرين فارساً ، واستعمل عليهم كُرْزَ بن جابر الفهري ، فخرجوا في طلبهم حتى عشرين فارساً ، واستعمل عليهم كُرْزَ بن جابر الفهري ، فخرجوا في طلبهم حتى عشرين فارساً ، واستعمل عليهم كُرْزَ بن جابر الفهري ، فخرجوا في طلبهم حتى عشرين فارساً ، واستعمل عليهم كُرْزَ بن جابر الفهري ، فخرجوا في طلبهم حتى عشرين فارساً ، واستعمل عليهم كُرْزَ بن جابر الفهري ، فخرجوا في طلبهم حتى

<sup>(</sup>١) أى يحمل المخصرة وهي العصا

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حتى إذا » ، والسياق في حذف إذا

<sup>(1)</sup> هذه الكلمة في الأصل مضطربة ممجمعة

أدركهم الليك فباتوا بالحرَّة ، وأصبَحوا لا يَدْرُون أين يَسلُكُونَ ؛ فإذَا هُمْ با مراة تِحمِلُ كَتِفَ بَعَيرِ فأخذُوها ، فقالوا : ما هذا مَعَك ؟ قالت : مررتُ بقَوم قد نحروا بعيراً فأعطوني هذا . ودلَّتهُم عَلَى موضعهِمْ فأتوهم ، فأحاطوا بهم وأسروهم جيعهم ، ورَبطوهم ، وأردَ فُوهمُ (۱) على الخيلِ حتى قدموا بهم المدينة — وقد عقاب الأسرى خرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغابة (۲) — فأتوه بهم . فقُطعَت أيديهم وأرجُلُهُم ، وَسَمَلَ (۳) أَعُينُهُم ، وصُلبوا بالزُّغابة

فنزلت هذه الآية : « إِنَّمَا جَزَاهِ الَّذِينَ يُحَارِ بُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعَوْنَ النهى عن المثلة في الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ يُسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ يُسَادًا الله في الأَخْرَة خلاف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَوْرِض ذَلِكَ لَهُمْ خَوْى في الدُّنيا وَلَمُ في الآخرة عَلَيه الله عَلَيه وَلا بَعث صلى الله عَلَيه وسلم بعد ذلك بَعث الله عليه وسلم بعد ذلك بعث إلا نَهاهُمْ عن الدُّلة . وَرَوَى جَعفر بن مُحمد ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جدِّه في الله عليه وسلم لسانًا قَطُّ ، ولم يَسْمُل عَيْنًا ، ولم يَرْدُ عَلَى قَطْعِ اليَدِ وَالرِّجْل

ولما ظفر المسلمون باللَّقاح خَلَّفُوا عليها سلمة بن الأكوَع ومعه أَبُو رُهُمْ مَّ الغِفَارِيِّ ، وكانت خمس عشرةَ لقحةً غِزَاراً . فلمَّا أَتْبل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من الزُّغابة إذا اللَّقاح على بأب المسجد تَحَانُ (٢٠) ، فلما نظر إليها تَفَقَّدَ منها لِقُحةً

اللقاح

<sup>(</sup>١) أردفه: جعله رديفاً ، فأركبه خلفه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بالغابة »

<sup>(</sup>٣) سَمَلَ العين : فقأها

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ... فساداً ، الآية »

<sup>(</sup>٥) جعفر بن محمد بن على بن الحسينَ بن على بن أبى طالب رضى الله عنــه ، وعلى بن الحسين يروى عن جده على بن أبى طالب حديثاً مرسلا

<sup>(</sup>٦) هذا الحرف في الأصل غير منقوط ، وهكذا قرأناه ، ولم يذكر أصحابُ اللغة = (٣٥) حداً الحرف في الأصل غير منقوط ، وهكذا قرأناه ، ولم يذكر أصحابُ اللغة =

يقال لها الحنَّاء ، وقد نحرَ ها القوم ، فردَّ ها إلى ذى الجَدْر فكانت هناك ، وكان النهُ الله عليه وسلم ، كلَّ النهُ الله عليه وسلم ، كلَّ ليلة وَطْبُ (١) لبن ليلة وَطْبُ (١) لبن

عنمسرة الحديبية

مُم كانت عُرَةُ الحديبية [على مقربة من مكة] (٢). وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في النّوم أنّه دخل البيت ، وحلّق رأسه ، وأخذ مفتاح البيت ، وعرّف مع المُعرّفين (٢) ؛ فاستنفر الصّحابة إلى العُمْرة ، فأسرعوا وتهيّأوا للخروج . وقدم عليه بُسْرُ بن سفيان بن عَرو بن عو يُم الخزاع في ليال من شوال مُسلماً ، فقال له : يا بُسْرُ ! لا تَبرَح حتى تخرُج معنا ، فإنا إن شاء الله معتمرون . فأقام ، وأبتاع بد نا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يَبْعَث بها إلى ذي الجدر حتى حضر خرُوجه ، فأمر بها فجلبت إلى المدينة ، وسلمها إلى ناجية بن جُندُب بن عَير بن يعمر بن دار م بن عرو بن واثلة بن سهم (١) بن مازن ابن سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمي ليقدّمها إلى ذي الحُديفة . وخرج المُسْلمون ابن سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمي ليقدّمها إلى ذي الْحُديفة . وخرج المُسْلمون لا يَشُكُون في الفَتْح — للرؤيا المذكورة — ، وليس معهم سِلاح والا السيوف في التُرُب . وساق قوم الهدي (٥) : منهم أبو بكر ، وعبد الرحن بن عوف ، في التُرُب . وساق قوم الهدي عبيد الله ، وسعد بن عبادة رضوان الله عليهم

سسنیات ، وهراؤه الحدی لرسول الله

إسلام بسر بن

سلاح المسلمين وهديهم

> كلام عمر فى أمر السلاح

وقال عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه : أَتَخْشَى يارسولَ الله عَلَيْنَا من

<sup>=</sup> هذا البناء ، وهو لا ينكر . وهو من ألحنين (تفاعل) ، إذا سمع بعضها صوت بعض حنّ ، فتردُّد حنينها وترحّ مُنه

<sup>(</sup>١) الوطبُّ : سقاء من جلد يكون للبن خاصة

 <sup>(</sup>٢) الذي بين القوسين كان في الأصل بعد قوله: « وطب لبن » ، وهذا حتى مكانه

<sup>(</sup>٣) يُمِرُّفُ: وقف بعرفة في الحج

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وَاتُّلَة بن تَبِيمٍ »

<sup>(</sup>٠) الهدى : ما ميهدكي من النَّعُم إلى بيت الله الحرام فينسَّحر ، في الحج

أبي سُفْيان بن حرب وأصحابه ولم تَأْخُذُ للحرب عُدَّتها ؟ فقال : ما أدرى ، ولستُ أَحِبُ أَحْمِلُ السِّلاحَ مُعْتَمِراً . وقال سَعْد بن عُبادة رضى الله عنه : لو حَمَلْنا يارسول الله السِّلاحَ مَعنا ، فإن وأينا من القَوْم رَيْبًا كُنَّا مُعدِّين لَهُم ! فقال : لستُ أُحْمِلُ السِّلاح ، إنَّما خرجْتُ مُعْتَمِرًا

واستخلَفَ على المدينة ابنَ أُمِّ مكتُومٍ . وخَرَج من المدينة يومَ الاثْنين ﴿ لهلال ذي القَمْدة . هذا هو الصَّحيح ؛ و إليه ذَهب الزُّهْري ، وقَتَادة ، ومُوسى ابن عُمُّبة ، وُمُحمَّد بن إسحاق ، والواقديُّ . وأختُلفَ فيسه على عُرْوَة بن الزُّ بَيْرِ مَعَنْه : خَرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُدَيْدِيَة في رمضان ، وكانت الحَدَيبيَةُ في شوال . وعنه : أنَّها كانت في ذي القَعدة من سنة ستِّ

ىدءالجهازللعمرة

قال الواقديُّ : فاغْتَسل في بَيْت ، ولبس ثَو بين من نَسْج صُحار (١) ، وركب راحلَته القَصْواءَ من هند بَابه ، وخَرَج المُسلمون . فصلَّى الظهرَ بذي الحُكَيْفَةِ ، ثم دعا بالبُدْن فَجُلِّت (٢) ، ثم أَشْعَر منها (٣) عِدَّةً - وهي مُوَجَّاتُ إلى القِبْلة - في الشقِّ الأيمن . ثم أمر ناجية بن جُنْدُب بإشْعار ما بَقي ، وَقَلَّد (١) نَعْلاً نَعْلاً ، وهي سبعون بَدَنَة : منها جَمَل أبي جَهْل الذي غَنمه يوم بدْر . وأَشْعر • الْمُسْلُمُونَ بُدْنَهُم ، وَقَلَّدُوا النِّعالَ في رقَابِهَا . وبعثَ بُسْرَ بن سُفْيان عَيْناً لَهُ ، وقدَّم عَبَّادَ بن بشر طليعةً في عشرين فرساً ، ويقالُ جَعَل أُميرَهم سَعْد بن

إشعار الهدى وتقليده

(١) مُصحار : قربة بالمن كانت تعمل بها الثياب وتنسب إليها

زيد الأشهلي

<sup>(</sup>٢) جلَّـل البدنة : ألنَّى عليها مُبرداً أو غيره ، وفي الحديث : «أنَّـه كان يجلُّـل مُبدُّنه الْهَسَاطِيّ » : وهي ثياب من كَتَان بيض رَقَاقَ كَانتَ تَشْمَل بمصر (٣) أَشَـعَـر البَـدَـنَـة : أعْـلمها ، وهو أن يشقّ جلدها أو يطعنها في سنامها في أحد

الجانب ين بمبضع حتى يظهر الدم ، وأيشرف أنها كمدًى

<sup>(</sup>٤) كَلْدُ البدنة : علتَّى في مُعنقها عُسرُ وة مزادة أو خلكق تعلل فبُعْظ أنها محدَّى

إحرام رسول الله من ذي

عدد السلمين

عدد النساء

مقالة بنى بكر ومزينة وجهينة

ثم صَلَّى رَكَعَتَيْن ورَكِ من باب المسجد بذي الحُكَيْفَةِ (١) ، فلما أنبَعَثَت به رَاحِلَتُه مُسْتَقبلةَ القِبْلةَ أَحْرِم فَلَيِّي: « لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَريكَ لك ، لَتِّيْكَ إِنَّ الحَمْدَ والنِّفْمَةَ لَكَ ، والْمُلْكَ لا شَريكَ لكَ » . وأَحْرِم عَامَّةُ النَّاس بإِحْرَامِه . وَسَلَكَ طَرِيقِ البَيْدَاء ، وخَرَج معه من المسلمين ألفٌ وستمائة ، ويقال أَلَفُ وَأَرْ بِعَالُهُ ، ويقال أَلفُ وخسمائة وخسة وعشرون رجلا ، ويقال أَلفُ وثلاثمائة . و وأَرْبَع نِسْوة : أَمُّ سَلَمَة أُمُّ المؤمنين ، وأُمُّ نُحَارة ، وأُمُّ مَنِيعٍ — أَسْماء بنت عمرو ابن عدى [ بن سِنان بن نابي (٢٦) إبن سَواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمةَ الأَنْصَاريَّة ، وأُمُّ عَامَ الأَشْهِلية . وقال بعضهم : كانوا سبعائة . قال ابن حَزْم : وهذا وَهَم شَديدُ ۗ أَلْبَتَّةَ ، قال : والصحيحُ بلا شَكِّ ما بَيْنِ أَلْفِ وثلاثمائة إلى ألف وخسمائة

ومَرٌّ فيما تَبْين مَكَة والمدينة بالأعراب بني بَكْرِ ومُزَّينة وجُهَينة فاستَنْفَرهم ، ١٠ فتشاغَلُوا بأبنائهم وأموالهم، وقالوا فيا بينهم : أَيُرِ يد محدُّ أَنْ يَغْزُوَ بِنَا<sup>(٣)</sup> إلى قوم ٍ مُعِدِّين في الكُرُاع والسِّلاح ؟ و إنَّمَا مُحَمَّدٌ وأصحابه أَكَلَةُ جَزُورٍ (\*)! لن يرْجع مُحمَّدُ وأصابُه من سفرهم هذا أبداً! قَومٌ لا سِلَاحَ معهُم ولا عَدَد! ثم قدمَ ناجِيةً هدية بن تَهُدر ابن جُنْدُب مع الهدّي في فتيان من أَسلم ، ومعهم هَدْيُ المسلمين . ولتي بالرَّوْحاءِ طائفة من بني نَهْدٍ ، فدعاهم إلى الإسلام فأَبَوْا ، وَبَعْثُوا إليه بَلَبَنِ من نَعمهم فقال : م

(١) في الأصل: « بالحديبة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل مكان مابين القوسين : [ بن أبي بن عمرو ] ، والذي ذكرناه هو نسّ ابن سعد ج ٨ ص ٢٩٨ ، وفي أسد الغابة بحذف « سنان » ، وفي الإصابة كما في أسد الغابة ، إلا" أنه جعل مكان « نابي » « ياسر »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبريد محداً يغزوننا »

<sup>(</sup>٤) هذا كناية عن قلة عددهم ، فإن أكلة الجَـزُ ور لا يزيدون على العصرة (انظر ص٧٧ ، خبرَ حزر عدة المشركين يوم بدر) . ومن كنايتهم في ذلك أيضاً « ماهم إلا أكلة م رأس » : أي قليل قدر ما يشبعهم رأس واحد

رد" مدية المصركين

هدية إعاء بن وحضة

آذاه القمل وهو عوم

لا أُقبل هَدِيَّةَ مُشرك . ورَدَّه ، فأ بتاعه المسلمون منهم . وأبتاعوا ثلاثة أُضُب يِّ<sup>(١)</sup> فأكلَ منها قوم أُجِلةً . وسألَ المُحْرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: كُلُوا ، فَكُلُّ صَيدِ البَرِّ لَـكم حلال في الْإِحْرام تَأْكُلُونه إلَّا مَا صَدْتُم أَوْ صِيدَ الصَّيد في الحرم لَكُمْ . ورأَى أَبِو قَتَادة بالأَبُواءِ حِمَاراً وَحْشَيًّا — وَكَانَ مُحِلاًّ (٢) — فَمَل عليه فَقَتَله ، فأَكُلَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجاءه يو مئِذ الصَّعبُ بن جَثَّامة ابن قيْسِ الَّالَيْثِيُّ بحمار وَحْشَى أهدَاه له فَرَدَّه وقال : إنَّا لم نَرُدُّه إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ . وأَهْدَى لَهُ إِيمَاء بن رَحْضَة بن خربة الغِفَارِيُّ مائة شاةٍ ، وبعيرَين يَحْملان لَبناً : بعث بهما مع أبنه خُفَاف ابن إيماء ، ففرَّق ذلك وقال : باركَ الله فِيكم . وأُهْدِي لَهُ مِن وَدَّان بنيا (٣) [ وهو حَبُّ أَبْيض كالحِمِّصِ] وعِثْرُ وضَعَابيسُ ، فَجَعَل ١٠ يَأْكُل الضَّغَابِيسَ (٤) والعِثْرَ وأَعجِبَهُ ، وأَدْخَل منه على أُمِّ سَلمة

ورأًى بالأبواء كَمْبَ من عُحْرَةَ من أُميّة من عَدىّ من عُبَيد من الحارث خبر كعب الذي البَلوىُّ ورأْسُه يَتَهَافَتُ هَلَّا وهو مُحْرِمْ ، فقال : هل تُؤْذيكَ هَوَامُّك يا كَعب ؟ قال : نعم يا رسول الله ! قال : فَأَحْلِق رأْسكَ . وفيه نزلتْ : « فَمَنْ كَأَنْ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِديَةٌ مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ ٍ » • اللَّيةُ (البقرة: ١٩٦١) (٥) ، فأمر َ مرسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَذْ بِحَ شاةً ،

<sup>(</sup>١) أضب وضباب جم صُب : هو من حفرات الكبر كسبط الحلق أجرش الذنب مفقَّرُهُ ، وذنبُه ذوعقد وأطُّوله يكون قدر شير ، ولونه إلى المشجَّمة : وهي غيَّرة مصربة الهوامُّ . وكانت الأعرابُ بحرصون على صيده وأكله

<sup>(</sup>٢) الـُمحِـل : الرجُـل غير المحرم الذي لم يتلبَّس بأسباب الحج وأحكامه

<sup>(</sup>٣) مَكذا في الأصل ، ولم أهتد لصوابها أو تصعيفها

<sup>(</sup>٤) العتر : شجرة صغيرة منبتها نجد وتهامة لها ثمر صغار تؤكل غضَّة . والضغابيس :

<sup>(</sup>٠) في الأصل : « ونيه نزلت ، فغدية ... »

أُو يَصُومَ ثلاثة أيَّام ، أُو يُطْعِمَ ستَّةَ مَساكين : لكُل مسكين مُدَّين ، أَيَّ ذلك فَعَل أَجزَأُهُ . ويقال : إنَّ كَعْب بن مجرَّة أَهدى بَقَرَةٌ قَلَّدُهَا وأَشْعَرَها وعطبَ (١) من ناجية بن جُندُب بعير من الهدى ، فجاء بالأُبواء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخْبره ، فقال : أنْحَرَهَا (٢) ، وأُصْبُغْ قَلاَ يُدَهَا فِي دَمها ، ولا تَأْكُل أَنتَ ولا أُحد من أهل رُ فْقَتَكَ منها ، وخَلِّ بين النَّاس وَبَيْنها

ولما نزل الجُحْفَة لم يَجِدْبها ماء ، فَبَعثَ رجلاً في الرَّوَايَا إلى النَّرَّار ، فرجع بها وقال: يارسول الله ! ما أُستطيع أن أَمْضِيَ رُعباً ! فبعث رجلاً آخر بالرَّو ايا ، فرجع وذَكَرَكَمَا ذكر الأوَّل . فبعثَ آخر وخَرَج الشُّقَّاء مَعهُ ، فاستَقُوا وأتَوْا بالماء . خطبة رسول الله ثم أمر بشَجَرةٍ يُقَمُ (٢) ما تحتَها ، وخَطَب الناسَ فقال : إنى كَأَنْ لَكُم فَرَطَّا (١) ،

وَقَدَ تَرَكَتُ فَيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُم بِهِ لِم (٥) تَضلُّوا : كَتَابَ الله وسنَّةَ نبيِّه

١.

وبَلَغَ أَهِلَ مَكَةً خَرُوجُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَاعَهُمْ ذلك ، وتَشَاوَرُوا . ثم قدَّموا عِكْر مة بن أبي جَهْل — ويقالُ خالدَ بن الوليد — على مائتي فارسٍ إلى كُرَاع الغَمِيم ، واستَنْفَر وا من أطاعهم من الأحابيش ، وأَجْلَبَتْ ثقيفٌ معهم . ووَضَعوا العيونُ على الجبالِ ، وهم عشرة رجالٍ يُوحِي بعضهم إلى بعضِ بالصَّوْتِ: فَعَل مَحَدُ كَذَا وَكَذَا ، حتى يَنتهى ذلك إلى قُرَيش ببَلْدَحَ . ١٥ وخرَجُوا إلى بَلدَحَ وضَرَبُوا بها القباب والأَ بنية ، ومعهم النِّساء والصِّبيانُ ، فعسكُرُ وا هناك ؛ وقد أُجمعوا عَلَى مَنْع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ دُخولِ

ما كميطب من المدى

نزول الجحفة

بلاغ خبرالمسلمين إلى أمسل مكة وخروجهم إليهم

<sup>(</sup>١) عطب البعير: اعترته آفة تمنعه من السير

 <sup>(</sup>۲) الضمير هنا راجع للى « البدنة » ، وهي هذا البعير الذي عطب

<sup>(</sup>٣) قم الكناسة تحكسها

<sup>(</sup>٤) الفَرَط : المتقدّر م إلى الماء يسبق الورّاد ، فيهى، لهم الأرسان والدّرلاء ، ويملأ الحياضَ ويستق لهم . وقال رسول الله ﴿ أَنَا فَكَرَ طَائِكُمْ عَلَى الْحُوضِ يَوْمِ القّيامَةُ ﴾ (ه) في الأصل : « لن »

إجاع قريش على منع المسلمين من دخسول مكة ، ومشورة المسلمين مَكَة و محاربته . ورَجَع بُسْر بن سُفيان من مكة وقد عَلِم خَبرَ القوم ، فَلَق رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مِن وَرَاء عُسفان وأخبره الخبر . واستشار [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (۱) الناس : هل يَمْضى لوَجْهِه ويُقاتِل مَنْ صَدّه عن البيّت ، أو يُخالفُ الذين اسْتُنفِرُ وا إلى أَهْلِيهم فَيُصِيبُهم ؟ فأشارَ أَبُو بكر رضى الله عنه أَنْ يَمْضُوا لو بُجُوههم ، ويُقاتِلُوا من صدّهم . وقال المقداد بن عمرو : يا رسول الله لا نقُول لك كا قالت بَنُو إسرائيل لموسى : « اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّك فَقاتِلاً إِنّا هُمُنَا قاعِدُون » ولكن « أذهب أَنْتَ ور بُك فقاتلاً إِنّا معكالًا مَا مَقَاتِلُون » . وقال أَسْد بن الحُضَيْر : يا رسول الله ! نرى أَنْ نَصْهِد (٢) لمَا خَرَجْنا له ، فن وقال أَسَيْد بن الحُضَيْر : يا رسول الله ! نرى أَنْ نَصْهِد (٢) لمَا خَرَجْنا له ، فن وقال أَسَيْد بن الحُضَيْر : يا رسول الله ! نرى أَنْ نَصْهِد (٢) لمَا خَرَجْنا له ، فن وقال أَسَيْد بن الحُضَيْر : يا رسول الله ! نرَى أَنْ نَصْهِد (٢) لمَا خَرَجْنا له ، فن وقال أَسَيْد بن الحُضَيْر : يا رسول الله ! نرَى أَنْ نَصْهِد (٢) لمَا خَرَجْنا له ، فن مدّ نا قاتَلْنَاه . فقال : إنّا لم نَخْرُج لِقتال أَحَدْ ، إنما خَرَجْنا عُمَارًا

بدیل بن ورقاء وخبر قریش

ولقِية بُدَيْل بن وَر ْقَاء بن عبد الْعُزَّى بن رَبيعة بن جُرَى بن عامر بن مازِن ابن عَدِى بن عمرو بن ربيعة [ وهو لُحَى الْخُزَاعَ الْخُرَاء الْخُرَد مَنَاة ، فقال (٥) : منهم الحُكيش بن عَلْقَمة الحارث ، من بنى الحارث بن عَبْد مَنَاة ، فقال (٥) : يأخَمَّد ! لقد اغْتَرَر ْتَ بقِتَال قو مِك حَلائِب (١) العرب ، والله ما أرى معك الحداً له وَجُهُ ، مع أنّى أراكم قو مما لا سلاح معكم الله عنه : عَضَضْتَ ببَظْرِ اللاّت ! فقال بديل : أمّا والله لولا يد الله عندي لأجَبْتُك ، عَضَضْتَ ببَظْرِ اللاّت ! فقال بديل : أمّا والله لولا يد الله عندي لأجَبْتُك ،

<sup>(</sup>١) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « متكم » . وقد مضى مثل هذا الحبر فى غزوة بدر ص ٧٤

<sup>(</sup>٣) صد الأمر وصمد إليه: قصده واعتمده

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «عمرو لحى بن ربيعة »

<sup>(</sup>a) القائل هو <sup>م</sup>بديل بن ورقاء

<sup>(</sup>٦) الحلائب : الجماعات يجتمعون للنصرة والإعانة ، من قولهم إذا جاء القومُ من كل وجه فاجتمعوا لحرب أو غير ذلك : قد أحلبوا . ويريدُ بديل أنهم أشتات من أفناء العرب

فوالله ما أنَّهم أَنَا ولا قَوْمِي أَلَّا أَكُونَ أُحبُّ أَن يَظْهَرَ مُحمَّدٌ . إني رأيتُ قُرَيْشًا مُقاتلتَكَ عَن ذَراريها وأَمُوالها ، قد خرجوا إلى بَلْدَح فاضطَرَبُو ا (١) الأبنية ، معهم العُوذُ المَطَافِيلِ (٢) ، وتَرَافَدُوا على الطَّعَامِ (٣) يُطْعِمون الخَزيرَ (١) من جاءهم ، يتقوَّوْن به على حَرْبك؛ فَرَ رَأْيَكُ (٥٠). وكانت قُرَيشُ قد تَرَافَدُوا وجَمَعُوا أَمُوالُّا يُطعمون بها من ضَوَى إليهم من الأُحاييش. وكان يُطعم في أربعة أمكنة: في 🕟 دار النَّدْوَة لجماعتهم ، وكان صَفْوانُ بن أُمَّيَّة ، وسُهَيْل بن عمرو ، وعِكْر مة بن أبي جَهل ، وحُوَيْطب بن عبد الفُزَّى كل منهم يُطع في داره

ودَنَا خالدُ بن الوليد في خَيْله حتى نَظَر إلى السُّلمين ، فصَفَّ خيله فما بَيْنهم المركين للغا. وبينَ القِبلة ؛ فقدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم عَبَّاد بن بشر في خَيْد، فقام بإزَائِهِ وصَفَّ أَصِحَابَه . وحانَتْ صلاةُ الظُّهر فأذَّن بلال وأقامَ ، فصلى رسول الله . ١ صلى الله عليه وسلم بأصحابه مُسْتَقْبِلَ القِبْلة وهُم خَلْفَه ، يَرْ كُعُ بهم ويَسْجُد ، مُم قامُوا ؟ فكانُوا على ما كانوا عليه من التَّعْبِئَةَ . فقال خالدُ بن الوليد : قد كانوا على غِمرَّةٍ ، لو كُنَّا حَمَلْنا عليهم أُصَبْنَا منهم ! ولكنْ تَأْتِي الساعة صلاةٌ صلاة الحوف هي أَحَبُ إليهم من أُنفُسهم وأبنائهم! فنزَل جبريل عليه السلام بين الظُّهر والعصر بهذه الآية : « وَإِذَا كُنْتَ مِيهِمْ ۚ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ ۚ طَائِفَةٌ مَ مِنهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمُ

دنو" خالد بن الوليــد في المسلمين

<sup>(</sup>١) اضطرب البناء: ضربه، ونصبه، وأقامه

<sup>(</sup>٢) العوذ ُ جم عائد : وهي الحديثة النتاج من الظباء والإبل وغيرها . والمطافيل جم مُطفل : وهي ذاتُ الطفل من الإنسان والوحش . ويريدُ : معهم النساءُ والأطفالُ

<sup>(</sup>٣) ترافدوا : أعان بعضهم بعضاً

<sup>(</sup>٤) الْحَزيرُ والْحَزيرة : اللَّعُم الغَابُ ، يؤخذ فيقطع صفاراً في القدر ثم يلتي عليه دقیق ثم 'یعسٰصَدُ

<sup>(</sup>٥) رَ : فعل الأمر من « رأى »

وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حَـذَّرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُم وَأَمْتِعَتَكُمْ فَيَميلُونَ عَليكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمُ ۚ أَذًى مِن مَطَرِ أَوْ كُنْتُمْ ۚ صَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ، وَخَذُوا حِذْرَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ أُعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَـذَابًا مُمِينًا » (النساء: ١٠٢) (١) . فَحَانَت العصرُ ، فَأَذَّن بَلالُ وَأَقَامَ ، فَقَامَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُواجِهًا القبلةَ والعدُو أَمامَه ، فَكَبِّرُوكَبِّرِ الصَّفَّانِ جَمِيعًا ، ثم رَكَعَ فَرَكَعَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا ، ثم سَجَدَ فَسَجَدَ الصفُّ الذي يَليه ، وقام الآخرون يَحْرُسُونه . فلما قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ بالصَّفِّ الأوَّل ، قامَ وقامُوا معه ، وسَجَد الصَّفُ الْمُؤخِّر السَّجْدَ تَينِ ، ١٠ ثم أَسْتَأْخُر الصفُّ الذي يَلُونَهُ ، وتقدَّم الصفُّ المؤخَّر فكانوا يَلُون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقامُوا جميمًا . ثم رَكَعَ صلى الله عليه وسلم فرَكَع الصفّان جميعًا ، ثم سَجدَ وسَجد الصفُّ الذي يَلونه ، وقام الصفُّ المؤخَّر يَعرُسونه مُقْبِلين على العــدُوِّ . فلمــا رَفع رأسَه من السَّجِدتين ، سَجَد الصفُّ المؤخرُ السَّجْدتين الَّلَتَين بَقِيتًا عَلَيهِم، واستوَى صلى الله عليه وسلم جالسًا فتَشهَّدَ ثم سلَّم وكان أبنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه يقول: هذه أوَّل صلاةٍ صلَّاها رسولُ الله الحلاف في أوَّل

صلى الله عليه وسلم فى الخَوف . وقال سُفْيان بن سعيد ، عن منصور ، عن مجاهد ،

عن أبي عيّاشِ الزُرَقِيّ : أنه كان - يعني أبنَ عباس - مع النبي صلى الله

عليه وسلم يَومئذ ، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى هكذا . وذكر أبو عيَّاشِ

صلاة الحوف

أنَّهَا أَوَّلُ مَا صَلَّى رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم صَلَّاةَ الخُوفِ — يعني ابنَ ٢٠ عباس . وقال الواقدى : حدثني رَبيعة بن عثمان ، عن وَهْب بن كيسان ، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: د ... فلتقم الآية ،

جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أوَّل صلاة الخوف في غروة ذات الرِّقاع ، ثم صلَّاها بعدُ بعُسْفَان ، ينهما أر بعُ سنين . قال الواقديُّ : وهذا أثبتُ عندنا (١)

> مسير المسلمين إلى ثنيّة ذات الحنظل وحيرة الدليل

فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تَيامَنُوا في هـذا العَصَل (٢)، فإن عُيون قريش بمَرِّ الظُّهْران أو بضَجْنان ، فأيْتُكم يعرف تَنبِّيَّة ذات الحَنظَل ؟ ٥ فقال رُ يَدْدَة بن الحُصيْب : أنا ، يا رسولَ الله ! فقال : أَسلُكُ أَمامَنا . فأخذ بُريدة في العصل ، قِبَل جبال سُراوع قِبَل المغرب ، فسار قليلا<sup>(٢)</sup>وَحَار . فنزل حزةُ بن عَرِو الأسْلمَىُ فسار بهم قليلا ، ثم لم يَدْر أين يَتَوَجَّه . فسار بهم عرو ابن [عَبْدِ] ( ) نَهُمْ الأسلمِيُّ . حتى بَلْغَها ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : والَّذَى نفسى بيدِه ، مَا مثلُ هذه التَّنيَّة الَّايلةَ ، إلَّا مثل الباب الذي قالَ اللهُ ١٠ لبني إسرائيل: « أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وتُولُوا حِطَّةٌ » (٥). ثم قال: لا يجوزُ هذه الثَّنيةَ أحدٌ إلَّا غَفُر له . فجعل الناسُ يُسرعون

خبر الثنيّــة وأن من جازها غُمُّة له

فلمًا نزَل من الثَّنيةِ قال: مَن كان معه أَثفُلْ [أى دَقيق] فَليَصطَينع (٢٠٠٠. فقال أبو سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه : وأيُّنا معه ثُفْلٌ ؟ إنما كان عامَّةَ زادنا التَّمْرُ . فقالوا : يا رسول الله ! إنَّا نخافُ من قُرَيش أنْ ترانا ! فقال : إنهم لن ١٥ يرو كُم ، إنَّ اللهَ سيُعَبِّيكُم (٧) عليهم . فأوْقَدُوا النِّيران ، واصطَنع من أراد أنْ

طكمام المسلمين

<sup>(</sup>١) انظر : صلاة الخوف ص (١٨٩) ، وص (٢٦٢)

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « ننامنوا » . والعَبَصَل : الرَّامُــل الملتوى المعوبُّ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ليلا »

<sup>(</sup>٤) زيادة لا ثُرِدٌ منها . ونُهُم : صَمْمَ كان لهُمُمْ ، فتعبُّدُوا له

<sup>(</sup>ه) آية البقرة : ٨ ه . وقوله تعالى « قولُوا حطَّنَّة » : أَى قولُوا لله « لِلنَّكَنُّ مِنْـُكُ اللهمّ حِطَّة » ، فيحط الله عنهم ذنوبهم وخطاياهم ويغفر لهم

<sup>(</sup>٦) اصطَّنَع : أَى آنخذُ صنيعاً ، والصَّنَيع : الطَّعام في سبيل الله (٧) مُيغنِّي ، من قولهم تحيي عليه الأمرُ ومُغنَّي : خنى ، أَى سمُيخفيكمْ ويضلهم عنكم

الغثغران

خبر الرجُــل المحروم من غفران الله

يصْطنِعَ : فَلَقَدَ أُوْقَدُوا خَسَمَائَةُ نَارَ . فَلَمَّا أَصْبَحُوا صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم الصبحَ ثم قال : والذي نفسي بيده ، لقــد غفر الله للرَّ كُب أجمعين ، إلَّا رُوَ يُسَكِبًا واحداً على جمل أحمر أَلْتفَّتْ عليه رحال(١) القَوم: ليس منهم . فطُلب في العسكر فإذا به ناحيةً ، وهو من بني ضَمْرَة من أهل سيف البحر<sup>(٢)</sup> ، قد أَوَى إلى سعيد بن زيْد بن عمرو بن نُفيْل ، فقال له سعيدٌ — وقد قيل له ما قال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - : وَيْحَكُ ! أَذْهَب إلى رسول الله يستنْفِر لك ! فقال: بعيرى أهمُّ إِلىَّ من أنْ يَستغْفر. وكان قد أضلُّ بعيرَه. فقال سعيد: تحوَّل عنى ، لا حيَّاكَ الله ! فأ نطَلَق يطْلُب بعيره ، فبيْنا هُو في جِبال سُرَاوِع إِذْ زَلِقَت نعلُهُ فترَدَّى فماتَ وأكلتهُ السِّباعُ ۗ

أمل الين

وقال يومَنْذ : أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنَ كَأَنْهُم قِطَعَ السَّحَابِ، هُم خيرُ مَن ۚ على الأرض

الدنو" من اللة

وسار حتى (٣) دنا من الحُدَيبيَة — وهي طرَفُ الحرَم ، على تسعة أميال من مكة ، فوقَعَتْ يَدا راحِلَته صلَّى الله عليه وسلم على تَنبِيَّةً تهبطُ على غائط (١) وخبر راحلة رسول القوم ، فَبَرَكَت ، فقال المسلمون : حَلْ حَل . [ يزجُرونَها ] — فأبت أنْ تنْبَعثَ ، فقالوا : خَلاَّت القَصُواءُ (٥٠ ! فقال : إنها ما خَلاَّت ، ولا هُو لها بعادَة ، ولكن حبَسها حابِسُ الفيل . أما واللهِ لا يَسألونى اليؤم خُطَّةً فيهما تَعظيمُ حُرَمَةِ اللهِ إلَّا أُعطَيتُهم إيَّاها. ثم زَجروها فقامت ؟ فولَّى راجعاً حتى نزَل بالناس على تَمَدٍّ من

<sup>(</sup>١) في الأصل: « رجال »

<sup>(</sup>٢) رسيف البحر: ساحثله

<sup>(</sup>٣) فَي الأصل : « وسار فلما » ، وهذه أجود وهي نس ابني سعد ج ٢ ص ٦٩

<sup>(</sup>٤) الغائط: المكانُ المتسيع من الأرض المنخفضُ مع مُطمَّأُ نينة

<sup>(</sup>ه) كفلات النافكة : بركت وحَرَات من غير عِلَّة فلم نبرح مكانها ، ولا يقال إلا في الإناث . أما الجمل فيقال له : أَلَخَ

عِلْدِ (١) العُدَيبيّة [ظَنُون ] قليل الماء . واشتَكَى الناسُ قلَّةَ الماء ، فانتَزَع سهماً

خبر جيثان الماء من التمد

مقالة المنافقين في دليل النبو"ة

> المطر ، والصلاة في الرحال

من كنانته فأمرَ به فغُرِزَ في النَّمَد ، فجاشت هم بالرَّواء (٢٠) حتى صَدَروا عنه بعَطَن (٣) ، و إنهم ليغترفون بآنيتهم جُلُوساً على شفير البيثر . وكان الذي نزل بالسهم ناجية بن جُندُب ؛ وقيل ناجية بن الأعجم ، وقيل خالد بن عُبادَة (١٠) الغفاري ، وقيل البراه بن عازب . وكان على الماء نفر من المنافقين ؛ الجَدُّ بن قيْس ، وأوس أربن خولي إن عبد الله بن أبي ، فقال أوس بن خولي : ويتحك وأوس أربن خولي : ويتحك الله وقبح رأيك ا أما آن لك أن تُبصر ما أنت عليه ا أبعد هذا شيء ؟ فقال : إني قد رأيت مثل هذا . فقال أوس ، فقال : أي أبا الحُباب ا أين رأيت مثل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أي أبا الحُباب ا أين رأيت مثل ما رأيت اليؤم ؟ فقال : ما رأيت المثفر له ا فاستغفر له ا

ومُطِر المسلمون بالحدَيبِية مراراً وكثُرت المياه ، ومُطِرِوا مَطَراً ما أبتلَّت منه أسفُل النَّعال فنودى : إنَّ الصلاة فى الرِّحال ِ . وصلّى رسولُ الله صلى الله عليمه وسلم الصبح فى الحُدَيبية فى إثر سماه (٧) كانت من الليل ، فلمّا أنصَرف أقبل

<sup>(</sup>١) الثماد جم ثمك : وهو حفرة فى كجلد من الأرض يكون فيها ماء قليل لا يميده هىء . والزيادة التى بعد من ابن سمد ج ٢ ص ٧٠ ، والظنون : قليل الماء لايوثق بمائه

<sup>(</sup>٢) الرَّواء: الماءُ الكثير المذَّبُ الذي فيه للواردين ريَّ

<sup>(</sup>٣) رواية ابن هشام وغيره «حتى ضرب الناس عليه بعَـَطَـنَ » ، أَى حتى بركت الإبل حول المـاء بعد مارويت . وتأويل «صدرت » هنا أَى حتى شربت فرجعت فبركت حول المـاء

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « عباد »

<sup>(</sup>٥) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فأتبل أبي »

<sup>(</sup>٧) السهاء: المطر

الأنواء

على الناس فقال : هل تَدرون ماذا قال ربُّكُم ؟ قالوا : اللهُ ورسولُهُ أعلم ! قال : أصبحَ من عبادى مؤمن بي [كافر بالكو كب ، ومؤمن بالكو كب كافر بي ] (١) ؛ فأمّا مَن قال : مُطرنا بفضلِ الله ورحت ، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأمّا مَن قال : مُطرنا بنو ع كذا وكذا ، فذلك كافر بي مو من من بالكوكب ، وأمّا مَن قال : مُطرنا بنو ع كذا وكذا ، فذلك كافر بي مو من من بالكوكب ، وكان ابن أبّى قال : هذا نو ه الخريف ، مُطِرنا بالشّعري

الهكداما

وأهدى عمرو بن سالم و بسر بن سُفْيان الخُزاعِيَّان بالحُدَيبِيَة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنّا وجَزُورًا ، وأهدى عمرو بن سالم لسعد بن عُبادة جُزُرًا ، وكان صديقًا له . فجاء سعد بالغنّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبره أنّ عمرًا أهداها له ، فقال : وعمرو قد أهدى إلينا ما ترى ، فبارك الله في عمرو ! شم عمرًا أهداها له ، فقال : وعمرو قد أهدى إلينا ما ترى ، فبارك الله في عمرو ! شم عمرًا الحَزُرُ (٢٠ تُنْحَر وتُقسَّم في أصحابه ، وفرَّق الغنَم فيهم من آخرِها . فدخل على أمِّ سلمة من القوْم ، وشرك على أمِّ سلمة من الله عليه وسلم للذى عليه السلام في شاته ، فدخل على أمِّ سلمة بعضُها . وأمرَ صلى الله عليه وسلم للذى جاء بالهدية بكُسُوء

خبر بدیل بن ورقاء معرسول الله ولما اطْمَأَنَّ بِالحُدَيْبِية ، جاءه بُدَيْلُ بِنُ وَرْقاء وركَبُ مِن خُزَاعة – وهم عَيْبَةُ (٣) نُصْحِ رسولِ الله بتهامة ، منهم السُلم ومنهم اللوادع ، لَا يُخْفُون عليه بتهامة شيئاً – فسلَّمُوا . ثم قال بُدَيْل : جنْناك من عنْد قَوْمك كَفْب بن لُوتَى وَعام بن لُؤَى ، قد اسْتَنفروا لك الأَحابِيش ومَن أطاعهم ، معهم العُوذُ المطَافيل وعام بن لُؤَى ، قد اسْتَنفروا لك الأَحابِيش ومَن أطاعهم ، معهم العُوذُ المطَافيل

<sup>(</sup>۱) فی الأصل: « أصبح من عبادی مؤمناً بی وکافراً » وقد رددنا الحدیث إلی أصّله وهو من حدیث زید بن خالد اُلجهکنی رضی الله عنه ، مسند أحمد ج ٤ ص ١١٧

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: « الجزور »
 (۳) العببة: وعاء من جلد يكون فيها المتاع يَعمُونه . وعيبة نصح : كناية عن قلوبهم وما فيها من المودّة والنصّح لرسول الله وللسلمين

- [ النساه (١) والصِّبْيان ] - يُقْسِمون بالله لَا يُحَلُّون بَينك وَبَين البيت حتَّى تَبِيدَ خَضْرَ اوْهُمْ (١) . فقال صلى الله عليه وسلم : إنّا كَمْ فَأْتِ لقتالِ أَحَدٍ ، إنّا المُحْ بَهْ النطُوفَ بهذا البَيْت ، فمن صَدَّنا عَنْه قَا تَلْناه . وتُرَيْشْ قَوْمُ قد أَضَرَّتْ بهم اللّحَوْبُ وَنَهَكُونُ فيها ، ويُحَلُّون فيا بَيْننا وَبِين النّاس - والناسُ أَكْثَرُ منهم - ، فإن ظهر أَمْرى على النّاس كانُوا بين ه وَبِين النّاس - والناسُ أَكْثَرُ منهم - ، فإن ظهر أَمْرى على النّاس كانُوا بين ه أَنْ يَدْخُلُوا فيها دَخل فيه الناس ، أو يُقا تلوا وقد جُمُوا (٣) . والله لأَجْهَدَنَ على أَنْ مَرى هذا إلى أَنْ تَنْفر دَ سَالِفَتِي أَوْ يُبْفِذَ الله أَمْرَه ! فعاد بُدَيْلٌ وَرَكْبه إلى قريش ، وقد تواصو اللّه يَسْأَلوا بُدَيْلًا عما جاء فيه . فلما رَأَى أَنَّهم لايَسْتَخبرونه قلى الله : إنّا جِمْنَا من عند محمَّد ، أتَحبُّون أَن نخبركم ؟ فقال عِكْرِ مَه بن أَبى العاص : لا ، والله مَالنا حاجة " بأن تُخْبِرُونا عنه ، ولكن ، والحَبْ مَا الله عَدْرُ مَة بن أَبى العاص : لا ، والله مَالنا حاجة " بأن تُخْبِرُونا عنه ، ولكن ، والحَبْ مَا مَا عَلَى مَنْ ارْبَى مِنْ ارْبَى العاص : لا ، والله مَالنا حاجة " بأن تَبْقِ مِنّا رَجُلْ الله ، ولكن أَنْ عَلَى العاص : لا ، والله مَالنا حاجة " بأن تَبْقِ مِنّا رَجُلْ الله ، ولكن أَنْ العَامْ هذَا أَبِداً حتى لا يَبْقِ مِنّا رَجُلْ

سماع المشركين مقالة بديل

فَاشَارَ عليهم عُرْوَةُ بن مسعُود بن مُعَتِّب بن مالك بن كَثْب بن عَرْو بن سَعْد بن عَوْف بن ثَقَيف [ واسمه قيش ] بن مُنَبِّه بن بَكر بن هَوَاذِن بن عِكْرِمة ابن خَصَفَة بن قَيْس عيلان بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدَّ بن عَدنان — أن يَسْمَعُوا ابن خَصَفَة بن قَيْس عيلان بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدَّ بن عَدنان — أن يَسْمَعُوا كلام بُدَيْل، فإن أعجبهم قَبِلُوه ، و إلا تركوه . فقال صَفُوان بن أُمَيَّة ، والحارثُ ١٥ ابن هِشام : أَخْبِرُنا بالذي رأيتُم والذي سَمِعتُم . فأخبرُ وهم بمقالة النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال عُروة بن مسعود : فإن بُدَيْلاً قد جاء كم بخُطَّة رُشْد ، لا يرُدُها عَليه وسلم ، فقال عُروة بن مسعود : فإن بُدَيْلاً قد جاء كم بخُطَّة رُشْد ، لا يرُدُها أَحَدُ إلّا أَخذَ شرًا منها . فاقْبَلُوها مِنه ، وابْعَنُوني حتى آتِيكم بمَصْدَاقِها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والنساء »

<sup>(</sup>٢) كخضراؤهم : أى دهماؤهم وسوادهم وجماعتهم

<sup>(</sup>٣) كَجُمٌّ : استراح ، يريد استراحوا وكثروا واجتمعوا

بعثة قريشعروة ابن مسعود إلى رسول الله

وأكونَ لكم عَيْنًا . فَبَعَثُوه . فقال : يا محد ! إنى تركتُ قومَك عَلَى أعداد (١) ماء الحُدَيْبية قد اسْتَنفَرُوا لك ، وهم يُقْسمون بالله لا يُخَلُّون كينك وبين البيت حتى تَجْتاحَهم ، و إنما أنت من قِتالهم كبين أَحَد أمرَين : إمّا أن تَجتاح قومَكَ فلم نَسْمَعْ برَجُل أَجْتَاح أُصلَه قبلَك - أو بين أن يَخْذُلَك مَن نرى مَعك ، فَإِنَّى لَا أَرَى مَعْكُ إِلَا أَوْبَاشًا (٢) مِنَ النَّاسِ لَا أَعْرَفُ وُجُوهَهُمْ وَلَا أَنْسَابَهُمْ . نَعْضِبُ أَبُو بَكُرُ الصِّدِّيقُ رَضَى الله عنه وقال : أَمْصَصْ بَبَظْرُ اللَّاتِ ! أَنْحِنَ مُ نَخْذُله ؟ فقال : أَمَا والله لولا يدُ لكَ عندى لأجَبْتُك ! وطَفَق عُرْوَة كَمَسَ لحيةَ رسول الله وهو يُحكِلِّمه ، والمُغيرة بن شُعبة بن أبي عامر بن مَسعود بن مُعَتِّب بنمالك - قائم على رأسِه بالسَّيْف ، فقرَع يَدَ عُرُوة [ وهو عنَّه ] وقال : أكفُ يَدَك عن مَسِّ لِحِيةِ رسول الله قبل ألا تصل إليك. فلما فرَغ عُموة من كلامه ، وردَّ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما قال لبُدَيْل بن وَرقاءً ، عاد َ إلى قريش فقال : ياقوم قد وَفَدْتُ على كِسْرَى وهِرَ قُلَ والنَّجَاشِيِّ ، و إِنِّي والله ما رأيتُ مَلِكاً قَطُّ أَطْوَعُ فيمنْ هُوَ بَين ظَهْرًانَيْهُ من محمد في أصحابه ، والله ما يُشِدُّون (٢٦) إليه النّظر ، وماير فعُون عنده الصُّوت ، وما يَكْفِيه إلَّا أَنْ يُشِير إلى امرى مَ مَيَفْعل ، وما يَتَنَخَّم وما يبصُقُ إلَّا وَ قَعَتْ فِي يَدَى رَجُلِ منهم يَمْسَحُ بها جِلْدَه ، وما يَتَوضّاً من وَضوه إلّا أَزْدَ حموا عليه أيُّهُمْ يَظْفُر منه بشيء. وقد حَزَرْتُ القومَ ، وأَعْلَمُوا أنَّكُمِ إِنْ أَرَدْتُم السَّيفَ بذَلُوه لَكُم ، وقد رأيتُ قومًا لايُبَالُون ما يُصْنع بهم إذا مَنعوا صَاحبَهم ، والله لقد

<sup>(</sup>١) الأعدادُ جمع عِد : هو من العيون والآبار ما فَكَرُم عَهُمْدَهُ ، وكانت له مادّة تمدّه فهو كثيرُ الماء لا يُنزح

<sup>(</sup>٢) الأوْباش والأوْشَاب (وبهما روى الحبر) : الضروب المختلفة المتفرقة من الناس وغيرهم

<sup>(</sup>٣) أى ميميد ون . أشك إليه النظر : أحداه

رأيتُ نُسَيَّاتِ (١) معه ، إنْ كُنَّ لَيُسلمنَه أَبداً على حال ، فرَوا رَأْيَكُمْ . وقد عَرَض عليكم خُطَّة ، فهادُّ وه (٢) ياقوم . أقبلوا مَاعَرَضَ فَإِنِّى لَـكم نَاصِح ، مع أنِّى أخاف ُ ألّا تُنصَرُوا عليه . رجُلُ أنَى هذا البيتَ مُعظِّما له مَعَ الهدي يَنحَرُهُ وَيَنصرِفُ أَلّا تُنطَرُوا عليه . رجُلُ أنَى هذا البيتَ مُعظِّما له مَعَ الهدي يَنحَرُهُ وَيَنصرِفُ أَلَّا تُنطَرُوا عليه . رجُلُ أنى هذا البيتَ مُعظِّما له مَعَ الهدي يَنحَرُهُ وَيَنصرِفُ أَلَّا تَعْلَم بهذا الله وَلَكن وَيَنصرِفُ أَلَى قَالِل

بعثة مكرز بن حفس إلى رسول الله

بعثة الحليس سيدالأحابيش

ثم جاء مِكْرَزُ بن حَفْص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث بن الحارث المن مُنقِذْ بن عمرو بن مَعيص بن عامر بن لُوَّى بن غالب بن فِهْر — فلما طَلَع قال رسولُ الله صلى الله عليه سلم: إنَّ هذا رجُلَ غادِرُ [ وفي رواية : هذَا رجلُ فاجِرُ آ]. وجاء ، فحكلمه بنصو مما كلم به أصحابه ، وعَادَ بذَلِكَ إلى قُريش . فَبعثوا الحكيْس بن عقمة بن عَمرو بن الأوقح بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبد مناة ، ابن كِنانة الحارثي الكناني سيّد الأحاييش ورأسهُم ، فقال صلى الله عليه وسلم : ابن كِنانة الحارثي الكناني سيّد الأحاييش ورأسهُم ، فقال صلى الله عليه وسلم : هذَا من قوم فلما رأى الهدى يَسيلُ في الوادي — عليه القلائد، قد أكل أو بَارَهُ [ من فبعثوه فلما رأى الهدى يَسيلُ في الوادي — عليه القلائد، قد أكل أو بَارَهُ [ من فبعثوه فلما رأى الهذه والمعتقبلة القوم في وَجهه يُملَبُون ، وقد أقامُوا نصف شهر فتفلوا وشَعِثوا (٥٠ — رجع ، ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إعظاماً كما رأى . فقال لقريش : إني قد رأيتُ ما لا يَحلُ صَدُّه ا

<sup>(</sup>١) نسيات : تصغير نسوة للتقــُليل والتعظيم

 <sup>(</sup>۲) مادّه: جعل بينه وبينه مُمدّة مُحدّ نَةً

<sup>(</sup>٣) تألَّه : تنسَّك وتعبَّد

<sup>(</sup>٤) زیادة للبیان من ابن هشام ج ۲ ص ۷٤٣ وابن سعد ج ۲ ص ۷۰ . وَمَحِــلُّ الْهُدَى : المُوضَع أو الوقت الذي يجل فيه نحر<sup>و</sup>هُ الْهُدَى : المُوضَع أو الوقت الذي يجل فيه نحر<sup>و</sup>هُ

<sup>(</sup>٥) التَّفَـل : ترك التطيب بالطيب ، وتفـِل : تِغَيَّرت رائحتُه من ترك الطيب طويلا . وكشعيث : تلبَّد شعره والهبرَّ وتفرَّق وانتنف من طول ِ ما ترك فلم يدَّهنُ

رأيتُ الهَدْيَ في قلائده قد أكل أوبارَه مَعكوفًا (١) عن عَعلُّه ، والرُّجالَ قد تفِلُوا وَتَمَلُوا أَن يَطُوفُوا بَهِذَا البيت! أما وَالله ماعلي هذا حالَفُناكُم ولا عاقَدُ ناكم : على أنْ تصُدُّوا عن بيت الله من جاء له مُعَظِّمًا لحُرْمت مُوَدِّيًا لِحِقَّه ، والهدي مَعَكُوفًا أَنْ يَبِلُغُ مَحَلَّهُ! والذي نفسي بيده ، لَتُخَلِّنَّ بيْنِه وبيْن ما جاء به ، أُو لَأَنفِرَنَّ بِالْأَحَايِشِ نَفْرَ ةَرجُلِ وَاحَدٍ ! قَالُوا : كُلُّ مِا رَأَيْتَ مَكَيْدَةٌ مِن محمد وأصحابه ، فأ كُفُف عنَّا حتى نأْخَذُ لأَنفُسنا بعضَ ما ترضي به ِ . وفي رواية الزُّ يير بن [ بَكَّار ] (٢٦ أنَّه لمَّا رجَع قال: يا قَوْم! الهَدْى ! البُدْنَ ! التَّسلالِدَ ؟ الدِّماء ! فقالت قريش : ما نفجَبُ منك ، ولكن نعجبُ منَّا إذْ أرسلناك ، إنما أنتَ أعرابي جلن ا

خراش بن أمية للى قريش

> بعثة عثمان ين عنان

وبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قريشِ خِراشَ بن أُمَيَّة بن الفَضْل جنة رسول إله الكُعْبِيُّ الْحَرَاعِيُّ — على جمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يُقال له التُّعلَبِ — لَيُبلِّغُ أَشْرَافَهُم أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ مُعتَمِراً . فعقَر الجَمَلَ عِكْرِمَةُ بن أَبِّي جَهْل ؛ وأرادوا قَتْلَهِ ، فمنعه مَنْ هُناك من قومه ، فرَّجع . فأرادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبعث ُ عُمرَ بن الخطاب رضى الله عنه ، فخاف على نفسه وأشار بعثمان رضى الله عنه . فبعثَهُ ليُخْبرَهم : إنَّا لم نأتِ (٣) لِقِتال أحدٍ ، و إنما جِثْنا زُوَّاراً لهذا البيت مُعظِّمين لحُرْمتِه ، ومَعنا الهَدْيُ نَنْحرَهُ وننْصرف . فَأَبُوا عَلَى عَمَانَ أَن يَدخُلَ عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . ورحَّب به أبانُ بن سعيد بن العاص وأجاره ، وحَمَله من بَلْدَح إلى مكة وهو يقول: أقبِّل وأدبِر ولا تَخَفُّ أحداً ، بنو سعيد

( ٣٧ -- إمتاع الأساع )

<sup>(</sup>١) عكفه يعكُنك : حيسه ، ومعكوفاً : محبوساً

 <sup>(</sup>٢) في الأصل بياض مكان ما بين القوسين ، ولعل الذي أثبتناه هو المرادم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إناه لم يأت »

أُعِزَّةُ الحَرَمِ! فبلَّغ عثمان مَن بمكة ما جاء فيه ، فقالوا جميعًا: لا يَدخُل محمد من علينا أبدًا

حراسة السلمين وأسر بعض المصركين

وكان يتناوبُ حِراسة المسلمين بالحُديبية ثلاثة أوسُ بن خَوْلِيّ ، وعبّاد بن بشر ، وجحد بن مَسلمة . فبعثت قريش مِكْرَز بن حَفْص على خمسين رجُلا ليصيبُوا من المسلمين غرِّة ، فظفر بهم محدّ بن مَسْلَمة وجاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . بعد إقامَة عنان بمكة ثلاثاً — عليه وسلم . وبلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم — بعد إقامَة عنان بمكة ثلاثاً — أنّه قُتل ، وقُتل معه عشرة رجال مُسلمون قد دخَلوا مكة بإذن رسول الله ليروا أهاليهم . وبلغ قريشاً حبس أصحابهم ، فجاء جمع منهم وَرَمَوا بالنّبل والحجارة ، فرماه المشركون فقتلوه من السلمين زُنَيْم ، وقد اطلّع الثّنية من الحديبية ، فرماه المُشركون فقتلوه

يدء الثملح

فبعَثَتَ قرَيش سُهيلٌ بن عروبن عبد شمس بن عَبد وُدِّ بن نَصر بن مالك ابن حِسْل بن عامِر بن مالك ابن حِسْل بن عامِر بن لُوُكَى بن غالب بن فِهر (١) ، وحُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ، ومِكْرَ زبن حَفْصِ [ لِيصالحُوه ] (٢)

تحسراك المسلمين الى مشازل بنى مازن بعد خسبر مقسل عثمان . والبيعة

وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم منازل بنى مازن بن النجار، وقد نزلت فى ناحية من الحديبية جميعاً، فجلس فى رحالهم. وقد بَلغه قتل عثمان رضى الله منه ، ثم قال : إنّ الله أمر نى بالبَيعة . فأقبل الناس يُبايعونه حتى تداكّوا، فما بَقى لهم مَتاع إلّا وَطِئوه ، ثم لَبِسُوا السّلاح، وهو مَعهم قليل . وقامت فما بَقى لهم مَتاع إلّا وَطِئوه ، ثم لَبِسُوا السّلاح، وهو مَعهم قليل . وقامت أم "عارة إلى عود كانت تَستَظِلُ به فأخذته بيدها، وشدّت سكّيناً فى وَسَطها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبايع الناس ، وعمر بن الخطاب رضى الله عنه آخذ بيده ، فبايعهم على الموت . ويقال : منه آخذ بيده ، فبايعهم على الموت . ويقال : منه آخذ بيده ، فيايعهم على الموت . ويقال : منه آخذ بيده ، فبايعهم على الموت . ويقال : منه آخذ بيده ، فبايعهم على الموت . ويقال : منه

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « فهم »

<sup>(</sup>٢) زيادة لابد منها . انظر الطبري ج ٣ س ٧٨٠٧٦

أَوَّلُ مَن بَايع سِنانُ بن أَبى سنان وَهْب بن مِحْصن نقال : يا رسول الله ، أبايعُك عَلَى مافى نَفسِك . فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يبايعُ الناس على بَيعة سِنانٍ ، فبايعوه [ إلّا] (١) الجدُّ بن قيسٍ اخْتباً تحت بَطن بعيرٍ

بشة سهيل بن عمرو لمل رسول الله في الصلحوالأسرى

الشجرة وخوف

فلما جاء سُهيل بن عرو، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : سُهل أمرهم ا فقال سُهيل : يا محمد ! إن هذا الذي كان — من حبس أصحابك ، وما كان من قتال من قاتلك َ — كم يكن من رأى ذوى رأينا ؛ بل كُنّا له كارهين حين بَلغنا ، ولم نَعلَم به -- وكان من سفّها ثنا . فأ بعث إلينا بأصحابنا الّذين أسر ت أوّل مرة والّذين أسرت آخر مَرّة . قال : إنّى غيرُ مُر سلِهم حتى تُرسلوا (٢٠) أصحابى . قال : أنْصَفْتنا . فبعث سُهيَل ومن معه إلى قريش بالشّيم بن عبد مناف التيميّ فبعثوا

بمن كان عندهم ؛ وهم : عُثمان وعشرة من المهاجرين . وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسحابهم الذين أسرُوا . وكان صلى الله عليه وسلم يبايع النّاس تحت شجرة خضراء ، وقد نادى عمر وضى الله عنه : إن روح القُدس قد نول على الرّسُول وأمر بالبيعة ، فأخر جوا على اسم الله فبايعوا . فلما رأى سهيل بن عرو ومن معه ، ورأت عيون قريش سرعة النّاس إلى البيعة وتشمير هم إلى الحرب ، الشهد دُعيد وخو فيم و أسه عوا الى القضية (٣٠) . ولما جاه عنان في ضر الله عنه و أسه عنه الله الله عنه عنه الله عنه الل

اشتد رُعبُهم وخوْنُهُم ، وأسرعوا إلى القضِيّة (٣) . ولما جاء عثمانُ رضى الله عنه بايع تحت الشَّجرة . وقد كان قبل ذلك — حين بايعَ النَّاسُ — قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ عثمانَ ذَهب في حاجَةِ الله وحاجةِ رسولِه ، فأنا أبايع له . فضرَب بيمينه شِمالَه

بعثة قريش إلى عبد الله بن أبي وبعثَت قريشُ إلى عبد الله بن أبي أبن سَـــلول : إنْ أحببُتَ أن تدخل

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها للسياق

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ترسل »

<sup>(</sup>٣) الغضيَّة : العُكم ، يعني حكم العسَّلع

فتطوف بالبيت فأ فعل . فقال له ابنه : يا أبت! أَذَ كُرِّكَ الله أَنْ تَفْضَحنا في كلِّ مَوْطِنِ ! تَطُوف وَلَم يَطُف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ! فأبَى حينئذ ، وقال : لا أطوف حتى يَطوف رسولُ الله . فبلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كلامُه فسُرٌ به

رجوع سهيل الى قريش وعودتهم إلى رسول الله

ورجع سُهيل وحُويطب ومِكرَزُ فأخبرُوا قرَيشاً بما راوا من سُرعة ه السلمين إلى التَّنعيم (١) . فأشارَ أهلُ الرَّأَى بالصَّلح على أن يَرجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ويَعودَ من قابِلِ فيقُيمَ ثلاثاً . فلما أجمعوا على ذلك أعادُوا سُهيَلاً وصاحبيه لِيُقرِّر لهذا . فلمَّا رآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : أراد القومُ الصَّلح . وكلمَّ رسولَ الله ، فأطالا الكلامَ وتراجَعاً ، وارتفعت الأصوات . وكان صلى الله عليه وسلم يومئذ جالساً مُتَرَبِّعاً ، وعبّادُ بن بشر ، وسَلَمة بن أسلم بن مع الله عليه وسلم يومئذ جالساً مُتَرَبِّعاً ، وعبّادُ بن بشر ، وسَلَمة بن أسلم بن عريش مُقنعان بالحديد قائمان على رأسهِ . فلمّا رفع سُهيْلُ صوته قالا : والسلمونَ حولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس والله عليه وسلم جلوس والله عليه وسلم جلوس والله عليه وسلم جلوس والله والله عليه وسلم جلوس والله عليه وسلم عليه وسل

خــبر الصلح ، وغضب عمر بن الخطاب

فلما اصطلَحُوا ولم يَبْقَ إلا الكِتَابُ ، وثَبَ عَرَ رضى الله عنه فقال : يا رسول الله ! أَلَسْنَا بِالمسلمين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بَلَى ! فقال : ١٥ فعَلاَمَ (٢٠) نُعْطِى الدَّنيَّةَ فَى دِينِنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا عبدُ الله ورسولُه ، ولَن أَخالف أَمرَه ، ولَنْ يُضَيِّفَى . فذهبَ عُمر إلى أبى بكر رضى الله عنهما فقال : يا أبا بكر ! أَلَسْنا بالمسلمين ؟ قال بَلَى ! قال : فَلِمَ مُنْفِطَى

<sup>(</sup>١) التنعيم : موضع بمكة في الحل ليس في الحرَّم

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ رَكِبُتُهُ ﴾

<sup>(</sup>٣) في الأصلّ : « فعلى ما »

الدَّنيَّةَ في دينناً ؟ فقال : ٱلْزَمْ غَرْزَه !(١) فإني أشهدُ أنَّه رسولُ الله ، وأنَّ الحقَّ مَا أَرْمِنَ بِهِ ، وَلَنْ يُخَالِفُ أَمْرَ اللهِ ، وَلَن يُضَيِّعهِ اللهُ . وَلَقي عمر رضي الله عنه من القضيَّة أمراً كبيراً ، وجعل يردِّدُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلامَ ، وهو يقول : أنا رسولُه ولن يُضَيعَني ! ويردِّد ذلك . فقال أبو عُبَيدَةٌ بن الجَرَّاح رضى الله عنه : أَلا تَسمع يا أَبن الخطَّاب رسولَ الله يقولُ ما يقولُ ! تعوَّذْ بالله من الشيطان وأتَّهمْ رَأْيَك ! فجعلَ يتعوَّدُ بالله من الشَّيطان الرَّجِيم حينًا . وكان كراهية ُ السِلمين الْمُسْلُمُونَ يَكُرُهُونَ الصُّلَحِ ، لأنَّهُمْ خَرَّجُوا ولا يَشَكُّونَ فِي الفَتَحِ ، لأُوْ يَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه حَلَقَ رأْسَه ، وأنَّه دخل البيتَ فأخَذ مفْتاحَ الكعبة وعَرَّفَ مَعَ المُعَرِّفِينَ . فلما رأُوا الصُّلحَ داخَلهم من ذلك أمرٌ عظيم حتى كادُوا ١٠ كَيْمُلِكُون . فِعَلَ الله عاقبة القضيَّة خيراً . فأسْلِم في الهُدْنة أكثرُ بمن كان أسْلِم من يوم دَعا رسولُ الله إلى يوم الحُدَيبية - ، وما كان في الإسلام فَتحَـُ أعظرَ من الحدّيبية ، فإنَّ الحربَ كانَتْ قد حجزَت بين النَّاس . فلما كانت الهُــدْنَة وَضَعَت الحَرْبُ أُوزَارَها ، وأمن النَّاسُ بعضُهم بعضًا ، ودخَل في تلك الهُدنة صناديدُ قريش الذين كانوا يقُومون بالشِّرك ، وما يُحْدِثُ عروُ بن العاص ١٥ وخالدُ بن الوليد وأشباهُهما ، وفَشَا الإسلام في جميع نَو احى العرب . وكانتِ الهدنة إلى أن نَقَضُوا العهدَ اثْنَين وعشرين شهراً

ابن سهيل بن

وبيْنَا الناسُ قد اصطَلَحوا والكتابُ لم يُكْتب، أُقْبِـل أبو جَنْدَل بن خـبر أبوجدل سُهِيْل بِن عَبْرُو بِن عَبِد شَمِس بِن عبد وُدّ بِن نَصر بِن مالك بِن حسْل بِن عامر ابن لوَّى بن غالب القُرَشيُّ العامريُّ — وقد أَفلَتَ يَرسُفُ فِي القَيــدِ مُتُوَشِّحَ

<sup>(</sup>١) الغَـرْزُ : هو للناقة ورَحْسلها كالرّيكاب للفرس وسرَّجها . ويريد بقوله « الزم غرزه » : اعتلق به وأمسيك ، فاتبع قوله ولا تخالفه ولا تفارقه

السيف خلالَ أسفَلِ مكة ، فخرجَ من أسفَلِها حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يكاتِبُ أباه سُهيلاً . وكان سُهيلُ قد أُوثَقه في الحديد وسَجَنه ، فخرج من سجن سهيل، وأجتنبَ الطُّريقَ وَرَكِب الجبال حتى هَبَطَ بالحُدَيبية . ففر ح الْسَامُون به وتَلَقُّوه حين هَبط من الجَبَل فسلَّمُوا عليه وآوَوْه ؛ فرفَع سهيل رأْسَه فَإِذَا بَابِنِهِ أَبِي جَندَل ، فقام إليه فضَرَبوجهه بغُصن شوك وأخذ بتلبيبه (١) . ه فصاح أبو جَنْدُل بأعلى صوته : يا مَعشر المسلمين ! أَأْرَدُ الى المشركين يَفْتُنُونِي فی دینی ؟ فزادَ المسلمین ذلك شَرًا إلى ما بهـم ، وجعلُوا يَبكُون لكلام أَبِي جِندَل . فقال حويطب بن عبد العُزَّى لمَـكْرَز بن حَفْض : ما رأيْتُ قومًا قَطُّ أشدُّ حبًّا لمن دخَل معهم من أصحاب محسَّد لمحمّد وبعضِهم لبعضِ ! أمّا إلى أقول لك : لا نأخــٰذُ من محمد نَصَفًا أبداً بَعد هـــٰذا اليوم ، حتى يَدخُلها ١٠ عَنوَةً (٢) ! فقال مِكْرَز : وأنا أرى ذلك . وقال يُسهين بن عرو : هذا أُوَّلُ مَن قاضَيْتُك عليه (٣) ، رُدَّهُ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّا لَمْ نَفْضَ الكَتَابَ بعـدُ! فقال سهيل : والله لا أكاتبُك على شيء حتى تُرُدُّه إلىَّ . فردَّه عليه ، وكلُّه أن يَتْرُكه ، فأبى سُهَيل وضربَ وجهه بغُصنِ من شَوْكِ ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : هَبْه لى ، أَو أُجِرْهُ من العذابِ! فقال : ١٥ والله لا أفعلُ . فقال مِكْرَزُ وحُوَيْطب: يامحمد ؛ يحن نُجيرُه لك . فأدخَلاه فُسطاطا فأجاراه فكفُّ عنه أبوه . ثم رَفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صوتَه فقال :

رد أبى جندل إلىأسرالمسركين

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « بلبته » . يقال فى الخصومة ، أَخَـَـذُ بَتَلْبِيبِهِ وَتَلَابِيبِـه : إذَا جُمَّ عَلِيهِ أُنُّوبِهِ الذِّى هُو لَابِسِه ، مِن عَند صدره و تحره ، ثم قبضَــهُ وجرّه إليه

 <sup>(</sup>٢) النَّصَف : الإنصاف ، يريدُ لا يعطينا من الحق مثل الذي يستحق النفس.
 وعنوة : أي بالقهر والغلبة والإذلال

 <sup>(</sup>٣) قاضى: من القضاء وهو الحسكم والفصل. وقوله بعد : « لم نقض ِ » أى لم ننته
 من أحكامه

يا أبا جَنْدل ! أصبر وأحتَسِبْ . فإِنَّ الله جاعلْ لك ولمن معك فرَّتِجا ومُحْرَّجًا . إنَّا قد عقدَنا بينَنا وبين القوم صُلْحًا ، وأُعطَيْناهم على ذلك عَهداً ، و إنَّا لا نَعْدر . وعاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نقال: عودة عمر إلى يا رسولَ الله ! أَلَسَتَ بُرسُولُ الله ؟ قالَ كَلِي ! قالَ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ؟ قالَ : بلي ا قال : أَلَيس عَدُونُنا على الباطل ؟ قال بلي ! قال . فلِمَ نُعطِي الدُّنيَّة في ديننا ؟ فقال: إنَّى رسولُ الله، ولن أعصيَه ولن يُضَيِّعَني. فأ نطلَق إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ذلك ، فأجابه بنحو ما أجابَ به رسولُ الله ، ثم قال : ودَعْ عَنْكُ مَا تَرَى يَا عَمْرَ . فَوَتَبَ إِلَى أَبِي جَنْدَلِ يَمْشَى إِلَى جَنْبِهِ ، وَسُهَيْلُ ۖ يَدَفْعُهُ ، وعمر يقول: أصبِرْ يا أبا جَندل ، فإِمَا هُمُ المشركون ، وإنما دمُ أحدِهم دمُ كُلُب ! و إنما هو رجُل ! ومعه (١) السيف نُحَرِّضُه على قتْل أبيه . وجعل يقول : يا أبا جندل! إن الرجل يقْتُل أباه في الله! والله لو أدركْنا آباءنا لقتكْناهم في الله، فرجُلْ برجُل ِ. فقال له أبو جَندل: مالكَ لا تقْتُله أنت ؟ قال عمر: نهاني رسول الله عن قَتَله وقتل غيره . قال أبو جندل : ما أنتَ أحقُّ بطاعةٍ رسول الله منِّي ! وقال عمر ورجال معمه : يا رسولَ الله ! أَلَمْ تَكُن حدَّثْتَنا أَنَّكُ تَدخُلُ الْمُسَجِدَ مَنَالَة المسلمين الحرامَ ، وتأخذُ مِفتاح الكعبة ، وتُعَرِّفُ مَع المُعرِّفين ؟ وهدْينُ الم يصلْ إلى البيت ولا نحنُ ! فقال : قلتُ لكم في سفَرَكم هذا ؟ قال عمر : لا . فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سَتَدْخُلُونَه ، وآخُذُ مِفتاحَ الكعبة ، وأُحلِّقُ رأْسي ورؤُوسكم بَهَأْنِ مَكَةً ، وأعرِّفُ مع المُعرِّفين . ثم أقبل على عمر رضي الله عنــه وقال : أُنَسِيتُمْ يُومَ أُحُدٍ ، إذ تُصعِدون ولا تلوون عَلَى أحدٍ ، وأنا أدعوكم في أخراكم ؟

لرســول الله في المبلح

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « ومعك » ، وهذا هو الصواب ، وذلك أن عمر كان ميديى قائم سيغه من أبي جِندل ، ويقول عمر : « رَجَـوْتُ أَنْ يَأْخَرُنُ السيف قيضرب بهَ أَبَاه ، فضنُّ الرجُـل بأيه ونفذت القضية » . ابن هشام ج ٢ ص ٧٤٨

أنسيتُم يومَ الأحزابِ ، إذ جاءوكم من فوقِكُم ومِن أسـفَل منكم ، وإذ زاغَتِ الأبصارُ وبَلَغت القُلوب الحناجِرِ ؟ أنسيتُم يومَ كذا ؟ أنسيتم يومَ كذا ؟ والمسلمون يقولون : صدَق الله ورسولُه ، يا نبي الله ! مَا فَكُرْنا فَمَا فُكُرْتَ فَيه ، ولأَنتَ أُعلَمُ بالله و بأمرِه منّا . فلمّا دخل صلى الله عليه وسلم عامَ القَضَيَّة (١) وحلَّق رأسَه قال : هذا الذي وَعدْتُكُم . فلمّا كان يومُ الفَّتْح ، أخذ المِفتاحَ وقال : أدعوا إلى • عر بن الخطاب! فقال: لهـذا الذي قُلت لـكم . فامَّا كان في حَجَّةِ الوَّداع ، وقف بعرَفةَ فقال : أَيْ عمر ! هذا الذي قُلت لكم . قال : أي رسول الله ! ما كان فَتَحُ فِي الإسلام أعظمَ من صُلح الحُدَيبيَة.

فتح الحديبية وكان أبو بكر الصديق رصى الله عند يمور وخبر أبي بكر من فَتح الحديبية ، ولكن النَّاس يومئذ قَصُر رأيتُهم عمَّا كان بين محمد وربّه . ١٠ من فَتح الحُدَيبِية ، ولكن النَّاس يومئذ قَصُر رأيتُهم عمَّا كان بين محمد وربّه . وكان أبو بكر الصَّديق رضى الله عنه يقول : ما كان فتح ُ أعظم في الإسلام والعبادُ يَعجلون ، والله لا يعْجَلُ كعجَلَة العباد حتى تبلُغَ الأُمورِ ما أراد . لقـــد نظَرْتُ إِلَى سَهِيْلَ بِنَ عَرِو فِي حَجَّة الوَداعِ قَائُمًا عند النَّحر 'يُقَرِّبُ إلى رسول الله بُدْنَهُ ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينْحُرُها بيدِه ! ودعا الحَلَاقَ فحَلَّق رأْسَه ، فَأَنْظُرُ إِلَى سَهِيْلِ يَلْقُطُ مِن شَعَرِه ، وأَراه يضَعُه على عَينَيْه ! وأَذْ كُر إِباءَهُ أَنْ يُقِرَّ يُومُ الحُدَيبِية بأن يُكْتَب بسم الله الرَّحن الرَّحيم ! وإباء أن ١٥ أيكتَب أنَّ محمداً رسولُ الله ! فحمدتُ الله الذي هداه للإسلام . فصلَواتُ الله و بركاتُهُ على نبيِّ الرَّحةِ الذي هدانا بهِ ، وأَ نُقذَنا به من الهَلَكَةِ

فلمَّا حَضَرتِ الدَّوَاة والصَّحيفةُ - بعــد طول الكلام والمُراجعة - دَعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوْسَ بن خَوْلِيِّ يَكْتُب ، فقال سهيل : لا يَكْتب إِلَّا أَنْ عَمَّكَ عَلَى ۚ ، أو عَمَانُ بن عفَّان . فأُصَّر عَليًّا فَكَتَب ، فقال : أكتُب ، ٢٠

<sup>(</sup>١) هى محمُّسرة القضية ، وسيأتى ذكرها بعد غزوة وادى القرى

بِسِم الله الرَّحْن الرَّحِم . فقال سهيل : لا أَعْرِفُ الرَّحْن ، أكتب ما نكتب ، باشيك اللهُمَّ . فضاق المسلمُون من ذلك وقالوا : هو الرَّحْن ، والله لا نكتب إلَّا اللهُمَّ . فضاق المسلمُون من ذلك وقالوا : هو الرَّحْن ، والله الله عليه وسلم : الرَّحْن . فقال سهيل : لوَ الرَّحْن ، باشيك اللهُمَّ . هذا مَا أصطلح عليه محمد رسول الله . فقال سهيل : لوَ أَعْلَمُ أَنَّكَ رسول الله ما خالفتك واتبَعتك ، أفترْغَبُ عن اسمك واسم أبيك ، عمد بن عبد الله ؟ فضح المسلمون منها ضَجَّة هي أشَدَّ من الأولى حتى ارتفعت الأصوات ، وقام رجال يقولون : لا نكتب إلا محمد رسول الله ! وأخَذَ أسيْد بن حُضير وسعد بن عُبادة رضى الله عنهما بيد الكاتب فأمسكاها وقالا : لا تكتب إلا محمد رسول الله ، و إلا فالسيْف بيننا . علام نقطي هذه الدَّنيَّة في ديننا ؟ فعل رسول الله عليه ولله عليه ولله يُخفضهُم (١) ويُومِيُّ إليهم بيده : المكتوا . فعل رسول الله عليه ولله يصنعُون ، ويقول لمكرز : ما رأيت قوماً أخوط وجعل حُويْطب يتَعَجّبُ تمّا يصنعُون ، ويقول لمكرز : ما رأيت قوماً أخوط لدينهم من هولاء ! فقال رسول الله صلى الله عليه وله الله عليه وله . أنا محمد بن عبد الله ، فكتب :

نص<sup>ير</sup> كتاب الصلح « باسمكَ اللهُمُمّ . هذَا ما اصْطَلَح عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عرو، أَصْطَلَحا على وَضْع الحرْب عَشْرَ سِنين ، يأْمَن فيها الناسُ وَيَكُفَّ بعضهم عن بعض ، على أنه لا إِسْلَال ولا إغْلال (٢) ، وأنّ بيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً (٣) . وأنه

<sup>(</sup>١) يخفُّضهم : يسكُّنهم ويهورِّنُ عليهم الأص، من الحفض : وهو الدعة والسكون

<sup>(</sup>٢) الإسلالُ : السرقة الحقيَّةُ والرشوةُ ، ويقال هوالفارة الظَّاهمةُ بسَـل السيوف. . الإغلالُ : الحيانة

<sup>(</sup>٣) العَيْبة: وعاء من أدم مُيصَان فيه المتاع ، والمَكنُوفة : المشرجة المعقودة . ومنى ذلك أنَّ بينهم في هذا الصُّلح صَدَّراً معقوداً على الوفاء بما في هذا الكتاب نقيًّا من الخيل والغدر والحداع ، فهُمْ في مُموادعة ومُكافَّة عن الحرب يجريان ِ مجرى المودّة التي تكون بين المتصافين يمتى بعض بعض

من أَحَبُّ أَن يَدْخُل في عهدِ محمّدِ وعَقْدِه فعَل ، وأنه من أحبّ أن يَدْخُل في عهد قريش وعقْدِها فعل. وأنه من أتى محمداً منهم بغير إذْن وَلَيْه رَدَّه محمَّدٌ إليه، وأنه من أتى قريشًا من أصحاب محمّد لم يَرُدُّوه . وأن محمدًا يرجعُ عَنَّا عامَه هــذَا بأصابه ، ويدخُلُ علينا منْ قابِلِ في أصحابه فيقِيمُ بها ثلاثًا ، لا يدخُل علينا بسِلاح إلا سلاحَ الْمُسافِر : الشُّيوف في القُرْب »

شهو د الکتاب

شهد أبو بكربن أبي قُحَافة ، وتُمَر بن الخطاب ، وعبدُ الرِّحن بن عوَّف، وسعْد ابنأ بي وقاص، وعُثَّان بن عفان ، وأبُوعبَيدة بن الجرَّاح، ومحد بن مَسْلمة ، وحُو يَطب ابن عبد العربي، ومكرزُ بن حَفْس بن الأُخْيف، وكتب على صدر الكتاب

> نسغة كتاب رسول الله ، وبنی بکر فی عهد قريش

فقال سهيل: يكون عنْدى . وقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم: بل عندى! الملح، ودخول مم كتب له نسخة ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الأول ، وأخذ . . سَهِيلَ نُسْخَتَه . وَوَثَبَ مَنْ هُناك مِن خُزاعة فقالوا : نَعْنُ نَدخُل في عهد محمّدٍ وعَقْده ، وَنَحِن عَلَى مَنْ وَرَاءَنَا مِن قَوْمِنَا . وَوَثَبَتْ بَنُو بَكْرٍ فَقَالُوا : نَدخُلُ مَعَ قُرُيش في عهدها وعقَّدها ، ونحن على من وراء نا من قومِنا . فقال حُو يطب لسهيل : بَاداً نَا أَخُوالُكَ بالعدَاوة ، وقد كانوا يتَستَّرون منا ، قد دخلوا في عقْد محمد وعهده! وقال سهيل: ماهم إلا كغَيرهم ، لهو لاء أقار بُنا ولُحْمَتُنَا (١) قد دخلُوا مع محمّد ، ١٥ قومْ أختاروا لِأَنْفُسهم أمْرًا فما نصْنَع بهم؟ قال حُوَيطب : نَصْنع بهم أَنْ نَنصُر عليهم حُلَفَاءَنا بني بَكْر ! قال سهيل : إياك أنْ تَسْمع هذا منك بكر م اللَّهم أهل شُوْم ، فيقَعُوا بخُزُاعة ، فَيغضَبَ محمد لحلْفَائه ، فَيَنْتَقضَ العهدُ بينَنَا وبينه

مدة الهدنة

وقال عبد الله بن نافع ، عن عاصم بن عمر ، عن عبد الله بن دينار (٢)؛ عن ابن

<sup>(</sup>١) اللحمة : القرابة والنسبُ الشابك المتلاحم

<sup>(</sup>٢) في الأصل : و بن دنيه » ، ولم أجده ، وعبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر ، ويروى عنه عاصم بن عمر بن حفس بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، ولمل هذا هو العمواب

عمر قال : كانت الهدنة بين النبى صلى الله عليه وسلم و بين أهلِ مَـكَّة بالحدَبيِيّة أَرْبع سنين . خرّجه الحاكم وصححه ، وفى كتاب عمر بن شُبّة فى أُخبار مكة : كانت سنَتين

خبر أمر رسول الله المسامين بالنحر والحلق والإحلال فلما فرَغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب، وأنظلق سهيل وأصحابه، قال : قومُوا فالْحَرَوا وأحلِقوا وحلُّوا (١) فلم يجبُه أحدُ إلى ذَلك . فردَّدها ثلاث مرات ، فلم يَفْعلوا . فَدَخل على أمِّ سَلَمة رضى الله عنها وهو شديدُ الغَضَب، فأضطَجع ، فقالت : مَالكَ يا رسول الله ؟ مراراً ، وهو لا يُجِيبها ، ثم قال : عِبا الناس إلى ذلك ، وهم يَشمَعُون كلامي ، ويَنْظُرُون في وَجْهِي ! فقالت : يارسول الله الناس إلى ذلك ، وهم يَشمَعُون كلامي ، ويَنْظُرُون في وَجْهِي ! فقالت : يارسول الله وخرج ، فأخذ الحر به و يَمَّم هذيه ، وأهوى بالحر به إلى البدنة رافعاً صوته : وخرج ، فأخذ الحر به ويَحر م في بعض ، وأهوى بالحر به إلى البدنة رافعاً صوته ؛ يَنْحَرُونه ، حتى كادَ بعضهم يقع على بعض ، وأشرك صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ين الهدى ، فنحر البدنة عن سَبْعة ، وكان الهدى سَبعين بَدَنة ، وقيل مائة بدنة . وكان الهدى ، والدي الله عليه وسلم بين أصحابه في الهدى ، فنحر البدنة عن سَبْعة ، وكان الهدى سَبعين بَدَنة ، وقيل مائة بدنة . وكان الهدى ، وقد وجوه البدن ، فنحر رسول الله بُدنه عيث حبسوه ، [ وهي الحديبية ] . وَكَان الهدى ، وقد قلّد وأشو ، وكان الهديبية ] . وشرك جمَل أي جَهْل من الهدى وهو برعى — وقد قلّد وأشو ، وكان الهديبية ] . وشرك جمَل أي جَهْل من الهدى وهو برعى — وقد قلّد وأشو ، وكان الهديبية ] . وشرك جمَل أي جَهْل من الهدى وهو برعى — وقد قلّد وأشو ، وكان الهديبية ] .

تحشر الهدمى

(١) كملُّ من إحرامه : خرج مِنْـه

مَهُرِيًّا — فمرَّ من الحديبية حَتَّى أَنتَهَى إلى دار أبى جهل بمكة . وخرج في إثره

عرُو بن عَنَمَة (٢) بن عدِي بن نابي السلييُّ الأنصاريّ ، فأبي سُفهاه مَكة أن يُعْمُلُوه

<sup>(</sup>٢) اضطبع بُثوبه : أدخله من تَحت إبطه الأيمن ، فغطى به الأيسر

<sup>(</sup>٣) في الأُصل: « غنمة »

حتى أمرهم سهيل بن عَمْرو بدَّنْعه إليه . فدفعُوا فيه مائة ناقة ٍ ، فقــال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَوْكَا أَنَّنَا سَمَّيْناه في الهدى فَعَلْنا . ونحرَه عن سبعة . ونحر طلحةُ بن عُبَيد الله ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعُثْمان بن عقّان بدَ نَاتٍ سَاقُوها . وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُضْطَر باً (١) في الحِلِّ ، و إنما يُصَلِّي في الحرَم. وحضَرهُ من يَسْأَل من لُحُوم البُـدُن مُعْتَرًّا (٢) ، فأعطاهم من لحومها وجُلودها . و وأَ كُلُ الْسُلُمُونَ مِن هَديهِم وأَطْعُمُوا الْسَاكِينِ . وبعثَ صلى الله عليه وسلم من الهدي بعشرين بَدنة التُنْحَرَ عند المرْوَة مع رجلٍ من أَسْلَم ، فنحرَها عند المرْوَة وَفَرَّقَ لَحْهَا . فَلَمَا فَرغَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسَلَّم مِن نَحْرَ الْبُدنِ ، دَخَلَ قُبَّة له من أَدَم حراء ، فيها الحَلَّاق فَلَّق رَأْسَه . ثم أخرج رأسه من قبَّته وهو يقول: رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ ! قيل : يا رَسُولَ الله ، والْمَقَصِّرين ! قال : رَحِم الله المحلِّقِين ! ١٠ ثلاثًا ، ثم قال : والْمُقَصِّرين . ورَمى بشَعَره على شَجَرةٍ كانت بجنبه من سَمُرةٍ خضراء ، فجعل النباسُ يَأْخُذُون الشُّعَر من فوق الشَّجرة فيَتَحَاصُّون (٣) فيه . وأَخذَتْ أَمُّ عمارة طَاقاتٍ من شَعَر ، فكانَتْ تَغسلُها للمريض وتَسْقيه حتَّى يَبْرَأً . وحلَّق نَاسَ ْ وَقَصَّر آخرون . وكان الذي حلقه [ صلى الله عليه وسلم ] (\*) خراشُ ابن أُمَية بن الفَضل الكعبي ، فلما حَلَّقُوا بالحديبِية ونَحرُوا ، بَعَثَ الله تعالى ريحًا ١٥ عاصفًا فأحتملت أشعارهم فالْقَتها في الحرَم

دعاء رسول الله للمحلـــقين والمقصـرين

وخرجتْ يومئذِ أُمُّ كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيط، وهي عاتِق (٥) لم تَزَوَّجْ،

خبر أم كلثوم بنت عقبة

<sup>(</sup>١) من قولهم اضْطَرَب بناءً أو خيمة : نصبها وأقامها ، يريد نازلاً

<sup>(</sup>٢) المعترُّ : الفقير الذي <sup>م</sup>يطيفُ بك يتعرَّضُ لمعروفك

<sup>(</sup>٣) تحاص القوم: اقتسموا ، فأخذ كل أحيد منهم حِصَّتَ

<sup>(</sup>٤) زيادة للسان

<sup>(</sup>٥) العاتق : الثابُّ التي لم كَيِبنُ من والديها ولم تنزوُّجُ

فَقَبِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هِجرَّتُهَا ولم يَرُدُّها إلى المشركين ، وقد مَت المدينة ، فتزوَّجها زَيدُ بن حارثة

إقامة المسلمين بالحديبية ، وما أصابهم من الجوع وأقام صلى الله عليه وسلم بالحديبية بضعة عشر يومًا، ويقال عشرين يومًا، ثمَّ انصرف. فلمَّا نول عُسْفَان أرْمَل (١) المُسْلمون من الزَّاد، وشكو اأنّهم قد مبلغو الله عليه الله عليه الله عليه وسلم في ذلك. فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يا رسول الله ! لا تَفْعَل ، فإن يَكُ في النّاس بَقِيَّةٌ ظَهْرٍ يكن أَمْشُل ، ولكن أَدْعُهم بأَدْوَادِهم ، ثمّ أدع لم فيها الله . فأمر صلى الله عليه وسلم بالأنطاع فيسُطت ، ثم نادى مُناديه : من كان عنده بقيّة زادٍ فلكينتُره على الأنطاع . فكان منهم من يَأْتِي بالتّمرة من الواحدة ، وأكثر كله قليل . فلما أجتمعت أزْوَادُهم وانقطعت موادَّهم مَشي صلى الله عليه وسلم بالبركة ، ثم قال : قرّ بوا أوعيت م إلى الله عليه وسلم بالبركة ، ثم قال : قرّ بوا أوعيت م إلى الله عليه وسلم إليها فدّعا فيها بالبركة ، ثم قال : قرّ بوا أوعيت م إلى المُخذ ما لا يجد بأوعيتهم ، فكان الرّ جُل يأخذ ما شاء من الزّادِ حتى إنّ أحَدهم لَيْأَخذ ما لا يَجدُ

ثم أذَّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالرَّحيل ، فلما ارتَحلوا مُطِروا ما شاهوا الطر وهُم صائِفون (٢)، فنزَل ونزلوا معه فشربوا من ماء السماء . وقام صلى الله عليه وسلم فَطَهِم . فَجَاء ثلاثة نَفَر ، فجلس أثنان وذهب واحد مُعْرِضًا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَلاَ أَخَبِّر كم خبَر الثَّلاثة ؟ قالوا : بلى ، يا رسولَ الله ! قال :

<sup>(</sup>١) أرَّمل المسافر : نفسِد زادُّه

<sup>(</sup>٢) مُبِلِغُ ( مبنى للمجهول ) : أدركته مشقة فبلغت منه وجهده

<sup>(</sup>٣) صاف بالمسكان: أقام به سيفاً أو من به

أَمَّا واحدُ ۚ فَاسْتَحِيا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ منه ، وأما الآخُرُ فَتَابِ فَتَابَ الله عليه ، وأَمَّا الثالثُ فأعرَضَ فأعرَض الله عنه

> سۋال عمــر سكوت رسول الله عن جوابه ، ونزول سورة الفتح

و بَيْنا عَرُ بِن الخطاب رضى الله عنه يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله فإ يُحِبْه ، ثم سأله فإ يُجبه ، ثم سأله فإ يُجبه ، نقال : ثكليتك ألمك ياعر ! كدّرت (١٠ رسول الله ثلاثاً ، كل ذلك لا يُجيبُك ! وحر ك بعير مُ حتى تقد م قلال الناس ، وخشى أن يكون نزل فيه تُر آن ، فأخذه ما قرُب وما بعد : لمراجعته بالحكديبية وكراهيه القضيّة . وبينا هو يسير مهموماً متقدّماً على الناس (٢٧) ، إذا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى : يا عُر بن الخطاب! فوقع في نفسه منادى رسول الله به أعلم . ثم أقبل حتى أنهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَلَم ، فرد عليه السلام وهو مسروز ثم قال : أُنزِلت على سورة هي أحب إلى مّا طلعت ١٠ عليه الشّمس . فإذا هُو يَقُولُ « إنّا فتَحْنا لك فَتْحًا مُبِيناً » ، فأنزل الله في ذلك عده وهو يَقُرؤها . ويقال : لمّا نزل بها جبريل على رسول الله ! حتى توافؤا عنده وهو يَقُرؤها . ويقال : لمّا نزل بها جبريل على رسول الله ! فلما هَنّا مُ جبريل هَنّا مُ المسلمون . وكان نزول سورة الفت حبكراع يا رسول الله ! فلما هَنّا مُ جبريل هَنّا مُ المسلمون . وكان نزول سورة الفت جبريل هَنّا مُ المسلمون . وكان نزول سورة الفت جبكراع الفيم ؛ ويقال : نزكت بضَجْنان . وعن قتادة عن أنس رضى الله عنه عنه « إنّا ١٥ الغيم ، ويقال : نزكت سورة الفت مُنصرة هم من خيبر . وقال غيره : الحديثية ، مَنْحُره وحلْقه .

خبر فرار أبى ب**صير من** أسر المصركين

ولمّا قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحُدَ يُبِية ، فى ذى الحِجّة جاء أَبُو بَصِير — عُتْبة بن أُسِيد [ وقيل : عُبَيْد بن أُسِيد ] بن جارية بن أُسِيد

 <sup>(</sup>١) بدرهُ عجيل إليه ، وفي الأصل : « ندرت »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « للناس »

ابن عبد الله بن[أبي] (١) سَلَمَة بن عبد الله بن غِيرَة بن عوف بن قَسَى [وهو

ثقيف ﴿ ] ، حَلَيْفُ بَنِي زُهْرَة — مُسْلِمًا ، قد أَنْفَلَت من قوْمه ، وسار على قَدَمَيْه سَبْعاً . وَكُتْبِ الْأَخْنَسُ بْنِ شَرِيقٍ ، وأَزْهِم إلن عَبْدَعَوْفِ الزُّهْرِي إلى رسول الله ﴿ كتاب قريش ف صلى الله عليه وسلم كتابًا مع خُنيْس بن جابر من بني عامر ، واستأجراه ببَكْرَين كَبُونِ ، وَحَمَلاه على بعيرٍ ؛ وخرج معه مَوْ لَى يقال له كَوْثُر ، وفي كتابهما ذكرُ \* الصُّلح، وأنْ يَرُدُّ عليهم أبا بَعِير. فقدِمَا بعد أبي بَصير شلاته أيام، فقراً أنيُّ بن كتب الكتابَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا فيه : « قد عمَّ مُتَّ مَا شَارَطْنَاكَ عليه – وأشْهَدُنا بيننا وبينك – مِنْ رَدٌّ مَنْ قَدِمَ عليك من أصحابنا ، فابعث إلينا بصاحبنا » . فأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بَصيرأنْ ١٠ يَرْ جع معهم ودَفَعه إليهما ، فقال : يا رسول الله ! تَرُدُّ فِي إِلَى المشركين يَفْتِنُونِي في ديني ! فقال : يا أبا بصير ، إنَّا قد أعطَيْنا لهو ولا القومَ ما قد علمتَ ، ولا يَصلُحُ لنَا في دينناَ الغَدْرُ ، و إنَّ الله جاعلٌ لك ولمن معَك من المسلمين فَرَجًّا وَمَغْرَبُّهَا . فقال : يا رسولَ الله ! تَرُدُّني إلى المشركين ! قال : أَنْطَلَقْ ياأَ بَا بَصِيرٍ ؛ فإنَّ الله سَيجَعَل لك مُحْرَجًا . ودفَعه إلى العاسى وصاحبه . فخرجَ معهما ، وجعَل المسلمون يُسرُّون إلى أَبِي بَصيرِ : يا أَبَا بَصيرِ ، أَبْشَرْ ! فَإِنَّ الله جاعلُ لك عَخْرَتِهَا ، والرَّجُل يَكُونُ خَيْرًا من أَلْف رَجُل ، فأَ فَعَــل وأَفْعَل: يَأْمَرُونَه بالذين مَعه . فانتَهَيَا به عند صَلاة الظُّهْر إلى ذي الحُلَيْفة ، فصلَّى أبو بَصيرٍ فى مسجدها رَكْمتين صلاةَ المُسافر . ومعه زادٌ له من تَمْر يَحْمِلِه ، ثم أكل منه ودَعا العامريُّ وصاحبَهِ ليأ كُلَّا معه ، فقدَّما سُفْرَةً فيها كَسَرُ وأَكُلُوا جميعًا .

٢٠ وقد علَّق العامرئُ سيفَه في الجدار ، وتحادَ ثوا . فقال أبو بصير : يا أَخا بني عامر !

<sup>(</sup>١) زيادة من أسد الغامة

ما أسمك ؟ قال : خُنَيْس . قال : أبنُ مَن ؟ قال : أبن جابر . قال : يا أبا جابر ، أَصارَمْ سَيْفُكُ هٰذَا؟ قال: نم ! قال: ناولنيه أَنْظُرُ إليه إِن شَنْتَ . فناولَه . فَأَخَذَ أَبِو بَصِير بِقَائِمِ السَّيف - والعامريُّ مُمْسِكُ بالجَفْن - مَعَلاه به حتى برَدَ . وخرج كَوْشَر هار بّا يَعْدو نحوَ المدينة ، وأبو بَصيرَ في أثره فأعجزَه ، حتى سَبِقَه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. ورسولُ الله جالسُ في أصحابه بعد العصر، ٥ إِذْ طَلَكَمَ كُوثُرَ يَعْدُو ، فقال : هذا رَجُلُ قد رأَى ذُعْراً ! وأقبل حتَّى وَقفَ فقالَ ـَ رسول ُ الله صلى الله عليه وسلَّم : ويُحلُّ ! مالكَ ؟ قال : قَتَلَ صاحبُكُم صاحبي ، مرجع أبى بصبر وأَفْلتُ منه ولَمْ أَكَدُ ! وأُقبل أبو بصيرِ فأناخَ بعيرَ العامريِّ ببابِ المسجدِ ، الى الدينة ودخل مَتُوشِّحًا سَيْفَه ، فقال : يا رسولَ الله ! وفَتْ ذَمَّتُك ، وأَدِّى اللهُ عَنك ، وقد أَسْلَمَتَنِي بيد العدُوِّ ، وقدِ أمتَنعتُ بديني من أَنْ أَ فَتَنَ ، وُيُعْبَثَ (١) بي أو ١٠ أَكَذُّبَ بِالحَقِّ. فقال عليه السلام: وَيْلُ أُمِّهِ عِجَشُّ (٢) حَرْب لو كان معسه رَجَالَ ﴿ ! وَقَدُّم سَلَبَ العامريُّ وَرَحْلَهُ وَسَيْفَهُ لَيُخَمِّسُهُ رسولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّى إِذَا خَمَّسْتُهُ رَأُوا (٣) أَنِي لَمْ أُوفِ لِمْ بِالَّذِي عَاهِدَتُهُمْ عَلَيْهِ ، ولكن شأنكَ بسَلَبِ صاحِبِك . ثم قال لكُوثر : ترجيع به إلى أصْحَابك ؟ فقال : يا محمد ! مالي به قُوَّةٌ ولا يَدانِ ! فقال صلى الله عليه وسلم لأبى بصير : أَذْهبُ ١٥ حيثُ شئت

فَخْرَجَ حَتَى أَتَى العيصَ ، فَنزَل منه ناحيةً على ساحل البحر على طريق عِيرِ قريش إلى الشَّأم . وعند ما خرَجَ لم يكن معهُ إلَّاكَفُّ تمرُّ فأكله ثلاثةَ َ خروج أبى بصير إلى العيس

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَتُبِعِثُ ﴾

<sup>(</sup>٢) حَسَ النَّارِ : حَرَّةُ كُمَهَا لنستعر ، ومحشُ حرب : موقد نار الحرب يؤرثها بنفُسه جائلاً في حو°متها

<sup>(</sup>٣) يعني : رأت قريش

أيام، وأصاب حيتاناً قد ألقاها البحر ُ بالسَّاحِلِ فا كُلّها . وبلغَ المسلمين الذين قد حُبِسُوا بمكة خبرُه ، فتسلّلُوا إليه . وكان عَرَبن الخطّاب رضى الله عنه هو الذي كتبَ إليهم بقو ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بَصير : وَيلُ أمّهِ عِمْشُ حَرْب لوكان مَعَهُ رجال اله وأخبرهم أنه بالسَّاحل . فاجْتَمَع عند أبي بَصير قريب من سبّعين مسلماً ؛ فكانوا بالعيص ، وضيَّقُوا على قريش ، فلا يَظْفَرُون بأحد منهم إلا قتلُوه ، ولا تَمرُ عِير الله اقتطعوها . ومراً بهم ركب يريدُون الشّام ، معهم ثمانُون بعيراً ، فأخذُوا ذلك ، وأصاب كل رجل منهم قيمة ثلاثين ديناراً . وكانُوا قد أمّرُوا عليهم أبا بَصير ، فكان يُصلّى بهم ويُقرِبُهم ويُغرِبُهم ويُغرِبُهم الله عليه وسلم يسألُونه بأرْحامهم إلا أدْخَل أبا بَصير وَسَق عليهم ، وكب منهم إليه ومن معه : فلا حاجة لنا بهم . فكتب صلى الله عليه وسلم إلى أبي بَصيران يقد مَ بأصابه معه . فاعم الكناب وهو يموت ، فيعم الوليد بن الوكيد بن يده فدفنوه . وأقبل أصحابه إلى الدينة وهم سَبعون ، فيهم الوليد بن الوكيد بن المُغيرة ، فمات بعقب قدُومِه ، فبكته أمّ سَلمة رضى الله عنها الله عنها المنه عنها المنه عنها المنه عنها الله عنها المنه عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها المنه عنها الله عنها الله عنها المناب وهو يموت الله عنها الله عنها المناب وهو يموت الله عنها الله عنها المناب المناب وهو يموت الله عنها المناب المناب وهو يموت الله عنها المناب وهو يموت الله عنها الله عنها المناب وهو يموت الله عنها المناب وهو يموت الله عنها الله عنها المناب وهو يموت الله عنها المناب وهو يموت الله عنها المناب المناب وهو يموت الله عنها المناب وهو يموت المناب وهو يموت المناب وهو يموت المناب وهو يموت الله عنها المناب وهو يموت المناب وهو يموت المناب وهو يموت الله عنها المناب وهو يموت الله عنها وسلم المناب وهو يموت المنا

هجرة أمكاثوم بنت عقبة إلى المــدينة

وكانت أثم كلثوم بنت عُقْبة (١) بن أبى مُعَيط قد أَسْلَمَت بمكة ، فكانت تخرج إلى بادية أَهلها [ لها بها أهل ] (٢) ، فتُقيمُ أَيامًا بناحية التنعيم ثمَّ ترجع . حتى أُجْمَعت على المسير مُهاجِرةً ، فحرجت كأنها تريد البادية على عادتها ، فوجدت رجُلاً من خزاعة فأعْلَمته بإسلامها ، فأرْكَبها بعيرَهُ ، حتى أقدَمها المدينة بعد ثمانى ليالي . فدخلت على أمِّ سلَمة رضى الله عنها ، وأعلمتها أنَّها جاءت مهاجرةً ، وتخوَّفَت ليالي . فدخلت على أمِّ سلَمة رضى الله عنها ، وأعلمتها أنَّها جاءت مهاجرةً ، وتخوَّفَت

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عتبة »

<sup>(</sup>۲) مَكَذَا فِي الْأُصَلِ ، والذي بين القوسين تكرار

أن يرُدُّها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلَّمة أعلَمَته ، فرحَّبَ بأم كلثوم وسَهل ، فذكرت لَهُ هِرَتَها ، وأنَّها نَخَافُ مَا نَزِلَ فِيهَا مَنْ أَنْ يَرُدُّهَا، فَأَنْزِلَ اللهُ فِيهَا آيَة المحنَّة: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ، اللهُ أَعْسَلَمَ بإِيمَانِهِنَّ ، فإنْ علمتُمُوهُنَّ مُؤْمناتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفَّارِ ، لا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَعَلُّونَ لَهُنَّ ، وَآ تُوهُمْ ما أَنفَقُوا، ٥ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيَتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، ولا تُمسَكُوا بعِمَم الكوافِي وَاسْتَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْتَلُوا مَا أَنْفَقُوا ، ذَ لِكُمْ حُكُمُ الله يَحْكُمُ كَينكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ( المتحنة : ١٠ )(١)

> طلبٌ قریش رد أم كلثوم

القرآت

فكان (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم يرُدُّ من جاءه من الرُّجَال ، ولا يُرُدُّ مَن جاءه من النِّساء . وقدمَ أَخوَ اهَا من غَدِ قُدُومِها -- الوَ لِيدُ وعَمَارة أبنا ١٠ عقبة بن أبى مُعَيْط - فقالا : يا محمد ! ف لَنَا بشرطنا وما عاهَدتَنا عليه . فقال : قد ُنقِضَ ذلك . فأ نصرَ فَا إلى مكة فأخبرا قريشًا ، فلم يبعثوا أحدًا ، ورَضُوا بأن تُحْسَى النّساد

> فرار أميمة بنت بمىر وهجرتها إلى المدينة

ويُقال إن أُمَيْمَة بنت بشر الأنصاريِّ ، ثم من بني عَرْو بن عوف ، كانت تحت حَسَّان بن الدّحداح (٣) [أو أبن الدّخداحة] وهو يومئه مُشْرِك، ففرّت من من زَوجِها بَمَكَة ، وأَتَت (١) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تُريد الإسلام ، فهمَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ... فامتحنوهن"، الآية »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وكان »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل هكذا : «كانت ثابت بن الدحداح » ، والصواب ، «كانت تحت » ، وأما قوله «ثابت بن الدحداح» فهو خطأ محنن . فإن ثابتاً رضى الله عنه استُنمهـ يوم أحد ، قتله خالد بن الوليد ، وقد مُس ذلك في ص (١٠١ -- ١٥٢) . والتصحيح الذي ذكرناه من ترجمتها في أسد الغاية ، والإصابة

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أثنت »

أَن يردّها إلى زوجها ، حتى أنزَلَ الله تعــالى « فَٱمْتَحِنُوهُنَّ » (١٠) . ثم زوّجها رسول الله سَهْلَ بن حُنَيْف ، فولدت له عبدالله بن سهل.

وأَنزَلَ الله تعالى : « وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ السَّكَوَافِرِ» (١) ، فطلَّق عمر بن طلاق السكوافر الحطاب امرأتين ها: قُرَيْبةُ بنتُ أَبي أُمَيَّة ، [ بن المُغيرة ] (٢) ، فتزوَّجَها مُعاوية ابن أبي سُفيان (٣) ، والأُخرى أم كلْثوم بنت جَرْوَل بن مالك بن المُسَيَّب بن ربيعة بن أصرم بن حُبيش بن حرام بن حُبيشيّة بن سَلول بن كعب الحزاعية ، فتزوجها أَبُوجَهُم بن حُذَيْفة . وطلَّق عِياض بن غَنْم الفِهْرِيُّ أمَّ الحَكُم بنت أَى سُفْيان بن حرب ، فتروّجها عبدُ الله بن عُمّان الثّقني ، فولدت له عبد الرَّحن ابن أمِّ الحَكَم ؛ وكلُّهم يومئذ مُشْرِك . ولم يُعْلَم أنَّ امرأة من المسلمين لَحِقَت بالمشركين

وفى هذه السنة السادسة ، بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رُسلَه إلى بهثة الرسل الله الله ك تكتبه

> فأرْسَلَ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ [عرو ، وفيل راشد] بن مُعاذ اللَّخْمِيِّ إلى المقوارقس بمصر

وأرْسل شُجاع بن وَهْب [ويقال ابن أبي وَهْب] بن رَبيعة بن أسَــد بن ١٥ صُهَيْب بن مالك بن كبير بن غَنم بن دُودَان بن أَسَد بن خُزَيمة الأسَدى إلى الحارث بن أبي شَمِر الغَسَّاني

وأرسلَ دَرِحْية بن خليفة بن فَرْوَة بن فَضالة بن زيد بن امرِيِّ القَيس بن

بعثة دحية السكلي إلى قيصر الروم

المساوك

معثة حاطب بن

أبى بلتعة إلى المغوقس بمصر

بعثة شجاع بن

الحارث بن أبي

<sup>(</sup>١) انظر (٣٠٦) آية المتحنة

<sup>(</sup>٢) فالأصل: « قريبة بنت أمية » ، والذي أثبتناه هوالصواب ، والزيادة بين القوسين من نسبها

<sup>(</sup>٣) ونقل ابن حجر في الإصابة عن البلاذري : أن معاوية ، تزوَّجها بعد أن أسلم

النَحْزَج (') [وهو زيد مناة] بن عامر بن بكر بن عامر الا كبر بن عوف بن عُذرة بن زيد اللَّات بن رُفيْدة بن ثور بن كلب الكابيّ ، إلى قيْصر ملك الرُّوم وأرسل سليط بن عرو بن عبد شمس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لُوئيّ القُرشيّ العامريّ ، إلى هؤدة بن على الحنفيّ ، و إلى ثمامة ابن أثال [وها] ('') رئيسا اليمامة

بعثة سليط بن عمرو إلى النمامة

و بعث عبد الله بن حُذافَة بن قيْس بن عدى ٍ بن سَـعد بن سَهم القُرَشِيّ السَّهمي، إلى كِسرى ملكِ فارس

بعثة عبد الله بن حــذافة إلى كسرى بعثة عمــرو بن أمية إلىالنجاشي

وأرسلَ عمرو بن أُميَّة بن خُوَيلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشِرة (٣٠) ابن كَعب الضَّمْرِيّ ، إلى النَّجاشيِّ ملك الحَبشة

بعثة العــــلاء بن الحضر م" إلىملك

البحرين

وأرسل العَلاءً بن الحَضرَمِيَّ [ واسمه عبد الله ] بن عبَّاد [ وقيل عبد الله بن عمَّار ) وقيل عبد الله بن عبد الله بن عبيدة بن ضمار ] بن مالك ؛ وقيل : العلاء بن عبد الله بن عمار بن أكبر بن رَبيعة بن مالك بن أكبر بن عُورَيْف ابن مالك بن الحَدْر بن عالى المُنذِر بن ساوى ملك البحرين . وقيل إنَّ إرساله كان سنة ثمان

وقب رد المقوقس

فأما المُقَوْقِس ، فإنه قَبِل كتاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وأهدى إليه مه أربع جوارِي ، منهُنَّ مارِيَة

ر**د تیص**ر

وأما قيْصر [واسمه هِرَقْل] ، فإنَّه قَبِلِ أيضاً الكتابَ واعترف بالنبوَّة ، ثم خافَ من قوْمه فأمسَك

رد الحارث بن

أبي شمر

وأما الحارث بن أبي شمِر الغَسَّاني ، فإنَّه لمَّا أتاه الكتابُ قال : أنا سائرْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الحزرج »

<sup>(</sup>٢) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٣) في الأصلّ : « عتيك بن باشرة »

إليه [يعنى مُعارِبًا] . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بَلْمَه ذلك عنه : مادَ مُلْكُلُه

وأما النَّجاشِيُّ ، فإنه آمنَ برســولِ الله وأتَّبعه ، وأسْلم على يد حَعفر بن خبرالنجاشي أبى طالبٍ رضى الله عنه ، وأرسل أبنَه في ستِّين من الحَبشَة ٰ فَغَرَقُوا في البحر . وبعثَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُزَوِّجَه بأُمٍّ حَبيبةً بنتِ أَبِّي سُفْيان ابن حرْب – وكانت مُهاجرةً بالحبشة مع زَوجِها عبد الله بن جَحْشٍ فَتَنصَّر هناك - فزَوَّجَهُ إيَّاها ، وقامَ بصَداقها : أر بعائة دينارِ من عنده

وأما كسرى أبَر وَ يْز بن هُرْمُز ، فإنَّه مزَّق الكتاب ، فقال رسولُ الله دة كسرى صلى الله عليه وسلم : مزَّق الله مُلْكُه . فَسُلِّطَ عليه أبنُه شيرَوَ يْه فَقَتَله

وأما هَوْذَة بنَ عليّ ، فبعَثَ وفداً بأنْ يجعلَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم رد موذة بن على الأمرَ بعدَه حتى يُسْلم ، و إلا قَصَدَه وحار بَه . فقال النبي صلى الله عليه وســلم : اللَّهُمُّ أَكْفنيه ! فماتَ بعد قليل

> وأما المُنذر بن ساوَى ، فإنه أسلَم وأسْلم أهلُ البحريْن وفى مُحرم سنة سَبع سَحرَ لبيدُ (١٠) بن الأَعْصَرِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم،

• ا على مال جَعلَه له من بَقيَ بالمدينة من اليهودِ والمُنافِقين

وَكَانَتَ غَزْوَةٌ خَيْبَرَ فَى صَفَرَ سَنَةً سَبَعٍ ، وبينها وبين للدينة ثمانية بُرُ رِ ، مَشْىُ ثلاثة أيام . وقيل سُمِّيَتْ بِخَيْبر بن قانِيةَ بن هلال بن مُهلْهِل بن عُبيل بن عوص بن إرمَ بن سام بن نوح (٢٠) . وكان عثمان بن عفّان مَصّرَها

(١) قال ابن حشام ج ١ ص ٣٥٢ « لبيد بن الأعصم ، وهو الذى أُخَـَّذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رنسكارُه » . والأخذة : نوع من السحر يتخذونه لمنع الرجال

رد"النذرصاحب البعرين سعر البيد بن الأعصم لرسول

غزوة خبير

 <sup>(</sup>۲) فى معجم البلدان : «وذكر أبو القاسم الزجاجى أنها سميت بخيه بن قانيــة بن =

أول الحروج الى خـــيبر

ويقال خرَج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لهلال ربيع الأوّل. ونقُل عن الإمام مالك: أنَّ خيبر كانت فى سنة ست ، وإليه ذهب أبو محمد بن حزّم ، والجمهورُ على أنَّها كانت فى سنة سبع . وأمر أصحابه بالتهيئؤ للغزّو ، واستنفر مَن حوله يَغزونَ معه . وجاءه المخلّفون عنه فى غزْ وَة الحُدَيبية ليخرجوا معه رَجاءَ الغنيمة ، فقال : لا تَخرجوا معني إلّا راغبين فى الجهاد ، وأمّا الغنيمةُ فلا . و بعث منادياً فنادى : لا يخرُ جَنّ معنا إلّا راغب فى الجهاد . واستخلف على المدينة سباغ بن عُرْفُطة الفِفاري ، وقيل : أبا ذَرّ ، وقيل : أنتيلة بن عبد الله اللهي سباغ بن عُرْفُطة الفِفاري ، وقيل : أبا ذَرّ ، وقيل : أنتيلة بن عبد الله اللهي وسلم يغزوهم ، لمناقبتهم وحُصوبهم وسلاحهم وَعَددهم . كانوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم يقولون : محمد يغزونا !! هيهات هيهات ! فَعَمَّى الله عليهم مخرج مقاتل صفوفاً ثم يقولون : محمد يغزونا !! هيهات هيهات ا فَعَمَّى الله عليهم مخرج مقاتل سفوفاً ثم يقولون : محمد يغزونا !! هيهات هيهات ا فَعَمَّى الله عليه وسلم حتى نزل بساحتهم ليلاً

دعاء رسول الله لما أشرف على خممه

ما كانت تفعله يهود قبل غزو

المسلمين

ولَّ أَشْرَفَ عَلَى خُنْبَرَ قَالَ لأَصِحَابِهُ : قِفُوا . ثَمَ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوات السَّمُ وَمَا أَقَلَتْ ، [ وربَّ الشياطينِ السَّمُ وَمَا أَقَلَتْ ، [ وربَّ الشياطينِ وما أَضَلَّتْ ] (١) ، وَرَبَّ الرِّياحِ وما ذَرَتْ ، فَإِنَّا نَسَأَلُكَ خَيْرَ هذه القَرْيَةِ وخيرَ أَهُمُ أَنْ اللهُ عَيْرَ هذه القَرْيَةِ وخيرَ أَهُمُ أَلْكُ خَيْرَ ما فيها ! ثم المُها وخيرَ ما فيها ! ثم من شرِّها [ وشرِّ أَهُمُها ] (١) وشرِّ ما فيها ! ثم الله : أَذْخُلُوا عَلَى بَرَ كَهُ الله . وعرَّسَ بَمَنْ لته ساعةً

خبر يهود وغزو المسلمين

وكانت يهودُ يقُومون كلَّ ليلة قبْل الفجْر ، فيَلْبَسون السلاحَ ويَصُفُّون الكَتاثُبَ . وخرَج كِنانةُ بن أَبِي الْحُقَيْق في أَر بعة عشر رجلاً إلى غَطَفَان ، وخرَج كِنانةُ بن أَبِي الْحُقَيْق في أَر بعة عشر رجلاً إلى غَطَفَان ، يَدْعوهم إلى نَصْرهم ولهم نصفُ ثمرِ خَيْبرسَنَةً . فلمَّا نزَل رسولُ الله صلى الله عليه

<sup>=</sup> مِهْلاثیل بن لدم بن عبیل [وعبیل أخو عاد] بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیه السلام، وهو عمّ الرَّ بَــذة وزرود وشفرة بنات یَــثرَب . وکان أول من نزل هذا الموضع » (۱) زیادة فی سائر الروایات

وسلم بسَاحَتُهم ، لم يَتَحَرَّكُوا تلك اللَّيلة ، ولم يَصِحْ لهم دِيكٌ ، حتى طلعتِ الشمسُ ، فأصبَحوا وأفتدتُهم تَخْفِقُ . وفتحوا حُصونهم ، [وغَدَوْا إلى أعالهم ] (١٠) ، مَعَهم المسَاحِي والكُرَّ ازينُ والمَكاتلُ ، فلما نظروا المسلِمين قالوا : مُحَمَّدُ والحَيسُ (٢٠)! وَوَلَّوْا هَارِبِينِ إِلَى حَسُونِهِم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهُ أَكْبَر ! خَرِبَتْ خَيبر ا إِنَّا إِذَا نِزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فِسَاءً صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ -

وقاتلَ يَوْمَه ذلك إلى الليل أهْلَ النَّطَاة (٢) ، فلما أمسى تحوَّلَ بالناس إلى عال أهل النطاة الرَّجيع ( ) . وكان يغدُو ( ) بالمسلمين على رَاياتهم . وكان شِعارهم : يا مَنْصُور أميتُ . وأمر بقَطع نَخْلهم، فوقع المسلمون فىقطْعها حتى قطعوا أربعائة عَذْق (٦) ، ثم نادَى بالنَّهِي عن قَطْعها . ويُرْوَى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَّما نزَل خَيْبر ١٠ أُخذَته الشَّقِيقة (٧) ، فَلَمْ يَغْرِجْ إِلَى الناس

قال الواقديُّ : وجلس محمود بن مَسلَمة الأنصاريُ تحت حصنِ نَاعِم يَتْبَع معمل محمود بن

<sup>(</sup>١) زيادة للسياق من ابن سعد ج ٢ ص ٧٧ ، وقد شرحنا الألفاظ التي تلي ذلك

<sup>(</sup>٢) الخيس: الجيش يكون خس فرق ، المقدمة ، والقلب ، والميمنة ، والمبسرة ، والساقة (٣) كانت خيبر ذاتُ زرع ونخل كثير ، وكان بها عدّة حصون ، وهذه أسماؤها : حصنُ النُّسَكَاةُ [ وهو هذا ] ، وحصن القُسَمُوس [ وكان لأن الحقيق وُولده ] ، وحصن ناعم، وحصن الشُّق ، وحصنُ الوَّطيح [ ويقال : الوطيعة أيضاً ] ، وحصن الكتيبة ، وحصن الشُّلالِم ، وحصن الصُّعب بن معاذ ، وحصنٌ قلمة الزبير ، وحصنٌ أبيَّ ، وحصن الغزار ، وسيئسر بك بعض أسماء هذه الحصون فاذكرها

<sup>(</sup>٤) هذا المكان المسمى « بالرجيع » قرب ُ خيبر ناحية الشام ، وهو غير « الرجيع » الذي لهذيل بين مكة والطائف ، حيث غدرت عضل والقارة فقتلوا السبعة الذي بعثهم رسولُ الله ومنهم عاصم كعيميّ الدَّابُس ، وقد مضى ذكرهم وذكر الموضع في ص ١٧٤

<sup>(</sup>ه) في الأصل : «يغذو»

<sup>(</sup>٦) العَـذُق: النخلة عملها

 <sup>(</sup>٧) الثقيقة : صداع بأخذ في مقدم الرأس ونصفه وأحد جانى الوجه

فَيْنَهُ (١)، وقَد قاتَلَ يومئذ، وكان يوماً صَائفاً (٢)، فدلَّى عليه مَرْ حَبُ [اليهودى ] (٢) رحَّى فهشَّمت البَيضة، وسقَطتْ جِلْدَة جَبِينه على وَجْهه، ونَدَرَت (٤) عَينُه. فأ تِي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ الجِلدة كما كانت، وعَصبَها بثَوْب. وتحوَّل إلى الرَّجِيع خَشيةً على أصحابه من البيّاتِ ، فكان مُقامه بالرَّجِيع سبعة أيام . يغدُو كلَّ يوم الِقتالِ ، ويستخلف على العسكر عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ويقاتل أهلَ النَّطاَة يومَهُ (٥) ، فإذا أمْسَى رجَع إلى الرَّجِيع . ومَنْ جُرح يُحْمَل إلى العَسكر ليُدَاوَى . فَجُرح أوَّلَ يوم خمسون من المسلمين

اليهــودى المستأمن

ونادى يهودى من أهلِ النّطاة بعد ليل : أنا آمِن وأُبلّغ ؟ نقالوا : نعم ! فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلّه على عورَة يهود . فدعا أصحابه وحضّهم على الجهاد ، فغدَو عليهم ، فظفّرهم الله بهم ، فلم يَك في النطاة شيء . من النّريّة . فلما أنتهو الله الشّق وجدوا فيه ذُرِّية ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي زُوْجَتَهُ

حراسة المسلمين وفتح النطاة

وكأنت الحراسة نُوبًا بين المسلمين ، حتَّى فَتَح الله حصن النطأة ، فوُجِد فيه مَنْجَنِيقٌ ، فَنُصِب على حصن النَّزَار (٢٦) ، ففتحه الله . ونازَلَ المسلمون حِصنَ ناعمِ في النطاةِ ، فنهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال حتَّى يَأْذَن لهم . فعمَد رَجلُ من أشْجَع فحمل على يهودَ ، فقتله مرحبُ ، فنادى مُنادِى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودَ ، فقتله مرحبُ ، فنادى مُنادِى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَحِلُ الجنةُ لمّاصٍ . ثم أمر الناس بالقتال . وكان ليهودَ عبدُ الله عليه وسلم : لا تَحِلُ الجنةُ لمّاصٍ . ثم أمر الناس بالقتال . وكان ليهودَ عبدُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فئة » . والـنَىٰ مُ : الظلِّل ۖ يأتَى فبنسَخُ الشبسَ من المـكان

<sup>(</sup>٢) اليوم الصائف: الشديد الحرُّ ، من الصَّيف

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح

<sup>(</sup>٤) ندر : سقط من جوف ِ شيء أو من بين أشياء فظهر ، وخرجَ

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « قومه »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « البراز »

حبشِیٌ اسمُهُ کَسَار ، فی مِلْك عامرِ اليهودی ، يرعی له غناً ، فأقبلَ بالغنَم حتَّی أَسْلُم ، وردَّ الغنم لصاحبها ، وقاتلَ حتّی قتِل شهيداً

الألوية ، وأول راية فى الإسلام

وفَرَق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الرّايات ، ولم تكن رَاية مبل خيبر ، إنما كانت الألوية . فكانت راية النبيّ صلى الله عليه وسلم سَوْداء تدّعى العُقاب: من بُرْدٍ لعائشة رضى الله عنها ، ولواؤه أبيض . ودفع راية إلى على ، وراية إلى الحباب بن المنذر ، وراية إلى سَعد بن عبادة رضى الله عنهم

مدد عيينة بن حصن ليهود وكان عينينة بن حصن قد أقبل مَدَدًا ليهود بغَطفان فى أربعة آلاف، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يرجع وله نصف ثمر خيبر، فأبَى أن يتَخلَّى عن حلفائه . فبعث الله على غطفان الرُّعبَ ، فحرجُوا عَلَى الصعبِ والذلُول (١) ، فذل عند ذلك عدوُ الله كِنانة بن أبى الحقيق ، وأيقَنَ بالهلكية

حصن ناعم ورجوع المسلمين عنه

وجَمَرُ (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصون ، وأَلَحَ على حصن ناعم الرّقى ، ويهودُ تَقَاتل ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له الظّرب (٣) ، وعليه درْعان ومغْفَر وبَيْضَة ، وفي يَدِه قَنَاة وَرُ س ، وقد دفَع لواء الى رجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً ، فَدَفعه إلى آخر من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً ، فَدَفعه إلى آخر من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً . فرجع ولم يصنع شيئاً ، ودفع لواء الأنصار إلى رَجُل منهم فرجع ولم يصنع شيئاً . فتَ صلى الله عليه وسلم المسلمين على الجهاد ، وسالَت كتائب يهود : أمَامهم الحارث أبُو زَيْنَب يهذ (١) الناس هَذاً . فساقهم صاحبُ راية الأنصار حتى أنتهوا إلى أبُو زَيْنَب يهذ (١)

<sup>(</sup>۱) الصَّعب من الدوابِ : الذي لم يركب ، فهو شديد عاس . والذّلول : السهل الذي ذلَّ بالركوب حتى أسمَــح . وقوله ، « خرجوا على الصعب والذلول » : كناية عن هرجهم في كلّ وجه لا يبالون شدائد ما يأتون ولا مُسهوله ، من شدة رُعْـبهم

<sup>(</sup>٢) جُمْ على حصونهم : أى لزمَ مكانَه منها ولم يَـــْبرـــُــه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الضرب »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بهذا » ، والهذ": الإسراع

الحِصن فدخلوه . وخرج أُسَيْرِيقْدُمُ يهودَ، فَكَشَفَ الأَنصارَ حتى أنتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في مَوْقَفِه ، فاشتَدَّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسَى مَهْموماً . [ وخرج مع ذلك سعْد بن عبادة ] (١) ، فقال صلى الله عليه وسلم : لأعطينَّ الرَّاية عَداً رجُلا يحبُّه الله ورسولُه ، يَفْتَح اللهُ على يديه ، لَيْسَ بفَرِّ ار . أَبْشِر يا محدَّ بن مَسلمة ! غداً — إن شاء اللهُ تعالى — يُقْتَلُ قاتلُ أخِيك ، وتُولِّل ه عَادية يُهود (٢)

بعثة على" لفتح حصن ناعم

فلماً أَصْبَح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَرْسَل إلى على وضى الله عنه وسلم أَرْسَل إلى على وضى الله عنه وهو أَرْمَد به نقال [على الله عليه فقال عليه وسلم] (٣): افتح عَيْنَيك ! فَفَتَحَهُما ، فَتَفَلَ فِيهما ، فَمَا رَمِدَ بَعَدها .

مقتل أبى زينب اليهودى

ثم دفع إليه اللواء ، ودَعاله ومَن معه بالنّصْر . وكان أوّل من خَرَج إليه الحارثُ ١٠ أبُو زينب — أخو مَرْ حب—فانكَشف المسلمُون وثبَتَ على أن فاضطَرَا ضرَاتِ فقتله على . وانهزَم اليهودُ إلى حِصْهم . ثمّ خرج مَرْ حبُ فَمَل عَلَى على وضرَبه ، فاتقاه بالتّرْس ، فأطنَ (١٠ تُرس على رضى الله عنه . فتناوَل بابًا كان عند

خبر مرحب اليهودى ومقتله

الحِصْن فترَّس به عنْ نَفْسه ، فلم يزَل في يدِه حتى فتح َ الله عليهِ الحصن ، و بعثَ رجلًا يُبشَّرُ النبي صلى الله عليه وسلم بفتح حِصْن مَرْحب . ويقال إنَّ بابَ الحِصن مَ

جُرِّب بَعد ذلك ، فلم يَعْمِلْه أَر بعون رجلًا . ورُوِى — من وَجْهِ ضعيفٍ —

<sup>(</sup>۱) هكذا هذه العبارة فى الأصل ، ولا أدرى ما أراد : وقد نقل صاحب السهرة الحليبة ج ٣ ص ٤٩ ، نص كلام الإمتاع ، ولم يذكر هذه العبارة . ولعله أراد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك ومعه سعد بن عبادة — وهو أحد أصحاب الرايات فى يوم خيير — فقال ماقال ، مممماً ذكر بعد ذلك

<sup>(</sup>٢) العادية : أوَّلُ من يُعدُو إلى القتال من الرجَّـالة والفرسان ِ

٣) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٤) أَطَنُ التّرسَ : أَى ضربِها ضربة شديدة فقطعها ، وسُسمَع في صوت القطع طنينُ الضربة

عن جابر : ثُمَّ أُجتهَ عليه سبعُون رجلاً ، فكان جُهْدَم أن أعادوا الباب . وعن أبي رافع : فلقد رأيتني في نفر مع سبعة — أنا ثامِنهُمْ — نَجْهَدُ أن نَقْلِبَ ذلك الباب في استَطَعنا أن نَقْلَبَه . وزعم بعضهم : أنَّ حَمْلَ على باب خَيْب لا أصل له ، وإنحا يروى عن رَعاع الناس . وليس كذلك ، فقد أخرجه ابن اسحاق في سيرته عن أبي رافع ، وأنَّ سبعة لم يَقْلِبوه . وأخرَجه الحاكمُ من طُرُق منها : عن أبي على الحافظ، حدثنا الهيثم بن خلف الدَّوْرِيّ ، حدثنا إساعيل ابن مُوسى الفَزَارِيّ [ نسيبُ ] (١) السُّدِّيّ ، حدثنا المطَّلِب بن زياد ، حدثنا ليثُ بن أبي سُلَمْ ، حدثنا أبو جعفر محدّ بن على بن حُسَيْن ، عن جابر : أنَّ عليًا حمل الباب يوم خيْبر ، وأنه جُرِّب بعد ذلك فلم يَعْمِلْه أر بعون رجلا

خبر مرحب وأسير وياسر ومثتلهم ويقال إنَّ مرحباً بَرَزَ كَالْفَحْل الصَّوُّول يَدَعُو الْلِرَازِ ، فَرَجَ إليه عَمَّدُ بن مَسلمة فَتَجَاوَلَا ساعة ، وضرب عَمَّدٌ مرحبًا فقطَعَ رِجُليه وسقط ، فرَّ به على رضى الله عنه فضرَب عُنُقَه وأَخذَ سَلَبَهُ ، فأعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ مَعَدَ بنَ مسلمة . وبرزَ أُسَيْرٌ ، فحرج له محد بن مسلمة فقتله محد ، ثم برزَ ياسر ، وكان من أشدائهم ، فقال :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّى يَاسِرُ شَاكِى السِّلاحِ بَطَلَ مُغَاوِرُ إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تُبَادِرُ وأَحْجَمَتْ مِن صَوْلَتَى اللَخَاطِرُ (٢) إِنَّ حِمَاىَ فِيهِ مَوْتُ حاضرُ

فَقَتَله الزُّ بيْر رضي الله عنه وهو يقول:

10

قَدْ عَلِيتُ خَيْبِرُ أَنِّي زَبَّارُ قَرْمٌ لِقَوْمٍ غَيْرُ لِكُسِ فَرَّارُ

<sup>(</sup>١) زيادة لا بد منها ، من ترجته في تهذيب التهذيب ج ١ ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من صولة» ، ورواية الطبريّ ج ٣ ص ٩٣ «من صولتي السَفاور ُ٣

وَأَنْ كُمَّاة المَجِدُ وَأَبِنِ الْأُخْيَارُ لِيَاسِرُ ! لا يَغْرُرُكَ جَمْمُ الكُفَّارُ جُمْعُهُمْ مثلُ السرَابِ الجِرَّارُ<sup>(۱)</sup>

[ وفي رواية : « فإِنَّهُمْ مثلُ السرَابِ المَوَّارْ » ] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَبشرُوا ! قد تَرَحُّبَتْ خَيْبرُ وتيَسّرَتْ (٢) . و برَزَ عامرُ قَتْله على اللهُ وأَخذَ سلاَحَه . ولما قُتل مَرْحَبُ بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جُعَيْلَ بن ه مُسرَاقة الغفاريُّ مُيبشرُ محمود بن مَسْلَمة : أَنَّ الله قد أَنزَل فرائض البَنَاتِ ، وأَنَّ محمَّد بن مسلمة قد قتَل قاتلَه. فسُرَّ بذلك ، وماتَ في اليوم الذي قُتل فيه مرْحَبْ، بعد ثلاث من سُقوط الرَّحَى عليه

البشرى بقتل قاتل محمود بن

الصعب بن معاذ بعد الجوع

وَكَانَ النَّاسَ قَدَ أَقَامُوا عَلَى حَصْنَ النَّطَاةَ عَشْرَةَ أَيَامَ لَا يُفْتَحَ ، وَجَهَدَهُمْ الجوعُ، فبعثُوا أُسهاء بنَ حارثة بن هند بن عبد الله بن غِيَاث بن سعد بن عمرو ابن عامر بن تَعلبة بن مالك بن أَفْصَى الأَسْلَمِيُّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم : نشكُو الجوعَ والضَّعْفَ ، فادعُ الله لنا ! فقال : اللهم أَفْتِح عَليهم أعظمَ حِصْن فيه ، أكثرَه طعامًا وأكثرَهُ وَدَكاً . ودفَع اللواء إلى الحُباب بن المنذر بن الجوح ، ونَدبَ النَّاس . فما رَجَعُوا حتى فتح الله عليهم حصن الصَّعْبُ بن مُعاذ . وأُقبَلت غَنَمَ ' ليهودَ ، وهُم فى حِصارِ حِصْن الصَّعْب ، فقال رسول الله صلى ﴿ ٩٥ خبر أبى اليسر الله عليه وسلم: مَنْ رَجُلْ يُطْعِمُنا من هذه الغَنَمَ ؟ فقال أبو اليَسر كَعْب بن عَرُو ف إطعام المسلمين ابن عبَّاد بن عرو بن (٣) سَوَاد بن غَنْم بن كَعْب بن سَلِمَة : أَنَا ، يا رسول الله ! وخرَجَ يَسْعَى مثل الظُّبِّي ، فقال عليه السلام : اللَّهُمَّ مَتِّعنا به ! فأدرَكُ الغَمَ وقد

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « وجمعهم مثل السراب الجار » ، وهذه الرواية أجود ، انظر الطبرى

<sup>(</sup>٢) وذلك لقتل مرحب وياسر

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عمرو بن غزية بن سواد ، وليس في كتاب من الكتب الأصول کلها ، ذکر « غزبة » بین عمرو وسواد

دَخَلَ أَوَّالُهَا الحِصنَ ، فأخذَ شاتين من آخرها وأحتَضنَهُما ، ثم أقبـلَ عَدْوًا . فَأَمْرَ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذُبِحَتَا<sup>(١)</sup> وقُسِمَتَا ، فَمَا بَقِي أَحدُ من أَهِلَ العسكر المُعاصِرين الحصنَ إلَّا أَكُلُ منها ، وكانوا عَدَدًا (٢) كثيراً . وخَرج عمرالحر الإنسية من الجمين عشرون حماراً أو ثلاثون ، فأخَذَها المُسْلمون وانْتحرُ وها(٣) ، وطَبَيْخُوا لحومها . فرَّ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُمْ على تلك الحال ، فسألَ ، فَأَخْبَر خَـبَرَهَا . وَأَمَرَ فَنُودَى : إنَّ رسولَ الله نَهَاكُم عَن لُحُومِ الإِنْسِيَّة <sup>(1)</sup> فَا كَفِيْتُوا القَدُورِ ، وعن مُتْعَتِّرِ النساء ، وعن كلِّ ذى ناب ومخْلَب . وذَبح المسلمون فرسَيْن قبل فَتح حصن الصعب فأكلُو ا

النهبي عن متعة النساء وكل ذي ناب ومخلب

مقتل عامر بن

وتُتِل عامرُ بن سِنان الأنصاري - عرُّ سَلَمَةً (٥) بن عرو بن الأكوع [وسِنَانٌ هو الأكوَع] - ، وقد لَتَى يهوديًّا فَبدَرَه بضرُّية ، فاتَّق عاصُّ بدروتيه ، فنبا سَيْفُ اليهودي عنه ، وضرَب عامن رجْل اليهودي نقطعها ، ورجَم السَّيْفُ عليه ، فنزُفَ فمات . فقال أُسَيَّد بن حُضَيْر: حَبطَ عملُه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذَّبَ من قالَ ذلك ، إنَّ لهُ ۖ لاَّ جُرَيْن ، إنه جاهد (<sup>٧٧)</sup> مُجاهدٌ ، و إنه ليَعُومُ في الجنَّة عَوْمَ الدُّعْمُوص<sup>(٧)</sup>

ولما أقام المسلمون على حِصن الصعب يَومَين ، عَدا بهم الحُباب بن الْمُذْرِ فى اليوم الثالث ومعه الرَّاية ، فقاتلَهم أشدَّ قِتالِ . وَبَكَّرَ رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قد لحنا »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عداداً »

<sup>(</sup>٣) انتخر الدابة ونحرها: طعنها في نحرها فذبحتها

<sup>(</sup>٤) يعنى الحُمر الإنسية غير الوحشية

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « مسلمة »

<sup>(</sup>٦) الجامد : الجاد في أمره

<sup>(</sup>٧) الدهموس : دُوكَيتُة تغوس في المـاء غوصاً سهلا

وسلم فَتَرَامَوْا بالنَّبْــل ، وقد ترَّس المسلمون على رسول الله . ثم حَمَلت اليهودُ ا حَمَلةً مُنكَرَةً ، فانكشف المسلمون حتى انتَهَوْ الله رسول الله صلى الله عليمه وسلم ، وهو وَاقِفْ قد نزل عن فَرَسه ، ومِدْعَم سُرُا كُيْسكَ الفَرسَ ، وثبَت الحباب برايته أيراميهم على فرسه . فندّب رسول الله الناس وحضَّهم على الجهاد فأقبلوا حتى زحفَ بهـم اُلحباب . واشتدَّ الأمرُ ، فانْهَزَمتْ يَهُودُ وأَغْلقوا ۗ ه الحِصن عليهم ، ورمَوا من أعلى جُدُره بالحجارة رَمْيا كثيراً (٢) ، فتباعدَ عنهم المسلمونَ ، ثم كَرُثُوا . فخرجتُ يَهود وقاتلُوا أشدُّ قِتال ، فقُتِل ثلاثةٌ من المسلمين ، ثم هَزَ مهم الله تعالى . وأُقْتِحم المسلمون الحصنَ يقتلُون ويَأْسِرون . فوجَدُوا فيه من الشُّعير والممّر والسّمْنِ والعسَلِ والزيت والوَدَكِ كثيراً. فنادَى مُنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَلُوا وأَعْلِفُوا ولا تَحْتَمِلُوا [يعنى لا تخرُجُوا به إلى بلادِكم]. ١٠ فأخذوا من ذَلِكَ الحصن طعامَهم ، وعَلَفَ دوابِّهم ، ولم يُمْنَعَ أحدٌ من شيء ، ولم يُحَمَّنُ . ووَجدوا بزُّا في عشرين عِكمًا (٣) تَعْزومةً من متاع البين (١) ، ووجدوا خَوَابِيَ سَكُر (٥) ، فأمر بالسَّكَر فكُسّر في خَوابيه . ووجَدُوا آنيةً من ُنحاس وَفَخَّارَ كَانْتَ يَهُودُ تَأْكُلُ فَيُهَا وَتَشْرَبُ ، فقال عليه السلام : أغسلُوها ، وأطبُخُوا ، وَكُلُوا فيها ، وأشرَبوا . وأخْرَجوا منها غَنما وَبَقَرًا وُحُرُّا ، وآلةَ ﴿ مِن الحرْب ، ومَنْجَنِيقًا ، ودَّاباتِ ، وعُمدَّةً ، وخسمائة قطيفَة ، وعشرة أحمال

<sup>(</sup>١) مدُّعم : عبد أسود أهداه لرسول الله رفاعة بن زيد الجذاي ، وهو من أهل النار ، وحديثه في البخارى ج ه س ١٣٨ (٢) في الأصل : «كبيرًا »

<sup>(</sup>٣) العِيكُمْ تُوب يبسطُ ويوضع فيه المتاعِ ويشد عليه و يُعدِّزم ، رحو المعروف عندنا (باليقجة)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « اليمين »

<sup>(</sup>٥) الحالية ، وجمعها الخوابي : الحِب السكبير ، وهو كالدنَّر . والسكر : ما ميشميكرُمُ من الحر

كشوب (١) فأحرق . وشر ب الخررجل من المسلمين يقال له و عبد الله الحمّار (٢) » ، غَفَقَهُ <sup>(٣)</sup> رسولُ الله بنعْلَيْه ، وأمر من حَضرُوه فَخَفَقُوهُ <sup>(١)</sup> بنِعالهم . ولعنهَ عمَر ابن الخطَّاب رضى الله عنه ، فقال صلى الله عليه وسلم : فإنه يُحبُّ الله ورسولَه ! ثم راح عبد الله كأنه أحدُهم، فجلَسَ معهم

وتحوَّلَتْ يهودُ إلى قَلَعة (٥) الزُّ بيْر ، فزَحفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نتح تلعة الزبير إليهم وحصرَهم - وكانوا في حِصْنِ مَنيع ٍ - مدَّةَ ثلاثةِ أيام حتى فَتحَه ، وكانُ آخر حصون النَّطَاة

ثمَّ أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأنفال والعسكرِ أن يحوَّلَ من الرَّجيع إلى مكانه الأُولِ بالشِّقِّ ، و به عِدَّةُ حَصون ، فنازَلها حتى فَتحها . ووُجِد في حصن منها صَفِيَّةُ بنت حُبِّيَّ وَأَبنةُ عَمُّها ، ونُسَيَّاتُ معها وذَراريُّ ، يَبلُغ عِدَّةُ الجيع زيادة على أَنْفَين . وصالَح كِنانةُ بن أبي الحقيق رسولَ الله صلى الله عليه مصالحة كنانة بن وسلم [على] (٦) أهل الكتيبة ، فأمَّن الرِّجالَ والذُّرِّية ، ودَفَعُوا إليه الأموال من الذَّهب والفِضَّة والحَلْقَة والثِّياب إلا ثو باً على إنسان ، بَعْدَ ما حصرَهم أربعة عشر يوماً . وقال مالك ، عن ابن شهاب : والكتيبةُ أَكثرُها عَنْوة ، وفيها صُلح . قال أبن وهب : قلت ُ لمالك : وَمَا الكتيبة ؟ قال : من أَرْض خَيْبر ،

(١) هكذا هو في الأصل ولم أدر ماهو ؟

فتح حصوت الشق

أبى الحقيق على أهل الكتيبة

<sup>(</sup>٢) اسمه عبد الله ، والحار لقب ، وكان ميضحيك رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان من عمله أن يهدى الهدايا إلى رسول الله ، ويكون هو قد اشتراها من أصحابها وأجَّـلهم تُمنها ء ثم يأتى بعد ذلك رسول الله ومعه صاحب الهدية فيقول له : يا رسول الله ، أعطهُ

<sup>(</sup>٣) خفقه بالسوط والسيف والنعل والعصا : ضربه ضرباً خفيفاً

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « فخفقوهم » (ه) في الأصل: « قطعة »

<sup>(</sup>٦) زيادة لامُبدَّمنها ، وحصون الكتيبة هي : القموس ، والوطيح ، وسُملالم ، والكتيبة

الحقيق من أموال يهود الغنائم

وهي أر بعون ألف عَذْقِ . فَوُجِد خسائة قوسِ عربية ، ومائة دِرْع ٍ ، وأر بعائة ما كتبه ابن أبي سيف ، وأَلْفُ رمح . وسأل [رسولُ الله صلى الله عليه وسلم](١) كنانةً بن أبى الحُقَيق عن الأَموالِ — وكان قد قالَ صلى الله عليه وسلم حين صالحه: وما كان فيه من بَرِ ثَتْ منكم ذمَّةُ الله وذِمَّةُ رسوله إن كَتَمْتُمُونِي شيئًا - فقال كنانةُ: ياأبا القاسم! أَنْفَقَناه فِي حَرْبِنَا فَلَمَ يَبْقَ مِنه شيء ! وأكَّد الأينان ، فقال رسولُ الله : بَر ثُتْ . منكم ذمَّةُ الله وذمَّةُ رسوله إن كان عندكمُ ؟ قال: نم ! ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكلُّ ما أُخَذْتُ من أموالكم ، وأصَّبْتُ من دِمائكم ، فهو حِلٌّ لى ولا ذِمَّة لكم ؟ قال: نم ! وأشهد عليه عِدَّةً من المسلمين ومن يَهود . فدلَّه سَعْيَةُ (٢) بن سَلَّام ابن أبي الحقيق على خَرِ بَةٍ ، فَبَعث عليه السلام الزُّ بِيْرَ فِي نَفَرَ مع سَعْيَةً (٢) حتى حَفَرَ ، فإذا كَنْزُ في مَسْكِ (٣ جَمَل ، فيه حُليُّ . فأتى به رسولُ الله صلى الله ، ١٠ عليه وسلم ، فأصر الزُّييْر أن يعذُّب كنانة َ حتى يستخرجَ كلُّ ما عنده ، معذبه الزُّبيْرِ حَتَّى جَاءَهُ بِمَالٍ ، ثم دَفَعَهُ إلى محمدِ بن مسلمة فَقَتَلَه بأُخيه محمود . وعذَّب ابن أبي الحقيق الآخر ، ثمَّ دُنعِ إلى وُلاة بِشْر بن البَرَاء (١) فَقُتِلَ به ، وقيل ضرَبَ عُنُقَه . واستَحَلَّ صلى الله عليه وسلم بذلك أموالها ، وسَبَى ذَرارِيَّهُما . ووُجدَ في المَسْكُ : أَسْوِرَةُ الذَّهب، ودَمَالِيجُ الذَّهب، وخَلاخِل الذَّهب، وأَمْرطَةُ ﴿ ٢٥ ذَهَبٍ ، ونَظْم من جَوْهرٍ وزُمُوْذِ ، وخَواتِم ذَهَبٍ ، وفَتَخُ بِجَزْعٍ ظَفَارِ مُجَزَّعُ أَ<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) زيادة للسان

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ثعلبة »

<sup>(</sup>٣) الملك : الِجُمُلد بكون مِسْلاخَ الدابَّةِ أو الغم

<sup>(1)</sup> سيأتى خبر مقتل بشر بن البراء بالسمّ بعد قليل في ص (٣٢١)

<sup>(</sup>٠) فى الأصل : « وفتح بجرع ظفار مجرع » . والفَــتَخ جمع فتخة ، وهى حلقة 'تلَبَس في الإصبع كالخاتم ، ( وهي المعروفة عندنا بالدبلة ) ، وكانت نساءٌ الجاهلية يتخذونها في عمر يهن . وَجَـز ع ظفار ، مضي ذكره في ص ٢٠٧

بالذَّهب . [وذكر] (١)

اسلامها، وزوَّاج رسول الله بها

وَكَانَتَ صَفِيَّةٌ بَنْتَ حُنِيَّ تَحْتَ كَنَانَة بِن أَبِي الحُقَيْقِ ، فسباها رسولُ الله صفية بنت مُنيَّ: صلى الله عليه وسلم ، وبَعَث بها مع بلال إلى رَحْلِهِ . فَمَرَّ بها وبأُ بُنْةٍ عَمُّا على القَتْلَى ، فصاحت أبنَةُ عَمَّها صِياحًا شديداً ، فَكُرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما صَنَع بلال وقال : ذَهَبَتْ منك الرَّهُمَة ؟ تمرُّ بجارية حديثَةِ السنِّ على الْقَتْلَى !! فقال : يا رسولَ الله! ما ظَنَنْتُ أنك تَكرَهُ ذلك ، وأحببتُ أن ترى مصارعَ قَوْمِها ا فَدَفَع أبنة عمِّ صفِيَّة إلى دِحْيةَ الكَلبِيِّ ، وأَعْتَق صفيَّةَ وتزوَّجَها ، وجعل عثقهَا صَداقهَا

خبر الشاة المسمومة التي أكل منها رسول الله ، وقتلت بمىر بن البراء

ثُمَّ إِنَّ زينب أبنةَ الحارث اليهودية أختُ مر عب ، ذَبحت عَنْزًا لها وطَبختها ١٠ وَسَمَّتُهَا ، فلما صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المغربَ وأنصرف إلى منزله ، وجَدَ زينب عند رَحله فقدَّمت له الشاةَ هديةً . فأمر بها فوُضعت بين يديه ، وتقدُّم هو وأَصْحَابِهِ إليها ليأكلوا . فتناولَ الذَّرَاعَ ، وتناوَل بِشْر بن البراءِ عَظْلًا ، وَٱنْتَهَسَ (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلمتم أزْدردَ ، وقال : كَفُوا أَيْدِيكُم ، فإنَّ هذه الذراع تُخَرِّني أنَّها مسمومة ﴿ ! فقال بشر بن البراء : والله يا رَسول الله ، وَجَدْت ذَلَك مِن أَكُلَّتَى (٣) التي أكلْتُ، فِي مَنَعني أَن أَلْفِظها (١) إلا كرَاهِيَّةُ أَنْفُصُ عَلَيك طَعَامَك . فلم يَرِمْ (٥) بشر من مكانه حتى تَفَيَّر شم مات . ودعا

على ماقبلها ، أم هي مقطوعة منه ، وفي صلتها — بالذي يجيءُ بعدها من السكلام — سقط ؟ وأَى فلك كان ، فالسكلام مستقيم ماحذفت

<sup>(</sup>٢) انتهس اللحم : انتزعه بمقدّم الثنايا وتعرَّقه ، وازدردَ : ابتَــلَـم

<sup>(</sup>٣) الأكلة : اللقمة يأكلُها ، وُينتح أوَّلها أيضاً عمناها

<sup>(</sup>٤) لفظ اللقمة: طرحها من فيه

<sup>( • )</sup> لم يَرم : لم يفارق مكانه ولم يَـــْبرَحه

رسول الله زينب وقال: سَمَمْتِ الذّراع ؟ قالت: من أُخبَرَك ؟ قال: الذّراع! والت . نَعَمْ ا قال: الذّراع! فالت . فَتَلْتَ أَبِي وَعَنِي وَوَفِي ، فالت . فقلت : إن كان نبيًا فَسَتُخبره الشاة ، و إن كان مَلِكَ أَسَرَحنا منه! فقيل : أمر بها فقيلت ثم صُلبَت ، كا رَواه أبو دَاوُد . وقيل : عَمَا عنها . وقد اختلفت (١) الآثار في قتلها : فني صحيح مسلم أنّه لم يقتلها ، وهو مروى عن أبي هريرة وجابر . وفي أبي داود أنه قتلها . وعن أبن عباس دفعها إلى مروى عن أبي هريرة وجابر . وفي أبي داود أنه قتلها . وعن أبن عباس دفعها إلى المختون : أجمع أهل المحديث أن رسول الله قتلها . وكان نفر ثلاثة قد وضعوا أيليجهم في الطعام ولم يُصيبوا منه شيئًا ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحتجم وأوسلم فأحتجموا أوساط رُوُوسهم ، واحتجم صلى الله عليه وسلم تحت كتفه اليُسْرى ، • المي فقيل على كأهله ، حجمه أبو هند بالقرن والشّفرة . وقال صلى الله عليه وسلم وقيل على كأهله ، حجمه أبو هند بالقرن والشّفرة . وقال صلى الله عليه وسلم مرض مو ته : ما زالت أكلة خيبر يُصيبني منها عداد ، حقى كان هذا أوان أن تقطع والنهري والنهري (٢٠) . و يقال الذي مات مسمومًا من الشاة مُبشّر بن البراء ، وبشر أثبت واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مَعَانِم خيبر فَروة بن عرو بن واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مَعَانِم خيبر فَروة بن عرو بن ورفة بن عبيد (٣) بن عامر بن بَيَاضة البَيَاضِيّ الأنصاريّ ، فَلَمْ يُخَمِّس الطَعام و وَذَفَة بن عبيد (٢) بن عامر بن بَيَاضة البَيَاضِيّ الأنصاريّ ، فَلَمْ يُخَمِّس الطَعام و المَا الله عليه وسلم على مَعَانِم خيبر فروة بن عرو بن عبيد (٢) بن عامر بن بَيَاضة البَيَاضِيّ الأنصاريّ ، فلمُ شيء عَشْم الطَعام و المَعْم المُن السُول الله عليه وسلم على مَعَانِم خيبر فروة بن عرو بن عامر بن بَيَاضة البَيَاضِيّ الأنصاريّ ، فلمُ يُخْمُسُ الطَعْم و المَعْم بن عامر بن بَيَاضة البَيَاضِيّ الأنصاريّ ، فلمُ عَيْم المُعْم المَعْم و بن

الاختلاف ف قتل صاحبة الشاة المسمومة

احتجام رسول الله من سم الشاة

مغانم خيبر

وَالْأَدَمُ وَالْعَلَفُ ، بِلْ أَخَذَ الناس منه حاجبُهم . وَكَان مَن أَحَتَاجَ إِلَى سلاح

<sup>(</sup>١) في الأصبل: « واختلف »

<sup>(</sup>٢) العيداد: اهتياجُ وجع اللَّذيين أو المسموم ، وذلك أنه إذا تَمَّتُ له سنة مذيوم الدين على العين الله الدين الله الله أكثارُ خير مُتعادُّني ، الدين على الحديث : « ما زالت أكثارُ خير مُتعادُّني ، فهذا أوانُ قطعتُ أَبهرى » . فقوله تعادَّني : من العيداد أي تراجعني ويعاودني ألم سمّها في أوقات معلومة . والأبهر : عرق مستبطن في العباب يخرجُ من القلبِ متصل به فإذا انقطع لم تكن معه حياة ، وانظر ص ٢٣٢ (الأكل)

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « ودفة بن عميل » ، والصواب ما أثبتناه ، وما اتفق عليسه الرواة انظر ترجته فى أسد الغابة وابن سعد والإصابة ، وابن هشام وغيرهم

يقاتلُ به ، أخذه من صاحب المَغْنَم ثم ردَّهُ (١) إليه . فلما اجْتمعت المغانمُ كلها ، جَزَّأُهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسَة أجزاء ، وكتب في سَهْم منها لله ، وسائرُ السُّهْمان أغْفاَل . وكان أوَّل سهم خرَج ، سهمُ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، لم يَتَخَيَّر في الأُخاس . ثم أمر ببَيع الأخاس الأر بعــة فيمَن يزيدُ ، فباعها فَرُوةُ بن عمرو . ودعا فيها صلى الله عليه وسلم بالبركة فقال : اللهم ألق عليها النَّفَاق ! فَتَدَاكُّ الناس عليها حتى نَفَق في يومين ، وكان يُظُنُّ أنهم لا يتخلصون منه حيناً لكثرته . فأعطى رسول الله صلى الله وسلم من نُحُسه ما أراه الله : فأعطى أهله ، وأعطى رجالاً من بني عبد المطلب ونساء ، وأعطى اليتيمَ والسائلَ. وُجِمِت مَصاحِفُ فيها التوراةُ ، ثم رُدّت عَلَى يَهود . ونَادَى منادِى رسول الله النلول من النتائم صلى الله عليه وسلم: أَدُّوا الخِيَاطَ والمِخْيَطَ (٢٦) ، فإن الفُلُولَ (٣) عار وشَنَار "، ونار " يومَ القيامة ! فعَصَبَ فر وَةُ رأْسَهُ بعِصابة ليَستَظِلَّ بها من الشَّمس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عِصابة من نارِ عَصَبْت بها رأْسَـك ! فطرَحَهَا . وسألَ رجل أن يُعْطَى من النَّيْءِ شيئًا فقال صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلُّ من النَّيْء خَيْطُ وَلا مِخْيَطُ لا حد ، ولا مُعْطَّى . وسألَه رجـل عِقالاً فقال : حتى تُقْسَم الغنائم ثم أعطيك عقالاً. وقُتل (١) كُوْ كُرَّةُ يُومِيْذِ ، فقال صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ الْآنَ لَيُحرَقُ فِي النَّارِ عَلَى شِمْ اللَّهِ غَلَّهَا . وَتُوكُفِّي رَجِلٌ مِن أَشْجَعَ فَلمُ يُصَلّ عليه ، وقال : إِنَّ صاحبَكُم غلَّ في سبيل الله . فوُ جِدَ في متاعــه خُرَزُ (٥٠)

<sup>(</sup>١) في الأصبل: «ردّوه»

<sup>(</sup>٢) الحياط : الحيط . والحقيط : الإبرة يخاطها

<sup>(</sup>٣) غلَّ مِن المغنم : خان وسرق ، واسم ما يسرقُ من الغنائم : الغُالول

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وقيل »

<sup>(</sup>ه) في الأصل : «حزوً » ، ولم يتوجّه لنا رأى في صوابها إلا ماكتبناه ، أو أن تکون « کز" لا یساوی ... »

لا يساوى درهمين . واشترَى الناس يومئذ تِبرًا بذَهَبٍ جُزَافًا(١) ، فنهَى (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ووجَد رجل فى خَرِبةٍ ماثتَىْ در هُم ، فأخذَ منها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخُمُسَ وَدَفَعَها إليْهِ

النهى عن أشياء

وسُمِع [صلى الله عليه وسلم] (٣) يومئذ يقول: مَنْ كَانَ يُومِّمنُ بالله واليوم الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَه زَرْعَ غيره ، ولا يَبِع شيئًا من المَهْ مَ حتى يُعلَم ، ولا ولا يَلْبَسُ ثو بًا من المَهْ مَ حتى أيعلَم ، ولا ير حَب دابَّةً من المَهْ مَ حتى إذا أَدْ بَرَ ها أَنْ السَّبْي حتى تُستَبرأً بِحَيْضَةٍ (١) متى إذا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ ، ولا يَأْتِ (٥) امرأةً من السَّبْي حتى تُستَبرأً بِحَيْضَةٍ (١) ، وإنْ كانت حُبْلَى حتى تَضَع الحَمْلُ . ومر على امرأة مُجح (٧) فقال : لمن هذه ؟ وإنْ كانت حُبْلَى حتى تَضَع الحَمْلُ . ومر على امرأة مُجح (٧) فقال : لمن هذه ؟ فقيل : لفلان . فقال : لعله يَطُولُها ؟ قالوا : نعم ا قال : كيف بولدها ؟ يرثه وليس بأبنه ، ويَسَرَزَقُه وهو يَهْذُو (٨) في سَمْعِهِ وبَصَره ! لقد هَمَمَتُ أَنْ أَلْعنه . ا

وَقَدِمِ أَهِلُ السَفِينَـتَيْنَ مِن عَنْدِ النَّنْجَاشِيِّ بِعْدِ أَنْ فُتِحِتْ خَيْبِر ، فَيْهُم جَعْفُرُ

قدوم أصحاب السفينتين

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « وأسرى الناس يومئذ يذهب ُ جزافاً »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فانتهى »

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٤) أدبرَ الدابة : إذا أثقل عليها الحِمْـُل ، فقرَّحها القتبُ حتى تَـَدْكَى . والدَّكَرَةُ ، اسم القرحة التي تكون من ذلك

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « ولا يأتي »

<sup>(</sup>٦) استبراءُ الجاربة : أن لا يمسها ولا يطؤها حتى نبرأ رحمها ، فتحيض ثم كطُّهرُ ، وعندئُذ بتبــَّينُ عالها هل هي عامل أم لا

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : « مخج » . أصله ، أجحّت : السبُعة والسكلبة فهى مجح ُ : إذا حملت فاقربت وعظهُم بطنها ، واستمير ذلك للمرأة استبان حملُها

كتاب رسول النجاشي في الإسلام ، وزواج أم حبية ، ورجمة الهاجرين

ابن أبي طالب وأبُو موسى عبد لله بن قيس الا شعرى ، في جاعة من (١) الأشْعَرييِّن يزيدون على سبعين . وذَكر ابنُ سعد عن الواقدى بسنده : أنهم لما سمعوا خبر هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، رجع معهم ثلاثة وثلاثون رجلاً وثمانى نِسْوة ، فاتَ منهم رجلاً ن بمكة ، وحُيِس بمكة سبعة نفر وشهدَ بدراً منهم أر بعة وعشرُونَ رجلاً . فلما كان شهر ربيع الأوّل سسنة سبعم من الهجرة ، كتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى النّجاشي يدعوه إلى الإسلام مع عرو بن أميّة الضّفري ، فأسلم . وكتب إليه أيضاً أن يُزوّجه أمّ حييبة [ بنت أبي سفيان ] (٢٢) — وكانت فيمن هاجر إلى الحبشة — فزوّجه إيّاها . وكتب إليه أيضاً أن يُروّجه إيّاها . وكتب اليه أيضاً أن يُروّجه أيّاها . وكتب اليه أيضاً أن يبعث بمن بقي عنده من أصحابه ويحملهم ؛ فحملهم في سفينتين المع عرو بن أميّة ، فأرسوا ابساحل بولا (٢٦) وهو الجار (٤٠) . ثم ساروا حتى قدِموا المدينة ، فوجدُوا (٥٠ رسول الله بحثير فأتوه ، فقال صلى الله عليه وسلم : مَا أَدْرى المسلمون أن يدخُوا جعفراً ومَنْ قدم معه في شهمانهم فقعلوا . وقدم الدّوسيّون ، المسلمون أن يدخُوا جعفراً ومَنْ قدم معه في شهمانهم فقعلوا . وقدم الدّوسيّون ، فيهم أبو هُريرة والطّفيل بن عُرو وأصحابهم ، ونفر من الأشعريّين ، فكلم رسول ميهم أبو هُريرة والطّفيل بن عُرو وأصحابهم ، ونفر من الأشعريّين ، فكلم رسول ميهم أبو هُريرة والطّفيل بن عُرو وأصحابهم ، ونفر من الأشعريّين ، فكلم رسول

إشراك القادمين في غنائم خيبر

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في »

<sup>(</sup>٢) زيادة للبان

<sup>(</sup>٣) ساحل بولا : لم أعرف صواب رسمه أو ضبطه ، ولم أجده فى كتب البلدان ، انظر التعليق التالى

<sup>(</sup>٤) الجارُ : مدينة على ساحل بحر القلزم ( البحر الأحمر ) بينها وبين المدينة يوم وليلة ، وهي فرضة كانت تشر فكا للها السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن والصين والهند ، ونصف الجار جزيرة في البحر ونصفتُها على الساحل . وقد مسمّى البحر من مُجدّة إلى القائزم كله باسمها ( بحر الجار ) ، فلعل بولا هو اسم هذا البحر بلسان الحبشة

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « فواجدوا »

الله صلى الله عليه وسلم أصحابَه (١) فيهم أن يشرَ كُوهم فى الغَنيمةِ ، فقالوا : نم ، يا رسول الله

الحنس وقسمته

وكان الخُمُس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مَغْمَ غَنِمَه المسلمون، شهدَه أو غابَ عنه . وكان لا يقسمُ لغائب في مَغْمَ لم يشهدُه ، إلا أنّه في بدر ضرّب لثمانية لم يشهدُوا . وكانت خيبر لأهل الحديبية من شهدها أو غاب عنها . وقال الله سُبحانه : « وَعَدَكُم اللهُ مَعْاَمِمَ كَثِيرةً تَأْخُذُونَهَا وَعَجَّلَ لَكُم فَذِه » والله الله سُبحانه : « وَعَدَكُم اللهُ مَعْارِمَ كَثِيرةً تَأْخُذُونَهَا وَعَجَّلَ لَكُم فذِه » (النتح : ٢٠) يعني خيبر، وقد تخلّف عنها رجال ، ومات رجُلان . وأسهم صلى الله عليه وسلم لمن تخلّف منهم ومن مات ، وأسهم لمن شهدَ خيبر ولم يشهد الحديبية ، وأسهم سلم وأسهم لرسُل كانوا يختلفون إلى أهل فَدَك ، وأسهم للائة مرضى لم يضمروا القتال ، وأسهم للذين استشهدُوا . وقيل : كانت خيبر لأهل الحديبية ، لم يشهده ها غيرهم ، والأول أثبت . وأشهم لعشرة من يهود المدينة — غن اهم (٢) إلى خيبر — كسهمان المسلمين ، ويقال أحذاهم (٣) ولم يُسْهِمْ لهم ، وأعطى مماليك كانوا معه ولم يسهم لهم

من شهدخيــبر من النساء

وشهد خيبر عشرون امرأة : منهن ، أمُّ المُؤمنين أمُّ سَلَمة ، وصَفِيَّةُ بنتُ غبد المطلب ، وأمُّ أيمن ، وسلمي أمرأة أبي رَافع مَولاةُ النبي صلى الله عليه وسلم ، ه وأمرأة عاصم بن عَدى ، [وَولدت بخيبر سَهْلَة بنت عاصم] ، وأمُّ مُعَارة نُسيبة بنت كعب ، وأمُّ مَنيع وهي أمُّ شَباث ، وكَعَيْبَةُ بنتُ سعْد الأَسلمية ، وأم مُطاع الأسلمية ، وأمُّ مَنيع مِدى أمُّ شَباث ، وكَعَيْبَةُ بنتُ سعْد الأَسلمية ، وأم مُطاع الأسلمية ، وأمُّ مَنيع مِدْ فَهُ مَا الصَحَّاك بنتُ مَسعود الحارثية ، وهند بنت

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأصابه »

<sup>(</sup>٢) غزًّاهم : حملهم على الغزو

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «أحدام» . وأحذكى المعلوك والمولى من الغنيمة : أعطاهُ منها ووَ هب له

عمرو بن حرّام ، وأثمُّ العلاَ الأنصارية ، وأم عاص الأُشهلية ، وأم عطية الأنصارية ، وأم سلِيط ، وأُمَيَّة بنت قيْس الغِفارية ، فرَضَخَ لهن (١) من النَّيْء ولم يسهم لهن . وولدت امرأةُ عبد الله بن أنيس فأخذاها ومَن وَلَدَته

خبر أفراس المؤمنين وسهمانها وقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر ثلاثة أفراس: لزاز والظّرِب (٢٠) والسّكُب. وقاد المسلمون مائتي فرس، وقيل ثلاثمائة، والأول أثبت. فأسهم لمن لَه فَرَسَانِ خسة أسهم: أربعة لفرسيّه وسهماً لله ، ولم يسهم لأكثر من فرَسَين لرجل واحد . ويقال إنه لم يسهم إلا لفرس واحد ، وهدذا أثبت . ويقال إنه عمرّب العربيّ وهجّن الهجين (٢٠) يَوْم خيبر، فأسهم للعربيّ دون الهجين. وقيل: لم يكن في عهده عليه السلام هَجِين ، إنما كانت العراب (٤٠)، حتى كان زَمَن عربن الخطاب رضى الله عنه وفتيحت الأمصار. ولم يُسمّع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لماكان مَعه من الخيلِ لنفسه إلا لفرس واحد ، فكان له صلى الله عليه وسلم ضرب لماكان مَعه من الخيلِ لنفسه إلا لفرس واحد ، فكان له صلى زيد بن ثابت ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم القنائم : وهم ألف وأر بعائة ، والخيلُ مائتا فرس . وكانت السهمان التي في النّطاة والشّق على ثمانية وأر بعائة ، والخيلُ مائتا فرس . وكانت السهمان التي في النّطاة والشّق على ثمانية ، أنهم من خلّ من خلّه الما مؤوضى لم تُحدّ ولم تُقسم ، إنما لها رؤوس مسمة ون ن مكل مائة رأس يقسم على أصحابه ما خرّج من غلّها

<sup>(</sup>۱) رَضَعَخَ له من ماله : أعطاه عطاء مقارباً ليس بالكثير ، واسم ما بعطى كذلك : الرضيخة ً

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الضرب »

<sup>(</sup>٣) العربي من الحيل والناس: الذي يكون أبوه عربيا عتيقاً وأمهُ عربية ، فإذا كانت الأم غير عربية ، فولدُهما هجين ، وهو عيب يعابُ به

<sup>(1)</sup> العرابُ من الحيل: العربيَّـة . فرَّقوا بين الحيل والناس نفالوا في الناس: عرب وأعراب ، وفي الحيل : عرَاب

مساقاة اليهود على زرع خيـــبر

شكوى اليهود من المسلمين ولمنصافهم

ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، سَاقَ (١) يهود على الشَّطْرِ من النَّمر والزَّرْع، وكان يُرْرَعُ تحت النَّحْل. وكان يبعث عبد الله بن رواحة يخرُص (٢) عليهم النَّحْل، ويقولُ إذا خرَص: إن شلتُم [ فلكمُ ] (٣)، وتضمنون نصف ما خرصتُ ؛ وإن شلتُم فلنا، ونضمن لهم ما خرَصْتُ . وخرَص عليهم أربعين ألف وَسْق (١٠) . فلمَّا قتل ابن روَاحة بمُونَّتة ؛ خرَص عليهم أبو الهيثم بن التيهمان ؛ وقيل : جَبَّار بن صخر ؛ وقيل : فَرْوَة بن عمرو . وجَعَل المسلمون يَقعُون (١٠) في حر "بهم و بَقْلِهم بعد المُساقاة ، فشكت يهودُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فنادَى عبدُ الرحمن بن عوف : الصَّلاةُ جامِعَة " ؛ ولا يَدْخل الجنّة إلا مُسلم. وأخبتمع المسلمون ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمدَ الله وأثنى عليه شم قال : فأ جُتمع المسلمون ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمدَ الله وأثنى عليه شم قال : إنَّ يهودَ شَكُوا إلى أنكم وقعتُم في حَظَائر هم (١٠) ؛ وقد أمَّنَاهُم على دمائهم ؛ وعلى أمواله المُعاهدين أموالهم التي في أيديهم في أراضيهم ؛ وعامَلناهم (٧) . وإنَّه لا تحلُّ أموال المُعاهدين أموالهم التي في أيديهم في أراضيهم ؛ وعامَلناهم (٧) . وإنَّه لا تحلُّ أموال المُعاهدين إلا بحقّها . فكان (١٠ المسلمون لا يأخذُون من بقُولهم شيئاً إلّا بشمن

<sup>(</sup>١) المساقاة ُ فى اصطلاحِ الشريعة من قولهم ساقى فلاناً كنثاء أوكرمَـه : إذا دفعه إليه ، واستعمله فيه ، على أن يعشـُمره ويسقيه ويقوم بما يصلحهُ من الإبار وغيره ، فما أخرج الله من ثمره ، فللعامل فيه سهشم ثمَّنا تغلِـه ، والباقى لمـالك النخل

<sup>(</sup>٢) كَفْرُسَ النَّحْثُلُ والْكُرَمُ يَخْرُسُ خُرْصاً : إذا كَوْرَ مَا عَلَيْهُ مِنَ الرَّطْبِ عُمَّا ، وَمِنْ النَّغْلُ وَتَقْدِيرِ بَظْنَ ، واسم مِنْ يَفْعُلُ ذَلِكُ الْخَارِسُ ، وَجَعَّهُ مُخْرَّاسُ (٣) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٤) الوَسْـق : مِكْـلة معلومة عندهم ، ويقال : هو يبكُـغ حِمْـل بسير

<sup>(</sup>ه) وَكُمَع فِي حرثِ فلان : إذا نزل بدوابه فيه ترْعي غير كحــِذر

<sup>(</sup>٦) الحظآئر جمع حظیرة : وهی ما یحیط' بالشیء تکون' مَن قعسَب أو خشب ، کالحائط من البُنیان ، فسسّوا ماأحاطوه من زروعهم بما یحظئر'ها -- أی ما یمنعها و یحر مها و یحمیها -- حظیرة

<sup>(</sup>٧) المعاملة: أن يدفع إليهم الأرض يقومون عليها بما <sup>م</sup>يحُستاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك ، وهي المساقاة التي من ذكرها قبل . ولذلك كانت المساقاة <sup>(</sup> في كلام فقهاء الحراق

<sup>(</sup>۸) في الأصل: « وكان ً »

خىر الكتيبة وأنها لرسول الله خالصية

وقيل إن الكتيبة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصةً ، لأنهم لم يوجِفوا عليها(١) ، وقيلَ هي خُمُسُه من خيْبَر . وكان صلى الله عليه وسلم يُطعِيم من الكتيبةِ من أَطْعَمَ ، وَيُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ منها ، وكانت تَخْرُص ثمانية آلاف وَسْق تَمراً ، فَليهودَ نصفهُا : أَربعةُ آلافٍ . وَكَانَ يُزرَعِ فيها الشَّعيرِ ، فيُحصَد منه ثلاثةُ آلاف صاعر، لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصفُه ، وليهود نصفُه . رر بتما اجتمع منها أَلْف صاع نومي (٢٦)، هي أيضًا بينهما نصفَين . فأطع من الكتيبة كلَّ امرأةٍ من نسائه ثمانينَ وَسُقًا تَمرًا ، وعشرين وَسقًا شعيرًا ؛ وللعبَّاس بن عبد المطلب مائتي وَسْقِ ؛ ولفاطمة وعليِّ عليهما السلام ثلاثمائة وَسق شعيراً وتمراً ؛ ولأسامة ابن زَيْد مائة وخمسين وَسقاً شعيراً وتمراً . وأطمَ آخرين . وقسم بين ذوى (٣)

١٠ القُرُ بي بخيْبر: بين بني هاشم و بني المطَّلِب فقط

واستُشْهد بخيْبر خمسة عشر رجلا: أربعة من المهاجرين ، والبقيَّة من عمداء خيد الأنصار . فقيل : صلَّى عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل : لم يُصَلُّ عليهم . وقُتل من يهودَ ثلاثة وتسعون رجلا . وأعطى صلى الله عليه وسلم جَبَلَ (1) بن جَوَّالَ النَّعلبي كُلَّ داجن (٥) بخير، وقيل: إنَّما أعطاهُ كل داجن في النَّطاةِ،

١٥ ولم يُعطِه من الكتيبة ولا من الشقّ شيئًا

ما نہی عنبہ فى خىبر

وفي غَزَاة خَيْبِر نَهِي صلى الله عليه وسلم : عن أكل الحار الأهليّ . وعن أَكُلَ كُلِّ ذَى نَابٍ مِن السِّباعِ . وأَنْ تُوطأُ الحِبالي حتى يَضَعْنَ . وعن أن تُباعَ

(٢٤ - إمتاع الأسماع)

<sup>(</sup>١) أوجف دابته : إذا كمُّها، وأوجف بها : أسرَع . وكلُّ ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فهو خالص لرسول اللو

<sup>(</sup>٢) َ نُوْى : َجَمَعُ نُواةُ التَّسَمْسُر

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وقسم بينهم ذي القربي »

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « حِبلة ، وكان جبل يهوديا وأسلم ، وكان شاعراً

<sup>(</sup>٥) الداجنُ : هي الثاة التي تعلقها الناسُ في منازلهم

السِّهامُ حتى تُقْسم . وأَن تُباع الشَّمرَةُ حتى يبدُو صلاحها . ولَعن يومئذ الواصِلَة والمَوْصولة (١) ، والهاقَّة جَيْبها (١) . والهاقَّة جَيْبها (١) . والهوضولة (١) ، والهاقَّة جَيْبها (١) . وحرَّم لحوم البغال وكلَّ ذي فِحْلَبِ من الطَّيور . وحرَّم المُجَثَّمةُ (٥) والخَلِيسة (١) والنَّهْبَة (٧) . ونهى عن قَتْل النساء

بلوغ خبر خیـــبر الی أهل مــکة

وقدم عبّاس بن مر داس السلمى مكة ، فحبّر أن محمداً سارَ إلى خيبَر ، وأنّه ه لا يُفلِتُ . فقال صفوان بن أمية : أنا مَعكَ يا عبّاس . وضَوى إليه نَفَر ، وقال حُويْطب بن عبد العُزّى : إنَّ محمداً سَيظهَر . ووافقهُ جماعة ، فتخاطرا (٨) مائة بعير . فلما جاء الخبرُ بظهور (٩) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حويطب معير . فلما جاء الخبرُ بظهور (٩) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حويطب الله عليه و الله عليه عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و

<sup>(</sup>۱) رواية الحديث: « الواصلة والمستوصلة » . قالوا ، والواصلة: التي تصب أ شعرها بشعر امرأة غيرها زُوراً ، والمستوصلة التي يفعل مها ذلك . وقد روى عن عائشة أنها قالت : « ليست الواصلة بالتي تعنون ، ولا بأس أن تعرك المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود ، ولما الواصلة التي تكون بغيّا في شبيبتها ، فاذا أسنت وصلتها بالقيادة » . فالموصولة والمستوصلة لقول عائشة هي التي تبتغي ذلك من الواصلة لتدرج بها إلى الرجال

 <sup>(</sup>۲) الوشم: نقش تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة وتحشوه بالنؤور، وهو دخان الشحم،
 أو الكحل، فيثبت على لحمها أزرق أو أخضر. وفي رواية الحديث « الواشمة والمستوشمة ».
 والواشمة التي تغعل ذلك لمن تطلبه، وهي المستوشمة، وذلك من أمر الجاهلية

<sup>(</sup>٣) الحامشة : التي تكدحُ وجهها بأظافرها من الحزَّن عند النوح فتخمشه وتخدشُه ، وكان من عاداتهن في الجاهلية

<sup>(</sup>٤) الشاقة جَـيْـبها: التي تمزّق ثوبها ، وتقطعه طولا من عند نحرها إلى أسغله ، وذلك أيضا من جاهليتهن "

<sup>(</sup>ه) الحِبْشَة: هي الشاة أو غيرها مما يجثُّم ثم 'ير °مي بالحجارة حتى تموت ثم تؤكل

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الحلسة » ، والحليسة: هي ما يستخلَصُ من السَّبُع إذَا افترسها ، فتموت قبل أن تذكى ، ويذكر اسمالله عليها . وسميت كذلك لأنها اختلست منه : أى استلبت من بين أنيابه ومخالبه

<sup>(</sup>٧) النهبَة والنهبي : ما مُينتهَبُ من شيء ، كالغَم وغيرها أي مُيغَـار عليه نِيُساقُ اختلاساً

<sup>(</sup>٨) تخاطر القوم على أص: تراهنوا ، واسم الرُّهمان الحَـَطـَـر

<sup>(</sup>٩) الظهور: النصرُ والغلبة

وحَيِّزُهُ (١) الرَّهْن . وكان الذي جاءهم بذلك الحجّاج بن عِلاط السَّلَمِيّ [ بن تُوَيْرة بن حنثر بن هلال بن عُبَيد بن ظفر بن سعد بن عمرو بن تَيْم بن بَهْز ] (٢) ابن امرئ القيس بن بُهْنَة بن سُليم بن منصور ، وقد أسلم بخيبر . [ وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة ، وكان له بها مال وأهل ، وتخوّف إن علمت قريش بإسلامه أن يذهبوا بماله . فأذِنَ لهُ رسول الله أن يأتي مكة ] (٣) ليجمَع ماله

مصالحة أهل فكدك وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمّا أقبل إلى خَيْبَر ، بعث مُحيِّصة بن مسعود بن كَعب بن عامر بن عُدَى بن مَجْدَعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري إلى فدَك ، يَدْعوهُم إلى الإسلام . فبعَثوا مَعه بنفَرِ منهم ، حتى صالحَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أنْ يُخَلُّوا بَيْنه وبين الأموال ، وأنَّ لهم نصف الأرض . وصارت (١٠) فدك خالصة لرسول اللهِ أبداً ، أخذَها بغير إيجاف خيل ولا ركاب

إعراسه بصفية بنت حي وانصرف صلى الله عليه وسلم من خيبَر يريد وادى (٥) القُرى . فلمَّا كان بالصَّهباء أَعْرَسَ بصَفِيّةَ بنت (٢) بُحَيِّ مساء ، وأَوْلَمَ عليها (٧) بالحَيْسِ والسَّويق

<sup>(</sup>١) فَى الأصل : « وجيزة » ، والحــيّز : الناحية ، يريد ومن كان فى ناحيته وحزبه

 <sup>(</sup>٢) هكذا عمود النسب ، والذي بين الأقواس من أسد الغابة وغيره · وفي الأصل بعد

<sup>«</sup> السلمي » ما نصه : « بن عمرو بن سعد بن عمرو بن زهير بن اصري ً القيس . . »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: سقط، وقد استوفيناهُ من خبر الحبَّاج بن علاط فى سيرة ابن هشام وغيرها بنير لفظه، والحبرُ طويل جيَّـد

<sup>(1)</sup> في الأصل: « وضارب »

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « وأخرى »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بن حي »

<sup>(</sup>٧) أولم : اتَّخذ لعرسها وليمة

والتَّمْرُ (١). وباتَ أبو أيُّوب الأنصاريّ رضي الله عنه قريبًا من تُبَّتِه ، آخذًا بقائم السَّيف حتى أصبح ، وهو يَحْرسُه صلى الله عليه وسلم

> غزوة وادى القركى

مصالحة يهود

الصبح

فلمّا انتهى إلى وادى القُرى — وقد ضَوى إليهـا <sup>(٢)</sup> ناس من العرب — استقبلَه اليهودُ بالرَّمْي ، فقُتُلِ مِدْعَم (٣) — وهو يَخُطُّ رَحْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم - بسهم . فعتباً عليه السلام أصحابَهُ وصفَّهم للقتالِ ، ودَ فع لواءه إلى سعد ه ابن هُبادة ، ورايةً إلى الحُباب بن المُنذر ، ورايةً إلى سَهلَ بن خُنَيْف ، ورايةً إلى عَبَّاد بن بشر. ثم دعاهم إلى الإسلام فأبَوا . وبرزوا ، فقُتل منهم أحدُ عشر رجلاً . وباتَ عليهم وغَدا لقتالهم ، فأُعطَوْا بأيديهم (١) ، فأخذها عَنْوَةً ، وغنمَ ما فيها فقسمَهُ ، وعامَلَ (٥) يهودَ على النَّخل . فطلبت يهودُ تَمَّاء الصُّلحَ فصولحوا على الجِزْيَة ، وأقاموا على أموالهم . وانصرَفَ صلى الله عليه وسلم من وادى القُرى ١٠ النوم عن صلاة - وقد أقام أربعة أيام - يُريد المدينـة ، فلما قَرُب منها نزَل وعَرَّس ، فنام ومن مَعهُ عن صلاة الصُّبح حتى طَلعت الشُّمس ، فأذَّنَ بلال م ، وركَّعوا رَكعتى الفجر ، ثم صلَّى بهم حتى إنَّ أحدَهم لَيسْلُتُ (٦) العَرَقَ عن جَبينـــه من حرٍّ الشمس ، فلما سَلْم قال : كانت أنفُسنا بَيْدِ الله ، فلو شاء قَبضَها ، وكان أولَى بها ، فلمًا رَدُّها إلينا صَلَّينا . ثم أقبل على بلال — وكان قد قال قبل أن ينام : ألا 
 ألا

(١) الحيس : طعام للعرب تتخذه من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعلون عوض الأقط الدقيق والفتيت . والسويق ميتخذ من الحنطة والشمير

رجلُ صالح مافظ لعينيه يَعْفَظُ لنا صَلاةً الصُّبح ؟ فقال بلال : أنا ا ثم نامَ

<sup>(</sup>٢) ضوى إليها : مال إليها واجتمع فيها

<sup>(</sup>٣) مدعم: غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، انظر ص (٣١٨)

<sup>(1)</sup> أعطى بيده: سلم من غير قتال

<sup>(</sup>ه) انظر ص (٣٢٨)

<sup>(</sup>٦) سَــَلَـتَ عَرِقه عن حبينه : أماطَه ومسحَـهُ ببنانه أو كبوه

معهم ، غلَبَتْه عيناه — فقال : مَهْ (١) يا بلال ! فقال : بأبى وأُمِّى ، قبض نفْسِى الذى قبض نفْسِى الذى قبض نفسك ! فتبَسِّم صلى الله عليه وسلم . وقد قبل إنَّ ذلك كان مَرْجِعَه صلى الله عليه وسلم من حُنَيْن . والأُوّل قول محمد بن شهاب عن سَعيد بن المُسيَّب ، وهو أعلَم النّاس بالسير والمَغازى ، وكذلك سَعيد بن المسيَّب ، ولا يُقاس بهما المخالف لَهُما فى ذلك . ورُوى عن قَتَادة أنَّ ذلك كان فى جَيْشِ الأُمراء ، وهذا وَهَمْ ، وجيشُ الأُمراء كان فى غَزْوة مُوثَة ، ولم يَشْهَدُها النبيُّ صلى الله عليه وسلم . وعن عَطاء بن يَسار أنها كانت فى غروة تَبوك ، وهدا لا يصح ، لأن الآثار الصحاح على خِلاف قوله مسندة ثابتة ، وقولُه مُوسَل لا يصح ، لأن الآثار الصحاح على خِلاف قوله مسندة ثابتة ، وقولُه مُوسَل

جبل أُحُمد، واتخاذ المنبر ولما نَظَرَ إلى أُحُدِ قال: هذا جبَل يُعبُّنا ونحبُّه ! اللهمَّ إنى حَرَّمْتُ ما بين اللهَ اللهمَّ إلى حَرَّمْتُ ما بين الله بعد صلاة العشاء. ولمَّا قدِم الله بعد صلاة العشاء. ولمَّا قدِم الله الله الله الله الله أَفْ الله الله الله الله أَفْ أَلهُ الله الله الله إذا خَطب عليه فَنَّ الجِذْعُ (٣) الذي كان يَسْتَنِدُ إليه إذا خَطب

وفى ُجمادى الأُولى من سنة سبع، رَدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتَهَ زينبَ على أبى العاص بن الرَّبيع

ردّ زینب بنت رسول الله إلی أیی العاص

سرية عمر بن الحطاب إلى <sup>م</sup>تربة ا شم كانت سرية عربن الخطاب رضى الله عنه إلى تُرَبَة ، فى شعبان سنة سبع . بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثين رجلا إلى عَجُزِ هَوَازِن بَرُبَة ، وهى بناحية العبلاء ، على أربع ليال من مكة ، طريق صنعاء ونَجْران . فكانو آيسيرون الليل ويكمنون النهار ، حتى فخرج ومعه دليل من بنى هِلال ، فكانو آيسيرون الليل ويكمنون النهار ، حتى

<sup>(</sup>١) مه كلة للاستفهام ، بمعنى ماذا

<sup>(</sup>٢) اللاَّبة ': الحَرَّةَ ، وهي الأرضُ الواسعة التي قد ألبستها حجارة سُــود ، والمدينة ما بين حرتين عظيمتين ، وهما لا كِتَــاها

<sup>(</sup>٣) الجذُّعُ : ساقُ النَّخْلَةِ

أَنُوا تَعَالُّهُم وقد فَرُّوا . فلم يَلْقَوْا أحداً ، وعادُوا إلى المدينة

ثم كانت سريَّة أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه إلى بني كلاب بنَجْد بناحية ضَرِيَّة ، في شعبان هذا . فبيِّت ناساً من هوَ ازن ، وقَتَل منهم

> سرية بشسير بن سعد إلى بني مُوَّة بغدك

سرية أبى بكر إلى بنى كلاب

وسريَّة بَشير بن سَعد إلى فَدَك ، فيه أيضاً . ومعه ثلاثونَ رَجُلًا ليُو قِع ببنى مُرَّة ، فاستاق نَعَمَّا وشاء وانحدر إلى المدينة ، فأدركوه ليلاً ، ورَامَوْهم بالنَّبُل ، مَرَّة ، فاستاق المُرِّيُّون نَعَمَهم وشاءهم . حتى فَنيَت نَبْل المسلمين ، وأحيط بهم وأصيبُوا . واستاق المُرِّيُّون نَعَمَهم وشاءهم . فتحامل بَشير بن سعد حتى أنتهى إلى فَدَك ، فأقام عند بَهودي حتى أندَملت جراحُه ، وعاد إلى المدينة

سرية الزبير بن العوام ثم سرية غالب بن عبد الله إلى بنى مرّة أيضاً

فهياً رسول الله صلى الله عليه وسلم الزّير بن العوّام ، و بَعَثه إلى مُصاب القوم ، ومعه ماثنا رجل ، وَعَقَدله لواء (١٠ ثم بعث غالب بن عبد الله [ الليمي ] (٢) على ماثني رجل في صفر سنة ثمان ، ومعه أسامة بن زيد وعُلبة بن زيد الحارثي ، فسارَ حتى دنا منهم . فبعث الطّلائع عليها عُلبة بن زيد ، فأعلموه خبرهم . ثم وافاهم ، وحَض من معه على الجهاد ، وأوصاهم بالتّقوى ، وحَمل بهم على القوم ، فقاتلوا ساعة ثم حَووا (٣) الماشية والنّساء ، وقد قتلوا الرّجال . ومن أسامة بن زيد في إثر رجل منهم يقال له نهيك بن مرداس ، حتى دَنا منه ، فقال : لا إله إلا الله ا فقتله ، ثم ندم . وأقبل إلى جاعته فقال له غالب بن عبد الله : بنس والله ما فعلت ا تَقْتَل أمن ا يقول لا إله إلا الله ا! وساق النّع والشّاء والسّبي ،

قتل أسامة الرجل الذى قال لا إله إلا الله

<sup>(</sup>۱) فى ابن سعد ج ۲ ص ۹۰ « أنّه لما قكرم غالب بن عبد الله الليثي من الكديد من سرية ، قد ظفتره الله عليهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزُّرير : اجلِس . وبعث غالب بن عبد الله الليثي » ، فبسين من هذا أن الزبعير لم يغزُّ بهذه السريسة واستبدل به

<sup>(</sup>٣) حَوَى الهيء : جمعه وضَّه إليه

فكانت سهامُهم عَشْرة أَبْعِرَة كُلُّ رجل، أو عِدْلُها من الغَنم : كُلُّ جَزُورِ بعشْرة . وقَدِموا المدينة ، فحدَّث زيد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بخبره ، فقال : قَتَلْتَه ، ياأسامة ، وقد قال : لا إله إلا الله !! فجعل يقول : إنما قالَها تعَوُّذًا من القَتْل ! فقال : أَفَلَا شَقَقْتَ عن قلبه فتعلَمَ أصادق هو أمْ كاذب وقال أسامة : لا أَقْتُل أحداً يقول لا إله إلا الله أبداً (١)

سرية غالب بن عبد الله إلى المَـيْــنعة ثم كانت سرية غالب بن عبد الله بن مسعر اللَّيْثي أيضاً - فى رمضان منها - إلى المَيْفَعَة ، ليُوقع ببني عُوال و بني عبد بن تَعْلَبة ، فى مائة وثلاثين رجلا ، ومعه يَسَارُ مُوْلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فاستاقوا نعَما وشاء وقتلوا من أشرَفَ لَمُ ، على ماء 'يقال له الميْفَعَة بناحية نجد ، بعُدُه من المدنية ثمانية بُرُد،

١٠ وعادوا بالغّنيمة

سرية بشير بن سعد إلى <sup>ر</sup>يمس وجُسِار ثم كانت سرية بشير بن سَعْد إلى كُمْن وجُبار في سنة سبع. وذلك أن حُسيل بن نُو يُرة الأُسْجَعى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جَمْعاً من غطفان بالجناب ، قد وَاعدُوا عُييْنة بن حِسْن أن يَرْحفُوا إلى أَطْرَاف المدينة . فظفان بالجناب ، قد وَاعدُوا عُييْنة بن حِسْن أن يَرْحفُوا إلى أَطْرَاف المدينة . فذكر ذَلك لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، فأشار بإر سال بَشير بن سعد ، فعقد له لواء ، و بعَث معه ثلاثمائة رجُل . وكان حُسَيْل دليلَم . حتى أتوا إلى كين وجُبار وهي نحو الجناب ، والجناب كيعار ضُ سَلَاح وخيبر ووَادي القرى ، فنزلوا بسلاح . ثم دنو امن القوم فأصابوا نعا كثيراً مَلأوا منه أيديهم ، فنزلوا بسلاح . ثم دنو اصابح المعاجم ، فرثوا على وُجُوههم ، فلم يَلق بشير أحداً . وعاد وتفرق الرّعاء فأنذر والصحابهم ، فرثوا على وُجُوههم ، فلم يَلق بشير أحداً . وعاد بالنّهم ، فو جَد عَيْناً لعيينة فقتَله ، ثم لتى جَمْعَ عُيَيْنة فأوْقَع بهمْ وهُم لايشعرون ، بالنّهم ، فو جَد عَيْناً لعيينة فقتَله ، ثم لتى جَمْعَ عُيَيْنة فأوْقَع بهمْ وهُم لايشعرون ،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن سعد ج ٢ ص ٨٦ ، أن خبر أسامة كان في خبر السريّـة التي تأتى بعد هذا إلى المبغمة

فَنَاوَشَهُم فَانْهُزَمُوا ، وأُسرَ منهم رجلًا أو رجلين ، وقدمًا المدينة فأسلما وتُركا لحالها

عمرة القضيية

ثم كانت عرَّة القضيَّة ، وتسمَّى عُمْرَةَ القضاء ، وغَزْوَة القَضاء ، وعرَّة القضاء ، وعرَّة الصَّلح ، ويقال لها عرَّةُ القِصاصِ . قال الفرْيابيُّ : أخبرنا (١) وَرْقاه ، عن ابن أبي نُجَيْح ، عن مجاهد ، في قوله تعالى : «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرَامُ بالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قَصَاصُ » (البقرة : ١٩٤) قال : فحزِنَتْ قُرَيش لودِّها (٢٠ رسولَ اللهُ وَالْحُرُمَاتُ قَصَاصُ » (البقرة : ١٩٤) قال : فحزِنَتْ قُرَيش لودِّها لله مكة من العام يومَ الحُدَيْبية عُرِمًا في ذي القَعدة عن البلد الحرَام ، فأدْخَله الله مكة من العام القابل فقضَى عُمْرَتَهُ ، وأقصَّه (٣) ما حِيلَ يبنهُ وبين يوم الحُدَيْبية

أو لاالجمع للعمرة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نا » وهو اختصار حدثنا أو أخبرنا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بردّها» أ

<sup>(</sup>٣) أَقَصَّهُ: أَنْ يَعْطِيهِ القصاسُ وَيَكُنّهُ مِنْهُ ، وَالقِيصَاسُ : أَنْ تَمَثّلُ مِثْلًا مِنْ فِعْـلُ مُغِيلً بِكُ ، مِنْ قَتْلُ أُو ضِرِبِ أُو جَرِحٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكُ

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فهلكوا »

 <sup>(</sup>٥) المِشْقَصُ : السهم العريضُ النَّصْسل

الهُــَـــد°ی ، ومسیر المسلمین

بلوغ الخبر إلى قريش

وساقَ عليه السلامُ ستِّين بَدَنَةً ، وجعَل عليها نَاجِيةَ بن جُنْدُبِ الْأَسْلَمَى ليســير أمامه يَطْلُب الرَّعْي في الشَّجر ، ومعه أربعة فتيانِ من أَسْــلَم . وكان أبو رُهُم كَلْثُوم بن حُصَيْن الغِفَارَىّ ممن يَسُوقها ويركبُها . وقلَّد صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ بَيْدِهِ . وَحَمَل السلاح فيها البَيْضُ والدُّرُوعِ . وقادَ مائة فرس عليها محمَّدُ ابن مَسلَمة ، وقدَّمَ الخَيْل والسلاح . واستخلف على المدينة أباً ذَرَّ الغِفاريُّ . وأَحْرَمَ من باب المسجدِ ، لأنَّه سَلَكَ طَريقَ الفُرْع (١) ، ولولا ذلك لأهَلَّ من البَيْداء ، وسارَ يُليِّي والمسلمون معه يُلَبُّون . فلما انتهى محمَّد بن مَسلمة بالحيل إلى مَرَّ الظَّهْرَان ، وجَد بها نفراً من قريش ، فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يُصَبِّحُ هذا المَنزلَ غـداً إن شاء الله. ورأوا سلاحا كثيراً مع بَشِير بن ١٠ سعْدِ ، فأسرعُوا إلى مكة َ ، وأخبرُوا قريشاً ففَزَعُوا ، وقالوا : والله ما أحــدَثْنا حَدَثًا ، ففيمَ يَغْزُونا محد ؟ ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظَّهْران (٢) قدَّم السلاح إلى بَطْن يَأْجَج (٣) وترك معه مائتين من أصحابه ، عليهم أوس بن خَوْلِيٌّ . وخرج مَكْرَز بن حَفْص في نَفَر حتى لَقُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ببطن يَأْجَج (٣) ، فقالوا : يا محمَّد ! والله ما عُر فْتَ صغيراً ولا كبيراً بالغَدْر ! تَذْخُل بالسلاح الحرَمَ ! وقد شَرَطْت أَلَّا تَدْخل إِلَّا بسلاح المسافِر ، السُّيوفَ فِ القُرُبِ ؟! فقال : إني لا أُدخِل عليهم السلاح . فعادَ [ مِكْرَز] ( ) إلى مكة َ فخرجت قريش إلى رُوُّوسِ الجبال ، وقالوا : لا تَنْظُرُ إليه ولا إلى أصحابه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الفروع »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « من الظهران »

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « ياحج » ، وهو مكان على ثمانية أميال من مكة

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح

دخول رسول الله مكة

وحَبَسَ الهَدْى بذى طُومى ودخلَ عليه السلام مَكَّة من الثَنيَّة (١) التى تطلُع على الحَجُون ، وقد ركب القصواء ، وأصحابُه حولَه مُتَوَشِّحُو السَّيُوف يُلَبُّون ، وعبدُالله ابن رَواحة آخذُ بزمام راحلتِه ، فلم يزَل عليه السلام 'يكبِّى حتى استَلم الرُّكُن . وقيل : لم ْ يَقطع التَّلبية حتى جاء عر وش مكة

طواف المسلمين بالكعبة

وتحدثت قريش أنَّ المسلمين في جُهْد ، ووَقَف منهم جماعات عند دار النَّدُوة ، واضطَبَع (٢) عليه السلام بردائه ، وأخرج عَضْدَه اليُهْنى ، ثم قال : رَحِمَ الله المرءا أراهم اليوم قُوَّةً ! فلما أنهى إلى البيت — وهو على راحلته ، وابن رواحة آخذ بزمامها ، وقد صف له المسلمون — دَنا من الرُّكن فاستَله بمحْجَنِه (٣) وهو مُضْطَبِع بُهُو به ، وهَر وَل هو والمسلمون في الثلاثة الأشواط الأوَل (١٠) . وكان ابنُ رواحة يَر تَجز (٥) في طَوافه ، وهو آخذ بزمام النَّاقة ، فقال عليه السلام : إيها (٢٠) يا أبن رَواحة ا قُل : لَا إِله إلَّا الله وحُدَه ، صَدَق وَعْدَه ، ونصَر عَبْدَه ، وأعَزَّ جُنْدَه ، وهَزَم الأَحْزاب وَحْدَه ! فقالها الناس . فلما قضى طَوافه ، خرج (٢٠) إلى الصَّفا فَسمى على راحِلته ، والمسلمون يَستُرونه من أهل طَوافه ، خرج (٢٠) إلى الصَّفا فَسمى على راحِلته ، والمسلمون يَستُرونه من أهل مكة أن يرميّه أحدٌ منهم أو يُصيبَه بشيء . ووقف عند فَراغه قريباً من المَرْوَة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « البنية »

 <sup>(</sup>۲) اضطبع: هو أن يدخل الطائف ببيت الله الحرام رداءه من تحت لمبطه الأيمن ،
 وينطى به الأيسر من جهتى صدره وظهره

<sup>(</sup>٣) المحبن : عصا معقَّفة الرأس كالصولجان . وفي الأصل : « حتى دنا ... »

<sup>(</sup>٤) هَـرُولَ : أسرع ســيراً بين المهى والعَـدُو . والشَّـوُ طُرُ : المرَّة الواحدة من الطواف بالكمبة ، وجمعه أشواط

<sup>(</sup>٥) ارتجز: ترنم بالرَّجز من الشُّعْسر

<sup>(</sup>٦) لمذا قلت للرجل: « لم يع ، ولم يع حدّ ثنّـا » فأنت تستزيده من الحديث ، فا ن قلت له : « لمها » بالنصب ، فا نما تأمره بالانقطاع والسكوت

<sup>(</sup>٧) فى الأصل: « وخرج »

نحر الهدى عند المروة

- وقد وقف الهذى عندها - فقال: هذا المُنتحَرُ، وكلُّ فِجاجِ مكة مَنْحرُ. ونَحَر عند المَرْوَة . وكان قد أعتَمر معه قومٌ لم يشهَدوا الحُدَيبيَة فلم ينْحَروا ، وشَركَهُ في الهَدْي من شَهدَ الحُدَيْبية . فن وَجَد بَدَنَةٌ من الإبل نَحَرَها ، ومن لم يجدْ بَدَنة رُخِّصَ له فى البَقَرة ؛ وكان قد قدِمَ رَجُلْ بَبَقَرٍ فَاشْتَرَاه النَّاسُ منه . وحلَّق عليه السلام عند المروة ، حلَّقَه مَعْمَر بن عبد الله العدُّويّ

دخول رسول الله الكعبة

ثم دخلَ البيْتَ ، ولم يزَلُ فيه حتى أُذَّن بلالْ بالظُّهُرْ فوق ظَهْرِ الكَعْبة . فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرَم الله أبا الحَكم ! لم يَسْمَعُ هذا العبدَ يقول ما يقولُ ! ! وقال صفوانُ بن أُمَيِّــة : الحمدُ لله الذي أَذْهَبِ أَبي قبل أنْ يرَى هذا! وقال خالد بن أُسِيد: الحدُ لله الذي أَمَات أَبي ولم يَشْهَدُ هذا اليومَ ، حين يقومُ ابنُ أُمِّ بلال يَنهَقُ فؤقَ الكَفْبة !! وغطَّى سُهَيْلُ بن عمر و ورجال " معهُ وجوهَهُم حين سمعوا . وقيلَ لم يدخُلُ عليه السلام الكَمْبة ، بل أرسلَ إليهم فَأَبُوا ، وقالوا : لم يَكُنُ في شَرْطِكِ ! فأمَرَ بلاَّلا فأذَّن فوق الكَعْبة مَرَّةً ولم يَعُدْ بِعْدُ ، وهو الثَّبْتُ

وخطبَ مَيْمُونَةَ ، فِعلتْ أَمرَ ها إلى العبَّاس بن عبد المطَّلِب ، فَتَزَوَّجَها ﴿ وَاجِهُ مِيمُونَة وهو مُحْرِم ؛ وقيل تزوَّجها لمَّا أُحلَّ . وَكُلَّمْ عَلَى بن أَبِي طالب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في عمارة بنت حَرَةً - وكانتُ مع أُمُّها سَلْمَى بنت عَمَيْس بمكة -فقال: عَلَامَ نَتْرُك بنتَ عَمِّنا يَتيمة بين ظهر انَّى المشركين! فخرج بها ، حتى إذا دَنُوا مِن المدينةِ ، أرادَ زيدُ بن حارثة — وكان وَصِيَّ حَزَةً وأَخَاهُ أُخُوَّةً المهاجرين — أن يأخُذُها من على ، وقال : أَنَا أحق بها ، أبناة أخى ! فقال جعْفر ٢٠ ابن أبي طالب: الخالَة والدةُ ، وأنا أحقُّ بها لمكان خالتها عِنْدِي ، أسماء بنتِ

عُمَيْسُ (١) ا فقال على شرصوان الله عليهم: ألا أراكم في أبنة عتى (١) ، وأنا أخرَجها (٢) من بَين أظهر المشركين ، وليس لكم إليها نَسبُ دُونِي أَ، وأنا أحق بها منكم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحكم نينكم ، أمّا أنْتَ يازيدُ فَمَوْلَى الله ورسوله ، وأمّا أنْتَ يا جعفر نتُشبه نشبه خُلْقى وخُلُقى ، وأمّا أنْتَ يا جعفر أولى بها ، تَحتك (١) خالتُها ، ولا تُنكح المرأة ، على خالتها ولا عَيْها . فقضى بها لجعفر ، فقام جعفر في فحبل حول النبي صلى الله على خالتها ولا عَيْها . فقال على رضى الله عنه : تزوّجها يا رسول الله ؟ كان النّجاشيُ إذا أرْضى أحداً قام خجل حول الله ! قال : يا رسول الله ؟ كان النّجاشيُ إذا أرْضى هي أبنة أخى من الرّضاعة !

طلب قسریش خروج رسول الله من مکه

ولمّا كان عند الغُلُهر يوم الرابع ، أنى سُهيْلُ بن عمرون وحُويَنظِبُ ابن عبد العُزَّى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم — فى مجلسِ الأنصار ، وهو يتحدَّث مع سعد بن عُبادة — فقال : قد أنقضى أَجَلُك ، فاخرُجْ عنّا . فقال : ومَا عليكم لو ترَ كُتُمونِى فأَعْرَسْتُ (٥) بين أَظْهُرِكم ، وَصَنَعْتُ طعاماً ؟ فقالا : لا حاجة لنا فى طعامِك . أخرُجْ عنّا ، نَنْشُدُك (٢) الله والعَهْد الذى يبننا وبَيْنك إلا خرجتَ منْ أَرْضِنا ! فهذه الثلاثُ قد مَضَتْ ! فغضبَ سعد بن عُبادة ١٥ وقال لسهيْل : كذبت لا أمّ لَك ! ليستْ بأرضِك ولا أرضِ أبيك ، والله لا يبرحُ منها إلا طَائعًا راضيًا ! فتبَسم صلى الله عليه وسلم ثم قال : يا سَعْد ، لا تُواذِ قومًا منها إلا طَائعًا راضيًا ! فتبَسم صلى الله عليه وسلم ثم قال : يا سَعْد ، لا تُواذِ قومًا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عميش »

<sup>(</sup>٢) يريد: أراكم تختلفون في أمر ابنة عمير

<sup>(</sup>۲) يريد . ارام محملون في(۳) في الأصل : أخرجها »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « تَعْبَك »

<sup>(</sup>٥) يريد إمراسه بزواج ميمونة رضي الله عنها

<sup>(</sup>٦) نشدَه: استَحْلُفه بالله

زَارُونَا في رِحَالنا . فأَسْكَتَ الرَّجلانِ (١) عن سعد . ورُوي أنهم بعثُوا عليًّا إلى النبي عليه السلام ليَخْرُج عن بَلدهم

الرحيل، والبناء عيبونة

وأمرَ عليه السلام أبا رافع بالرَّحِيل ، وقال : لا يُمْسِيَنُّ بها أحدُ من المسلمين . وركبّ حتى نزَل سَرف، وخلَّف أبا رافع ليحمل إليه ميمونة َ حين يمسِي، فخرج مها مَساة ، ولقي عَنَتًا (٢) من سُفهاء الْمُشركين . فَبَنَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم على مَيْمُونَةً بِسرف

ولم يَنْزِلْ بمكة بيتاً ، و إنما ضُربتْ له قُبَّةٌ من أَدَم بالأَبطح ، وكان هناكَ منزل رسول الله حتى سَارَ منها . و بعثَ بمائتي رجل ممن طَافُوا بالبيت إلى بَطْن يأْجَهِ (٣) ، فأقاموا عند السلاح حتى أنَّى الآخرون نَقَضُوا نُسُكَهم (١٠) . وقدم المدينة في ذي الحجة

سرية ابن أبي العوجاء إلى بني

وكانت سريَّة أبن أبي القوَّجاء السُّلَمي إلى بني سلِّيم ، في ذي الحجَّة سنة سبعرٍ. بعثهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خمسين رجلًا إلى بنى سُليم ، وقد أَنذِرُوا به فِجَمَّمُوا له (٥٠) ، فقاتلوا حتى قَتِل عامَّةُ أصحاب ابن أبي القوجاء ، وأَثْخُنُوه بالجراح . ثم تحامل إلى المدينة فقَدمها أوَّل يوم من صَفر

وفي صفر سنة ثمان ، خرَج عمرُ و بن العاص بن وَائل بن هاشم بن سُعَيْد بن إسلام عمرو بن العاصء وخالدنن ١٥ سهنم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لُوِّئيّ القُرشيُّ السهنيُّ ، من مكة — بعد ا من طلحة

الوليد ، وعمَّان

<sup>(</sup>١) أَسكَتَ الرجلُ (وهو فعل لازم) : سكت سكوتاً طويلاً على غضب أو فكرة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عناً ». والعنتُ : الشَّدَّة والمثقة والضرر

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يأحج»

<sup>(</sup>٤) النُّسُك : العبادة والطاعة وكل ما يتقرُّب به إلى الله سبحانه وتعالى . وقضَّـوْ ا نسُكُهم : أي فرغوا من طوافهم ونجره ، وأتموا عُمُسُرَتهم

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « وجمعوا » . وهـــذه حقَّ المعنى ، فإن ابن أبي العوجاء في سريته هــذه ، كان فيمن معه عين لبني سُمُلَيم ، فتقدُّم أهلَ السرية وأسرع إلى بني سليم فأنذرهم بغارته علمهم وحذرهم

مَرْجِعه من الحَبَشة — يريد المدينة ؛ فهاجَر ، فوَجدَ فى طريقهِ خالدَ بن الوليد بن المغيرة بن عبْد الله بن مُحر<sup>(1)</sup> بن مَغْزوم القُرشيّ الحَخزُوميّ ، وعَبْانَ بن طَلْحة بن أبي طَلْحة عبد الله بن عبد العزّى بن عبْان بن عبد الدَّار بن قُصيَّ القرشيّ العَبْدريّ ، وقد قصداً قصدَه . فقدمُوا المدينة ، ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبايعهُ خالدُ أوَّلاً ، ثم بايَعه عَبْانُ ، ثم عَرو على الإسلام . فقال عليه السلام : إن الإسلام يَجُبُ ماكان قبلها السلام : إن الإسلام يَجُبُ ماكان قبلها

سرية غالب بن عبد الله إلى الكديد

وفى صفر هذا كانت سَرِية غالب بن عبد الله بن [مِسْعر بن جعفر بن] (٢) كلُب بن عوف بن كعب بن عام بن كيث بن بُكيْر (٤) بن عبد مناة بن كِنانة بن خُزيمة ابن مُذركة بن الياس بن مُضر بن نؤار بن مَعَدّ بن عدْ نان الكِناكَى مَم اللَّيْمي - الى الكديد ليُغيرَ على بنى الْكُوّح من بنى ليث ، فى ربيع الأوّل منها . فحر جَ فى بف المُحديد ليُغيرَ على بنى الْكُوّح من بنى ليث ، فى ربيع الأوّل منها . فخر جَ فى بفعة عشر رجُلاً حتى [إذا] (٥) كان بقديد لتى الحارث بن مالك بن قيس بن عوذ (١) بن جابر بن عبد مناف بن شِجْع بن عام بن ليث بن بكر بن عبد مناة ابن كِنانة ، [وكان يقال لمالك بن قيس : ابن البر صاء] فأخذه فشده وَثَاقاً ؟ البر صاء هى أثم قيس بن عوف ، واسمها : ريطة بنت ربيعة بن رباح بن أبى ربيعة بن نهيك بن هكل بن عامر] ، وخلف عليه سويد بن صَخْر . وأتى الكديد دو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو»

<sup>(</sup>٢) جُبَّ الشَّىء: قطعَه ، والإسلام والهجرة والتوبة <sup>مر</sup>تجبِّ ما قبلها ، أى تقطع وتمحو ما كان قبلها من الكفر والمعاصى والذنوب

<sup>(</sup>٣) هذا سياق نسب اعتمدناه من كتب التراجم ، الإصابة ، وأسد الغابة وغيرها . وفى الأصل مكان ما بين القوسين ما يأتى : [ بن فُنقَهَم بن حَزْن بن سيَّار بن عبد الله بن عُمَيد] . ولم نجد أحداً نسبه كذلك ، فن أجل هذا لم نثبتْه فى المتن

<sup>(</sup>٤) فَى الأصل: « بكر »

<sup>(</sup>٥) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « عوف »

عند غر، وب الشّمس، ف كمن فى ناحية الوادى، وبَعَث جُندُب بن مَكِيث الجُهْنِي رَبِيئة ، فأتى تلاً مشر فا على الحاضر (١) فعلاه وَانْبَطَح، فرج رجلُ من خِباه فقال [ لامرأته ] (٢) : إنى أرى على هذا التل سواداً (٢) ما رأيته عليه [ أوّل من يومى هذا ] (٢) . ورماه بسهم ثم آخر فا أخطأه ، وثبت مكانه ، فقال : لوكان زائلة (١) لقد تحر ك بعد القد خالطة سهماى الشم دخل خباءه . وراحت ماشية الحي من إبلهم وأغنامهم ، فحلبُوا وعطنوا ، حتى إذا اطأ وا شَنّ المسلمون عليهم الفارة ، فقتلوا المُقاتلة ، وسبَو المندرية ، واستاقوا النّم والشاء . وكان شعار مهم أمت أمت . ثم انحدر وا بها نحوالمدينة ، واحتملوا ابن البر صاء معهم . فجاءهم القوم المتنظم أحد يجوزه . فوقف المشركون ينظرون إليهم ، حتى فاتوهم ولا يقدرون على طلبهم ، إلى أن قدمُوا المدينة . فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائتي رجل إلى مُصاب أصحاب بَشير بن سعد ، وذلك في صفر سنة ثمان كما تقدم (٢)

سرية كعب بن عمير إلى ذات أطـــلاح ثم كانت سريَّةُ كَعَب بن عُمَيْر الغِفَارِيِّ إلى ذاتِ أَطْلاحٍ من أرض

الشَّأَم ، وراءَ وادِى القُرَى ، فى خمسة عشر رجلا ، فقاَتَلَهُم حتى تُتِلوا. وأَفلَت

<sup>(</sup>١) الحاضر: الحيّ الذي يحضره القوم

<sup>(</sup>٢) زيادة لا أبد منها ، انظر ابن سعد ج ٢ ص ٩٠

<sup>(</sup>٣) السَّوَادُ : شخْس الهيء تبينُ هيأتُه ولا يستبينُ ما هو ، وأكثر ذلك في سواد الليل

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « ذا بلا » . والزائلة كل شىء من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقرّ فيه . وكان جندب قد سكنّن نفسك لا يتحرّك ولا يزول لئلا يحسَّ به فيُحبُّ هَـز عليه . ولفظه فى بعض الروايات : « دا بة » المسند ج ٣ ص ٤٦٨ ، وفى أخرى « ربيئة » ابن سعد ج ٢ ص ٢٠ م ٠٠ ، وجميمها سواء

<sup>(</sup>٥) حنبَة الوادى: جانبه و ناحبتُه وشاطئه

<sup>(</sup>٦) انظر ص (٣٣٤)

منهم رجلٌ جريحٌ ، فتحامَل حتى أتى المدينةَ فشَقٌّ ذلك على رسول الله صلى الله

سرية شجاع بن وهب إلىالسّـى"

وكانت سريَّةُ شُجاعِ بن وَهْبِ [الأسدى ](١) إلى السِّيِّ – وهو مَاء من ذات عِرْقِ إلى وَجْرَة ، على ثلاث مَراحِلَ من مكة إلى البَصرة ، وخمس من المدينة - يريد بني عامر بناحية رُكْبَةَ في ربيع الأوّل أيضًا ، على أربعــة ه وعشرين رجُلاً . فحرَجَ حتى أغازَ على القوم وهم غازُون ، فأصابوا نَعَمَّا وشاء ، وَقَدِمُوا المدينةَ . وَكَانت سهامُهُم خَسة عشر بعيراً كُلُّ رجل ، وعَدَّلُوا البعيرَ بعشرة من الغَنَم . وغابوا خمس عشرة ليلة . وقَدِموا بسَبايا ، فيهنَّ جاريةٌ وضيئةٌ ، فَقَدِمِ وَمْدُهُمْ مُسلِمِين ، مَردُّوهُنَّ إليهم ، واختارَت الجاريةُ الوَضيئةُ شُجاعَ بن وَهْبِ ، وَكَانَ قَدَ أَخَذُهَا بَثَمَنَ ، فأقامت عنْدُه حتى قُتِل باليّمامَةِ

سرية قطبة بن مم بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قُطْبَة بن عامر بن حَديدَة في عشرين عامر الله على عشرة أبعرَ ق يَعْتَقِبونَها ، الله عند الله ع فُوجَد رجلًا فِسَأَلَهُ فَلَم يُجِيْبُهُ عَنِ الْقَوْمِ ، وَجَعَل يَصِيحُ بِالْحَاضِرِ ، فَضَرَبَ عُنُقَه . وشنَّ الغارةَ ليلَّا فقاتَلُه القوم قِتالا شــديداً حتى أَتى قُطْبَةُ عليهم ، وساقَ النَّعَمَ والشَّاء والنِّساء حتى قدِمَ المدينة . فكانت سهامُهم أربعةَ أبعرة لكلِّ رجل أو ١٥ عَدْلُهَا : عشرةً من الغَنَمَ عن كل بعير

غزوة مؤتة

ثم كانت غزْوَةُ مُوْتَةَ من عمل البَلْقَاءِ بالشَّأَم دون دِمَشْق ، [وهي بضمَّ أوَّله ، و إشكان ثانيه ، بعده تانه مُعجَّمةٌ باثنَتين من فوقها ] ، كانت في مُجادى الْأُولى . وسببُ ذلك أنَّ الحارث بن ُعيْر الأَزْدَىُّ لمَا نزَل مُوْتَةَ بَكتاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب بُصْرَى ، أخذه شُرَخبيل بن عمرو ٧٠

<sup>(</sup>١) زيادة للبيان

الأمراء يوم مسؤنة العَسَّانِيِّ وضرَب عُنُقَه . فاشتدَّ ذلك على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ونذَب النَّاسَ ، فأسرعوا وعَسْكُروا بالجُرْف ، ولم يُبَيِّنْ لهم الأمرَ (١). فلمَّا صلَّى الظهر جَلس فى أصحابه وقال : زَيْدُ بن حارثة أميرُ الناس ، فإن تُتل زيدُ بن حارثة فَعْفَرُ بن أبى طالب ، فإن أصيب جَعفر فعبدُ الله بن رَوَاحة ، فإن أصيب عبدُ الله ابن رَوَاحة وَلَيْرُ تَضِ المسلمون بينهم رجُلا فيَجْعَلوهُ (٢) عليهم . وعقد لواء أبيض ودَفعه إلى زيد بن حارثة . فودَّعَ الناسُ الأمراء ، وخرج معهم إلى مُواتَّة ثلاثة آلاف وحَوج معهم إلى مُواتَّة ثلاثة آلاف ، وجَعل المسلمون يُنادون : دَفَع الله عنكم ورَدَّ كُم صالحين غانمين

وداع جيش مؤتة ووصبة الأمراء وشَيَّمهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى تَنيَّة الوَداع، ثم وقف وهم حولة ، وقال : أوصيكُم بتَقْوى الله ، و بمن مَعكم من المسلمين خيراً . اغزوا بِسم الله . في سَبيل الله ، فقاتلوا من كَفَر بالله . لا تغدروا ولا تَغُلُوا ولا تَقْتُلوا وَليداً . وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فأ دْعُهُم إلى إحدى ثلاث فأيَّتُهُنَّ ما أجابوك إليها ، فاقبل منهم وأكْفُفْ عنهم : أدعُهُم إلى الدُّخول في الإسلام ، فإن فَعلوا فاقبل منهم واكْفُفْ عنهم ؛ ثم أدعُهم إلى التَّحَوُّل من دارِهم إلى دار المُهاجرين ، فإن فَعلوا فأن فَعلوا في الإسلام وأخبرهم أنَّ هم ما على المهاجرين ، وإن دَخلوا في الإسلام وأختاروا دارَهم ، فأخبرهم أنَّهم يكونون كأغراب المسلمين ، يَجْرِي عليهم حُكمُ الله ، ولا يكونُ لهم في النيْء ولا في العَنيمة شيء إلّا أنْ يُجاهِدُوا مع المسلمين ؛ فإنْ أبَوْا فأ دعُهم إلى إعْطاء الجِزْيَةِ ، فإن فَعلوا فأ قبل منهم مع المسلمين ؛ فإنْ أبَوْا فأ دعُهم إلى إعْطاء الجِزْيَةِ ، فإن فَعلوا فأ قبل منهم مع المسلمين ؛ فإنْ أبَوْا فأ دعُهم إلى إعْطاء الجِزْيَةِ ، فإن فَعلوا فأ قبل منهم

وإنْ أَنْتَ حاصَرْتَ أَهُلَ حِصْنِ أَو مَدَيِنَةٍ فَأَرَادُوكُ أَنْ تَسَتَنزِهُمَ عَلَى حَكْمٍ

وأَكْفُفْ عنهم ؛ فإن أَبَوْ ا فأُستَعنْ بالله وقاتلْهُم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الأمراء »

<sup>(</sup>٢) في الأصلّ : « فليجعلوه »

الله فلا تَستنز لهم على حكم الله ، ولكن أنز لهم على حُكْمك ، فإنَّك لا تَدْرِي أَتُصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ و إنْ حاصرت أَهْلَ حصن أو مدينة فأرادوك على أن تَجْعَل لهم ذمَّة الله وذمَّة رسوله ، ولكن أب تَجْعَل لهم ذمَّة الله وذمَّة رسوله ، ولكن أجعَل لهم ذمَّة الله وذمَّة رسوله ، ولكن أجعَل لهم ذمَّة الله وذمَّة رسوله ، ولكن وذمِّة أَسِيكَ وذمِّة أَسِيكَ وذمِّة أَسِيكَ وذمِّة أَسِيكَ وذمِّة الله وذمَّة رَسوله وذمَّة رَسوله

وسَتَجِدُون رَجَالًا فَى الصَّوامَع مُمْتَزَلِينَ للنَّاسَ ، فلا تَتَعَرَّضُوا لَمْم ، وسَتَجِدُون آخرين فى رَوسهم مَفَاحِصُ<sup>(٢)</sup> فَاقْلَمُو هَا بالسُّيوفِ. لا تَقْتُلُنَّ امرأةً ولا صغيراً ضَرَعًا (٣) ، ولا كبيراً فانياً ، ولا تُنْرِقُنَّ نَخْلاً ، ولا تَقْلَمُنَّ شَجَرًا ، ولا تَهْرِقُنْ نَخْلاً ، ولا تَقْلَمُنَّ شَجَرًا ، ولا تَهدمُوا بِيتاً

من خبر عبد الله این رواحة

وقال عبد الله بن رَوَاحة : يا رسولَ الله ! مُرْنَى بشيء أَخْفَطه عَنك. قال : ١٠ إنَّك قادِمْ غداً بَلداً ، السَّجودُ فيه قليلٌ فأ كثر السَّجودَ . قال : زِدْنَى يا رسولَ الله . قال : اذْ كُرِ الله ، فإنّه عَوْنَ لَكَ عَلَى ما تَطْلُب (٤) . فقامَ من عنده ، حتى إذا مَضَى ذَاهباً رَجَع . فقال : يا رسول الله ، إنَّ الله و تُرْسَيح بُ الوتر (٥)! فقال : يا أبن رواحة ، ما عَجَزْت فلا تَمْجِزَنَّ إِنْ أَساتَ عَشْرًا أَن تُحْسنَ واحدةً . فقال : لا أسألُك عن شيء بعدَها

(۱) أَخُفُمَر الذَّمَّة : نقضها ، ولم يوف بها ، ولم <sup>ب</sup>يتشَّها ، وأزال خِفَّارتها : أى انها وذيرامها

<sup>(</sup>٢) مفاحس جمع كمفتحكس: وهو كالأفوس ، حيث تجثُّهم القطا وتفرَّخ . ومعنى الحديث أن الشيطان قد عشَّش في رؤوس هؤلاء وفكرَّخ ، فجعل له فيها مفاحص كمفاحص القطا والطير ، فاستوطنَ فيهم ، فألزمهم شدة الغيّ ، والانهماك في الشر

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « تطالب » ، ولا باس بها

<sup>(</sup>٥) الوتر (بكسر الواو وفتحها): الغردُ الأحد. وكان ابن رواحــة كما ترى سال رسول الله شُخعاً (أى سؤالين)، فأراد أن مُورِّبر سؤاله، فيجعله فرداً غير شفع

بوغ المسلمين إلى مصرع الحارث ابن حسير ومضى المسلمون ، وقد أمر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ ينتَهُوا إلى مقتل الحارث بن مُحتير ، وسمع العدوُّ بمسيرهم ، فجمعُوا لهم . فقام فيهم رجلٌ من الأُزْدِ يقال له شُرَحْبِيل [ بن عرو الغسّانى ] (١) ، وقدم الطلّائع أمامه (٢) ، وبعث أخاه سدُوسَ بن عرو فى خسين فلقُوا المسلمين بوادى القُرى فقاتلُوه وقتلُوه . ونزلوا مُعان [ من أرض الشّام ] (٣) ، فبلغهم أن هِرَقُل قد نزل مَا بَ من البَلقاء ، في مائة ألف من الرّوم ، ومعه من بَهْراء ووَائل و بكر ولَخْم وجُذام مائة ألف ، عليهم رجلٌ من بلِيّ يقال له مالكٌ

أول القتال يوم مــؤتة وخوف السفين ثم إقدامهم

فأقاموا ليلتين، وأرادوا أن يكتبُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر ليرُدَّهُمْ أو يزيدَهُمْ رجالا، فشجَّعهم عبدُ الله بن رَواحةً وقال : والله ما كنا أنقاتِلُ الناسَ بكثرة عدد ، ولا بكثرة سلاح ، ولا بكثرة خيول ، إلا بهذا الله ين الذي أكر منا الله به ا أنطلقوا ، والله لقد رأيتنا يوم بدر مامَعنا إلا فرسان ، ويوم أحد فرس واحد! فإنما هي إحدى الحسنيين : إمّا ظهور عليهم ، فذلك ما وَعدنا الله وَوَعَد نبيّنا ، وليس لوعده خُلف ؛ وإما الشّهادة ، فنلْحق ما ومعهم مالا قبل لهم به من العدد ، والسّلاح ، والكراع ، والدّيباج ، والحرير ، والذّهب . قال أبو هم يرة : وقد شَهدت ذلك فَبرق بَعرى اكثيرة ! قلت : نم ابن أقرم (٥٠) : يا أبا هر برة ! مالك ؟ كا نَك ترى جُوعا كثيرة ! قلت : نم !

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح ، وقد مضى ذكره ص (٣٤٤)

<sup>(</sup>٢) في الأسل: « أو قدم الطلا مع أمامة »

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٤) كَرِق الْبُصرُ : دهش فلم يُبصر ، وتحير فلم يطرف ، من فزع وحيرة

<sup>( · )</sup> في الأسل : « بن أقوم »

قال: لم تَشْهِدْنَا ببدر ! إِنَّا لم نُنْصَر بالكثرة!

وقاتلَ الأمراء يُومئذِ على أرجُلهِم : فأخذَ اللواء زيدُ بن حارثة فقاتلَ وقاتلَ الناسُ معه ، والمسلمونُ على صُفوفهم ، وعلى المَيْمنة قُطْبة بن قَتادة السَّدُوسيّ ، وعلى الميشنة قُطْبة بن قَتادة السَّدُوسيّ ، وعلى الميسرة عَبَايَة ُ (١) بن مالك ، فقُتل زيدٌ طعناً بالرِّماح

ثم أخذه جَعفر فنزَل عن فرسه فَعَرْقَبَهَا (٢) ، ثم قاتل حتى تُتل : ضرّ به رجل ه من الرُّوم فقطعه بنصْفَين ، فوقع أحدُ نِصفيْه فى كَرْم ، فوُجِد فى نِصفه بضع وثلاثون جُرْحا . وقيل : وُجد — ممَّا قِبلَ يدَيه (٣) فيا بين مَنْكِبيْه — اثنتان وسبعون (١) ضَرَّ به بسيْف أو طعنَةً برُمْح ، ووُجد به كلمْنَةٌ قد أَنْهٰذَتْه

ثُمُ أَخَذَ اللواءَ بعدَه عَبْدُ اللهِ بن رَوَاحة ، فقاتلَ حتى قُتلِ

وسقط اللواء، فاختكط المسلمون والمشركون، وانهزَم المسلمون أسوأ هزيمة، وتُتلوا، واتَبعَهم المشركون. فجعل قُطبة بن عامر يَصيح: ياقوم! يُقْتَلُ الرجُل مُقْبِلًا أحسن من أن يُقْتَلُ الرجُل مُدبرًا! فما يَثوب (٥) إليه أحد ". ثم تراجعوا، فأخذ اللواء ثابت بن أقْرَم، وصاح: يا للأنصار!! فأتاه النّاس من كل وجه وهم قليل "، وهو يقول: إلى أبها النّاس! فلما نظر إلى خالد بن الوليد قال: خُذ اللواء يا أبا سُلينان! فقال: لا آخُذُه، أنت أحق به، أنت رجُلُ لك سن (٦) مه العراد بالراد قال المناد المواد يا أبا سُلينان! فقال الما الرّجل! فوالله ما أخذتُه إلّا لك !

مقتل زید بن حارثة

مقتل جعفر ب*ن* أبي طالب

مقتل ابن رواعة

سسقوط لواء المسلمين وهرب المسلمين

أخذ اللواء لحالد ابن الوليد

<sup>(</sup>١) فالأصل: «عياية »

<sup>(</sup>۲) عرقب فرسك : قطع محرقوبها ، وهو الوتر الذي خلف كعبيها من مفصل القدم والساق . وكانت تلك عادتهم إذا حى البأسُ . قالوا : وكانت فرس جعفر أول فرس محرقبت في الإسملام

<sup>ُ (</sup>٣) في الأصل: « مما قبل من يديه »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « اثنتين وسبعين »

<sup>(</sup>ه) ثاب يثوب : رجع

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « شن »

فأخذه خالد فيمله ساعة ، وجعل المشركون يَعمِلُون عليه ، فثبت حتى تَكرَكرَ (١) المشركون ، وحمل بأصحابه ففضَّ جمعاً من جَمعِهم ، ثم دَهمهُ منهم بَشر كثير (٣) فانتحاش (٣) بالمسلمين فانكشفوا راجعين . وقد قيل : إنّ ابن روَاحة قتل مَساء . فبات خالد فلما أصبح عَدا ، وقد جعل مُقدِّمت ساقة ، وساقته مقديمة ، قبات خالد فلما أصبح عَدا ، وقد جعل مُقدِّمت ساقة ، وساقته مقديمة ، وميسرتة ميسرة ميمنة ، [ فأنكر المشركون ] (١) ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئاتهم ، فقالوا : قد جاءه مدد (١) ورُعبُوا ، فانكشفُوا مُنهز مين ، فقتلُوا منهم مَقْتَلُو ا منهم النّس (٥) به . فلما سمع أهلُ المدينة بقدُومِهم تكقّوهم ، فعلوا يَعثُون في وُجوههم التُراب ويقولون : يا فُرَّ ار ! أُفَرَرَتُم في سبيل الله ؟ وجعلوا يَعثُون في وُجوههم التُراب ويقولون : يا فُرَّ ار ! أُفَرَرَتُم في سبيل الله ؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيسُوا بفُرُّ ار ، ولكنهم كُرُّ ار أَن الله !

هزيمة السلمين ومرجعهم الى المدينة

فانهرَ أُوا إلى بُيوتهم فَلَزِمُوها ، فإنهم كانوا إذا خَرَجُوا صاحوا بهم :
يا فُرَّار! أَفْرَرْتُم في سبيل الله ؟ وكان الرِّجل يَدُقُ عليهم فَيَأْبَوْن يَفْتَحُونَ له
للله يقول (٢٠) : ألَّا تقدَّمْت مع أصحابك فقتُلت ؟ حتى جعلَ رسولُ الله صلى
الله عليه وسلم يُرسل إليهم رجُلاً رجلاً ، يقول : أنتم الكُرَّارُ في سبيلِ الله! وكان
بين أبي هريرة وبين ابنِ عمر له كلام ، فقال : إلا فرارَ كم يَومَ مُوْتَةَ ! فيا

خبر المنهزمين وما لقوا من النــاس

(١) كركرَهُ عن الهيء : ردَّه ودفعه وحبَّسَه ، فتكركر : ارتدَّ

دَرَى ما يقول له

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كبير»

<sup>(</sup>٣) أنحاش بهم : جمعهم فتصر َّفَ بهم ثم نغر بجمعهم

<sup>(</sup>۱) في الأصل مكان ما بين القوسين : « فأنكروا » ، وهذه أبين للسياق

<sup>(</sup>٥) أى تشاءموا بخالد

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « تقول »

اخبار رســول الله عن أهــــل الفتال يوم مؤتة

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم — لمَّنَّا التَّقَّى النَّاسُ بَمُواتَة — جلس على المنبر وَكُشفَ له ما بينه و بين الشَّأْم ، فهو ينْظُر إلى مُعْتَرَكُهم فقال : أَخَذَ زيد بن حارثة الرَّاية زيدُ بن حارثة ، فجاءه الشيطان ُ فَبِّبَ إليه الحياة وكرَّه إليه الموت نقال : الآن حِين اسْتحكم الإيمانُ في قلوبِ المؤمنين ، تُحَبِّب إلى الدنيا ! فَضَى قُدُمًا حتى اسْتُشْهِد . فصلى عليهِ وقال : اسْتَغَفِرُوا له ! وقَدْ دَخَلَ الجُّنَّةَ وهو يَسْعَى

جعنوبن أبى طالب

ثم أخـذَ الراية َ جعفرُ بن أبي طالب فجاءه الشيطان فمنَّاهُ الحياةَ وَكُرَّه إليه الموتَ ، فقال : الآن حين أَسْتَحَكُم الإِيمَانُ في قلوبِ المؤمنين تُمَنِّينِيَ الدُّنيا ! ثم مَنْي قُدُما حتى استُشْهِد . فصلى عليه ودعًا له . ثم قال : اسْتَغْفِروا لأَخْيَكُمْ فَإِنَّهُ شهيدٌ دخَل الجنة ، فهو يَطِيرُ في الجنَّة بجناحَيْن من ياقوت حيثُ شَاء من الجنَّة

عبدالله بن رواحة

ثم أَخَذ الراية بعدَه عبدُ الله ن روَاحة فاستُشهد (١)، ثم دخَل الجنة مُعْترضًا. . . ١ فشقٌّ ذلك على الأنصار ، فقال : أصَّابته الجراحُ . قيل : يا رسولَ الله ما إغرَاضُه ؟ قال: إِنَّا أَصَابِتُه الجراح نكل (٢٦) ، فَعَاتَب نفسه فَشَجُم ، فاستُشهد فدخَلَ الجنة فسر عن قومه

سلمة بن الأكوع

وقال يوميَّذِ : خيرُ الفرسان أبو قَتَادة ، وخيرُ الرِّجال (٢) سَلَمَةُ بن الأكوع . ولما أُخَذَ خاله ۗ الرَّاية قال صلى الله عليه وسلم : الآن َحْمِيَ الوَطيسُ ( ﴿ )

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فاستمهدوا »

<sup>(</sup>٢) أَنكُلُ الرحْسُلُ عِن الأَمْرِ : كَمُبنُ وَعَاذَكُ

<sup>(</sup>٣) الرَّ بال : جمع راجل ، وهو الذي لا فرس له ، فهو يركبُ رجليه في الجهادر

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة لم مسمع إلا" من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : وذلك يوم حنين ، وقيل يوم مؤتة . والوطيس : حنيرة تحتفر في الأرض ِ فتوقد فيها النَّارُ ويصغُّر رأسها ، ويخرقُ فيها خرق للدخان ِ ثم يوسَنع فيها اللحم ومُيسَدُ ، ثم يؤتى من العكد واللحم غاب لله يمترق ، ولحمها شواء . وهذه السكامة من بلينع الحجاز في شدة الحرب

دخول رسول الله على أهــــل جعفر بن أبي طالب

ودخل صلى الله عليه وســلم على أسماء بنتِ عُمَيْسِ (١) امرأةِ جعفرِ بن أبي طالب فقال : يا أسماء أيْنَ بنُو جُعْفر ؟ فجاءت بهم إليه ، فضَّتهم إليه وشمَّهم ، ثم ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَبِكِي ، فقالت : أَيْ رسولَ الله لعَلَّهُ بَلَغَكُ عن جعفر شيء ؟ فقال : نم ، قَتِل اليوم ! فَقَامت تصيحُ ، واجتمع إليها النِّساء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أسماه! لا تَقُولي هُجْرًا(٢) ، ولا تضربي صدراً . وخَرَج حتى دُخَل على ابنَيتِه فاطمةَ عليها السلام وهو يقول : وَاعَمَّاه ! وقال<sup>(٣)</sup> : على مثل جعفر فَلْتَبَكِ (<sup>4)</sup> الباكِية ! ثم قال : أصنعوا لآل جعفر طَعَامًا ، نقد شُفِلُوا عن أنفسهم اليومَ . وقد رُوى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى لأسماء جعفراً ، مَسَحَ على رأس عبدالله بن جعفر ، وعيناهُ تُهرَ اقان (٥) الدُّموعَ حتى لحيتُه تَقْطُر (١)، ثم قال : اللهم إنَّ جَعْفَراً قد قَدَّم إلى أَحْسَن الثَّواب ، فأَخْلُفُه (٧) في ذُرِّيته بأَحْسَن مَا خَلَفْتَ أحداً من عبادك في ذُرِّيته اشم قال: يا أسماء ، أَلَا أَبَشِّرُك ؟ قالت: كِلَى ، بأَنَّى أَنْتَ وأَتَّى ! قال : فإنَّ الله جَعَل لجعفر جَنَّاحَين يَطيرُ بهما في الجِنَّة ! قالت : بأنى وأمِّى يا رَسُولَ الله ! فَأَعْلِم الناسَ ذلكَ . فقامَ ، وأخسذَ بيَد عبد الله خطبته في أمه ابن جَعْفر ، يُمسح بيدَيْه رَأْسَ عبد الله حتى رَقَىَ المُنْبَر ، وأُجْلَسَ عبدَ الله أمامَه ١٥ على الدرجَة الشُّفْلي ، وَالحَرْنُ يُعْرَفُ عليه ، فَتَكُلُّمْ وقال : إِنَّ المَرْءَ كثيرٌ بأُخيه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عميش»

 <sup>(</sup>٢) الهُــجر : التخليط في الـــكلام أو الإفحاش

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فقال »

<sup>(1)</sup> في الأصل : « فلتبكي »

<sup>(</sup>ه) كمرَاق الماء والدَّم : أراف وسفعه وصبَّه

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «حتى تقطر لحيته»

<sup>(</sup>٧) خلفه الله في ولده : كان خليفة ً عليهم . ومن أدب الدعاء أن تقول : ﴿ خَلَفَ الله عليك » لمن هلك له من لا يعتاضُ عنه كالأب والأمّ والعم ، وتقول : « أخلفَ الله عليك » ، لمن هلك له ما يعتاضُ منه كالمــال والولد والأهـّــل

وابن عمّه . أَلَا إِنَّ جعفراً قدِ اسْتَشْهِد ، وقد جَعَل الله له جناحَيْن يَطِيرُ بهما فى الجنة . ثم نزَل ، ودخل بَيْته ، وأمر بطعام يُعْنَع لآلِ جعفر ، وأرْسل إلى أخى عبدِ الله بن جعفر فتغدَّيا عِنْدَه : شعيراً طَحَنَتْه سلْمى خَادمُه ؛ ثم نَسَفَته (١) ؛ ثم أَنْضَجَتهُ . وأدَمَتُهُ بزَيْتٍ (٢) ، وجعلت عليه فُلْفُلاً . وأقامَا ثلاثة أيام في بيتِه ، يَدُوران معه في بيوتِ نِسَائِه

غنائم مؤتة

وغَنِمِ المسلمون بعضَ أُمتِعَةِ بمُوْتَةَ . وجاء رجُلِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتَم ، فقال : قتلتُ صاحبَهُ يَومئذ ! فَنَفَّلَه إيَّاه . وقتل خُرَيْمة بن ثابت يومئذ رجلا ، وعليه بَيْضَة فيها ياقوتة مَ ، فأَخَذها وأتى بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فَنَفَّلهُ إيّاها ، فباعَها بمائة دينار . واستُشهدَ بمؤتة مَانيةُ نفَر

فزوة ذات السلاسل وسببهـا

ثم كانت غروة ذات السّلاسل. [ويقال السّلْسَل]، وهو ما اوراء وادى القرى من المدينة ، [بينه وبين المدينة] (٢٠) عشرة أيام . وسببها أنَّ جَمّاً من بَلِيّ وقضَاعة تَجمّعوا لِيَدْنُوا من أطراف المدينة ، فعقد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض ، وجعل معه راية سوّداء ، وبعثه فى مُجادى الآخرة سسنة ثمان على ثلاثمائة من سَراة (٤٠) المهاجرين والأنصار ، وأمرَه أن ١٥ يَستعين بمنْ مرّ به من بلاد بَلِيّ وعُذْرَة وبَلقَيْن . وذلك أنَّ عمراً كان ذا رَحم فيهم : كانت أمَّ العاص بن وائل بَلَويَّة ، فأراد عليه السلام يتألقهم بعمرو . فيهم : كانت أمَّ العاص بن وائل بَلَويَّة ، فأراد عليه السلام يتألقهم بعمرو . فسارَ يكمن النهار ويسيرُ الليل — وكانت معه ثلاثون فرساً — حتى دنا منهم ،

<sup>(</sup>١) كَنْسَفَ الحَمْطَةُ وَالشَّمَيرُ : كَنْجَلَّهُ وَعَرِّبِلَّهُ وَنَفَصْبُهُ حَقَّ تَذْهِبُ نَسَافَتُهُ وقَصْرُمُ

 <sup>(</sup>۲) أدَمته ربت: خلطته به فعلت إداماً

<sup>(</sup>٣) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٤) سراة القوم: أصحابُ الفيرف والمروءة منهم ، وأحدهم سري ، وجمعه بغتم السين غير قباسي "

فنزل على ماه بأرض جُذام (١) يقال له السلاسِل . وكان شستاء ، فجمَع أصحابُه الحَطبَ ليصطَلُوا فَمَنَعَهم ، فشَقَّ ذلك عليهم ، حتى كلَّه بعضُ المهاجرين بغِلْظةٍ ، فقال عروو : قد أُمِرْتَ أَن تَسمَع لِي وتُطيع ! قال : أَفعلُ

السَدَد ، واختلاف عمرو وأبى عبيدة على الإمارة و بعث رافع بن مكيث الجهني يُخْبرُ رسول الله على الله عليه وسلم أنَّ المقوم جماً كثيراً و يستمدُّه ، فبعث أبا عُبيْدة بن الجرّاح وعقد له نواه ، و بعث معه سراة المهاجرين كأبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، وعدَّة من الأنصار . فسار في مائتين ، وأمرَهُ أنَّ يكوناً جميعاً ولا يختلفاً . فلمّا لَحق بعمر و ، وأراد أنْ يوُمَّ الناس و يتقدّم عمراً ، فقال له عمرو : إنما قدمت مَدَداً لي ، وليس لك أن توثمنى ، وأنا الأميرُ ! فقال الهاجرون : كلا ! بَلْ أنت أميرُ أصابك ، وهو أميرُ أصحابه . فقال : لا ! أنتُم مَدَدُ لنا . فقال أبو عُميْدة — وكان حسن الخلق — أنظرُن يا عمرو ! تعمَّدن أنَّ آخرَ ما عهد إلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن قال : إذا فَدمْت على صاحبك فتطاوعا ولا تَخْتلفا ، و إنَّك والله إن عصيْتني لأطبعتك ! إذا فَدمْت على صاحبك فتطاوعا ولا تَخْتلفا ، و إنَّك والله إن عصيْتني لأطبعتك المناس . وسار — وقد صار في خسمائة — حتى وطبئ بلاد بلي ودَوَّخها ، وكمّا أنتهى إلى موضع ، بلغه أنّه قد كان به جَمْع فلمّا سَمعوا به مَنْ أَنْ والله من ساعة وهرمهم . وأقام أيّاماً يَبُثُ سَراياهُ ، فيُوثنى بالشّاء والنّه من مقائه من مقائه من الله عنه وهرمهم . وأقام أيّاماً يَبثُ سَراياهُ ، فيُوثنى بالشّاء والنّه من مقائم من مقائم من مناه من مناه ، وكم من مناه من مناه ، وكم من مناه ، وكم مناه ، وكم مناه ، وكم من مناه مناه ، وكم مناه ، وك

وخرَج عَوْفُ بن مالك الأَشْحِعِيُّ يوماً في العسكرِ ، فمَرَّ بقَوْم (٢) قد

خبر صاحب الجزور

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خدام»

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فمن يقوم »

عجزوا عن نَحْرِ جزورِهم وعمَّلها ، فقال : أَتعطُونى عليها وأقسمُها بينكم ؟ فجعلوا له عَشِيرًا منها ، فنحرها ، وجَزَّأُها بينهم ، وأخذ جُزَّءَهُ وأتى به أصحابَه ، فطَبخوه وأ كَلُوهُ . فلمَّا فرغوا ، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : من أيْنَ لك هـــذا اللَّحِمِ ؟ فَأَخْبَرُهَا . فقالا : والله مَا أحسنْتَ حين أطْعمتنا هذا ! ثم قامَا يتَقَيَّآن ، وفعل ذلك الجيشُ. وقال أبو بكر وعر رضى الله عنهما لعوف: تعجَّلْتَ أُخرَى ا ٥ ثم أ في أبا عبيدة رضى الله عنه ، فقال له مثل ذلك

> صلاة عمرو بالنــاس بغير غــُــــل

واحتلَّم عمرُ و بن العاص رضي الله عنه في ليلة باردة كأ شــدٌّ ما يكون من البرْد فقال لأصحابه : مَا تَرَوْن ؟ قَدْ وَاللَّهِ احْتَلَمْتُ ، وَإِنْ أَغْتَسَلْتُ مِتُّ ! فدعا بماء فتَوَضَّأ وغَسَل فَرْجَه وتيتُّم ، ثم قام فصلَّى بهـم. وبعث عوف بن مالك تَرِيداً (١) ، فقدِمَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسلّم عليه ، فقال : عَوْفُ مُ ١٠ ابن مالك؟ قال: عَوْفُ بن مالك يا رسولَ الله ! قال: صاحبُ الجَزُور! قال نم ! قال : أُخْبِرْ نِي ! فأخـبره بمَسِيرهم ، وما كانَ بين أبي عبيدة وبين عَمْرِو ، ومُطاوَعةِ أَبِي عُبَيْدة ! ثم أخبره أَنَّ عَرًّا صلَّى وهو جُنُبُ ومعهُ ما ي ، لم يَزِ دْ على أَنْ غَسل وَجْهَه بماء وتَيَمَّمَ . فلما قَدِم عرَّو وسألهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتِه قال (٢٠): والذِي تَبَعَثُك بالحقِّ لو أغْتسلْتُ لَمِتُ ، ولم أُجِدْ قطُّ برْداً ١٥ مشلَّه ، وقد قالَ الله : « وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » (النساء: ٢٩) ، فضحِكَ صلى الله عليه وسلم ولم يَقُلُ شيئًا

سرية الخبط ثم كانت سريّة الخبط (٣) أميرُها أبو عُبيدة عام بن الجرّاح، [وقيل:

<sup>(</sup>١) الجَريدُ : الرَّ سُمُول ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَمُنَا أَ بُرِدْ مُ لَمُكَّ جَرِيدًا فاجعلوهُ تحسَنُ الوَجْنُو حَسَنِ الْأَسْمِ ،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « فقال »

<sup>(</sup>٣) الْغَسَبَطَ : ورقُ العضاء من الطَّلَاحِ وَنحوه من الشجر 'يغْبَطُ العصا (يضربُ ) فيتناثر ، والورق الساقط ُ هو الخُبَسُط ُ . وكانت 'تعْلَمُنه الإبلُ

عبدُ الله بن عامر بن الجَرَّاح] (١)، والصحيح : عامرُ بن عبد الله بن الجرَّاح بن هِلال بن أَهَيْب بن ضَبَّة بن الحارثِ بن مِهْرِ بن مالك بن النَّصْر بن كِنانة القرشيُّ الفِهْرِيُّ . بعَنَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم - في رجَب على ثلاثمائة \_-إلى حيّ من جُهَيْنَة ، بالقَبَلِيَّة مما كيلي ساحل البحرِ ، على خمس ليال من المدينة. فأصابهم جوعٌ شديدٌ ، فجمعوا زادَهم حتى إنْ كانوا لَيَقْتُسمُونَ (٢) التَّمْرةَ ، ولم يكنْ معهم حَمُولَةُ (٣) ، إنما كانوا على أُقْدَامِهم ، وأَباعِرُ يحملون عليها زَادَهم . فأكلوا الخَبَطَ ، حتى ما كادُوا (١) أن تكون بهم حرَكة اليه . فابتاعَ قَيْس ابن سعد بن عُبَادَةَ خمسَ جزَائرَ ، كُلُّ جَزُورِ بِوَسْقَيْنِ مِن تمرِ: يقومُ بها إذا رَجَع، ونَحَرها — كلَّ يوم جزوراً — للقوم ، مدَّةَ ثلاثةِ أيام ، حتى وَجَدُوا حُوتًا يقالُ له العَنسَبَرُ قد أَلْقَاهُ البَحر، فأكلوا منه اثنتَى عشرة ليلةً . ثم أَس أبو عبيدة بضِلَع من أَضْلاعه فنُصِبَتْ ، ومن تُ تَعْتَمَا راحلة بُرَحْلِها فلم تُصِبْها ، وكان يَجْلِسُ في مَأْق (٥) عين الحوت الجاعة من النَّاس

إلى خُكُفيسرة

ثم كانت سريَّة أبي قتادة بن رِبعيِّ الأنصاريِّ إلى خُضْرَة ، وهي أرضُ سرية أبي قتادة مُعارب بنجْدِ (٦٠) ، أميرها أبو قتادة الأنصاريّ ، [ بعثَهُ رسول الله صلى الله عليه ١٥ وسلم ] (٧٧ في شعبان منها — في خمسة عشر رجلا إلى غَطَفان نحو نجدٍ . فسارُوا

<sup>(</sup>١) وهذه الجلة التي بين القوسين مكررة في الأمسل

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ليقتسموا »

<sup>(</sup>٣) الحمولة : ما يحتميل عليه الناس من الدواب كالحمير والبغال والإبل . يربد لم یکن لهم زاد أو مبرة پحملونها علی دواب

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حتى ما كاد وأن يكون »

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : «ميتى » . والمأقُ : حرفُ العين الذى يلى الأنف . والذى يلى الصدغ والأذن يقال له : اللَّحاظ^

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « ثم كانت تخفضرة أرض محارب سرية أبي قتادة بنجد »

<sup>(</sup>٧) زيادة لسياق الكلام

ليسلا وَكَمَنُوا نَهَاراً ؛ حتى أتوا ناحيتَهُمْ ، فهجموا على حاضر منهم (١) عظيم ، وجَرَّدوا سيُوفهم وَكَبَّرُوا ، فقتلوا رجالا ، واستَاقُوا النَّتَم ، وحملُوا النساء ، حتى قَدِمُوا بِمَا تَتَى بِعِيرٍ ، وألف شاة ، وسَنِّي كثيرٍ ، فعزَلُوا مِن ذلك الخُمُس . وقد غابُوا خس عشرة ليلةً . وكانتْ سُهما نُهم اثنى عشرَ بعيراً ، أو عَدْلهَا عن البعير عشرة من الغَنَم

ثم كانَتْ سريَّةُ أبي قَتَادة بن رِبْعِيِّ الأنصاريِّ إلى بَطْن إِضَم - وهي فيما بين ذي خُشُب وَذِي المَرْوَة ، على ثلاثة بُرُد من المدينة - في رمضان ، على ثمانية أَنْهُسٍ . وذلك حين هَمَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بغَزُوة الفَتْح ، لَيَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّه عليه السلام تَوَجُّه إلى تلك النَّاحية ، و لِأَنْ تَذْهَبُ بذلك الأُخْبَارُ .

قتل المسلم

سرية أبى قتادة لمل بطن إضّم

فَلْقِيَهُم عَامِرٌ بِنَ الْأَضْبَطَ الْأَشْجَعَى ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِم بِتَحَيَّةِ الْإِسلام ، فَبَدَر إليه (٢) تُحَمِّر بن جَثَّامة الَّدْيثيُّ فقَتَله ، وأَخَــذ بعيره وسلبَهُ . ثم لَحِقُوا برَسُولِ الله وقد علموا مَسيرَه ، فأدركُوهُ بالسُّقْيا ولم يَلْقُوا جَمْعًا

> مانزل فيه من القرآك

وفيهم نَزَلَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُم ۚ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُوامِنًا تَبَاتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَ ٱللهُ ١٥ عَلَيْكُمْ ۚ فَتَبَيَّنُوا ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » (النساء: ٩٤)(٣)

الاختلاف في سبب نزول الآبة

وقال ابْنُ عبد البَرّ : والاختلاف في المراد بهذه الآية كثير مُضطَر بُ جدًّا ، قِيلَ : نَزَلتُ فِي اللَّهُداد ، وقيل : نَزَلت في أَسَامة بن زَيْد ، وقيل : في محلِّم بن جَثَامة . وقال ابن عباس : نَزَلت في سَرِيَّةٍ ؛ ولم يُسَمِّ أحداً . وقيل : نَزُلت

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « على حاضرتهم عظيم » . والحاضر ُ : الحيّ يقيمون على ماء عِد "

<sup>(</sup>٢) بدر إليه : سبق إليه وسارَعَ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ... الحياة الدنيا ، الآية »

فى غالب الليثى من بنى ليث ، يقال له فُلَيْت ، كان على السَّرِيَّة (١) ، وقيل : نَرَكت فى أَبِى الدَّرْداء . وهذا اضطرابُ شديدٌ جدًّا

غزوة الفتح وسببها شم كانت غَزْوَةُ الفَتْح . وسببها أنَّ أَنَسَ بن زُنَيْم الدِّيلِيَّ هَجَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فسمعة غلام من خُزَاعة فضَرَبه شَجَّه ؛ فثار الشَرُّ بين بنى بكر [حلف وَرَيش]، وبين خُزَاعة [حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم]. فلما دخل شعبانُ على رأسِ أثنين وعشرين شهراً من صُلح الحُدَيبية — [وقال ابن إسحاق: فَمكثُوا في تلك الهدْنَة نحو السَّبعة عشر أو الثمانية عشر شهراً] — كلَّتْ بنو نَفائة من بنى الدِّيلِ أشراف قُريشٍ أن يعينوها بالرِّجال والسِّلاح على خُزاعة ؛ فأمدُوهُم بذلك . وخرَج إليهم صفوانُ بن أمية ، ومكرز بن حَفْص بن خُزاعة ؛ فأمدُوهُم بذلك . وخرَج إليهم صفوانُ بن أمية ، ومكرز بن حَفْص بن الأَخيف (٢٠)، وحُو يطب بن عبد العزي ، وشيبة بن عُمان ، وسهيل بن عرو (٣٠)، وأخبلوا معهم أرقاءهم فبيتوا — مع بنى بَكْرٍ ، ورأسهم نَوْ فَل بن مُعاوية الدُّوكِلِيّ — خُزاعة ليلاً وهم آمنون ، فقتلوا منهم ثلاثة وعشرين رجُلا. وذلك على ماءيقال له الوَتِيرُ تريبٍ من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان وضَعَفَةُ الرِّجال ، حتى أدخلوهم الوَتِيرُ تريبٍ من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان وضَعَفَةُ الرِّجال ، حتى أدخلوهم الوَتِيرُ تريبٍ من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان وضَعَفَةُ الرِّجال ، حتى أدخلوهم الوَتِيرُ تريبٍ من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان وضَعَفَةُ الرِّجال ، حتى أدخلوهم الوَتِيرُ تريبٍ من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان وضَعَفَةُ الرِّجال ، حتى أدخلوهم الوَتِيرُ تريبُ من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان وضَعَفَةُ الرِّجال ، حتى أدخلوهم الوَتِيرُ تريبُ من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان وصَدِيل الله وسَرَيْن ورأس من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان وصَدَعَة الرَّجال ، حتى أدخلوهم المؤرّب ورأس من مكة ، وعامّتهم نساه وصِبْيان و المُعْمَدُ مُوبُلُون و المُعْمِي و المُعْمَدُ و عامّتهم نساه و عربي المُعْمِي المُعْمَدُ و عامّتهم في المُعْمِية و عامّتهم في المُعْمِي و المُعْمِية و عامّتهم في المُعْمَدِ و المُعْمَدُ و عامّتهم في الله و عربي المُعْمَدُ و عربي و المُعْمَدُ و عربي المُعْمَدُ و عربي المُعْمَدِ و المُعْمَدُ و عربي المُعْمَدُ و المُعْمَدِ و المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و عربي المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و المُعْمِيْمِ المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و المُعْمَدُ و المُعْمِيْ المُعْمَدُ و ال

<sup>(</sup>۱) مخلكيت ، ويقال أيضاً ، مخلكيب . قال ابن حجر في الإصابة ما نصه : « ووقع ذكره في تفسير محمد بن سعيد العوفى ، عن أبيه ، عن حجه ، عن أبيه ، عن جدّه عطية بن سعد ، عن ابن عباس في قوله تعالى : «ولا تقولوا لمن ألثق البكم البكم السكام لست ممومناً » وهو رجُل اسمه مرداس خلّ قومه هاربين من خيل بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من بني ليث يقال له مخلكيب . واستدركه أبو موسى على ابن منده ، وابن فتعون على الاستيعاب [ لابن عبد البر ] ، لسكن ذكره أبو موسى بقاف أوله ، وموحدة آخره ، على الاستيعاب أوله ، ومثناة آخره ، والذي يظهر أن كلا منهما تصحيف ، وإنما هو غالب وابن فتحون بفاء أوله ، ومثناة آخره ، والذي يظهر أن كلا منهما تصحيف ، وإنما هو غالب الليثي كا تقدام في ترجمته » . انتهى كلام ابن حجر في الإصابة ، وانظر ص (٣٣٤) من هذا الكتاب ، في خبر غالب بن عبد الله الليثي

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الأحيف »

<sup>(</sup>٣) قال ابن سعد ج ٣ ص ٩٧ ، إنهم خرجوا «متنكّرين متنقّبين» . وذلك خوفَ أن يبلغ رسول الله أنهم نقضوا العَـهـُــد والمدّة

دارَ بُدَيْل بن وَرْقاء ، وقيل حتى انتهَوْا بهم إلى أنصَابِ الحَرَمِ (١)

وند مَت قريش ، وعرافوا أنَّ هـذا الذي صنَعوا تَقْضُ (٢٠) للمدَّة والعهد الذي بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجاء الحارث بن هشام وجماعة الله صفوان بن أُمَيَّة ومَن كان معه فكرموهم ، وقالوا لأبي سُفْيان بن حرْب : هذا أمر لا بُدَّ له من أَنْ يُصلَح . فأ تَفقوا على مَسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليزيد في الهُدْنَة ، ويُجدِّد العهد ، فخرج لذلك . وقد سار عمرو بن سالم بن حُصيرة بن سالم الخُزَاعِيّ في أر بعين راكباً ، من خُزاعة ، حتى دخل المستجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه ، فقام ينشد شعراً ، وأخبره الحبر واستَصْرَخه (٢٠) ، فقام صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه ، فقام ينشد شعراً ، وأخبره الحبر واستَصْرَخه (٢٠) ، فقام صلى الله عليه وسلم وهو يَجُرُ أَوْ به و يقول : لا نُصِر فَنُ الله عليه وسلم وهو يَجُرُ أَوْ به و يقول : لا نُصِر فَنَ

قدوم أبىسفيان إلى المدينة

ندم قريش على نقض العهد

وقدم أبو سُفْيان فقال: يا محمَّد ! إِنِّى كُنْت غاثبًا في صُلْح الحُدَيْدِية ، فاشْدُدِ العهد وزِدْنَا في المدَّة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولذلك قَدَمْتَ يَا أَبَا سَفْيان ؟ قال : نعم ! قال : هل كان قِبَلَكُم حَدَثُ ؟ قال : مَعاذَ الله ! قال : فنحنُ على مُدَّتنا وصُلْحنَا يوم الحُدَيْدِية ، لا نُفَير ولا نُبَدِّل

خبر أبى سفيان فىدارأم المؤمنين ابتتــــه

ثم قام أبو سفيان فدخَل على أبنَتِه أُمِّ حَبِيبَة (١٠ رضى الله عنها ، فلما ذَهَب ١٥ ليَجْلسَ على فراشِ رسول الله صلى الله عليه وسلم طورته دُونه ، وقالت : أَنْت امرُو ﴿ نَجَس ْ مُشْرِكُ ! فقال : يا مُبنَيَّة ! لقد أَصَابك بعدى شر القالت : هَدَانِي اللهُ للإِسْلام ، وأنتَ يا أَبتِي سَيِّد قرَيْش وكبيرُها ، كيف يسقط عنكَ دخُولُك

<sup>(</sup>١) أنصابُ الحَرَم: مُحدُوده التي تفصيلُ بين الحِيلُ والحَرَم

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « نقضاً »

<sup>(</sup>٣) استصرخه: استفائه واستنصرَهُ

<sup>(</sup>٤) أمَّ المؤمنين زوج نبي الله صلى الله عليه وسلم

فى الإسلام ؟ وأَنتَ تعبُد حَجراً لا يَسْمَع ولا يَبْصر ! ! قال : يا عجبَاهُ ! وهـذَا منكِ أَيضاً ! أأَثرُ لُكُ ما كان يعبدُ آبائى ، وأتبع دينَ عمَّد ا ؟

منـاشدة أبى سفيان لـكبار أصحاب رسول الله ثم خرج فلقی آبا بکر رضی الله عنه فکلّه ، وقال: تکمّ محمداً ، أو تُجير (۱) أنت بين الناس! فقال: جواری فی جوار رسول الله صلی الله عليه وسلم. ثم لقی عَمَر رضی الله عنه فکلّه بمثل ما کلّم به أبا بکر فقال [ عُمر] (۲): والله لو وَجَدت الذّر (۳) تُقاتلكم لأعنتها عَليكم! فقال [ أبو سفيان] (۲): جُزيت من ذي رَحِم شراً . ثم دخل علی عُمْان رضی الله عنه فقال: إنه ليش فی القوم أحد أقرب بی رَحِماً مِنْك ، فزِ دْ فِي الهدنة وجدّد العهد ، فإن صاحبتك لن يرده عليك أبداً! قال: جواری من جوار رسول الله! فدخل علی فاطمة و کلها فی أن تُجِير بين الناس! بين الناس ، فقالت: إنما أنا امرأة اقال: مُری أحد أبنيك يُجِير بين الناس! قالت: إنما ها صَبِيّان ا وليس مِثْلُهما يُجِير أ

مناشدته عليَّــا ومشورة على فأتى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : يا أبا حسَن ! أجِرُ بين الناس أو تكلم محمداً يزيدُ في المدَّة ا فقال : وَيُحَلُّ يا أباسفْيان ا إن رسول الله قد عن م أن لا يفعل ، وليس أحد يستطيع أن يكلمه في شيء يكرهُه . قال : فما الرّأى ؟ يستروني (١) لأَمرى ، فإنه قد ضاق على ، فرنى بأمر تركى أنه نافعى . قال : وَالله ما أَجِدُ لك شيئاً أمثل من أن تقوم فتُجير بين الناس ، فإنك سَيِّد كنانة . قال : تركى ذلك مُغنياً عنى شيئاً ؟ قال : لا أظُنُ ذلك والله ، ولسكنى لا أَجد لك غيره . فقام أبو سفيان بين ظهري الناس فصاح : ألا إنى قد أَجَرْتُ بين الناس ، ولا فقام أبو سفيان بين ظهري الناس فصاح : ألا إنى قد أَجَرْتُ بين الناس ، ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وتجير »

<sup>(</sup>٢) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٣) الذر": النمل الأحر الصغيرُ

<sup>(1)</sup> في الأصل: « يشرني »

أَظنُّ عَمْداً يُخْفِرُنَى ! ثم دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ! ما أُظنُّ أَن تردَّ جوارى ! فقال : أَنتَ تقولُ ذَلك يا أبا سفيان ! ! ثم جاء لسمد ابن عُبادة فقال : يا أبا ثابت ، قد عرفت الذي كان بينى و بينك ، وأنى كنتُ لك في قوْمِنا جاراً ، وكنت لى بَيْثُرِب مثل ذلك ، وأنت سيِّد هذه البَحْرة (١) ، فأجر بين الناس وزد في الدَّة . فقال : يا أبا سفيان ! جواري في جوار رسول الله ، ما يُجير أحدٌ على رسول الله !

ويقال : خرَج أبو سُفيان على أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنت تقولُ ذلك يا أبا سفيان !! ويقال : لما صَاح لم يَقْرَبِ النبيّ عليه السلام ، ورَكِب راحِلته وانطلق إلى مكة

وكانت قد طالت غَيْبَتُه ، وأتَهمته قريش أنه قد أَسْلَم . فلما دخل على هِندٍ الله قالت : لقد حَبَسْت حتى أتَهمك قومُك ! فإن كنت مع طول الإقامة جِئتهم بنُجْحٍ ، فأنت الرّجل! ثم دَنَا منها فجلس منها مجلس الرّجل من أمرأته ، فجعلت تقول : ما صنعت ؟ فأخبر ها الخبر وقال : لم أُجِد إلّا ما قال لي على "! فضرَبت برجليها في صدره ، وقالت : قُبِّحْت من رَسُول قوم ا وأصبَح فحلق رأسه عند إساف ونارئلة (٢) ، وذَبح لها ، ومسح بالدم رؤوسهما ، وقال : لا أفارق عبادتكما حتى أُموت على ما مات عليه أي

وقالت له قريش : ما وراءك ؟ هَلْ جِئْلَنَا بَكَتَابِ مِن مُعَدِّ ، أَو زيادةٍ فَى مُدَّةٍ أَمَانًا مِن أَن يغْزُونا ؟ فقال : والله لقد أَبَى على ، ولقد كلت أصحابه عليه فما مَدَّةً أمانًا مِن أَن يغْزُونا ؟ فقال : والله لقد أَبَى على بكلمة واحدة . إلّا أَن عليًّا قد قال -

مرجع أبى سفيان إلى مكة وما قيل له

<sup>(</sup>١) البَحْرة: البلدة

<sup>(</sup>٢) صنان من أصنام الممركين كانا يمكة

لما ضَاقت بى الأمور - : أنت سيدكنانة ، فأجر بين الناس! فنادَيتُ بالجوار، شم دخلت على محمد فقلت : إنى قد أجرتُ بين الناس ، وما أظنُّ أن تردَّ جوادي ا فقال: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان ١ ا لم يزدني على ذلك . قالوا: ما زَاد على أن تَلَعَتْ مَكَ تَلَقُبُما !! قال : والله ما وَجَدتُ غيرَ ذلك

جهاز رسولهالله

ولمـا وَلَّى أَبُو سُفيان راجعًا قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ رضى الله عنها: جَهِّزِيناً وأَخْفِي أَمْرَكِ . وقال عليهِ السلام : اللهمَّ خُذْ من قريش الأخبارَ والهُيونَ حتى نَأْتَهُمُ (١) بَغْتَةً . [ وفي رواية : اللهــم خُذْ عن قُرَيش الأخبارَ والعيونَ حتى نأتيَهم بغتَةً . وفي رواية : اللهم خُذْ على أبصارهم فلا يرَوْني إلَّا بَغتةً ، ولا يَسْمَعُون بِي إِلَّا فِمَاةً ] . وأخذ صلى الله عليه وسلم بالأُ نْقَاب (٢) ، وكان عربن الخطَّاب رضي الله عنـ يَطُوفُ عليها ويقول : لا تَدَعُوا أحداً يَمُونُ بكم تُنْكِرُونَهُ إِلَّا رِدَدُتُمُوهِ . وَكَانَتِ الْأَنْقَابِ مُسْلِمَةً ، إِلَّا مِن سَلَكَ إِلَى مَكَةً فَإِنّه المتحققظ به و نساءل عنه

خبر أبي تكر

ودخَل أبو بَكر رضي الله عنه على عائشةَ رضي الله عنها وهي تُجَيِّزُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، تَعْمَل قمحًا سَوِيقًا ودَقيقًا ، فقال : يا عائشةُ ! أَهُمَّ رسولُ الله ١٥ كَيْمَزُو؟ قالت : ما أَدْرِي ! قال : إنْ كان هم م بسفَر فآذِنينا (٣) نتهيّاً له . قالت : مَا أَدْرِي ! لَعَلَّهُ يُرِيدُ بَنِي سُلَيمِ ! لَعَلَّهُ يُرِيدُ ثَقَيقًا ! لَعَلَّهُ يُرِيدُ هَوازِن ! فاسْتَعْجَمتْ عليه (٢٠ حتى دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله ! أردتَ سَفَراً ؟ قال : نم ! قال : أَفَأَتَجَهَزُ ؟ قال : نم ! قال : فأين تريدُ يا رسول الله ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تأتيهم »

<sup>(</sup>٢) الأنقاب جم نقب : وهو الطريقُ بين الجبلين ، وأنقابُ المدينــة مُطرُقها التي النفسيضي إليها (٣) آذنه : أعلمه وأخبره

<sup>(</sup>٤) استعجَم عليه : التوى عليه واستبهم ، فلم يجب سائله بياناً

<sup>(</sup>٢٦ - إمتاع الأسماع)

قال : قرَيشاً ، وأَخْفِ ذلك يا أبا بكر ! وأمر صلى الله عليه وسلم الناسَ بالجهازِ ، وطَوَى عنهم (١) الوَجْهَ الذي يريدُ . وقال أبو بكر : يا رسولَ الله ! أوليْس بيننا و بينهم مدة ؟ قال : إنَّهم عَدَرُوا ونقضُوا العهدَ ، فأنا غازِيهم ، وأطْوِ ما ذكرْتُ لك ! فَظَانٌ يَظُنُ أَنه يريدُ الشَّأْم ، وظانٌ يظنُ ثقيفاً ، وظانٌ يظنُ هَوَاذِنَ

فلما أجع صلى الله عليه وسلم المسير إلى قُريش وعَلم بذلك النّاس ، كنب واطب بن أبى بَلْتُعـة إلى قريش ، يُخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمرهم . وكان كِتابه إلى ثلاثة نفر : صفوان بن أميّة ، وسُهيّل ابن عمرو ، وعِكْرِمة بن أبى جَهل ، فيقول فيه : «إنّ رسول الله قد أذّن (٢) فى النيّاس بالغَرْو ، ولا أرّاه يُريدُ غير كُم ، وقد أحببت أن يكون لى عند كم يد بكتابى إليكم » . وأعطى الكتاب إلى أمرأة من مُزينة من أهل العرب — [يقال ، بكتابى إليكم » . وأعطى الكتاب إلى أمرأة من مُزينة من أهل العرب بن عبد مناف ] — بكتابى إليكم » . ويقال : سَارة ، مولاة عمرو بن صيفق بن هاشم بن عبد مناف ] — فيكل ها ديناراً [ وقيل : عشرة دَانير ] ، على أن تُبكَلفه ويشا ، وقال : أخفيه ما أستطمت ، ولا تمرس على الطريق فإنَّ عليه حَرساً (٣) . فعلته في رأسها ثم ما أستطمت ، ولا تمرس الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السها ، بما صنع حاطب ، مناف المعقيق . وأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السها ، بما صنع حاطب ، مناف المعقيق والربية والمربق في منافقال : أدركا أمرأة من مُزينة ، قد كتب معها عاطب كتاباً يُحَدِّرُ قريشاً ، فادر كا أمرأة من مُزينة ، قد كتب معها عاطب كتاباً يُحَدِّرُ قريشاً . فؤرجا ، فأدر كاها ، فاستنز لاها ، والتمساه (٢) في عاطب كتاباً يُحَدِّرُ قريشاً . فورجا ، فأدر كاها ، فاستنز لاها ، والتمساه (٢) في عاطب كتاباً يُحَدِّرُ قريشاً . فورجا ، فأدر كاها ، فاستنز لاها ، والتمساه (٢) في

(١) طَوَى عنه الحبر : أَخْفَاهُ وَسَتَرَهُ

نغبر حاطب بن أبی بلتمة ورسالته إلی قریش

<sup>(</sup>٢) أَذَّ نَ نَادَى فَيهِم إعلاماً لهُمُمْ وإعلاناً ودعاء

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « تَحْرُساً »

<sup>(</sup>٤) القرون جمع قرن : وهي غدائر المرأة وضفائرها

<sup>(</sup>٥) سلكت على غير نقب: أى خرجت من المدينة تسلك طرقاً لا يركبها الناس من طرق المدينة التى تسمى الأنقاب ، وانظرها فى ص (٣٦١)

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « وَالتماساه »

رحلِها فلم يجِــدا(١) شيئًا . فقالا لهـا : إنَّا نحلفُ بالله ما كُذِبَ رسولُ الله ولا كُذِبْنًا ، ولتُخْرِجِنَّ هٰذا الكتابَ ! أَوْ لَنَكْشِفَنَّكِ ! فلمارأتْ منهما الجدَّ قالت : أَعْرِضَا عَنِّي ! فأعرضاً عنها ، فلَّتْ قُرُون رأْسها ، فاستخرَجت الكتابَ . فجاءًا به رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فدَعا حاطباً فقال : ما حملَك على لهــذا ؟ فقال : يا رسول الله ! والله إنى لموامِنْ بالله ورسولهِ ، ماغَيِّرْتُ ولا بَدَّلْتُ ، ولكنى كنتُ أمرَءَا ليسَ لى في القوم أصلُ ولا عشيرَةٌ ، وكان لى بين أظهرُ هم أهْــل وَوَلَدْ ، فَصَانَعْتُهُمْ . فقال عمر رضى الله عنه : قَاتَلَكُ الله ! ترى رسولَ الله كَأْخُذُ بِالْأَنْقَابِ ، وَتَكْتُبُ إِلَى قريش تُحذِّرُهُم !! دَعْنِي يا رسولَ الله أَضْرِبْ عُنُقه ، فإنه قد نافَق . فقال : وما يُدُريك يا عُمر ؟ لعلَّ الله اطَّلَحَ يَوْم بدر على أهــل بدر فقال : أعمَلُوا ما شِئتُمُ ، فقد غَفرْتُ لكم . وأُنزلَ الله في حاطب : « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بَمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجَتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي ، نُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْنَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ ١٥ سَوَاءَ السَّبيل » (المتحنة: ١)

ومضتُ سارةُ إلى مكة ، وكانت مُغَنِّيةً ، فأَقْبلتْ تَتَغَنَّى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ارتدَّت عنِ الإسلام

فلمَّا أَبَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، أرسل إلى أهلِ البادية و إلى مَنْ دعوة المبامين من القبائل حَوْلَهُ مِن المسلمين يقولُ : من كان يؤمِن بالله واليوم ِ الآخر فلْيَحْضُرُ رمضانَ

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « فلم يجد »
 (٢) فى الأصل : « . . . . ثلقون اليهم بالمودّة ، الآية »

بالمدينة . وبَعَثَ رُسُلا في كلِّ ناحية حتى قَدِموا . فقدِمَتْ أَسْلُمُ ، وغِفَارُ ، ومِفَارُ ، ومِفَارُ ، ومُزَيْنَةُ ، وجُهَيْنة ، وأَشْجِعُ ، المدينةَ ، وأتَتْ بنو سُكَيْم بقُدَيْد . وعَسْكُر ببِئر أبي عِنَبة ، وعقد الأَلْوِية والرَّايَات

عدة السلمين

وكان المهاجرون سبعائة ، ومعهم ثلاثمائة فَرَس ؛ وكانت الأنصارُ أربعةً الله ، ومعهم خسمائة فرس ؛ وكانت مُزَينة ألفًا ، فيها مائة فرس ومائة دِرْع ؛ ه وكانت أسلم أربعائة ، فيها ثلاثون فرسًا ؛ وكانت جُهَينة ثمانمائة ، معها خسون فرسًا ؛ وكانت بنوكعب بن عمرو خسمائة . ويُقال : لم يَعْقِد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الألوية والرّايات حتى أنتهى إلى تُديد

الحروج إلى الفتح

وخرَجَ يومَ الأربعاء لعشر خَلَوْن من رمضان بعد العصر . ورَوَى أبو خَليفة الفَضْل بن الحُبَاب ، من حديث شُعْبة ، عن قَتَادة ، عن أبى نَضْرة ، عن الفَضْل بن الحُبَاب ، من حديث شُعْبة ، عن قَتَادة ، عن أبى نَضْرة ، عن أبى سَعيد الخُدْرى ، قال : خَرَجْنا مع رسولِ الله حين فَتْح مكة لسبع عشرة أو تسع عشرة بقين من رمضان ؛ الحديث . ورواه سَعيد (۱) بن أبى عَرُوبة ، عن قتَادة بإسناده ، فقال فيه : خَرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِثنْتَى عشرة . وقال هشام عن قتادة فيه بإسناده : لثمان عشرة . وعن عطيّة بن قيس ، عن قرَعَة (۲۲) ، عن أبى سعيد الخُدرى ، قال : آذَننا (۳۳) رسولُ الله بالرّحيل عام من رمضان ، الحديث

مسير المسلمين

وخرج المسلمون وقادُوا الخيول ، وأَمْتَطَوَّا الأبِل . وَكَانُوا عَشْرَةَ آلاف رجل ، وقال الحاكم : اثنا عشر ألفاً . وقد م صلى الله عليه وسلم أَمَامَه الزُّبَير بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « سعد »

<sup>(</sup>۲) هذا هو « قزعة بن يحي » أبو الغادية البصرى ، مولى زياد بن أبي سفيان

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «آذنا » ، آذنه : أعلمه وأعلنه ودعاهُ

العَوَّام رضى الله عنه في ما تتين ، فلمَّا كان بالبَيْداء قال : إني لأرَى (١) السَّحَات يَسْتَهِلُ (٢) بنَصْر بني كعب . ولمَّا خرجَ من المدينةِ نادى مُنَادِيه : مَنْ أَحَبُّ أَن يَصُوم فلْيَصُمُ ، ومن أَحَبَّ أَن يُفطِر فَلْيُفُطر . وصامَ هو ، حتى [ إذا ] (٣) كان بالعَرْج صَبَّ على رأسه وَوَجْهه الماء من العَطَش. فلمَّا كان بالكَديد - بين الظُّهُرْ والعصر أُخَذَ إِنَّاءَ من ماء في يده حتى رآه المسلمونَ ، ثم أَفْطَر تلك الساعة ، ويقال كان فطُرُه يومئذ بعد العصر . وبلغَه أنَّ قوماً صَامُوا ، فقال : أولئك المُصَاة ! وقال بمَرِّ الظَّهْران : إنكم مُصَبِّحُو (١) عَدُوٌّ كم ، والفيطْرُ أَقُوى لكم

بالعَمرُج

فلما نزل العَرْجَ - والناسُ لا يدرون أَيْنَ يَتُوجَّه (٥٠)! ألِي قُرَيش ، منزل رسولالله أو إلى هَوازن ، أو إلى تَقَيف ؟ وأحبُّوا أنْ يَعْلَمُوا - أَتَى (٢) كعب بن مالك ١٠ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم — وقد جَلَس في أصحابه ، وهو يَتَحَدَّث — ليعلمَ ذلك ، فأنشده شعراً ، فتبسّم ولم يَزِدْ على ذلك . فلمّا نزل بقُدَيد قيل : هَلْ لَكُ يارسولَ الله في بيضِ النِّساء وأَدَم ِ الإبل ؟ نقال : إنَّ الله حرَّمهم على " بصِلة الرَّحِم ، ووَكْزِهم في لَبَّات الإبل. [وفي رواية : [إنَّ ] (٧) الله حِرَّمهم. على ببرِّ الوالدِ ووكْن هم في لبَّات الإبل]. وجاء عُيَيْنةُبن حِصْن بالعَرْ ج وسارَ (٨). ١٠ وَكَانَ الْأَقْرَعُ بِن حَاسِ قَد وَانِّي بِالسُّقْيَا فِي عَشْرَة مِن قُومِه . فَلمَّا عَقَد صلى الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لا أرى »

<sup>(</sup>٢) استهل السَّحابُ : إذا أشرق قبل أوَّل المطر ، ثم انصب بالله

<sup>(</sup>٣) زيادة للساق

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « مصلّحوا »

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «توحه »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فأتى »

<sup>(</sup>٧) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٨) برند أنه جاء تمسلماً

عليه وسلم الألويةَ بقُدَيد، نَدِم عُييْنة ألاَّ يكون قَدِم بقَوْمِه (١)

ونَظَر عليه السلام بعد مَسيره من العَرْج إلى كَلْبة تَهِرُ (٢) على أولادِها، وهُن حولها يرْضَعْنَها، فأمر جُعَيْل بن سُرَاقة أنْ يقومَ حِذَاءَها، لا يَعْرِضْ لها أحدٌ من الجَيش ولا لأولادها

الطلائم

خبر الكلمة

وقد مَن العَرْج جريدةً من خيْل (٣) طليعةً ، فأتَوْ ا بَعَيْنِ من هَوَ ازِن ، هُ فَسَالُه عنهم فقال : تركتهم ببقعاء قد جَمعوا الجُمُوع وأَجْلَبُوا العرب ، و بَعثوا إلى تقيف فأجابتهم ، فتركت تقيفاً قد جَمعوا الجُمُوع ، و بعثوا إلى جَرَش (٤) في مَل الدّ بّابات (٥) والمتنجنيق ، وهم سائرون إلى هوازِن فيكونون جيعاً . فقال في عَمَل الله صلى الله عليه وسلم ] (٢) : و إلى مَن جَعَلوا أمرهم ؟ قال : إلى مالك بن عَوْف . قال : وكل هوازن قد أجاب ؟ قال : أبطاً من بنى عامر كعب وكلاب ؟ . . وقد مَرَرْتُ بمكة فرأيتهم ساخطين لما جاء به أبو سُفيان ، وهم خائفون . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حَسْبُنا الله ونعم الوكيل ، ما أراه إلاَّ صَدَفَني ! وأمر خالد بن الوليد فيسَه حتى دخل مكة وفتَحها فأشلم ، وشهد هوازنَ فقتُل بأوطاس خالد بن الوليد فيسَه حتى دخل مكة وفتَحها فأشلم ، وشهد هوازنَ فقتُل بأوطاس

<sup>(</sup>١) ونديمه من أجل حبُّـه أن يعقد له رسول إلله صلى الله عليه وسلم لواء على قومه

<sup>(</sup>٢) هُمَّتَ الْـكَلَبَةُ عَلَى ولدها : نَبَعَتُ وَكَشَرَتُ عَنْ أَنِيابِهِمُــاً ، تَذَبَّ عَنْ أُولادها وتدافع

رَّ ) في الأصل : « من خيل جديدة » . والجريدة : الطائفة من الفرسان ليس فيها رجَّالة

<sup>(</sup>٤) جرش : مدينة — كانت — فى أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق ، وكانت إذ ذاك فى يد الروم ، وفتحها مُشرَ حبيلُ بن حسنة فى زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : « الدباب » ، والدبّابة : كانت على عهدهم آلة مُرتتَّخَذُ من جلود وخشب يدخُل فيها الرجَّالُ ، ثم يقربونها من الحصن المحاصر ، ثم تدفَّحُ فى أصل الحصن — والرجالُ فى جوفها — لينقبُوه ، وتقيهم ما ثير مون به من فوقهم . وسميت كذلك لأنها تدب و دبياً

<sup>(</sup>٦) زيادة للسان

أبو سفيـان بن الحارث وإسلامه وَقَدِم بِالأَبُواء أبو سُفْيان بن الحارث بن عبد المطلّب يريد الإسلام ، بعد ما عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين سنة وهَجاه ، ولم يَتخلّف عن قتاله . فلمّا طلّع صلى الله عليه وسلّم في مَوْكِيه وقف تلقاء وَجهه ، فأغرض عنه ، فتحرّك إلى ناحيته ، فأعرض عنه مراراً ، وأغرض عنه النّاس وتجهّموا له ، فلس على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يكزرُهُ حتى فتح مكة ، وهُو لا يكلّمه ولا أحد من المسلمين . فلما كان يوم هوازِن ، ثبت فيمن ثبت مع رسول الله ، وأخذ العبّاس رضى الله عنه بلجام بنطته ، وأخذ أبو سفيان مع رسول الله ، وأخذ العبّاس رضى الله عنه بلجام بنطته ، وأخذ أبو سفيان بالجانب الآخر (۱) ، فقال : من هذا ؟ فقال العباس : يا رسول الله ا أخوك وأبن عنه بلت ، فعَلْت ، فعَفْر الله له كلّ عداوة عادانها . فقبّل أبو سفيان رجله فى الرّ كاب . فعَلْت ، فعَفْر الله له كلّ عداوة عادانها . فقبرى ! ! ويقال إنّه جاء هُو وعبدُ الله الن أبى أمّية عنهما ما رقّقَه عليهما ، فقبلهما ، فقبلهما

العبـاس ابن عبد المطلب ومخزمة بن نوفل وقدم العبّاس بن عبد المطّلب وتمخّر مَهُ بن نوفل ، بالسّفيا . وقيل : بل الله تقدم العبّاس بذى الحُليْفَةُ ﴿ وقيل بالجُحْفَةِ ﴿ فَأَسَلَمَ ، وبعَث ثَقَلَهُ (٣) إلى الله عليه وسلم فأقام معه ، ولم يخرُج من المدينة . ومَضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام معه ، ولم يخرُج من عنده حتى راح عليه السلام . وكان يَنزِل معه في كلّ منزِل حتى دخل مكة

ورأى أبو بكر الصِّدِّيق رضى اللهُ عنه — فى اللَّيلةِ التى أصبح فيها رُويا أبى بكر بالجُحْفَة — أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ليَّا دنَوْا من مكة ، خرجتْ عليهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالجناب »

<sup>(</sup>٢) مضى في س ( ٥ ) أنه ابن عمه وأخوه من الرضاعة ، من قِبَـل حليمة السعدية

<sup>(</sup>٣) التُكُلُّ مِتَاعُ السَّافِرِ وَكَمْسَمُهُ

كَلْبَةَ تَهُو ، فلمّا دَنَو ا منها استلْقَتْ على ظهرِ ها ، فإذا أطْباؤها تَشْخَبُ لبنا (١) . فذكرها أبو بكر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذَهَب كلَّبَهُم ، وأُقبل دَرُهُم (٢) . هُم سَائِلُوكُم بأرحامِكُم ! وأنتُم لاتُون بَعْضَهم ، فإن لَقيتُم أبا سُغْيان فلا تَقْتُلُوه

منزل المسلمين بقديد

فلما نزَل عليه السلام قُدَيْداً لقِيَتْه سُلمْ — وهم تسعائة على الخيول جميعاً ، ه مع كلِّ رجُل رُمُحُه وسِلاحُه ، ويقال إنهم أَلْفُ — فجعَلهُم مُقَدِّمَتَه مع خالد ابن الوَليد رضى الله عنه . وأجتمع المسلمون بمَرَّ الظَّهْران ، ولم يبلُغْ قريشاً حرْفُ واحد من مَسيرهِم . فأمرَ صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يوقدوا النيران ، فأوقدوا عشرة آلاف نار ، وأمر بالأُجْراس أَن تقطع من أعناق الإبل ليالى فيتح مكة ، وفي غزْوَة بَدْر

بعثة قريش أبا سفيان يتجسَّس

و بعثَت قريشُ أبا سُفْيان يَتَجسَّسُ الأَخبارَ ، و إِن لقِيَ محمداً يَأْخُذ لَمْم منه جواراً ، فإن رأى رِقَّةً مِن أَصابه آذَنهُ بالحَرب . فحرج ومعه حكيمُ بن جزام وبُدَيل بن وَرْقاء ، فرأُوا الأَبنية والعَسكرَ والنيرانَ بمرِّ الظَّهْران ، وسَمِعوا صَهيل الخيل ورُغاء الإبل ، فأفرعَهُم ذلك فزَعاً شديداً وقالوا : لهوُلاء بنوكَهب جاشتها الحربُ () ! فقال بُدَيْل : هؤلاء أكثر من بني كعب ! قالوا : فَتنَجَعَّتُ ()

<sup>(</sup>۱) الأطباء جمع مُطنِّي : حَلَمَاتُ السَّضَرُعِ التِي فيها اللَّـبَ من ذوات الحف والظَّـلَـثُـُّ والحَلِّـاتُ والحافر والسباع ، وهو كالشّـدى للمرأة ، إلاّ أنه حَلَمَـة . شخب الندى ُ يشخَـبُ : تفجّر لبنُه وسَــالَ

<sup>(</sup>٢) الكلّب: داء شبه الجنون ، وسُسكار يأخذُ الكلابَ فتنبح وتَعَمَّض ، فإذا عضَّت السكلابَ فتنبح وتَعَمَّض ، فإذا عضَّت السانا أصابَهُ مثلُ ذلك . وهذا كناية عَنْ عناد قريش ومُجنُّدُونها وإرْ صادها العداوة لرسول الله بالأحْمَاد والأضفان والهر . والدر : اللّبن يدر به الثديُ وذلك حين يسيلُ . وهذا كناية عن تسهل أعمالهم ، وإقبال خبرهم

<sup>(</sup>٣) جاشتها الحرب : هَاجِتُها وَفَارَت بِها ، كَمَا تَجِيشُ النَارُ القِدرَ فَيَعَلَى مَاؤُهَا

<sup>(</sup>٤) التنجيّع والانتجاعُ والنَّجِّعةُ ﴿ عَلَلْهُ السَكلا ومساقطَ الغيثَ ، وَذَلَك بَكُونَ أَيَامِ الرّبيع حين يهيجُ العُمشب

هُوازِنُ عَلَى أَرضِنا ! والله ما نَفرِف هذا ! إنَّ هذا العسكَرَ مثلُ حاجٍّ النَّاسِ ! وكان على الحرَس تلك الليلة عمر بن إلخطاب رضى الله عنه

وقد رَكَبَ العباس رضى الله عنه دُلْدُلُ (١) ، على أنْ يُصيبَ رسولًا إلى تُرَيْشُ يُخبِرُهُم : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم داخلُ عليهم في عشرة آلاف . فَسَمِع صوتَ أَبِي شُفْيان ، فقال : أبا حنظَلة ! فقال : يا لَبَّيْك ! أبا الفَضل ! قال: نم ! قال: فما وراءُك ؟ قال: هذا رسولُ الله في عشرة آلاف من المسلمين، فَأَسلِم ، ثَكِلَتْك أَمُثُك وعشيرتُك . وأَ قَبَلَ على حَكيم بن حِزام و مُبدَيل بن وَرقاء فقال : أُسلِما ، فإنى لكما جارٌ حتى تنتهوا إلى رسول الله ، فإنى أخشى أن تُقطَّموا دون النبيِّ ! قالوا : فنحنُ معك . ويُرْوَى أن أبا سفيان وحكيها وبُدَيلًا لما طلَّعُوا على مَرٌّ عِشَاءُ (٢) ، ورأُوا النِّيرانَ والفَساطيطَ والعسكَرَ راعهُم ذلك . فَبَيْنَا هُمُ كَذَلَكُ لَمْ يَشْعُرُوا حَتَّى أَخَذَهُمْ نَفَرْ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم بعثهم عُيونًا له - بخُطُمُ أَبعِرَتِهم (٣)، وأَنَوْا بهم العسكرَ ، فَلَقِيهم عند ذلك العبَّاس فأجارهم . وأتى بهم العبَّاس ودَخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولَ الله ! أبو سُفْيان ، وحكيم بن حِزام ، وُبُدَيْل بن وَرْقاء ، قد ١٥ أَجْرْتُهُم ، وهم يَدخلون عليك ا فقال : أَدْخُلُهُم . فَدَخُلُوا عَلَيْه ، فَكَثُوا عنده عامَّة الليل ليَستَخْبرَهم ، ودَعاهم إلى الإِسلام ، فأسلَم حكيم وبُدَيْل . وقال أبو سفيان : أشهد أن لا إله إلا الله . فقال رسول الله . وأنى رسولُ الله . قال : والله يا مُحَمّد ، إنَّ في النَّفْس من هذا لشَيْثًا بَعدُ ، فأرْجها (٢٠) . ثم قال للعبّاس :

دخولهم على رسول الله

<sup>(</sup>١) دُلُمْدل : اسم بغلة كانت لرسول الله صلى للله عليه وسلم

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مدعشا» ؛ ومن : يعني من الظَّنَّهُ رانُ

<sup>(</sup>٣) الخُطُمُ جمع رِخطام : وهو الحبل الذي يقاد به البعير

<sup>(</sup>٤) أَرْجِأَ الْأَمْرَ أَخَيْرُهُ ، وَمُسَهِّلُتَ الْهَمْزَةَ فَصَارَ الْأَمْرِ أَرْجِرٍ ، مَكَانَ أُرْجِيءُ (٤) – إمتاع الأسماع)

أمر أبي سفيان وإسلامه

قد أَجَرْنَاهُم ، أَذَهَبْ بهم إلى منزلِك . فذهب بهم . فلمّا أذَّن الصُّبْحُ أذَّن العسكرُ كَلَّهُم، ففزع أبو سُفيان من أذانهم وقال: ما يَصنعون ؟ أمروا فِي بشيء! قال: لا ! ولكنهم قاموا إلى الصّلاة ! قال أبو سفيان: كَمْ يُصُلُّون في اليؤم والله ؟ قال: يُصَلُّون في اليؤم والله ؟ قال: يُصَلُّون في اليؤم أبو سفيان يبتكرون وَضُوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت يا أبا الفضل مُلْكا ه كبنا الله كلا الله كلا أله كلا أله عليه وسلم قال: ما رأيت يا أبا الفضل مُلْكا ه كبنا الله أله أله عليه وسلم قال: يا مُحمّد ! فقال العباس: وَ يحك كبنا أله أله أن الله عليه عليه . فأدخَلَه . فقال: يا مُحمّد ! استنصَرْتُ إلمي واستَنصَرتُ المُلي حقًا و إلهك أله أله أله من مَرّة إلا خُلُفَرْتَ على ، فلو كان إلمي حقًا و إلهك مُبْطلًا لقد غَلْبُتُك ! وشهد أن محداً رسول الله

مقالة أبى سفيان وحكيم بن حزام

ثم قال أبو سفيان و تحكيم : يا محمد ! جِئْتَ بأو باش الناس — من نعرف ومن لا نعرف (٢٠) — إلى عشير تاك وأصلك ! فقال صلى الله عليه وسلم : أنتم أظلم وأفحر ، غَدَرْتُم بعبد الحُدَيبية ، وظاَهَرْتُم على بنى كعب بالإثم والعدوان فى حَرَم الله وأمنه . فقال أبو سفيان و حكيم بن حزام : يا رسول الله ! (٢٠) لو كُنْت جعلت حَدَّك في من ربّ فهم أبعد رحماً ، وأشَدُّ لك عداوة! فقال : إلى لأرْجو (٥) من ربّ أن يَجْمَع ذلك لى كله : فتح مكة و إغزاز الإسلام بها ، وهو ازن ، وأن يُعَنّمني الله أموالهم وذرار يتهم ، فإني راغب إلى الله فى ذلك وقيل : إنّ أبا سفيان ركب خلف العبّاس ، ورجع حكيم بن حزام و بدّ بل

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إلا ملك كسرى »

<sup>(</sup>٢) ق الأصل : « من تعرف ومن لا تعرف »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « فقال أبو سفيان : يا رسول الله وحكيم بن حزام »

<sup>(</sup>٤) ف الأصل: « جدك » . الحد": الشد"ة والمضائر

<sup>(</sup>ه) ف الأصل: « لأرجوا »

خبر عمر بن الحطاب حين رأى أبي سنيان

ابن وَرْقاء . فلمَّا منَّ العبَّاس بعُمر بن الخطاب ، ورأى أبا سُفْيان قال : أبا سفيان ! عَدُوَّ الله ! الحمدُ لله الَّذِي أَمْكن منك بلا عَهدٍ ولا عَقْدٍ . ثمَّ خرج نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يَشتَدُّ ، فرَ كُض العبَّاس البغلةَ حتى أَجْتَمعوا على بابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فدَخلوا. فقال عمر: يا رسولَ الله ! لهذا أبو سفيان عدُّو الله ، قد أمكنَ الله منه بلا عهد ولا عقد ، فدَعْني أصرب عنقه . فقال العبَّاس : إنى قد أُجَرْتُه ! ثم الْتَزَمَ (١) رسولَ الله ، فقال : والله لا يُنَاجِيهِ اللَّيْلَةَ أَحدُ دُونِي . فلما أَكْثَرَ عَرُ في أَبِّي سَفِيانِ قالِ العبَّاسِ : مَهُلًا ياعَرَ ! وتَلَاَحَيَا (٢٠ ) فقال النبي عليه السلام للعباس : أَذْهب به فقد أَجَوْتُهُ ، فَلْيَبَتْ عَندَكَ حَتَى تَغْذُو بِهِ عَلَيْنا إذا أُصبحتَ . فَنَدَا بِه . فقال له رسول الله : وَيْعَكَ يِا أَبِا سَفِيانَ ! أَلَمْ يَأْنِ لِكُ (٣) أَن تَعَلَمُ أَن لا إِلَّهُ إِلا الله ؟ قال : بأبي أَنْتَ ! ما أَحْلَكُ وأَكْرَمَكُ وأَعْظَمَ عَفُولُكُ ! قَدْ كَانَ يَقَعُ فِي نفسي أَن لوكان مع الله إِلْهُ (1) لقد أَغْنَى عنَّى شيئًا بعدُ . قال : يا أبا سفيان ! ألم يأن لَك أنْ تعلم أنَّى رسولُ الله ؟ [قال] (٥٠) : بأبي أنتَ وأمِّي ! ما أحلمَـك وأكرمَك وأعظرَ عَمُوكَ ! أَمَّا هذه فَوَاللَّهُ إِنَّ فِي النَّفْسِ مَنْهَا لَشَيْئًا بِعِدُ . فقال العباس: وَيُحَكَ ! أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولَ اللهُ قَبْلَ وَاللَّهِ أَنْ تُقْتَلَ ! فَشَهِدَ شهادةَ الحقِّ

فقال العباس : يا رسول الله ! إنَّك قد عَم َ فْتَ أَبا سفيان وحُبُّه الشَّه فَ من دخــل دار أبى سفيان فهو والفَخْر ، أَجِعَلْ له شيئًا . قال : نَعَمُ ! مَنْ دخل دار أبي سفيان فهُو ٓ آمِنْ ، ومَن

<sup>(</sup>١) التزمه: اعتنقه واحتضيه

<sup>(</sup>٢) تلاكم الرجلان: تخاصها وتنازعا

<sup>(</sup>٣) أنَّى له يأنِّي : حانَ وقتُهُ

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « إلاه »

<sup>(</sup>٥) زيادة ينتضيها السياق

أَغْلَق [عليه] (١) دارَه فهو آمِنْ. وأمر ألَّا يُجُهْزَ على جريح ، ولا يُتَّبَع مُدْ بر . ويُروقى أن أبا سفيان وحكياً قالا : يارسول الله ! أَدْعُ النَّاسَ إلى الأمان ! أرأَيتَك إن اعتَزَلَتْ قريشُ وكفَّت أيدِيَهَا ، آمِنون هم ؟ قال : نعَم ! مَن كفَّ يَدَه وأُغلَق [عليه] (١) بابه فهُو آمِنْ . قالوا : فأ بْهثْنا نُؤُذِّنْ فيهم بذلك . قال : أنطَلقوا ، فمن دَخَل دارَك يا أبا سفيان فهو آمن ، ودَارَك يا حكيمُ ، و[من] (١) هُنَّ يَدَه فهو آمَن

رد أبی سفیان بعد فراقه

فلما توجّهوا قال العباس: إنى لا آمَنُ أبا سفيان أن يرْجِعَ عن إسلامه ويكفر، فارْدُدْهُ حتى يَفْقُهُ ويرَى جُنود الله مَعَك. فأدركه عباسُ فحبَسه، فقال: أغَدْراً يا بَنِي هاشم ؟ قال: سَتَعْلَمُ أَنَّا لَسْنا بَعْدُر (٢٦) ، ولكن لي إليك حاجة ، فأصبح حتى تَنْظُر إلى جُنُود الله ، وإلى ما أُعِد للمشركين. فحبسه بالمضيق — دون الأراك إلى مكة — حتى أصبحوا. وقيل: بل قال عليه السلام للعباس بعد ما خرج أبو سفيان: أحبِسه بمضيق الوادى حتى تمر به جنودُ الله فيراها. فعدَل به العباس في مَضِيق الوادى ، وأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مناديًا فنادَى: به العباس في مَضِيق الوادى ، وأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مناديًا فنادَى: لِتُصْبحُ كُلُ قبيلةٍ قد أرتحلَتْ ووَقفتْ مع صاحبها عند رَايتِهِ ، وتُظْهِرْ مامَعها من العُدَّة

تعبئة المسلمين ومرورهم على أبى سفيان

فأصبح الناسُ على ظهر (٣) ، وعَبَّأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، ١٥ فِعلَ أَبا عُبَيْدَة بن الجرَّاح على المقدِّمة ، وخالد بن الوليد على المَيْمَنَة ، والزُّبيْر بن العَوَّام على الميسرة ، وهُو صلى الله عليه وسلم فى القلب ، وقدَّم بين يديه الكَتَائب . فقرَّتِ القَبائلُ على قَادَتُها ، والكتائبُ على رَاياتُها . فقدم خالدُ بن الوليد فى بنى فرَّتِ القَبائلُ على قَادَتُها ، والكتائبُ على رَاياتُها . فقدم خالدُ بن الوليد فى بنى

<sup>(</sup>١) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٢) غُدُرُر جمع غَــَدُّور : وهو الغادر

<sup>(</sup>٣) يقال أصبح فلان على ظهر : أى ممز مِعاً للسفر أو غيره ، فهو غير مطمئن، كأنه قد ركب لذلك الأمر ظهراً ، والظاهر : ما مركب

سُليْم - وهم أَلْف يحمل لواءهم عباس بن مِن داس ، وخُفاَف بن نُدْبَة - فقال أبو سفيان : من هو لاء ؟ قال العباس : خالهُ من الوليد . فلما تحاذَى خالهُ العباسَ وأَبا سفيان ، كَبَّر بمن مَعه ثلاثًا ومَضَوا . ثم مرَّ على إِثْر ه الزُّبيْر بن العَوَّام ، في خسمائة ومعه راية شوداء ، فلما حاذَاهَا كَبَّر ثلاثًا وَكَبَّر أَصحابه ، فقال [أبوسفيان] (١) : مَنْ هذا ؟ قال [العباس] (١) : الزُّبيْر بن العَوَّام . قال : أَبْنُ أَخْتَكَ ؟ قال : نم ! ومرَّت بنُوغِفَار في ثلاثمائة يَحْمِل رايتَهم أبوذَرِّ الفِفاريُّ ، [ ويقال : إيماء بن رَحْضَة ] ، فلما حاذَوْها كَبَّرُوا ثلاثًا ، فقال أبو سفيان : من هُولاء؟ قال العباس: بنو غِفَار . فقال : مالي ولَبَنى غَفَار ! ثُمَّ مَضَت أُسْكُم ۗ فَ أربعاثة - فيها لواءان يحمل أحدَها بُرَيْدَةُ بن الحُصَيْب ، والآخرُ ناجيةُ بن الأعجم — فلما حاذَوْها كَبْرُوا ، فقال : من هؤلاء ؟ قال : أُسَلَم . قال : مالي ولأُسلَمَ ! ماكان بيننا وبينها تِرَةُ (٢) قطُّ . قال العباس : همْ قومُ مُسْلِمون دخُلُوا في الإسلام . ثم مَرَّت بنوكب بن عرو في خسائة ، يَحْبِل لواءهم بُسر ان سُفْيان . قال : من هؤلاء ؟ قال : بنوكب بن عمرو . فلما حاذَوْهُ كَبَّرُوا ثلاثًا . ثم مَرَّتْ مُزَيِّنة في ألف — فيها ثلاثةُ ألوية وماثةُ فرس ، يَحْمل أَلويتها : النُّعان بن مُقَرِّن ، وبلالُ بن الحارث ، وعبدُ الله بن عمرو - فلما حَاذَوْهُ كَابُّرُوا ، فقال : من هؤلاء؟ قال : مُزَيُّنَة . قال : مالي ولمُزَينة ! جاءتْني تُقَعْقُ عُ مِن شَوَاهِقِها (٢) ! ثم مرَّت جُهَيْنة في ثمانمائة – معها أربعةُ أُلوية

<sup>(</sup>١) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٢) اَلْشَرَة ﴿: اَلْتُأْرِ وَالذَّحْسُلِ . وكنى أبو سفيان بذلك عن حَوَانهم ، وأَنهم لم يكنَّ الْمُسَافِقِهِ بالدَّم

<sup>&</sup>quot; (٣) النَّهُ قَدَّمَةً : حَكَايَةٍ حَرَّكَةَ الفيء إذا سُسِمع له صوتكالسلاح وما إليه . والشواهق جمع شاهق : وهي الجبال العالية . وكانت مزينة من أصحاب الجبال ، كانت منازلهم في جبال طيء والعيس وما داني هذه البلاد . وكنّي أبو سفيان بذلك عن أنهم أجَّلاف غلاظ

يحملها أبو زُرْعَة (١) مَعْبدُ بن خالد ، وسُورَدُ بن صَخْر ، وَرافِع بن مَكِيث ، وعبدُ الله بن بَدر — فلما حاذَوْها كَثَرُوا ثلاثًا . ثم مرَّت كِنانَة : [ بنو كَيْث ، وضَمْرة ، وسَمد بن بَكر ] في مائتين ، يَحْمِل لواءهم أبو واقد اللَّيْتِي ، فلما حاذَوْهُما كَثَروا ثلاثًا ، فقال أبو سفيان : من هؤلاء ؟ قال : بنو بَكر . قال : أهْلُ شُوم ! هو لاء الذين غزانا محدّ بسبهم ، أما والله ما شُوو رْتُ (٢) فيه ولا عَلمْتُه ، ولقد وكنتُ له كارها حَيْثُ بَلَغني ، ولكنّه أمر مَ حَمَّلًا قال العبّاس : قد خار الله كانتُ له كارها حَيْثُ بَلَغني ، ولكنّه أمر مَ حَمَّلًا قال العبّاس : قد خار الله (١٠) لك في غز و محدّ لكم ، ودَخَلتم في الإسلام كافة . ومرَّت بنوليث — وهم مائتان وخسون ، يحملُ لواءهم الصّعب بن جَثّامَة — فلما حاذَوْهُما كَبّرُوا ثلاثًا ، فقال أبو سفيان : من هؤلاء ؟ قال : بنو لَيْث . ثم مرّت أشجَع كر وهم ثلاثمائة معهم لواءان يَحْملهما (٥٠) ، مَعْقِلُ بن سِنان ، ونعَيْم بن مسعود — فقال أبوسفيان : . . معهم لواءان يَحْملهما (٥٠) ، مَعْقِلُ بن سِنان ، ونعَيْم بن مسعود — فقال أبوسفيان : . . ومن هؤلاء ؟ قال : بنو أشجع . قال ] (٢٠) : هو لاء كانوا أشَدَّ العَرَب على محدّ ! ومن هؤال العبّاس : أَدْخُل الله قالوبَهم الإسلام ، فهذا مِن فضل الله

فلمّا طَلَعَت كَتِيبةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّحَضْراه ، طلَعَ سوادْ وغَـ بَرَ أَ مَن سَنَابِكَ الخَيْل ، ومرَّ النّاسُ حتى مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القَصْواء بين أبى بكر وأستيد بن حُضَيْر — وهو يُحدِّمُهُما — ، ومعه الماجرون (٧) والأنصارُ ، — فيها الرَّاياتُ والألويةُ ، مع كلِّ بَطْنِ من الأنصارِ

الله

كتيبة رسول

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أبو روعة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « شووت » . وهذا من المثاورة

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « جمّ » . وحمّ الأمرُ : قُـنهى وأنْغيـذَ

<sup>(</sup>٤) خار الله لك : اختار لك خير الأمرين ، فهداك إليه

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « لوان يحملها »

<sup>(</sup>٦) زيادة

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « المهاجرين »

راية ولواي — فى الحديد لا يُركى منهم إلّا الحَدَق ، ولعُمَر بن الخطاب فيها زَجَل (١٠) ، وعليه الحديد ، وهو يَزَعُها (٢٠) . فقال أبو سفْيان : لَقَد أُمِرَ أُمْرُ عُها عَدِي (٣٠) بَعَد قِلّة وذِلّة إ! فقال العباس : إنّ الله يرفع ما يَشاه بما يَشاء ، و إنّ عُدَى مَن رَفَعه الإسلام

مقالة سعد بن عبادة لأبي سفيان

عزل سعدعن راية رسول الله فأنت أبرُ الناس ، وأرْحَم النّاس ، وأوْصَلُ الناس ! فقال عبد الرحمن بن عَوْف وعثمان بن عفّان : يا رسول الله ! ما نأمن من سعد أن تكون منه فى قريش صَوْلة . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا سفيان ! اليوم يومُ الرّحمة ، اليوم أعن الله فيه قريشا ! وأرسلَ إلى سعد فعزله ، وجَعل اللواء إلى قيس بن سعد . فأبى سعد أن يُسلِّم اللّواء إلا بأمارة ، فأرسلَ صلى الله عليه وسلم بعامته ، فدفع اللواء إلى أبنه قيس . ويقال : دخلُ سعد باوائه حتى غررة و بالحَجُون . ويقال : إنّ رسولَ الله عليه وسلم أمرَ عليّا فأخذَ الرّاية ، فذهب على بها حتى دخل بها مكة فنرزها عند الرّ كن . وقيل : بل أمر الزّ يؤر بن العَوّام فأخذ الرّاية ، وصححه حاعة .

<sup>(</sup>١) زَجَل : جلبة وصوت رفيع عال كأنَّه الرَّعْدُ

<sup>(</sup>۲) وَزَع الجيش يَزَعُه : رتَّبَ وصفَّه ، وسوِّى صفوفه ، وكفَّه عن التفرَّق والانتشار . ومنه الوازعُ في الحرب ، وهو الموكل بالصفوف يدَّبر أمرهم وترتيبَ قتالهم (٣) أَمِرَ أَمْدُه : ارتفع شأنُه ، وعظمُ سُـُلُطانُه

مقالة أبي سفيان حین رأی مارأی

وقال أبو سفيان : ما رأيتُ مثلَ هذه الكتيبة قطُّ ، ولا خَبَّرَنيهِ مُخَـبِّرُ ! مالأحد به طاقة ولا يَدَانِ ! لقد أصبح مُلك أبن أخيك الغداة عظما !! فقال له العباس : يا أبا سُفْيان ! كيس بِمُلُكُ ولكنه نُبُوَّةً . قال : فَنَعَرَ (١) ! قال : فانْجُ وَيَحَكَ فَأَدْرِكَ قُوْمَكَ قَبْلِ أَنْ يَدُّخُلَ عَلِيهِمْ

فَخْرَجَ أَبُو سَفِيانَ فَتَقَدُّمُ النَّاسَ كُلُّهُم حَتَّى دَخُلُ مَكَةً مِن كُداء وهو يقول: ٥ من أُغلَق بابَه فهو آمن الصحى أنهى إلى هِنْد بنت عُتْبة ، فأخذت برأســـه فقالت : ما وراءك ؟ قال : هذا مُحمد في عشرة آلاف عليهم الحديدُ ، وقد جَعل لى : من دَخل دارى فهو آمن ١٠ قالت : قبَّحك الله رسولَ قَوْم ! وجَعل يصْرُخ بمكة : يا مَعشَرَ قريشِ ! وَ يُحكُمُ ا إنَّه قد جاء ما لا قِبَلَ لكم به ! هــذا محمد في عشرةِ آلافٍ عليهم الحديدُ ! فأُسلِموا تَسْلَمُوا ! قالوا : قَبَّحك الله وافِدَ قَوْم ِ ! ١٠ وجعلت هِنْدُ تَقُولُ : ٱقْتُلُوا وَافْدَ كُمْ هَـٰذَا ، قَبَّحَكُ الله وَافْدَ قُومُ ! فَيقُولُ : وَيْلَكُمُ الْا تَغُرَّنَّكُمُ هَذَهُ مِنْ أَنْفُسِكُمُ ا رأيتُ مَا لَمْ تَرَوْا (٢٠) ا رأيتُ الرِّجَالَ والكُراعَ والسِّلاح ، فما لأُحدِ (٣) مهذا طاقة " !

مكة وماكان منه

خروج أبي سفيان إلى

خبرالعباس في مكة

وذَّكُر عُمرُ بن شبّةً (١): أنَّ العبّاس رَكِبَ بَعْلَةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من مَرِّر (٥) ليَدْعُو أهل مكة ، فقدِمها وقال : يا أهل مكة أسلِموا تَسْلَموا ، ١٥ قد استُنطِنْتُم بأشْهِبَ بازِلِ <sup>(٣)</sup> . وأعلَمهم بمَسير الزُّبيْر من أعلى مكة ، ومَجيء

- (١) نَعَرِ ينعَر : سَاح وصو"ت صوتاً شديداً من خَيْشُومه
  - (۲) ف الأصل: « ما لا تروا »
  - (٣) في الأصل: « مال أحد »
  - (1) في الأصل : «عمرو بن شببة»
    - (٥) من: يريد من الظهران

(٦) استبطنَ الوادي وتبطُّنه : كَخَلَ بطنَهُ . والأشهب : الأبيض ، يُربدُ الجيش لَـكَثرة سلاحه وحديدة يلمع في الشَّمْس . والبازل : هو البعير إذا استَكمل السُّنة الثامنة وطعنَ في التاسعةِ وفَكُطُـر نَابُهُ ، وذلك وقت نهاية قُـُو"ته . ومعنى قول ابن عباس : إنَّـه قد رُميتم بهذا الجيش الصعب ، فنفُـدَ فيكم ، ولا طاقة لسكم به خالد بن الوليد من أسفِلها ، لقِتالِهم . ثم قال : مَنْ أَلْقَ سلاحَه فهو آمِن من ومن أَغلق بابه فهو آمن ، ومن دَخل دارَ أبي سُفْيان فهو آمن أُ

وانتهى المسلمون إلى ذى طُوَّى ، فو تَفُوا يَنْظرون إلى رسول الله صلى الله موقف المسلمين عليه وسلم حتى تلاحق النّاس. وقد كان صفوانُ بن أُمَيَّة ، وعِكْرِمةُ بن أبي جَهل ، وسُهيْل بن عرو دَعوا إلى القِتال ، وأجتَمع إليهم — من قريش وغيرهم — جاعة عليهم السّلاح ، يَحْلِفون بالله لا يَدخُلها محمدٌ عَنْوةً أبداً

دخول رسول الله مكل وَأَقْبِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمٍ فَى كَتَيْبَتِهِ الْحَضْرَاءَ - عَلَى نَاقَتُهُ الْقَصْوَاءَ ، مُعْتَجِرًا بِشَقَّة بُرْدُ حِبَرَة (١) ، [ وفى رواية : وهو مُعتَجِر بشِقَّة بُرْدُ السَود ] ، وعليه عِمَامة سُوداء ، ورايتُه سوداء ، ولواؤه أسود - حتى وقف بذى أسود ] ، وعليه عِمَامة سوداء ، ورايتُه سوداء ، ولواؤه أسود - حتى وقف بذى طُوَى وتوسَطَ النَّاسَ ، و إنَّ عُمْنُونَهُ (٢) لَيَمَسَ واسطة الرَّحْلُ أو يَقْرُب منه ، تواضعاً للهِ تعالى حين رأى ما رأى من فَتْح الله وَكَثرة المسلمين ، ثم قال : العَيْشُ عَيْشُ الآخرة

مداخل المسلمين إلى مكة

وأُمرَ الزُّبيْر بن العَوّام أن يدخل من كُداء من أعلَى مكة ، وأن يَنْصِبَ رايتَه بالحَجون . وأمرَ خالد بن الوليد أن يدخل من اللَّيط : وهي كُداء من أسفَل مكة . [ويقال : بعث الزُّبيْر بن العَوّام من أعلَى مكة ، وأمر سعد بن عُبادة أن يدخل من كُداء ] . ودَخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أذاخر . ونهى عن القِتال . ويقال : بل أمرَهم بقِتال من قاتلهم ، فترامَوْ ا بشيء من النَّبْل . فظهر عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فأمن الناس إلّا خُزاعة عن (٢)

النهى عن القتال

<sup>(</sup>۱) مُبِرَّدُ حِبَرة : ضرب من ثياب البين موسَّمى مخطط . واعتَشَجَرَ : لَــَوَكَى الثوب على رأسه واعتم به

<sup>(</sup>٢) العثنون : من لحية الرجل ما نبت على الذَّ قَـَـَن وتحته

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « غير »

بنى بكر . وذكر جماعة أنه لم يُؤمّنهُم . وقيل : أمرَ بقَتْل سِتّةِ نَفَر ، وأربع ِ نِسُوة : عَكْرِمةَ بن أبى جَهْل ، وهَبَّارِ بن الأَسود ، وعبد الله بن سعد بن أبى سَرْح ، ومِقْيَس بن صُبابة اللَّيْقِيّ ، والحُورَيث بن نُعَيذ (١) بن بُجَير بن عبد بن عبد بن عبد بن جابر بن كَبِير عبد بن قصَيّ ، وهِلال بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كَبِير ابن تَيْم بن غالب بن فهر (٢٦) ؛ فتيم هو الأدرَم (٢٦) [ وعبد الله بن عبد مناف ، هو خطل بن خطل الأدرَم عبد أبت عُتبة بن رَبيعة ، وسَارة مولاة عَمْرو ابن هِشام ، وقَيْنَتَ بْنِ لابن خَطل : فَرْتَنَا وَقُرَيْبة ، ويقال : فَرْتَنا وَأَرْنَبة

قتال خالد بن الوليد

فكلُّ الجُنُودِ دَخل فلم يَلْقَ جَمْعًا ، إِلَّا خالدُ بن الوليد ، فإنه وَجَد جَمْعًا من قريشٍ وأَتحاييشِها : فيهم صَفوانُ بن أُميَّة ، وعَكْرِمة بن أبى جَهل ، وسُهيَئل ابن عمرو ، فمنعَوه الدُّخول ، وشهرُوا السِّلاح ، ورَمَوْا بالنَّبْل ، وقالوا : لا تدخُلُها ، عَنوَةً أَبداً . فصاح خالد في أصحابه وقاتلهم ، فقتل منهم أربعة وعشرين رجُلاً من قريش ، وأربعة من هُذَيْل ، [وقيل : بَلْ قَتَل من المشركين ثلاثة عشر رجُلاً ] ؛ وأنهزَموا أَقْبِح هزيمة . وقُتِل من المُسْلمين ثلاثة مُنْ رجُلاً ] ؛ وأنهزَموا أَقْبِح هزيمة . وقُتِل من المُسْلمين ثلاثة مُنْ

خبر راعش المصرك

وكان راعش (<sup>()</sup> ، أحدُ بني صاّهلة الهُذَلِيَّ ، [ وقيل : حِماس (<sup>()</sup> بن قيس بن خالد أحد بني بكر] ، يُعِدُّ سلاحاً ، فقالت له امرأته : لِم َ تُعِدُّ ما أرَى ؟ قال : م

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « نفيد » . وبعد هذا فى الأصل: [وابنُ بُنجَير بن عبد بن قصى"] ، والصواب حذف واو العطف . وسيأتى بعدُ فى أخبار من أسلم ومن قتل يوم الفتح ، ص ٣٩٣ (٢) فى الأصل: « فهم »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل بعد قوله « هو الأدرم » ما نصه : « وعبد الله بن عبد مناف بن أسمد ابن جابر بن كبير بن تيم بن غالب بن فهم » ، وهو تكرار من الناسخ

<sup>(</sup>٤) فى ابن هشام وابن كثير وغيرها : « الرّعاش الهذلى »

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « خاس »

لْمُحَمَّدُ وأصحابه ! فقالت لَهُ : ما أَرَى أَنَّه يَقُوم لِحَمْدُ وأصحابه شيء ! فقال : والله إلى لأَرْجُو أَنْ أُخْدِمَكِ بَعْضَهُمْ ، ثم قال :

إِنْ تَقْدِمُوا اليومَ فِمَا بِي عِلَهُ ﴿ لَمُ لَذَا سِلَاحُ كَامِلُ وَأَلَهُ (١) وَذُو غِمَ آرَين سرِيعُ السَّلَهُ

ثم شهد الخَندَمة مع صَفُوان وعِكْرمة وسهيل ، فهزَ مَهم خالدُ بن الوليد . هزيمة الممركين فهرَ حَمَاس در ٢٠ منهزِمًا حتى دخل بيته ، وقال لامرأته : أُغلِق على البي ! فقالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال :

إِنَّكِ لَوْ شَهِدْتِ يَوْمَ الْخُنْدَمَهِ إِذْ فَرَّ صَفُوالُ وَفَرَّ عَكْرِمَهُ وَاسْتَقْبَلَتْنَا بِالسَيوفِ الْسُلِيهُ تَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَهُ وَاسْتَقْبَلَتْنَا بَالسَيوفِ الْسُلِيهُ تَقْطَعْنَ كُلِّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَهُ ضَرَّبًا فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا عَمْعَمَهُ لَمْ نَهِيتٌ خَلْفَنَا وَهَمْهَمُهُ ضَرَّبًا فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا عَمْعَمَهُ لَمْ اللهُ مَ أَذْنَى كَلِمَهُ (٢) لَمَ تَنْطِقَ فَ اللهُ مَ أَذْنَى كَلِمَهُ (٢)

وَاتَّبَعَهِم الْمُسْلِمُونَ ، وأَبُوسَفْيانَ بِن حرب وحَكَيمُ بِن حِزَام يَصِيحانَ : يَامَعْشَر التَّامِين قريش ! عَلاَمَ تَقْتَلُون أَنْفُسَكُم ؟ مَن دخَل دارَه فهو آمِن "، ومَن وَضَع السَّلاح فهو آمِن ! فاقتَتِم الناسُ الدورَ ، وأَغلقوا عليهم الأبوابَ ، وطَرَحوا السَّلاح في الطُّرُق ، فأَخذَها المسلمون . وير وَي أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَدَ لأبي رُويْعة عبد الله بن عبد الرحن — أَحَدِ الفَرْعِ بن شَهْرَان بن عِفْرِس بن خلف بن أَفْتَل وهو خَثْمَ ] — لواء وأَمرَه أن ينادِي : مَن دخل تحت لِوَاء أبي رُويْعة فهو آمن

<sup>(</sup>١) الألَّة: الحرية العظيمة السَّمسُّل

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « خماس »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « في اليوم »

قتال خالد بن الوليد

ولما ظهر (١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على تَنبِيّةِ أَذَاخِر ، نظر إلى البارِقةِ (٢) مقال : ما هذه البارِقة ؟ أَلَمْ أَنْهُ عن القتال ؟ فقيل : يارسول الله ، خالدُ بنُ الوليد تُوتل ، ولو لم يُقاتَلُ ما قَاتَل ! فقال : قَضَاه الله خيرُ "

ابن خڪطڪل

وأَقْبُل ابن خَطَل من أُعلَى مَكَة فى الحديد على فرس بيده قناة ، و بنات سعيد بن العاص قد نَشَرْنَ رُوْوسَهُنَ ويَضْرِبْنَ بَخْمُر هِنَ (٣ وُجُوهَ الخَيْل ، ٥ فقال لهن : أَمَا والله لا يَدْخُلُها محد حتى تَرَيْنَ ضَرْبًا كَافُواه العَزَاد (١٠ ! فلما أنتهى إلى الخَنْدمة ، ورَأَى خَيْل المسلمين وقتالهم ، دَخَلَهُ رُعْبُ حتى ما يَسْتَمسِك من الرَّعْدة ، فأ نتهى إلى الكَعْبة فنزَل ، وطرَح سِلَاحه ، ودَخَل بين أَسْتَارها . من الرَّعْدة ، فأ نتهى إلى الكَعْبة فنزَل ، وطرَح سِلَاحه ، ودَخَل بين أَسْتَارها . فأَخَذَ رَجُلُ من بنى كَعْب دِرْعَه ومِغْفَره و بَيْضَتَه وسَـ يْفَه وفَرَسه ، ولَحِق النبى " صلى الله عليه وسلم بالحَجُون

دخول الزبير مكة

وأَقْبَـل الزُّ بَيْرُ بِمِن معه حتى أَنتَهى إلى الحَجُون ، فَعَرَزَ بِهِ الرَّايةَ . ولم يُقْتَل من المسْلمين إلّا رجُلان (٥) أَخْطا َ الطَّريق ، ها : كُوْزُ بِن جابِرِ الفِهْرِيّ ، وخالد الأَشْعَر الخُزَاعِيِّ

> منزل رسولالله عکة

ولتاً أَشْرَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على أَذَاخِر فَنَظَر بُيُوتَ مَكَة ، وَقَفَ فَمَد الله وَأَثْنَى عليه ، ونَظَر إلى مَوْضع قُبَّتِه فقال : هٰذَا مَنْزُ لُنَا يَا جَابِرُ ، ١٥ حيث تقاسَمَتُ علينا قُرُيشُ فَى كُفْرِها! وكان أبو رافع قد ضَرَب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحَجُونِ قُبَّةً من أَدَم ، فأَقْبل حتى أَتَهَى إلى القبَّة ، فى

<sup>(</sup>١) ظهر : ارتفع عليها وركبها

<sup>(</sup>٢) البارقة : بريقُ السلاح ولمائه ، والسيوفُ تسمى من أجل ذلك البارقة

 <sup>(</sup>٣) الْغَائشُر جمع عِلمار: هو ما تُنطئي به الرأة وأسها

<sup>(</sup>٤) المزاد جمع مَنَ ادة : وهى الظّرفُ الذي يحمل فيه المـاءُ كالقربة . ويريد ضربا يتفجّر منه الدم كما يتفجر ماء المزاد إذا أرْسيــل فـُـوهُ

<sup>(•)</sup> في الأصل : « إلا" رجلين »

يَوْم الجُمُعة لَعَشْر بقين من رَمَضان ، وقيل لثلاث عشرة مَضَتْ من رمضان (١) . فضى الزُّ بيْر بن القوّام برايته حتى رَكَزها عند قُبّة رسول الله . وكان معه أَمُّ سَلَمة ومَيْمونة رضى الله عنهما . وقيل : يا رسول الله ! أَلَا تَنْزِلُ منزلَك منزلَك من الشّغب ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل مَنْزِلًا ؟ وكان عقيلُ بن أبى طالب قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل إخوته ، والرِّجالُ والنساء عكة . فقيل : يا رسول الله ! فأ نزل في بعض بيوت مكة في غير مَنازِلك ! فقال : لا أَدْخُل البُيُوت . فلم يزل مُضْطَر بَالاً بالحَجُون لِم يَدخل بيتاً ، وكان يَأْتَى المسجد من الحَجُون لكل صلاة

خبر إجارة أم هاني عبد الله بن أبي وبيعة والحارث بن هشام

<sup>(</sup>١) « وقيل لثلاث عشرة ... » ، هذه الجلة مكررة في الأصل

<sup>(</sup>٢) مضطرباً: ضارباً قابيت

<sup>(</sup>٣) فالأصل: « تحب »

<sup>(؛)</sup> في الأصل : « عمرو »

 <sup>(•)</sup> شكا له فأشكاه : أى أخذ له منه ما يحب حق يرضى

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « عليها »

رَهَجَةُ الغُبَارِ<sup>(۱)</sup> ، فقال : مَرْحَبًا بِفَاخِتَةَ أُمِّ هانى أَ افقالت : ماذا لَقيتُ من المسركين ، أَنِّى على إلى ما كِدْتُ أَنْفَلَتُ منه المَّرِكين ، فَتَفَلَّتَ عليهما لَيَقْتُلَهما افقال : ما كان ذلك لَه أ ا قد أُمِّنّا من أُمَّنت ، وأَجَرْنا من أَجَرْت مَم أَمر فاطمة عليها السلام فسَكَبَت له ماء فاغتَسَل ، وصلَّى من أَجَرْت . ثم أمر فاطمة عليها السلام فسَكَبَت له ماء فاغتَسَل ، وصلَّى ثمانى ركعات في تَوْب واحد مُلْتَحِفاً به ، وذلك ضُحَى . وَرَجِعت أُمُّ هانى أَخْبرتهما ، فأقاما عندها يَوْمين ثم مَضَيا . وأنّى آت فقال : يا رسول الله ! فأخبرتهما ، فأقاما وأبن أبى رَبِيعة جالسان في نادِيهما في المُلَاه المزعفر (۲) الخارث بن هِشام وأبن أبى رَبِيعة جالسان في نادِيهما في المُلَاه المزعفر (۲) !

تجهتـز رســـول الله للطواف بالبيث

ومكن صلى الله عليه وسلم فى منزله ساعة من نهار ، وأغتَسَل وضَفَرَ رأْسَه ضَفَائر أَرْبع ، [وقيل : بل أغتَسَل فى بيت أُمّ هانَى بمكة] ، وصَلَّى ثمانى ١٠ ركعات ، وذلك ضُحَى . وذلك فى الصَّحيحين ، وزادَ أبو داود : سَلَّم من كلِّ ركعتين . ثم لَبسَ السِّلَاحَ ومغفرًا من حَديد ، وقد صَفَّ له الناس ، فر كب القَصْوَاء ، ومَر وأبو بكر رضى الله عنه إلى جَنْبه يُحَادِثه ، وعبدُ الله بن أُم مَكْتُوم بين يديه من بين الصّفا والمَرْوَة وهو بقول :

يا حَبِّـــذَا مَكَةُ مَن وَادِى [أرض ] بها أَهْلِي وعُوّادِي (٢) ١٥ [أرض ] بها أمْشِى بلا هادِي [أرض ] بها ترْسَخُ أَوْتَادِي (١) حتى أَنْهَى إلى الكَفْبَة . فتقدّم عَلَى راحلتِه فاســـتَلَم الرُّكُن بِمِحْجَنِه وَكَبَّرَ ،

طواف<sup>د</sup>

<sup>(</sup>١) رهجة الغبار : آثار ُ الغبار

 <sup>(</sup>۲) الملاء جمع ملاءة : وهي ثوب أيشتَنكَ به . وأمنعمفكر : مصبوغ بالمُنممفر نهو أصفراً

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس زيادة من ابن سعد ب ٢ س ١٠٢

<sup>(1)</sup> فالأصل: « ترنع »

الأمينام الق

مُكَبِّرَ المسلمون لتكبيره حتى ارْتَجَّتْ مَكَةُ تَكْبيراً. فأشارَ إليهم : أَنِ ٱسْكُتُوا ! والمشركون فَوْق الجبال يَنْظُرون . ثم طافَ، ومحمد بن مَسْلَمَة (١٠) آخذُ بزمامِها ، وحول الكَعْبة ثلاثمائة وستُتون صناً مرصّصة الرّصاص - وهُبَــلُ أَعظَمها وهو وَجَاهَ السَّكَفْبَة على بابها ، وإسافُ ونائلةٌ حَيْثُ يَنْحَرُونَ وَيَذْبَحُونَ ﴿ ، فِعَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كلًّا مرَّ بصنَم منها يُشــير بقضيبِ في يَدرِه وَيَقُول : «جاء الحقُّ وزَهَقَ الباطلُ إِنَّ الباطلَ كان زُهُوقاً ». فَيَقَعُ الصُّمَ لَوَجِهِهِ . فطاف سَبْعاً يَسْسَتَلَمُ الرَّكَن بِمِحْجَنِه في كُلِّ طُوافٍ . فَعَطِّش [صلى الله عليه وسـلم ] (٢) - وكان يوماً صائفاً - فأسْتَسْقي (٢) ، فأنَّى بقَدَح من شراب زَبِيبٌ ، فلمَّا أَدْنَاه من فِيهِ وَجَد له ربيحًا شديدةً فرَدَّه ، ودَعا بمـاه من زَمْزَم فَصَبَّهُ عَلَيه حتى فَاضَ مَنَّ جَوَا نِبه ؛ وشرِب منه ، ثم نَاوَله الذي عَنْ يمينه . فلمًا فَرَسَع من سُمُنِعه (٤٠ نَزَل عن رَاحلَته ، وجاء مَعْمَر بن عبد الله بن نَضْلة فأخرج راحلتَه . وأنتَهي رسولُ الله إلى المقام — وهو يَوْمَئِذِ لاصقُ بالكَعبة ، والدِّرع والمغفَّرُ عليه ، وعمَامةُ ۚ لها طَرَفُ بين كَيْغَيْهِ - فصلَّى رَكْمَتين ، ثم أَنْصرَكَ إلى زَمْزَمَ فاطَّلَعَ فيها وقال : لَوْ لا أَنْ يُغْلَبَ بَنُو عبد المطَّلَب لنَزَعْتُ منها دَلُوًا ! فَنَزَع له العبَّاس بن عبد المطلب دَلُوًا فَشَرِب منه . ويقال : الذي نَزَع الدُّلُوَّ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب . ولم يَسْعَ بين الصفاَ والمرْوَّة لأنَّه لم يكن بومئذ مُعتَبرا

وأُمر بهُبُكُ لَ فَكُشِّر وهو واقِفَ عليه ، فقال الزُّبير بن العوَّام لأبي سفيان كسر حُبُل

<sup>(</sup>١) في الأصبل: « سلمة »

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين كان في الأصل بعد قوله : « ماثفا » ، وهذا موضعه

<sup>(</sup>٣) استستى: طلب أن يُسسَى

<sup>(</sup>٤) السُبِسَعُ والأسبوع : طوافُ المعتمر والحاج بالسَكمة تستبُعَة أشواط

ابن حَرْب : يَا أَبَا سُفْيَان ! قَدْ كُسِرَ هُبَل ! أَمَا إِنَّكَ قَدْ كَنْتُ مِنْهُ يُومُ أُحُدْرٍ في غُرُور ، حين تَزْعُمُ أَنَّه قد أَنْعَمَ ! فقال : دَعْ لهــذَا عنك يا ابنَ العَوَّام ، فقَدْ أرَى لو كان مع إله محدّ غيرُه لَـ أَنَ غيرُ ما كان

خير زكنزم

ثم أنْصَرَف رسول الله صلى الله عليه وسلم فِلَسَ ناحيةً من (١) المسجد والنَّاسُ حولَه ، فأتِي بدَلُوٍ من زَمنهم فغَسَل منها وَجهَه ، فما يَقع منه قَطْرَةٌ إِلَّا ه في يَدِ إِنْسَانِ : إِنْ كَانِتَ قَدْرَ مَا يَحْسُوهَا حَسَاهَا ، و إِلا تَمَسَّح بِهَا . والمشركون يَنظُرُون ، فقالوا : ما رأينا مَلِكاً قَطُّ أعظمَ من اليَّوْم ، ولا قَوْمًا أَحْمَق من القَّوَم يَتُصلُ به ا

إسلام قريش

وجاءتُه تُرُيش فأسلموا طَوْعاً وكَرْهاً ، وقالوا : يا رسولَ الله ! أصنَعُ بنا صُنْع أَخ كَرِيم . فقال : أنتُم الطُّلُقَاء ! وقال : مَثَلِي ومَثَلَكُم كَا قال يُوسَفُ \* ١٠ لإخوَتهِ : « لَا تَثْريبَ عَلَيكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ الله لكُمُ وهُوَ أَرحَمُ الرَّاحين » . ثم أجتَمعوا لمُبَايعته ؛ فجلَس عَلَى الصَّفَا ، وجلس عر بن الخطَّاب أسفَلَ مجلِسِهِ يَأْخُذُ عَلَى النَّاسِ ، فبايعُوا عَلَى السَّمْمِ والطَّاعة لله ولرسوله فما استَطَاعوا ، فقال : غمل السكعبة لَا هِجْرَةَ بعد الفَتْح . وتجرَّد الرجال من (٢) الأُزُر ، ثم أُخَذُوا الدَّلْوَ فَعَسَماوا ظَهُرْ الكَعْبَة وَبَطْنُهَا حَتَى انْبِعَجَ (٣) الوادى من الماء ، فلم يَدَّعُوا فيه صورةً ولا ١٥ أثرًا من آثار المشركين إلَّا مَحَوْه . وكان صلَّى الله عليه وسلم لنَّا جلَسَ ناحيــةً ـ من المسجد ، تَوَضَّأُ بسَجُل ( ) من زَمنَ م قريباً من المَقَام ، والمسلمون يُبادرون

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من من » مكررة

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « في »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « إن بعج » . وانبَعَج : اتَّسع فيه الماء وانفر ج

<sup>(</sup>٤) السجل: الدلو الضخمة

وَضُوءَه يَصُبُّوبه على وُجُوههم ، والمشركون يَتَعجَّبون ويقولون : مارأيناً مَلِكًا ً قطُّ بَلَغَ هذا ولا شبيهاً به !

ثم أَرْسَل بلالًا إلى عُمَّان بن طَلْحَة ليَأْتِيهَ بِمِنْتَاحِ الكَمْبَةِ فَنَعَتْهُ أُمُّهُ، مناح الكعبة حتى جاء أَبُو بَكْر وعَرَهُ رضى الله عنهما ، فَدَفْعَتْهُ إِلَى ابْنَهَا فَأْتَى بِه رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فلما تَنَاوَلَهُ قال العباس: يارسول الله ! أَجْمَعُ لنا بين السقاية والحِجَابة (١١) . فقال عليه السلام : أعْطِيكم ما تُو ْزَأُون فيه ولا أعطيكم مَا رَ زَأُونَ بِه (٢٠) . وقيل: بَلْ جَاءَ عُمَّانَ بنُ طلحة بالمفتاح إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لما بَكُغَ رأس الثَنيِّيَّة . وقيل : بَعَثَ صلى الله عليه وسلم عَرَ بن الخطَّاب رضى الله عنه من البَطْحاء - ومعه عُمْان بن طلحة - ليَفْتَحَ البَيْتَ ، ولا يَدَعَ صورةً إلاَّ مَحَاها ، [ ولا تِمْثالا ] (٢) ، فتركَ عمر صورةً إبْراهيم عليه السلام حَتى تَحَاها عليه السلام . ودخَلَ صلى الله عليه وسلم السَّكَعْبَةَ - ومعه أسامة بن زَيْد دخوله الكعبة و بلال وعُمْان بن طَلْحَة – فمكَث ميها وصلَّى رَكْعَتين ، ثُمَّ خَرَجَ والمفتاحُ في يَدِهِ . ووقف على البّاب خالدُ بن الوليد يَذُبُّ الناسَ عَنْه حتى خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فوقف على باب البيت وأخَذَ بعِضَادَ تَيْهُ ( أ ) ، وأَشْرَفَ على ا الناس وفي يَدِه المِفتاح ، ثم جَعله في كُمَّة ، وقال — وقد جَلَس الناسُ — :

( ٤٩ – إمتاع الأسماع )

محو العبور

<sup>(</sup>١) السقاية (: سقاية الحاج ، وذلك سقيهم الصراب ، وكانت قريش تستى الحاج من الزبيب المنبوذ في المـاء . وكان العباس بن عبد المطلب يلي سقاية الحاج في الجاهلية والإسلام . والحجابة : حجابة الكعبة ، وهي السِّدَانة أيضاً : وهي نوِّلي حِدْظُها ، وفي أيدي أصابهما تكونُ مَغَانِيحِ الْكَعْبَةِ . وقد قال رسول الله : «كلُّ مَأْثُرُةُ مَن مَآثُر الجاهلية تَحْتُ قد كَيُ أَ، الاسقاية الحاج ويسدّانة البيت »

<sup>(</sup>٢) رُزَيُّ : أُصيب في ماله . ورَزَأُه : أَصاب منه خيراً ما كان . يقول رسول الله : أعطيكم ما يصيبُ الناسُ به من خير أموالكم ، ولا أعطيكم ما تصيبون به من خير الناس (٣) أهذه زيادة في الخبر من الأصل ، وإجاع الرواية على أنه أمر عمر أن يمحو الصُّور . وأما خبركسر التماثيل ففيه أقوال كثيرة ليس هذا موضع بيانها

<sup>(</sup>٤) عضادتا الباب: الحشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله

خطبة رسولالله على باب البيت

الحمدُ لله الذي صَدَق وعُده ، ونَصَرَ عَبْدَه ، وهَزَمَ الأَحْزَابِ وَحْدَه : [ يا مَعْشَر قُرَيش ] (١) : مَاذا تَقُولُون ؟ وماذا تَظُنُّنُون ؟ قالوا : نَقُول خيراً ونَظُنُّ خيراً ، أَخْ كَرِيم وأَبْنُ أَخْ كَرِيم ، وقَدْ قَدَرْتَ . فقال : فإنِّى أقول كما قال أخى خيراً ، أَخْ كَرِيم عَلَيْكُمُ النيو مَ يَغْفِرُ اللهُ لَـكُم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ » يُوسف : « لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ النيو مَ يَغْفِرُ اللهُ لَـكُم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ »

أَلاَ إِن كُلَّ رِبًا فِي الجَاهِلِية ، أو دَمْ ، أو مال ، أوْ مَأْثُرَ وَ فَهُوَ تَحْتَ قَدَى ﴿ هَا تَيْنِ إِلاَ سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقاَيَةَ الْحَاجِّ . أَلاَ وَفِي قَتِيلِ الْعَصَا والسَّوْط الخطأُ شِبْهُ العمد ، الدِّيَةُ مُعَلَّظَةً مائةُ ناقة ، منها أر بعون في بُطُونِها أولاً دُها

إِنَّ الله قد أَذْهَب نَخْوَةَ الجاهِليّة وَتَكَثَّرَهَا بَآبَائُهَا ، كُلُّكُم لآدَمَ وَآدَمُ مِن تراب ، وأ كُرَمُكُم عندَ الله أَتْقَاكُم . أَلَا إِنَّ الله حَرَّم مَكَةً يومَ خلَق السَّمُواتُ والأَرضَ ، فهى حَرَام بحَرَام الله ، لم تُحَلَّ لأحد كان قبلى ، ولا ١٠ تَحِلُّ لأحد كان قبلى ، ولا يُحَلُّ لى إلَّا ساعة من النهار . ألا لا يُنفَرَّ صَيْدُها ، ولا يُعضَدُ عِضَاهُها (٢) ، ولا تَحِلُّ لَقطَتُها إلّا لهُنشِد (٣) ، ولا يُختَلى صَيْدُها ، ولا يُعضَدُ عِضَاهُها (٢) ، ولا تَحِلُّ لُقطَتُها إلّا لهُنشِد (٣) ، ولا يُختَلى خَلَاها (١٠ . فقال العبّاس : إلّا الإذْخِرَ يا رسولَ الله ، فإنَّه لا بُدَّ منه للقُبورِ وظهُورِ البُيوت ! فسكتَ ساعة ثم قال : إلّا الإذْخِرَ فإنَّه حلال والله علاك .

ولاً وصيَّةً لوارِثٍ . وأنَّ الوَلدَ للفِرَاشِ وللعَاهِمِ الحَجَرُ . ولا يَحِلُِّ ١٥ لأَمْرَأَةٍ تُعْطِى من مَالِها إلا بإذْن زَوْجِها . والمُسلِمِ أُخُو المُسلمِ ، وَالمُسلمون إِخْوَةٌ . والمُسلِمون يدُّ واحدةٌ على مَنْ سِواهُم ، يَتَكَافُوْنَ دِمَاءَهُمْ ، يرُدُّ عليهم

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة للبيان

<sup>(</sup>٢) العضاه : شجر عظام له شوك ، وهو ضروب كثيرة . ويعضَكُ : ميقطعُمُ

<sup>(</sup>٣) اللُّقطة : العيمُ تراه ملق فتأخذه . والمنشرِد : المعرِّف الذي يعرِّف الضالة واللَّـفطــة

<sup>(</sup>٤) الخلا: الحشيش من بقول الربيع ما دام رطبا . واختكى : قَـطَـع أو نزع

أَقْصَاهُم ، وَيَعْقَدْ عليهم أَدْنَاهُم ، ومُشِدُّهُمْ على مُضْعِفِهم (۱) ، ومُسيَّرُهُم (۲) على قاعِدهم . ولا يُقتلُ مُسْلِم بكافر ، ولا ذُو عَهْد فى عَهْدِه . ولا يتوارَثُ أهلُ مِلتَيْن كُخْتَلْفَتَيْن . ولا جَلَبَ ولا جَنَب (۲) . ولا تُؤخذُ صدقاتُ المسلمين إلا فى بيوتهم و بأَفْنيِتِهم . ولا تُنْكَح المرأةُ على عَنْها وَخَالَتِها . والبَيِّنَةُ عَلَى من أَدَّعى ، والمين على من أَنْكُر . ولا تُسَافِر أَمْرا أَةُ مسيرة قَلَاثٍ إلا مَع ذِى تَحْرَم . ولا صلاة بعد العَصْر و بعد الصَّبْح . وأنها كُم عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفَطْر ، وعَنْ لِبْستَين : لا يَحْتَب أَحَدُكُم فى ثوب واحد يُفْضِى بقورَتِه إلى السَّاء ، ولا يَشْتَول الصَّاء (۱) ؛ ولا إَخَالُكُم إلا وقَدْ عَرَفْتُمُوها السَّاء ، ولا يَشْتَول الصَّاء (۱) ؛ ولا إِخَالُكُم إلا وقَدْ عَرَفْتُمُوها

رد الفتـاح إلى عثمان بن طلعــة ثم نزل ومعه المفتاحُ ، فَتَنَحَّى ناحيةً من المسجد فَجَلَس فقال : ادْعُوا إِلَىَّ ١٠ عُثْان بن طَلْحةَ ، فدُعِيَ . وكانَ صلّى الله عليه وسلم قال لَه يوما بمكَّةَ ، وهو يَدْعُوهِ

<sup>(</sup>۱) المُشِيدٌ: الذي دواءِ شديدة قوية . والمضعف : الذي دواءِ ه ضعيفة . يريد أن القوى من الغُيزاة يُمساعِ الضعيف فيا يكسُبِه من الغنيمة

<sup>(</sup>٣) الجَلْبُ : أن يتخلّف الغرسُ في السّباق ، فيحرَّكَ وراء الهيء يستحث فيسبقُ . والجنبُ : أن يتخلّف الغرس الذي يسابقُ فرس آخر عُرَى ، فيرَسل ، حتى إذا دَنا تحوَّل راكبُه على الفرس المجنوب فأخذ السَّبَق . هذا تفسيره في السباق ، وهَّة تفسير آخرُ لهذين الحوفيز في أمر الزكاة ، وذلك أن الجلب : أن يقدم المصدَّق على أهل الزكاة ، فينزل موضعاً ، ثم يرسل إليهم من يَجلبُ إليه الأموال من أماكنها ليأخُذُ صدقاتها ، فنُهى عن ذلك ، وأ مر أن يأخُذ صدقاتهم من أماكنهم وعلى مياههم وبأفنيتهم ، والجنب : أن ينزل العامل المصدِّق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثم يأثمر بالأموال أن تُنجنب إليه أي تنكحضر ، فنهوا عن ذلك ، أو أن يُبجينب رب المال بماله (أي يبعدهُ عن موضعه) ، عن متاج العاملُ إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه

<sup>(</sup>٤) الاحتباء: أن يَضمُّ الإنسان رجليه إلى بطن بثوب يجمعهما به مع ظلَهْره ، ويشدَّه عليها ، فهو جالس كأنه مستند . واشتمل : تفطَّى بشملة ، واشتَمَل الصاء : أن يردُّ الكساء من قبل عينه على يده البسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يردَّه ثانية من خلفه على يده البين وعاتقه الأين وعاتقه الأين و ورجليه المنافذ كلها ، كأنها لا تصل الميني وعاتقه الأين و يعملُ الميها شيء ، كالصخرة الصاء التي ليس فيها كرْق ولا صدَّع

إلى الإسلام، ومع عُمَان المِفْتَاحُ ، فقال : لعلَّكُ سَتَرَى هَذَا المِفْتَاحَ يوماً بيَدِى أَضَعُهُ حيثُ شِئْتُ ! فقال له عُمَّان : لقد هَلَكَتْ إِذَنْ تُورَيْشُ وذَلَّت ! فقال صلى الله عليه وسلم : بل عَيرَت وعَزَّت يَوْمِثِذِ (١) ! فأَقْبل عَمَانُ ، فقال عليه السلام : خُذُوهَا يا بَنِي أَبِي طَلْحة تَالِدةً خالدةً (٢) ، ولا يَنْزعُها منكم إلا ظالم ايا عُمَّان ! إِن الله استَأْمَنَكُم على بَيْتِه ، فَكُلُوا بالمعروف . فلما وَلَى عُمَّان نادَاه عليه السلام ، فرجَع إليه ، فقال له : ألم يَكُنِ النّبي تُلُث لكَ ؟ فذكر عمان قوله له مُحكة ، فقال : تَمُ عَلَى البّابِ ، وكُلْ بالمَعْرُوف . فقال : تَمُ عَلَى البّابِ ، وكُلْ بالمَعْرُوف . وَدَفَع عليه السلام السّقَايَة إلى العبّاس رضى الله عنه

معانبة خالد بن الوليد من أجل قصاله

وقال لخالد بن الوكيد رضى الله عنه : لم َ قاتلتَ وقد نُهيتَ عن القِتَال ؟ فقال : هُمْ يارسولَ الله بَدأُونا بالقِتَال ، ورَشَقُونا بالنَّبْل ، ووضَعُوا فينا السَّلاَح ، • اوقد كَفَفْتُ ما اسْتطعتُ ، وَدَعَوْتُهُم إلى الإسلام وأَنْ يدخُلوا فها دَخَل فيه النَّاسُ فأبَوْا ، حتَّى إذا لم أجد 'بدًا قاتلتُهم ، فظفَّرنا الله عليهم وهَرَبوا في كلِّ وَجْهِ يا رسولَ الله ! فقال : فَكُفَّ عَنِ الطَّلبِ . قال : قَدْ فَعَلْتُ يارسولَ الله . قال : قَضَاه الله خيرُ "

النهى عن القتال إلا خزاعة عن بنى بكر

ثم قال: يا مَعَاشِرَ الْمُسلِمِين ! كُفُّوا السَلَاحَ ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عن بنى بَكْرِ ١٥ إِلَى صلاة العَصْر . فَخَبَطُوهُم سَاعَةً ، وهى السَّاعة التى أُحِلَّتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسَلَم لَمْ تُحَلَّ لأحدٍ قَبْله . وقيل : خَبَطُوهُم إلى نِصْفِ النَّهار . وكان صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقْتَل من خُزاعة أحدٌ . وبعث تَميمَ بن أسد الخُزاعِيّ فَجَدَّد عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقْتَل من خُزاعة أحدٌ . وبعث تَميمَ بن أسد الخُزاعِيّ فَجَدَّد أَنْ الله العَرَم . ودخل جُنَيْدِب بن الأدْ لع [الهذليّ] (٢) مكة كرّ تادُ وينظرُ

تجديد أنصاب الحوم

<sup>(</sup>١) عَمِيرَ الرَّجِلُ يَعْمَرُ عَمَسُواً : عاش وَبَقَى زَمَاناً طُويلا

<sup>(</sup>٢) تالدة : قديمة أصلية يتوارثونها عن آبائهم

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان

- والناس آمِنُون - فرآهُ جُنْدُب بن الأعجم (١) الأسلميّ ، فقال : جُنَيدِبُ ابن الأدْلع ! قاتِلُ أحمرَ ؟ (٢) فقال : نم ! فخرَج جُنْدُبُ [ بن الأعجم ] (٣) يستجيشُ عليه (٤) حَيَّه ، فَلَقى َ خِراشَ بن أمية الكمّبيّ فأخبره . فاشتعَل خِراشُ عليه فقتَله . على السيفِ ثم أقبل إليه - والناسُ حوله وهو يُحدِّثهم - فحمل عليه فقتَله . ويقال إنه قتله بالمُزْ دَلِفة

خطبته لماكثر القثل بين خزاعة وبنى بكر فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله ، قام خطيباً - الغدّ من يوم الفتح بعد الظهر - فقال: أيها الناسُ! إن الله حرَّمَ مكة يوم خَلَق السموات والأرض ، ويوم خَلَق الشمس والقمر ووضع هذين الجَبَلين ، فهى حرامُ إلى يوم القيامة . لا يحلُّ لِمُؤْمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفِكَ فيها دَمّا ، ولا يَعْضِدَ فيها شجراً . لم تُحَلُّ لأحد كان قبلى ، ولا تَحِلُّ لأحد [ يكونُ ] (٥) بعدى ، ولم تُحَلَّ لل الساعة من نهار ، ثم رجعت عرُّمتَها بالأمس ، فليبَلنْ شاهدُ مَ غائبَكُم . فإن قال قائل : قد قاتلَ فيها رسولُ الله ! فقولوا : إنَّ الله قد أحلها لرسولِه ولم يُحِلَّها لكم ! يا معشر خُزاعة ! أرْفعوا أيديكم عن القتل ، فقد والله

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الأعجر »

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « فقال: جنيدب بن أحمر ، قاتل أحمر باسا » . وهذا نص قاسد ، وقد اعتمدنا فى تصحيحه على سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٨٢٨ . وقوله: « قاتل أحمر بأسا » تخليط ، فإن خبر ابن هشام عن رجُل من أسلم قال: « كان مَعَنَا رجُل يقال له أحمَرُ بأساً ، وكان شجاعا ، وكان إذا نام عَظ عظيظاً منكراً لا يَخْنَى مكانه . . . . فأوله: « أحمر الحمي صَرَخُوا: يا أحمرُ !! فيثورُ مثل الأسدر لا يقومُ لسبيله شى ، » . فقوله: « أحمر بأساً » ، ليس اسمه من كباً كما توهم المقريزى ، وإنحا المراد أنه سستمى (أحمر ) لبأسه . والعرب تصف الشديد القوى الذي لا يقوم له شى ، فتقول مثلا: مَوْت أحمر ، لما فيه من المشقة والشدة ، وسنة حراء : شديدة ، قد أجدبتُ

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « جنيدب » ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، وزدنا ما بير ... القوسين للإيضاح والبيان

<sup>(</sup>٤) استجاش قومه : أي أثارهم وجبُّ مهم ، وطلب أن يؤلُّ فهم جيشًا

<sup>(</sup>٠) زیادة من ابن هشام ج ۲ س ۸۲٤

كَثُرَ إِن نَفَعَ (١) . وَقد قَتلَمُ هذا القتيل ، وَالله لأدِينَة ! فَنْ قُتِل بعد مَقاً مَى هذا فأَهْلُه بالخيار : إِن شاءوا فَدَمُ قَتِيلِهم ، وَإِن شاءوا فَعَقْلُهُ (٢) . وَيُرْوَى أَنه هذا فأَهْلُه بالخيار : إِن شاءوا فَدَى الناسِ على الله (٣) : من قتل فى الحَرَم ، ومن قتل غير قاتله ، ومن قتل خير قاتله ، ومن قتل خراش لجُنيدب غير قاتله ، ومن قتل خراش لجُنيدب كان بعد ما نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن القتل ، وإنه عليه السلام قال : لو ٥ كُنْتُ قاتلاً مُؤْمِناً بكافر لقتلت خراشاً بالهُذَلِيِّ . ثم أَمَر خزاعة يُخر جونَ ديتَه ، فأخرجوها مائة من الإبل ، فكان أو ل قتيل وَداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام

أذان بلال على ظهر الكعبة ، ومقالة قريش

وجاءت الظّهر ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا أن يُورِّذُنَ فوق ظهر الكعبة ، وكانت قُرَيْشُ فوق رؤوسِ الجبالِ ، وقد فرَّ وُجوههم وتَغَيَّبُوا نَوفًا أَن يُقتلُوا . فلمَّا أَذَنَ بلال ورَفع صوته كأشد ما يكون وقال : أشهد أن محداً رسول الله — قالت جُويْرِية بنت أبى جَهل : قَدْ لَعَمرِى رَفَعَ لَكَذِيرُك! أَمَّا الصلاةُ فَسَنُصَلى ، والله لا نُحِبُ من قَتَلَ الأحبَّة أبداً ، ولقد كان جاء أبى الذي جاء محداً من النَّبُوَّة فردَّها ، وكره خلاف قومه . وقال خالد بن الأسيد : الحد لله الذي أكرَم أبى فلم يَسْمَع لهذا اليوم ! وقال الحارث بن هِشام : ١٥ وأل كلا مَنْهَى فوق الكعبة المؤلك المقال الحرث بن هِشام : ١٥ وقال الحارث بن هِشام : ١٥ وقال الحارث بن هِشام : ١٥ وقال الحرك بن أبى العاص : هذا والله الحَدَث العظيم ، أَنْ يَصِيحَ عَبْد بنى جُمَح وقال الحَدَث العظيم ، أَنْ يَصِيحَ عَبْد بنى جُمَح على بَنيّةِ أَنى طَلحة (٥٠) وقال سهيل بن عرو : إنْ كان هذا سَخَطَا لله فَسَيُغَيِّرُه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «كبر أن يقع »

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: « فغفله » ، والعَقْـٰل : دية القتيل

<sup>(</sup>٣) أعدى النَّاس : أجرأُهُم وأكثر تعديًّا لحدود الله

<sup>(</sup>٤) الذَّحول جمع ذَحل : وَهُو الثَّارُ وَالْعَدَاوَةُ مُ

<sup>(</sup>٥) البنيّة: البّيت المبنى، يريد الكعبة

و إن كان لله رضَّى فسَيُقرُّه . وقال أنو سُفيان بن حرَّب : أمَّا أنا فلا أقول شيئًا ، لو قلتُ شيئًا لأخبَرَ تُه هذه الحَصباء (١)! فأتى جبريلُ عليه السلام رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرَه خبرَهم

أمية بن أبي

وأتاه يَعْلَى بن مُنْيَة بأبيه (٢) فقال : يا رسولَ الله ، بايع أبي على الهيجْرة . فقال: لا ! بل أَبايعُه على الجهاد، فقَد أَنْقَضَت الهجرةُ

وكان سُهيُّـل بن عمرو أُغلقَ عليه [بابَه] (٣) ، وبعث إلى أبنه عبد الله بن سهيل بن عمرو سُهَيْلُ أَن يَأْخَذَ له أَمَانًا ، فأمَّنَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال : مَنْ لقيَ سهَيل بن عمرو فلا يُشِدُّ النَّظَرَ إلَيه (٤)! فلَعَمْرِى إن سُهَيَلًا له عَقْلُ وشَرَفْ، وما مثلُ سهيلٍ جَهِل الإسلام ، ولقد رأى ما كانَ يُوضِعُ فيه (٥) أنَّه لم يكن له بنافع . فخرجَ عبد الله إلى أبيه فأُخْـبرَه ، فقال سُهيَلْ : كان والله يَرُّا صغيراً وَكَبِيراً ! فخرج وشهدَ خُنَيْنًا ، وأَسْلِم بالجعِرَّانَة

مبيرة بن أبي وهب وابن الزيبري

وهرَب هُبَيْرة بن أبي وَهْب زوج أمِّ هاني ً بنت أبي طالب - هو وعبدُ الله ابن الزِّ بَعْرَى بن قَيْس بن عَدِىّ بن سـعد بن سَهِمْ القرشيُّ السَّهْمَى — إلى نَجْران . فيعَثَ حَسان بن ثابت بشعر إلى أبن الزِّ بَعْرَى فجاء . ولما نظرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليْهِ قال : هُذا ابن الزُّ بَعْرَى ومعه وجُه مُ فيه نورُ الإِسلام! فأسلمَ . وماتَ هُبَيرةُ 'بنَجْران مشركاً

<sup>(</sup>١) الحصياء : الحصا الصغارم

<sup>(</sup>٢) أبوه هو: « أمية بن أبي عبيدة بن حام بن الحارث التميمي الحنظلي ، حليف قريش ». وأما ﴿ مُمْنَيَّةً ﴿ ﴾ الَّتِي مُنِنَسُبُ إِلَيْهَا فَهَى : ﴿ مَنْيَةً بَنْتَ الْحَارِثُ بِنَ جَابِر ﴾ ، قيل : هي أمه ، وقيل : أم أبيه أمسّية ، وأمّ العسُّوام والد الزبير بن العسّوام أيضاً

<sup>(</sup>٣) زيادة للبان

<sup>(</sup>٤) أشد النظر إليه: أحداه وشدد فيه

<sup>(</sup>ه) أوْ ضَكَم فَى الأَمْنِ : اجتهد فيه واشتدَّ وأسرع فى إنفاذه ، وأصله من الوَ ضُمَّ : هو سير الإبل والدُّواب سيراً ليس بالشديد

وهرابَ حُورَيْطِب بن عبد العُزَّى بن أبي القيش بن عبد وُدّ بن نَصْر بن

حويطب بن عبد العزى

مالك بن حِسْل بن عامر بن لوَّى القرشيُّ العامريُّ ، فأمَّنَه أبو ذَرِّ رضي الله عنه ، ومشَى معه ، وجمَع بَيْنه و بين عِيالهِ

> إسلام نساءً من قريش

يعتهن ، وخبر هند بنت عتبة

وأُسلَتُ هِنْدُ بِنت عُتبة ، وأمُّ حكيم بنتُ الحارث بن هشام : امرأةُ عِكْرِمة ابن أبي جَهْل ، والبَغُوم بنت المُعذَّل (١) : أمرأةُ صَفوان بن أُمِّيَّة ، وفاطمة بنتُ ه الوكيد بن المُغيرة ، وهندُ بنت مُنبِّه بن الحيجَّاج : أمُّ عبد الله بن عرو بن العاص في عَشر نِسْوَةٍ مِن قُرَيش . فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطَح -وعنده زَوْجَتاه وفاطمةُ أَبنتُه ، في نساء من نساء بني عبد المطَّلب ، فبايعنه ، ولم تَمَسَّ يدُه يَدَ امرأَةٍ . وقيل : وَضَع على يده ثوبا ثم مَسَحْن على يده . وقيل : أَدْخَل يده في قَدَح فيه مام ، ثم دَ فعه إليهن فأدخَلْنَ أيديتَهُنَّ فيه . وقيل : بل. ١٠ كانت بَيعة النساء عُقَيْب بَيعة الرِّجال عند الصفا . ورُوْيَتْ (٢٦) فيهنَّ هند وهي مُتَنَكِّرَةُ لُأَجْلِ صَنْيِعِهَا بِحَمْزَةً – وَكَانَ زُوجُهَا أَبُو سَفِيانَ حَاضَرًا – فَعَرَفَهَا

سَلَفَ . فبايعَهُنَّ عُمَر رضى الله عنه ، واستغفرَ لهنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وطلبتْ أَمُّ حَكَيمٍ أَمَانًا لِعَكْرِمَةً وَقَد همهِ إلى النمِن ، فَأَمَّنَه . فَخَرَجْتْ ١٥ إليه حتى قَدِم . فلما دُنَّا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتيكمُ عِكْرِ مَهُ بِنُ أَبِي جَهْلِ مؤمناً مُهَاجِراً ، فلا تَسْبُتُوا أَبَاهُ ، فَإِنَّ سَبَّ الميُّتِ يُؤْذِي الحيَّ ولايَبْلُغُ إليه ا فلما رآه وَثَبَ إليه فَرَحا ، فوقَفَ - ومعه أمرأته مُنْتِقَبَةُ -فقال : يا محمَّد ، إنَّ هذه أخبرَ تني أنك أُمَّنتَني ! فقال : صَدَقَتْ ، فأنت آمن ! فأسلم

۲.

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنَّكِ لهيندُ! فقالت: أنا هِند ، فاعْفُ عمًّا

إسلام عكرمة بن أبى جهل

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المعزل » (٢) في الأصل: « رأيت »

وهرَب صفُوانُ بن أُمَيَّة بن خَلَف بن وَهْب بن حُذَافة بن مُجَحَ القُرَشيُ مُ صفوان بن أبي الجُمَعِيُّ . فأخذ له عير بن وَهْب بن خَلَف بن وَهْب بن حُذافة أماناً ، وَخَرج في أثرِه حتى رَجَع . وشهد هَوَ ازن كافرًا ، وأسلم بالجعرَّانة

عبد الله بن سعد بن أبى سرح

وكان عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرْح ِ بمن أَهْدَر رسول الله صلى الله عليــه وسلم دَمَهُ يُومِ الفَتِحِ ، فأتى به عُثمانُ بن عفَّانِ رضى الله عنه ، وسألهُ أن يَهَبَهُ له ، فوهب له جُرْمَه . وأسلَم

وأَهْدَر صلى الله عليه وسلم دَمَ الحُورِيث بن نُقيذ (١) بن بُجَيْر بن عبد بن المويرث بن نفيذ قَصَىً ، فضرَب على رضى الله عنه عُنْقَه ، وكان مؤذياً لله ولرسوله

وأَهْدَر دَمَ هَبَّار بن الْأُسُود بن الْمُطَّلِب بن أَسَد بن عبد العُزَّى بن تُصَيِّ مبار بن الأسود ١٠ الأسدى القرشي ، فأسلم

وأخرج أبو بَرْزَةَ الأَسْلَىُّ عبدَ الله بن خَطَلَ (٢) — وهو مُتَعلَّقُ بأسْــتار ان خڪڪک الكَعبة - فضرَب عُنُقَه بين الرا كن والمقام . [ ويقال قتله سَعيد بن حُرَيْثٍ المخزوميُّ . ويقال : عَمَّار بن ياسِر . وقيل : نَضْلة (٣) بن عَبد الله بن الحارث بن حيال بن رَبيعة (١) بن دعبل بن أنس بن خُزَيمة بن حَديدة بن مازن بن الحارث (٥) ابن سَلامان بن أَسْلِم بن أَفْصَى بن حارِثة بن عَمْرُو مُزَّ يَقْيِيَا (٦) ويقال: شريك بن

(١) فى الأصل : « نقيد » ، وانظر ص (٣٧٨) ، والتعليق

(٢) انظر ص (٣٧٨) ، وقد اختلف في اسمه فقيل : هلال بن خَـَعْلَىل ، وقيــــل : عبد الله بن خَـَطُـل

فهذا القول تكرار لا معني له

(٤) في الأصل : « ربيع » ، وانظر ابن سعدج ٤ قسم ٢ ص ٢٤ ، و ج ٧ قسم ١ ص ٤ وقسم ٢ ص ١٠٠ . وفي بعض النسب اختلاف

(٥) في الأصل: « الحرب»

(٦) نسب أبي برزة : نضلة بن عبد الله ، على سياقته هذه لم أجدهُ

(٥٠ -- إمتاع الأسماع)

عَبْدَةَ العَجْلَانِيُ (١) وأَثْبَتَهُ أَبُو بَرُ زَة]. وفيه نزَلَتْ: «لا أُنْسِمُ بهَــذَا البَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهِذَا البّلدِ » . وفي المستدرّكُ للحاكم ، عن السائب بن يَزيد قال : رأيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُخْرَج عبد الله بن خَطَل من بَين أســتار السكمية فقتله صَبْرًا (٢٠) ، ثم قال : لا ميقتلُ أحد من قريش بَعد هذا صبرًا

وتُتبلت سارّة مولاة عُرو بن هشام (٣) ، وهي التي حَمَلت كتابَ حاطِب ه

ان أبي بَلْتَعَةَ ، قَتَلَها على أرضى الله عنه . ويقال : غيرُه

وتُتلت أرْنَب [أو قُرَيْبة]، وأسلمت فَرْتَنَيَ

وَقَتَلَ مِقْيَسَ بِن صُبَابِة ( ) نُمَيْلةُ بِن عَبد الله اللَّهْتِيُّ . وقيل : رآه المسلِّمون

بين الصَّفا والمرُّوَّة فقتَاوه بأسيافهم

ولما قُتِلَ النَّفَرَ الذين أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتْلهم ، سُمِع ١٠ النُّوح عَليهــم . وجاء أبو سفيان بن حَرْب فقال : فِكَاكَ أَبِي وَأُمِّي ! البَقِيَّةَ في تَوْمِك ( عَ الله عليه وسلم : لا تُقْتَلُ قُرَيْشُ صَبْرًا بعدَ اليوم ، [يعني ا على كفر]. وفي رواية : لا تُغُزِّي قريشُ بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة ، [يعني على كفر]

وأَمَرَ عليه السلام بقتل وَحْشِيٍّ ، ففرَّ إلى الطائف حتى قَدِم في وَفْدِهم فأَسْلم ، ١٥ فقال له عليه السلام : غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكُ ! فكان إذا رأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم

سارة

أرئب

منيس بن صباية

مقالة أبي سفيان في القتلي

<sup>(</sup>۱) ويعرف باسم : « شريك بن سحاء » ، وسحاء أثمه

<sup>(</sup>٢) قُنُتُل صَابُراً : إذا قُنُتُل في غـــير معركة ولا حرب ولا خطأ ، من الصُّــــُـر وهو الحبس ، فكأنه أمسك على المون وحبس عليه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « هاشم »

<sup>(</sup>٤) انظر من (١٩٧)

<sup>(</sup>٥) البقية ?: الإبقاء على الهيء ، يريد : أبق عليهم ولا تستأصلهم بالقتل

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « توزي » . وتوارى : استتر منه

سلف وسول الله من بعض قریش واسْتَسْلَفَ صلى الله عليه وسلم من عَبْد الله بن أبي رَبِيعة أر بعين ألف درهم فأعطاه ، فردها عليه من غَنائم هَوَازن ، وقال : إِنَّما جَزَاء السَّلَفِ الحَمْدُ والأَدَاء . وقال : بارَكَ الله لك في مَالِك وَوَلَدِك ! واسْتَقْرَضَ من صَفُوان بن أُمَّية خسين ألف درهم فأقرضَه . واستَقْرَضَ من حُويْطِب بن عبد العُزَّى أر بعين ألف درهم . فكانت ثلاثين ومائة ألف قسَمها بين أهل الضَّفف ، فأصاب الرّجُلُ خسين درها وأقلَ وأكثر . و بَعث من ذلك إلى بني جَذِيمة الرّجُلُ خسين درها وأقلَ وأكثر . و بَعث من ذلك إلى بني جَذِيمة

مدية الحتر

وأهدى له يومئذ راوية خُر فقال: إنَّ الله حَرَّمَهَا! فَسَارَّ الرَجلُ غُلامَه: أَذْهَبْ بِهَا إِلَى الحَرْوَرَةِ (١) فَبِعْهاً. فقال: إِنَّ الله حَرَّمَ الله الحَرْوَرَةِ (١) فَبِعْها أَ. فقال: إِنَّ الله عَرَّم شُرْبَها حَرَّم بَيْعَهَا! فَفُرِّغَتْ بِالبَطْحاء. وَنَهَى يومئذ عن ثَمَن الحرِ، الذي حَرَّم شُرْبَها حَرَّم بَيْعَهَا! فَفُرِّغَتْ بِالبَطْحاء. وَنَهَى يومئذ عن ثَمَن الحرِ،

١ وثَنَنَ الخِنْزِيرِ ، وثمن المَيْتَة ، وثمن الأصنَام ، وحُلُوانِ الكاهِن (٢)

تحريم شحوم الميشــة وقيل له يومثذ : ما تَرَى في شُحُوم المَثْيَّةُ يُدْهَن بها السِّفَاء ؟ فقال : قاتَلَ الله يَهُود ! حَرَّمَ عليهم الشُّحُومَ فباعُوها ، فأكلوا ثَمَنَهَا

وحَرَّمَ مُثْعَةَ النِّساء يومئذ

**X** 

وقال يَوْمَئِذِ: - وهو بالعَزْوَرَةِ (١) -: واللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ إِلَى ، اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَّهِ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلْهُ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ إِلَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ إِلْهُ إِلَيْ الْهُ إِلَيْلُ اللهِ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلْهُ إِلَيْ اللهِ إِلْهُ إِلَيْلُهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْ الْهُولِ اللهِ إِلَيْلِيْ إِلَيْلِهُ إِلَيْلِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْلِهُ إِلَيْلِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَالْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْكُولِ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ

العفو عن بعض أهل مكة وهَبَط ثَمَانُونَ مِن أَهِلِ مِكَةً على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من جَبَل التَّنْمِيم عند صلاة الفَجْر ، فأَخَذَهم سَلَمًا ( ) فَعَفا عنهم ، ونزل فيهم : « وَهُوَ ٱلَّذِي التَّنْمِيم عَنْدُ مَنْ أَغْذَكُم عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ كُفَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ

<sup>(</sup>١) الحزورة : سوق مَكَا ، ودخلت في المسجد الحرام لما زيد في بنارِّه

<sup>(</sup>٢) الحُـاوانُ : ما يعطاه الـكاهن من أجرة تجعل له على كهانته . والـكاهنُ : هو الذي يتعاطى الحير عما هو كائن في مستقبل الزمان ، وبدى معرفة النيب والأسرار

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « أخرجت ». ولعل لفظ الحديث : « والله إنسك لأحب ... »

<sup>(1)</sup> سلم : أُخذُوا بنير حرب مستسلين مذعنين منقادين

عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا » (النتح: ٢٤ )(١)

وَأَتِيَ بَشَارِبٍ فَصْرِبُوه بَمَا فَى أَيْدِيهِم ، فَمَهُم مَنْ ضَرَبَ بِالسَّـوْط وَبِالنَّعْلِ وَبِالْعَصَا ، وَحَثَا عَلَيْهُ النّبي صلى الله عليه وسلم التُّرَاب

اسلام جَب وجاء جَبْر غُلام بنى عبد الدَّار - وقد كان يَكْتُمُ إسلامَه - فأعْطاه ثَمَنَه ، فاشْتَرَى نَفْسَه فعَتَق (٢)

وقال رجُلْ يومئد: إنّى نَذَرْتُ أَن أَصَلِّى فَى بَيْتِ المَقْدِسِ إِنْ فَتَحَ الله عليكَ مَكة ، فقال صلى الله عليه وسلم: والَّذِي نَفْسِي بَيَدِه ! لَصَلَآةُ هَا هُنا أَفْضَلُ مِن أَلْف صلاةٍ في سواهُ مِن البُلْدَان . وقالتْ ميمونةُ أَمُّ المُؤمنين رضى الله عنها: يا رسولَ الله ! إنّى جَعَلْتُ عَلَى نفسى — إِنْ فَتَح الله عليكَ مَكة — أَنْ أُصلِّى في بَيْتِ البَقْدِسِ ! فقال : لَا تَقْدِر بِن على ذلك ، ولكُن أَبْعَثِي بزَيْتِ ١٠ يُسْتَصْبَحُ " لَكُ فيه بِه ، فكأ نك أَتَيْتِه (١٠ . وكانَتْ ميمونةُ تبعثُ إلى بَيْتِ المَقْدِس كلَّ سنةٍ بمالٍ لَيُشتَرَى به زيت يُشتَصْبَحُ به في بيت المقدس ، حتى ماتَتْ فأوصتُ مذلك

وجلَس عبد الرَّحمٰن بن عَوْف رضى الله عنه فى تَجلِسِ فيه جماعة ۖ – منهم سَعَدُ بن عُبادة رضى الله عنه – فرَّتْ نِسْوَةٌ من قريشِ فقال سعد : قد كان ١٥ أَيْذَكُ لنا من نِسَاء قريشِ حُسْنُ وجمالُ (٥) ، ما رأيْنَاهُنَّ كذلك ! فغضِبَ عبد الرحمٰن بن عَوْف حتى كادَ أن يَقَع بسَعد وأغلظ له (٢) ، ففرَّ منه سعدُ حتى عبد الرحمٰن بن عَوْف حتى كادَ أن يَقَع بسَعد وأغلظ له (٢) ، ففرَّ منه سعدُ حتى

(١) في الأصل: إلى قوله تعالى « أظفركم عليهم »

نساء قریش **وجماله**ن

حد" شارب الح<sub>ر</sub>

ننىر رجُـل الصلاة فى بيت

المقسدس

نذر ميمونة أم المؤمنين

<sup>(</sup>٢) كَتَـَقُّ العبدُ : خرجَ من الرقُّ إلى الحرية ، وأعتقه غيرهُ : جعله كذلك

<sup>(</sup>٣) استمبح به: استسرج، أي أشعل به السراج

<sup>(</sup>٤) في الأُصل : « أَتبتيه » َ

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « حسناً وجالا »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وأغلط »

أَنَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسُولَ الله! ماذا كَقِيتُ مَن عبد الرَّحِن؟ فقال: وما لَهُ ؟ فأخبره بما كان ، فغَضِبَ صلى الله عليه وسلم حتى كان وجهه كَيَتُوتَ مَنْ وَاخْوَبَهِنَ وَأَزْوَاجِهِنَ! لَيَتُوتَ مِنْ الله عليه وسلم على وَأَذْوَاجِهِنَ! فَيَتُوتُ مِنْ الله عليه وسلم على وَأَدْ مَا وَأَوْرَاجِهِنَ! خيرُ نِسَاء رَكِبْنَ الإبلِ نساء قُرَيْشٍ! أَحْنَاهُ على وَلَدٍ ، وأَبْذَلُه لزَوْجِ بما مَلَكَتْ يَدُ

هدية هند بنت عتبة بعد إسلامها وأُهْدَتْ هِنْدُ بنت عُتْبة بعد إسلامها هدِيَّةً لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطَح — معمولاة لها ، جَذْبَيْنِ مَرْضُوفَيْنِ وَقَدَّ (٢٠). فانتهت الجارية إلى خَيْمَتِه ، فَسلَّتْ وأستأذَنَتْ فأذِنَ لها ، فدخلتْ ورسولُ صلى الله عليه وسلم بين أُمِّ سلَمة ومَيْمُونة ونساء بنى عبد المطلّب، فقالت : إنَّ مَوْلاتى أَرْسلَتْ إليك بين أُمِّ سلَمة ومَيْمُونة ونساء بنى عبد المطلّب، فقالت : إنَّ مَوْلاتى أَرْسلَتْ إليك ، بهذه القديَّة ، وهي مُعْتَذَرَة إليك ، وتقول : إنَّ عَنَمنا اليوم قليلة الوالدة . بهذه القديَّة ، وهي مُعْتَذَرَة إليك ، وأكثرَ والدَتَها ! فسرَّت هندُ لمّا أخبرتها فقال : باركَ الله لكم في غَنمَكُم ، وأكثرَ والدَتَها ما لم يكن قبلُ ولا قريباً . مولاتُها بذلك ، ورأوا من كثرة غَنمَهِم ووالدَتها ما لم يكن قبلُ ولا قريباً . وكانت هندُ تقولُ : هذا بدُعاء رسول الله و بَرَ كتِه !

إحدى نساء بني سعد وخبر وفاة حليمة السعدية وأَتَنَهُ إِخْدَى نِساء بنى سَعَد بنَ بَكْرِ — إِمَّا خَالَةُ أُو عَمَّةٌ — بِنِيخَى (٢) مملوء مَنا وجراب أُقِطِ (٤) — وهو بالأبطح ِ — فعرَفَهَا ، ودَعاها إلى الأبسلامِ فأَسلَمت ، وأُخْـبرته بوَفاة حَليمةً (٥) فذَرَفَتْ عَيْناه ، وقالت : أُخَواك وأُخْتاك فأسلَمت ، وأُخْـبرته بوَفاة حَليمةً (٥)

<sup>(</sup>١) توقُّد : تلاثُمُ وَبَرَق واحم " ، وذلك عند الغضب وما يفعل فعله

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « بجدبين » . المرضوف : المشوى على الرّضَف ، والرضف حجارة يحمى عليها على النار ، حتى إذا احمرّت طرحت فى جوف الجدّى أو العَملَ حتى ينشوى . والقَـدُّ : سقاء صغير متَّخذ من جلد السخلة يكون فيه لبن

<sup>(</sup>٣) السَّمَى: الزقَّ من الجُلد بكون فيه السَّمُن عامَّة

<sup>(</sup>٤) الأقط: 'يَشَخَذَ مَنَ أَلبَانَ الأَبِلَ ، فيمخَضُ ، ثم يطبِخ ، ثم يترك حتى يمُـصل ، أى يتميز ماؤه ويقطر

<sup>(</sup>٠) حليمة السعدية ، ظئره وحاضنته ومرضعته صلى الله عليه وسلم

مُعتَاجِونَ ! فأمَرَ لهـا بَكُسوة وجمَل ومائتى دِرْهم ، فقالت : نِعْمَ واللهِ المَكْفُولُ كنتَ صغيراً ، ونم المرا كنت كبيراً ، عظيم البركة

حدم المُحَصِنام

وبثُّ صلى الله عليه وسلم سراياه ، وأمرَ هم أن يُغِيروا على من لم يُسْلِم . فحرج هِشَامٌ بن العاص في ما ثنين قِبَل يَكُمْ لَم . وخَرَج خالدُ بن سَعِيد بن العاص في ثلاثماثة قِبَل عُرَنَة . و بعث خالدَ بن الوليد إلى العُزَّى في ثلاثين فارساً فهدَمَهَا لخَمْس (١) ٥ بَقينَ من رَمضان ، وكانت بنَخُلَة . وبعثَ الطُّفَيل بن عرو بن طريف بن العاص ان ثعلبة بن سُلَمْ بن فَهُم (٢٠) الدَّوْسِيّ إلى ذي السكفيْن صَمَّ عَمْرِو بن مُحَمَّة [ الدَّوْسَى ۗ ](٢) لِحْرَّقه بالنَّارَ . وَبَعَثَ سعد بن زَيْد الْأَشْهَلَى إِلَى مَنَاةَ بالمُشَلَّلِ هَدُّمَه . و بعثَ عمرو بن العاص إلى صنَّم ِ هُذَيْلَ سُوَّاعٍ فهدَمَه . ونادَى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ يؤمن بالله و برسوله فلا يَدَعَنَّ ف بَيتِهِ ١٠ صناً إلا كسرَهُ أو حرَّقَهُ ، وثمنهُ حرَّام . فجعلَ المُسْلمون يكسِرون الأصنام ، ولم يكن رجُلُ من قريشِ بمَكَّةً إلا وفي بيته صنَّم ﴿: إذا دخل مَسَحَهُ وإذا خَرَج مسحه: تبرُّ كاً به . وكانَ عِكْرِمة بن أبى جهل لنَّا أسلم لم يَسمَعُ بصُمَ فِي بيتٍ إلا مشَى إليه حتى يَكْسِرَه . وجعلت هندُ بنت عُتْبة تَضْرب صنَّماً في يتها بالقَدُومِ مِنْكُنَةً مِنْلُدَةً ﴿ وَهِي تَقُولَ : كُنَّا مِنْكَ فِي غُرُورِ ! !

وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة -على ما في صحيح البخاري - خس عشرة ليلة ،

10

مدة المقام بمكة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بخس »

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: « سالم بن فهر » ، وانظر من (۲۸) ، إسلام الطفيـــل الدوسى

<sup>(</sup>٣) ما بين النوسين زيادة ، وكان عمرو بن حمة من حكام العرب ، قالوا وكان حاكما على دوس ثلاثمائة سنة ، ويقال إنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقال : إنه مات في الجاهليسة . أما ابنه « جندب بن عمرو بن حمة » ، فأسلم وقتل يوم أجنادين . وانظر ما یأتی س (۱۵)

<sup>(</sup>٤) الفلدة: القطعة

[ وفى رواية تسع عشرة ، وفى أبى داود تسع عشرة ، وفى الترمذى تمانى عشرة ، وقى رواية تسع عشرة ، وقيل : عشرًا ، وقيل : عشرًا ، وقيل : عشرًا ، وقيل : عشرين ليلة ] يصلَّى ركعتين ، وبأمر أهل مكة أن يُتِيثُوا ، كما رواه النَّسائى . وأَفْطَر بقية شهر رمضان

بعثة خالدبنالوليد المل بنى جذيمة وقتلهم ، وكانوا مسلمين ولما رَجِّع خالدُ بن الوليد من هذم العُزَّى ، بعثة رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بنى جَذِيمة بن عامر بن عرو بن مناة بن كِنانة يدعوهم إلى الإسلام . فغرج أوّل شوال فى ثلاثمائة وخمسين إلى أسْفَلَ مكة وأتهى إليهم ، فقالوا : نحن مسلمون ! فقال خالد : اسْتَأْسِرُوا ! فَكَنَّفَ بَهْضُهم بَعْفًا . ودفع خالدُ إلى كلّ رجُل من أصحابه رجُلا أو رجُلين ، فباتُوا فى وَثَاق إلى السّمة من فالدُن خالدُ : من كان معه أسير فليُدافّة (١٠ . فقتل بننو سليم من كان فى أيديهم ، وكانوا من كان معه أسير فليُدافّة (١٠ . فقتل بننو سليم من كان فى أيديهم ، وقالوا : قريباً من ثلاثين رجُلاً . وأمّا المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسارًاهم ، وقالوا : أذْ عَبُوا حيث شَنْتُم الله الله الله أبو أسيد الستاعدى : أتّق الله الله الله إلى النه على من كان عنه أرسل أسيره . فقال له أبو أسيد قال : تَسْتَمُ إقرارَهم بالإسلام ، وهمذه المساجدُ بساحتهم ! فلما قدم خالدُ عَلَى من الله عنهم ، وأعرض رسولُ الله عليه ما صنع ، فتلاحكيا ، وأعانه عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ، وأعرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال له — وقد بلقه ما صنع بمبند الرحن بن عَوْف — : يا خالد! فراطًا قيراطًا قيراطًا في سبيلِ الله لمَ تُذرك غَدرة أو رَوْحَة من غَدَوَات أو رَوْحَة من غَدَوَات أو رَوْحَات قيراطًا قيراطًا في سبيلِ الله لمَ تُذرك غَدوَة أو رَوْحَة من غَدَوَات أو رَوْحَات قيراطًا قيراطًا في سبيلِ الله لمَ تُذرك غَدوَة أو رَوْحَة من غَدَوَات أو رَوْحَات

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فليُـذافه » ، وكلاها صيح ، والرواية أكثرها على ما أثبتناهُ ، ودائه يدافيه ، ودقيف عليه ، وذائبه ، وذائبه عليه ، وذائبه عليه ، وذائبه عليه ، وذائبه ، وذهيف عليه : أجهز عليه وحرير قشله (٢) فى الأصل : « غاب »

<sup>(</sup>٣) فَى الأصلَ : « متى ينكا أنف المرء وينكا » ، ولم أجد المثل ، ولسكني حكذا أذ كرم . ونكا الفرحة : تفسرها . وَوجع فلان كو جع وكيسج : اشتكى وتألم

عبد الرُّطن بن عَوف ! ورفَعَ صلى الله عليه وسلم يَدَيْه حتى رُوِّي بَيَاضُ إِبطَيه ، وهو يقول : اللهُمَّ إنّى أَبْرَأُ إليك ممَّا صنَع خالد !

بشة على بالديات لمل بني جديمة

وبعث عليًا رضى الله عنه إلى بنى جذيمة بمال فَودَى لهم ما أصابَ خالد ، ودفع إليهم مالهم . فبقيت لهم بقية مال ، فبعث على أبا رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليَسْتَرْبِدَه فزَاده مالاً ، فودَى لهم كل ما أصاب ، حتى إنه ليّدِى لهم ميلكنة (١) الكلب . وَبق مع على شيء من المال . فقال : هذه البّقيّة من هذا المال لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممّا أصاب خالد ، مما لا بعلمه ولا تعلّمونه . فأعطاهم ذلك وعاد ، فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بما منع على فقال : أصَبْت ! مما أمّر ث خالداً بالقِتال ، إنما أمَر ته بالدُعاء ! ثم أقبر على خالد رضى الله عنه وقال : لا تَسُبُّوا خالد بن الوليد ، فإنما هو سَيْف من سُيُوف الله سَلّه على الله على الله على الله عنه وقال : لا تَسُبُّوا خالد بن الوليد ، فإنما هو سَيْف من سُيُوف

فتح مكة

وقد اخْتَلِفَ فى فتح مَكة ، فقال الأَوْزَاعَىُّ ، ومالكُ ، وأَبُو حَنِيفة : إنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً ثُمَّ أَمَّنَ أَهْلَهَا . وقال مجاهدُ ، والشافعُ : فُتِحَتْ صلحاً بأمان عَقَدَه . وقيل : فُتَحَ أَسفَلُها عَنْوةً ، وأعلاها صلْحًا

ورُوِى أنه يوم فتْح مِكَة حامَ حمام العَرَم <sup>(٢)</sup> فأُظلَّتُهُ صلى الله عليه وسلم ، ١٥ فَدَعَا لها بالبرَكة . وكان يُحِبُّ الحام <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « مبلغه » . والمليغة <sup>م</sup> : الإناءُ الذى كِلَـغُ فيه الـكلب ، أى يصرب بلسانه كفعله

<sup>(</sup>٢) ق الأصل: « الحرر »

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وكانت تحت الجام » ، وقد رووا عن عائشة : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجبه النظر إلى الحضرة وإلى الأترج " وإلى الحمام الأحر » ، قالوا : « وكأن في منزله حام أحريقال له وردان »

غزوة حني**ن** (هوازن) ثم خَرَج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى غنوة حُنَيْن : وذلك واد \_ ويقال مَاه \_ بينمه و بين مكة ثلاثُ ليال في قُرْبِ الطائف . سُمِّى بحُنَيْن بن قانية بن مَهْ لَائيل من جُرْهم ، وقيل : حُنَيْن بن مائقة بن مهلان بن مهليل بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام (۱) بن نوح

جو ع هوازن **و**ثنیف وذلك أن أشراف هَوَازِن وثقيف حَشَدُوا ، وقد جَعَلوا أمرهم إلى مالك بن عَوْف بن سعد بن رَبيعة بن ير بوع بن واثلة (٢) بن دُهمَان بن نصر بن مُعاوية ابن بكر بن هَوازن النَصْرِى ، وهو ابن ثلاثين سنة . وأقبلت ثقيف ونَصْرُ وجُشَم ، وكان فى ثقيف سيِّدَان (٢) لها مُها : قارِب بن عبد الله بن الأسؤد (٤) بن مَسعُود الثقيق ، وذُو الخِمار سُبَيْع بن الحارث ، [ويقال الأحر بن الحارث] (٥) . وأَجْتَمَع إليهم من بنى هِلال بن عام نحو الماثة ، ولم يحضُرهم أحد من كفب ولا كلاب [من هَوَزان] (١٠) . وحضَرَ دُرَيْد بن الصِّبَة بن [الحارث بن] (١٠) بكر بن عَلْقَمة بن خُزَاعة بن غَزِيَّة (٨) بن جُشَم بن مُعاوية بن بكر بن هَوَازن فى بنى جُشَم ، وهو أبنُ ستين وماثة سنة لا شىء فيه ، إلّا أنَّهم يتيمَّنون برأيه ، ومَعْرفته بالحرب ودُرْبَته (٩)

وجاءوا جميعاً بأموالهم ونِسائهم وأبنائهم يريدون حَرْب رسولِ الله صلى الله منزل هوازن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « سدم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وائلة »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « سيديان »

<sup>(</sup>٤) أكثر الرواة على أنه « قارب بن الأسود » ، وأنه ابن أخي « مروة بن مسعود »

<sup>(</sup>ه) فی ابن هشام ج ۲ س ۸٤٠ « ذو الحار سبیم بن الحارث ، وأخوه أحر بن الحارث »

<sup>(</sup>٦) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسبه

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « عريه »

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « ذربته »

خبر دريد بن عليه وسلم حتى نزلوا بأؤطاس، فقال دريد: بأيٌّ وادٍّ أنتم ؟ قالوا: بأوطاس. العبسة فقال: نعمُ عَجَالُ الخَيْلِ ! لا حَزْنُ ضَرسٌ ، ولا سَهُ لُ دَهِسُ (١٠) . ثم قال لمنالك بن عوف : ما لِي أَشْمَعُ بَكَاءَ الصَّغِيرِ ، ورغاء البعِيرِ ، ونُهاقَ الحمير ، ويُعار الشاء؟ قال مالك : يا أَبا قُرَّة (٢) ! إنّى سهمتُ مع الناسِ أَمْوالَهُم وذَرارِيَّهُمْ ، وأردتُ أن أجعلَ خَلْفَ كُلِّ رجُلِ منهم أهلَه ومالَه 'يُقاتِلُ عنه . فأَنْقَضَ به ٥ درَيْد ، ثم قال : رُوَيْعي ضَأْنِ والله ! وهل يَو ُدُّ المنهزِمَ شيء ؟ وقال : لهذا يومُ لم أَشْهَدُهُ (٣) ، ولم أُغبُ عنه ! وقال :

> يَالَيْنَتَنِي فِيهَا جَذَعْ (١) أَخُبُ فِيهِا وَأَضَعَ (٥) أَقُودُ وَطُفَاء الزَّمَعُ (١) كَأَنَّهَا شَاةٌ صَلَمَ (٧)

[قوله: «أَنْقُضَ به درَيْد » يريد أنَّه نَقَرَ بلسانه في فِيسه كَمَا يَزْ جُر الشاةَ ١٠ أو الحارَ . وقوله : « رُوَيْعي ضأن » (٨) ، يَسْتَحْهِلُهُ ]

> خروج رسول الله إلى حنين

فَعَدَا صلى الله عليه وسلم يُريدهم يومَ السبُّت لستِّ خلون من شوَّال . وقيل : قَدِم مَكَة لَمَّانِي عشرة ليلة خَلَتْ من شهر رمضان سنة ثماني ، وأقام بها

<sup>(</sup>١) الحزَّن : ما كَمْلُـطُ من الأرض ، ضد السَّهل . والضرس : الغليظ الحشنُ الوطء إنما هي حجر . والدهِس : اللين السهل لا يبلغ أن يكون رملاً ، وليس هو بتراب ولاطين \_

<sup>(</sup>٢) كنية دريد بن السبّة

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أشهد»

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « جزع » ، والجذع : الصغير السن

<sup>(</sup>ه) من الحبَب والوَّضَع : وهما ضربان من العدُّو ، والوضع أشد

<sup>(</sup>٦) في الأصَل : « الرمم » . والوطفاء : الغزيرة الشعر . وَالزَّمَ جَمَّ زَمْسَة : وهي

شعرة مدلاة خلف الرسغ . وذلك من صغتها ممدوح فى الفرس ، وهو يريد فرساً

<sup>(</sup>٧) الصدَع: الوَّ عِلْ الحديث السن المدمج الشديد الخلق الصلب القوى . وشبهه بالوَ عِل لتوقله في الصعاب ورؤوس الجبال

<sup>(</sup>۸) رویمی: تصغیر « راع »

اثنتی عشرة لیلة ، ثم أصبَح غَداة الفِطْر غادیاً إلی حُنیْن . وَحَرَجَ معه أهْلُ مَكة اثنی عشرة لیلة ، ثم أصبَح غَداة الفِطْر غادیاً إلی حُنیْن . وحَرَجَ معه النّساء بیشین : علی غیر دین نظاراً ینظرون ویر جُون الغنائم ، ولا یکر هُون الد ولة لرسول الله صلی الله علیه وسلم . واستغمّل علی مکه عَتّاب بن أسید بن أبی العیص بن أمیّة ابن عبد شمس الفرشی الأموی و له نحو عشرین سنة ، وجعّل معه مُعاذَ ابن جَبَل بن عرو بن أو س بن عائذ بن عُدی بن کعب بن عرو بن أدی بن سعد ابن جَبَل بن عرو بن أو س بن عائذ بن عُدی بن کعب بن عرو بن أدی بن سعد ابن علی بن أسد بن سار دة (۱) بن یزید بن جُشَم بن الخذر و الأنصاری الخذر رجی ، یعلّم السنتن والفقه . وخرج معه اثنا عشر ألف رجُل : عشرتُ الغفر من أهلِ المدید بی مُواطِن کید و مواطِن کید و مواطِن الدوم أحد من قِلَة ! فانول آلله تعالی : « لَقَدْ نَصَرَ مُ ٱللهُ فِي مَوَ اطِن کید و وَوْمَ حُنیْن إِذْ أَصْجَبَتْ مُ مُنیْن وَلَقِه بَنْ وَصَافَتْ عَلَیْکُمُ ٱلأَرْضُ بِمَ مَرَ الوه ؛ ۲۰ مُنیْن عَنْ مُدْ برین » (النوه : ۲۰) (۲)

إعجاب المسلمين بكثرتهم يوم حنين

واستَعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صَفْوان بن أُمَيَّة مائةً دِرْع ، عارية السلاح وقيل: أربعائة دِرْع ، بأَدَاتِها ، وخرج [صَفُوانُ] (٢) وهو مُشْرِكُ مع المسلمين . فرُّوا بشجَرة عظيمة خَضرَاء يُقال لها ذاتُ أَنْوَاطٍ — كانت العرَبُ من خبرذات الأنواط قريش وغيرِها يَأْتُونَهَا كلَّ سنة يُعلِّقُون عليها أَسْلِحَتَهُم ، ويَذْبحون عندها ، ويَعْكُفُون عليها يُومًا — فقالوا: يارسولَ الله! أَجْعَلُ لنا ذاتَ أَنْوَاطٍ كما لمَ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « ماردة » ، وانظر مى (٧٦)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ... كثرتكم ، الآية »

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان

ذَاتُ أَنْوَاطِ! فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ!! قُلْتُمْ - وَالذِي نَفْسَى بِيَدَه - كَمَا قَالَ قَوْمُ مُ مُوسَى: « أُجْعَـلُ لِنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِلُهَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ ۚ قَوْمُ ۚ تَجْهَلُونَ ﴾ (١) ، إنَّها السُّنَنُ ، سُننُ مَن كان قبلَـكُمُ [ وفي رواية : لَتَرْ كَبُنَّ سَننَ مَن قَبْلُـكُمُ ] (٢)

ونزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة دُوَيْنَ أَوْطاس ، وعَلَّق بها سَيْفه وقوْسَه ، فجاء رجل وهويقول : ٥ وقامَ على رأسه فَفَرْعَ (٣) به وهويقول : ٥ يا محمَّد! مَنْ يَمنَعُكُ منِّي اليوم ؟ فقال : الله ! فأتى أبو بُر دَة بن نِيار يُريد أن يَقتُلُ الرَّجلَ ، فنعه النبي عليه السلام من قَتْله وقال : يا أبا بُر دَة ! إنَّ الله ما نعى وحافظى حتى يُظهر دينة على الدِّين كلِّه

خبر الرجل الذي أراد قتل رسول الله

منزل المسلمين بمحنين عيون هوازن ور<sup>م</sup>عب المشركين

وانتهى صلى الله عليه وسلم إلى حُنَسْين مَساءَ ليلة الثلاثاء لعشر ليال خَلوْن من شوّال . فبعث مالك بن عوف ثلاثة رجال متفرّقين فى العسكر [يأتُونه بخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (١) ، فرَجَعوا وقد تفرّقَت أوصالُهم إمن الرُّعب ] (١) ، وقالوا : رَأْينا رجالاً بيضاً على خَيْل بُلْق ، فوالله ما تماسَكْنا أن أصابَنا ما تركى ! وقالوا : ما تُقاتِلُ أهلَ الأرض ، إنْ تُقاتِل إلا أهلَ السماء ! وإن أطعتنا رجعت بقومك . فسبَّم وحبسهُم . ثم بعث آخر فعاد إليه بمثل ما قال الثلاثة ، فلم يَنْتَه . وبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ما قال الثلاثة ، فلم يَنْتَه . وبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن من أمره ، وعاد بذلك . وبات أنيش بن مَرْثَد بن أبى مَرْثُد العَنويُّ تلك الليلة على فرسه يَخوُسُ المسلمين

<sup>(</sup>١) من آية سورة الأعراف «١٣٨»

<sup>(</sup>٢) سُمنة الطريق ، وسُمننه ، وسَمننُه : نهجُه ووجُهُهُه

<sup>(</sup>٣) فزع الرجُل من نومه : هَـبَّ وانتبه ، وفزع به : يريد أنبهه

<sup>(</sup>٤) زيادة للبيان من ابن سعد ج ٢ س ١٠٨

خروج غیر المسلمین الی حنین وكان قد خرج رجالٌ من مكة عَلَى غير دين ، يَنظرون عَلَى مَن تكون الدائرةُ فيصيبُون من الغنائم ، منهم : أبو سُفيان بن حَرْب (١) ، ومعه مُعاوية بن أبى سفيان (٢) - خرج ومعه الأزلام (٣) في كنانته ، وكان يسير في أثر العسكر ، كلّ مر بتُرْس ساقط أو رُمْح أو متاع حله ، حتى أو قر جَمَله (١) - ، وصفوانُ بن أميّة ، ومعه حكيم بن حِزام ، وحُويطِبُ بن عبد العُزَى ، وسُهيّلُ ابن عمرو ، والحارث بن هشام (٥) ، وعبدُ الله بن أبى ربيعة ، فلما كانت الحرث فوقفوا خَلْفَ الناس

تعبئة المسلمين

وَعَبَّأُ مَالِكَ بِن عُوفَ أَصِحَابَهُ فِي اللَّيلِ بُوادِي حُنَيْن ، وَعَبَّأُ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في السَّحر ، وَوَضَع الألوية والرَّايات في أهلها . فَمَلَ رايات المُهاجرين : عَلِيٌّ ، وسعدُ بِن أَبِي وَقَاص ، وعمر بِن الحطاب رضى الله عنهم . وحمَل راياتِ الأنصار الحُبابُ بِن المُنذِر ، وقيل كان لواء الخَزْر ج الأكبرُ مع سعد بن عُبادة ، ولواء الأوس مع أسَيْد بن حُضَيْر . وفي كلِّ بطن لواء أو راية . وكانت راياتُ المُهاجرين سوداً وأثويتُهم بيضاً ، وراياتُ الأنصار خُضْراً وحُمْراً ، وكانت في قَبائلِ المرب رايات . و بقِيَتْ سُلمْ كا هي في مُقَدِّمَةِ الخَيْل ، وعليهم خالد بن الوليد

وَانْحَدَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصابِه في وَادِي خُنَيْن ، وهو على المسير إلى التنال

(١) هذا غريب ، فإن أبا سفيان كما مضى (٣٧٠) أسلم ليلة الفتح فتح مكة ، وأجمعوا على أنه شهد حنيناً مسلماً

<sup>(</sup>٢) وكذلك معاوية أسلم يوم الفتح هو وأخوه يزيد وأمُّه هند . وأنا أرى أن هذا القول في معاوية وأبيه باطل كله

<sup>(</sup>٣) الأزلام: سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية

<sup>(</sup>٤) أوقر الجلل : أثقل حمله

<sup>(</sup>٥) والحارث بن هشام أسلم يوم الفتح

تمنيئته ، وقد ركب بغلته البيضاء دُلدُل ، وليس دِرْعَين والمِغْفَر والبَيْضَة . وحص انهزام السلين على القتال ، و بَشَّر بالفتح إن صدَقوا وصبَرُوا . فأستقبلتهم هَوازنُ في غَبَشِ الصُبح (۱) بكثرَة لم يرَوْا مثلَها قط ، وحَلوا على المسلمين حْلَة واحدة ، فانكشف أوّلُ الصّبح المَخْرِي خَيْل [ بنى ] (۲) سُليم مُولِّية ، فولَّوا وتَبِعهم أهلُ مكة ، وتَبعهم انها الله عليه وسلم يمينا والمال مُنهزمين ما يَلُونُون على شيء . فالتفتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالاً — والناسُ منهزمون حتى بلغوا مكة ، فلم يرْجع آخرُهم إلا والأسارى بين يَدَى النبي عليه السلام — وهو يقول : يا أنصارَ الله وأنصارَ رسوله ؟ أنا عبدُ الله ورسولُه ! ! ثم تقدَّم بحر بَتُ أمّامَ الناس ، وانهزَمَ المشركون ، وما ضَرَب أحدٌ من المسلمين بسيّف ولا طَعَن برُمْح ي. ورجَع صلى الله عليه وسلم إلى العسكر ، وأمر أن يُقتل كل من قدر عليه من المشركين ، وقد وَلَّتْ هوازنُ ، وأنَ من أنهزَم من المسلمين

الذين مع رسول ولم يَثْبت معه صلى الله عليه وسلم وقْتَ الهزيمة إلَّا أبو سُفْيان بن الحارث الله في الهزيمة ان عبد المطلب وقد أخذَ بثَفَرِ (٢) البَغْلَة ، والعبَّاسُ وقد أخذَ بحَكَمَتِها (١٠)، وهو من كُضُها إلى وَجْه العدة ، ويُنوِّهُ بأسمِه فيقول :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبَّاسَ ! أصرُخْ : يَا مَعَشَرَ الْأَنْصَارِ ! يَا أَصِحَابَ وَعَالَ مَا يَا عَبَّاسَ ! أَصرُخْ : يَا مَعَشَرَ الْأَنْصَارِ ! يَا أَصِحَابَ

(١) غَبَسَ المُتُبِّح: الظلمة يخالطها البياضُ في بقية الليل

10

<sup>(</sup>٢) زيادة

<sup>(</sup>٣) الثفر : هو السَّير الذي يكون في مؤخر السرج تحت ذنب الفرس أو البغل . وفي الأصل : « سعر » غير واضحة

<sup>(</sup>٤) الحكمة : هي ما أحاط من اللجام بحنكي الدَّابة

السَّمُرَةِ (١)! فنادى بذلك — وكان رجُلًا صيِّتًا (٢) — ، فأقبلوا كأنَّهم الإبلُ إذا حَنَّتُ إلى أولادها يقولون : يا لبَّنيك ! ! يا لبَّيْك ! ! فأشرفَ صلى الله عليه وسلم كالمُتَطاول في ركابيه ، فنظر إلى قِتالهم وقال : الآنَ حَمَى الوَطيسُ (٣)! ثم أُخذَ بِيَدِهِ من الحَصا فَرَمَاهُمْ بها وهو يقول : شَاهَتِ الْوُجُوهُ ( ا ) حَمَّ لَا يُنْصَرُونَ ! ثم قال : أَنْهُزَ مُوا ورَبِّ الكَعْبَة ! فَمَا زَالَ أَمْرِهُمْ مُدْبِراً وانهُزَ مُوا فانحازَ صلى الله عليه وسلم ذاتَ اليمين ، وهو على بَغْلَتِه قد جرَّد سيفه . عدد من ثبت معه وَ تَبَت معه (٥) سوقي من ذكرنًا: عليٌّ، والفَصْلُ بن عبَّاس، ورَبيعةُ بن الحارث [ابن عبد المطّلب] (١٦) ، وأَيْمَن بن عُبَيْد الخَزْرجيُّ (٧) ، وأُسامة بن زيد ، وأبو بكر، وعمر، رضى الله عنهم. وقيل: لمَّا أَنكَشَفَ النَّاسِ عنه قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحارثة بن النُّعان الأنصاريِّ : كَمِّ تُرى النَّاسَ الَّذين تَبَتوا ؟ فَحَرَرَهُم مَانَّةً ۚ . وَهَذَهُ المَانَّةُ هِي التِي كُرَّتْ بَعَدَ الفِرارِ ، فاستقبلوا هوازنَ وأجتَلَدوا هُم و إيَّاهُم . وَكَانَ دُعاؤُه يومئذِ — حين انكشف النَّاسُ عنــه ، فلم يَبق إلَّا في المَـائة الصَّابرة — : اللَّهُمَّ لك الحدُ ، و إليكَ المُشْتَكَى ، وأنتَ المُسْتَعانُ ! ويقال إنَّ المائة الصابرة يومَّئذ : ثلاثة وثلاثون من المهاجرين ، وسبعة وستُّون

• ١ من الأنصار . وكان على ، وأبو دُجانة ، وعُثمان بن عفَّان ، وأَيْمَن بن عُبَيد

رضى الله عنهم 'يقاتلون بين يَدَىِ النِبِيّ صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) هم الذين بايعوه تحت الشجرة ، انظر ص (٢٩١)

<sup>(</sup>٢) الصيت : الرفيع الصوت الجهيره

<sup>(</sup>٣) انظر س (٣٥٠)

<sup>(</sup>٤) شاهت الوجوه: قبحت الوجوه

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « وما معه »

<sup>(</sup>٦) زيادة البيان

<sup>(</sup>٧) هو ولدُ أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

خبر على وقتاله يوم حنيين

قال الحارث بن بَوْفل ، فحدَّ ثَنَى الفصلُ بن العبّاسِ قال : التفت العبّاس يومئذ — وقد أَفْشَع (١) النّاسُ عن بَكْرةِ أبيهم — فلم يرَ عليّا فيمن ثبت ، فقال : شُوهَة و بُوهة (٢) ! أو في مثل هذا الحال ير غَبُ ابن أبي طالب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهو صاحبه فيما هو صاحبه ! ! [ يعنى المواطن المشهورة له] فقلت : بعض قولك لأبن أخيك ! أما تراهُ في الرّهج ؟ قال : الشهورة له ] فقلت : هُو ذُو كذا ، ذو كذا ، ذو البُر دة . قال : فا أشعر هُ (٣) لى يا بنيّ . قلت : هُو ذُو كذا ، ذو كذا ، ذو البُر دة . قال : فا بنك البَر قَة ؟ قلت : سيْفهُ ير فلُ به بين الأقران (١٠) . فقال : هر أبن بر الفران على المرّدة متى يَقد أنفه عن وخال ! ! قال : فضرب على يومئذ أر بعين مُبارزاً كلّهم يَقدُه حتى يَقد أنفه وذ كرة . قال : وكانت ضرباته مُنْكرة

فتال أم عمارة وصواحباتها

وكانت أمُّ عمارة فى يدها سيف صارم ، وأمُّ سُليْم معها خِنْجَر قد حزَّ مَتْه ١٠ على وسَطها وهى يومثذ حامل بعبد الله بن أبى طَلْحة ، وأمُّ سَلِيط ، وأمُّ الحارث حين أنهزَمَ الناسُ - يُقاتِلْنَ . وأمُّ عمارة تَصيح بالأنصارِ : أيَّةُ عادة هذه!! ما لكمُ وللفِرار!! وشَدَّتْ على رجُل من هَوازن فقتلتْه وأخذَتْ سيفَه

موقف رسول الله

ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائم مُصْلِتُ السيفَ بيده ، وقد طرَحَ غِمْدَه بنادى : يا أَصِحَاب سورَةِ البَقَرة ! فَكَرَّ الْسَلمون ، وجعلوا يقولون : يا بنى عبد الله ! يا خَيْلَ الله ! — وكان صلى الله عبد الرَّحَٰن ! يا بنى عبد الله ! يا بنى عبد الله ! يا خَيْلَ الله ! — وكان صلى الله

<sup>(</sup>١) أقشع القوم : تُصدُّعوا ، فتفرقوا ، فأقلعوا ، فانكشفوا ، فذهبوا

<sup>(</sup>٢) في الأصلّ : « شوهةً بوهة » . والشوهة والبوهة : هُنا البُّعُـدَ . وهذا يقال في الدعاء والذمّ ، أي مُعِمدًا لهُ

 <sup>(</sup>٣) الرهج: غبار الحرب. أشعره: أى اذكر شعاره، والشعار: العلامة في الحرب يتخذها المحارب ليعرف بها بين رفقته

<sup>(</sup>٤) رفل كَرْ فل : خطر فى مشيته وتبختر . والأقران جم قِرْ ن : وهو الكف. والنظير فى الشجاعة والحرب

عليه وسلم قد سمَّى خَيْله خيلَ الله -[وكان شعار (١) المهاجرين بني عبد الرحمن، وشعارُ الأوْس بني عبيد الله ، وشعارُ الخَزْرَج بني عبد الله ] . فكرَّت الأنصارُ ، ووقفَتْ هوازنُ عَمْلةً (٢) ناقة ، ثم كانت هزيمُهُــم أُقبحَ هزيمة ، والمسلمون يقتكون ويأسرون

وأمُّ سُكُيْم بنت مِلْحان تقول: يارسولَ الله! ما رأيْتَ هؤلاء الذين أسلمُوا تحريض أم سليم وَفَرُّوا عِنْكُ وِخَذَلُوكَ !! لا تَعَنْنُ عَنِم إذا أَمكنك الله مِنهم ، تَقتلُهم كما تَقْتُلُ هؤلاء المشركين! فقال: يا أمَّ سُليم ! قد كنَّى الله ، عافيةُ الله أوْسع

وحَنِقَ المسلمون على المشركين فقَتلوهم حتى شرَّعُوا (٢) في قَتْلُ الذُّرِّيَّة . فلما الهي عن قتسل بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ما بال ُ أقوام رِ ذَهَبَ بهم القتلُ حتى بَلغ الذُّرِّيَّة ! أَلاَ لا ُتقْتَلُ الذُّرِّية . فقال أُسَيدُ بن الحُضَـيْر : يا رسولَ الله ! أُنيسَ إِنَمَا هُمُ أُولادُ المشركين ! فقال : أُوَلَيسَ خِيارُ كُمْ أُولادَ المشركين ؟ ! كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ على الفِطْرَة حتى يُعرِبَ عنها لِسانُها ، وأبوَاها يُهوَّدَانِها أو

وقال جُبَير بن مُطعِم : لما ترَاءيناً نحنُ والقومُ ، رأينا سوَاداً لم نرَ مشلَه قَطُّ خبر التمثل وَكَثْرَةً ، وإنما ذلك السوَادُ نَعَمَ ۖ فَمَاوا النَّساء عليه . فأُقبلَ مثلُ الظُّلَّةِ السوداء من السَّماء ، حتى أُظلَّت عليناً وعليهـــم وسَدَّت الأرضَ . فنظرتُ فإذا وادى حُنَين يسيلُ بالنَّمل ، نَمْلِ أَسُورَ مَبْثُوثِ : لَمْ أَشُكَّ أَنْهُ نَصْرُ أَيَّدُنَا الله به ،

ينعبرانها (١)!

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وجعل شعار »

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « حملت » ، ويريد : وقفوا مقدار ما تحمل الناقة رحلها

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أشرعوا » ، وشرعوا : أخذوا

<sup>(</sup>٤) أي يحملانها على شريعة يهودية أو نصرانيّة ، وفي الأصل : « وينصرانها » (٢٥ - إمتاع الأسماع)

فَهِزَّ مَهِم الله . وحدَّثَ شيوخٌ من الأنصارِ قالوا : رأينا كالبُجُد (١) السودِ هَوَتُ من السَّمَاء رُكامًا ، فنظرنا فإذا نملُ مَبْثوثُ ، فإنْ كنَّا لَنَنْفُضُه عن ثِيابِناً ، فكان نصْرًا أَيَّدَنا الله به

نصر الملائكة

وكان سيم الملائكة يوم حُنَيْن عائم َ مُحْرًا (٢) قد أَرْخَوْ ها بين أكتافهم . وكان الرُّعْبُ الذي قذف الله في قلوب المشركين يومشذ كوقع الحَصَاة في ه الطَّشت : له طنين من فيجدُون في أُجُوافهم مثل ذلك . ولمّا رَمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الكف من الحصا ، لم يَبْقَ أحدُ من المشركين إلا وهو يشكو القذّى في عَيْن في م يَجدون في صدورهم خَفقاناً كوقع الحصا في الطِّسَاسِ (٣) : ما يَهدأ ذلك عنهم . ورأوا رجالاً بيضاً على خَيْلِ بُلْقِ ، عليهم عائم مُ مُحْرُ قد أرخوها بَين أكتافهم ، وهُم نَين الساء والأرض : كتائب ١٠ كتائب ، في الرّغب منهم الرّغب منهم الرّغب منهم الرّغب منهم كتائب ، في الرّغب منهم الرّغب منهم الرّغب منهم كتائب ، في كتائب المناء والأرض المناء والأرض المناء والأرض المناء والأرض المناء والأرض المناء كتائب ، في كتائب ، في كتائب ، في الرّغب منهم كتائب ، في ك

القتل في ثقيف

وَأَسْتَحَرَّ الْقَتْلُ مِن ثقيف [ف] (١) بنى مالك ، فقُتِلَ منهم قريبٌ من مائة رجُل تحت رايتهم ، وقُتِل ذو الخِيار ، وهرَبت تقيف

اسالام. شبية بن عثمان عثمان

وكان شَيْبة بن عُثمان بن أبى طَلْحة قد تَعاهَد هو وصَفُوان بن أُمَيَّة يومئذ: إِنْ رَأَيَا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دَ بَرَّةً أَن يَكُونا عليه ، وها خَلْفَهُ . ١٥ قال شيبة : فأَدخَل الله الإيمانَ قُلُو بَنَا . ولقد هَمَمْتُ بَقَتْله ، فأقبل شيء حتى

<sup>(</sup>١) البجد جمع بجاد : وهو ك.اء مخطط من أكسية الأعراب غليظ

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « حمر »

<sup>(</sup>٣) الطساسُ جم طسّت وطسّة ، والطستُ : تاؤه غير أصلية ، أصلها سين ، وذلك لأن الطاء والتاء لا يدخلان في كلة وآحدة أصلية في شيء من كلام العرب . وهم لا يجمعون طسّتا إلا على طساس ولا يصغرونها إلا طسيسة

<sup>(</sup>١) زيادة للسياق ، ابن هشام ج ٢ ص ٨٤٩

يفْشَى فُوَّادِى ، فلم أُطِقْ ذلك ، وعلمت أنه قد مُنِع مَقَى . وفي رواية : غَشِيَني عَلَمُهُ مَن مُوَّادِى ، فلم أُطِقْ ذلك ، وعلمت أنه قد مُنِع مَقَى ، وأيقنتُ بالإسلام . وفي رواية : أن شَيْبة قال : لمّا رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم غرا مكة فظفر بها وخرَج الله هوازن ، قُلت : أخرُجُ لتل أَدْرِكُ ثَارى ! وذكرتُ قتٰل أبي يوم أُحُد و وَقَلَهُ حَرْةً ] - ، وعمّى ، [قتله علي ] . فلما أنهزم أصحابه جِئته عن يمينه ، فإذا العبّاس قائم عليه درغ بيضاء كالفضّة ، فقلت : عمّه ! لن يَحذُلُه ! ثم جئته من خَلفه ، فلم يَبْقَ (٢٠) إلّا أُسَوِّرُهُ بالسيف (٣٠) ، إذ رُفع لى - فيا يبنى وينه شُواظُ (١٠) من النار كأنَّه برق ، وَخِفْتُ أَن يَمْحَشَنِي (٥٠) ، فوضَعت يدى وينه شُواظُ (١٠) من النار كأنَّه برق ، وَخِفْتُ أَن يَمْحَشَنِي (٥٠) ، فوضَعت يدى وينه شُواظُ (١٠) من النار كأنَّه برق ، وَخِفْتُ أَن يَمْحَشَنِي (٥٠) ، فوضَعت يدى ومَشيع و بصرى وقال : اللهم أُذهِ عنه الشَّيطانَ ! فرفعتُ رَأْسَى إليه وهو المَدْ يا مَدى من على مدرى وقال : اللهم أُذهِ عنه الشَّيطانَ ! فرفعتُ رَأْسَى إليه وهو أُمَ بين يَدَيه أُحِبُ والله أَقِيه بنفسى كلَّ شيء . فلما انهزمت هَوازِنُ ، رجَع إلى منزلِه ودخلتُ عليه ، نقال : الحدُ للهِ الذي أرادَ بك خَيْرًا مما أرَدْت . ثم منزلِه ودخلتُ عليه ، نقال : الحدُ للهِ الذي أرادَ بك خَيْرًا مما أَرَدْت . ثم مذلك ، مذلك ، هم منذ به حدَّني بما هَمْتُ به

وَلَمَا كَانَتُ هَنْ يَمُةُ المُسلمين ، تَكُلَّم قُومٌ بِمَا فِي نَفُوسِهِم مِنَ الضَّفْنِ وَالغِشِّ ، خبر النافقين فقال أبو سفيان بن حرب : لا تَنْتَهِي هَزِيمتُهم دُونَ البَحْر ! فقال أبو مُعَتِّب بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أن يخذله »

<sup>(</sup>٢) فَى الأَصلَ : « أَبْقٍ »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « شوظ » ، والشواظ : اللهب الذى لا دخان فيه

<sup>(</sup>٥) محشَّه النار : أحرقت جلده حتى يبدو العظمُ

سُلَيْم (١): أَمَا وَاللّهِ لُولا أَنِّي سَمَعتُ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ بَهُمَى عَن قَتْلِك الْقَلَلُتُ كَ! وَقَالَ كَلَدَةُ بِن حَنْبَلِ — أَخُوصَفُوانَ لأُمَّه —: أَلَا بَطَلَ سِحْرُ محمدِ الْيَوْمَ! فقالَ لا فقالَ له صَفُوان (٢): اَسْكُتْ فَضَّ الله فاكَ ! لَأَنْ يَرُبَنِى رَبُ مَن الله فاكَ ! لَأَنْ يَرُبنِى رَبُ مَن عَمُو: قَرَيْشٍ أَحَبُ إِلَى مَن أَن يَرُبنِى رَبُ مَن هَوَازِن ! وقال سُهَيْلُ بن عمرو: قرَّيْشٍ أَحَبُ إِلَى مَن أَن يَرُبنِى رَبُ مِن هَوَازِن ! وقال سُهَيْلُ بن عمرو: والله ] (١) لا يَجْتَبِرُها (٥) محمدُ وأصابُه [أبكاً] (٤)! فقال له عِكْرِمَة [بن ه أبي جَهل] (١): إنَّ هذا ليس بقو ل ! إنَّما الأمرُ بيدِ الله ، وليس إلى محمد من الأمر شيء ! إِنْ أَديلَ عليه اليَوْمَ فإنَّ له العاقبة و (١) غذاً والله نُوضِع في غير إنَّ عَلْدَكَ بِخَلَافِهُ لَحَدِيثُ ! قال : يا أَبا يزيد ! إنَّا كُنَّا والله نُوضِع في غير أَن عَهْدَكَ بِخَلَافِهُ لَحَدِيثُ ! قال : يا أَبا يزيد ! إنَّا كُنَّا والله نُوضِع في غير أَن عَهْدَكَ بِخَلَافِهُ لَحَدِيثُ ! قال : يا أَبا يزيد ! إنَّا كُنَّا والله نُوضِع في غير أَن عَهْدَكَ بِخَلَافِهُ لَعَدُولُنَا عُقُولُنا عُمُولُنا أَنْ كُنَّا لا يَنْفَعَ ولا يَضُرُ !!

النهى عن قتل النساء والماليك

وَمَرٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بأَمْرَأَةٍ مَقتولةٍ : قَتَلَهَا خَالَدُ بن الوليد ، ١٠ فبعث إليه : إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهاكَ أن تقتُلَ امرأةً أو عَسِينًا (١٠)

<sup>(</sup>۱) لم أجد فى الصحابة من يعرف بأبى معتب بن سليم ، وفيهم « أبو معتب بن عمرو الأسلمي » ، ولم أجد للخبر ذكراً فى غير هذا المكان ، إلا ما جاء فى السيرة الحلبية ج ٣ ص ١٠٥٠ : أن صفوان بن أمية أجاب أبا سفيان فقال : « بغيك الكثيب » ، وهكذا ورد فى السيرة الحلبية ، والصواب أنه قال : « بغيك الكيثكيث » ، والكيثكيث دماق الحصا والتراب

<sup>(</sup>٢) وكان صفوان بن أمية يومئذ مصركا في المدةالتي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٣) رَبُّه يَرُبه : كان ربًّا فوقه وسيداً يملكه

<sup>(</sup>٤) الذي بين الأقواس زيادة للسباق

<sup>(</sup>٠) جبر الكسر والمصيبة وغيرهما واجتبرها : أصلح أمرها وأقامها

<sup>(</sup>٦) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ العافيةِ ﴾

<sup>(</sup>٨) فى السيرة الحلبية ج ٣ ص ١٥٧ « وعقولنا ذاهبة »

<sup>(</sup>٩) العسيف : الحادمُ ، والأجير المستهان به ، والمملوك

ه تميم بن مُرَّةً ]

وأمرَ عليه السلام بطلَبِ القوم ، وقال : إنْ قَدَرْ تُمْ عَلَى بِجَادٍ فَلا مُيفْلِتَنَ خبر بجاد السعدى منكم اوكان [ بجاد ] (١) من بنى سعد [ بن بَكر بن هَوَ ازن ] (١) وقد قطَّع رجُلًا مُسْلِمًا وحرَّقَه بالنار . فأخذَتُه الخيلُ ، وضعُوه إلى الشَّيَاء بنت الحارث بن عبد العُزَّى — أُخْت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرَّضاعة (٢) — وأتوا بهما . فرحَّب بالشَّيَاء وأجلسَها على ردائه ، وأعطاها — بعد ما أسلمت " ثلاثة أعْبُدٍ وجارية . فاستَوْهَبَتْه بجادًا فوهبة لها

ومرَّتُ هوازن فی هن يمنها إلى الطائف ، و إلى أوْطاس ، و إلى نَخْلة . هزيمة هواذن فسارت الخيلُ تريدُ من أتى نَخْلة ، فأدرك الرَّبيع بن رَبيعة بن رَفيع بن أَهْبان (٣) وقتل دريد بن ابن تُعلبة بن ضُبيعة بن رَبيعة بن يَوْ بُوع بن سَمَّال بن عَوْف بن أَمرى القيس ابن تُعلبة بن سُليم السُّلَمِيّ — [وكان يقال له : « ابن الدُّغُنَّة » ، وهي أَمَّه فغلبت على اسمه ] (١) — دُرَيْدَ بن الصِبَّة فقتله

أبوعا*س* الأشعرى" وتوجَّه أَبُوعام عُبَيْد الأَشْعَرِيّ — أخو أبي موسى [ الأَشعريّ ] (١٠) — إلى أَوْطاسٍ ، ومعه لواء في عدَّة من السلمين ، وقد عسكرَ المشركون ، فقاتَلهم وقتل

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس زيادة للبيان

<sup>(</sup>٢) انظر س (٥-٦٠)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أهان »

 <sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس زيادة للبيان

منهم تسعة أنم أصيب ، فاستخلَفَ أخاه أبا مُوسى ففَتح الله عليه . وَلَحِقَ مالكَ ابن عوف بالطائف

الغنائم والسبي

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجُمِعت ، ونادَى مُناديه : مَنْ كَانُوا يُومُون بالله واليومِ الآخر فلا يَغُلُّ ! وأصاب المسلمون سَبَايًا ، فكانُوا يكر هون أن يقعوا عليهن ولهن أزواج ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله : «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم وَمَا وَرَاء ذَلِكُم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم وَكَابَ اللهِ عَلَيْكُم ، وَأُحِلُ لَكُم مَا وَرَاء ذَلِكُم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم وَكَابَ اللهِ عَلَيْكُم ، وَأُحِلُ لَكُم مَا وَرَاء ذَلِكُم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم وَكَابَ اللهِ عَلَيْكُم ، وَأُحِلُ لَكُم مَا وَرَاء ذَلِكُم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم وَكَابَ عَلَيْكُم فَي مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة ، إِنَّ الله كان عَلِيماً وَلَا جُناح عَلَيْه وسلم يومئذ : لا توطأ حامِل من ، وقال صلى الله عليه وسلم يومئذ : لا توطأ حامِل من ، وقال صلى الله عليه وسلم يومئذ : لا توطأ حامِل من ، والسلامي عن عَلْم عني تَحْيضَ . وسألوه يومئذ عن العَرْلِ (٢٠) ، فقال : ليسَ مِن كُلُّ المَاء يكونُ الوَله ، وإذا أرادَ الله أن يَعْلُق شيئًا لم يَمْنعه شيء

دية عامر بن الأضبط

وقام عُيَيْنَة بن حِصْنِ بن حُذَيْفة بن بَدُّر الفَزارِيِّ بطلُب بدم عامِر بن الأَمْسِطَ الأَشْبِطَ الأَشْبِطَ الأَشْبِطَ اللَّشِيِّ في سَرِيّة مِهُ اللَّمْشِطَ اللَّشِيِّ في سَرِيّة مِهُ اللَّمْسِطَ اللَّهُ عليه وسلم إلى إضَم — بعد مَا حَيَّا بتَحِيَّة الإسلام (٣) — فدافَع عنه الأقرَّعُ بن حابس ، فأشارَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالدِّيَّة فقَبِلوها

<sup>(</sup>١) في الأُسل: « ... أيمانكم ، الآية »

<sup>(</sup>٢) العزل: أن يعزلَ الرجل الماء عن النساء حدر الحل

<sup>(</sup>٣) انظر من ٣٥٦

وأتي يومئذ بشارب، فأمر عليه السلام مَنْ عنده (١) فضَرَبوه بما كان فى شارب الحر أيديهم، وحَثَا عليه التراب

وجمیع من استُشهد (۲) بیخنین أربعة . وفی هذه الفرَاة قال رسول الله المهدا، صلی الله علیه وسلم : مَنْ قَتَلَ قتیلًا فله سَلَبه . وکان أبو طَلْحَة (۲) قد قَتَلَ سَلَب الفلل عشرین رجُلًا فأعطاه سَلَبَهم . وذ كر الزُّبیْر بن بَكّار : أنَّ رسول الله صلی الله علیه وسلم سَبَی یوم حُنیْن سِتَّة آلاف سبی غلام وأمرأة سلجقل علیهم علیه وسلم سَبَی یوم حُنیْن سِتَّة آلاف سبین غلام وأمرأة سلجقل علیهم أبا سُفیان بن حرب . ومات رجُل من أشجع أیام حُنیْن ، فقال رسول الله علیه وسلم : صَلُّوا علی صاحبِکم فإنَّه قد غَلَّ . فنظروا ، فإذا فی بُر دَیه خَرَرُ لا یُساوی دِر هَمَیْن

أم كانت غَزْوَةُ الطَّائِفِ. وذلك أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا افتتَ خزوة الطائف حُنَيْناً ، بعث الطُّفيل بن عمرو بن طَريف بن العاص بن تَعْلَبة بن سالم بن فَهم الدَّوْسِيّ إلى ذى الكَفَّيْن – صَنَم عرو بن مُحَمة (1) – يهذمه ، وأمرَه أَنْ يَسْتَعِد قومَه ويُوافيه بالطَّائف ، وقال له : أفْسِ السَّلامَ ، وأبذُلِ الطَّمام ، وأستَحْي من الله كما يَسْتَحْي الرجلُ ذهِ هَيْئة (٥) من أهله ؛ إذا أسَاتَ فأحسِن ، وأسَّ السيّئاتِ ذلكَ ذكري للذاكرين . فخرجَ إلى قومه فهدم ذا الكفيّن ، وجعَلَ يَحُشُ النَّار (١) في وَجْهه و يُحْرِقه و يقول :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بن عبدة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ما استصهد »

 <sup>(</sup>٣) هو « زيد بن سهل الأنصارى الحزرجي" » ، وهو الذي قال فيه رسول الله :
 « لهبوت م أبى طلحة في الجيش خير من مأثة رجل »

<sup>(</sup>٤) انظر س (٣٩٨)

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « ذو أهلية » ، وذو الهيئة : ذو الوقار والسبت الصالح

<sup>(</sup>٦) حشَّ النَّار : جمع إليها ما تفرق من الحطب ، فأوقدها ثم أسعرها وحبجها وحركها

## يَاذَا الْكُفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكاً (١) مِيسَلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِكاً أَنْدَمُ مِنْ مِيلَادِكا

ووَافَى معه بأر بعائة من قَوْمه ، بعد ما قَدِم عليه السلام الطَّائف بأر بعة أيام ، ومعه دبَّابة ومَنْجَنِيق . ويقال : بل اتَّخَذَ المَنْجَنِيق سَلْمَانُ الفارسي ، وقدم بالدبَّابة خالدُ بن سَعيد بن العاص من جَرَش (٢٠) . وكان مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حَسَك من خَشَب (٣) يُطيفُ بعَسْكُرِه

بعثة خالدين الوليد على المقدمة

وقدَّم صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على مقدِّمته ، و بعث بالسَّبى والغنائم إلى الجيرِ انقر مع 'بدَيْل بن وَرْقاء الخُزَاعِيّ ، وسار إلى الطائف وقد رَمُّوا حِصْنَهَم (١) ، ودخَل فيه من أنهزَم من أوطاس، واستَعَدُّوا للحَرْب، وأيّ صلى الله عليه وسلم — في طريقه بليَّة (٥) — برجل من بني لَيْثٍ قَتَل رجُلًا من هُذَيْل ، ١٠ فَصَرَب أَوْلياؤُه عُنُقَه ، وكان أوّل دَم أُقِيدَ به في الإسلام (٢) . وحرَّقَ بلِيّة (عُمْ مَاكُ بن عَوْف

منزل المسلمين بالطائف

ثم نَزَل قريباً من حِصْن الطائف وعَسْكُرَ به ، فرموا بَنَبْلِ كَثيرِ أُصيب به جماعة من المسلمين بجِرَاحة ، فحوّل عليه السلامُ أصحابَهُ ، وعسكُرَ حيث

<sup>(</sup>١) رواية الشعر بتخفيف الفاء وفتحها ، وذلك لضرورة الشعر

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بن جرش » . انظر س (٣٦٦) وانظر بعد س (٤١٨)

<sup>(</sup>٣) الحسك : شوك مدخرج لا يكادُ أحدَّ على عليه إذا يبس ، إلا من كان في رجليه خف أو نكشل . ثم انخذوا من آلات العسكر في الحرب حسكا من الحديد والحشب ، يعمل على مثاله فيلتي حول العسكر ليمنع العدو" مِن الدنو"

<sup>(</sup>٤) أصلحوه ، ويعنى بالضمير ثقيقاً

<sup>(ُ</sup>ه) في الأُصَل : دُ بَلِيه » . لِيَّــة : ناحية من نواحي الطائف ، ابتني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدًا يومئذ فصل فيه

<sup>(</sup>٦) أقادَ القاتل بالقتيل : قتله به ، وهو من القَـوَد : أَى القِـصاص

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « حَرَق عليه » . وكان في ليَّـة حصن لمالكُ بن عوف

لا يُصِيبُهم رَمْىُ أهل الطائف . وثارَ المسلمون إلى الحِصْن ، فقُتِل يزيد بن زَمَعة إِن الأُسُودِ بِن المُطَّلبِ بِن أَسَد بِن عبد الفُرْتَى بِن تُصَيِّ القُرَشيِّ الأسديُّ ، فظفر أخوه يَعْقُوب بن زَمَعةَ بهُذَيْل بن أبي الصَّلْت ، [ أخي أُمَيَّة بن أبي الصَّلت ] ، وقال : هذا قاتِلُ أخى ! فضَرَبَ عُنُقَه . وأقامَ صلى الله عليه وسلم على حِصار الطائف ثمَّانية عشر يومًا ، وقيل : تسعة عشر يومًا ، وقيل : خمسة عشر يومًا ، وصحَّح ابن حَزْم إقامتَهُ عليه السلام بضْعَ عشرة ليلة . وفى الصَّحيح عن أنس بن مالك قال : فحاصَرْ ناهم أر بعين يَوْماً . يَعْنَى تَقَيْفاً . فَكَانَ فَى إِنَّامَتِه يَصَلَّى مَعْلَى رسولالله رَكُعَتَيْنَ بِينِ قُبُتَّيَنِ قَدْ ضُرِّ بِنَا لِزَوْجَتَيْهِ أُمٌّ سَلَمَة وزَيْنَبَ رضى الله عنهما . فلمنا أسلمت ثقيف مَنِي أميةُ بن عَمْرو بن وَهْب بن مُعَتّب بن مالك (١) على مُصَلَّى النبيِّ صلى الله عليه وسلم مسجداً ، وكان فيه سارية ۖ [ فيما يَوْ عُمُون ] (٢) \_ لا تَطْلُعُ الشمسُ عليها [ يَوْماً ] (٢) من الدَّهم إلَّا يُسْمَعَ لِما نَقيضُ أكثرَ من عشر مِرَاد ، وكانوا يَرْونَ أَنَّ ذلك تَسْبيحُ (٢)

ونَصَب صلى الله عليه وسلم المَنْجَنِيق على حِصْن الطائف ، وقد أشار به محاصرة حسن سَلَمَانَ الفَارِسِيُّ رضَى الله عنه ، وقد عَمِله بيده . وقيل : قَدِم به يزيد بن زَمَعة ١٥ ومعه دبّابتان (١٠) . وقيل : قدم به الطُّفَيْل ن عَمْرو . وقيل : قَدَم به و بدَبّابتَيْن .

(٣٥ - إمتاع الأسماع)

<sup>(</sup>١) ترجم له ابن حجر في الإصابة في « عمرو بن أميَّة بن وهب . . . . » ، وكنيته أبو أميّـة . ثم قال : « له ذكر في مغازى ابن إسحاق . . . . وقد اختلف في اسمه ، فني مختصر السيرة هكذا ، وعنـــد الأموى في المفازى عن ابن إسحاق : ﴿ أَبُو أَمِيةً بن عمرو بن وهب» ، وعند الواقدى : « أمية بن عمرو بن وهب » . وانظر سيرة ابن هشام ج ٢ ص ۸۷۲ ، والطبری ج ۳ ص ۱۳۳

<sup>(</sup>۲) زیادة من الطبری ج ۳ س ۱۳۳ واین هشام ج ۲ س ۸۷۲

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تسبيحا »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « دبانتين »

خالدُ بن سعيد مِنْ جَرَشُ (١) . ونَرَ صلى الله عليه وسلم الحَسَكَ حَوْل الحِصْن ، ووخَل المسلمونَ تَحْتَ الدبابتين ، ثم زحَفوا (٢) بها إلى جِدَار الحصن لِيَحْفُرُوه ، فأرسلتْ عليهم ثقيف سككَ الحديد (٣) مُحْمَاةً بالنّار فَحَرَّقَتِ الدبابتين – وكانتا من جُلود البَقر – فأصيب من المسلمين جماعة ، وخرج من بَقِيَ من تحتها فقُتِلوا بالنّبل . فأمر عليه السلام بقطع أعْنَابهم وتحريقها ، فقطعها المسلمون قطعًا ذريعًا . و فنادى سُفيان بن عبد الله النّقَنِيّ : يا مُحَمَّد ! لِمَ تَقْطَعُ أَمْوَالَنا ؟ إمّا أن تَأْخُذَها إن ظَهَرْتَ عَلَيْنا ، و إمّا أن تَدَعَها [ لِله] (١) وللرَّحِم كا زَعَتْ ! فقال عليه السلام : فإنّ أَدَعُها لله وللرَّحِم ! وكفّ عنها

النـــازلون من حصن الطــائف

ونادَى منادِى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّماً عَبْد نَزَل من الحصن وخَرَج إليناً فهو حُرُّ ! فحرج بضعة عشر رجُلًا: أبو بَكَرَة (٥) ، والمُنْبَعِثُ ، ١٠ وَخَرَج إليناً فهو حُرُّ ! فحرج بضعة عشر رجُلًا: أبو بَكَرَة (٥) النَّبَال ، وإبراهيمُ بن والأَزْرَق [أَبُو عُقْبة بن الأَزْرَق ] ، ووَرْدان ، ويُحَنَّسُ (٢) النَّبَال ، وإبراهيمُ بن جابر ، ويَسَار ، ونافع ، وأبو السَّائِب (٢) ، ومرزوق ، فأعتقهم صلى الله عليه وسلم ، ودَفَع كلَّ رجل منهم إلى رجُل من المسلمين يَمُونه ويَحْمِله ، وأمرَهم أن يُقْرِئُوهم القرآنَ ويُعَلِّمُوهُم السُّنَن ، فشقَّ ذلك على أهْل الطائف

وَكَانَ مِع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَولًى لَخَالَتِه فَاخِتَــة بَنْت عَمْرُو بن

خبر هيت وماتع

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن جرش » ، وانظر ص (٤١٦)

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « رجفوا »

<sup>(</sup>٣) السكة: الحديدة التي يحرث بها الأرض

<sup>(</sup>٤) زيادة للساق

<sup>(</sup>٥) هو « نفيع بن مسروح » ، ويقال : « نفيع بن الحارث » ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتدلى من حصن الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة ، نسمى أبا بكرة لذلك

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « محنس »

<sup>(</sup>٧) فى الأصل: « ونافع أبو السائب »

عائِذ بن عِمران بن مَغْزوم ؛ يقال له « مَاتِع مُ » ، وآخر يقال له « هيتٌ » . وكان ماتع (١٠) يدخُل بُيونَهُ ، ويُرى أنه لا يَفطُنُ لشيء من أمر النِّساء ولا إرْبَهَ له ، فَسمعَه وهو يقولُ لخالد من الوليد ، [ويقال لعبد الله بن أبي أُمَيَّة (٢) بن المُغيرة]: إِن أَفتتَح رسولُ الله الطَّائفَ غداً فَلا تُفلَّنَّ منك بادِيةُ بنت غَيْلان ! فإنها تُقبل بأر بعر وتُدْبر بثمان ، و إذا جلَست تَثَنَّت ، و إذا تَكلَّمتْ تَغَنَّت ، و إذا أضطَجعتُ تَمَنَّتْ ، وبينَ رجليها مثلُ الإناء المُكْفَإِ ، مع ثَغَرَ كَأَنَّه الْأُقْحُوان ! فقال عليه السلام: ألا أرّى هذا الخبيث يفطُن لما أسمَم!! لا يَدخُلَنَّ على أحد من نسائِكُمُ ! وغَرَّبَهُما إلى الحِمى ، فَتَشَكَّيا الْحَاجَةَ (٣)، فأَذِن لِمَا أَن يَنز لا كُلَّ مُجْعَة يَسَأَلان ثم يرجعان إلى مكانهما . فلما تُونِفّ عليه السلام ودخَلا مع الناس، أَخْرِجَهِما أَبُو بَكُر رضي الله عنه ، فلمَّا تُورُقِّي [ دخلا مع الناس ، فأخرجهما عمر ابن الخطاب رضى الله عنه . فلما تُوكِي ] ( ) دخَلا مع الناس

وقالت خَوْلةُ بنت حَكيم بن أُميّة بن الأَوْقَصِ السُّلَميَّة امرأة عثمان بن خبر خولة بنت مَظْعُون : يا رسولَ الله ! أعطِني — إن فَتَح الله عليك [ الطَّائَفَ] (٥) — حُليَّ الفَارِعة بنت الخُزاعيُّ (٢٠ أو باديَة بنت غَيْلان , فقال لها : و إن كان لم يُونْذَنْ

<sup>(</sup>١) في نسبة القول إلى ماتع خلاف ، وقد ذكره ابن حنبر في الإصابة في ترجمة ماتم ، وبيس هسذا الحبر في البغاري ج هُ ص ١٥٦ ، وقد تكلم شراح البغاري فيه ، وذكروا الخلاف في ضبط « هيت » هذا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عبد الله من أمية »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فشكما »

<sup>(</sup>٤) في الأصل مكان هــذا كله ، ما قبل القوسين وما بعدها : « فلما توفي فدخلا مع الناس ، ، وقد رأيت أن أزيد هذه العبارة ، فإن الصحيح أن عمر أخرجهما بعد دخولها مع الناس مدوفاة أبي بكر ، انظر عمدة القارئ ج ١٧ ص ٣٠٣ — ٣٠٤ ، والإصابة في ترجَّة « ماتم » و « هیت »

<sup>(</sup>٥) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٦) الذي في ابن هشام ج ٢ ص ٨٧٤ « الفارعة بنت عقيل » ، وكذلك ذكرها غيره

عن الطــائف

أذان عمر بالرحيل لنا في ثقيف يا خَوْلةُ ! فذكرتْ ذلك لعمر رضي الله عنه فقال : يا رسولَ الله ! ما حديثٌ حدَّثَتْني خوْلةُ (١) أَنَّكَ قُلْتَه ؟ قال : قد قُلْتُه ! قال : وَلمْ يُؤْذَنْ لك فيهم ؟ قال : لا ! قال : أفلا أُوَّذِّنُ في الناس<sup>(٢٢)</sup> بالرَّحيل ؟ قال : بلي ! فأَذَّن عمر بالرَّحيل ، فشَقَّ على المسلمين رَحيلُهم بغير فَتْح . ورحَلوا ، فأمرَهم عليه السلام أَن يَقُولُوا : لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وحدَه ، صدَق وَعْدَه ، ونَصَر عَبْدَه ، وهزَم ٥ الْأَحزابَ وَحدَه . فلما استَقَلُّوا بالمَسير قال : قولوا : آئبون إن شاء الله تأئبون عابدُون لرَّبِّنا حامدُون . وقيل له لما ظَعَن : يا رسولَ الله ! أدعُ الله على ثقيف ! فقال: اللَّهُمَّ أهدِ ثقيفًا وَأْتِ بهم! وكان من أستُشْهِدَ بالطَّانف أحدَ عشر رجُكُا

الجعرانة

وسار صلى الله عليه وسلم إلى الجِعِرِ َّانَةِ ، فبيْناً هو يَسير — وأبو رُهُم خبر أبى رُمْمُمُ الغِفَارِئُ إلى جنْبه على ناقةٍ لهُ ، وفي رجلَيْه نَعلان غَليظَتَان — إذ زَحَمت ناقَتُهُ مَ ناقةً رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فوقّع حَرْفُ نَعْله على ساقٍ رسول الله فأوْجعَه فقال : أُوجَعْتَني ! [أُخِّر رِجْلَك ! وقرع رجلَهُ بالسَّوْطِ ، قال أبورُهُم : فأخذَنى ما تقدُّم من أمرى وما تأخُّر ، وخشيتُ أن ينزل فيَّ قرآنُ لَعَظيم ما صنعتُ ، فلمَّا أصبَحنا بالجير الله ، خرَجْتُ أرعى الظَّهْرَ - وما هو يومِي - فرقاً أن يأتي للنيّ عليه السلام رسولُ يطلبُني ، فلمَّا روَّحْتُ الركابَ سألتُ ، فقالوا : طَلَبَك النبيُّ ١٥ صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إحداهُنَّ والله(٣) ! فجئتُه وأَنَا أَترقَّبُ ، فقال : إنَّكُ أُوجَعْتَنِي ] ( ' ) برِجْلِكِ فَقَرَعْتُك بالسَّوْط ، فَخُذْ هـذه الغنَمَ عِوَضاً مِنْ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حديث خولة ما حدثتني . . . »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « للناس »

<sup>(</sup>٣) أى إحدى الدواهي والمصائب التي كان يتوقعها

<sup>(</sup>٤) زيادة يتم بها الكلام ، من ابن سعد ج ٤ قسم أول ص ١٨٠

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «عن »

ضَرْبَق . [ قال أبو رُهم : فرضاهُ عنّى كان أحبّ إلى من الدُّنيا وما فيها] (١) .
وحادَثَهُ عبد الله بن أبى حَدْرَد (٢) الأسلَى في مسيره ، فلَصِقَتْ ناقتُه بناقة النبيّ
صلى الله عليه وسلم فأصاب رجله ، فقال : أح له أو جَعْتَك بمحجني البارحة ا خُذْ هذه بمحجن في يَدِه ، فلمّا نزل دعاه وقال له : أو جَعْتَك بمحجني البارحة ا خُذْ هذه القطعة من الغنم . فأخذها فوجدها ثمانين شاة ضائنة (٣) . ولما أراد أن يركب من قرن (١) راحِلته ، وطيئ له على يدها أبو روعة الجُهني (٥) ، ثم ناوله الزّمام بعدما ركب ، فجلف (٢) عليه السلام النّاقة بالسّوط ، فأصاب أبا روعة (٥) فالتفت بعدما ركب ، فجلف (١) عليه السلام النّاقة بالسّوط ، فأصاب أبا روعة (٥) الشوط إليه وقال : أصابك السّوط ؟ قال نعم ، بأبي وأمنى ! ! فلمّا نزل الجعر انة صاح : أين أبو روعة (٥) ؟ قال هأنذا ! قال : خُذْ هذه الغنم بالذي أصابك من السّوط أمس . فوجدها عشر بن ومائة

خـــبر سراقة بن مالك بن جعشم

ولقيه سُراقة بن مالك بن جُعْشُم وهو منحدر والى الجِعر انة ، فجعل الكتاب الذي كتبه له أبو بكر رضى الله عنه بين إصبَعَيه ونادى : أنا سُراقة ، وهذا كتابى (٧) ! فقال عليه السلام : هذا يوم وَفاء و بر ، أدنوه ! فأدنو ه منه ، فأسلم وساق إليه الصَّدَقة . وسأله عن الضَالَّة من الإبل تغْشى حياضَه وقد مَلاً ها لإبله ، فهل له من أجر إن سقاها ؟ فقال عليه السلام : نم ! في كلِّ ذاتِ كَبِدٍ حَرَى (٨) أُحِرَى الله عن أُحِرَى الله عن أحرَى الله عليه السلام : نم ! في كلِّ ذاتِ كَبِدٍ حَرَى (٨) أُحِرَى الله عن أُحِرَى الله عن المُعَلَّم الله عليه السلام : نم ! في كلِّ ذاتِ كَبِدٍ حَرَى وَالله عليه السلام : نم ! في كلِّ ذاتِ كَبِدٍ حَرَى الله عن أُحِرَى الله عن أُحْرَى الله عن أُحِرَى الله عن أُحْرَى الله عن أَحْرَى الله عن أُحْرَى الله عن أَحْرَى الله عن أَحْ

<sup>(</sup>١) زيادة يتم بها الكلام ، من ابن سعد ج ؛ قسم أول ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « حدرد »

<sup>(</sup>٣) الضائنة : الشاة من الغنم ذات الصوف ، وهو صفة

<sup>(</sup>٤) اسم موضع

<sup>(</sup>٥) انظر س (٣٧٤)

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « خلف » ، وجلفه بالسوط والسيف : ضربه

<sup>(</sup>٧) انظر خبر هذا الكتاب في س (٤٢)

<sup>(</sup>۸) حَرَّى تأنیث حَرَّان ، وهو من حَرَّ بحَر حرَّة : عطش ، ویقال إنه أراد ف کل ذی روح من الحیوان أجر ، لأنه إنما نسکون کبده حرّی إذا کان فیها حیاة

هدية رجل من

شؤال الأعراب

منزله بالجعـر"انة

واعتَرَضُ له رجلُ من أُسْلَمَ معه غنمُ فقال : يارسول الله ! هـــذه هَديَّةٌ قد أَهْدَيْتُهَا لك ! - وكان قد أَسْلَم وساق صَدَّقتَه إلى مُرَيْدة بن الحُصَيْب لما خرَج مصدِّقًا — فقال صلى الله عليه وسلم : نحنُ على ظَهْرِ كما تركى ، فالْحَقْنابالِجْعِرَّانَة . فَخْرِجِ يَعْدُو عِرَ اصْ َ نَاقَةِ (١) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يارسول الله! وأُسُوق الغَنَم مَعي إلى الجِعرَ انة ؟ فقال : لا تَسَقُها ، ولكن تَقْدَمُ علينا الجعرَ انة ٥ فَنُعْطِيكَ غَنَماً أُخْرَى إِن شَاءَ الله . فقال : يا رسول الله ! تُدْرَكُني الصلاةُ وأنا في عَطَن الإِبل (٢) ، أَفَا صَلِّي فيه ؟ قال : لا ا قال : فتُدْركني وأنا في مُرّاح (٣) الغنَم ، أَفَاصَلِّي فيه ؟ قال : نَعم ! قال : يا رسولَ الله ! رُبُّما تَبَاعد بِنَا الماء ومع الرَّجُل زَوْجَته ، فيَدْنُو منها ؟ قال : نم ! ويتَيتُمُ . قال : يا رسولَ الله ! وتَكونُ فينا الحائضُ ؟ قال : تتَيمُم ! فلحقة عليه السلام بالجعرَّانة فأعطاه مائة شاة

وجعلَتِ الأعرابُ في طريقه يَسْأُ لُونَه [أَنْ يَقْسِم عليهم فَيْنَهُم من الإبل والغنَم ] (١) ، وَكُثَّرُ وا عليه حتى أَضْطَرُ وه إلى سَمُرَةٍ (٥) فَطَفَتُ رِدَاءه فنزَعَته ، فوقف وهو يقول: أَعْطُونِي رِدَائِي ! لو كان عَدَدُ هٰذا العِضَاه (٥) نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ بينكم ، ثم لا تَجدُونًى جَيلًا ولا جَبَانًا ولا كَذَّابًا

وانتهى إلى الجعرَّانة ليــلةَ الخيس لخس خلوث من ذى القَعدَة ، والسَّبيُّ ١٥ والغنائمُ بها مَحْبوسَة ، وقد اتَّخَذَ السَّثيُّ حظائِرَ يَسْتظلُّون بها من الشُّمس ، وكانوا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يعسدو إعراض ناقته رسول الله . . . » ، يقال : « تقدُّم في عراض القوم » ، إذا سار حذاءًهم معارضاً لهم ، و « أخذ في عراض كلامه » ، أي في مثل قوله ومَقَابُلُهُ مَعَارَضًا لَه . ويريد أنه كان يعدو ليعترض ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٢) العطن : مبرك الإبل حول الحوض أو قريباً منه ، تأوى إليه ونبيتُ فيه

<sup>(</sup>٣) المراح: الموضع الذي تروح الماشية إليه فتأوى ليلا لتبيت فيه

<sup>(</sup>١) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٥) العضاه : كل شجر يعظمُ وله شوك ، وهو ضروب كثيرة ومنه السَّمر ، واحدته

ستَّةَ آلاف، والإبلُ أربعةً وعشرين ألف بعير — فيها أثناً عَشر ألف ناقة — والغنمُ أربعين أَلْفًا ، وقيـل أكثر . فأمر بُسْرَ (١) بن سُفيان الخُزَاعَى ۖ يَقْدَمُ النَّاثُم والسي مَكَةً فيشترى للسُّمْي ثيابًا يَكَسُوهم ، وكَسَاهم كلِّهم . واستأنَى صلى الله عليه وسلم بالسُّبي ، وأقام يَترَبُّص أن يَقْدَم وفْدُهم . وَكان قد فرَّق منه وهو بحُنيَن؛ فأعطى عبد الرحن بن عَوْف امرأةً ، وأعطى صَفْوَان بن أُمّيّة ، وعليًّا ، وعثمانَ ، وعرَ ، وجُبَير بن مُطْعِم ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعْد بن أبي وقَّاص ، وأبا عُبَيْدة بن الجرَّاح، والرُّبَير بن العوَّام رضى الله عنهم . فلما رَجَع إلى الجيمرَّانة بدأ بالأموال نَقَسَمَها ، فأعطى المؤلَّفَةَ قلوبُهُمْ أَوَّلَ النَّاسِ . وَكَانَ مِمَّا غَيْخِ أَرْ بِعَةُ ۖ آلاف أوقية فضَّة . فجاء أبو سفيان بن حرب والفِضَّة بين يديه ، فقال : يارسول الله ! أَصْبَحْت عطاء أبي سفيان أَكْثَرَ قريشٍ مَالاً! فتبسَّم عليه السلام، فقال أبو سفيان: أَعْطِني من لهـذا يا رسولَ الله ! قال : يا بلال ! زنْ لأبي سفيان أر بمين أُوقيَّة ، وأعطوه مائةً من الإِبل . قال : أبني يزيدُ ! قال : زنُو ا ليزيدَ أَر بعين أوقية وأَعْطَوه مائة من الإبل. قال : أبنى معاويةُ يارسولَ الله ! قال : زنْ له يا بلال أربعين أوقيَّة وأَعْطه مائةً من الإبل. قال أبو سفيان: إِنَّكَ لَكُرِيمٌ ۖ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! والله لقسد حاربتُك فنعِمُ المحاربُ كنتَ ! ثم سالَمْتك فنعِمُ المسالمُ أنتَ ! حزاك الله خيراً

عطاء المؤلفة قلوبهم

وسألَ حكيمُ بن حِزام يومئذِ مائةً من الإبلِ فأعطاه ، ثم سألَ مائةً فأعطاهُ ، عطاء حكيم بن ثم سأل مائةً فأعطاه ، ثم قال : يأحكيمَ بن حِزامِ ! إنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ كُلُوءٌ تُ فَنْ أَخَذَه بِسَخَاوَة ِ نَفْسٍ بُورِك له فيه ، ومَنْ أَخَذه بإشرافِ نَفْسٍ لم يُبارَكُ له · ٢٠ فيه ، وكان كالذي يَأْكُلُ ولا يَشْبَع ، واليَّدُ العُليا خير من السُّفْلي ، وأبدَّأْ بمن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بشر »

تَعُول (١٦) . فأخذ حكيم الماثةَ الأولى ثم ترك ما عَدَاها

وأعطى النَّضَيْرِ بن الحارث [عَلَقمة] (٢) بن كلدة – أخا النَّضر بن الحارث – مائة من الإبل ، وأعطى أُسِيدَ بن جارية (٣) – حليفَ بنى زُهْرة – مائة من الإبل ، وأعطى العلاء بن جارية خسين بعيراً ، وأعطى الحارث بن هشام مائة من الإبل ، وسَعيد بن يَرْ بُوع خسين بعيراً ، وصَفُوان بن أُمَيَّة همائة بعير

عطاء صفوان ب*ن* أمية

عطاء النضير بن الحـارث

وفى صحيح مُسْلَم عن الزَّهْرِئِ : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطَى يومئذ صفّوانَ بن أُمنية ثلاثمائة من الإبل . ويقال إنه طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَتَصَفَّحُ الغنائم ، إذْ منَّ بشِعْبِ ممَّا أفاء الله عليه ، فيه غَنمُ و إبلُ ورعاؤها مملوءا ، فأعْجِبَ صفوانُ وجَعل ينظرُ إليه ، فقال : أَعْجَبك يا أبا وَهْب ١٠ هذا الشّعْب؟ قال : نعم ا قال : هُو لك وما هو فيه ! فقال : أشهد ما طابَتْ بهذا نفس أحد قط الآني ! وأشهد أنك رسول الله

عطاء جماعة من المؤلفة قلوبهم

وأعطى قَيْس بن عَدِى مائة من الإبل ، وأعطى عُمَان بن وَهْب خمسين بعيراً ، وأعطى عُمَان بن وَهْب خمسين بعيراً ، وأعطى سُهيْل بن عمرو مائة من الإبل ، وأعطى حُويْطِب بن عبد العُزَّى مائة من الإبل ، وأعطى هِشام بن عمرو خمسين بعيراً ، وأعطى الأَقْرَع بن حابس ١٥ التَّمِيميّ مائة من الإبل ، وأعطى عُيَيْنة بن حِصْن الفَزَارِيِّ مائة من الإبل ، وأعطى عُيَيْنة بن حِصْن الفَزَارِيِّ مائة من الإبل ، وأعطى عُييْنة بن حِصْن الفَزَارِيِّ مائة من الإبل ، وأعطى أبل عامر بن حارثة (١٠) بن عَبْد بن عَبْس وأعطى أبا عامر العبَّاس بن مِرْدَاس بن أبي عامر بن حارثة (١٠) بن عَبْد بن عَبْس

<sup>(</sup>١) قوله: «خضرة» أى ناعمة غضة طرية طيبة ، يزداد آكلها حبّا لها واشتهاء لحلاوتها. و « إشرافُ النفس »: تطلعها إلى المال ، يريد الحرس والطمع والدره. وقوله « اليد العليا »: يد المعطى ، « واليد السغلى »: يد السائل المستعطى . يقول : فابدأ في عطائك بأهلك ومن تجب لهم عليك النفقة

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسبه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بن حارثة »

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ جَارِيَّةٍ ﴾

ابن رِفاعة بن الحارث [ بن يَحْنِي بن الحارث ] (١) بن بُهْنَةَ بن سُلَيْم [ بن منصور الشَّلَمِيّ ] (١) دون المائة ، فعاتب النبيّ صلى الله عليه وسلم في شِعْرِ قاله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقطّعُوا عنى لِسَانَه ! فأعطوه مائة ، ويقال : خمسين بعيراً ؛ وأثبت القولين أنَّ هذا العطاء كان من الخُسُس

منع جعيل بن سراقة العطباء وقال يومئذ سَعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : يا رسول الله ا أعْطَيْتَ عَمَيْنَ بَن حِصْن والأَثْرَع بن حابِس مائة مائة ، وتركت جُعَيْل بن سُرَاقة الضَّمْرى ؟! فقال : أَمَا والّذى نَفْسى بِيدُه ، لَجُعَيْل بن سُرَاقة خيْر من طلاع (٢) الأرض كلّها مثل عُيينة والأقرَع ، ولكنى أتاً لَفْهُمَا لِيُسْلِما ، وَوَكَلْتُ جُعَيْل ابن سُرَاقة إلى إسلامه

خسبر ذی الحویصرة التمیمی وجلسَ صلى الله عليه وسلم يومئذ ، وفي ثوب بلال رضى الله عنه فضّة يُقبَضُها (٣) للنّاس على ما أراهُ الله ، فأتى ذُو الخُويَصِرَة النّهيميّ - [ واسمه خُرقُوس] - فقال : أعدلُ يارسولَ الله ! فقال : وَيلْكَ !! فَنْ يَعَدُلُ إِذَا لَمَ أَعْدُلُ ، [ قد خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أعدلُ ] (١) ؟! قال عورضى الله عنه : أعدلُ ، إِذَ لَهُ أَصِابًا يَعْقُرُ أَحدُ كَمَ إِنَّ لَهُ أَصِابًا يَعْقِرُ أَحدُ كَمَ إِنَّ لَهُ أَصِابًا يَعْقِرُ أَحدُ كَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) زیادات من نسبه

<sup>(</sup>٢) في الأصل : و طلائع » . وطلاع الأرض : ملؤها حتى تطلع من نواحيها وتفيض

<sup>(</sup>٣) قبُّ ضه المال : أعطَّاهُ إياه ، والتقبيض : إعطاءُ المال لمن يأخَّذه

<sup>(</sup>٤) هذا الحدیث فی صحیح البخاری ج ٤ ص ٢٠٠ ، والزیادات بین الأقواس منه ، وكذلك سائر التصمیحات

<sup>(</sup>o) فى الأصل: « صلاته مع صلاته »

<sup>(</sup>٦) فَي الْأُصلُ : د صيامه مع صيامه ،

<sup>(</sup>٧) مرق السهم من الرمية : نفد فيها ، وخرج طرفه من الجانب الآخر وسائره في جوفها ، والرميَّة : هي الطريدة التي يرميها الصائد

نَصْله فلا يُوجَدُ فيه شيء ، ثم يُنظرُ إلى رِصافه (١) فيها يُوجَدُ فيه شيء ، ثم ينظر إلى نَصْيّه – وهو رِقدْحه (٢) – فلا يوجد فيه شيء ، ثم ] يُنظرُ إلى مَظْر إلى نَصْيّه – وهو رِقدْحه (٢) – فلا يوجد فيه شيء ، ثم ] يُنظرُ إلى مَذُرُ فيه شيء (١) قد سَبَق الفَرْثُ والدَّمُ (١) . آيتُهُم رَجُلُ أسودُ ، أَحدى عَصُدَيْه مثلُ ثَدْى المرأة (١) ، أو مثلُ البَضْعَة تَدَرُدُرُ (١) ، [ و يخرجون على حين فُرْفَة من الناس ] (١)

مقالة رجل من المنيافقي*ن* 

وقال مُعَتَّب بن قُشَيْر العَمْرِيِّ يومئذٍ ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطَى الله العَطَايا : إنَّها لَعطَايا ما مُرادُ بها وَجْهُ الله ! فأَخْبرَ عبدُ الله بن مسعود رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكك فتَغَيَّر لَوْنُه ، ثم قال : يَرحَمُ الله أخى مُوسَى ! قد أوذِي بأكثر من لهذا فصبَر

إحصاء الساس والفنام وقسنها

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بن ثابت رضى الله عنه بإخصاء ١٠ الناس والغنائم ثم فَضَّها (٥) على الناس . وكانت سُهمانُهُم : لحلَّ رجُل أربع من الإبل وأربعون شاة ، و إن كان فارساً أخذ ثِنْتى عشرة من الإبل أو عشرين وماثة شاة ، و إن كان معه أكثر من فرس واحدٍ لم يُسْهِم له

<sup>(</sup>١) الرصافُّ : قطعة تلوى فوق مدخل سنخ النصل في عود السهم

<sup>(</sup>٢) والنضى : هو من عود السهم — إذ يكون عارياً — مابين موضع النصل والريش

<sup>(</sup>٣) قذذ السهم ، جمع فَنُذَ : وهي الريش يكون على السهم كأنه آذان . وفي الأصل : وقدذه »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فلا برى فيه شيئاً »

<sup>(</sup>٥) الفَكر ثُنَّ : ما يكون في كُرش الحيوان من طعامه

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « إحدى يديه كثدى المرأة »

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أو كبضعة تدردر» . البضعة : القطعة من اللحم . وتدردرت : تَسرَ جُسرجت تجيءُ وتذهبُ

<sup>(</sup>٨) فى الأصل: « يخرجون على فرقة من المسلمين » ، وذلك بعد قوله : « سبق الفرن والدم » . وهذا نشيها ومكانها في حديث البخاري الذي اعتبدنا نعب هنا

<sup>(</sup>٩) فَضَّ الْمَـالَ وغيره : فرَّقَه

وفد هوازن وإسلامهم

خطبة الوفد

وَقَدَمَ وَفَدْ هَوَازِنَ : وَهُمْ أَرْبِعَةَ عَشْرَ رَجُلًا — رَأْسُهُمُ (١) أَبُو صُرَدَ زُهَيْرٍ ابن صُرَد الجُشَمِيُّ السعديُّ – قد أسْلموا وأخبروا بإسلام مَنْ وَراءهم مِن قَومهم . فقال أنو صُرَد : يا رسول الله ! إنَّا أصْلُ وعشيرةٌ <sup>(٢٧)</sup> ، وقد أصابَنَا من البلاء ما لا يَغْفِي عليك ، [ فامن عَلَيناً من الله عليك ] (٢٣). إنَّما في هذه الحظائر عَمَّاتُكُ وَخَالَاتُكُ وَحَواضُنُك (\*) اللَّاتِي كُنَّ يَكْفُلُنَكَ ، ولو أنَّا مَلَحْنَا (\*) للحارث بن أبي شَير أو لِلنُّعان بن الْمُنذِر ، ثم نَزَّل منَّا أَحَدُما بمثل الذي نَزَلْتَ بِهِ ، رَجَونَا عَطْفَهُ وعَائدَتَهُ ، وأَنْتَ خَيْرُ المَكَفُولِينَ

[ وفي رواية أنَّه قال: إنما في هذه الحَظائر أخواتك وعمَّاتُك وبناتُ عماتك (٢٠)، وخالاتُك وبناتُ خالاتك ، وأبعَدُهُنَّ قريبُ منك يا رسولَ الله ! بأبي أنْتَ ١٠ وأُمِّي ! حَضَنَّك في حُجور هِن مَ وأرضَعْنَك بثُديِّهِن م وَوَرَّ كَنَكَ على أَوْراكِهِنَّ [ [ وأنتَ خير المكفولين [ ] ]

أَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ الله في كَرَم مَ أَبِنَّكَ المره نرجُوه وَنَدَّخِرُ ا أَمُنُنْ عَلَى نَسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرَاضَعُها إذْ فُوكَ يَمْلَأُهُ مِن تَخْضَها الدِّرَرُ أَمْنُنْ عَلَى نِسْـوَقِ اعتَاقَهَا قَدَرُ مُمَرِّقٌ كَثْمُلَهَا فِي دَهْرِهَا غِيَرُ أَبِقَتْ لِنَا الدَّهْرَ هُتَّافًا على حَزَن على فُلُوبِهِم الغَمَّاء والفَمَرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأسهم »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « إنا أصُّلك وعشيرتك » ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم مسترضعاً في بني سعد ، انظر س ه

<sup>(</sup>٣) زیادة من ابن هشام ج ۲ س ۸۷۷ وغیره

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حوضنك»

<sup>(</sup>٥) مَلَح لفلان: أرضعه

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « بنات عمك » ، وهو خطا

اللَّات إذ كَنْتَ طَفْلًا كَنْتَ ترضُهُما وإذْ يَزينُكُ مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ (٢) إِلَّا تَدَارَكَهَا نَعْمَاه تَنْشُرُها يَا أَرْجَحَ الناس عَلْمًا حينَ يُخْتَبَرُ فَالْبِسِ الْعَفْوَ مِن قَد كُنْتَ تَرْضِعُه مِن أُمَّهَا تِكَ إِنَّ الْعَفْوَ مُشْتَهَرُ ياخَيْر من مَرِحَتْ كُمْتُ الجِيادِ به عند الهِيَاجِ إذا ما استَوْقَدَ الشَّرَرُ إِنَّا نُوْمًلَ عَفُواً مِنْكُ تُلْبُسُهُ لَمْذِي البَرِيَّةَ إِذْ تَعْفُو وَتَفْتَصِرُ (٣) ٥٠. فأعفُ عَفَا الله عنَّا أَنْتَ وَاهْبُه ﴿ يُوْمَ القِيَامَةِ إِذْ يُهْدَى لَكَ الظُّفَّرُ ۗ لا تَجْعَلَنَّا كَن شَالتْ نَعَامَتُه واستَبْقِ مِنَّا فَإِنَّا مَعْشَرْ زُهُنِّ إِنَّا لِنَشْكُرُ آلاء وإِنْ تَدُمَتْ وعندَنَا بَعْدَ لَهٰذَا اليَوْم مُدَّخَرُ

جوابرسول

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنَّ أحسَن الحديث أصدَقُه ، وعندى من ترَوْنَ من المسلمين ، فأبناؤكم ونِساؤكم أحبُّ إليكُم أَمْ أَموالُكُم ؟ قالوا : ١٠ يا رسول الله ! خيَّرْتَنا بَين أَحْسَابِناً وأَموالِنا (١) !! وما كنَّا نَعدِلُ بالأحسَاب شيئًا ، فرُدٌّ علَينا أبناءنا ونساءنا . فقال : أمًّا ما [كان] (٥) لِي ولبني عبد المطَّلب فهو لكمُ، وأسألُ لكمُ النَّاسَ. فإِذا [أنا] (٥) صَلَّيْتُ الظُّهُرَ بالناس[ فقومُوا] (٥) فقولوا (٢٠٠٠ : إنَّا نَسْتَشْفِع برسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله ! فإني سأقولُ لكمُ: ما كان لِي ولبني عبد المطَّلب فهو لكمُ ، وسأطْلب لكمُ إلى ١٥ رَضِي المهاجرين ﴿ النَّاسِ . فلما صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهُرَّ بالنَّاسِ ، قامُوا فتكلَّموا والأنصار ورد على أمر هم به ، فأجابَهُم عما تقدَّم ، فقال المهاجر ون : فما كان لَنا فهو لرسول الله !

<sup>(</sup>١) في الأصل : « اللاتي » ، وها سواء

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « وإذ يريبك ما تأتى ولا تذر ، »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تنتصروا »

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « وبن أموالنا »

<sup>(</sup>٥) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « فقالوا »

وقالت الأنصار: وما كان كنا فهو لرسولِ الله! وقال الأقرَّع بن حابِس: أمَّا أنَا وبنو تميم فَلَا! وقال عُيَينَةُ بن حِصْن : أَمَّا أَنَا وَفَزَارَةُ فَلا ! وقال عِبَّاسُ بن مِرْداس أَمَّا أَنَا و بنُو سُلِمْ فَلا! فقالت بنو سُلَمْ : [كَلَى] (١) !! ما كانَ لنا فهو لرسولِ الله! فقال عباس: وهَّفْتُمو نِي

خطبة رسولالله ف أمر هوازن أن عرام الله على الله على الله على وسلم في التّأسِ خطيباً فقال : إنّ هؤلاء والأموال ، فلم يَعَدُلوا بالنّساء والأبناء ، فن كان عنده منهن شيء فطابَت (٢٠) فَسُه والأموال ، فلم يَعَدُلوا بالنّساء والأبناء ، فن كان عنده منهن شيء فطابَت (٢٠) فَسُه أن يردّه فَسَبيلُ (٤) ذلك ، ومَن أبّى منكم ويُمسّكُ بِحَقّة فَلْيرُدَ عليهم ، ولُيكن مَن مَوضاً علينا سِتُ فَرافض من أوّلِ ما يُنِيء الله علينا به ! فقالوا : يا رسول الله ! ورضينا وسلّمنا أقال : فعروا عُرفاء كم أن يرفعوا ذلك إلينا حتى نعلم . فكان زيند ابن ثابت على الأنصار يَسألهم : هل سلّموا ورضوا ؟ فيبروه أنهم سلّموا ورضوا ، ولم يتخلّف منهم رجل واحد . وبعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى المهاجرين ولم يتخلّف منهم أحدٌ . وكان أبو رهم الفياري يطوف على قبائل العرب . ثم جمّعوا العرفاء ، وأجتمع الأمناء الله ين أرسلهم رسول الله صلى الله العرب . عم جمّعوا العرفاء ، وأجتمع الأمناء الله ورضوا . ودفع عند ذلك السّبي عليه وسلم ، فاتفقوا على قول واحد : أنّهم سلّموا ورضوا . ودفع عند ذلك السّبي البهم . وتعسّد كث بنو تميم مع الأثرع بن حابس بالسّبي ، فجمّل رسول الله عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث جذاع (٥٠٠ . وقال صلى الله عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث جذاع (٥٠٠ . وقال صلى الله عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث جذاع (٥٠٠ . وقال صلى الله عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث جذاع (٥٠٠ . وقال صلى الله عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث عليه وسلم الفيداء ستّ فرائض : ثلاث حقاق وثلاث عليه وسلم الفيداء ستّ فرائس الله عليه وسلم الفيداء ستّ فرائس الله عليه وسلم الفيداء ستّ فرائس السّبي السّبي المنتور . وقال المناء المناء الفيداء ستّ فرائس الله عليه وسلم الفيداء ستّ فرائس الله عليه وسلم الفيداء سلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الفيداء سع المؤلف المن الله عليه وسلم الفيداء سع المؤلف المناء المناء

<sup>(</sup>١) زيادة من السُّسكير

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الشاء »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فطبت »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « فسيل »

 <sup>(</sup>٥) الحقاق جمع حقية : وهي الناقة إذا استكملت السنة الثالثة في شبابها . والبعيد العجم حبد عدد : وهي التي استكملت الرابعة ودخلت في المحامسة

يومئذ : لوكان ثَابتًا (١) على أحد من العرب وَلَا لا أورِقُ لَتَبَتَ اليومَ ، ولكن إنما هو إسار أو فِدْية . وجعل أبا حُذَيْفة القدَوِيَّ على مَقاسِمِ المَغْنَمَ

سؤاله عن مالك ابن عسوف

وقال للوفد (٢): ما فعل مالك بن عَوْف ؟ قالوا: هَرَب فَلَحِقَ بِحِسْنِ الطَّائف مع ثَقِيفٍ. فقال: إنَّهُ إِنْ يَأْتِ (٢) مُسْلِمًا رَدَدتُ إليه أَهَلَهُ ومالَهُ ، وأعطيتهُ مائة من الإبل. وكان قد حَبَس أهل مالك بمكة عند [عتبهم أم عبد الله بهمة (٤) ابنة أبي أمَيَّة] (٥) ، ووَقَف ماله فلم تَعَبْرِ فيه السِّهام . فلما بلغ خبد الله بهمة (١) من ثقيف ليلا ، وقدم الجيرَّانة وأسلم ، وأخذ أهله وماله ذلك مالكا (٢) فرَّ من ثقيف ليلا ، وقدم الجيرَّانة وأسلم ، وأخذ أهله وماله ومائة من الإبل. ويقال: بَلُ قدم عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُو بمكة واستعمله على قومه ، وعقد له لواء فقاتل أهل الشِّرك ، وأغاز على ثقيف وقاتلهم وقتل وغَنمَ كثيراً ، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخُمُس مما يُغِيرُ ١٠ عليه ؛ فبعَث مرَّةً مائة بعير ومرَّةً ألف شاق

ولما أَعْطَى رسولُ الله صَلَى الله عليه وسلم عطاياه وَجَد الأنصارُ (٧) فى أَنْفسهم - إذ لم يكن فِيهم منها شيء - وكثرَت القالَةُ ، فقال واحدٌ : كَتَى رسولُ الله قَومَه !! أُمَّا حينَ القِتال فنحنُ أصحابُه ! وأَمَّاحِين القَسْمِ فقومُه وعَشيرتُه ! ووَدِدْ نَا

مقالة الأنصار إذممنيعوا العطاء

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثابت »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « للوقد »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فقالوا : إنه إن بات »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بهبت »

<sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس هو هكذا بالأصل ، ولم أجد أم عبد الله هـذه ولا خبرها ، وفى السيرة الحلبية ج ٣ ص ١٨٠ «عنه عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية » ، وعبد الله بن أبي أمية ، أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ، واختلف في إسلامها . ومن ولد أبي أمية : أم سلمة أمّ المؤمنين ، وأختها ربطة بنت أبي أميية . فلا أدرى ما صواب النس " ؟ ولا أي شيء أثبت منه أو أنني ؟

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « مالك.»

<sup>(</sup>٧) وَجَدَفَ نفسه يَجِيدُ: غَضيبَ

أَنَّا نَعَلَمُ مَمَّنْ كَانَ هٰذَا ؟ إِنْ كَانَ هٰذَا مِن اللهِ صَبَرُناً ، و إِن كَانَ هٰذَا مِن رأى رسولِ الله استَعْتَبْناهُ . فبلَغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فغَضِبَ غَضَبًا شديداً ، ودخَل عليه سعدُ بن عُبادة رضى الله عنه فقال له : مايقول قَوْمُك ؟ قال : وما يقولون يا رسول الله ؟! فذَكُر له ما بَلَغه وقال: فأنن أنتَ من ذلك يا سَعدُ ؟ فقال: يا رسول الله! ما أناَ إِلَّا كَأْ حَدِهِم ، و إِنَّا لَنُحِبُّ أَن نَعَلَم من أين هذا؟ قال: فأُجْمَع لي من كان ها هُنا من الأنصار . فلمَّا أجتَمعوا ، حيد الله وأثني عليه ثم قال:

يا مَعشَرَ الأنصارِ ! مَا مَقَالَةٌ بَلِغَتْنَى عَنكُمُ ؟ وَجِيدَةٌ (١) وَجَدْتُمُوها خطبة رسولالله فَ أَنْفُسُكُم ، أَلُمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فهداكم الله ؟ وعالةً فأغناكُمُ الله(٢) ؟ وأعداء غَالُّفُ الله بين قلو بكم؟ قالوا : بَلَى ! اللهُ ورسولُه أَمَنُّ وأَفْضل ! قال : ألا ١٠ تُجِيبُونِي ؟ قالوا : وَمَاذا نُجِيبُك يا رسول الله ؟ قال : أَمَا والله لو شِيْتُمْ ۖ مُلتُمُ مَصَدَقَتُمْ : أَتيتنَا مَكذَّ بَا مُصدَّتناك ! وَعَذُولًا مُنصَر نَاكَ ، وطريداً فآويناك ! وعَائِلًا فَآسَينَاكَ ! [وخائفًا فأمَّنَّاكَ] (٢) ! وجَدْتُم في أنفُسِكم يا مَعشر الأنصار فى شىء من اللهُ نيا تألُّفت به قومًا أسْلموا ووَكُلْتُكُم إلى إسْلامُكُم ؟! أفلا ترضَوْنَ يامَعشرَ الأنصار أن تَذْهَبَ الناس[إلى رِحالِم ع] (٢) بالشَّاء والبَّعير، وتَرْجعون برسول الله إلى رِحالَكُم ؟ والذي نفسي بيَده ، لو لا الهجرةُ لكُنْتُ امراً من الأنصار ، ولو سَلك (1) النَّاس شعبًا وسَلَكَتْ الأنصارُ شعبًا ، لسَلَكَت شعب الأنصار . أَكْتُب لَكُم بِالبَحْرَين كتاباً مِن بَعْدِي تَكُون لَكُم خاصَّةً دون النَّاسِ ؟ قالوا : وما حاجَتُنا بعْدَك يا رسول الله ؟ قال : إمَّا لَا ! فَسَتَرَوْنَ بعدى

<sup>(</sup>١) الْجِدَةُ وَالْمُوْجِيدَةُ : النَّفْبِ ، مِنْ وَجَدْ يَجِيدُ إِذَا غَفْبِ

<sup>(</sup>٢) العالة جمع عائل : ومو الفقير

<sup>(</sup>٣) زیادة من ابن کثیر بر ٤ ص ٣٥٨

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ولولا سلك »

أَثَرَةً ، فأصبرُوا حتى تَلْقُوا الله ورسولَه ، فإنَّ مَوعِدَ كم الحَوْضُ ، وهو كما بين صَنعاء وُعُمَان ، وَآنِيَتُــه أَكْثُرُ من عدَد النُّجُوم . اللَّهم أرحَم ِ الأنصار وأَنْنَاءَ الأنصار وأبناء أبناء الأنصار!! مَبَكُوا حتى أَخْضلوا لحاهم وقالوا: رَضِينا يرسول الله حَظًّا وقَسْماً . وانْصَرَ فوا

مقامه بالجعر"انة

وأقامَ عليه السلام بالجِعِرَّانة ثلاثَ عشرة ليلةً ، وخرج ليلةَ الأربعاء ٥ لثُنْتَى عشرة بقيَتْ من ذى القَعْدة ، وأُحْرَم ولَـ فِي حتى استلم الرُّكُن . وقيل : لَمَّا نَظَرَ إِلَى البَّيْتِ قطم التَّلْبِية ، وأَناخَ راحلتَه على باب بني شَيْبَة ، وطافَ فرَمَل في الأشُواط (١٦) الثَّلاثة . ولمَّا أَكْمَل طوافَه سَمي بين الصَّفا والمروّة على راحلتِه ، ثم حَلَّق رأسَه عند المروة : حَلَقه أبو هند عبد بنى بَيَاضة ، وقيل : حَلَقه خِرَاشُ بن أُمَيـة . ولم يَسُقُ هَدْيًا . ثم عادَ إلى الجعرَّانةِ من ليْلتِه ، ١٠ مسيره إلى المدينة ف كان كبائيت بها . وخرج يوم الخيس على سَر ف إلى تمرُّ الظَّهْران ، وأستعمل على مكة عَتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمَّية بن عبد شمْس ، وخلَّف مُعاذَ ابن جَبَل وأبا موسى الأشعريّ يُعَلِّمَان الناسَ القُرآنَ والتَّفَقُّه في الدين. وقال لعتاب : أَنَدْرى على مَن ٱستَعْمَلْتُك ؟ قال : اللهُ ورسولُه أَعْلم ! قال : ٱستعملتك على أهلِ الله ! بلِّغْ عنى أرْبِعًا : لايَصْلُحُ شَرْطان فى بَيْعٍ ، ولا بيع وسَلَفَ ، ١٥ ولا بيع ما لم يُضْمَن ، ولا تأكل ربح ما ليس عندك

وَكَانَ أُوَّلَ مِن قَدِمِ المدينةَ بفتْح حُنَين رجُلان من بني عبد الأشهل ، ما : الحادثُ بن أوس ، ومُعاذ بن أوس بن عُبَيد بن عامر (٢) . وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يومَ الجُمُعة لثلاثِ بَقين من ذي القَعْدة

خبرالفتح بالمدينة

ابن معاذ بن أوس » ، وهو كدَّرى استصهد يوم بثر معونة . راجم أسد الغاية والإصابة

<sup>(</sup>١) رَمَل : كُمرُّوك ، من الرَّمَـل ، وهو فوق المفير ودون العدو (٢) مكذا في الأصل : « معاذ بن أوس ... » ولم أجده في الصبحابة ، ولعله « أوس

بعشسة عمرو بن العاص إلى ابني الجلندى

وفي لهذه السَّنة — وهي سنةُ ثمان — بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاَص إلى جَيْفَر وعَمْرو أَبْنَى الجُلُندَى بعُمَان مُصَدِّقًا ، فَأَخَذ الصَّدَقةُ من أغنيائهم ورَدُّها على فُقُرائهم ، وأخَذ الجزيةَ من المجوس ، وهم كانوا أهلَ البَلد . وقيل : كان ذلك في سنة سَبْع

مولد إبراهيم عليه السلام

وفيها تزوَّج صلى الله عليه وسلم فاطمةً بنت الضحَّاك بن سفيان الكِكلاَّ بيَّة ثم فارَقها . وفيها ولدتْ ماركةُ إبراهيمَ ابنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذى الحبَّة . وفيها أقام عَنَّاب بن أُسيدِ بالنَّاسِ الحبُّر ، وحَبَّ الناسِ عَلَى ما كانت عادةُ العَرب تَحُبُّجُ ، وحجَّ ناسُ من المشركين على مُدَّتِهم

فريضة الصدقات وبعثة المصدقين ثم كانت فريضةُ الصدقات و بعثَةُ المُصَدِّقين لهلالِ المحرَّم سنة تسْع . فبعثَ ــ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 'بركيدة بن الحُصيْب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعْد بن رِزاح بن عدِى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سكرمان ابن أُسلَم بن أَفْضَى بن حارثة بن عَمرو بن عامر الأسلَميَّ – إلى أُسُـلُمَ وغِفَار يُصَدِّقُهُم . [ويقال: بَلْ بعث كعبَ بن مالك الأنصاريّ ] . وبعثَ عبَّاد بن بِشْرِ الْأَشْهَائَى ۚ إِلَى سُلَيْمِ وُمُزَيَّنَةً . وبعث عَمرو بن العاص إلى فَزارة . وبعث النسطَّاك بن سفيان بن عَوْف بن كعب بن أبى بَكْر بن كِلاب البِكلانيّ إلى بني كِلاَب. وبعث بُسْرَ (١) بن سفيان الكَعْبيّ إلى بني كعب. وبعث ابن اللُّتُعبيَّة الأَزْديُّ (٢) إلى بني ذُبيان . وبعث رجُلًا من بني سعد هُذَيْم على صدَقاتِهم

فرح بُشر<sup>(۱)</sup> بن سُفْیان علی صَدَقات بنی کَعب ، [ویقال : إنما خرج خبر بسر علی صدات بنی کعب

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بشر »

 <sup>(</sup>٢) نسبه صاحب أســـد الغابة وصاحب الإصابة فقال : « عبد الله بن اللهبيَّـة بن تعلبة . الأزدى » . واللتبية : نسبة إلى لتُّب وهو حيٌّ من العرب

<sup>(</sup>ه ه -- إمتاع الأسماع)

ساعيًّا عليهم نُعَيْمُ بن عبد الله النَّحًّام العَدَوِيُّ ] ، فجاء وقد حَلَّ بنواحيهم من بني تميم : بنو عمرو بن جُندُب بن العنبر بن عمرو بن تميم ، فهُم يشر بون على غَدير لهم بذات الأشظاظ ، [ويقال على عُسفان] ، ثم أمر بجَيْع مَواشِي خُزاعة ليَّا خُذَ منها الصَّدَقة ، فَشَرَتْ عليه خُزاعة الصَّدَقة من كلِّ نَاحِية . فاستَكْثَرَت للهُ عَنو بنو تميم ، ومنعوا المُصَدِّق وشهروا سيوفهم ، فَفَرَّ إلى الدينة ، وأخبر ، وسول الله عليه وسلم بذلك

خر خزاعة

وأمّا خُزاعةُ فَإِنَّهَا أَخْرِجت التّميميّين من مَحالِمًا إلى بلادهم . ونَدَب النبيّ صلى الله عليه وسلم الناس لِحَربهم ، فانتدَب عُينِنة بن حِصن الفزارِيّ ، فبعثَه في خمسين فارساً ليس فيهم مهاجِر ولا أنصارِيّ . فسار إلى العرج وخَرج في آثارهم ، حتى وَجدهم قد عدّلوا من الشّقيا يؤثّمون أرض بنى سُليم . فلمّا رأوًا ١٠ الجَمْع وَلّوا ، وأخذ منهم أحد عشر رجُلًا و إحدى عشرة امرأة وثلاثين صَبِيًّا ، فِحَلَبَهم إلى المدينة . فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فحُبِسوا في دار رملة بنت الحارث

وفد تميم

وقدم وَفَدُ بنى تميم ، وهُم عشرة من رُوَّسائهم : عُطارِ دُ بن حاجب بن زُرارَة فى سبعين ، والزَّبرِ قانُ بن بدْر بن امرِئ القيس بن خلف (۱) بن بهٰذَلة ابن عَوف بن كَعب بن سعد بن زَيد مَناة بن تميم البَهَدَكُ التَّميميُّ السَّعديُّ ابْوعَيَاشِ (۲۲) وقيل : أبو شَدْرة ] ، وقيسُ بن عاصم بن سِنان بن خالد بن مِنْقَر المِنْقر المُنْقرِيُّ ، وقيس بن الحارث ، ونُعَيْم بن سعد ، وعرو بن الأهتَم بن سنان بن خالد بن مِنْقر ، والأَقرَعُ بن حابس بن عِقال بن مُحَمد بن سُفيان بن مُعاشِع بن خالد بن مِنْقر ، والأَقرَعُ بن حابس بن عِقال بن مُحَمد بن سُفيان بن مُعاشِع بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خالد»

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أبو هياش »

دارِم ، [والحُتات بن يزيد المجاشعِيّ ] (١) ، ورياح بن الحارِث بن مُجاشع ، — [ وَكَانَ رئيسَ الوفْد: الأَعورُ بن بَشَامَة العنبَرِيّ ] (٢٠) . ودخَلوا المسجِدَقَبلَ الظُّهر ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشةَ رضي الله عنها . وقد أُذَّن بلالُ والنَّاسُ يَنْتَظُرُونِ الصلاةَ ، فَنَادَوا : يا محمد ! أَخْرُج إلينا ! وشَهَرُوا أصواتَهُم (٣) ، فخرج عليه السلام . وقيل : إنما ناداه رجُلُ واحدٌ : يا محمد ! إنَّ مَدْحَى زَيْنٌ ، و إِنَّ شَتْمَى شَيْن ! وأقامَ بلال الصلاةَ ، فتعلَّقوا به يُحَلِّمُونه ، فَوَقَفَ مَعَهُمْ مَلِيًّا ، ثم مضى فصلَّى بالنَّاسَ الظُّهُر . فلمَّا أَنصَرف إلى يبيَّه رَكم رکعتین (۱) ، ثم خَرج فجلَس

وقدَّمُوا عُطارِدَ بن حاجب خَطيبَهُم فقال : الحمدُ لله الَّذي له الفَضْلُ علينا ، والذي جَعَلْنَا مُلُوكًا ، وأعطانًا الأموالَ نَفَعَلُ فيها المَعروف ، وجَعَلْنَا أَعَزَّ أَهْلَ المَشْرِق وأكثَرُهم مالًا وأكثَرَهم عدَداً . فَمَن مِثْلُنَا فِي النَّاسِ ؟ أَلَسْنَا برؤُوسُ النَّاس وذَوى (٥) فَضْلهم ؟ فَمَن يُفَاخِرْ فَلْيَعْدُد مثل ما عدَّدْنا . ولو شئنا لأ كَثَرُ نَا مِن الكلام ، ولكنَّا نَستَحْيي مِن الإكْثَارِ فِيهِ أَعطانَا الله . أقول قَولى هذا لأَنْ نُوْتَى بِقَوْل هُو أَفْضَلُ مِن قَولنا

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس : قُمُ فأجِبْ خطيبَهُم . جواب ثابت بن فقام — وَكَانَ مِنَ أَجَهَرِ النَّاسِ صُوتًا — وما دَرَى مِن ذلك بشيء ، ولا هَيَّأُ قَبِلَ ذلك ما يَقول ، فقال :

<sup>(</sup>١) فى الأصل مكان ما بين القوسين مانصه : « وحباب » . راجع ابن هشام ج ٢ ص ۹۳۳ - ۹۳۴ ، وان کثیر ج ۵ س ٤١ ، والطبری ج ۳ س ۱۰ و ج ٦ س ۲۶ وس ۱۳۵ (٢) هذه زيادةً من عندنًا ، وسيأتى ذكر ذلك بعد في س (٤٣٩) ، وهو عاهر الرؤساء كما ذكر قبل

<sup>(</sup>٣) شهر صوته: رفعه

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ فركع ﴾

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « وذيُّ »

الحَدُ لله الَّذِي السَّمُواتُ والأَرضُ خَلْقُهُ ، قضى فيهنَّ (١) أُمرَهِ ، ووَسَعَ كلَّ شيء عِلْمُهُ ، فَلَمْ يَكُن شيء إلَّا مِن فَصلِهِ . ثم كان مَا قَدَّر أن جَعَلنا مُلوكًا ، أصطنى لناً من خلَّقه رسولا ، أ كَرَمُهم نَسبًا ، وأحسنهم زيًّا ، وأصدَّقُهم حديثًا . أَنْزَلَ عليه كتابه ، وأَنْتَمَنَّهُ على خلقه ، وكان خِيَرَنَّهُ من عباده ، فدَعا إلى الإيمان فَ آمَن المهاجرون من قومه وذوى رَجِه (٢٠) ؛ أصبحُ النَّاس وَجها ، وأفضل الناس ه فَمَالًا . ثُم كُنَّا أُوَّل النَّاسِ إِجَابَةً حين<sup>(٣)</sup> دعا رسول الله ، فنحنُ أنصارُ الله ورسولِه ، نَقَاتِلُ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله . فَمَن آمَن بالله ورسولِه منَّم مِنَّا مَالَهُ وَدَمَهُ ، وَمَن كَفَرَ بَاللَّهُ وَرَسُولُهُ جَاهَدْ نَاهُ فَي ذَلِكُ ، وَكَانَ تَعْلُمُ عَلَينا يَسْيِراً . أقول قولى هذا وأُستَنْفِر الله [لى ولكم و] ( الله أمنين والمؤمنات . ثم جلس وقالوا : يارسولَ الله إيذَنْ لشَاعَهُمَا ! فَأَذِنَ له ، فأقامُوا الزُّبْرِقان بن ١٠ بدر فقال:

شمع الزبرقان ابن بدر

فِيناً الْلُوكُ وفيناً تُنْصَبُ البِيَعُ وَكُمْ فَسَرْنَا (١) من الأحياء كلِّهُمُ عِنْدَ النِّهَابِ وَفَضْلُ الخيْرِ يُتَّبَعُ وَلَحِنُ نُطْعِمُهِم فِي القَحْط مَا أَكُلُوا مِن السَّدِيف إِذَا لَم يُؤْنَس القَزَعُ [ بِمَا تَرَى النَّاسَ تَأْتِينَا سَرَاتُهُمُ مِنْ كُلِّ أَرْضِ هُوِيًّا ثُمُ نَصْطَنَعُ ](٧)

نعنُ الكرامُ فلا حَيُّ يُعَادَلُناً (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفيها ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وذي رحمه »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « جنين »

<sup>(</sup>٤) زیادة من ابن کثیر ج ٥ ص ٤٢

<sup>(•)</sup> في الأصل : « نحن الملوك فلاحي يقاربنا » ، والذي أثبتناهُ هو أشهر الروايات

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « قرنا »

<sup>(</sup>٧) زیادة من ابن هشام ج ۲ س ۹۳۰ - ۹۳۱ ، ومن ابن کثیر ج ۰ س ٤٢ ، ومن الطبری ج ۳ س ۱۵۱

وَنَنْحِرَالَكُومَ عَبْطًا (١) فِي أَرُومَتِناً لِلنَّازِلِينِ إِذَا مَا أَنْزِلُوا شَيِعُوا (٢). [ فَلَا تَرَّانَا إِلَى حَيِّ نُفَاخِرُهُمُ إِلَّا استقادوا، فَكَادَ الرَّأْسُ يُقْتَطَعُمُ فَنْ يَفَاخِرُ نَا فِي ذَاكَ نَعْرِ فَ فَ فَاكَ نَعْرُ فَ فَ أَكَ نَعْرُ فَ فَيرجعُ القوم والأخبارُ تُسْتَمَعُ ] (٣) إِنَّا أَبِيْنَا وَلا يَأْبِي لنسا أحدُ (١) إِنَّا كَذَٰلِكُ عِنْدَ الفَخْر (٥) نَرْ تَفْعُ يِلْكُ الْمُكَارِمُ حُزْ نَاهِ (٥٠ مُقَارَعَةً إذا الْكِرَامِ عَلَى أَمْثَالُهَا أَتَلَاعُوا

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا حَسَّانُ ! أَجِبْهُمْ . فَقَامَ فَقَال :

إِنَّ الذَّوَائبَ من فِهْرٍ وإخْوَيْتِهِمْ قد بَيَّنُوا(٧) سُـنَّةً للنَّاسِ تُتَّبَعُ ﴿ يرْضَى بهاكُلُّ من كَانَتْ سَريرَتُهُ تَقُوْى الإلهِ وبالأَمْرِ الَّذِي شَرَعُوا قَوْمٌ إِذَا حَارِ بُوا ضَرُوا عَــدُّوَّهُمُ ۚ أَوْ حَاوَلُوا ۚ النَّهْ َ فِي أَشْيَاعِهِم نَفَعُوا وَلَا يَضِنُونَ عن جارٍ بِفَضْلُهُمُ وَلَا يَنَالُمُ مِن مَطْمَعِ طَبَكِ عُرْ (٨)

سَجِيَّةُ ٱللَّهُ مِنْهُمْ غَــيْرُ مُحْدَثَةً إِنَّ الْحَلَاثِقَ فَأَعْلَمْ شَرُّها البِدَعُ لَا يَرِقَعُ الناسُ مَا أَوْهَتْ أَكُنُّهُمُ عند الدِّفاع ولا يُوهُونَ ما رَقَعُوا إِنْ كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمُ فَكُلُّ سَبْقٍ لأَدْنَى سَبْقِهِم تَبَعُ أَكْرِمْ بَقَوْمُ رِسُولُ الله شيعَهُمُ إِذَا تَفَرَّقَتِّ الأَهْوا ﴿ وَالشَّيِّعُ ۗ أَعِفَّةٌ ذُكِّرَتْ فِي الوحْي عِنْتُهُمْ لا يَطْمَعُونَ وَلَا يُرُودِيهِمُ طَمَعُ

شعر حسان

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ غَبِطًا ﴾

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « شعبوا »

<sup>(</sup>٣) زیادة من ابن هشام ج ۲ س ۹۳۵ -- ۹۳۹ ، ومن ابن کثیر ج ٥ س ٤٢

ومن الطیری ج ۳ س ۱۵۱

<sup>(1)</sup> في الأصل: « إذا أتتنا فلا ياناما أحد »

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الفجر »

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ خُرْنَاهَا ﴾ (٧) فى الأصل : « قد شرعوا » ، والذى أثبتناه هو ما اجتمعت عليــه الرواية ،

وانظر ديوان حسان أيضاً ص ٣٤٨

<sup>(</sup>A) في الأصل : « طبعوا »

أُسْد ببيشةً فِي أَرْسَاغِها فَدَعُ (١) و إِنْ أَصِيبُوا فلا خُور " وَلَا جُزُع (٣) كَمَا يَدِبُّ إِلَى الوَحْشِيَّةِ الذُّرُعُُ إذَا الزَّعَانِفُ مِنْ أَظْفَارَهَا خَشَعُوا (٥) ولا يكُنْ هَمُّك الأمرَ الذي مَنَعُوا(١٠)

كَأَنَّهُمْ فِي الوَغَى وَالَوْتُ مَكْتَنعُ ﴿ لَانِفْرَ إِنْهُمْ أَصَابُوا مِنعَدُو ۗ هُمُ (٢) إذا نَصَبْناً ( ) لحيِّ لم نَدِبُّ لهمْ نَسْمُو إِلَى الحرْبُ نَالَتْنَا كَغَالِبُهَا خُذْمنْهُمُ مَا أَتَوْا عَنْواً إِذَا غَضِبُوا فَإِنَّ فِي حَرْبِهِم فَأَتَرِكُ عَدَاوَتَهُم سَمًّا غَريضًا عَلَيْهِ الصابُ والسَّلَعُ أهدَى لهم مَدحَهُ قَلْبُ يُؤَاذِرهُ فَيَا أَحَبَّ لِسَانٌ حَاثَكُ صَنَّعُ فَإِنَّهُم أَفْضَلُ (٧) الأحياء كلهمُ إنْ جَدَّ بالناسِ جِدُّ القَوْلِ أو شَمَعُوا (٨)

فَسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمقام ثَابِتٍ وحَسَّان ، وخَلَا الوَفْدُ نقالوا : إنَّ هــذا الرَّجل مُؤيَّد مَصنُوع له —[وفى رواية : إنَّ هذا الرَّجل ١٠ لُمُونَى له ] - ، والله لَخَطِيبُه أَخْطَبُ من خَطِيبِنا ، ولشاعره أشعَر من شاعرنا ، ولهو أَخْلَم منّا! فأسلموا، وكان الأَثْرَع [بن تحابس] (٩) أسلَم قبل ذلك

وفيهم نزَل قول الله تعمالي : « كَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوَاتُكُمُ فَوَقَ صَوتِ النِّيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَولِ كَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعَرُونَ «٢» إِنَّ الذينَ يَغَضُّونَ أَصُوَاتَهُم عَنْدَ رَسُولِ اللهُ أُولِيْكَ الذينَ ١٥

مانزل منالقرآن في وفد تمم

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « فرع »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لا فرح إن أصابوا في عدوهم »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ولا خرع »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وإن أصبتا »

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « من أطرافها خشم »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الذي منم »

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فإن أفضَّل »

<sup>(</sup>A) في الأصل: « إذا جدّ بالناس جدّ القول أو سمعوا »

<sup>(</sup>٩) زيادة للإيضاح

ٱمتَحَن الله قُلُوبَهُم لِلتَّقْوَى لهم مغفرة وأجر عظيم «٣» إنَّ الذينَ ينادونكَ من وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُم لَا يَعْقِلُونَ «٤» وَلَوْ أَنَّهُم صَبَرُوا حَتَّى تَغْرُجَ إليهم لَكَانَ خَيْرًا لهم والله غَفُورْ ﴿ رَحيمٌ ﴾ (الحجرات: ٢ – ه)(١)

فردَّ عليهم صلى الله عليه وسلم الأسرَى والسَّبْيَ . ويقال : سأَلوه أنْ يُحْسن درُّ اسرى تميم إليهم في سبيهم ، فقال (٢) لسَبرَةَ بن عَرو : هذَا يحكم بيْنناً وبينكم ! فقالوا : عَنَّه فيناً وهُو أَفْضَلُ منْه ! فأبي النبيُّ صلى الله عليه وسلم . فحسكم سَبِرَةُ أَنْ يُمنَّ على الشُّطْرِ وَيَفْدُوا الشَّطْ ، فَفَعل

وكان رئيسَهم الأعورُ بن بَشَامَة العَنْبَرِيُّ (٣) ، وكانت أُخْته صفِيَّةُ سُبِيَتْ ، رثيس وند تميم فَعَرَضَ النبيُّ عليها نفسه فاخْتارت زَوجها ، فرَدُّها . وقام عمرو بن الأهتم يومثذِ ١٠ يَهجو قَيسَ بن عاصم . وقد أَجَازَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما كان يجيز الوفُود إذا قَدِمُوا عليه ، وقال : هل َ بَقِيَ مُنْكُم مَنْ لم نُجزه ؟ فقالواْ : غُلامٌ في الرَّحل . فقال : أرسلوه نُجِزْه ! فقال قيس بن عاصم : إنَّه غُلَام لا شَرَفَ له ! فقال : و إنْ كان ، فإِنَّه وَافِدٌ وله حقٌّ ! ! فقال عرو<sup>(4)</sup> شعراً يريد به قيساً . وكانت جوائزُ م على يد بلال رضى الله عنه : لـكلِّ واحدٍ ثِنْتَى عشرة أُوتيَّة ونصف ، ولغُلامِ ١٥ هوأصغرهم خمس أوَاقَ

ثم كانت بِعْثُةُ الوليد بن عقبة [ بن أبي مُعَيْط ] (٥) إلى بني المُصطَلقِ ليأخُذَ بنه الوليد بن صدَقاتهم ، فخرجوا يلْقُونه بالجزُرِ والغنَم فَرَكًا بهِ ، فولَّى راجعًا إلى المَدينة ، وأخبر المعطلق

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ... فوق صوت النبي ، الآية »

<sup>(</sup>٢) قال بيده : أي أشار بيده وهو يتكلم أو بهم بكلام

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٤٣٥)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عم»

<sup>(</sup>ه) زيادة للمان

أنهم يلقَونه بالسِّلاح ليحولوا بينه وبين الصدَّقة . فبلَّغَهَم ذلك عنه ، فقدم وَفْدُهم وقالوا : يا رسولَ الله ! سَلْ هَل نَاطَقَنَا أَوَ كَلِنَا ؟ فَنَرْلْتَ فِيهِ : « يَا أَثْمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيِّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُم نَادِمِينَ » (الحجرات: ٦) . فقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : من تحبونَ أن أبعث إليكم ؟ قالوا : عبَّاد بن بِشر . فخرج معهم يقرِيْهم القرآن • و يعلِّهم شرَ الم الإسلام ، وقد قال له : خُذ صدقات أموالهم ، وتوقَّ كرائم أموالهم . فأقام عندهم عشراً ثم أنصرف راضياً

> سرية قطبسة بن عاصر إلى ختعم

وكانت سَريَّةُ تُطلبة بن عامر إلى خشم في صفر سنة تسع ، فخرج في عشرين رجُلًا معهم عشرة أبعرة يَعَتَقبونها . [فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجَم عليهم ، فجعل يصيحُ بالحاصر ويحذَّرُهم ، فضر بوا عُنقَه . ثم أمهلوا حتى نام الحاصرُ فشنُّوا عليهم ١٠ الغارةَ ، فاقتتَلُوا قِتَالًا شديداً حتى كثُر الجرحى فى الفريقين جميعاً : وقَتَل قُطْبَةُ ابن عامر من قَتَل . وساقوا النَّكُم والشَّاء والنِّسَاء إلى المدينة : وجاء سيْلُ أَتَى ١٠٠٠ ِهَال بينَهِم و بينه ، فما يَجدون إليه سبيلا . وكانت ُسهمًانُهُم أربعةَ أبعرة أربعةَ أبعرة ، والبعيرُ 'بُعْدل بعشر من الغنم بعد أن أخرج الخُمُس] (٢)

سرية الضحاكبن

وكانت سَريَّةُ الصحَّاك بن سفيان (٣) بن عَوْف بن كعب بن أبي بكر بن ١٥ سغيان إلى بني كلاّب الكِلابيِّ إلى بنيكلاب، فدّعاهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلَهم بمَنْ معهُ وهن مَهم (١): وذلك في ربيع الأوَّل

<sup>(</sup>١) السيل الأتي : هو الذي لا مُيدري من أين أتي ؟

<sup>(</sup>٢) الزيادة التي بين الأقواس من ابن سمدج ٣ ص ١١٧ ، فإنى رأيت خبر السرية مبتوراً ليس فيه عيء ، فآشرتُ إتمامه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إلى سفيان »

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « وهنهم »

وكَتب صلى الله عليه وسلم إلى [ بني ] (١) حارثة بن عمرو بن تُرَيظ يَدعوهم كتاب رسول إلى الإسلام مع عبد الله بن عُوسَجة من عُرينَة (٢) ، مستهل ربيع الأوّل . الله الله بن عارثة فأخذوا الصَّحيفَة (٣) فغَسلوها ورَ تُعوا بها دَنْوَهم ، وأُبَوْا أَن يُجيبوا . فقال صلى الله عليه وسلّم - لما بلغه ذلك - : مالَهُمْ ؟ أَذْهبَ اللهُ عُقولَمُم ! فصَارُوا أهل رعْدَة وعَجَلةً وكلام مُغْتَلِطٍ ، وأهلَ سفَهِ

وتَدِم وَمُذُ كَبِلِّ فِي ربيع الأُوَّل هــــذا ، فنزلوا على رُوَيفِع [بن وفدبلي ثابت آ (١) البَكُويِّ

خبر رعية

قال أبو بكر بن أبي شَيبَة : حدثنا عُبَيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق ، عن الشُّفيِّ : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ١٠ كَتَبَ إِلَى رَعْيَةَ الشَّحَيْمِيّ بَكَتَابٍ ، فَأَخَذَ الكَتَابِّ فَرَقَعَ بِهِ دَلُوهُ . فبعثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَخذُوا أَهله ومَالَه ، وأَفْلَتَ رِعْيةُ - على فَرَسِ له – مُعرِيْانًا ليس عليه شَيْء . فأتى ابْنَتَه – وكانت مُتَزَوِّجة في رَبَى هَلَال ، وَكَانُوا أَسْلَمُوا فَأَسْلَت معهم ، وَكَانُوا دَعُوه إلى الإسلام [ فأنَى ] <sup>(ه)</sup> – وكان تَجْلِسُ القوم بفيناء بيتها ، فأتى البيت من وراء ظَهْره . فامَّا رأتهُ ١٥ أبنته عُم ياناً ألقت عليه تَو باً وقالت : مَالَك ؟ قال : كُلُّ الشَّرِّ ! مَاتُر كَ لَي أَهْلُ وَلا مَالُ ! أَيْنَ بَعْلُك ؟ قالت : في الإبل ! فأتاه فأخبره ، فقال : خُذْ راحِلَتي برَحْلِها، ونُزَوِّدُكُ من اللَّبن . قال : لا حاجَة لى فيه ، ولكن أَعْطِني فَمُودَ الرَّاعي

<sup>(</sup>١) زيادة من الإصابة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بن عرينة »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فأخذ صيفة »

<sup>(</sup>٤) زيادة للايضاح

<sup>(</sup>ه) فى الأصل بعد قوله: « دعوه إلى الإسلام » ما نعبه: « فأتى ابنته » ، ولا معنى لتكر ارها ، وقد رأيت أن تسكون « فأني » ، فصحف الناسخ الكلمة وزاد بعدها « ابنته » (٥ - إمتاع الأسماع)

وإدَاوَةً من ماء (١) ، فإني أُبَادِر مُحَدًّا لَا يَقْسِمُ أُهلِي ومالى ! فأنطلق وعليه ثُوبُ : إذا غطَّى به رأسَه خَرَجَت أستُه ، وإذا غُطَّى أستَهُ خَرَج رَأْسُهُ . فانطلق حتى دخَل المدينة لَيلًا ، فكان بِعِذَاء (٢) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم . فلمَّا صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الفَجرَ ، قال له : يا رسولَ الله ! أبسُطْ يدُّكُ لأ بايِعَكَ ! فَبَسَط رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَّه، فلمَّا ذَهَب رِعْيَةُ ليمسَح عليها ه قَبَضَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال له رِعيَةُ : يا رسولَ الله ! أبسُطْ يدَكُ لِأَبايِعَكَ ! فبسَطَ رسولُ الله صلى الله عليه وســلم يدَه ، فلما ذهبَ رِعيَةُ لَيُمْسِحَ عليها فَبَضْهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : يارسول الله ! أبسُطُ يدَكُ قال : ومن أنتَ ؟ قال : رغْيَةُ السُّحَيْمِيُّ ! قال فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعَضُده فرفعه (٣) ثم قال : أيُّها النَّاس ! هــذا رِعيَةُ الشَّحَيْميّ الذي ١٠ كتبتُ إليه فأخذ كتابي فرَقَع بها دَلُوه !! فأسلم ، ثم قال : يا رسول الله ! أهلى ومالي ! ! فقال : أمَّا مالكُ فقد تُسيمَ بين المسلمين ، وأمَّا أهلك فأ نظُر مَن قدَر ْتَ عليه منهم ! قال [رعيةُ ] (١) : فخرجتُ فإذا ابنُ لَى قد عرَف الرَّاحِلةَ ، وإذا هُو قَائِمٌ عندها ، فأتنْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ : هــذا أبني !! فأرسلَ معى بلالاً فقال: أنطَلقُ معهُ فسَلْهُ : أبوك هو ؟ فإنْ قال: نيم! فأ دفقه م إليه . قال [رعيةُ ] ( ) : فأتاه بلال فقال : أبوك هُو ؟ قال : نم ! فدفعه إليه . فال : فأتى بلالٌ رضى الله عنه النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما رأيتُ

 <sup>(</sup>١) القعود في الإبل: ما يتخذه الراعى للركوب وحمل الزاد والمتاع وسائر حاجته.
 والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بجدار »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فرفعها » ، وهذه حق المعنى

<sup>(</sup>٤) زيادة يوجبها السياق والإيضاح

واحداً منهما مُستَعْبِراً إلى صاحِبِهِ ! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ذاك جَعَاه الأَعراب !

وقال أبو عربن عبد البرّ: رعية الشّحيْميّ ، [ويقال: الرَّبَعيّ ، ويقال: العُرَنيُ ، وهو الصواب ، يُروَى أنّه من سُحَيْمة عُرَيْنَة ] . كتب [إليه رسول الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ، فقالت له ابنته ] (١) : ما أراك إلّا ستُصيبُك قارعة ألا عَدْتَ إلى كتاب وسلم ، فقالت له ابنته ] (١) : ما أراك إلّا ستُصيبُك قارعة ألا عَدْتَ إلى كتاب سيّد العرب فرقمت به (٢) دَلُوك ؟ [وكانت ابنتُه قد تزوجت في بني هلال وأسلمت ] (١) . و بَعث إليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم خيلا] (١) ، فأخذوا الهله عليه وسلم فيلا أهله ووَلدَه [ونجا هُو عُرياناً] (١) ، فأسلم . وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أغيرَ على أهلى ومالي وولَدى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا المال فقد اقتسَم ، ولو أدركته قبل أن يُقسَم كنت أحق به ! وأمّا الولد ، فأدهب معه فأراه الولد ، فأذهب معه فأراه الولد ، فقال لا بنه : تَعرفه ؟ قال : نم ! فدفعه إليه

سرية علقمة بن مجزز إلى الثعيبة

ثم كانت سَرِيَّة عَلْقمة بن مُجَزِّزُ المُدْلِجِيِّ في ربيع الآخر — في ثلاثمـائة رجُل — إلى ساحل بناحية مكة وقد ترَاياً أُهلُ (٧) الشَّمَيْبَةِ (٨) ناساً من الحَبْشَةِ

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة لا <sup>1</sup>بدّ منها ، وقد نقلتها من أسد الغابة ترجمة « رعية » ، ج ۲ ص ۱۷٦ ، وهو نقلها من ابن عبد البر ، وانظر ابن سعد ج ۱ قسم ۲ ص ۳۱

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « رقعت به »

<sup>(</sup>٣) زيادة من أسد الغابة

<sup>(</sup>٤) زَيَّادات من أسد الْغابة ، وبها يتم الكلام ويستقيم

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « فأخذ هو وأهله

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل : « فان عرف ولده » ، وهو باطل المعنى

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل: « يرانا » ، ولم ينقطها إلا أولها ، ونس ابن سعد « تراياهم أهل مجدة » . وأصل الحرف « تراءى » ، أى رأى ، أو رأى بعضهم بعضاً مفاعلة ، وقلبت الهمزة ياء
 (٨) هى مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز ، وهو كان مرفأ مكة قبسل جدة . ومنه سافر المهاجرون الأولون إلى الحبشة ، انظر ابن سعد ج ١ ص ١٣٦

في مراكب . [فانتهي عَلْقمةُ وأصحابُه إلى جزيرة في البّحر ، وقد خاصَ إليهمُ الْبَحرِ](١) ، فَفَرُ وا منه ، فرجع . وأستأذنَه بعضُ جَيْشِه فى الانصراف فأذِنَ لهم . وأُمَّرُ عليهم عبدَ الله بن حُذافة السَّمْمِيَّ – وكانت فيــه دُعابة ۖ – فأمرَ أصحابه أنْ يَتَواثَبُوا فِي نَارِ<sup>(٢)</sup> لهم ، فلمّا أرادوا ذلك قال : إنمـا كنْتُ أَضْحَكُ مَعَكُمُ ا فَذُ كُرِ ذَلِكَ لُرْسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أَمَرَكُمُ بَمَعْصَيْقِ ٥ فَلَا تُطَيِعُوهُ

سرية على بن أبي

ثم كانتْ سرية على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى الفُلْسِ-صَنَمَ طَبِّي إ بمير وَخُسين فرساً ، حتى أغاروا على أُحْياء من العَرب ، وشَنُّوا الفَارَةَ مَع الفجر على مَحَلَة آل حاتم ، فسبَوْا حتى مَلَأُوا أَيْدِيَهُمْ مَن السَّبِي والنَّامِ والشَّاء . وهَدَم على \* ١٠ رضى الله عنه الفُلْسَ صَنَّمَ طَيِّي وَخَرَّ به ، ثم عاد . وَكَانَت رَايْتُه سُودَاه ، وَلُواؤُه أَبْيض ، ويحمل الرَّاية سهلُ بن حُنيْف ، والَّواء جَبَّار بن صخر السُّلَمِيّ ، ودليله حُرَيث من بني أَسَد . وكان فيمن سَبي سَفَّانةُ بنت حاتم الجوَاد بن عَبْد الله بن سعْد بن الحشرَج بن امرئ القيس بن عَدِيّ بن أخزم بن أنى أخْزَم بن رَبيعة بن ثُمُل بن جَرْوَل بن عرو بن الغوث بن طَيِّي ؛ ومن (٢) أُسِرَ أَسْلَم. ووُجِد في بيْتِ ١٥ الفُلْسِ ثلاثةُ أَسْياف : رَسُوبُ والمِخْذَمُ ( ) واليمانِيُّ ، وثلاثة أدراع . وأَسْتَعمَل على السُّني أَبَا قَتَادة ، وعلى الماشية والرُّنَّةِ (٥٠) عبدَ الله بن عَتِيك . وقسم السبي

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا يتم بها المعنى ويتوضح ، انظر ابن سعد ج ٢ ص ١١٨

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على نار » ، وهذا نس ابن سعد ج ٢ ص ١١٨ وغيره ، وهو حق السياق كما ترى

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وممن »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « والمخزم »

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « والورثة » . والرثة : المتاع

والغنائم إلا آلَ حَاتِم فإنه قدم بهم المدينة ، وبالخمُس ممَّا غيموا ، وبالأسْيَاف

خبر سفانة بنت حاتم الطائى

الثلاثة صفييًّا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فنزَلَتُ [سفَّانَةُ بنت الحارث. وكان فنزَلَتُ [سفَّانَةُ بنت حاتم] (١) أخْتُ عَدِيّ بدار رَمْلة بنت الحارث. وكان عدِيُّ بن حاتم قد فرَّ — لمَّا سمع بحرَكة عليَّ رضى الله عنــه — إلى الشأم، مُكَانت أُخْت عدى إذا مر النبيُّ صلى الله عليه وسلم تقول : يا رسول الله ! صلى الله عليك وسلم! هَلَك الوَالدُ وغابَ الوَافد، فأَمْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ الله عَلَيك! فَيَسْأَلَما: مَنْ وَافَدُكُ ؟ فَتَقُولُ : عَدِيُّ بن حاتم ! فيقول : الفَارُّ من الله ورسوله ؟ ! حتى يئِسَت . فلما كان اليومُ الرَّابع مرّ (٢) ، فأشار إليها على وضى الله عنه : قُومِي فكلميه ! فكلَّمته فحلَّى عنها وَوَصلها . فأتَتْ أخاها عدىٌّ بن حاتم — وقد لحق الشأم - فَسَّنَتْ له أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقدم المدينة وأسلم ، وله في إسلامه قطّة ۗ

وفي رجب سنة تسعر أنمي رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّجَاشيُّ للمُسلمين، موت النجاشي وصَلَّى عليه بمن معَه في اليَوْم الذي مات فيه ، عَلَى بُعْدِ مَا بين الحجازِ وأرض الحبشة ، فَكَان ذلك عَلَمًا (") من أعلَام النبوة كبيراً (فَ)

ثم كانت عَنْ وَةُ تَبُوكِ — وتُسَمِّى غَرُوةَ العُسْرَة <sup>(ه)</sup> — ، في غرَّة رجب وسَبَبُهَا أَنَّ أَحْبَارِ الشَّأْمِ كَانِت بِالمدينة عند المسلمين ، لِكُثْرة من يَقْدَمُ من الأنباط بالدَّرْمَك (١) والزَّيْتِ . فذَكروا أنَّ الرُّومَ قد جَمَعت مُجُوعًا كثيرة (٧)

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : « مر يتكلم » ، ولم أجد الزيادة فى غير هذا المسكان ، ولا معنى لها

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «علم»

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «كبير »

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « المصرة » (٢) الدرمك : هو الدقيق الحُوَّارَى ، أى الذي حُـور وبيض ، وهو دقيق أبيض ،

لباب الدنيق وأحوده وأخلصه

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «كبرة»

بالشَّأْم ، وأن هِمَ قُل قد رَزُق أصحابه لِسَنَة ، وأَجْلَبَتْ معه لَخْمْ وجُذَام (١) وغَسَّان وعامِلَة . وزَحَفوا ، وقَدَّموا مُقَدِّماتهم إلى البَلْقاء وعَسْكُروا بها ، وتخلُّف هِمْ قُلْ مُحْمُض . ولم يَكُنُ ذلك ، إنَّمَا ذلك شيء قِيل لهم فقالوهُ

وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَغْزُو عَنْ وَةً ۚ إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا والبعثة الى القبائل للله تَذْهَبَ الأخبار بأنَّه يريدكذا وكذا - حتى كانت غزوَةُ تَبُوك ، ه نَعَزاها في حَرّ شديد ، واستَقْبَل سفَراً بعيداً وعَدَداً كثيراً ، فَجَلَّى (٢٠ للنَّاس أُمرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا لذلك أُهبَتَه ، وأُخْبرهم بالوّجه الذي يريد . وبعَث الى القبائل و إلى مَكَّة يَسْتَنْفِرِهُم إلى عَدُوهُم . فَبَعَث مُرَيدة بن الحُصَيْب وأمرَه أن يَبْلُغَ الفُرْع ، وَبَعَث أَبَا رُهُم الغفَارِيُّ إلى قومه ، وأَبَا واقدِ اللَّيْثِي إلى قومه ، وأَبا جَعْدة الضَّمْرَى إلى قومه بالسَّاحل ، ورَافعَ بن مَكِيث بن جُنْدُب بن جُنَادَةَ إلى ١٠ جُهَيْنَة ، وُنَعَيْمَ بن مَسعود إلى أشْجِع ، وبُدَيْلَ بن وَرقاء وعرو بن سَالَم و بُسْرَ ابن سفيان إلى بني كعب بن عَرو ، والعبَّاسَ بن مِرداس إلى بني سليم . وحَضَّ على الجهاد ورَغَّبَ فيه ، وأمر بالصَّدَّقة فحُمِلَتْ صدقاتٌ كثيرةٌ . وأوَّل من حَمَل صَدَقَتَهُ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقِ رضى الله عنه : جاء بماله كلَّه أَرْبَعَةِ آلاف درهم ، فقال له رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَل أَبقَيْتَ شيئًا ؟ قال: اللهَ ورسولَه! ١٥ وجاء عمر رضى الله عنه بنِصفِ ماله م، نقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : هل أَبْقَيْتَ شَيئًا ؟ قال : نع ! نصفُ مالى ما جنْتُ به . و بلَغ عَرَ ما جاء به أبو بكر رضى الله عنه فقال : مَا أُستَبَقْنَا إلى خَيْرِ إلَّا سبقنى إليه . وحمل العَبَّاس ابن عبد المطلب رضى الله عنه مالًا 'يُقالُ إِنَّه تسعور أَلْهَا . وحمل طَلْحةُ بن

عُبَيْد الله مالاً . وحمل عبدُ الرَّحن بن عَوف مائتي أُوقيَّة . وحمل سعد بن عُبادة ٢٠

الخبر عن الغزو

(١) في الأصل: « خدام »

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « وحكى » ، وجلى لهم الأمر : أظهر وأبانه

ومحمد بن مسلمة (١) مالاً . وتصدَّق عاصِم بن عَدِيٍّ بنسمين وَسْقاً (٢) تَمراً . وجهّزَ عُمَان بن عفَّان رضى الله عنه ثُلُثَ ذلكُ الجيش، فكان من أكثرهم نفَقَةً، حتى كَنِي ثُلُثَ ذلك الجيْش مَوْثُونتَهُمْ ، حتى إنْ كان ليُقاَل : ما بَقِيَتْ له حاجة ! ! فِجَاءَ بِأَلْفَ دِينَارَ فَفَرَّغَهَا فِي حَجْرِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِعَلَ يُقَلِّبُهَا ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ضَرَّ عثمانَ ما فعل بعد هذا اليوم! قالها مراراً

ورَغَّب عليه السلام أَهل الغِنَى في الخير والمعروف، فتبادَر المسلمون في ذلك، حتى إن الرجل لَيَأْتِي بالبعير إلى الرَّجل والرَّجُلين فيقول : هــذا الْبَعيرُ بينكما تعتقبانه ، ويأتى الرَّجل بالنفَقة فيعطيها بغض من يَخْرُج . وأتت النِّساء بكلِّ صدات النساء مَا قَدَرْنَ عَلَيْهِ ، فَكُنْ يَلْقِينَ — فَى ثُوْبِ مَبْسُوطٍ بِينْ يَدَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم — المَسَكَ، والمَعَاضدَ، والخَلَاخل، والأُقْرِطة، والجواتيمَ، والخَدَمات (٣). وكان الناس في حرِّ (١) شديد ، وحينَ طابت الثمارُ ، وأُحبِّت الظِّلالُ ، والناس يحبون الُقاَم وَيَكْرهون الشُّخُوص عَنْها . وأخذَ صلى الله عليه وسلم النــاس بالجدِّ وعسكر بثنيّة الوراع ، والناس كثيرٌ لا يجمعهم كتابُ

وقال صلى الله عليه وسلم للجَدِّ بن قَيس بن صَخْر بن خَنْساء بن سِنان بن خبر المخلِّ عبن ١٥ عُبَيْد بن عَدِيّ بن غَمْ بن كعب بن سَلِمَة الأنصاريِّ : أبا وَهْب ا هل لك العامَ تَخْرُجَ معنا لَمَلَّكَ تَحَتَّفِبُ من بنات الأصفر (٥)! قال: أَوْ تَأَذْنُ لِي ولا تَفْتنِّي؟ فوالله لقد عَرَف قومي ما أحدُ أَشَدُ عُجْبًا بِالنِّساء منِّي ، و إنى لَأَخشي إن رأيتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « محمد بن سلمة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وستا »

<sup>(</sup>٣) انظر شرح غريب هذه الألفاظ في ص (١٥٣)

<sup>(1)</sup> في الأصل: « في عسر »

<sup>( • )</sup> بنات الأصغر: هم بنات م الروم

نِسَاء بنى الأصفَر أَنْ لا أَصِيرَ عَنهُنَّ . فقال : قد أَذِ نْتُ لَكَ ! فِحل يُنَبَّطُ قُومَه وَيقول : لَا تَنفِرُوا فَى الحَرِّ . فنزل فيه قولُه تعالى : « فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِم خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَموَالهِمْ وَأَنهُسِهِم فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرَهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَموَالهِمْ وَأَنهُسِهِم فِي سَبِيلِ اللهِ وقالوا لا تنفِرُوا في الحرِّ قُلُ نَارُ جَهَمَّ أَشدُّ حَرًّا لوْ كَانوا يفقهون ، فلْيَضْحَكُوا وقالوا لا تنفِرُوا في الحرِّ قُلُ نَارُ جَهَمَّ أَشدُّ حَرًّا لوْ كَانوا يفقهون ، فلْيَضْحَكُوا عَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاء بما كانوا يَكْسِبونَ » (العوبة : ٨١ – ٨٢) (١) ، هو قوله تعالى : « وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَنْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَمَّ لَحُيطة مُن الكَافِرين » (العوبة : ٤١) (٢)

البكئاءون

وَجَاءُ البَكَاءُون - وَمُ سَبْعَةُ : أَبُو لَيْلَى المَازِفَى ، وسَلَمَةً بن صخر الزُرْقِ (٢) وثقلبة بن غَنَمة السُّلَمَى ، وعُلْبة بن زيد الحارِثى ، والعرباض بن سارية السُّلمى ، وهَرَى بن عمرو المُزْنَى ، وسالم بن عُمَيْر ، [وقيل : وإنَّ فيهم عبد الله بن المقفّل ، ومعقِلُ بن يسار ، وقيل : البَكاءُون بنو مُقرِّن السَّبْعةُ ، وهم من مُزَيْنَةَ ] - يَسْتَحْمِلُون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانُوا أَهْل حاجة ، فقال : لا أُجِدُ ما أُحِدُكُم عليه فو لَوا يَبْكُون (١٠ . فلق اثنان منهما يامِينَ بن عيْر بن كعب ما أُحِدُكُم عليه فو لَوا يَبْكُون (١٠ . فلق اثنان منهما يامِينَ بن عيْر بن كعب رسول الله عليه وسلم ليَحْمِلنا فلم نجدُ عندهُ ما يُجَمِلنا عليه ، وليس عندنا ما نَتَقَوَّى (٢٠ به على الله عليه وسلم ليَحْمِلنا فلم نجدُ عندهُ ما يحمِلُنا عليه ، وليس عندنا ما نَتَقَوَّى (٢٠ به على الله عليه وسلم ليَحْمِلنا فلم نجدُ عندهُ ما يحمِلُنا عليه ، وليس عندنا ما نتَقَوَّى (٢٠ به على الخرُوج ، ونحن نكره أن تَفُوتنا عَنُوةٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَحْمِلنا فلم نجدُ عندهُ ما يحمِلُنا عليه ، وليس عندنا ما نتَقَوَّى (٢٠ به على الخرُوج ، ونحن نكره أن تَفُوتنا عَنُوةٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَحْمِلنا فلم نكره أن تَفُوتنا عَنُوةٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَحْمَلنا فلم نكره أن تَفُوتنا عَنُوةٌ مع رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) الذي في الأصل مَكان الآيتين : « وقالوا لا تنفروا في الحر" ، الآية »

 <sup>(</sup>٢) ف الأسل : « ... ولا تفتنى ، الآية »

 <sup>(</sup>٣) مُكذا نسبه ، وإنما هو في كتب الرجال « البياضي » حليف لهم وهو خزرجى

<sup>(</sup>٤) اقرأ من سورة التوبة الآيات ، من « ٩٠ » وما بعدها

<sup>(</sup>٠) فى الأصل مكان ما بين القوسين : « بن همرو بن حجاش النضرى" » ، وقد مضى كذلك فى س (١٨٠) ، وقد ذكرنا هناك وجه الرأى فيه

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « نقوى »

النــهي عن خروج أصحاب

المنافقون

الله عليه وسلم . فأُعطاُكُما نَاضِمًا لَه (١) فارْتحلاه ، وزوَّدَكلَّ واحدٍ صاعَيْن من مَمْر وَحَمَلُ العباسُ بن عبد الطَّلب منهم رجُلين . وحمل عثمان بن عفَّان منهم ثلاثة وقال صلَّى الله عليه وسلم: لَا يَخْرُجُنَّ مَعَنا ، إِلا مُقْوِ (٢) . فخرج رجل على بكرِ صَعْب (٢٠) فصَرَعه بالشُّويْداء ، فقال الناسُ : الشهيدَ الشهيدَ !! فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُناديا ينادِي : لا يدخُل الجِنَّةَ إِلَّا مُومِينٌ — [أو إِلَّا نفس مُوثمِنة ] - ، ولا يدخل الجنة عاص

وجاء ناس من المنافقين يَسْتَأْذِنون رسول الله صلى الله عليه وسلم من غَير عِلَّةٍ فَأَذِنَ لَمْم ، وهم بضْعةُ وثمانون رجلاً . وجاء المعذِّرون <sup>(٤)</sup>من الأعرابُ فاعتذَروا ، وهم نفر من بني غفار — فيهم خُفاف بن إيماء بن رَحْضَة — : اثناَن وثمانون رجلاً ، فلم يَعْذِرهم الله . وجاء عبــد الله بن أبي أبن سلول بعسكره — معه حُلْفَاؤه من اليهود والمنافقين — فضرَبه على ثنيَّة الوَداع . فكان يقال : ليس عسكرُ أبن أتى " بأُقَلِّ العَسْكُو بن !!

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخْلِفُ على العسكر أبا بكر رضي الله عنه ، فلما أُجْمِع على المسير أستَخْلف على المدينة سِباعَ بن عُرْ فُطَّةَ الغِفَارِيّ ، [ وقيل محمد بن مَسلمة ] . وخَلَّف على بن أبي طالب رضى الله عنه على أهلِه ، فقال المنافقون : ما خَلُّفه إلا استقْلالًا له ! فأخَذَ سلاحَه ولَحقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجُرْفِ وأُخْبَرُه ما قالوا ، فقال : كَذَبُوا ! إنما خَلَّفْتُكَ لِمَنَا وراثَى ! فأرْجِم

تخلیف علی بن أبي طالب

(٧٥ - إمتاع الأسماع)

<sup>(</sup>١) الناضح: البعير الذي ميحمَـل عليه الماءُ

<sup>(</sup>٢) فى الأَصل : « إلى مقوى » . يقال رجل مُقدُّو ٍ: أَى دُو دَا َّبَةَ قُو َّيَّةَ دُلُولُ تَنْقَادُ على المي

<sup>(</sup>٣) البعير الصعب : الذي لا ينقاد . وصاحبُ البعير الصُّحْب الذي لا ينقادُ في الســـير كصاحب الضعيف الذي لا يطيق السَّبر ، كلاهما أمرَ أن لا يخرجَ مع المسلمين (٤) المعذّرُ : هو الذي يعتذر اعتلالاً ولا عذرَ لهُ على الحقيقة

فَأَخْلُفَىٰ فِى أَهْلِي وَأَهْلِكَ ، أما ترضى أَن تَكُونَ منَّى بَمْنْزِلَةِ هَارُون من موسى ، إلا أَنه لا نَبَيَّ بعدى ؟ فرجع

الأمر بحمل النعال وسَارَ عليه السلام وقال: اسْتَكَثِّرُوا من النعالِ، فإِنَّ الرَّجُلُ لا يزالُ راكباً ما دام مُنتَعلاً

تخلف المنافقين فلمَّ اسار تخلَّف أَبْنُ أَبِي فيمن تَخَلَّفَ من المنافقين وقال : يغْزُو مِحَدَّ بَنِي هُ الأَصْفَر — مع جَهْدِ الحال والحرِّ والبَلَدِ البَعِيد — إلى مَالَا قِبَل له به ؟! يَحْسَبُ عَمَّدُ أَن قِتَالَ بنِي الأَصْفَرِ اللَّهِبُ ؟! ونَافَق بمنْ معه مِمَّن هو على مثل رَأْيه ، ثم قال : والله لكاً في أَنظُر إلى أصحابه غَداً مُقَرَّ نين في الحبَال

الألوية فلما رحَل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنيّة الوكاع عقد الألوية والرَّاياتِ. فدفع لواءه الأعظم إلى أبى بكر رضى الله عنه ، ورايته العظمى إلى الرُّيْر ، وراية الأوسِ إلى أسيْد بن الحُضَيْر ، ولواء الخرْرَج إلى أبى دُجَانة ، الرُّيْر ، وراية الله المُعبَاب بن المنذر بن الجمُوح] ، وأمر كلَّ بطني من الأنصار والقَبَائل من العرب أنْ يتَّخذوا لواء أوْ راية

خبرالمبد المملوك فلقيمَه عبد " لأمرأة من بنى ضمْرَة وهو مُتَسلِّح ، فقال : أَقَاتَل معك يارسول الله ؟ فقال : وما أنْتَ ؟ قال : مملوك لأمرأة من بنى ضمْرة سَيِّئة المَلَكَة (١٥ من الله فقال : ارْجع إلى سيِّدتك الاتقتل معى فتدْخُل النَّار ا

عدة السلمين وسارَ ومعــه ثلاثون أَلْفاً ، وعشرةُ آلاف فرسٍ ، واثنا عشر ألف بعير . وقال أبو زُرْعة : كانوا سَبْعين أَلفاً . وفي رواية ٍ : أر بعين أَلفاً

(١) يقال فلان حَسَنُ المُلَكَة : إذا كان حسن العشُّنْع والصحبة لماليكه . وفي الحديث : « لا يدخـُل الجنـُّة سـتّى مُ الملكة » : أى الذي مُسىءُ صحبة مماليكة وعبيده

تخلف نفر من

وتَخَلُّفَ نَفُرْ مِنَ المُسْلِمِينِ أَبْطَأَتْ بِهِمِ النِّيَّةُ ، مِن غير شَكِّ ولا ارتيابٍ ، منهم : كعبُ بن مالك بن أبي كعب عَمرو بن القين (١) بن كعب بنُ سَوَاد بن غَنْمِ ابن كعب بن سَلِمة الأنصاريُّ ، وهلالُ بن أُميَّة الواقفيُّ ، وأبو خَيْتَمَةً عبدُ الله بنْ خَيْمَة السَّالَى ، ومُرارَةُ بن الرَّبِيع العَمْرِيّ . ثم إنَّ أبا خيثمة أَدْرَك رسولَ الله

صلى الله عليه وسلم بتَبُوك

الدليل المبلاة وكان دليلَه عليه السلام عُلْقمةُ بن الفَنْواء (٢٠ الخُزَاعيُّ . وَجَمَع — من يوم ِ نَزَلَ ذَا خُشُب — بين الظُّهر والعصر في مَنْزِلِهِ : يُؤخِّرُ الظهر حتى 'يُبْردَ ويعجِّلُ العصر، ثم يجمع بينهما . فكان ذلك فِعْلَه حتى رَجع من تَبُوك

المتخلفون

ولمَّا مضى من تُنتيةِ الوَداع ، جَعَل يَتخلَّف عنه قومٌ ، فيقولون : يا رسولَ الله ! تخلُّف فُلانٌ ! فيقول : دَعُوه ! فإن يَكُ فيه خيرٌ فسَيُلْحِقه الله بكم ، و إن بَكَ غيرَ ذلك فقد أراحَكُم الله منه! وخرجَ معه ناس من المنافقين كثير م لم يَخْرُجُوا إِلَّا رَجَاءَ الغنيمة . وَأَبْطَأَ أَبُوذَرِّ رضى الله عنه من أَجْلِ بِعِيرِه :كان خبر أبى ذرّ نِضُوًّا أَعْجَفَ (٣) ، ثم عَجَز . فَتَرَكه ، وحمل متاعَه على ظَهْرِه ، وسار ماشيًّا في حرِّ شديدٍ وَحْدَه ، حتى لَحِق رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نِصْفَ النهار وقد بَلَغَ منه العَطَشُ ، فقال له : مرحبًا بأبي ذَرّ ! يَمشي وحدَه ، ويموتُ وحْدَه ، وُيبِعَثُ وحده ! مَا خَلَّفَكَ ؟ فَأَخبره خبرَ بعيره ، فقال : إِنْ كُنْتَ لَمِنْ أَعَزِّ أهلى عَلَى ۚ تَخَلُّفًا ! لقد غَفَر الله لك بَكلِّ خُطُوةٍ ذَنبًا إلى أن بَلَغْتَنِي

(١) في الأصل: « القيس »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الغفواء »

<sup>(</sup>٣) النضو: هو الذي أهزلته الأسمار وأذهبت لحه . والأعجف : المهزول الذي أذهب سمكنه الجوع

خبر أبى رُهُم وسايَره أبو رُهُم — كُلتُومُ بن الحُصَيْنَ الغفاريُّ — ليلةً فَأَلْقِيَ عليه الله عليه وسلم — ورجُله في النهاس ، فزاحَمَتْ راحلته راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم — ورجُله في الغرّز — فما استَيْقظ إلا بقوله : حَسِّ (١) ! فقال : يارسول الله ! استغفر لى ! فقال : سِرْ ! وجعل يسأله عمّن تخلّف من بنى غفار ويُخبره ، فقال : ما مَنع أحد فقال : سِرْ ! وجعل يسأله عمّن تخلّف من بنى غفار ويُخبره ، فقال : ما مَنع أحد أولئك حين تخلّف أن يَحْمل على بعيره رجُلًا نَشيطاً في سبيلِ الله ممّن يَحْرُج هُ مَعنا ، فيكون له مثلُ أُجْرِ الخارج ! إنْ كان لمن أعن الها عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى والأنصارُ وغفارُ وأسلم عنى : المها جرون من قُركيش والأنصارُ وغفارُ وأسلم

جهد السلين

ومر على بعير قد تر كه صاحبه من الضّعف ، فر به مارٌ فعلفه أيّاماً ثم مَمله وقد صَلَح ، فقاصمه فيه صاحبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحيى خُفّا أو كُرَّاعاً بمَهلَكة من الأرض فهو له . وشكوا إليه صلى الله عليه وسلم ما يظهرُ هم من الجهد ، فتحين رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيقاً سار النّاس فيه وهو يقول : مُرهُ وا باسم الله ! فجعل يَنْفَحُ (٢) بظهورهم وهو يقول : اللّهم أحمِلُ عليه القوى والضّعيف ، والرّطب واللهم واليكبس ، والبرر والبحر ! فلمّا بلغوا المدينة جَعَلت تُنَازِعهم أَزِمَّتها بدعوتِه صلى الله عليه وسلم . وصلى يوماً بأصحابه وعليه جُبّة صوف وقد أخذ بعنان فرسه ، مال الله عليه وسلم . وصلى يوماً بأصحابه وعليه جُبّة صوف وقد أخذ بعنان فرسه ، فبال الفرس فأصاب الجبّة ، فلم يَغْسِلْه . وقال : لابأس بأَبْو الها ولُعابها وعمقها . لكن يُعارضُه قوله : استَنْزهوا [ من ] البؤل (٣) ! وهو أصحُ

<sup>(</sup>۱) هذه الكامة تقال عند التوجّع مما يصيبك ممّـا يحرق أو يمض كالنار والضرب غيرها

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ينفخ » . نفح الدي: دفعه

<sup>(</sup>٣) لم أجد الحديث ، والذي أتى من ذلك حديث المعذَّب في قبره : «كان لاكيستَنزه من البول : أي من النبوث » ، فالزيادة التي بين القوسين من هذا الحديث ، ويقال ، استنزه من البول : أي استبرأ منه وتطهـر كأنه استبعد نفسه منه

<sup>(</sup>ع) الكراع اسم جمع الخيل

مقالة المنافقين

وكان رَهْطُ من المنافقين يَسيرُون ، منهم : ودِيعةُ بن ثابت أخو بنى عَرو ابن عَوْف ، والجُلَاس بن سُويد بن الصَّامِت ، وعَشِيُّ بن مُحَيِّر من أَشْجِع حَليف بني سلمة ، وتَعلَبة بن حاطب ؛ وقال ثعلبة : تعسبون قِتَال بنى الأصفر كقِتال غيرهم!! والله لكا ثنى بكم غداً مُقَرَّ بين في الحبال! وقال وَديعة بن ثابت : مالى غيرهم!! والله لكا ثنى بكم غداً مُقَرَّ بين في الحبال! وقال وَديعة بن ثابت : مالى أرى قُرَّاء نا (١) هُو لاء أرغَبنا [ بُطونا (٢٠ ] ، وأ كذّ بَنا ألسنة ، وأجبننا عند اللهاء ؟ فقال الجُلاس بن سُويد — زوجُ أم مُعير (٣) — : هؤ لاء ساد تَنا وأشرافنا وأهلُ الفَضْل مناً ، والله لئن كان محدد صادقاً لنحن شرُّ من الحَمِير!! فقال له عير — وكان يَتِياً في حِجره — : فأنت شرُّ من الحَمِير! ورسول الله ضلى الله عليه وسلم الصادق وأنت الكاذب ! وقال عَشيّ بن حير : والله لن كان يَنْول فينا قُرْ آنٌ بمقاليكم!

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمَّار بن ياسر رضى الله عنه : أدرك القوْم فإنهم قد اختَرَقوا<sup>(1)</sup> ، فَسَلُهم عمَّا قالوا ، فإن أنكروا فقُل : بَلى !! قد قُلَتم كذا وكذا !! فذهب إليهم فقال لهم ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه . فقال وَديعة بن ثابت — ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقيه ، وقد أخذ بحَقَيما (٥) — : يارسول الله ! إنَّما كنّا نخوضُ ونَلقبُ! فأنزل

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قرامًا » . ويريدُ بالقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٢) هذه السكلمة بين القوسين تحاها البياض في التصوير الشمسي للسكتاب ، وهمكذا قرأتها . يقال فلان رغيب البطن : أي عظيمه واسعه

<sup>(</sup>٣) عمير هذا هو « عمير بن سعد الأنصارى »

<sup>(؛)</sup> فى الأصل: « احترقوا » بالحاء المهملة ، وعندى أنّه بالخاء أجْـوَد وأْبِـيَن . والاختراق: الاختلاق والافتراء والكذب ، وذلك من قوله تعالى : « وخَـرَ قُـُوا لهُ كَبِـنِينَ وَبَنَـارِتَ رِبَحَـثِيرِ عِسـلم ِ سُـُبْـحَـانَـهُ » ، أى اختلقوا كذباً وكفراً

<sup>(</sup>٥) الحَـقَـب: حزام يشد به الرحل في بطن البعير

الله فيه : « وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَتَهُزِ وَوَنَ «٢٠» لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ
عَنْ طَائِفَة مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَة بِأَنَّهُمْ كَانُوا نَجْرِمِينَ » (التوبة : ٢٠ – ٢٦) (١)
وقال تَحْشِيُّ بن حَيِّر : يا رسول الله ! ققد بي أسمى وأسمُ أبي ! فكان الذي عُنِي عنه في هذه الآية تَحْشِيُّ ، فتسَمَّى عبد الرحن ، وسأل الله أن يَقْتُلَه شهيداً هُ في عنه في هذه الآية . فقتُل يَومَ الهَامة فلم يوجَدْ له أثر "

وجاء الجُلَاسُ فحلَفَ ما قال من ذلك شيئًا ، فأنزَل الله فيه : « يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْـكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُوا بَمَا لَمْ بِاللهِ مَا قَالُوا ، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا ، وَمَا نَهُمْ فِي الأَرْضِ لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا يَعْدَبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ ١٠ مَنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ » (النوبة : ١٠) (٢) . وكان للجُلاس دية في الجاهلية على بعض قومه — وكان نحتاجًا — ، فلما قَدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذها له فاستَغْنَى بها

وادى الفرى ومرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وَادى القُرَى على حَديقة أَمرأَةٍ فقال: أخرُصوها ! فجاء خَرْضُها عشرةَ أُوسُق<sup>(٣)</sup> فقال لها: أحفَظى ما خرَجَ منها حتى ١٥ نرجِع إليكِ

فَلَمَّا أَمْسَى بِالْحِجْرِ قَالَ : إِنَّهَا سَتُهُتُ اللَّيلَةَ رَبِحُ شَدِيدَةٌ ، فلا يَقُومَنَّ مَنَكُم أحدُ إِلَّا مع صاحبِه ، ومَن كان له بَعير فَلْيُوثِقْ عِقَالَهَ . فهاجَت ريح شديدةٌ ولم

نزول الحجر ، وهبوب الريح

<sup>. (</sup>١) في الأصل : « ... نخوض ونلعب ، الآية »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ... ولقد قالوًا كلَّة الكُّفر » وقوله تعالى « وما نقموا إلا" أن أغناهم الله ورسوله من فضله ، الآلة »

<sup>(</sup>٣) الأوسق جم وَ سُشق : وهو حمل بعير

يَتُمُ أَحَدُ إِلَّا مِع صاحبه ، إِلَّا رَجُلَين من بنى سَاعَدة : خرَج أحدها لحاجَتِه ، وخرَج الآخرُ فى طلَب بَعيرِه . فأمّا الذى خرَج لحاجَتِه فإنّه خُنِقَ على مَذْهبِه ، وأمّا الذى ذهب فى طلب بعيره فأحتملته الرّيحُ فطرَحَتُه بجَبَلَى طَيِّيه . فأخبر عليه السلام خبرها فقال : ألَم أنه يَخرُج رجلُ إلا معه صاحبُ له ؟ ثم دعا للّذى أصيب على مَذَهبِه فشنى ، وأمّا الآخرُ فإنّ طيّئاً قَدِمَتْ به المدينة

هدية اليهود بني عريش وأهدى له عليه السلام بَنوعُرَيضِ اليهوديِّ هريساً فأكلها ، وأَطَعَمَهم (١) أربعين وَسْقاً ، فلم تزل جارِية عليهم (٢)

خبر بثر الحجر

واُستَق الناسُ من بنُر الحِجْرِ (٣) وعَجَنوا ، فنادى مُنادى النبيِّ صلى الله عليه وسلم : لا تشرَّوا من مائها ولا توضَّوا منه للصلاة ، وما كان من مجين عليه وسلم : لا تشرَّوا من مائها ولا توضَّوا منه للصلاة ، وتحوَّلوا إلى بنر صالح عليه السلام فأرتوو امنها . وقال يومئذ : لا تسألوا نبيَّهُم الآيات ! هؤلاء قوْمُ صالح سألوا نبيَّهُم آية ، فكانتِ النَّاقة تر د عليهم من هذا الفَحِ ، وتصدر من هذا الفَحِ ، تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت من مائهم . فعقروها ، فأوعدُوا الفَحِ ، تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت من مائهم . فعقروها ، فأوعدُوا ثلاثًا ، وكان وعدُ الله غيرَ مكذوب ، فأخذتهم الصَّيحة ، وقال يومئذ : لا تدخُلوا عليهم ، فيصيبَكم ما أصابَهم

وجاءه رجُل بخاتَم وجَده في الحِجْرِ في بُيُوتِ المعذَّ بين ، فأعرَض عنه خاتم من الحجر وأستَتَر بيده أن ينظُر إليه ، وقال : أَلْقه ! فأَلْقَاه

<sup>(</sup>١) أطعمه : جعل له تطعمه أى رزقاً يجرى عليه

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « فلم يزل حارثة عليهم » ، وانظر ابن سعد ج ١ قسم ٢ ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) الحجر : ديار ثمود بوادى القرى بين المدينة والشام

وقال لأصحابه حين حاذاهم: إنَّ هذا وادى القُرى! فِحَاوا يُوضِعون فيه رَكَابَهُم حتى خَرَجُوا منه ، وأُوضَع صلى الله عليه وسلم راحلته . وَأُرتحل من وادى القُرى فأصبح ولا ماء معهم ، فشكَوْا ذلك إليه ، فأستَقْبَل القِبْلةَ وَدَعَا وادى القُرى فأسبح ولا ماء معهم ، فشكَوْا ذلك إليه ، فأستَقْبَل القِبْلةَ وَدَعَا وادى القُرى في السهاء سَحَابُ — ، فما برح يدعو حتى تألَّف السَّحاب من كلُّ ناحية ، فما رام مَقَامَهُ حتى سَحَّتُ عليهم السَّاء بالرَّواء (١) . ثم كشف الله السهاء من ساعَتِها والأرضُ غُدُرُ (٢٠ ، فستى الناسُ وارتوو امن آخرهم ، فكبَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال : أشهَدُ أنِّي رسولُ الله ! فقال عبد الله بن أبي حَدْرَد لأوْس بن قيظي — ، [ ويقال لزيد بن اللَّصَيْت القَيْنَقَاعِي ] (٣) — وكان من المنافقين : وَ يُحَكُ ! بعد هذا شيء ؟ فقال : سَعاية مُارَةُ

خبر ناقة رسول الله آلق ضلت ، ومقالة المنـافق

مقالة المنافق

إسراعهم في وادي القري

قلة الماء ، ودعاء رسول\لة بالمطر

وارتحل عليه السّلامُ فأصبَّح في منزل ، فضلَّت ناقتُه القَصُواه ، فحرج ، السلمون في طَلَبها . وكان زَيْدُ بن اللّصيْت أحدَ بني قَيْنُقَاع ، وكان يهوديًّا فأسلَم فنافق ، وكان فيه خُبْثُ اليَهُودِ وغِشُّهم ، وكان مُظَاهِراً لأهلِ النّفاق ، وقد نزل في رَحْل عُمَارة بن حزم ، وعارة عند رسولِ الله — فقال زيد : أليس محمَّد في رَحْل عُمَارة بن حزم ، وعارة عند رسولِ الله — فقال زيد : أليس محمَّد يزعم أنّه نبي ، ويُحْبر كم عن خبر السّاء ، وهو لا يَدْرى أين ناقتُه ؟ ! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ منافقاً يقُول : إنَّ محمَّداً يَزْعم أنه نبي وهُو ها يُخْبر كم بأمر السّاء ، ولا يَدْرى أين ناقتُه ؟ وإنّى والله لا أعْلَمُ إلا مَاعلَى اللهُ ، وقد در الله عليه عليه وسلم : إنَّ منافقاً يقُول : إنَّ محمَّداً يَزْعم أنه نبي وهُو الله يُغْبر كم بأمر السّاء ، ولا يَدْرى أين ناقتُه ؟ وإنّى والله لا أعْلَمُ إلا مَاعلَى اللهُ ، وقد ذلّ عليها ، وهي في الوادى في شِعْب كذا وكذا — لِشِعْب به — (1)

<sup>(</sup>١) الرَّواءُ: الماء الكثير

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « غدرا » . وغُدُر جم غدير : وهو مستنقع من الماء يغادرُهُ السَّيْسُل

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٢٠٥)

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لشعب إليه »

حَبِستُهَا شَجِرةٌ يَرْ مَامِها ، فأَ نُطَلَقُوا حتى تَأْتُوا (١) بها . فَذَهَبُوا ، فجاءُوا وقَدْ وجدَها الحارثُ بن خَزَمَةً (٢) الأُشْهِلَيُّ ، كما قال عليه السلام . فرجَع عمارةُ بن حَزْم إلى رَحْلِهِ فَقَالَ : الْعَجَبُ مِن شيء حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللهُ آيْفًا عِن مَقَالَة قَائلَ أَخْبَرَهُ الله عَنْه قالَ كذا وكذا ! ! — لِّلَّذِي قَالَ زَيدٌ — ، فقالَ أُخُوهِ عَرُو بن حَزْم ، ولم يَحْضُر رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ زَيداً هو قائلُ هٰذِه المقالَةِ قبلَ أَن تَطْلُعُ عَلَيْنَا ! فأقبل عَارةُ بن حزم على زَيد بن اللَّصَيْت يَجَأُهُ (٣) في عُنقه ويقول : إن في رَحْلِي لَدَ اهِيَةً وما أَدْرِي ! ! ( أَ أُخْرُ ج يا عَدَوَ الله من رَحْلِي ! فقال زيد : لَكَأْنَى لَمْ أَسْلُمْ إِلاَّ اليَوْمِ ! قد كنت شاكًّا في محمَّدٍ ، وقد أصبحتُ وأنا فيه ذُو بَصِيرةٍ ، أَشْهِذُ أَنَّهُ رسول الله ! فقيل : إنَّه تَاب ، وقيل : لم يزل فَسُلَّا (\*\*) ١٠ حَتَّى مَاتَ (٢)

وقال ليلةً وهم يَسيرُون: إنَّ الله أعْطَاني الكَنْزَيْن: فارسَ والرُّوم، وأمدَّني نبوءة الفتوح بالملوكِ ملوكِ مِثْيَر : يُجَاهدُون في سبيل الله ، ويأكلُون في الله (٧)

ولما كان بين الحِجْرِو تَبُولُكَ ذَهَبَ لحَاجِتِه — وكان إذا ذهب أَبْعَدَ — ، تأخره عن صلاة فتَبعَه المغيرةُ بن شُعْبَة بماء في إداوَةٍ بَعْد الفَجْر . فأسْفَر النَّاسُ بصلاَّتِهمْ حتى خَافُوا الشَّمْسَ ، فقدَّموا عبد الرَّحن بن عَوف رضي الله عنه فصلي بهم . فلمَّا فَرَغ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حتى باتوا »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حزمة»

<sup>(</sup>٣) وَجَأُ الرجُل يَجَأُه : لكزه ووكزه

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أراهة»

<sup>(</sup>٥) الْفَكَ الله الله عن الردى عن الردى عن الله عن عن عن عن عن الناس الناف الردى الذي الذي لا مروءة له ولا رأى

<sup>(</sup>٦) انظر هذا الخبر في ص (٢٠٥)

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل: « ويا كلون في الله » ، ولم أجد الحبر . ومعناه واضح ولكني لا أطمئن إليه

صلى الله عليه وسلم من محاجَتِه ، صَبَّ عليه المغيرةُ من الإدَاوَة فغسَل وجهه . ثم أراد أَنْ يَغسِلَ ذِرَاعَيْه فضَاقَ كُمُّ الجُبَّة — وكان عليه جُبَّة رُومِيَّة — فأخْرج يدّيه من تحت الجُبّة فغسلَهما ومَسَح خُفَيْه . وأنتهى إلى عبد الرَّحن وقد رَكَع بالنّاسِ رَكْعَةً ، فسَبِّح الناسُ حين رَأُوا رسولَ الله حَتَّى كادُوا أَنْ يَفْتَتِنوا ، فِعَلَ عبد الرحن يريدُ أَن يَنْكُصَ ورَاءه ، فأشار إليه عليه السَّلامُ : أَن أَثبُتُ! ه فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَلْف عبد الرحن رَكْعة ، فلمَّا جَلَس عبد الرحن تَواثَبَ النّاسُ ، وقامَ صلى الله عليه وسلم للرَّكُعة البَاقية ثم سَلم بعد فَرَاغه منها ، وقال : أَحْسَنْتُمْ ، إنه لَمْ يُتَوفَ (١) نبيٌّ حَتَّى يَوَلِمَّه رجُلُ صالح مِن أُمَّيَه

صلاة رســول الله بصلاة عبد الرحمن بن عوف

وأناه (٢) يومئذ يَعْلَى بن مُنْيَةً بأَجير لَهُ قَدَ نازع رَجُلًا من العَسْكر فَعَضَةً ١٠ الرُّجُل ، فانتَزَع الأجِيرُ يَدَه مِنْ فِي العَاضِّ فَأَ نَنزَع تَنْيِّتَهُ ، فلزِمَه المجروحُ وبَلغَ الرُّجُل ، فانتَزَع الأجِيرُ يَدَه مِنْ فِي العَاضِّ فَأَ نَنزَع تَنْيِّتَهُ ، فلزِمَه المجروحُ وبَلغَ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : يَعْمِدُ أَحَدُكُم فَيَعَضُّ أَخَاه كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ ! فَأَطْل صلى الله عليه وسلم ما أَصَاب مِنْ تَنْيَّتِه

خبر الأجير ورجل من العسكر

وقال: إنَّكُمُ سَتَأْتُون غَداً إِن شَاءَ الله تَعَالَى عَيْنَ تَبُوكَ: و إِنِّكُم لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِى النَّهَارُ ، فَمَن جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِن مَا يُهَا حَتَّى آتِنَى . فَسَبَق رَجُلاَن ، مَن الْمَنافقين إليها — والعَيْن تَبِضُّ بشَى و الله على ماه — فسأ لهما عليه السلام: هل مَسِسْتُها مِن مَا يُها شَيْئًا ؟ قالاً: نَعَمْ ! فَسَبَهما وقال لهما ما شاء الله أن يَقُول. ثم غَرفُوا مِن العَيْن بأيديهم قليلاً حتى أَجْتَمَع فى شيءٍ ، ثم غَسل فيه وَجُهه ويديه

نهيه عن الصرب من عين تبــوك ختى يقدم

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لم يتوفى »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وإياه »

<sup>(</sup>٣) بض الماء يبض من العين : إذا خرج قليلا قليلا

ثم أعادَهُ فيها ، فجاءَتِ العَيْن بماء كثير فأستق النّاس . ثم قال [لمقاذ بن جَبَل] (١٦): يُوشك يا مُعَاذُ إن طَالَت بكَ حَيَاةٌ أن تَرَى مَا هاهنا قد مُلِيَّ جِنَانًا! وقال يَومًا في مَسيره : مَنْ شَهدأن لاَ إله إلاَّ الله وَحده لا شَريك له حَرَّمه الله على النّار

خبر الحيّــة التي سلمت عليه وعارَض النّاسَ في مَسيرِهم حَيَّةٌ ذُكر من عظمها وخُلقها شيء كثير " والناس ينظرون إليها ، ثم " الْتُوَتْ حتى اعتزلَت (٢٠ الطّريق فَقَامَت قَائمةً ، فأقبل والناس ينظرون إليها ، ثم " الْتُوَتْ حتى اعتزلَت (٢٠ الطّريق فَقَامَت قَائمةً ، فأقبل النّاسُ حتى لحقوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : هل تدرُون مَن هذا (٢٠ ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : هذا أحد الرّهط الثّمانية من الجن النّين وَفَدُوا إلى يَستَمِعون القرآن (١٠ ، فرآى عليه من (٥٠ الحق – حين ألم رسولُ الله ببلده – أنْ يُسلّم عليه ، وها هُو ذَا يقر ثُكم السّلامَ فسلّمُوا عَلَيْه ! فقال النّاسُ جَمِعاً : وعليه السّلامُ ورَحمة الله ، فقال : أجيبوا عِبَادَ الله مَن كَانُوا ولما كان مِن تَبُوكَ على لَيلة ، وقال : فقال الله عليه وسلم فلم يَستَيقظ حتى ولما كان مِن تَبُوكَ على لَيلة ، وقال : يابلال : ألم أقل لك أكلانا اللّيلة (٨٠ ؟ وقال : يابلال : يا رسول الله ذهب بي الذي ذهب بي الذي ذهب بك ! فارتحل عليه فقال : يا رسول الله ذهب بي النّوم ، ذهب بي الذي ذهب بك ! فارتحل عليه فقال : يا رسول الله ذهب بي النّوم ، ذهب بي الذي ذهب بك ! فارتحل عليه فقال ! فارتحل عليه فقال : يا رسول الله ذهب بي الذي ذهب بك ! فارتحل عليه

رقاده عن صلاة الفجر

(١) زيادة للبيان

السَّلام من ذلك المكان غَيْرَ بَعيد ثم صَلَّى رَكْعَتين قبلَ الفجْر ، ثم صلى الفَجْر

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أعزات »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ما هذا » . وانظر الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٤) انظر س (٢٧)

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « من من » مكررة

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « استرقد » ، ولم أجد هذا الفعل فى اللغة

<sup>(</sup>٧) قيد رُمْع : أي قدر رُمْع في ارتفاعها على الأفق

<sup>(</sup>٨) کلام: حفظه ورعاه

خطبعه تبوك

ثم سارَ يومَه وليلته فأصبح بتبوك فجمعَ الناس ثم قال : أيُّها الناس! أمَّا بَعْد ، فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله ، وأوثَقَ العُرَى كَلَّهُ التقوى ، وخيرَ الملَلَ مِلَّةُ إبراهيمَ ، وخَيرَ المُشَّننِ سننُ محمَّدٍ ، وأَشْرَف الحديث ذكرُ الله ، وأحْسنَ القَصَص هذا القرآن ، وخيرَ الأمور عَوَاقبُها ، وشرَّ الأُمور محدَّثاتها ، وأحسَنَ الهَدَّى هدى الأنبياء ، وأشرَفَ القتل قتلُ الشهداء ، وأعمى الضلالة الضلالة و بعد الهُدَى ، وخيرَ الأعمَال ما نفَع ، وخيرَ الهَدْى ما أتُّبع ، وشرَّ العمي عَمي القلب. واليَّد العليَّا خيرٌ من اليَّد السُّفْلي، وما قَلَّ وكَفي خَرْ مَمَا كَثُر وأَلْهَي. وشرُّ المعذرة حين يَحضُر الموتُ ، وشرُّ الندامة يومَ القيامة . ومنَ الناس من لا يَأْتَى الجُمُّعَة إلا نَزْراً ، ومنهم من لا يَذكرُ الله إلا هُجرًا . ومن أعظم الخطايا اللِّسان الكَذُوبُ . وخيرُ الغِني غني النَّفْس ، وخيرُ الزَّاد التَّقْوي ، ورأس ١٠ الحكْمَةِ مَخَافَةُ الله ، وخيرُ مَا أَلَةٍ ] في القلب اليَقينُ ، والأرتيابُ من الكُفْر . والنِّيَاحَةُ من عمل الجاهلية ، والغُلُول من حَمْر جهنم . والشُّكر كِنُّ من النار . والشِّعر من إبليس ، والخَمْر جِمَاع الإثمرِ ، والنِّساء حَبِّاللهُ إبليس ، والشَّباب شُعبة من الجنون . وشرُّ المكاسب كَسْب الرِّبا ، وشرُّ المالِ أَكُلُ مال اليَّتيم . والسَّعِيد من وُعظ بغيره ، والشَّقيُّ من شَقىَ فى بَطْن أُمِّه ، وإنَّما يَصِيرُ أَحَدُ كُم إِلَى مَوْضِع ١٥ أَرْبِعِ أَذْرُعٍ . والأمرُ إلى آخِره ، ومِلاكُ العَمَل خَوَا تُمُه . وشرُّ الرُّؤيَّا روْيًا الكَذب، وكلُّ ما هوآتٍ قرِيبٌ. وسِبابُ المُؤْمنِ فُسوقٌ، وقتْل المؤمن كُفُر، وأَكُلُ لحمِه من مَعْصيةِ الله ، وحُرِمةُ ماله كَحُرْمةِ دمه . ومن يَتأَلُّ (١) على الله يُكَذِّبْهُ . ومن يَعفُ يَعفُ الله عنه ، ومَن يَكْظِم الغَيظَ يَأْجُرْه الله ، ومن

<sup>(</sup>۱) تألى يتألى : أى حكم عليه و َحلَف ، كالذى يقول « والله ليدخلنَّ الله فلاناً النار ، والله ليدخلنَّ الله فلاناً النار ، والله ليرفمنَّ الله شأن فلان ... »

يَصْبَرُ عَلَى الرَّزيَّة يُعُوِّضْه الله . ومَن يَتَتَبَّع الشُّمعَة يُسَمِّع الله (١) به . ومَن يصبرْ يضَاعِفْ الله له ، ومَن يَعَصِ الله يعذِّبُه . اللَّهُمَّ ٱغفِرْ لى ولأَمَّتَى ، اللَّهُم اغْفِرْ لَى وَلَا مُّتَّى ، أَسْتَغْفِرِ الله لَى وَلَـكُمْ

عظتـــه وهو يطوف بالناس وطَافَ على ناقَته بالنَّاس وهو يقول ﴿ كَياأَيُّهَا النَّاسِ ! كَدُ اللَّهُ فُوقَ يَدِ الْمُعْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطِي الوُسْطَى وَيَدُ المُعْطَى السُّفْلِي . أَيُّهَا النَّاسِ ! فَتَغَنَّوْا (٢٠ ولو بحَزْمِ الحَطَبِ. اللَّهُمَّ هَلِ بِلَّغْتُ ! ثلاثًا . فقال له رجل من بني عُذْرَة — يقال لِهُ عَدِيٌّ - : يا رسولَ الله ! إنَّ أمرَ أَتَيْنَ لِيَ ٱقْتَتَلَتَا ، فرَمَيْتُ فأصَبْتُ إِحْدَاهَا في رَمْيَتِي ؟ [ يعني ماتت ]، فقال له : تَعَقَّلُها <sup>(٣)</sup> ولا تَر ثُها

قوله في أهل اليمن وأهل المبرق

ونظرَ بتبولتَ نَعْوَ اليّمَن ، ورفع يَديهُ يُشِيرُ إلى أهلها وقال : الإيمَانُ كَمَانِ ! ونظر نحو المَشْرق ، وأشار بيده وقال : إنَّ الجفاء وغلَظَ القلوب في الفَدَّادين ( أَ) أهل الوَبَرَ من نحو المشرق حَيْث يُطْلِعُ الشَّيطان قَرْنَيْهُ

الطعام

وجلَسَ بَتَبُوكُ في نَفَر من أُصحابه هو سابعهم ، فجاء رجلٌ من بني سَعْد هُذَيم خبر البركة في فسلَّم فقال: أجْلسْ! فقال: يارسول الله! أشهدُ أن لَا إله إلا الله وأنَّك رسول الله! فقال : أَفْلَحَ وَجْهُك ! ثم قال : يا بلّال ، أَطْعِمْناً ! فبسطَ نِطْعاً (٥) ، ثم أُخْرج من ١٥ حَمِيتُ (٢٠ له خَرَجاتٍ من تمر معجونِ بسَمْن وأقطِ ، ثم قال عليه السلام : كلُوا !

<sup>(</sup>١) السَّمْعة : الذكر يسمعه الناسُ من خير أو شرّ . وسمع الله به : كَعَشَّره وصغَّره وفضحه وشهر به في أسماع الناس

<sup>(</sup>٢) تَغَـنّى: غينى عن الشيء ، واستَغْـنى عَنْهُ ، يأمرُ صلى الله عليه وســلم بالكسّب وتَـرْك المسألة . وقد جاء فى الحديث « المسألة م أخِرُ كسّب الرجُـل » ، أى

<sup>(</sup>٣) عقل القتيل: أدَّى عنه الدَّيَـة

<sup>(</sup>٤) الفدَّادون : أصحابُ الإبل السكثيرة والمواشى ، يعالجونها ويقومون عليها

<sup>(</sup>ه) السِنطُ : قطعة من الجلد نفرش

<sup>(</sup>٦) الحيتُ : زقُّ صغير من الجلد لا شعر عليه يكون فيه السمنُ والمُكَّة وما المهما

فَأَكُلُوا حَتَى شَبِعُوا ، فقال الرجل : يا رسول الله إن كَنْتُ لَا كُلُ هُـذا وَحْدَى ! فقال : الكافرُ يأ كُلُ في سَبْعَةِ أَمْعاءُ والمُومِنُ يأكُلُ في معّى واحد . ثم جاء من الغد مُتَحَيِّناً الغَدَاء ليز دَاد في الإسلام يقيناً ، فإذا عشرة حوله عليه السلام فقال : هات أَطْعِمْنا يا بلَال ! فجعل يُحْرِج من جراب تَمْوا بَكُفّه قَبْضَة مَنَالًا ؛ فقال : أُخْرَجُ ولا تَخَفُ من ذى القرش إفْتَاراً ! فجاء بالجراب فنتَره ، فقررَهُ الرجل مُدَّيْنِ ، فوصَع صلى الله عليه يده على المترشم قال : كلُوا بأسم الله ! فَرَرَهُ الرجل مُدَّيْنِ ، فوصَع صلى الله عليه يده على المترشم قال : كلُوا بأسم الله ! فأكل القوم وأكل الرجل — وكان صَاحِبَ تَمْوِ — حتى ما يجدُ [له] (١) مَسْلَكا ، و بق على النَّطْع مثلُ الذي جاء به بلال ، كأنَّهم لم يأكلُوا منه تمرة واحدة . ثم عاد الرجل من الغد ، وعاد نفَرْ . فكانوا عشرة أو يزيدُون رجلاً أو رَجُلَيْن، فقال عليه السلام : يا بلال أَطْعِمْنا ! فجاء بذلك الجرّاب بعَيْنِه فنكره ، ١ وَوَضَع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال : كلُوا بأسم الله ! فأكلوا حتى شَبِعُوا (٢)، ووَضَع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال : كلُوا بأسم الله ! فأكلوا حتى شَبِعُوا ٢٠)، فو مَنْل الذي صبّ . فَلَمُ مَنْل الذي صبّ . فَلَمُ مَنْل الذي صبّ . فَلَمَ مَنْل الذي صبّ . فَلَمُ مَنْلُ الذي صبّ . فَلَمْلُ ذلك ثلاثة أيام

بشـــة حمقل رجُـلا منغــان

وكان هِرَقْلُ ملكُ الرُّوم قَدْ بعث رجلاً من غَسَّان إلى النبى صلى الله عليه وسلم ينظر إلى صفّتِه و إلى عَلَامَته ، فَوَعَى أَشْياء من حَاله ، وعادَ إليه فذَ كَر ذٰلِكَ . فدَعا هِرَقُلُ الرومَ إلى التصديق به ، فأَبَوْ احتى خافهم على مُلْكه ، وهو فى مَوْضِعه ١٥ لم يتحرَّكُ ولم يوجِفُ (٣) . وكان الذى خُبِّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم — عن تعبِثَتِه أصحابه ، ودُنُوَّه إلى أَدنى الشام — باطلاً (٤) ، لم يرد ذلك هرقلُ ولا همَّ به

<sup>(</sup>١) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٣) ف الأصل: « يرجف » . أو جن خيله : أسرع بها السَّيْرِ

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « باطل »

المشورة في السير إلى القتال

وشاوَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقَدُّم ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنْ كنتَ أَمَرْتَ بالمَسِيرِ فسِرْ ! فقال : لو أَمَرتُ به ما اسْتَشَرْتُكُم فيهِ ! قالوا : يا رسولَ الله ! إن للرُّوم مُجُوعًا كثيرةً ، وليس بهـا أحدُ من أهْلُ الإسلام ، وقد دنونتَ منهم حيث تركى ، وقَدْ أَفَزَعَهُم دُنُولُكُ ، فَلَوْ رَجعتَ هذه السَّنةَ حتَّى تَرى ، أو كُودْتَ الله لك في ذلك أمراً!

هبوب الريح لموت المنافق وهاجت ريح منافق عظيم السلام : هذا لِمَوْت منافق عظيم النِّفاق . فلما قَدِموا المدينةَ وَجَدُوا مُنافقاً قد ماتَ عظمَ النَّفاق

وأُ تَى َ بِجُبُنةٍ فقالوا : هـــذا طعامُ تَصْنَعه فارس ، و إنَّا نخشَى أن يكون فيه مَيْتَهُ ۗ ا فقال : ضَعُوا فيه السَكِّينَ وَأَذَكُرُوا أُسمَ الله

هدية قرس

وأَهْدَى إليه صلى الله عليه وسلم رجلٌ من قُضَاعِة فرسًا ، فأَعطاه رجُلاً من الأنصار وأمرَ أن يرْبِطَهُ حِيالَه ، أَسْتَلْنَاسًا بصَهِيلِهِ . فلم يزَلُ كذلك حتى قدم عليه السلامُ اللَّدينةَ ففقَّد صهيلَه ، فسأَل عنه صاحبَه فقال : خَصَيْتُهُ يا رسولَ الله ! فقال: مَهْ !(١) فَإِنَّ الخَيْلَ في نواصيها الحَيْرُ إلى يوم القيامَة

وقام بتَبُوك إلى فرسه الظَّر ب فعلَّق عليه شَعيرَه ومَسَح ظهره (٢) بردائه

غزوة أكيدر بدومة الحندل ثم كانت غزوةُ أكيدِرَ بدُومَة الجَنْدل بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خالدَ بِن الوليد من تبوكَ في أر بعائة وعشرين فارساً - إلى أكيْدر بن عبد الملكُ بدُومة الجندل ، في رجَب ، وهي على ليالٍ من المدينة . وكان أ كيدر من كِنْدةَ قد مَلَكَهُمْ ، وكان نَصْرَانيًا . فقال خالد : يا رسولَ الله اكيف لى به وهو وَسَط بلاد كلْبِ، و إنما أناً في أناس يسيرِ ؟ فقال : ستجِدُه يصيد البَقر فتَأْخُذُه ! وقال : فَلَا تَقَتَلُهُ وَأَنْتُ (٣) به إلى ، فإن أَنَى فاقتلوه الخرج خالد ، حتى إذا كان من حِصْنِه

<sup>(</sup>۱) مَـه : كلة زجر معناها « اكفُـف » (۲) فى الأصل : « مسح بظهره » (۳) فى الأصل : « ولا تقبله وأنت »

بمنظر العَين ، وفي ليلة مُقْمرة صائفة ، وهو على سطح له من الحر" ، ومَعَه امرأته الرَّبابُ بنت أنيف بن عامر - ، وقَيْنَتُه تُغَنِّيه وقد شَرِب ، فأقبلت البَقَر تُحُكُّ بِقُرُونها بابَ الحَمْنِ . فأشرَفت أمرأتُه فرأت البَقر فقالت : ما رَأَيتُ كَاللَّيلة في اللَّحْم ! هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا ! قالت : من يترُك هذا ! قال : لا أحَد !

قال أكثيدر: والله ما رَأيتُ جاءَتْنَا ليلًا بَقْرُ عَيْرَ تلك اللَّيلة! ولقد كنتُ أَضَمِّر لها الخيلَ — إذا أَرَدتُ أَخذَها — شهرًا أو أكثر، ثم أركبُ بالرِّجال وبالآلة (۱)

فنزل فأمر بفَرَسِه فأسرِج، وأمر بخيْل فأسرِج، وركب معه نفَرْ من أهل بيته: معه أخوه حَسَّان ومملوكان له . فحرجوا من حِصنهم بمَطارِدِهِم (٢٠) ، وخيلُ خالدِ تنْتَظرهم: لا يَصْهَلُ منها فرس ولا يتَحَرَّك ، فساعة فَصَلَ أخذَته الخيْل (٣) . وقاتل حسّان حتى قُتل عند باب الحِصن ، وهرَب المعلوكان ومَن كان معهما . وأستلب خالد بن الوليد حسّاناً قباء ديباج مُخَوَّصاً بذهب (٤) ، فبعث معهما . وأستلب خالد بن الوليد حسّاناً قباء ديباج مُخَوَّصاً بذهب (٤) ، فبعث اليه عليه وسلم مع عمرو بن أمّيّة الضّمرِيّ ، فجعَل السلون يَلْمِسُونه بأيديهم ويَتعَجَّبون من من السلون يَلْمِسُونه بأيديهم ويَتعَجَّبون من من هذا ! والذي نفسي بيده ، لمَناديلُ سعد بن مُعاذ في الجنّة أحسنُ من هذا !

<sup>(</sup>١) هذا القول الذي قاله أكيدر ، إنما كان عند رسول الله لما أُقَدِم عليه

<sup>(</sup>٢) مطارد جم مطرَّد: وُمُسْح قصير تُنطعن به الطريدة من الوحش في الصَّبيد

<sup>(</sup>٣) فكمكل: خكرج

<sup>(</sup>٤) التخويسُ الذهب : أن يجعَـل للهيء صفائع من الذهب على قدر هرض خوص النَّحْـُل وفي صورتِه

<sup>(</sup>ه) زيادة السياق

فتح الحمين

وأُسلَمَ حُرِيْثُ [ بن عبد الملك ، أخو] (١) أكثيدِر ، على ما في يده ، فسُلِّم له وقال خالد لأ كَنْيدر: هل لك أَنْ أُجيرَكُ من القَتْل حتى آتِيَ بك رسولَ الله على أن تفتَحَ لي دُومَة ؟ قال : نم ! فأ نطلَق به في وَثَاق حتى أَدنَاهُ من الحِصن فنادَى أَهله: أَفتَحوا بابَ الحِصْن ! فأرادوا ذلك ، فأبي عليهم مَصادٌ أخوه ، فقال أكيدر لخالد : تعْلَمَ وَالله لا يَفْتَحون لِي مَارَأُوْنِي فِي وَثَاقِك ، فَحُلَّ عَنِّي ، ولكَ اللهُ والأَمانةُ أَنْ أَفتَح لك الحصن إنْ أنتَ صالَحْتَني على أهلِه . قال: فَإِنِّي أُصَالِحِكُ عَلَى [أهلِ الحِصنِ . قال أَكَيْدِر ، ] (٢): إِنْ شِئْتَ حَكَمْتُكَ ، و إِن شِئْتَ حَكَمْتَني . قال خالد : بَل نَقْبَلُ منك ما أُعطَيت . فصالحَه على أَلْنَىْ بعير، وثمانمائة رأس، وأربعائة دِرْع، وأربعائة رُمح – على أَن يَنْطَلَق بِهِ وَأَخِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحَكُّمُ فَيُهِمَا خُكُمَّه . غَلَّى سبيلَه فَفَتَح الحِصن ، ودخلَه خاله وأوْثَق مَصاداً أَخا أَكَيْــدر ، وأخذ ما صالَح عليهِ من الإبل والرَّقيق والسُّلاح

الرجوع بأكيدر إلى

الممالحة

ثم خرَج قافلًا إلى المدينةِ ومعه أكثيدِر ومَصادٌ، وعلى أكيدر صَليبٌ من ذَهب ، وعليه الدِّيباج ظاهر ، ومع خالد الخُمسُ ممَّا عَنِموا ، وصني خالص م لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم . وكانت الشُّهْمَان خمسُ فرائض لكلُّ رجُل معه سلاح ورِمَاحٌ . فلمَّا قَدِم بأُ كَيْدر ، صالحَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وخلَّى سبيلَه وسَبيلَ أخيه ، وَكَتَب لهم أَمَانًا وختَمه بظُفُرِهِ : لأَنَّه لَمْ يَكُنْ فَ كَيْدِهِ خَاتُمْ . وأَهْدَى [ أَكَيْدِرُ ] (٢) إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثونبَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حريث أكيدر»، وهذه الزيادة لا بدَّ منها لسياق الكلام

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة يوجبها السياق، ولم أجد الخبر

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان

حرير ، فأعطاهُ عَلَيًّا فقال : شَـقَّهُ خُمُراً بين الفَواطِمِ (١) . ونُسْخَةُ الكتاب بَعْد البِسْمَلة (٢) :

"گتاب رسول الله لأكيدر

«هذا كتاب من محمد رسول الله لأكثيدر ، حين أجاب إلى الإسلام وخَلَعَ الأنداد (٢) والأصنام ، مع خالد بن الوليد سَيْف الله فى دُوَمَة الجَنْدَل وأَكْنَافِها : أَنَّ لهُ (١) الضَّاحيَة (٥) من الضَّحْل (٢) والبُور (٧) والبَعَامِي (٨) وأَغْفَالَ الأرض (٩) والجَلْقَة (١٠) والسلاح والحافِر (١١) والحِصْنَ (١٢) ، ولكم الضَّامِنة من النَّهُ من المعمور بعد الخُمُس (١١) ، لا تُعدَّل الضَّامِنة من النَّهُ من المعمور بعد الخُمُس (١١) ، لا تُعدَّل

<sup>(</sup>١) الخُـُسُر جمع خار : وهو ما تغطى به المرأة رأسها . والفواطم ، جم فاطمة

<sup>(</sup>۲) انظر ابن سعدج ۱ قسم ۲ ص ۳٦ ، وکتاب الأموال لأبی عبید القاسم بن سلام ص ۱۹۰ ، وسنعتمد تَصَّهما فیا یل ، وأکّر شرحُ اللغة عن أبی عبید

<sup>(</sup>٣) الأنداد جمع ندّ : وهو المثل ، يريد الأمثال والصركاء

<sup>(</sup>٤) في الأصل وفي الأموال : « ولنا » ، وهــذا نصَّ ابن سعد ، والضمير في قوله « له » أي لحالد بن الوليد

<sup>(</sup>٥) قال أبو عبيد : « الضاحية في كلام العرب كلّ أرض بارزة من نواحي الأرض وأطرافها »

<sup>(</sup>٦) قال أبو عبيد: « الضحل: القليل من الماء »

<sup>(</sup> ٧ ) قال أبو عبيد : « البور : الأرض التي لم تحرث° »

<sup>(</sup> A ) قال أبو عبيد : « المُمَامِي : البلاد الحُجهولة »

<sup>(</sup> ٩ ) قال أبو عبيد : « الأغفال : التي لا آثاربها »

<sup>(</sup>١٠) قال أبو عبيد : « الحلقة : الدروع ، وبعضهم يجعله السلاح كلُّـه »

<sup>(</sup>١١) قال أبو عبيد : « الحافر : الحيل وغيرها من ذات الحافر »

<sup>(</sup>١٢) قال أبو عبيد: « الحصن: يعني حصنهم »

<sup>(</sup>١٣) قال أبو عبيد: « الضامنة من النخل : التي معهم في المِـصُـر » ، وقال ابن سعد عن الواقدي : « الضامنة : ما حمل من النّـخـُـل »

<sup>(</sup>١٤) قال أبوعبيد: « المعين : الماء الدائم الظاهر من مثل ماء العيون ونحوها . والمعمور ٪: بلادهم التي يسكنونها

سَارِ حَتُكُمُ (١) وَلَا تُعَدُّ فَارِ دَتُكُمُ (٢) ، وَلَا يُحْظَرُ عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ (٣) ، وَلَا يؤخَّدُ مِنكُمْ إِلاَّ عُشْرُ الثبات (1) . تُقيمون الصلاةَ لوَقتِها وتُو تُون الزَّكاة بحقَّهَا . عليكم بذلك العهدُ واليميثاقُ ، ولسكم بذلك الصِّدقُ والوَفاء . شَهد الله ومن حَضر من المُسلمين »

وعاد أكَيْدِر إلى حِصنه . وقيل : إنَّه أَسْلِم ثم ار تَدّ ، فقتَله خالدُ بن الوليد عودة أكيدر في الرِدَّةَ . وقيل : لمَّا مَنعَ في خلافةِ أبي بَكْر ما كان يُؤَدِّيه إلى رسول الله ، أُخْرِج من جَزيرَة العَرب في دُومَة ، فلَحِق بالجَزيرة (٥) ، وابْتَني بها - [ قُرُبَ عَيْنِ التَّمْرِ] — (٦) بناءِ سَمَّاه دُومَةَ

قدوم يحنة بن رؤبة وأعل أيلة وخافَ أهل أَيْلَةَ (٧) وتَيَمَاء ، فقَدِم يُحَنَّةُ بن رُوْبَةَ — ومعه أَهْل جَرْباء ١٠ وأُذْرُح - ، وعليه صَلِيبُ من ذَهب ، وقد عَقَد نَاصِيتَه . فلمَّا رَأَى النبيُّ عليه السَّلامُ كَفَّرَ (٨) وأُومَأُ برأْسهِ ، فأُومَاً إليه : [أن] (٩) أَرْفَعُ رأْسَك ! وكَساه

(١) قال أبو عبيد: « السارحة هي الماشية التي تسمرَحُ في المراعي . يقول: لا تعُـدَل عن حَرْعاها — لا تَمَنَع منه — ، ولا تخْـَهْرَ فَى الْصَبَّدَ قَدْ إِلَى الْمُصِدِّقِ ، وَلَـكَنْهَا تَصِدَّقَ عَلَى مِياهِها وَمَرَاعِيها »

(٢) الفاردة: الزائدة على فريضة الصدقات. وقال ابن سعد عن الواقدى: « الفارد: ما لأتجب فيه الصدقة » . قال أَبُو عبيد : « يعني في الصدقة ، أي لا تعدُّ مع غيرها فتضمُّ إليها ثم تصدُّق . وهذا نحو من قوله : (لا يُنجسَمَع بين مُمْتَخَرَق) »

(٣) في الأصل : « التياب » ، وهذا نسُ ابن سعد وأبي عبيد

(٤) هذه الجُملة غير مثبتة في نص أبي عبيد ولا في نصَّ البلاذري ، وهي في الأصل « عشر النَّبَّات » ، ونقل ابن ســعد عن محمد بن عمر الواقدى قال : « الثبات : النَّخَـُّل القديم الذي ضرب عروقه في الأرض وثبت » ، ولم يذكر هذا الحرف أحد من أصحاب اللغة فيما أعر**ف** 

(٥) الجزيرة: هي جزيرة أقور ، وهي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشمل ديار مضر وديار بكر

(٦) زيادة للبيان

(٧) في الأصل : « واثلة »

(٨) كَفَّرُ الَّذَى والعلجُ لدهفانه وسيَّده : وذلك أن يضع بديه على صدره ثم ينحنيَ ويطأطئ رأسه — قريباً من الركوع — في خضوع وذلة ـ

(٩) زيادة من ان سعد

بُرْداً ، وأَنْزَلَهُ عِنْدَ بلال . فصَالَحَهُمْ عليه السلام ، وقَطَع عَلَيْهم الجزية ، فوضَعَ على أَهْل أَيْلَة ثلاَثماثة دينارٍ ، وكانوا ثلاثماثة رجُل . وكَتَبَ لهم بعد البَسْملة (١)

كتابه لأهل أيلة ويمنة بن رؤبة

« هٰذه أَمَنَهُ (٢) من الله ومحمَّد النبيّ رسولِ الله لِيُحَنَّهَ بن رُوْبَهَ وأهل أَيْلَة : سفنهُم وسيَّارَتُهُم (٣) في البرِّ والبَحر ، لهم ذِمَّة الله وذِمَّة محمد النبيّ (١) و وَمَنْ كان مَعَهم من أهلِ الشَّأْم وأهلِ اليَمَن وأهلِ البَحر . فَمَن أَحْدَثُ (٥) منهم حَدَثًا فإنه لا يحول مأله دون نفسه ، وإنَّه طيّبُ لمَنْ أَخْذَه من النَّاس . وإنَّه لا يحلُّ أَن يُمْنعوا ما يُردُونه ، ولا طَريقاً يُريدونه ، من برِّ أو بحر . هذا كتابُ جُهَيْم بن الصَّلْت ، وشُرَحْبيل بن حسنَة ، بإذن رسول الله » وقالِ الدُّولانيُّ : أَهْدَى أَهلُ أَيْلَةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم القُلقاس . ١٠

وقال الدُّولابيُّ : أَهْدَى أَهِلُ أَيْـلَةَ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم القُلْقَاسَ . فَأَكُلُه وَأَعْجَبَه ، وقال : إِنَّ شَحْمَةَ الأرضِ . فقال : إِنَّ شَحْمَةَ الأرضِ لَطَيِّبَةُ . الأرض لَطَيِّبَة . الأرض لَطَيِّبَة . ا

وَكُتُبَ لأَهْل جَرْباء:

كتابه لأهل جــرباء

« هذا كتابٌ من محمدُ النبيّ رسولِ الله لأهل جَرْباء [ وأُذْرُح ] (`` : أنهم آمِنون بأمانِ الله وأَمانِ مُحَمَّد ، وأنَّ عليهم مائة دينارٍ في كلَّ رَجَبٍ وافيــة مَّ ١٥ طَيِّبةً ، والله كفيلُ [ عليهم ] (٢) »

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب من نصّ ابن إسحاق ، فى سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٩٠٢ ، وابن سعد ج ١ قسم ٢ ص ٣٠٠ ، وفى الأموال لأبى عبيد ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « هذا »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وسارتهم »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « رسول الله » ، ومذا نص كل من ذكرنا آنفاً

<sup>(</sup>ه) في الأصلّ : « ومن أحدث »

<sup>(</sup>٦) زیادة من ابن کثیر ج ٥ ص ١٦ وابن سعد ج ١ قسم ٢ ص ٣٧ وسنعتمد نص ابن سعد فی الحلاف

<sup>(</sup>٧) زيادة من ان سعد

ونُسْخَة كتاب أَذْرُح (١) بعد البَسْمَلة (٢):

كتابه لأهل أذرح

« مِنْ محمدِ النبيِّ [ رسولِ الله ] (٣) لأهل أذْرُح : أنهم آمِنون بأمان الله وأَمَانِ مُحَمد ، وأنَّ عليهم مائة دينارِ في كِل رَجَبِ وافيةً طيِّبَـة ، والله كفيلُ عليهم بالنُّصْح والإحْسان للمسلمين ، ومَن لَجَأً [ إليهم ] (١) من المسلمين من التَخَافَة ، والتَّفْز ير<sup>(ه)</sup> إذا خَشُوا على المسلمين وَهُمُ <sup>(١)</sup> آمِنون حتى يُحُدث إليهم عمد قبل خُروجه (٧) »

وكتبَ لأَهْل مَقْنا: أَنهم آمنون بأمانِ الله وأمانِ محدٍ ، وأنَّ عليهم رُبْعَ كتابه لأمل غُزولهم ورُبع ثِمارهم(^)

> وكان عُبَيد بن ياسر بن تُنَيْرُ (٥) ورجل من جُذَام قد قدما بتَبُوك وأَسْلَمَا ، ١٠ فأعطاها ربع مَقْناً مما يخرج من البحْر ومن الثَّمر من نخلها . ورُ بْعُ الغَزْل (١٠٠) . وأُعطى عُبَيد بن ياسرمائةَ ضَفِيرة، [يعنى حلَّة (١١)]، لأنه كان فارساً، والجُذَامَيُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أدرج »

<sup>(</sup>٢) في ابن سعد ج ١ قسم ٢ س ٣٧

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسيّن في الأصل وليس في ابن سعد

<sup>(</sup>٤) زيادة من الن سعد

 <sup>(</sup>ه) في الأصل : « والتغيير » والتغرير : النصرة ، بالسيف والإعانة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فهم »

<sup>(</sup>٧) قال ابن سعد : « يعنى إذا أراد الخروج»

<sup>(</sup>٨) ابن سعد ج ١ قسم ٢ ص ٣٨ ، وانظَّر فتوح البلدان للبلاذري ص ٦٦ قال : « وصالح أهلَ مَقَّنَنَا عَلَى رُبُّ مِنْ عَرُوكُهم وغزولهم ، (والعروك خشب يصطاد عليه) ، وربع كراعهم وحلقتهم ، وعلى ربع ثمارهم ، وكانوا يهوداً . وأخبرنى بعض أهل مصر أنه رأى كتابهم بعينه في جُلد أحمر دارس الخطُّ فنسخه ، وأملَّ عليَّ نسخته » . ثم ذكر نس الكتاب

<sup>(</sup> ٩ ) في الإصابة : « عبيد بن يسر أحد بني سعد »

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « المغزل »

<sup>(</sup>١١) لم أجد هذا الخبر فيا عندى من الكتب، ولم أجد تفسير الضفيرة بأنها الحلة في كتب اللغة ، وإنما هي ضفائر الشعر والصوف ، ولعله أراد أن الضفيرة الواحدة من الصوف تكنى أن يتخذ منها حلة

راجلًا. ثم قدما مَقْنا و بها يهود ، فكانت تقومُ على فرسه ، وأعطاها سِتين ضَفيرةً من ضَفائر فَرَسه . وأهدى عُبَيْد للنبيِّ صلى الله عليمه وسلم فرساً عَتيقاً مُيقال له مُراوح ، وقال : إنه سابق ! فأجرى عليه السَّلام الحيل بتَبوك فسَبَق الفرسُ ، ثم أعطاه المقداد بن عمرو

تحويم النُّهبة

ومرَ عليه السلام بتَبُوك لحاجَته ، فرأى أناساً مجتمعين على بعير قد نَحَرَه ه رافع بنُ مَكِيثِ الجُهَنِيّ ، وأَخَذ منه حاجَتُه ، وخَلَّى بين الناس و بينَه ، فأمر أن يردَّ رافع ما أخذه وما أخذَ النَّاس ثم قال : لهذه نُهُبَّةٌ (١) لا تَحِلُ ! قيل : يا رسولَ الله ! إن صاحبَه أذنَ في أُخذِه ! فقال : و إنْ أذن في أُخْذه

أفضل الصدقة

وقال له رجل : أَيُّ الصَّدَقة أَفْضَلُ ؟ قال : ظِلُّ خَبَاء في سبيل الله ، أو خِدْمة خادم في سبيلِ الله ، أو طَرُوقَة فَحْلِ (٢) في سبيلِ الله

وقال بتبوك : أَتْطَعُوا قَلائدَ الإِبل من الأوتار . قيل : يارسول الله ! فالخَيْل قال : لا مُتَقَلِّهُ وها بالأوتار

الحرس بتبوك

وكان قد استَعْمل على حرسه بتبوك عبّاد بن بشر . وكان يطوفُ فى أصحابه بالمَسْكَر مُدَّة إقامتِه عليه السلام . فسمع صوتَ تكبير من وَرَاثِهِم فى ليلة ، فإذا هُوَ سِلْكَان بن سَلَامة خرج فى عشرة على خُيُولهم يحرُسُون الحرَسَ ، فقال ١٥٠

(۱) قد مضى تفسير « النهبة » فى ص ٣٣٠ ، وكأنى قد أخطأت تفسيرها هناك ، فانى رأيت فى مادة (خطف) من اللسان ج ١٠ ص ٣٢٤ ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهي عن المجتّسة والخطفة . وقال فى تفسيرها : هى ما اختطفه الذئر، من أعضاء الشاة وهى حيّة . لأن ما أبين من الحيوان وهو حيّ من لم لأن ما أبين من الحيوان وهو حيّ من لم أو شحم فهو ميت لا يحلّ أكله ، وذلك أنه لما قدم المدينة رأى الناس يَجُسِّون أسنمة الإبل وأكبات الغم ويأكلونها . والخطفة المرة الواحدة فسمى بها العضو المختطف ، فلعل المراد هناك فى ص ٣٣٠ هو الحرفة ، والنهبة مثل الحطفة فى المعنى ، ولو لم يذكره أصحابُ اللغة ، أما هنا فالمعنى مختلف . ولم أجد من شرح هذا الحرف ، وأنا لا أفتات على حكم من أحكام رسول الله بالرأى ، إذ لا علم لى بمراده

(٢) طروقة فحل : هي الناقة بلغت من السنَّ أن يضربها الفحل للنتاج

صلى الله عليه وسلم: رَحِم الله حَرَسَ الحَرَسِ في سبيل الله ، فلكم قيراطُ من الأُجْرِ على مَنْ حَرَستم مَن النَّاس جميعًا أو دابَّةٍ

وقدم من بني سَعْد هُذَيْمُ وقومْ فقالوا: يارسولَ الله ! إنا قَدَمْنا عليك وتركُناً وفد بني سعد أهلنا على بثركَناً قليل ماؤها، وهذا القَيْظُ، وبحن نخاف إنْ تَفَرَّقْنَا أَنْ نُقْتَطَع، لأَنَّ الإِسلامَ لَم يَغْشُ حَوْلَناً ، فأَدْعُ الله لناَ في مائِنا ، فإنا إنْ رَويناً به فلا فَوْمَ أعزَّ مِنًّا ، لا يَقْرَ بُنَا أحدُ مُخَالفُ لديننا! فقال: أبغوني حُصَيَّاتٍ! فَدُفعَ إليه ثلاثُ حُصَيَّاتٍ مَعَرَ كُهُنَّ بيَدِه ، ثم قال : أَذَهَبُوا بهِـذَهُ الحُصَيَّاتِ إِلَى بَثْرِكُمَ فاطْرحوا واحدةً واحدةً وسُمُّوا الله . فأ نصرفوا ، فَفَعَلوا ذلك فجاشَتْ بْثُرْهُمْ بالرَّوَاءِ(١) ، ونَفُو (٢) من قارَبهم من المشركين ووَطِيْوهم . فما أنصرف رسولُ الله

صلى الله عليه وسلم من تَبوك حتى أوطأوا مَنْ حَوْلُم غَلَبَةً (٣) ودانوا بالإسلام

واستأذَنَهُ رافع بن خَديج في الصَّيد فقال : إنْ ذَهَبْتَ فأ ذَهَبْ في عِدَّةٍ من أُصحابك ، وكونوا على خيل ، فإنكم مُتَفرِّقون من العسكر . فأ نطلقَ في عشرةٍ من الأنصار فيهم أبو قَتَادة — وكان صاحبَ طَرْدٍ بالرُّمْحِ ، وكان رافع رامياً — وأُتُوا بِخُمَسة أَحْمَرة وظباء كثيرةٍ . فأمر عليه السلام رافعًا فجعَلَ يُعْطِي القبيلةَ بأُسْرِهَا الحَمَارَ والظُّنْيَ حتى فرَّقَ ذلك ، وصار لرسول الله ظبي واحِد ، فطبَخَه ،

ودَعا أَضِيافَه فأكلوا

وكان عِرْ باض بن سارِيَةً كِلْزُمُ بابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في العَضَر آية الطمام يوم والسَّغَرَ ، فرجع ليلةً من حاجته بتَبوك — وقد تَعَشَّى عليــــه السلام ومَن معه من أَضْيافه ، وهُو يُريد أن يدخُلَ تُتَّبته على أمِّ سَلَمَة - فلما رأَى العِرْ باضَ سأله

<sup>(</sup>١) الرواء: الماء الكثير

<sup>(</sup>٢) في الأصل « ولعوا »

<sup>(</sup>٣) أوطأه غلبة : أي وطئه بها فغلبه وقهره

عن غَيْبَتِهِ فأخبره . ثم جاء جَعَالُ بن سُرَاقة وعبدُ الله بن مُغَفَّل النُزَلَقُ - وهم ثَلَاتْتَهَم جِيَاع ملى ، فطلب عليه السلامُ في بَيْته شيئًا يأكلُه فلم يَجِده ، فنادى بلاً لا : هل من عَشاه لهؤلاء النَّفَرَ ؟ فقال : لا ، والَّذَى بَعَثْكُ بالْحَقِّ ، لقد نَفَضْنَا جُرُبِنَا وُمُمَّنَا (١) ! قال : أَنظُر ، عَسى أَن تَجَدَ شيئًا ! فَأَخَذَ الجُرُبَ يَنفُضُها جرابًا جرابًا ، فتقعُ التَّمْرةُ والتَّمْرتانِ ، حتى أجتمع سَبْعُ تَمَراتٍ . فوَضَعها عليه ٥ السلام في صَحَفَةٍ وسَمَّى الله ، ثم قال : كُلُوا باشمِ الله ! فأكلوا . وأحْمَى عر باض أربعاً وخسين تمرةً أكلَها يَهُدُّها ونواها في يده الأخرى، وأكلك " واحدِ من الآخَرَيْن خسين تمرةً ، ورَفَعُوا أيديَهم ، فإذا التَّمَرَاتُ السَّبْعُ (٢٠ كا هي ، فقال : يابلال ! أَرْفَعُهَا في جِرابك ، فإنَّه لاياً كل منها أَحدُ إِلَّا نَهَلَ شِبَعًا ! فباتَ الثلاثةُ حولَ تُتبة رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقام يَتهَـجَّدُ على عادتِه ، ١٠ فلما صلَّى بالنَّاس الصُّبحَ جَلس بفناً. قلَّبته ، وحولَه عشرة من الفقَراء ، فقال ، هَل لَكُمْ فِي الغَدَاء؟ فقال ، عرباض في نَفسه : أَيُّ غَدَاء ؟ فَدَعَا بِلاَّلَا بِالنَّمْرُ فُوضَعَ يَدُّه عليه في الصَّحْفَةِ ثُمْ قال : كُلُوا باشمِ الله ؟ فأكلوا حتى شَبعوا ، وإذا التَّمرات كما هي ، فقال عليه السلام : لولا أنَّي أَسْتَحْيي من رَبِّي لَأَكَلْنا من هذه التَّمْرات حتى نردَ المدينة مِن آخِرِ نَا ! وأُخَذَ التَّمْرات فدفعها إلى غُلَيِّم ، فولَّى ١٥ الغُلام يَلُوكُهنَّ

ومات بتبوك عبدُ الله [ بن عبد نَهُم الدُرَانِيُ ] (٣) ذو البجادَيْن (١)، فنزلَ

موت **ذي** البجادين

<sup>(</sup>۱) مُجرَّب جمع جراب: والجراب وعاء من إهاب الشاء ، لايُـومى فيه إلا يابس كالتمر وما شاكله ، والحُمُـت جمع حجييت: والحميت وعاء أو رِزق صغير من الجلد لا شعر عليه يجمل فيه السمن الذي مُمِـتن بالرّب

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فَاذَا السَّبِّعِ الْتَمْرَاتِ ﴾

<sup>(</sup>٣) زيادة للابضاح

<sup>(</sup>٤) البَّجَادُ . الكَّمَاء الغليظ الجانى . وسبب تلقيبه بذلك : أنه كان يتيا في حجر =

صلى الله عليه وسلم قبره عشاء وهَيَّأَهُ لِشِقِّهِ (١)، وقد دَلاه أبو بكر وعمرُ رضى الله عنهما . ثم قال : اللهُمَّ إنى قد أَمْسَيْتَ عنه راضيًا فأرضَ عنمه ! فقال عبد الله ابن مسعود : يا لَيْتَنَى كَنْتُ صاحبَ هذا اللَّحْدِ

مدة الإقامة بتبوك وأقامَ عليه السلام بتبوكَ عشرين ليلةً — وقيل : بضع عشرة ليسلةً — يُصَلِّى رَكَعَتَيْن

العُسسرة والجوع وآية النبو"ة فلما أجمّع المسير أرمّلَ النّاس (٢) إرْمالا شديداً، فشخص على ذلك ، حتى استأذنوه أن يَنْحَروا رِكَابَهِم فأذِن لَم . فلقيهم عَر رضى الله عنه وهُم على نعْرِها ، فأمَرَهم أن يُعْسكوا ، ودَخَل على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال : أذِنْتَ للنّاسِ في حمولتهم (٣) يأكلونها ؟ فقال : شكوا إلى ما بَلغ منهم من أذِنْتَ للنّاسِ في حمولتهم (المُوقَدة البعيرَ والبعيرين ، ويَتَعاقبون فيا فَضَل من ظَهْرٍ ، هُم قافلون إلى أهليهم ! فقال : يا رسول الله ! لا تفعل ، فإن يَكُ في النّاس فَضُلُ من فَهْرٍ ، هُم قافلون إلى أهليهم ! فقال : يا رسول الله ! لا تفعل ، فإن يَكُ في النّاس فَضُلُ من ظَهْرِهم يَكُن (٤) خيراً ، ولكن أدع بفضل أزوادهم ، ثم أجمعها فأدع وأشُل من العُديبية حيث أرْمَلنا — ، فإنّ الله مستجيب لكَ ! فنادى مُناديه : من كان عنده فضلُ زادٍ فَلْياتِ به ! وأمرَ الله مستجيب لكَ ! فنادى مُناديه : من كان عنده فضلُ زادٍ فَلْياتِ به ! وأمرَ الله من الدّقيقِ والسّويقِ أو التّمر ، أو القبضة من الدّقيق والسّويق أو القبضة من الدّقيق والسّويق أو التّمر ، والكيسَر ، فيوضَع كلّ صِنْف على حِدَق ، وكل من الدّقيق والسّويق والسّوية وكلّه من الدّقيق والسّويق والسّويق والسّوية وكلّه ويوسّع كلّ صنف على حدّق ، وكلّ

<sup>=</sup> همه وكان محسناً له ، فبلغ عمّـه أنه أسلم فنزع منه كل شىء أعطاه محق جرّده من ثوبه . فأقى عبد الله أمّـه فقطعت له بجاداً باثنتين ، فاتــزر نصفاً وارتدى نصفا ، ثم أصبح فهرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له صلى الله عليه وسلم : أنت عبدالله ذو البجادين ! فالتزم بابي . فلزم بابه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الشُّـقُّ : الجنبُ ، يقول : أَضْجِعه لجنبه في قبره

<sup>(</sup>٢) أَرْمَـل القومُ : نفد زادهم ، كأنه لم يبق لهُمُم من طعامِهم إلا الرملُ ،

<sup>(</sup>٣) الحَمُولَة : من الإبل التي تحمل الأثقال على ظهورها

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « يَكُون »

ذلك قليلٌ. فكان جميعُ ما جاؤًا به من الدقيق والسّويق والتّمر (١) ثلاثة أفرُق حَزْراً (٢). ثم توضّاً وصلّى ركعتين ودَعا الله ، ونادى مناديه : هَامُتُوا إلى الطّعامِ خُذُوا منه حاجَتَكم ! فأقبل الناسُ فجعَلَ كلُّ من جاء بوعاء مَلَأَه ، فقال بعضهم : لقد طَرَحتُ يومئذ كِشرةً من خُبْرُ وقبَضَة من تَمْرٍ ، ولقه رأيتُ الأنطاعَ تَفيضُ ، وجئتُ بجرابين فملأتُ أحدها سَويقاً والآخرَ خُبْراً ، وأخذتُ هن ثوبى دقيقاً ما كفاناً إلى المدينة . فجعل النّاس يتزوّدون حتى نهاوا من اخرِهم ، حتى كان آخر ذلك أن أخذت الأنطاع ونثر ما عليها . فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ وهو واقف : أشهدُ أن لا إلله إلّا الله وأنّى عبدُه ورسولُه ، وأشهد أنّه لا يقولُها أحدٌ من حَقيقةِ قلْبِه إلّا وَقاهُ الله حَرّ النّار

خبر النهمى عن الماء وخلاف المنافقين

وأَقْبُلَ قَافَلًا حَى كَانَ بِينَ تَبُوكُ ووادٍ يِقَالَ لَهُ وادِى النَّاقَةُ (٢) وهو وادى ١٠ المُشَقَّقَ (٤) ، وكان فيه وَشَلَ (٥) يخرُجُ منه في أَسْفَله قَدْرُ ما يرْوِى الراكبين والشَّلانة — فقال : من سَبَقَنَا إلى ذلك الرمْل فلا يَسْتَقِينَ منه شَيئاً حتى نأتي . فسَبَق إليه أربعة من المنافقين : مُعَتِّب بن قُشَيْر ، والحارِثُ بن يزيد الطَّائِيُ فسَبَق إليه أربعة من المنافقين : مُعَتِّب بن قُشَيْر ، والحارِثُ بن اللَّصَيْتِ ؛ فقال حليفُ بني عرو بن عَوْف (٢٠) ، ووديعة بن ثابت ، وزَيْد بن اللَّصَيْتِ ؛ فقال عليه السلام : أَلم أَنْهَ كُم ؟! ولَعَهم ودَعا عليهم . ثم نزَل فوضع يدَه في الوَشَلِ ، ومَ مَسَحه بإصْبَعِه حتى اجتمع منه في كفة ما ي قليل ، ثم نضَحَه به ، ثم مَسَحه بأصْبَعِه حتى اجتمع منه في كفة ما ي قليل ، ثم نضَحَه به ، ثم مَسَحه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والسمن » ، والذي أثبتناه هو قضاءُ السياق

<sup>(</sup>٢) أَفَرُق جَعَ فَرَق : وَهُو مَكِيالَ ضَخَمَ لأَهُلْ اللَّدِينَة ۚ يَسِعُ سَتَةً عَشَرَ رَطَلاً . وَقَ الأَصل : « أَفْرِاق » ، وجَعَ الفرق : أَفْرُق ثَم فُـرُقان

<sup>(</sup>٣) لم أجد من سمى هذا الوادى « وادى الناقة » في غير هذا الكتاب

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ النقنق ﴾

<sup>(</sup>٥) الوَشَـل هنا: الجبَـل أو الصخر يقطر منه المـاء قليلا تليلا، وهو في غير هذا: المـاء القليل يتحلب قليلا قليلا من جبل أو صخرة

<sup>(</sup>٦) لم أُجَد ذكر الحارث بن يُزيد هذا

بَيْدِه ، ثم دَعا بما شاء الله أن يدعو ، فأُ نُخَرَقَ (١) الماء . قال مُعاذ بن جَبَل : والذي نَفْسي بيده ا لقد سَمَعْت له من شدَّة أُنْخِراقِه مثْلَ الصَّواعق ! فشربَ النَّاس ما شاؤًا ، وسقَّوا ما شاؤًا . ثم قال عليه السلام : لَفِنْ بَقيتُم - أو مَنْ بَقِيَ منكم — لتَسْمَعُنَّ بهــذا الوادى وهو أَخْصَبُ ما (٢) بيْنَ يَدَيْهُ وما خَلْفَهُ ا فقال سَلَمَة بن سَلامة بن وَقَش لوَ ديعة بن ثابت : وَ يِلْكُ (٣) ! بعدَ ما تركى شي، الم أما تعْتَبر ! فقال : قد كان يفْعَلُ مثلَ هذا قبلَ هذا !

ثم سارَ عليه السلام . وعن أبي قَتَادة قال : بينما نحن في الجَيْشِ نسيرُ مع خبر أبي قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلًا — وهو قافلُ وأنا معه — إذْ خَفَقَ خَفْقَةً (٥) وهو على راحلته فمَال على شُقِّه ، فَدَنَوْتُ منه فَدَعَمْتُه (٢٠ فأ نَتَبَه ، فقال : مَنْ هذا ؟ قلت : أبو قَتَادَة يارسول الله ! خفْتُ أَنْ تَسْقُطَ فَدَعَمْتُك ! فقال : حَفظك الله كما حَفِظْتَ رسولَه ! ثم سار غيرَ كبير ثم فَعَل مثلها ، فأَدْعُمُه فأ نتَبَه ، فقال : يا أبا قَتَادة ! هلْ لكَ في التَّعْريس؟ (٧) فَقَلت : ما شَلْتَ يا رســولَ الله ! فقال : أَنظُر ، مَنْ خَلْفُك ؟ فَنظَرَتُ فَإِذَا رَجُلانَ أَو ثلاثَةٌ ، فقال : أَدْعُهُم ! فقلت : أجيبوا رسول الله ! فجاءوا فَعَرَّسْناً ، ونحن خمسةٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعى إداوَة فيها ماه . فنمْنَا فما أنتَهَنا إلَّا بحرِّ الشمس ، فقلتُ : إنَّا لله ! فاتَّنا النوم عن الصلاة

<sup>(</sup>١) انخرق الماء: انشق واتسع واندفق في جيشانه ، هــذا مجاز الحرف وليس في

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ١٨ »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وتلك »

<sup>(</sup>٤) ف الأصل: « شيئا »

<sup>(</sup>ه) خفق : نام نومة خفيفة فحرَّك رأسه من مس النوم

<sup>(</sup>٦) دَعَمه يدعُمُه : أسنده

<sup>(</sup>٧) التعريس : نزولُ القوم في السفر من آخر الليل ، يقعون فيه وقعة للاستراحة ، مُ ينيخون وينامون نومة خفيفة ، ثم يثورون مع انفجار الصبيح سائرين . كمُّ س القوم : فعلوا ذلك

الشَّبْحِ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَنْغَيْظُنَّ الشَيْطَانَ كَمَا غَاظَنَا ! فَتُوضًا مِن مَاء الإداوَة فَفَضَل فَضُلَّة ، فقال : يا أبا قتادة ! أحتفِظ بما فى الإداوَة والرّ كُورَة (١) فإن لهما شأنًا . ثم صلّى بنا الفَجْر بعد طُلوع الشمس ، فقرأ بالمائدة . فلمّا أنصَرَفَ من الصلاة قال : أما إنّهم لو أطاعوا أبا بكر وعُمَر رَشِدُوا ! وذلك أنّهما أرادا أن ينزلا بالجيش على الماء فأبو اذلك عليهما (٢) ، فنزلوا على غير ماء ه بفَلَاة (٢) من الأرض . فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلَحقَ الجيشَ عند زَوَالَ الشمس — ونحنُ معه — ، وقد كادَت تقطّع أعناق الرّجال والخيلِ والرّكاب عَطَشًا ، فدعا بالرّكوة فأفرغ مَا فى الإداوة فيها ، فوضَع أصابته عليها وأرووا خيلهم موركابهم ، وإن كان فى العسكر أثنا عشر ألف بعير — ويقال ١٠ وأرووا خيلهم وركابهم ، وإن كان فى العسكر أثنا عشر ألف بعير — ويقال ١٠ خسة عشر ألف بعير — ، والنّاسُ ثلاثون ألفاً ، والخيلُ عشرة آلافِ فرسٍ . وذلك قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لأبى فتكدة : أحتفظ بالرّكوة والإداوة

آيات النبوة **ن** المــاء ، بتبوك

ظما الجيشبتبوك

آية الماء

وكان فى تَبوك أربعة أَشْبَاهِ ( ) : فَبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسيرُ منحدراً إلى المدينة — وهو فى قَيْظِ شديد — عَطِشَ العَسْكر بعد المرَّتَيْن الأُولِيَيْن عَطَشاً شديداً ، حتى لا يوجد للشَّفَة ما الله ولا كثير من فشكو ا ذلك ١٥ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أَسَيْدَ بن حُضَير — فى يوم صائف ، وهو مُتَلَمِّ م وهو مُتَلَمِّ م مقال : عسى أن تجد لنا ماء ! فرج أُسَيد — وهو فيا بين الحِجْر وتَبُوك — فِعل يضرب فى كل وجه ، فيجدُ راويَة من ماء مع أمرأة من بلي ،

<sup>(</sup>١) الرِّكوة: إناء صغير من جلد يصرب فيه الماء

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « عليك عليهما » فحذفنا « عليك » فانها سبق قلم من الناسخ

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « بقلادة » ، والفلاة : الأرض الواسعة لا ماء بها ولا أنيس

<sup>(</sup>٤) في الأصلُ : « أشيا » وهذه أقرب ، يريد الآيات المتشابهة في أمر الماء

فكلَّمها وخبَّرها خبر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: هذا الماه ، فأ نطلق به ! فدَعا فيه صلى الله عليه وسلم بالبَرَكة ، ثم قال : هَلُمُّوا أَسْقِيَتَ مَ ! فلم يبق معهم سقاله إلا مَلاً وه ، ثم دعا بركابهم وخيولهم فسقو ها حتى نَهِلَتْ . ويقال إنه صلى الله عليه وسلم أمر بما (۱) جاء به أسيد فصبّه (۲) في قعب عظيم من عساس (۱) أهل البادية ، فأدخل فيه يديه وغسل وجهه ويديه ورجليه ، ثم صلى ركعتين ، ثم رفع يديه مَدًّا ، ثم أنصرف و إن القعب كيفور . فقال الناس (۱) : ردُوا ! فاتسع الماء وانبسط للناس ، حتى يَصُفُ عليه المائة والمائتان ، فأروَو ا و إن القعب ليجيش بالرَّواء . ثم راح مُبْرِداً مُرَويًا أَنْ من الماء

كيد المنافقين بالقاء رسول الله من الثنية ولما كان صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق مَكَرَ به أناس من المنافقين ، وأنتَمَروا (٢٠ أن يَطْرحوه من عَقَبَة . فلما بلَغ تلك العَقَبة أرادوا أن يسلُكوها معه فأخبر خبره ، فقال للناس (٢٠) : أسلكوا بَطْنَ الوادى فإنه أسهلُ لهم وأوسعُ ! فسلك الناسُ بطنَ الوادى . وسلك صلى الله عليه وسلم العَقَبة ، وأمر عمّار بنياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودُها ، وأمر حُذَيفة بناليَمَان يسُوق خَلفه . فبينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسير في العقبة ، إذْ سَمع حِسَّ القوم قد غَشُوه ، فبينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسير في العقبة ، إذْ سَمع حِسَّ القوم قد غَشُوه ، فنضب وأمر حذَيفة أن يَرُدَهم ؛ فرجع إليهم فجعل يضربُ وجوة رواحلهم بمحْجَن في يَدِه ، فأ مُحمَّوا من العقبة مُشرعين حتى خالطوا الناسَ ، وأتى حذَيفة فساقً في يَدِه ، فأ مُحمَّوا من العقبة مُشرعين حتى خالطوا الناسَ ، وأتى حذَيفة فساق

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عاء »

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وصبَّه » ، » والفاء هنا هي وجه السكلام

<sup>(</sup>٣) العساسُ جم عُس : قدح عظيم ضخم يروى العدة من الناس

<sup>(</sup>٤) ف الاصل: « فقال الناس »

<sup>(</sup>٥) المُعْبَرِدُ من قولهم « أبرد القوم » : دخلوا في آخر النهار ، وساروا حين ينكسر حرُّ الظهيرة ويبوخ . والمتروَّى : الذي أخذ كفايته من الرَّيَّ والماء

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل مختلطة الحروف ممجمجة بالقلم

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فقال الناس »

به . فلما خرج من العقبة ونزَل الناسُ قال : يا حذَيفة ! هل عرفتَ أحداً من الرَّخُب الذين رَدَدْتَهُمْ ؟ قال : يارسول الله ! عرفتُ راحلةَ فلان وفلان ، وكان القومُ مُتَلَشِّينَ فلم أعرفهم من أجل ظُلْمة الليل

التقاط ما سقط من المتاع

وكانوا قد أُنْفَرُوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَقَطَ بعضُ متاع رحله ، فكان (١) حمزةُ بن عرو الأسلميّ يقول : فَنُوِّرَ لَى في أصابعي الخَمْسِ (٢) ، ه فأضاءت حتى كناً نجمع ما سقط ، السَّوطَ والحبْلَ وأشباهَهُما ، حتى ما بقى من المتاع شيء إلا جمعناه . وكان [حزةُ بن عرو الأسلميّ ] (٣) قد لحقَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالتقبة

أمر المنافقين

فلما أصبح [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (٣) قال له أسيد بن الحضير :
يا رسول الله ! ما منعك البارحة من سُلوك الوادى ، فقد كان أسهل ؟ فقال : ١٠
يا أبا يحيى! أتدرى ما أراد البارحة المنافقون وما هُوا به ؟ قالوا : نتَّبعُه في العقبة ،
فإذا أظلم الليل عليه قطعوا أنساع راحلتي ونحسُوها حتى يطرحوني عن راحلتي !
فقال أسيد : يا رسول الله ! فقد أجْتَم الناسُ ونزلوا ، فَسُرْ كُلَّ بَطْنِ أَن يقتُل فقال أسيد : يا رسول الله ! فقد أجْتَم الناسُ ونزلوا ، فَسُرْ كُلَّ بَطْنِ أَن يقتُل الرّجل الذي يقتُله من عشيرته ، و إن أحبَبت فنبثني بهم ، فوالذي بعثَك بالحق لا تبرح (١٠) حتى آتيك بر موسِهم ، و إن كانوا ١٥ في النبيت (٥) كَفَيْتُ كُهُمْ ، وأمَرْتَ سيدَ الخَرْرَجِ فَكَفَاكُ مَن في ناحيته ، فإن في النبيت (٥) كَفَيْتُ كُهُمْ ، وأمَرْتَ سيدَ الخَرْرَجِ فَكَفَاكُ مَن في ناحيته ، فإن مِثْلُ هُؤلاء لا يُتركون ! يا رسول الله ! حتى مَتى نَدَاهِنهُمْ ؛ وقد صار وا اليومَ

مشورة أسيد بن حضير بقتل المنافقين

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وكان » ، والفاء هنا أتمَّ للمعنى

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الْحَسَةِ ﴾

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « وإن أجبت — والذى بعثك بالحق — فنبتنى بهم ، فلا تبرح .. . « والذى كتبناه هو ترتيب القسم من العبارة

<sup>(</sup>٥) يعنى من الأوس ، والنبيت هو لقب عمرو بن مالك جد الأوس

فى القلة والذَّلَة وضَرَبَ الإسلام بجرَانه ؟! فما تَسْتَبقى من هُوُلاء ؟ قال : يا أسيد ! إنى أَكرَه أن يقول الناسُ إن مُحَدًا — لما انقضَت الحرب بينه وبين المشركين — وضَع يدَهُ فى قتل أصحابه ! فقال : يا رسول الله ! وهؤلاء ليسوا بأصحاب ! قال : أَو لَيْس يُظهرون شهادة ألاً إله إلا الله ! قال : بَلَى ! ولا شهادة لهم ! قال : أو ليس يُظهرون أنى رسول الله ؟ قال : بلى ! ولا شهادة لهم ! قال : فَقَدْ نَهُمِيتُ أَو لَيْس يُظهرون أنى رسول الله ؟ قال : بلى ! ولا شهادة لهم ! قال : فَقَدْ نَهُمِيتُ عَن قَتَل أُولِنْك

عدة أحل العقبة أصاب الكيد وكان أهلُ العَقبة - الذين أرادوا ما أرادوا - ثلاثة عشر رجلا ، قد سمّاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحُذَيْفة وعَمّار . وقيل : أربعة عشر ، وقيل : خسة عشر ، وقيل : اثنى عشر ، وهو النّبت . وقال أبن قُتَيْبة : إِنَّ الذين هَمُوا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم (١) عبدُ الله بن أَبَى [ أبن سَلول ] (٢) ، وسَعْدُ بن أبى سَرْح : [ وهو الذي كان يكتبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكان «غفور رحيم» ، «عزيز حكيم » ] (٢) ، وأبو حاضر الأَعْرابيُّ ، والجُلاس بن سُويد [ بن صامت ] (١) ، ومُجَمّع بن جارية (١) ، ومُلَيْح التَّيْمِي (١) : [ وهو ] (١) الذي سَرَق طيب الكَعْبة وأرتد [ عن الإسلام ] (١) وأنطلق فلا يُدْرَى أين ذَهب ، وحُصَيْن ابن نُمَيْر : [ وهو الذي أغار على تَمْر الصَّدة فسرقة والله بنوا مسْجِدَ الضَّرار ، وهو ومُرَّة بن ربيع ، [ وكان أبو عامر رأسَهم ، وله بنوا مسْجِدَ الضَّرار ، وهو

<sup>(</sup>۱) من كتاب المعارف لابن قتيبة (مطبوعة مصر -- سنة ١٣٠٠) ص ١١٧ ، و و (مطبوعة أوربا) ص ١٧٤ ، باب « أسماء المنافقين الذين أرادوا أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنيَّة في غزوة تبوك » . وكل ما سنثبته من الزيادة بين الأقواس فهو من نص ابن قتيبة

<sup>(</sup>٢) زيادات من نص ابن قتيبة

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « محمد بن جارية » ، وفى ابن قتيبة « مجمع بن حارثة » ، والصواب « جارية » ، والصواب « جارية » ، وهو ابن عامر أحد المنافقين وأحد أصحاب مسجد الضرّ ار

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الثقنيّ »

أبو حَنظلةَ غَسيلِ الملائكة ] (١) . واعتُرِضَ عليه بأنَّ أبنَ أبَيِّ لم يشهَدْ تَبوك، وأن أبا عامرٍ فرَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَل هذا (٢٠)

> أححاب مسجد الضرار

وأقبل صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذى أُوانِ : - بلدٍ بينه و بين المدينةِ ساعة من نَهار — ، وقد كان جاءه أصحابُ مشجد الضِّرار (٣) ، وهم خمسة ": مُعَتِّبُ بِن قُشَيْرٌ، وَتَعْلَبَة بِن حاطِب، وخِذامُ (٢) بِن خالدٍ، وأبو حَبيبَة بِن الأَزْعَر، ه وعبدُ الله بن نَبْتَل بن الحارث ، فقالوا : يا رسول الله ! إِنَّا رُسُل مَنْ خَلْفَنَا من أصحابنا ، إِنَّا قد بَنيْنا مسجداً لِذي العِلَّة والحاجة والَّليلة المَطيرة والَّليلة الشَّاتيَّة (٥٠)، وَنَحِن نُحبُّ أَنْ تَأْتِينَا فَتصلِّي فَيه ! وَكَانَ يَتَجَهَّزَ إِلَى تَبُوكَ ، فقال : إِنِّي على جَناح ِ سَفَرَ وَحَالِ شُغْلِ — [أوكما قال صلى الله عليه وسلم ] (١٠) — ، ولو قَدِمُنا إِنْ شَاءَ الله - أَتَيْنَا كَمْ فَصَلَّيْنَا بَكُمْ فيه

فَلَمَّا نُزُل بِذَى أُوان أتاه (٧) خبرُ المَسْجِد (٨) وخبرُ أهْله من السَّمَاء ، وكانوا إِنْمَا بِنَوْهِ [ يريدون ببنائه السُّوآي ، ضراراً لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

١.

الوحى بخبر المسجد وإرصاده لأبى عامر الفاسق

<sup>(</sup>١) في الأصل مكان ما بين القوسين : « وأبو عامر » ، حَسَّب

<sup>(</sup>٢) يمني يوم أحد ، وانظر ص ١١٥ وص ١٢٣ ، وقد قلت في ص ٢١٦ أني لم أحد ذكر أبي عامر الفاسق هذا بعد يوم أحد ، إلا خبر موته عند هرقل ، وذلك عام حجة الوداع وهذا خطأ تورطت فيه تمجلا ، فأمر أبي عامر في مسجد الضَّـرار ليس يخني على أصحاب السّـير.

<sup>(</sup>٣) الضَّرَار : ابتغاء الضرر والشقاق بالمخالفة والتنازع ، وكان أصحاب هذا المسجد يريدون ذلك ، فسمى المسجد باسم إرادتهم ، ويسمى أيضاً مسجَّدَ الشَّقاق

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « خدام »

<sup>(•)</sup> الليلة المطيّرة : الكثيرة المطر ، وأما الليلة الشاتية : فمن قولهم : « شتا الشتاء يشتو ويوم شات ، وغداة شاتية : أي شديدة برد الشتاء » . وذلك كقولهم : « يوم صائف ، وليلة صائفة : أي شديدة حر الصيف »

<sup>(</sup>٦) زیادة من سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۹۰٦ ، وتفسیر الطبری ج ۱۱ ص ۱۸

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « أتاه أتاه » مكررة .

 <sup>(</sup>A) في الأصل : « أتاه خبرُ ه » ، وهذا أبين في الساق.

هدم المسجد وتحريقه وكفراً بالله ، وتفريقاً بين المؤمنين ، و إرصاداً لأبي عامر الفاسق] (١) ، قالوا ينهم : يأتينا أبو عامر فيتَحَدَّثُ عندنا فيه ، فإنَّه يقول : لا أستطيع أن آتى مسجد بنى عَمْرو بن عَوْف ، إنما أصحابُ محمد يلْحَظونا بأبصارِهم . يقول الله تعالى : « وَ إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ » (التوبة : ١٠٧) ، يعنى أبا عامر ، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عَدِيّ العَجْلانيّ ، ومالكَ بن الدُّخشُم السّالِميّ ، فقال : أنطَلقاً إلى هذا المسجد الظّالم أهله فأ هدماه ثم حَرِّقاهُ . فحرجا سريعَيْن - عَلَى أقدامهما - حتى أتيا مسجد بنى سالم [ من عوف ، وهم رهط مالك بن الدُّخشُم ] (٢) ، فقال مالك لعاصم : أنظرُ في (٣) حتى أخرج (١) إليك بنارٍ من أهلي . فدخل إلى أهله (٥) فأخذَ سَعَفاً من النّخل وأشعَل فيه ناراً ، ثم بنارٍ من أهلي . فدخل إلى أهله (٥) فأخذَ سَعَفاً من النّخ وهم فيه ، وإمامهم أبخمتم بنا بنارٍ من أهلي . فدخل إلى أهله (٥) فأخذَ سَعَفاً من النّخ وهم فيه ، وإمامهم أبخمتم ان جارية بن عامر حتى أحترقت أنتهيا إليهم بين المَغْرِب والعِشاء وهم فيه ، وإمامهم أبخمتم ابن جارية ، فأخرقاه ، وهدَماه حتى وضعاه بالأرض

هجران أرض المسجد وشؤ م أخشابه

فلما قَدِم صلى الله عليه وسلم المدينة عَرَضَ على عاصم بن عَدِيّ المسجدَ يتَّخذه داراً ، فقال : ما كنتُ لَأَتَّخِذَ مسجداً قد نزل فيه ما نزَل داراً ! فأعطاه ثابت المأذر خَشَباً من مَسْجد الضِّرار - كان ابن أقْرم (٧) . وأخذ أبو لُبابة بن عبد المُسْذر خَشَباً من مَسْجد الضِّرار - كان

 <sup>(</sup>١) الذي بين القوسين زيادة السياق من تفسير الطبرى ومن كلامه ج ١١ ص ١٨.
 والعبارة في الأصل : « وكانوا إنما بنوه قالوا بينهم » وهي غير حيدة التركيب

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن هشام ج ٢ مر ٩٠٦ ، وهي يقتضيها السياق كما ترى بعد .

<sup>(</sup>٣) نَـَظَـرَه ينظُـرُه نَـظَـراً: انتظرَه

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « حتى أخرج حتى أخرج » مكررة

<sup>(</sup>ه) فَى الأصلّ : « فدخل عَلَى أهله » ، و « إلى ّ في هذا المسكان هو الحرف الذي للبه المعنى

<sup>(</sup>٦) الأليكة /: العجيزة / للناس وغيرهم كالغنم وما شاكله

<sup>(</sup>٧) في الأصل : «أقدم»

قد أعانَهم به ، وكان غيرَ مَغْمُوصِ عليه في النَّفَاق — فَبَني به منزِ لَا لهُ ، فلم يولدُ له فى ذلك البيت مولود ، ولم يَقفُ فيه حَمَامٌ ، ولم تَحْضُن فيه دجاجةٌ قطُّ

> عدة من بني مسجد الضرار

وكان الذين بَنَوْ المسجد الضِّرار أثنيُ عشر (١) رجُلا: جاريةُ بن عامر بن مُجِمِّع (٢) بن العَطَّاف — وهو حِمارُ الدَّار — ، وأبنــاهُ (٣) مُجَمِّعُ بن جارية ، [ وزيد بن جارية ] (١) ، ووديعَةُ بن ثابت ، وعبدُ الله بن نَبْتَل (٥) ، و بجَادُ بن عُمَّان (٦)، وأبو حَبيبة بن الازْعَر ، ومُعَتِّبُ بن قُشَيْر ، وعَبَّادُ بن حُنَيْف ، وثعلبةُ ـ ابن حاطب من بني أُمَيَّة بن زَيْد ، وخِذامُ<sup>(٧)</sup> بن خالد من بني عُبَيْد بن زَيْد أحدُ بني عمرو بن عوف ، [وَبَخْرَجْ من بني صُبُيعة ] (٨)

> من خبر المنافقين أححاب المسجد

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : زِمَام خير من خِذام ، وسوط خير من بجَادٍ ! وَكَانَ عَبْدُ الله بن نَبْتَل يَسْتَمِع حديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠ مُم يَأْتِي بِهِ المنافقين ، فقال جبريل: يا مُحمّد! إن ّ رجلا من المنافقين يأتيكُ فَيَسْتُمَعَ حَدَيْثُكُ ، ثُمَ يَذَهِبُ بِهِ إِلَى المُنافَقِينَ ! فَقَالَ : أَيُّهُمْ (٩) هُو ؟ قَالَ : الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « اثنا عشر » ، وقد عدّ المقر نرى عشرة ، فأثبتنا تشبّهم من كتب السر مين القوسين

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : « جارية بن عمرو بن العطاف » ، والذى أثبتناه هو ما اتفتت عليه الرواية فى كتب السّير والتنسير والتراجم (٣) فى الأصل : « وابنه » ، وأبدلناها بالشي لمسكان الريادة بعد

<sup>(</sup>٤) زيادة من ابن هشام ج ٢ ص ٢٠٩

<sup>(</sup>ه) في ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۰ : «ونبتل بن الحارث من أبني ضُلَيَبُيْعة» ، ولم يذكر « عبد الله من نبتل »

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « نجاد »

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «خدام)

<sup>(</sup>۸) زیادة من ابن هشام ج ۲ س ۹۰۷ ، وفیه « بحز ج » وتفسیر الطبری ج ۱۱ س ۱۸ ، وفیه « بخدج » ، وتاریخ الطبری ج ۳ ص ۱٤۸ ، وفیه « کَبخرَ ج » . وهذه الزیادة **می** التی تتم بها عدة من بنی مسجد الضّرار ِ

 <sup>(</sup>٩) ف الأصل: « إنهم »

الأسودُ ذو الشَّعَرَ الكثير ، الأحمرُ العينيين كأنهما قِدْران من صُفْرٍ ، كَبِدَهُ كَبِد حِمَارٍ وَيَنْظُرُ بعين شيطان

ما نزل فيهم من ال**قرآ**ف وفيهم نزل قوله تعالى : « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُولِمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِلْمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَكَيْحُلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الصَّنْيَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ « ٧٠٠ » لَا تَقَمُ فيهِ فِيهِ أَبَدًا ، لَمَسْجِدٌ إِلَّا الصَّنْيَ وَاللهُ يَصِبُونَ أَنْ تَقُومَ فيهِ ، فيه رِجَالَ يُحبُبُونَ أَنْ السِّمِ عَلَى التَّقُوى مِنْ أُوّل يَوْم أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيهِ ، فيه رِجَالَ يُحبُبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَهِّرِينَ » (النوبة : ٧٠١ – ١٠٨) (١٠ . وأرادوا ببنائِه : انتَّمَهُ وَا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَهِّرِينَ » (النوبة : ٧٠٠ – ١٠٨) أَنَّهُم كَانُوا يَجْتَمُونَ في المسجد فَيَتَنَاجُونَ فيا بينَهُم و يَلْتَفْت بعضُهم إلى بعض ، وأَرادُوا مَسجداً يكونُون فيه في المَحْدُ المَحْدُونِ فيه اللهُ عَلَى مَثُلُ رأيهم ، وأرادُوا مَسجداً يكونُون فيه كنا لا أقدر أن أدخُل مِرْبَدَكُم (٢) هذا ! وذلك أن أصاب مُحَدَّد يلحظوني وينالُون مِنى ما أَكْرَه . فقالُوا : نحن نبني مسجداً نتَحَدَّث فيه عندنا

المتخلفون عن تبوك [ وقد كان تَخَلَف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من المنافقين ، وتخلف أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق : كعبُ بن مالك الأنصارى الشّلَمِيّ ، ومُرارة بن الرّبيع العَمْرى ، وهلال بن أميَّة الواقفيُّ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُنكلِّمُنَّ أحداً من هؤلاء الثلاثة ؟ فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُنكلِّمُنَّ أحداً من هؤلاء الثلاثة ؟ فاعتزل

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « الذين اتحذوا مسجداً ضراراً وكفراً ، إلى قوله ، والله يحب الطُّهرين »

<sup>(</sup>٢) المرّبد فضاء وراء البيوت يرتفق به ، فربما حبست فيه الإبل والغنم وغيرها ، وقد جاء في الحديث أن مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، كانَ مربداً ليتيمين في حجر معاذ بن عفراء . فجمله للمسلمين ، فبناهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجداً . هذا ولكنّ عدو الله الفاسق كان يستمى المسجد باسم ماكان عليه أوّلا

المسلمون كلام أُولئك النفر الثلاثة](١) ، وأُجْمَع كَمْبُ بن مالك أن يَصْدُق رسول الله صلى الله عليه وسلم

> مقدمه المدينة ودعاؤه

فقدِم صلى الله عليه وسلم المدينة في رَمَضان ، فقال : الحمدُ لله على ما رَزَقنا في سَفَرِناً هذا من أُجْرِ وحِسْبَةٍ ، ومن بَعْدِنا شُرَّ كَاوُّنَا فيه ! فقالت عائشة رضى الله عنها: أصابكمُ العُسْرُ (٢) وشِدَّةُ السَّفَر ، ومن بعدكم شَرَ كَاوُّكُم فيه (٢)! ه فقال : إنَّ بالمدينةِ لَأَقُواماً ما سِرْناَ من مَسير ، ولا هَبَطْناَ وادياً إلَّا كانوا مَعنا ، حَبَّسَهُمُ المرَضُ ، أَوَ ليس الله يَقُول في كتابه « وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (١) » ؟ فنحن غُزاتُهُم وهم قَعَدَتُناً (٥) ، والذي نَفْسي بيده (٦) ، لَدُعاوُهم أَنْفَذُ فِي عدوٌّنَا مِن سِلَاحِناً!

> دخول المسجد والنهبي عنكلام المتخلفين

ولما قَدِم بدأً بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جَلَسَ للنَّاس. فجاء المُخَلَّفُون، ١٠ فِعَلُوا يَعْتَذُرُونَ إليه ويُحُلُّفُونَ له ، - وَكَانُوا بَضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجِلًا - ، فَقَبَل منهم عَلَانِيتُهُمْ وأَيْمَانَهُم . وقيل : بل خَرَج (٧) عامَّةُ المنافقين إليه بذي أوانٍ ، مَقَالَ : لَا تُكَلِّمُوا أَحِدًا مِمَن تَخَلُّفُ عِنًّا ، وَلَا تُجَالِسُوهُ حَتَّى آذَنَ لَـكُمُ ! فلم

<sup>(</sup>١) فى الأصل هذه الجلة مفردة وحدها بين كلامين : « وأجم كعب ... » ولا شك أن الناسخ أسقط أسطراً من الأصل في نقله ، فلذلك أثبتنا ما بين القوسين صلة للسكلام وتتمة ، عن ابن هشام ج ١ ص ٩٠٧ وغيره

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أصابكم السفر» ، وهو تكرار لا معنيله ، وغزوة تبوك هي غزوة المُسْسَرةُ ، فَلَدَلكُ آثْرُنا هذا الحَرَف الذَّى أثبتناه ، ولعل الناسخ أخطأ لقرب النَّشابه في الرَّسم (٣) مكذا الأصل ، ولم أحد الخبر ، ولعل الصواب حذف « بعدكم » ، ويكون السياق

<sup>«</sup> فمن شركاؤكم فيه ؟ »

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ١٢٢

<sup>(</sup>ه) القعدة جمع قاعد : وهو الذي قعد عن الغزو ولم يمض إلى القتال

<sup>(</sup>٦) في الأصلّ : « والذي نفسي بيده ، والذي نفسي بيده ، مكررة

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « بالحرج »

المعذرون وقبول أعذارهم أيكلِّمُوهم . فلمَّا قدم المدينة جَاءه المُعَذِّرون (١) يَحْلِفُون له ، فأَعْرَضَ عنهم وأَعْرَضَ عنهم وأَعْرَضَ النُوثِمِنُونَ ، حتى إنَّ الرَّجُلَ لَيُعْرِضُ عن أبيه وأخيه وعمَّه ؛ فجعلوا يأتون النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويعتذرون بالحُمَّى والأسْقام ، فيَرْحَمُهم ويقبَلُ عَلَانِيَتِهم وأَيْمَانَهم ، وحَلَفُوا فَصَدَّقَهم واسْتَغفَر لهم ، ووَ كُل سَرائرَهم إلى الله عَلَانِيَتِهم وأَيْمَانَهم ، وحَلَفُوا فَصَدَّقَهم واسْتَغفَر لهم ، ووَ كُل سَرائرَهم إلى الله

خبركعب بن مالك ( أحد الثلاثة الذين خلفوا ) وجاء كعبُ بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ، فلما سلّم عليه تبسّم تبستم المُغضَب ثم قال : تَعالَ ! فجاء حتى جَلَس بين يَدَيْه ، فقال : ما خَلَفَك ؟ ألم تكن أبتَعْت ظَهْرَك (٢٠) ؟ فقال : بلى ، يا رسول الله ! والله لو جَلَسْت عند غيرك من أهل الدُّنيا لرّأيتُ أنِّى سأخرُج من سَخطِه بعُذْر ، لقد أعظيت جَدَلا ، ولكن والله لقد علمت لئن حَدَّثتك اليوم حديثًا بعُذْر ، لقد أعظيت بَدكلا ، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثًا كاذبًا لِتَرْضى عنى ، ليوشكن الله أن يَسْخط على ؟ ولئن حدثتك اليوم حديثًا صادقًا تَجِدُ على (٣) فيه ، إنى لأرجو عُقْبَى الله فيه . ولا والله ما كان لي عُذْر ! والله ما كنت أقوى ولا أيسَرَ منى حين تخلّفتُ عنك ! فقال عليه السلام : أمّا أنت فقد صدقت ! فقمُ حتى يقضى الله فيك !

فقام وقام معه رجال من بني سَلَمة ، فقالوا له : والله ما علمِ نَاكَ كَنتَ أَذْ نَبْتَ الله عَلَمْ وَقَام معه رجال من بني سَلَمة ، فقالوا له : والله ما علمِ نَاكَ كَنتَ أَذْ نَبْتُ الله عَلَمْ وَنَاكَ أَللهُ تَكُونَ أَعتذَرْتَ بِمَا اعتذَرَ بِه المُخَلِّفُون ، قد كان كافيك ذنبك أستغفار رسول الله لك ! حتى كاد أن يرجع مَيُ كَذَب كُن كان كافيك ذنبك أستغفار رسول الله لك ! حتى كاد أن يرجع مَي عَلَى خَبل وأبو قَتَادة (٤) فقالا : لا تُطِع أصحابك وأقم على فَسُمَه ، فلقية مُعاذ بل جَبل وأبو قَتَادة (٤) فقالا : لا تُطعع أصحابك وأقم على

<sup>(</sup>١) عَــَدْرٌ الرجل : اعتذر ولم يأت بشـُـذر ، إلا أنه يتـكلف عذراً باطلا ، فالمذِّرون هم الذين أظهروا العذر اعتلالا يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم على الحقيقة

<sup>(</sup>٢) السَّظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفر ، لحمَّلها إياها على ظهورها ، وكلُّ ما تركب ظَّهُور

 <sup>(</sup>٣) وَجدَ عليه يَجدُ : غضب

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وأما قتادة »

الصَّدْق ، فإنَّ الله سيجعلُ لك فرجاً وتَغْرَجاً إن شاء الله تعالى ؛ فأمَّا هؤلاء المُعذِّرون ، فإنْ كانوا صادِقين فسَيَرْضي الله ذلك ويُملِم نبِيَّه ، و إن كانوا على غير ذلك يُذُمُّهم أُقبحَ الذَّمِّ ويُكَذِّبُ حديثَهم . فقال لها : هل أتى هذا [ أَحَدُ ] (١) غيرى ؟ قالا : نم ! رجُلان قالا مثلَ مَقالَتِك ، وقيلَ لهما مثُلُ ما قيل لك ! قال : من مُما ؟ قالوا : مُرارةُ بن ربيع العَمْرَى ، وهِلالُ بن أُمَيَّة الواقفيُّ

النهمي عن كلام الثلاثة وتمام أخبارهم

ونَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام الثَّلاثة من بَين مَن تخلُّفَ عنه ، فأَجْتنَبهم الناسُ وتغيَّرُوا لهم ، حتى تنكَّرَت لهم أنفسُهم ، فلبثوا على ذلك خمسين ليلة . وقد قعد مُرَارة وهلال في بيوتهما ، وكَانَ كَفْبْ يَخْرُجُ فيشْهد الصلوات مع المسلمين ويَطُوفُ بالأسواق ، فلا يُكلِّمه أحدٌ . ويأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم — وهو فى تَجْلِسه بعد الصَلَوات — فيسلِّم عليه ويصلَّى قريباً ١٠ منه يُسَارِقُه النَّظَرِ ، وهو مُعرض عنه . ونَسَوَّر يوماً جدَار حائط أبى قتَادة - وهو أبن عمِّه وأحَتُ النَّاس إليه - فسلَّم عليه فلم يردَّ عليــه السلامَ فقال: يا أبا قَتَادة ! أَنْشُدُكَ الله ! هل تَمْلَنَى أُحبُّ اللهَ ورسُولَه ؟ فسكَت ، وكرر ذلك فقال في الثالثة : الله ورسولُه أعلم ! ففاضَتْ عيناَهُ وأنصرف . فلما مَضَتْ أَر بعون ليلةً بَعَثَ إليه رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم — و إلى هِلال بن أُمَيّة ومُرارة بن ١٥ ربيع - مع خُزَيْمَة بن ثَابتٍ يَأْمُرُهم أن يَعْتَزُلوا نساءَهم ؛ فقال كعبُ لامرأته : ٱلْحَقِي بَأَهْلِكِ فَكُوبِي عندهم حتى يقضيَ الله في هذا الأمرِ ما هو قاض !

و بكى هلالُ بن أُمَية وأمتنع من الطعام ، ووَاصل اليومين والثلاثة ما يَذُوق طعامًا ، إِلا أن يشرَبَ الشَّربةَ من الماء أو الضَّيْح من الَّابن (٢)، ويصلَّى الليلَ .

ملال بن أمية

 <sup>(</sup>۱) زیادة من این هشام: ج ۲ س ۱۱۰
 (۲) فی الأصل: « أو النصیح » ، والضیع والضیاح: اللبن الحلیب أو الرائب — يُسمس عليه الماء حتى برقُّ

ولم يخرج من بيته لأن أحداً لا يُكلّمه ، حتى إن الوِلْدَان يهجُرونه لطاعة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وجاءت أمراً ته فقالت : يارسول الله ا إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له ، وأنا أرفق به مِن غيرى ، فإن رأيت أن تَدَعَنى أخدُمُه فعلت ! قال : نعم ، ولكن لا تَدَعيه يصلُ إليكِ ! فقالت : يارسول الله ! فالله من حركة إلى ! والله ما زال يبكى مُنذكان من أمره ما كان إلى يومه هذا ، وإن ليخيّمَه لتقطر دموعاً الليل والنهار ، ولقد ظهر البياض على عينيه حتى تخوّفت أن يذهب بصره !

التوبة على الثلاثة وما نزل من القرآت

البميري

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « والأنصار ، الآيات »

<sup>(</sup>٢) سلم : جبل بسوق المدينة

ولقية الناسُ يهنتُونه ، فما استطاع المشى - لما ناله من الضَّعف والحُوْن والبكاء - حتى ركب حماراً . وبشَّر مُرَّارة بن رَبيع سِلْكان بن سَلامة بن وَمَش ، فأمَّبلَ حتى تَوَافَوْ اعند النبي صلى الله عليه وسلم .

انخلاع كعب من ماله

فقام طلحة بن عُبَيد الله يتلقى كعب بن مالك . فلما سلَم على رسول الله صلى عليه وسلم قال له — ووَجهُهُ يبرُق من السرور — : أَبْشر بخيريوم من عليك مُنذُ ه ولَدَ تُكَ أَمُّك ! فقال : أمن عندِك يا رسول الله أو من عندِ الله ؟ قال : من عندِ الله ! وتلا عليهم الآيات (التوبة : ١١٧ — ١١٩) (١) . فقال كعب : يا رسول الله إنَّ من تو بَقى أن أَنْخَلع من مالى صدَقة ! فقال : أَمْسك عليك [ بَعْضَ ] (٢) مالك فهو خير لك . قال فالثُمُلُكُان ! قال : لا . قال : فالنّصف (٣) ! قال : لا .

قال فالثلث<sup>(٤)</sup> ! قال : نعم

وَرَلَ فِي الَّذِينَ كَذَبُوا قُولُه تعالى : «سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبَمُ اللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبَمُ اللهِ مَا لَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُواهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاتُه بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ و ٥٠ م يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » (التوبة: ٥٠ – ٢٦) (٥)

توهم المسلمين انقطاع الجهاد

ما نزل فی المعذرین

السكاذبين

وجعل المسلِمُون يبيعون أسلحتَهُمْ ويقولون: قد انقطعَ الجِهَاد! فجَعل أهل ١٥ القُوكى منهم يَشْتريها لفَضْل قُوَّته ، فبلَغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) انظر الآيات قبل هذا بقليل

<sup>(</sup>٢) زيادة لا بد منها انظر ابن حشام بر ٢ س ٩١٢

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بالنصف »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بالثلث »

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ... إليهم ، إلى قوله ، الفاسقين »

فَهَاهُمْ عَن ذلك وقال: لا تَزَ الُ<sup>(١)</sup> عصابَةُ من أُمَّتَى ظاهرين يُجَاهدون عَلَى الحقِّ حَتَّى يَخْرُج الدَّجَّالُ

مانزل منالقرآن فی نبوك وأَنْزَلَ الله في غَزْوة تَبُوك : « يَأْيُهَا الذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ الله أَثَا قَلْتُمْ إِلَى الأَرضِ أَرَضِيتُمْ بِالحَيَاةِ الدَّنِيا مِنَ الآخِرَةِ فَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدَّنِيا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » (التوبة: ٣٨) (٢٠) ؟ الآياتِ من شُورة براءة (٣٨) منهم مَا كان مَسْتُوراً ، وأَبْدَتْ أَضْعَانِهم وَفَاقَ مِن نَافَق منهم

وفى شهر رمضان هذا قَدِمَ وَفْدُ كَثَّقِيفٍ:

وفد ثقيف

وكان عُرُّوةُ بِن مُعتب بِن مالك بِن كُعْب بِن عَرُو بِن سَعْد بِن عَوْف بِن إسلام مهوة بن أَقْيِف النَّقَنِيُّ — حين حاصَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَهلَ الطَّائف — معتب مِجَرَش ، ثَم رَجَعَ بعد مُنْصَر فِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فَقَذَف الله في عَجَرَش ، ثَم رَجَعَ بعد مُنْصَر فِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فَقَذَف الله في قَلْبِهِ الإسلام . فقدم المدينة بعد رُجوع أبى بكر وعُمَر رضى الله عنهما من الحَجِّ ، فيا ذكر عُرُوة بن الزبير ومُوسَى بن عُقبة . وقيل : بل لحق رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بين مَكَّة والمدينة فأسلم ، وهو قول ابن إسحاق

ثم النه (١) أراد أن يرجع إلى ثقيف فيدعُوهم إلى الإسلام ، فقال له عليه دعاؤه ثقيف السلام : إنهم إذاً قَاتِلُوك ! [قال : لأَنَا أُحبُّ إليهم من أَبْكار أولادهم ! ثم استأذنه الثانية ، ثم الثالثة ، فقال : إنْ شِئْتَ فأخرج ! فخرج ] (٥) ، وعاد إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لا تزل »

<sup>(</sup>r) في الأصل : إلى قوله تعالى « إلى الأرض »

<sup>(</sup>٣) سورة براءة هي سورة الثوبة ، ولهما أسماء كثيرة ، وأكثر هذه السورة نزل في تبوك

<sup>.</sup> (٤) في الأصل : « وإنه » ، و « ثم » هنا هي حتى العبارة .

<sup>(</sup>ه) ما بین القوسین زیادة وتتمة من ابن سعد ج ۱ قسم ۲ ص ۰۲

<sup>(</sup>٦٢ - إمتاع الأسماع)

الطَّائف عِشَاء ، فدخَل منزلَه ولم يَأْتِ الرَّبَّة (١) ، فأَنْكَر قومُه ذٰلِك وأَنَوْه مَنزلَه ، فَدَعاهم إلى الإسلام فاتَّهموه وآذَوْه ، وخَرَجوا يَأْتمرون ما يصنَعُون بِه ، حَتَّى إذا طَلَع الفَجْرُ أُوْفَى على غُرْفَة فَأَذَنَ بالصَّلاة ، فَرَمَاه وَهْبُ بن جابر — ويقال : أوْس بن عَوْف من بنى مالك — فأصّاب أ كحلَه فلم يَرْقًا دَمُه ، ومات . فلمَّا بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَتْلُه قال : مَثلُ عُروةَ مَثلُ صَاحب يَاسِين (٢) ، وَمَا قَوْمَ مَنْ بَنِي الله عليه وسلم قَتْلُه قال : مَثلُ عُروةَ مَثلُ صَاحب يَاسِين (٢) ، ومَا تَعْلَم بَرُو مُلَيْح وأبن أُخِيه قاربُ بن الأَسُود برسول الله عليه وسلم فأَسْلَما ، ونَز لَا على المُغيرة بن شُعْبَة برسول (٣) الله عليه وسلم فأَسْلَما ، ونَز لَا على المُغيرة بن شُعْبَة

مشورة ثقيف (عمرو بن أمية)

وكان عرو بن أُمَيَّة — أحدُ بني مِلَاج — من أَدْهي العَرب ، وكان مُهَاجِراً لعبْد يَاليل بن عمرو ، فَشَي إليه ظُهْراً حتَّى دخَل دارَه ، [ثُمَّ أُرسلَ إليه : إنَّ عرو أَبنَ أُميَّة يقول لك : أخرُج إلى ! فقال عَبْدُ ياليل للرسول : وَيْلَك ! أعرَّو ١٠ أَرْسَلك إلى ؟ قال : نم ! وهاهو ذا واقفاً في دَارِك ! فقال : إن هذا شيء ما كنتُ أُرْسَلك إلى ؟ قال : نم ! وهاهو ذا واقفاً في دَارِك ! فقال : إن هذا شيء ما كنتُ أُخلُنهُ ! لَعَمْرُ وَكَان أَمنعَ في نفْسِه من ذلك ! ] (أن غفرج إليه ، فدَعَاه إلى الدُّخول في الإسْكَرم ، [ وقال له : إنه قد نزل بنا أمن ليستْ معه هِجْرَة ! إنَّه قد كان من أمر هذا الرجُل ماقد رأيت ، وقد أُسلمت العربُ كلّها ، وليست لهم بحربهم من أمر هذا الرجُل ماقد رأيت ، وقد أُسلمت العربُ كلّها ، وليست لهم بحربهم ما رأيت ، فقال [ عبدُ ياليل ] (أن : والله قد رأيتُ ما رأيت الله عليه وسلم ، ما رأيت ! فَأَنْتَمَرَتْ ثقيف فيمن يُرْسِلُونهُ (أن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) الرّبة: هي اللاتُّ، وكانت صخرة تعبدها ثقيف بالطائف، جعلوا لهـا بيتاً يسمونه « الرّبة » مُيضاً هِتُون به بيت الله تعالى

<sup>(</sup>۲) هُو اَلَّذَى يَقُولُ فيه الله تعالَى : « وجاء مِن أقصى المدينة ِ رجل يسعى قال ياقوم ِ اتبعوا المرسلين » ( سورة يس : الآيات من ۲۰ — ۳۰ )

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ يَارَسُولُ اللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادات التي بين الأقواس لا بدّ منها للبيان عن دهاء عمرو بن أميّـة ، وعن تأويل قول عبد ياليل بعد ، « والله قد رأيت ما رأيت » . انظر ابن هشام ج ٢ ص ٩١٥ (٥) في الأصل : « مرسلوه »

وفد ثقبف والأحلاف

حتَّى أُعْجَمُوا على أن يبعثُوا [عَبْدَ كِاليل بن عمرو بن عمير ، ومعـــه ] (١) رَجُلين من الأخلافِ وثلاثة من بني مالِك ، فبعثوا : عبدَ كاليل ، [ ومعه ] (٢٠ الحكم ابن عَمْرو بن وهب بن مُعَتِّب، وشُرَحْبيل بن غَيْلَان بن سلَمة - وها من الأحْلاف رهُطِ عُروة بن مسعود - ؛ وبعثُوا من بني مالك : عثمان بن أبي العَاص بن بشر ابن عَبْد بن دُهُمان أَخَا بني يَسَار ، وأُوْسَ بن عَوْف ، وُنمَيْزَ بن خَرَشَة بن ربيعة ، سَيَّةً نَفَرَ . ويقال إن الوَفْدَ قَدْ كانوا بضعةً عَشَر رجلًا فيهم : شُفْيان بن عَبْدِ الله ، والحركم بن عَرُو بن وَهُب

المدينة

فَرَجُوا - ورأْسُهم عَبْدُ يَاليل - حتَّى قاربُوا المدينة ، فإذَا الْمَغِيرَةُ بن شُعْبَة مندم الوند إلى يَرْعَى فَى نَوْ بَيِّه رِكَابَ أَصِحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم -- وكانتْ رغْيَتُهَا ﴿ نُوَبًا على أصحابه - ، فسلَّم عليهم وتَرَك الرِّكابَ عِنْدَهم ، وخَرَجَ يشتَدُ يبَشِّرالنبي صلى الله عليه وسلم بقُدُومهم ، فبشَّره ثم عادَ إليهم . فأ تو ا إلى المَسْجِد فقال الناس : يا رسول الله ! يَدْخُلُون الْمَسْجِد وهم مُشرِكُون ؟ فقال : إنَّ الأرضَ لا يُنجَّسُها شى؛ . ثم أنزلهم المغيرةُ فى داره ، وأُمَرَ لهم عليه السَّلام بَخَيَّاتٍ ثلاثٍ من حرير فَضُرِ بِنَ فِي المُسْجِد ، فَكَانُوا يَسْتَمِعُونِ القراءةَ بِاللَّيْلِ وَتَهَجُّد الصَّحابة ، وينظُرونَ صُفُوفهم فى الصَّلَوات المكتوبَات، ويرجعون إلى مَنْزل المُغيرة فيَطْعَمُون ويتَوضَّأُون . وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُجْرِي لهم الضِّيافة في دارِ المُغيرة ، فكانوا لَا يَطْعَمُون طعاماً يأتيهم من رسولِ الله صلى الله عاييه وسلم حَتَّى يأكلَ منه خَالد بن سَعيد بن العاص ، فإنه كان يمشى بينهُم و بينَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى أَسْلَمُوا

ضيافة الوفد

<sup>(</sup>١) هذه زيادة لا يد منها ، فإن عبد ياليل كان سادس الوكد ورأسهم ، انظر ابن هشام ج ۲ س ۹۱۵ وأبن سعد ج ۱ قسم ۲ س ۵۳ (٢) زيادة يقتضبها السياق

بعض اعتراضهم

وكانوا يَسْمَعُون خُطبَة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يَسْمَعُونه يَذْكُر نَفْسَهُ فَقَالُوا : يَأْمُرُنَا نَشْهَد أَنّه رسولُ الله ، ولا يشْهَدُ به فى خُطْبَته !! فلما بلَغ رسولَ الله عليه وسلم قولُم قال : أَنَا أَوَّلُ مِن شَهِد أَنِّى رسُول الله ! ثم قامَ خُطَب، وشَهِد أَنه رسولُ الله فى خُطْبَته قامَ خُطَب، وشَهِد أَنه رسولُ الله فى خُطْبَته

إسلام عثمان بن أبي العـاص

فَتَكُثُوا أَيَامًا يَغْدُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم ، ويُخَلِّفُونَ عَبَانَ بِن أَبِي هُ العاص عَلَى رِحالِم — وكان أصغرهم — ، فكان إذا رجَعُوا ونامُوا بِالهَاجِرة ، خَرَج فَعَمَد إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسَأَله عن الدِّين ، فأستَقْرأه القرآنَ وأسلم سِرًا ، وفقُه وقرَأ من القُرآنَ سُوراً

جدال الوفد فى الزناوالربا والخر

هٰذا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَاعُو الوفْدَ إلى الإسلام ، فقال له حبدُ عَالَيل : هَل أَنْتَ مُعَاضِيناً (١) حَتَّى نرجِع إلى قَوْمِناً ؟ فقال : إنْ أَنتُم أَقْرَرُتُم ١٠ بالإسلام قاضَيْتُكُم ، و إلا فلا قَضِيَّة ولا صُلْحَ بيني و بينَكم . فقال عَبْدُ ياليل : أراً يت الزِّنا ! فإنّا قو مُ عُزَّاب (٢) لابُدَّ لَنَا مِنْهُ ، ولا يَصْبِرُ أَحَدُنا على العُزْبة (٣) ! قال : هُو مِّمَا حَرَّمَ الله ؛ قال : أرأيت الرِّبا ! قال : الرِّبا حَرامُ ! قال : فإن أموالنا على الهُولا يَ الله الله الله عَلَيْه ولا يَ الله عَلَيْه الله الله عَلَيْه والله عليه عَلَيْه والله عليه عَلَيْه والله عنه من وقال عبد ياليل : ١٥ وَيُحَكُمُ ! نوبا أَنْه أَنْه أَنْه الله حَرَّمَها ! فلا بعضُهم ببَعْض ، وقال عبد ياليل : ١٥ وَيُحَكُمُ ! نرجِع إلى قومِنا بتَحْرِيم هذه الخِصَال ! الا تَصْبِرُ ثقيفٌ عَنَ الحَرِ ولا عن الزِّنا أَنْه أَنْهُ أَنْه أَنْ

كتاب الصلح

ومَشَى خالد بن سعيد بن العاص بينهم و بين النَّبي صَلَّى الله عليه وسلم حَتَّى

<sup>(</sup>١) قاضاه مقاضاة : جعل بينه وبينه قضاء محكما ، وحكما فاصلا ، وذلك هو القضية ، ويريدون قضية الصلح يكتبون بذلك بينهم كتاباً ، فذلك كله هو المقاضاة

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « عذاب »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « العدية » ، والعزية والعزوية واحد

كتبوا الكِتاب – وكتبَه خالد ب ، وأُسلَموا ، وتَعلُّموا فرائضَ الإسلام وشرائعه ، وصَاموا بقيَّة شهر رمضان . فأُمَّرَ عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عُثَمَانَ بن العاص ، وهو أصغَرُهم ، وقال له : أَتَّخَذْ مُؤذَّنَّا لا يَأْخُذُ على أَذَانه أَجْرًا . وخرجُوا إلى الطائف

وسارَ في إثْرِهم أبو سفيان بن حَرْب والمُغيرةُ بن شُعْبَة لِهَدْم الرَّابَّةِ صَنَمِهم . حدم ربة نقيف فدخل القومُ الطَّاثف ، وكانت لهم مع قَوْمِهِم أنباء حتى أَسْلَمُوا . ودخَل المغيرةُ في بضْعة عشر رجلًا فهدَموا الرَّبَّة ، وانتَزَع كُسوتَهَا وما فيهـا من طيب وذهَب وَفِضَّةٍ . فأعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَّا وجَد فيها أبا مُلَيح بن عُرْوة ، وقارب بن الأسوَّد ، وناساً ؛ وجَعل في سبيل الله وفي السِّلاح منها

كتابه لثقيف

١٠ ثم كتبَ لَثَقيفٍ بعْدَ البَسْملة :

« من محمد النَّبي رسول الله (١) ، [هذا كتابٌ من النَّبيِّ رسول الله] (٢) ، إلى المؤمنين: إن عِضاهَ وَجِّ وصَيْدَه لا يُعْضَدُ (٢)، ومن وُجِد يفعل [شيئاً] (١) من ذلك يُجِلْد و تُنزَع ثيابُه ، فإِن تَعَدَّى [ذلك] ( ) فإنه يُؤخذُ فَيُبْلَغُ [ به ] ( ) النَّبِيَّ تُحَمَّداً ، و إنَّ (٥) هذا أمرُ النبيِّ محمد رسول الله . وكتَبَ خالدُ بنُ سعيدٍ بأمرُ ١٥ النبيِّ محمد بن عبدِ الله ، فلا يتَعَدَّه أحدٌ فيظلِم نفسَه فيما أمرَ به محمد رسولُ الله »

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « ورسول الله » ، الذى أثبتناه هو نس ابن هشام ج ۲ س ۹۱۸

<sup>(</sup>٢) الجُملة التي بين القوسين هي فاتحة السكتاب في رواية ابن سعدج ا قسم ٢ ص ٣٣ إلا أنه قال : « من محمد رسول الله » ، والتي قبلها هي رواية ابن إسحق ، في سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٩١٨ ، والظاهر أن المؤلف نسى أن ينبه على اختلاف الرواية فأجرى القول

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « عضاة » ، والعضاه : كل شجر ذى شوك ، ماعظم منه وما قل . ووَجٌ : اسم للطائف منازل ِ ثقيف . وعضد الشجرة يعضدها : قطعها ـ

<sup>(</sup>٤) زيادات من ابن هشام

 <sup>(•)</sup> فى الأصل : « فإن » ، وهذا نس ابن هشام

حی وکج

ونهى صلى الله عليه وسلم عن قطع عضاه (١) وَج وعن صَيْدِه ، فكان الرَّجُل يُوْخَذُ يفعلُ ذلك ، فتُنزَع ثيبابه . واستعمل على حِمى وَج سعدَ بن أبى وقاص رضى الله عنه

اسلام کعب بن زهیر

وفى هذه السّنة كان إسلام كتب بن زُهَيْر بن أبي سُلْمى رَبيعة بن رياح الْمُزَنَى من مُزَيْنة بن أُدَّ بن طابخة بن ألياس بن مُضَر : وذلك أنه خرج هو وأخوه بُجَيْر ألى أبر ق العراق ، فتركه بُجَيْر فى غنمه وقدم المدينة فأسلم ، فقال كعب شعراً غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدر دمه . فكتب إليه بُجَيْر بعد عود رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف ، وقال له : « النّجاء اليه بُجَيْر بعد عود رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف ، وقال له : « النّجاء النّجاء ا وما أراك أن تُفْلِت ! » . ثم كتب إليه يدعوه إلى الإسلام فأسلم ، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنشده :

« بَأَنَتْ سُعَاد فَقَلِبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ »

خبره وخبرالبردة

القصيد . فكساه بُرْدَة كانت عليه . وقيل : أمرَ صلى الله عليه وسلم بقتاله لانه كان يُشبّ بأم هانئ بنت أبى طالب . وذكر يونس بن بُكَيْر عن ابن إسحاق قال : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مُنصر فا عن الطائف كتب بُجَيْر بن زُهَيْر إلى أخيه كعب ، فذكر الحديث . وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى زُهيْراً وله مائة سنة فقال : اللهم أعذى من شيطانه ! صلى الله عليه وسلم رأى زُهيْراً وله مائة سنة فقال : اللهم أعذى من شيطانه ! فما لاك بيتا حتى مات . وقال أبن تُقييبة (٢): أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمب بن زهير راحِلة و بُرْداً ، فباع البُرْدَ من مُعاوِية (٣) بعشرين ألفاً ، فهو عند الخُلفاء إلى اليوم

<sup>(</sup>١) في الأصل « عضاة »

<sup>(</sup>۲) الشعرِ والشعراء س ۲۰ و س ۲۹

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فممونة،

ولنَّا أَسْلَمَت ثَقَيف ضرَبتُ إليه وفودُ العَرب من كلِّ وجْهِ ، لمعرفتهِم أنهم الوفود لا طاقة كم بحرْب رسول الله ولا عَداوَتِه ، فَدخَلوا في دين الله أَفْواجًا

فقدم ٰ وَفْد بنى أَسد وقالوا : أَتَيْنَاكَ قَبلَ أَن تُر ْسلَ إِلينَ ! فَأَنزَلَ الله : وفد بنى أسد « يَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَاسَكُمْ ۚ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَاسَكُمْ ۚ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ مُدَاكُمْ لِلاِيمَانِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ » (الحبرات : ١٧) (١٠)

وقَدَمْت كُتُبُ [ مُلُوكِ ] (٢) حِمْيَرَ [ ورسولُهم إليه بإسْلامِهمْ ] (٣) : الحارثِ كن ملوك حمير ابن عبد كُلال ، [وُنقيمْ بن عبد كُلال ] (٣) ، والنَّمْان قَيْلِ ذى رُعَيْن [ ومَعافرَ ] (٣) وهَدانَ وقد أقرُّوا بالإسلام

وقَدِم وَفْدُ بهراء ، فنزلوا على المقداد بن عَمْرو [ البَهْراني ] (\*)

وقدِّم وفْدُ بنى البَكَاء ، ووَفْد فَزَارَةَ وَفِيهِم خَارِجَةُ بن حُصَيْن ، ووفْدُ وفدالبكاء وفزارة وثعلبة تَعْلَبة ، ووفدُ سَعْد بن بكر وَوَافِدُهُمْ ضِمَام بن ثَعْلَبة ، ووفْدُ الدَّارِيِّين من لَخْم وسعدوالداريين وهم عشرة (٥)

موت عبدالله من أبيّابن سسلول

وفد بهراء

ومَرِضَ عبدُ الله بن أَبِى في ليال من شوّال ، وماتَ في ذي القَعْدة . وكان مرضُه عشرين يوماً ، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعودُه فيها ، فلما دخل عليه وهو يجُودُ بنفْسه قال له : قد نهيْتُك عن حُبِّ يهودَ ! فقال : قد أَبغَضَهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أن أسلموا الآية »

<sup>(</sup>۲) زیادة من ابن هشام ج ۲ ص ۹۰۰

<sup>(</sup>٣) هَذه الزيادات التي بين الأقواس من ابن هشام ج ٢ ص ه ٥ ٩ ، وفي الأصل : « وقدمت كتب حمير مع الحارث بن عبد كلال » ، وهسفا خطأ ، فان الحارث والنعان ، كم يَغيدا على رسول الله ، بل هوصلي الله عليه وسلم كتب لمليهما ، وانظر كتابه في ابن هشام ، وابن سعد ج ١ قسم ٢ ص ٢٠ و ص ٨٤

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل: « ووفد الدواس من لحم وهم عشيرة » ، وهذا هو الصواب . انظر الطبرى ج ٣ ص ١٣٩ ، وابن سعد ج ١ قسم ٢ ص ٩٧

أَسْعَدُ بِن زُرارَةً ، فَمَا نَفَعَه (١٠ ؟ ا ثَمَ قال : يا رسولَ الله ! ليس بِحينِ عِتَابِ ، هو المَوْتُ ! فإنْ مِتُ فأحضُر عُسْلِي ، وأُعْطِنِي قميصَك أَكَفَّن فيهِ ا فأعطّاه قميصَه الأُعْلَى — وكان عليه قميصان — ، فقال : الذي يَلِي جِلْدَك ! فنزَع قميصه الذي يَلِي جِلْدَه فأعطاه ثم قال : صَلِّ عَلَى وأستغفر لى !

حضور رسول الله

و يُرُوى أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جاء بعد موته إلى قبره ، فأمر به ه فأخر ج ، فكشف عن وَجْهه ، ونفَثَ عليه من ريقه ، وأسنده إلى رُكْبَتَيْه ، وألبسَهُ قبيصه الذي يلي حِلْدَه : قال الواقديّ : والأول « أثبتُ » أنّه حضر غُسْله وكفنه . ثم مُحمِل إلى مَوْضع الجنائز ، فتقدَّم صلى الله عليه وسلم ليصلِّ عليه ، فلما قام وثب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : يا رسول الله تُصلى على أبن أبي ؟ ! فإنّه قال يوم كذا كذا كذا ا فعدَّ عليه قوله ؛ فبسمّ ١٠ وقال : أخر عنى ياعمر ؟ فإني خُير ثُ فأ ختر ثُ ، [قد قيل لى : « أسْتَغْفِر ْ لَهُمْ أَوْ وقال : أخر عنى ياعمر ؟ فإني خُير ثُ فأ ختر ثُ ، [قد قيل لى : « أسْتَغْفِر ْ لَهُمْ أَوْ فال يَ فَعْر أَنْ يَغْفِر َ اللهُ لَهُمْ » (التوبة : ١٠) ] (٢) فلو أعلم (١٠) أنى إن زدت عليه ! فصلًى عليه فلو أعلم (١٠) أنى إن زدت عليه ! فصلًى عليه السّبعين غُفِرَ له زدت عليه ! فصلًى عليه

الصلاة عليه واعتراض عمر في ذلك

وَنَزَلَ نُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًّا وَلَا تَقُمُ عَلَى ١٥ تَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُو لِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون «٨٤» وَلَا تُعْجِبْكَ

مائزل منالقرآن فی المنافقین

وأطال الومقوف

<sup>(</sup>۱) هكذا يقول عدو الله وهو يموت ، مطابقاً قالة يهود ، وذلك قولهم فيما روى ابن سعد ج ٣ قسم ٢ ص ١٤٠ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد أسعد بن زرارة وبه الشوكة ، فلما دخل عليه قال : قاتل الله يهود ! يقولون : لولا دفع عنه ! ولا أملك له ولا لنفسى شيئاً ! لا يلومونى فى أبى أمامة ! ثم أص به فكوى ، وحجّر به حلقه ، يعنى بالكي »

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يوم كذا وكذا »

<sup>(</sup>٣) زیادة للبیان یقتضیها السیاق کما تری ، ابن هشام ج ۲ س ۹۲۷

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « ولو أعلم »

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : « إذا زدتُ » ، وهذا نص ابن هشام وهو أتم للمعنى

أَمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُهُمُ وَهُمْ كَافِرُونَ «٥٠» وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ وَهُمْ كَافِرُونَ «٥٠» وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ السَّاذُذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ القَاعِدِينَ «٨٦» رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ » (التوبة: ٨٤ – يَكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ » (التوبة: ٨٤ – يَكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ » (التوبة: ٨٤ ) (٨٧ (١) ، فعر ف عليه السلام في هذه الآية المنافقين ، فكان مَنْ مات منهُم لم يُصَلِّ عليه

دفن عبد الله واجتماع المنافقين ثم مُحمِل أبن أبي إلى قبره ، وقد غلّب عليه المنافقون كسعد بن حُنيْف ، وزَيْد بن اللَّصَيْت ، وسلالة بن الحمام (٢٠) ، وُنعْمان بن أوْفى بن عَمْرو (٣٠) ، ورافع بن حُريْملَة (١٠) ، ومالك بن أبي قَوْقل (٥) ، وداعس [ اليهوديّ ] (٢٠) ، وسُويْد [ اليهوديّ ] (٢٠) ، وهُولُلاء أخابِثُ المنافقين . وهُمُ الذّين كانوا يُمَرِّضونه ، وكان يقولُ : لا يكيني غيرهُم ! ويقولَ لهم : أنتُم والله أحبُ إلى من الماء على الظّها ! ويقولون : لَيْتَ أَنّا نَفُديك بالأنفُس والأموال والأولاد ! فلما وَقفوا على حُفْر تِه ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم واقف يَنْحَظُهُم — أزدَ حَموا على النَّوول في حُفْرته ، وأرتفعت الأصواتُ ، حتى أصيب أنفُ داعس وسالَ الدَّمُ ، وكان

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « .. على قبره ، الآيتان » ، وقد سردنا الآيات كلها — أربعة — فانه لم يبين ما يريد بقوله « الآيتان » ، وعندى أنه أراد الآية الأولى : « ولا تصل على أحد .. » ، والأخرى : « وإذا أنزلت سورة . . » ؛ وهذا ما يدل عليه سياق سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٩٢٧ ، وهو كذلك لم يبين . وهذه الآية الآخرة هي آية التعريف بالمنافقين هشام ج ٢ ص ٩٢٧ ، وهو كذلك لم يبين . وهذه الآية الآخرة هي آية التعريف بالمنافقين (٢) هكذا هو في الأصل ، ولم أجد له خبراً ولا ذكراً ، ولعل الصواب : « سلسلة .

ابن برهام الیهودی » وذکره ابن هشام فی المنافقین ج ۱ ص ۳۹۲

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ... بن حرملة » ، وأثبتنا نص ابن هشام به ١ ص ٣٦١

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : « مالك بن نوفل » ، والصواب من ابن هشام ج ١ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٦) زيادات للبيان

يريد أن ينزلَ فَنُحِّى . وجعل عُبادة بن الصّامت رضى الله عنه يَذُبُهم ويقول : اخفِضوا أصواتَ عَند رسول الله ! ونزَل حُفْرته رجالُ من قومِه أهلُ فَضْلِ وإسلام ، وهم : أبنه [عبد الله] (١) ، وسعْد بن عُبادة ، وعُبادة بن الصّامت ، وأوسُ بن خوْلِي ، حتى بنَوْ اعليه . ودَ لاه عليهم (٢) الصّحابة وأكابر الأوس والخررج ، وهم قيامٌ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم . ودلاه عليه السلام بيديه والخررج ، وهم قيامٌ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم . ودلاه عليه السلام بيديه إليهم ، ثم قام على القبر حتى دُفِنَ ، وعزَّى أبنه وأنصَرف . وحَثا المنافقون عليه ترابَ قبره وهم يقولون : يا ليتَ أنّا فدَيْنَاك بالأنفس وكنّا قبْلَك ! ! وحَثَوْا على رُوُوسهم الترابَ

وحزنها ولم تتَخَلَف امرأةٌ من الأوْس والخَزْرج حتى أتت أبنَته جميلة بنت عبد الله ابن أَبِيّ ، وهى تقول : واجَبَلاه ! وارُكْناَه ! وا أبتاه ! وما ينهاها أحدٌ ولا يعيب عليها

ثم كانت حَجَّةُ أبى بكر رضى الله عنه سنة تسع (٣) . وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم — قبل أن يَنْزلَ عليه سورةُ براءة (١) — قد عاهَد ناساً من المشركين عهداً ، فلبتَ بعد مرْجِعِه من تَبوكُ أر بعةَ أشهرٍ وحضَر الحَجُّ ، فكرِ ه أن يخْرج ذلك العام حتى ينْبِذَ (٥) إلى كلِّ من عهِدَ إليه من المشركين عهدَ ه

ج العمركين وكانوا يحُجُون مع المسلمين ، فإذا قال المسلمون : « لَبَيْك لا شريكَ لك » عارضَهم المشركون بقولم : [ لَبَيْك ] (٢) « لا شريكَ لك ، إلا شريكُ هو لك ،

حجة أبي تكر

الصديق

<sup>(</sup>١) زيادة للسان

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: « عليه »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « سنة سبع » · وهو خطأ يتين

<sup>(</sup>٤) هي سورة « التوية »

<sup>(</sup>٥) نبذ العهد ينبذ ، إذا رده على المعاهد نقضاً للهدنة أو العبلح

<sup>(</sup>٦) زيادة يتم مها أصل الكلام

تَمْلَكُهُ ومَا مَلَكَ» ؛ عاليةً أصواتهم ليُغَلِّطُومُ بذلك . ويَطُوف رجالُ منهم عُراةً ، ليس على أحد منهم ثوب ، يُعظِّمون بذلك الحُرْمَة (١) ، ويقول أحدهم: أطوف بالبيُّت كما وَلدَ تَنَّى أَمَى ، ليس عليَّ شيء من الدُّنيا خالطَه الظُّلم

فَكُرِه رسولُ الله صلى الله عليـه وسلم أن يحجَّ ذلك العامَ ، فأستَعْمل الحروج المالحج أبا بكر على الحَجِّ ، [وكتَب له بنفس الحجِّ ، لأنه اشتَكي أنه لا عِلْم له بالقَضَاء ] (٢٠) . فخرج في ثلاثمائة رجُل ، و بعَث معه بعشرين بدَنَةً تَلَّدَها النِّعَالَ وأَشْعَرَهَا بيده في الجانب الأيمن ، وأستَعمل عليها نَاجِيةً بن جُنْدُب الأسلَميّ ، وساق أبو بكر رضى الله عنه خس َ بدَناتِ . وحجَّ عاميْذِ عبدُ الرحن بن عوْف رضى الله عنه ، فأهْدى بُدْنًا . وأهلَّ أبو بَكْرٍ رضى الله عنه من ذى العُمَلَيْفَةِ ، ١٠ وسارَ ، حتى [ إذا ] (٣) كان بالعَرْج في السَّحَرِ ، سَمِع رُغاء القَصواء ، فإذا عليُّ

على بن أبىطالب وسورة براءة ابن أبي طالب رضي الله عنه عليها فقال: قدِ أُستَعَمَلُكُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم على الحجِّ ؟ قال : لا ، ولكن بعَنَني أقرأ براءة على النَّاس ، فأنبذُ إلى كلِّ ذي

صفة الحج

عَهْدِ عهدَه . وقيل : أدركه عليٌّ رضى الله عنهما بضَجْنان وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَهِد إلى أبى بكرٍ رضى الله عنــه أن يُخالف المشركين : فَيَقِفَ يوم عرَفة بَعَرفَة ولا يقِف بَجَمَعْرٍ، ولا يَدْفَع من عرَفة حتى تغرُبَ الشمس ، ويدفَع من جُمع قبل طلوع الشمس . فخرَج حتى أتى مكة وهو مُفْرِدٌ بالحجِّ ، فخطَبَ قبْل التَّرْويَة بيوم بعــدَ الظُّهر ، وطاف يوم التَّرْويَة - حين زاغَتِ الشمس - بالبيت سبْعًا ، ثم رَكب راحلتَهُ من باب بني شيْبَة ،

(١) يعنى حرمة بيت الله الحرام

<sup>(</sup>٢) توقفت عند هذه العبارة المحصورة بين القوسين ، ولم أتحقق معناها ، ولست أجد ما يشمها في كتب السر

<sup>(</sup>٣) زيادة للبيان

وصلَّى الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ببنَّى . ولم يركَبُ حتى طلعت الشمسُ على تَبير ، فأنتهى إلى تَمِرَةً ، فنزل في تُبّيةٍ من شَعَر فقال فيها . وركب راحلته لمَّا زاغَتُ الشمس ، فخطَب بَبَطْن عرَفة ، ثم أَنَاخَ فصَّلَّى الظهرَ والعصرَ بأذان و إقامتَيْن ، ثم رَكِب راحلتَه فوقَفَ بالهِضَابِ من عرَفة . فلما أُفطَر الصّائمُ ' دَفَع يسيرُ العَنَقَ (١) حتى نزَل بجَمْع ۖ قريباً من النار التي على قُرَح (٢). فلما ه طَلَعَ الفَجَرَ صَلَّى الفَجَرَ ثُمَّ وقَفَ ، فلما أَسفَرَ دَفَعَ . وجعل يقول في وُقوفه : يا أَيُّها ِ النَّاسُ ! أُسفِرُوا<sup>(٣)</sup> ! ثم دفَّع قبْل الشمس . وكان يسيرُ العَنَقَ حتى أنهى إلى مُحسِّرٍ فأوضَعَ راحلتَه ، فلما جازَ وادِي تُحسِّرِ عادَ إلى مَسيرِهِ الأوَّلِ ، حتى رَمى الجَمْرة وراكباً بسبع حُصَيّات، ثم رجع إلى المَنْحَر فنحر، ثم حلق

قراءة براءة

وقرأ عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه - يوم النَّحر عند الجَمْرة - براءةً ، ، ، ونَبَذَ إلى كلِّ ذى عهدِ عهدَه ، وقال : إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحُبُّ بعد هذا العام مُشْرِكٌ ، ولا يطوف بالبيْتِ عُرْيان

خطبة أبى بكر

وخطَّب أبو بكر رضى الله عنه يومَ النَّحْر بعد الظهر على راحليته ، وأقام ير مِي الحِمارَ ماشياً : ذاهباً وجائياً ؛ فلما رمى يوم الصَّدَرِ ( ) وجاوزالعَقَبَة ، ركِب . ويقال: رمى يومئذ راكبًا . وصلَّى بالأبطَح ِ الظهرَ والعصر ، وصلَّى بمكة المغربَ م والعشاء ، ثم خرَج من ليْلَتِه قافلا إلى المدينة

<sup>(</sup>۱) العنق: ضرب من السير سريع (۲) قرَح: هو القرنُ الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة ( ومزدلفة هي جَمْع ) من يمين الإمام ، وهُو «الميقَدَة» ، وهو الموضعُ الذي كانت نوقد فيه النيران في الجاهليَّة ، وهو موقف قريش في الجاهلية ، إذ كانت لا تقفُّ بعرَّفة

<sup>(</sup>٣) السفَىر : الفجر ، وأُسفَىر بالفجُّىر : أطال الصلاة حتى يتبِّين الفجرُ ويظهر

<sup>(</sup>٤) يوم الصَّدَر: اليوم الرابع من أيام النحر ، سمى بذلك لأن النـاس يصدرون (أي يرجعون) فيه عن مكة إلى أماكنهم

وكانت سيرة النبيِّ صلى الله عليه وسلم (١) — قبْل نزول براءة َ — : أَنْ سبرة النبي قبل يقاتلَ مَنْ قاتلَه ، ومَنْ كفَّ بدء كفَّ عنه ؛ فنسَخَتْ راءةُ ذلك

> وَكَانَ العربِ إذا تَحَالَفَ سَيِّدُهُمْ أُو رئيسُهُم مَعَ آخَرَ لَمْ يُنْقُضُ ذلك إلَّا الذي يُحالفُ أو أقربُ النَّاسِ قَرَابَةً يه . وَكانِ عِلْ وَضِي الله عنه هو الذي عاهَد المشركين، فلذلك بعثَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببراءة

ولما رجَع المشركون من حَجِّهم لام بعضُهم بعضاً وقالوا: ما تصنعُون ، وقد اسلام الممركين من قريش أُسلَمَتْ قُرُيْشِ؟! فِأُسلَمُوا

و فد غسّان ووفد غامد وفد نجران

ثم كانت سنة عشر . وفيها كان وَفْدُ غَسّان (٢) ووَفْدُ غامد في شهر رمضان وقدِم وَفْدُ نَجْران : وكان رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم أرسَل خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنَجْران ، وأمرَه أن يدْعُوهم إلى الإسلام ثلاثًا ، فإنْ أجابوا أقام فيهم وعلُّمهم شرائع الإسلام ، وإنْ أبوا قاتلهم . فخرَج إليهم في ربيع الأوّل سنة عشر ، ودَعاهم فأجابوا وأسلَموا ، وأقامَ فيهم . وكتَب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يعْلمه إسلامَهم ، ثم عاد ومعه وَفْدُهم ، فيهم : قَيسُ ابن الحُصَيْن بن يزيد بن شــدَّاد ويقال له أبنُ ذي الغُصّة (٣٣) ، ويزيد بن عبد المَدان ، في آخرين ؛ ثم عادوا في بقيَّة شوال أو في ذي القَعدة ، وأمَّر عليهم

وخرج إليهم عَمْرو بن حَزْم يُعَلِّمهم شرائع الإسلام ِ ويأخذُ صدَقاتِهم . ﴿ إِسلامهم وكتاب النبي لهم وَكَتَبِ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كتابًا ليَحْمِلُهُم على ما فيه ، وبيَّن فيه

قيس بن الحصين

<sup>(</sup>١) هذه الجلة مكررة في الأصل

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « غبشان » ، وانظر ابن سعد ج ١ قسم ٢ ص ٧١ والطبرى ج ٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « القصة »

الأحكامَ والزَّكُواتِ ومقاديرَ الدِّيات . ويقال : كان ذلك في شهر ربيع الآخِر ، وقيل : في مُجادى الأولى (١) . فتورُقّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن حَزْم على نَجُوان

المباحلة

وأرسل نصارى نَجْران العاقيبَ والسَّيِّد في نَفرِ ، فأرادوا مُباهَلة (٢٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج ومعه فاطمة وعلى والحسَن والحُسَيْن عليهم السلام . ٥ فَلَمَّا رَأُوهُمْ قَالُوا : هَذَهُ وَجُوهُ لَوْ أُقْسَمَتْ عَلَى اللهُ أَن يُزيلَ الجبالَ لأَزالَمَا ! ! ولم يُباهِلوا ، وصالحَوا على أَلْنَى حُلَّةٍ : ثمنُ كلِّ حُلَّةٍ أَر بعون درهما ، وعلى أن يُضيغوا رُسُلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم . وجَعل لهم عليه السلام ذمَّةَ الله وعهدَه على أَلَّا يُفْتَنُوا (٢٠) عن دينهم ، ولا يُعشَّروا (١٠) ، ولا يُحشَّروا (٥٠) ، ولا يأكلوا الرِّبا ولا يتَعَامَلُوا [ به ] (١)

١.

سرية على بن أبى طالب إلى اليمن

ثم كانت سَرِيَّةٌ على رضى الله عنه فى رمضان : بعَثُه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى البين [حين] (٧) تَتَامَّ أَصَابُه ، وعَفَسد له لواء : أخذ عِمامةً فَلفَّها مَثْنِيَّةً مُربَّعَةً وجَمَّلُها في رأسِ الرُّمحِ ، ثم دفَعها إليه وقال : هاكَ هذا اللَّواء ! وعَمَّمه عِمامةً : ثلاثةً أكوار ، وجعَل ذراعًا بين يديه وشِبْراً من وَراثه ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) هذا التاريخ تاريخ بعثة خالد بن الوليــد في رواية ابن اسحاق ، انظر ابن هشام ج ۲ ص ۹۰۸

 <sup>(</sup>٢) المباهلة : الملاعنة ، وذلك أن يجتهد الفريقان في الدعاء يسألون أن تجعل لمنة الله على الكاذبين ، وقد جاءت ألإشارة إلى مباحلة نصارى تجران في سورة آل عمران : ٦١ ، وانظر أسباب النزول للواحدي ص ٧٤ ، وانظر ابن سعد بج ١ قسم ٢ ص ٨٤

 <sup>(</sup>٣) نس البلاذري س ٧١: « ذمة الله وعهده وأن لا يفتنوا ... »

<sup>(</sup>٤) لاُيمشرُوا : يقول ، لا يؤخذ عصر أموالهم في التجارات ، وفي الأصل : ولا یماشروا ، وانظر فتوح البلدان س ۷۱ و ۷۲

<sup>(</sup>٥) لا يحضروا : يقول ، لا مُيندَ بون إلى المنازى ، ولا ضرب معلمهم المموث

<sup>(</sup>٦) زيادة لا بد منها من فتوح البلدان ص ٧١

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق

هكذا العِمَّةُ (١) إوقال له: أمض ولا تلتفت ! فقال على يا رسول الله ! كيف وصبرسول الله الصنع ؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يُقاتِلُوك ، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يَقتُلوا منك قتيلًا ، فإن قتلوا منكم قتيلًا فلا تقاتلهم ، تَلوَّمُهم (٢) حتى تُربهم أناة ، ثم تقول لم : هل لكم أنْ تقولوا لا إله إلّا الله ؟ فإن قالوا : نم ! فقُل : هل لكم إلى أن تُصلُّوا ؟ فإن قالوا : نم ! فقُل لهم : هل لكم إلى أن تُصلُّوا ؟ فإن قالوا : نم ! فقل لهم : هل لكم إلى أن تُخرِجوا من أموالكم صدّقة تركُدُونَها على فقرائكم ؟ فإن قالوا : نم ؟ فلا تبغر منهم غير ذلك ، والله لأنْ يَهْدِى الله على يدينك رَجُلًا واحداً خير الك تمًا طلَّعت عليه الشمس أو غربَت !

نفرج فى ثلاثمائة فارس حتى أنتهى إلى أرض مَذْحِج فَفَرَّق (٣) أسحابه ، النائم وَ النَّهُ وَ الله وَاله وَ الله وَ الله

وَجَمَع على الفنائم وجزأها خسة أجزاء . وأقرَع عليها ، وكتَب في سَهْم نسبة الننائم إلا منها لله ، فحرَج أوَّل السّهام سَهْمُ الخُمُس ، ولم يُنفِّل منه أحداً من الناس شَفْاً . وكان مَنْ قَبْلَه من الأمراء يعْطُون أصحابهم — الحاضِرَ دُون غيرهم — من

<sup>(</sup>١) العمة : هيئة الاعتمام ، وأما ما يتعممُ به فهو : العمامة

<sup>(</sup>٢) يقول ، تتلوَّمهم بحذف التاء الأولى : أَى تنتظرهم وتستبقيهم

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فعرق»

الحنس، ثم يُخْبِر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يَرُدُه عَلَيْهم، فطلبوا ذلك من عَلَمْ فأَي وقال الحنس أَحْلُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه رأيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُو إفي المؤسم، ونقام به مَيضَنع ما أرّاه الله ! فانصر ف راجعاً، وحَمل الحنس، وساق معه ما كان ساق . وكان في الحنس ثياب المين أحال مقكومة "، ونع " مِمّا عَنِموا، ونم " من صدّفة أموالهم. في من بياب المين أحال مقكومة "، ونع " مِمّا عَنِموا، ونم " من صدّفة أموالهم. فعن رُكوب إيل الصَّدَفة . فسأل القوم أبا رافع أن يكسوم مُ ثِيابًا يُحْرِمون فيها، عن رُكوب إيل الصَّدَفة . فسأل القوم أبا رافع أن يكسوم مُ ثِيابًا يُحْرِمون فيها، في المؤسم ثو بين . فلمَّا خَرج على " يتلقّاهم — وهم داخلون مكة لِيَتْدَم بهم — فلاعظه من وبين . فلمَّا خَرج على " يتلقّاهم — وهم داخلون مكة لِيتُدْم بهم المؤسم أبل عليهم النّبياب فعرفها ، فقال لأبي رافع : ما هذا ؟ فأخبره ، فقال : قد رأيت الحسل الله عليه وسلم شكوه ، وجرّد بعضهم مِن ثو بيه . فلمَّاقدموا على رَسول الله صلى الله عليه وسلم شكوه ، فلم عنه ما عَنموا، وعبشت التُحسُس حَقَّى نقدَم عليك وترى رأيك فيه ، وقد كانت الأمراء ما عَنمون أموراً : ينفَّلون من أرادُوا من الحس ، فأرَدْت أن أحْجِلَه إليك لترى فيه مأيك ! فسكت عليه السلام في الله السلام في الله السلام في الله المناه المناه المناه المناه المناه السلام في الله المناه السلام في المناه الله المناه المن

قدوم على فىالحليج

وكان على شرضى الله عنه قد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على عَدُوِّه - مع عبد الله بن عمرو بن عوف المُزَنَى - بما كان من لقاء القوم و إسلامهم ، قأمر أن يُو افِيه في الموسم ، فعاد إليه عبدُ الله . وقدم على من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام يمن حَلَّ ، ولبست ثيابا صَبِيغاً وَأَ كَتَحَلَّتُ ، فأنكر ذَلك عليها فقالت : أَمَرَنَى بهذا أبى ! فذَهبَ إلى رسول الله صلى الله عليه . >

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فدعام»

وسلم مُحَرِّشاً عليها (١) ، مُسْتَفْتِياً في الذي ذكرت ، وأُخْبره ، فقال : صَـدَقَتْ ! ماذاً قلْت حين فرضت الحَجَّ ؟ قال قلت : اللهُمْ إنى أُهِلُّ بِما أَهَلَّ بِه رسُولُك ! قال : فإن مَعى الْهَدْيَ فلا تَحِلَّ ! وكان الهَدْيُ الذي جاء به على رضى الله عنـه قال : فإن مَعى الله على صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة بدَنة ، فأشرك عليًا في هَدْيِه (٢)

وَفَيها قَدَمَ (٣) وَفَدُ الأَزْدِ، ورأسُهم صُرَدُ بن عبد الله فى بضعة عشر رجُلًا وفد الأزد فأسلَم ، وأمرَه أن فأسلَم ، وأمرَه أن فأسلَم ، وأمرَه أن عليه وسلم على مَنْ أسْلَم من قومه ، وأمرَه أن يُجاهِد المشركين . فسارَ إلى مدينة جُرَش ، فحصر خَثْمَ نحو شهر ، ثم رجع كأنّه منهزم ، فرجوا إليه ، فعطف عليهم فقتلهم أشد قتل . وكان أهل جُرَش قد بعثوا رجُلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظران حالَه ، فأخبَرهُما بما كان من أمْرِ صُرك بن عبد الله ، فرجَعا ، فوجدا أصحابَهما قد أصيبوا فى تلك السّاعة من ذلك اليوم الذى ذكر صلى الله عليه وسلم خول القرية للفرس والرّاحلة فأسلموا ، وحمَى لهم النّبي صلى الله عليه وسلم حول القرية للفرس والرّاحلة والمثيرة ، وَالمُثيرة ، وَلْ المَثيرة ، وَالمُثيرة ، و

وقدم وفد مراد مع فَرْوَة بن مُسَيْك بن الحارث بن سلمة بن الحارث بن وفد مراد مراد مراد مراد مراد مراد على العُرادِيُّ ، مفارِ قاً لملوك كندة ؟ فا ستعمله رسول الله على مرادٍ وزُبيْدٍ ومَذْحِج كلها ، و بعث معه خالدَ بن سعيد

( ٢٤ - إمتاع الأسماع)

<sup>(</sup>١) التحريش : الإخراء والتهييج ، ولكنه هنا يريدُ ذكر ما يوجب عتابه لفاطمة

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ هَدَيَّةٍ ﴾

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تقدّم »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « والمثرة بقر الحارث » ، وانظر ابن هشام ج ٢ م ه ٥ ٩ ، والزيادة التي بين الأقواس للبيان

<sup>(</sup>ه) فى الإصابة: « زيد » ، وفى أسد النابة: « ذويد » ، وفى ابن سمد ج ، ص ٣٨٧ « النُّـُ وَبِ » ، ولعلَّ نس ابن سمد هو الصواب ٣٨٧ « النُّـُ وَبِ » ، ولعلَّ نس ابن سمد هو الصواب

أبن العاص على الصدَّقة . وقيل : كان إسلام فرُّوة سنة تسمّ

ولمذ فروة

وَمْدِم وَمُدُّ مُرْتُومً بِن عَمِرُو بِنَ النَّامْرَةُ الجُدَامِيِّ ، عامل الرُّومِ على فِلَسطين وما حوَّهُما وعلى من يليه من العرب ، وكان موضعه بمُعَانَ من أرض فلسطين . وكتب بإسلامه ، وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلةٌ بيضاء ، فطلبَه الرُّوم وحبَسوه ثم قتلوه

وند زييد

وقدِم ولْد زُبيْد مَع عرو (١) بن مَعْدِ يكربِ بن عَبدِ الله بن عرو بن عُصْم (٢) ابن عرو بن زُبیْد ، ثم عاد . وقیل : کان إسلامه سنة تسم وقدِم وَفَدُ عبد القیْس ، وفیهم الجارودُ بن عرو بن حَنَش (۲) بن یَعْلَی ، وکان

وفد عبد القيس

نِصرانيًا فأَسْلُم ، وأسلمَ مَنْ معه

وفد بني حنيفة

وقدم وَفَد بني حنيفة ، وفيهم مُسيْلة الكذَّاب بن ثُمَامة بن كبير بن حُبَنْب . . ر ابن الحارث بن عبد الحارث بن عبد الحارث بن عَدِى ، فنزل دارَ أبنة الحارث الْأَنْصَارِيَّة ، وعاد إلى اليَّمَامة فتنَبَّأ ، وأدَّعي أنه شريكُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النُّبُوَّةِ ، فاتَّبعهُ بنو حنيفة

وندكندة

وقدِم وفْدُ كِنْدة — وهم ستون راكباً — مع الأَشْعَث بن قَيْس بن مَعْدِيكر ب بن مُعاوية بن جبَلة (٢) بن عدى بن ربيعة بن مُعاوية [ الأكرمين ] (٥) ابن الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مُرتِّع [ واسمه

<sup>(</sup>١) في الأصل: دعر،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حطم»

<sup>(</sup>٣) قى الأصل : « خنش » ، وهذا النسب من ابن إسحاق ، ابن هشام ج ٢ س ٩٤٤ ء وأمَّا أصاب مُكتب التراجُّم فيضعونه في « الجارود بن المعلى . » ثم يذكرون الآختلاف

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حبلة»

<sup>(</sup>٥) زيادة من أسد النابة

عرو] (١) بن مُعاوية بن ثور بن عُفير، [ وثور بن عُفير هو كِنْدة ، لأنه كَنْدَ أَباهِ النَّعْمة ] (١) بن عدى بن مُرَّة بن أُدَد بن زيْدِ الكِنْدَى ، فقال : نحنُ بنو آكلِ المُرار ، وأنت يا مُحَمَّد ابنُ آكلِ المُرار ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نحنُ بنو النَّضْر بن كِنانة ، لا نَقْفُوا أُمَّنا ولا نَفْتَنَى من أَبِينا (٢)

وفد محارب

وقدم وَفْد مُحَارِب ؛ ووَفْد الرَّهاويِّين — وهم بطُن من مَذْ حج ، ينسبون إلى رَهاء [ بفتح الراء ] ابن مُنبَّه بن حرْب بن عُلَة بن خالد بن مالك بن أُدَد بن زيْد بن كَهْلان بن سبأ بن يشجُب بن يَعْرُب زيْد بن كَهْلان بن سبأ بن يشجُب بن يَعْرُب ابن قَحْطان . وكانوا خسة عشر رجلًا فأسلَموا ، وأجازهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما كان يُجيزُ الوفْد ، وتعلَّوا القرآن والفرائض وعادوا إلى بلادهم . ثم قدم منهم نفر فحجُوا من المدينة مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وأقاموا حتى

مَدِم مُهُم نَفُرٌ تَحْجُوا مِن المَدِينَةُ مِع رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَم ، واقاموا حتى تُورُقُ ، فأوصى لهم عند موته بحادِ مِائَةِ وَسُقِ مِن الكتيبة بِخَيْبَرَ جَارِيةً عليهم ، وكتَبَ لهم بهاكتابًا . ثم خرجوا فى بغثِ أَسَامَة إلى الشَّأُم

ووَفَدُ عَبْسٍ ، ووفَّد الصَّدِف ، ووفَّد خَوْلان ، وَكَانُوا عَشْرَة

وَوَفْدُ بنى عَامر بن صَغْصَعَة . فيهم عامرُ بن الطَّفْيَل ، وأَربَد بن قَيْس ، وحَبَّار بن سلْمَى بن مالك بن جعفر ، فأراد عامر الغَدْر برسولِ الله الله على الله عليه وسلم ، فقال له قومه : إن الناس قد أسلَموا فأشْلِمُ ! فقال : لا أَتَبَعُ عَقِبَ

والمبدف وخولان وقد بني عامر بن صحيعة

وفد عبس

<sup>(</sup>١) زيادات من أسد الغابة

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: « لا يقفوا امنا ، ولا نتبع من أبينا » . وقوله: لا نقفوا أمنا: أى لا نتبعها فى نسبها ، وإنما يتبع الرجل نسب أبيه لا نسب أمه . وذلك أن الأشعث كان من بنى آكل المرار من قبل النساء فانتسب إليهن ، وآكل المرار هو « حُجر بن معاوية بن ثور بن مرتع . . » ، وإن فى جدّات رسول الله صلى الله عليه وسلم « دعد بنت سرير بن ثملة بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار » وهى أم « كلاب بن مرة » ، وفى كلابه يجتمعُ نسب أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٣) في الأسل: «يا رسول الله ع

هذا الفتى ! شم قال لأربد: إذا قدِمْنا عليه فإنَّى شاغلُه عنك فأغُّلُهُ بالسَّيف من خَلْفُه . فَلَمَّا قَدِمُوا جَعَلَ عَامَرٌ مُ يَكُلِّمُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم [ يقول : يامحمد ! خَالِّني ! قال : لا والله حتى تُونِّمنَ بالله وحْدَه . قال : يامحمد ! خالِّني ! وجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينتظرُ من أربَدَ ما كان أمره به ، فجعل أربدُ لا يُحيرُ شيئًا . فلمَّا رأى عاس ما يصْنَعَ أربدُ ، قال : يا محمد ! خالِّني ! قال : لا ، ٥ حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له . فلما أبي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله ] (١) لأمْلأنَّها عليك خيْلًا ورَجْلًا! فلما وَلَّى قال صلى الله عليه وسلم: اللُّهُمُّ اكْفِنِي عَامَرًا ! فلما خرجوا قال عامر لأربد : لِمَ لا قَتَلْتُــه ؟ قال : كلما هَمْتُ بِقَتْلِهِ دَخَلْتَ بِينِي وَبِينِـه حتى مَا أَرِي غَيْرَكُ ، أَفَاضْرِ بُكَ بِالسَّيفِ؟! فأرسل الله فى طريقهم على عامر الطَّاعون ، فقتَله وهو فى بيُّت أمرأةٍ سَاوليَّةٍ حتى ١٠ مات ؛ وأرسلَ الله على أرْبَد صاعقةً فأحْرِقَتُه

وفد طي

وقدم وَفْدُ طَيِّئُ : فيهم زيْدُ الحيْل بن مُهلهل بن زيْد بن مُنهِب الطَّأْني فأَسْلَمَ ، وسمَّاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيْد الخَيْر ، وقال : ما وُصِفَ لى أَحدُ فِي الجَاهِلِيَّةِ فِرأَيْتِهِ فِي الإسلامِ إِلَّا رأْيُتُـه دون الصِّفة غَيْرَكُ . وأَفْطَم له أرَضين في ناحيَته ؛ وأسلَم قومُه

10

وَكُتُبِ مُسَيْلِمَةِ الْكَذَّابُ إِلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « من مُسَيْلِمة رسول الله إلى مُحمَّد رسول الله ، أمَّا بعد ، فإنى قد أَشْرَكتُ معك في الأمرِ ، وإنَّ لَنَا نصفَ الأَرضِ ولقُر يش نصفُها ، ولكنَّ قُرَيْشًا قوم ميعتدون »

كتابرسولالة

كتاب مسيامة الكذاب إلى

رسول الله

فكتَب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البسملة: « من محمد رسول الله . ٧٠

(١) هذه الزيادة بين القوسين لابد منها للسياق كما ترى ، انظر ابن هشام ج ٢ ص٩٣٩

إلى مُسَيْلَة الكذَّابِ، أما بعدُ، فالسَّلام على من اتَّبع الهدى، أمَّا بعد، فإنَّ الأرضَ لله يورثُها مَنْ يشاء منْ عِباده والعاقبةُ للمتَّقين »

وقدِمَ بَكْتَابِ مُسْيَلُمَةً رَجَلَانَ ، فَسَأَلُمُمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم عنــه فَصَدَّقَاهُ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهُ لُولاً أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَل لَقَتَلْتُكَمَّ . وقيل: إنَّ دعْوَى مُسَيْلُمة ، والأَسْوَدَ العَنْسَىّ ، وطُليحة ، النُّبوَّةَ إنما كانت بعد حَجَّة الوداع وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدِمَ الوُفودُ لَبِسَ أحسنَ ثيابِه ، وأمر أصحامه بذلك

مقابلة الوفود

البعثة على

وفيها بَعَث رسولُ الله صلى الله عليــه وسلم أَمَراءه إلى الصَّدقات. فَبَعَث المُهاجر بن أبي أُمَيّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مَغْزوم القُرَشِيّ إلى صَنْعاء ؟ و بَعَث زياد بن لَبيد بن تَعْلبة بن سِنان بن عامر بن عَدى بن أُمَيِّة بن بَياضَة الأنصاريُّ البَياضيُّ إلى حَضْرَمَوْت ؛ وبَعَث عَدِيٌّ بن حاتِم بن عبد الله(١) ابن سعْد بن حَشْرِج بن امرىء القيْس بن عَدِيّ [بن أخْزِم بن أبي أخْزَم] (٢) ابن ربيعة بن جَرْوَل بن تُعَل بن عمرو بن الغَوْث بن طَيِّئ بن أَدَدَ بن زيد بن كَهْلان الطائع على صدَّقة طَيِّئُ وأُسَد ؛ و بَعث مالك بن نُويْرة على صدقات حَنْظَلَة ؛ وجَعل الزِّبْرُقان بن بَدْر بن أمرئ القيْس بن خَلَف بن بَهْدَلة بن عوف ابن كَعَب بن سَعد بن زيد مَناة بن تميم التَّميمِيُّ ، وقيْسَ بن عاصم بن سِنان بن خالد بن مِنْقَرَ بن عُبَيْد بن الحارث [وهو مُقاعس] بن عمرو بن كعب بن سَعد ابن زيْدِ مَناة بن تميمِ الْمِنْقَرَى التَّميدِيُّ على صدَقات سعدِ بن زيْد مَناة ؛ وبعث العَلاء بن الحَضْرِيِّ إلى البَّحْرَ بن

مثة على إلى

و بَعَث عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نَجْران على صدَقاتهم وجِزْيتِهم،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «بن عبد الله بن عبد الله» مكررة (٢) زيادة من نسبه فى أسد الغابة

مية على إلى اليمن بع وإسلام أحمله ابر فأ

نقدَم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حَجِّه ، وأَحْرِمَ كَإِحْرامِه . وذكر بعضهم: أنَّ عليًا رضى الله عنه سارَ فى هذه السّنة إلى البمن — بعد تَوجُهِ خالد ابن الوليد إليها — فقرأ على أهل البمن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت كلمًا فى يوم واحد . فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : السّلام على حَمْدان ! وكرّر ذلك ثلاثاً ؛ ثم تَتَابع (١) أهلُ اليّمَن على ٥ الإسلام ، فلما كتب بذلك على سجد صلى الله عليه وسلم شكراً لله تعالى . وأنه بعثه صلى الله عليه وسلم من فلقيه عليه السلام بمكة فى حَجَّة الوّداع . ولم يذكر الواقدي فى مَغازيه بعثة على رضى الله عنه سوى إلى اليّمَن — كما تقدم — فى رمضان

حجة الوداع

ثم كانت حَجَّة الوَداع ، ويقال : حَجَّة الإسلام ، وحَجَّة البَلاغ ، وحَجَّة التمام وقد أُجَمَع صلى الله عليه وسلم الحروج في ذي القَعدة سنة عشر من مُهاجَرِه (٢)، وقد أسلمت جزيرة العرب ومن شاء الله من أهل اليَمن – فصلى الظُهر بذي الحُليْفة ، وأذَّن في النَّاس بالحجِّ ، فقدم المدينة بشَرْ كثير يريدون أن يأتمُّوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعْمَلوا بعمَله (٣) . وسار من المدينة – مُتَدَهِّنَا مُتَرَجِّلًا (١) [مُتَجَرِّداً في تُو بين صُحاريَ بن ؛ إزار ورداء ، وذلك ] (٥) يومَ السبتِ ١٥ لحسي بقين من ذي القعدة – ، ومعه أزواجُه ، وأهلُ بيْته ، وعامَّةُ المهاجِر بن

المسير وصفة إحرامه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تبايم ؟

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مهاجرة»

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ويعملون بعمله » وليس بخطأ

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «مدهناً مترحلا» والذى أثبتناه من ابن ســعد ج ٢ س ١٢٤، تدهَّـنَ وادَّهـَـن : تطـّلى بالدهن والطيب ومسَّ شعره . والترجل والترجيل : تسريحُ الشعر ومَـشـُـطه وتسويته وتنظيفهُ وتحسينـُـه ودَهـنه بالدّهن

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة بين القوسين من نص ابن سعد ج ٢ ص ١٣٤

والأنصار ، ومنْ شاء الله من قبائلِ العرب وأفناء (١) الناس . وقال ابن حزم ؛ الصّحيحُ أنّه خرَج لسِتَ بَقين ، فصلّى الظهر بذى الحُليْفة ركعتين ، وأحرم عند صلاةِ الظهر من يونّم ذلك . ويقال : أنتهى إلى ذى الحُليْفة عند الظهر فبات لأنْ تَجْتمع إليه أصحابُه والهدى ، حتى أحرم عند الظهر من الفد فى ثو بين صحاريتين : إزار ورداء ، أبدلها بالتّنعيم بتَوْ بين من جنسهما . وقيل : صلّى الظهر يومَ الحيسِ لستَ بَقين من ذى القَعدة ، ثم خرّج فصلّى العصر بذى الحُليْفة ؛ وأجتمع إليه نساؤه وحج بهن جميعاً فى الهواد ج . فلمّا أنتهى إليه اجتماع أصحابِه والهدى ، دخل مسجد ذى الحُليْفة بعد أن صلّى الظهر فصلّى ركعتين ، ثم خرَج فلكن والهدى ، دخل مسجد ذى الحُليْفة بعد أن صلّى الظهر فصلّى ركعتين ، ثم خرَج فلكن والهدى فأشعره فى الجانب الأبن بيده (٢) ، ووجّهه إلى القبالة ، وقلّه ، نفلين فلكن نعلين وقلّه ، ثم رَكِب ناقته ، فلمّا أستوى بالبَيْداء أحرم . وقيل : أشعر هَدْية وقلّه قبل أن يُحرِم . والقولُ الأوّل — : أنه لم يَبِتْ — أثبَتُ

وساق مائة بدَنة ، ويقال إنه أمرَ أن يُشْعِر مَا فَضَلَ مِن البُدْنِ ناجِيةً بن جُنْدَب ، وأستَعْمَلَه على القَدْى . وكان مع ناجيهة بن جُنْدب فِتْيانٌ مِن أسلَم ، وكانوا يَسوقونها سَوْقاً ، يَتْبَعُون بها الرَّعْي ، وعليها الجلالُ ، فقال ناجية بن جُنْدُب : يارسول الله ! أرَأَيْتَ مَا عَطِبَ (٥) منها كيف أصنع به ؟ قال : تَنْعُره ،

المدى

<sup>(</sup>١) الأفناء: الأخلاط من الناس ، منز اع من ههنا وههنا، لا ميد رى من أيّ قبيلة م، (١) أَشِعرالبَدَ نة (وهي ما يهدي إلى مكة من الإبل والبقر ، وجمعها مبد ن): أعمالها،

وهو أن يشقَّ جلدها ، أو يطمُنها في سنامها في أحد الجانبين بمِيضَع حتى يظهر الدَّمُ ، وذلك لِيُمْسرَف أنها هَــدُى

<sup>(</sup>٣) كَلِّد البَدَنة : كَلِّق في عُسَنُقِها عُمر ُوة ُ من ادة أو خَلَقَ كَسُل ، فيعلم أنها هدى ، وما يوضع عليها من ذلك مو : القلائد

<sup>(</sup>٤) الجلال جم جُلل : وهو ما تلابكسه البُدن لتصان به ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميجكل بدنه القباطى ، جمع م قبطية : وهى ثيباب من كتان بيض رفاق دقاق كانت نعمل بمصر

<sup>( • )</sup> عطيب البعير : اعترته آفة تمنعه من السَّير

إحرام عائشة

العبلاة

الاهلال بالعمرة والحج

وُتلقى قَلَائْدَه فى دَمِه ، ثم تَضْرِب به صَفْحَتَه الْيُمْنى (١) ، ثم لا تأكلُ منه ولا أحدٌ من أهل رُنْقَتِك

وأَمرَ مَنْ كَانَ مِعه هَدْى أَن يُهِلَّ كَمَا أَهَلَّ ، وسارَ ، و بيْن يديْه وخلْفَه وعن يمينِه وشمالِه أَم لا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً : كلَّهم قد قدِموا ليَأْ تَمثُوا (٢٠ به صلى الله عليه وسلم . ويقال : كان معه تسعون أَلفاً ، ويقال : مائة وأر بعة عشر أَلفاً ، ويقال • أكثر من ذلك

ومرٌ صلى الله عليه وسلم برجُلٍ يسوق بدَّنَةً ، فقال : أَركَبْهَا ، وَيلَكَ ! قال : إنها بَدَنَةُ ا قال : أَركَبُها ! وَكَانَ يَأْمُرُ الْمُشَاةَ أَن يَرَكَبُوا عَلَى بُدْ نِهِ

وطَيَّبَتْهُ عَائِشَة رضى الله عنها لإخرامِهِ بيَدها ، وأُحرَمَتْ وتَطَيَّبَتْ ؛ فلما كانوا بالقاحَةِ (٣) سالَ من الصَّفْرة على وَجْهها (١٠ ، فقال : ما أحسَن لو نَكِ ١٠ الآنَ يا شُقَيْراء (٥)

وكان يُصَلِّى بين مكة والمدينة ركعتين أمثالًا لا يخافُ إلا الله . فلما قدم مكة صلَّى بهم ركعتين ثم سَلَمَّ وقال : أتشُوا صلاتَـكُمْ يا أَهْلَ مكة فإنَّا سَفْرُ ۖ

وقد أخْتَلِفَ فيما أَهَلَّ به: فعن أَبِي طلْحة ، أَنَّه قَرَن مع حَجَّتِه عُرْةً. وعن حَفْسة رضى الله عنها ، قالت : قلْتُ : يا رسول الله ! تأمُر النَّاسَ أَنْ يحِلُّوا ولَمْ ١٥ تَحْلُ أَنتَ من عُمْرتِك ؟ فقال : إني لبَّدْت رأْسي ، وقَلَّدتُ هَدْبِي ، فلا أَحِلُ تَحْلِ أَنتَ من عُمْرتِك ؟ فقال : إني لبَّدْت رأْسي ، وقَلَّدتُ هَدْبِي ، فلا أَحِلُ

<sup>(</sup>١) الصَّفعة: الجانب، يريد جانب الوجه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ليأنوا »

<sup>(</sup>٤) يريدُ صفرة الطيب لما فيه من الزعفران ، وذلك لما جعلتُ في رأسها من الطيب

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل: « شقير » ، وقد أثيت فى هذا الحرف نص ابن سعد ج ٨ ص ٠٠ وجميعه: « إنَّ لونك الآن يا شُرَقَ يراء لحسَن » . وشُرَقيراء تصغير شقراء : وهى التى يعلو يبام محسَّرة صافية ، ومثله أنه كان يسميها صلى الله عليه وسلم : « الحُسميراء »

حتى أنحر هَذَيي . وعن أبن عُمَر رضى الله عنهما ، قال : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرة وساق الهَدْى . وعن عائشة رضى الله عنها ، قالت : أفر كذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجج . وقد صح أنه أناه آت من رَبّه فى وَادى العقيق ، يأمُره عن رَبّه أن يَقُول فِي حَجّتِه : هذه حَجّة فى عُمْرة . ومَعْنَى هذا أنَّ الله أمره بأن عن رَبّه أن يَقُول فِي حَجّتِه : هذه حَجّة فى عُمْرة . ومَعْنَى هذا أنَّ الله أمره بأن عن رَبّه أن يَقُول فِي حَجّتِه : هذه حَجّة فى عُمْرة . ومَعْنَى هذا أنَّ الله أمره بأن عن رَبّه أن يَقُول فِي حَجّتِه : هذه حَجّة فى عُمْرة . وطاف على نسائه بعُسُل و يَقْرن الحَجّ مع العُمْرة . فأصنبَح فأخبَر النّاس بذلك ، وطاف على نسائه بعُسُل واحد ، ثم أغتسل وصلّى عند المشجِد رَكْمتين ، وأهل بحَجّة وعُمْرة معاً . روى ذلك عنه ستّة عشر تابعيًا

منازل السيبر

وأَصْبَح صلى الله عليه وسلم يوم الأحَد بِيَامُلُم ، ثم راح فتعشى بشَرَف السَّيَالة (1) وصَلَّى المُغرِب والعِشاء ، ثم صلى الصُبْح بعر في الظَّبْيَة : بين الرؤحاء والسَّيَالة ، وهو دُونَ الرَّوْحاء . ثم نَزل الروحاء ، فإذا بِحارِ عَقِيرِ فقال : دَعُوه حَتَّى يأتِي صاحبُه . فأَهْدَاه لَهُ صلى الله عليه وسلم ، فأمر به أَبَا بكر رضى الله عنه فقسمَه بين الصَّحَابة ، وقال : صَيْد البَرِّ لَكُم حَلالٌ إِلَّا ماصِدْتُم أو صِيدَ لَكُم . ثم رَاحَ من الرَّوحَاء فصلى العصر بالمُنصَرَف ، وصلى المغرب والعِشاء بالمُتعشَّى وتعشَّى به ، وصلى الصَّبْح بالأَثارَة . وأصبَح يومَ الثُّلَاء بالعَرْج

خبر غلام أبى بكر الذى أضلّ بىيره وكان أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه قال لرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ؛ إنَّ عندى بَعِيرًا نَحْمِلُ عليه زادَنا . فقال : فذَاكَ إذًا! فكانت زَامِلَة (سولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضى الله عنه واحدة . وأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بزادٍ : دقيق وستويقٍ ، فجُعِلَ على بعير أبي بكر رضى الله عنه . فكان غُلَامُه

<sup>(</sup>١) شرف السَّيالة : مواضم بين ملل والروحاء ، ويخطئ من يجعله « سَر ف » بالسين ، فهو مكان غيره . والسيالة : بفتح الياء غير مشددة

 <sup>(</sup>۲) الزاملة: البعير الذي مجمل عليه المتاع والطمام

يَرْ كَبُ عَلَيه عُقْبَةً (١) ، فلما كان بالأَثَايَة عَرَّسَ الغلامُ وأَنَاحَ بَعِيره ، فَعَلَبَتْه عِينَاهُ ، فقامَ البعيرُ يَجُرِّ خِطَامَهُ آخِذاً فَى الشَّفْبِ ، وقامَ الغلام فَلَزِم الطَّرِيقَ — يَظُن أَنَّهُ سَلَكُها — وهُو يَنْشُدُه ، فلا يَسْتَع لَهُ بِذَكْرٍ . وَنَرَ لَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى أبياتِ بالعَرْجِ ، فجاء الغلامُ ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : أَيْن عِيرُك ؟ قال ضَلَّ مِنِي ا قال : وَيَحْك ا لو لم يكُنْ إلَّا أَنَا لَمَانَ الأَمْرُ (٢) ، ولكن رسولُ الله وأهله ! فَلَم يَنْشَبْ (٣) أَنْ طَلع به صَفُوانُ بن المُعطَّل — وكان على سَاقَةِ الناس (١٠) — فأناخَه ، وقال لأبى بكر رضى الله عنه : انظر مَلْ تَفْقِد على سَاقَةِ الناس (١٠) — فانظر فقال : ما نَفْقِدُ شَيْئًا إلّا قَعْبًا كُنّا نَشْرِبُ به ! فقال الغلام : هذا القَعْبُ مَعِي ! فقال أبو بكر رضى الله عنه : أَدَّى الله عنك الأَمَانَةَ !

روایة أخری ق خبر غلام أبی بكر

ورُوى أنّه عليه السلام لما نَزَل العَرْجَ جَلَس ، وأبو بكر إلى جَنْبِه ، وعائشة الى جَنبِه ، وعائشة الى جَنبه الآخر ، وأسماه بجنب أبى بكر رضوان الله عليهم ، وأقبل الفلام فقال له أبو بكر: أيْنَ بعيرُك؟ قال: أضَّلَني ! فقام إليه فَضَر به ويقول: بعيرُ واحدُ يَضِلُ عَنْك ؟! فِعل صلى الله عليه وسلم يَتَبَسّم ويقول: أَلَا تَرَوْن إلى هٰذا المُحْرِمِ وَمَا بَصْنَم ؟! ولم يَنْهَهُ

مُلَكَدًام آل مُعْمَلُة لرسول الله

وَخُبِّرَ آلُ نَضْلَة الْأَسْلَمَيْوُن أَنَّ زَامِلَة رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ضَلَّتْ ، ١٥ غَمَلُوا جَفْنَةً مِن حَيْسٍ (٥) فَأَقْبِلُوا بِهَا حَتَّى وَضَعُوهَا بَيْن يَدَيه ، فقال : هَلمَّ

<sup>(</sup>١) يقال ركب عُمقبة : أى مقدار فرسخين ، أو قدر ما يسيرُه ماشياً

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لهان عن الأمر »

<sup>(</sup>٣) لم ينشب : لم يلبت

<sup>(</sup>٤) ساقة م الناس ، وساقة م الحج : هم الذين يسوقون الحجاج فى مؤخره ، ويكونون من ورائهم يحفظونهم ، ويجمعون ما يتفرق عليهم

<sup>(</sup>٥) الحيس : طعام مخلوط متخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجمل عوض الأقط الدقيق . وفي الأصل : « وخبر آل نضلة الأسلميّـين »

يا أبا بكر ! فقد تجاءك الله بغَدَاء طَيِّب ! وجعل أبو بكر رضى الله عنه يَغْتاظُ على الغلام ، فقال النبئ صلى الله عليه وسلم : هوِّنْ عَلَيكَ ! فإنَّ الأمرَ ليس إليْك ولا إلينَا مَعَك ! قد كان الغُلامُ حريصاً ألّا يضلّ بعيرُه ، فمِنْ هذا خَلَفَ ممَّا كان معه . فأ كل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأهلُه وأبو بكر ، وكلُ من كان يأ كلُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، حتَّى شَبِعوا

مجیء البتصیر، وبسیر سعد بن عبادة و يجيء ('') سعدُ بن عُبادة رضى الله عنه وأبنه قيسُ بن سعد بزاملة حتى يَجِدَانِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم واقفاً قد أَنَى اللهُ بزَامِلتِه ، فقال سعدٌ : يا رسولَ الله ! بلغنا أن زَامِلَتك أَضَلَت الغلام ، وهده زاملة مكانها . فقال : قد جاء الله بزَامِلَتنا ، فأ رجعا بزَامِلتكا بارك الله عليكما ! أَمَا يَكْفِيكَ يا أَبا ثابتِ قَد جاء الله بنا في ضيافتك مُنذُ نزلنا المدينة ؟ فقال سعد : يارسولَ الله ! المئة لله ولرسوله ، والله يارسولَ الله ، الذي تأخذ من أموالنا أحبُ إلينا من الذي تَدَع! قال : صدقتُم ، يا أَبَا ثابت ! أَبشِر فقد أَفكُوت ا إنَّ الأَخلاف ('' بيد الله ، فن شاء أنْ يمنحه منها خَلفاً صالحاً مَنحه ، ولقد مَنحك الله خَلفاً صالحاً . فقال سعد : الحد لله ، هو فعل ذلك ! قال ثابت بن قيس بن شمَّاس : يا رسولَ الله ! إن أَهْلَ بيت سعد في الجاهِليَّة سادَتُنَا ، والمُطْمِمُون في المَحْلِ مِنَّا (في أَهُلَ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النَّاس مَعَادِن (ف) ، خِيَارُهم في الجاهِليَّة خِيَارُهم وسلم : النَّاس مَعَادِن (ف) ، خِيَارُهم في الجاهِليَّة خِيَارُهم وسلم : النَّاس مَعَادِن (ف) ، خِيَارُهم في الجاهِليَّة خِيَارُهم وسلم : النَّاس مَعَادِن (ف) ، خِيَارُهم في الجاهِليَّة خِيَارُهم وسلم : النَّاس مَعَادِن (ف) ، خِيَارُهم في الجاهِليَّة خِيَارُهم وسلم : النَّاس مَعَادِن (ف) ، خِيَارُهم في الجاهِليَّة خِيَارُهم وسلم : النَّاس مَعَادِن (ف) ، خِيَارُهم في الجاهِليَّة خِيَارُهم

سيادة بيت سعد ابن عبادة في الجاهلية

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وجاء » ، والفعل المضارع هنا هو حتى العبارة ، القوله بعد : :

<sup>(</sup>٢) الأخلاف جم خلف : وهو ما يكون عِوَّضاً وبدلا يخلف

<sup>(</sup>٣) الحُصْل : الشدَّة وانقطاع الحصب وما يلحقُ ذلك من الجوع الشديد

<sup>(</sup>٤) المعادنُ ، جمع معدِن . وهو الموضعُ الذي تستخرج منه جواهم الأرض ، كالذهب والفضة وغيرها ، ويريدُ بالمعادن أصولهم وسيجاياهم وما جُهاوا. علمه

## ف الإسلام إذا فَقَهُوا ، لَهُمْ ما أُسلَموا عليه (١)

احتجام رسول الله ومسيره

خبر المرأة ومبشرها ء

وسؤالماعن

وأحتَجَم صلى الله عليه وسلم بلَحْي جَمَل (٢) - وهو مُحْرُمْ - في وَسَط رَأْسه. وَنُزَلَ السُّقْيَا أَيُومَ الأَرْبَعَاء ؛ وأُصبح بالأَبْوَاء ، فأهْدَى له الصَّعْب بن جَثَّامة بن مَيْسِ الَّذِيثِي عَجُزَ حِمَارِ يَقْطُرُ دَمًّا ، فَرَدُّهِ وقال : أَنَا تُحرِم . وأَكُل بِالأَبْواء لِيَاء مُقَشَّى (٣) أهدي له من وَدَّان ، ثم قام فَصَلَى ولم يَتَوَضَّأُ (١) . ثم راحَ من الأبواء ، ه ونزَل يوم الجَعة الجُحْفة ، ثم راح منها ، وكان يومَ السبت بقُدَيْدٍ . ومرَّ يومثذِ بأُ مَمَأَةً في مِحَفَّتُها (٥٠) ، ومعها ابن ملا صغير ، فأخذت بعَضُده فقالت : يارسول الله ! أَلْهَذَا حَبُّ ؟ قال : نعم ! ولك أجر " ! وكان يوم الأحد بُعَسْفَان . ثم وَاح . فلما كان بالغَميرِ أَعْتَرَض المشاة ، فَصَغُوا صُفُوفًا فَشَكُوا إِلَيْهُ المَثْنَى ، فقال : أُسْتَعِينُوا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « له ما أسلم عليه » ، وكما أحفظه أثبته ، ولم أونـَّق للوقوف على مرجعه الآن

<sup>(</sup>٢) لحى تَجَـَل : اسم موضع ، وهو عقبة الجمعة على سبعة أميال من الشُّقيا بين مكة والمدينة

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « لبامقشا » ، واللياء ، من نبات اليمن ، وربحا نبت في الحجاز في الخمب ، وهو في مثل خلقة البصلة وقدر الحميَّصة ، وعليه قشور رقاق إلى السواد ما هو ، يَعْلَى ثُم يدلك بشيء خشن كالِلسِّيح ونحوه ، فيغرُجُ من قِصرهِ ، فيؤكلُ بحتاً ، ورَّبُما أكل بالعسَل ، ومنهم من لا يقليه . وهو حبُّ أبيض كالحمَّسُ شديَّد البياض ، وواحدته لياءة " ويقال : هو اللوبياء . والمقفَّى : المقصر ، من قولهم ، « قشَّبْتُ الحبَّة » : نزعتُ عنها لباسها ... هذا ، وقد ورد في ص ۲۷۷ س ٩ ، أنه قد أهدى له من ودَّان بنيا [وهو حب أبيض كالحمس] ، وقد كنت توقفت عندها إذ ذاك ولم أدر وجه صوابها أو تصعيفها ، فليصحح النس هكذا : « وأهدى له من ودَّان لياء ... »

<sup>(</sup>٤) هذا دليل على أن « اللياء » كان مقليا ، فالنص هنا على أنه لم يتوضأ ، إيماء إلى الحديث الصحيح عن عائشة ، الذي اختلف عليه ، واختلف في نسخه ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم « توضأوا مما مسَّت النار »

<sup>(</sup>٥) المحنة : مركب من مراكب النساء ، وهو رَحْل ميحَـف (أي يماط به) بثوب فيكون كالهودج ، إلا أن الهودج يقبُّب ، والمحنَّة لا وتقبُّب

بالنَّسَلاَن (۱) . ففعلوا ، فوجَدوا لذلك راحة . وكان يومَ الاثنين بَمَرٌ الظَّهْر انِ ، فلم يَبْرَ حتى أَمْسَى، وغربت لهُ الشَّمْس بسَرِفِ ، فلم يصلِّ المغرب حتى دَخَل مكة . وكان النَّاسُ لا يَذْ كرون إلا الحَجَّ ، فلمَّا كانوا بسَرِفِ أَمرَ عليه السلام النَّاسَ أن يُحِلُّوا بعُمْرة إلا من ساقَ الهَدْي

دخول مكة ، وعمل رسول الله و**قول**ة ولمنا أنتهى إلى الثّنيّ بأر الاثنين الرّابع من ذى الحجّة . وذكر الواقدى : أنه فاغتسَل ، ودخلَها (٢) نهار الاثنين الرّابع من ذى الحجّة . وذكر الواقدى : أنه دخل مكة يوم الثلاثاء من كَدَاء على راحلته القصواء إلى الأبطح ، فدخل مكة من أعلاها حتى أنتهى إلى باب بني شئبة . فلما رأى البيت رفع يدّيه ، فوقع زمامُ راحلته فأخذه بشاله ، ثم قال حين رأى البيت : اللّهُمّ زِدْ هذا البيت تشريفاً وتكريماً ومهابة ، وزدْ مَنْ عظمه ممّنْ حجّه واعتمرَه تشريفاً وتعظياً وتكريماً ومهابة وبراً ا ولى دخل المشجد بدأ بالطّواف قبل الصّلاة . قال طاؤس : وطاف راكباً على راحلته . فلما أنتهى إلى الرّثن أستكمه (٣) وهو مُضْطَبِع بردائه (١٠) ، وقال : بسم الله والله أكبر . ثم رمَل ثلاثة (٥) من

<sup>(</sup>١) النسلان : مفي سريع دون العدو ، نـُــــل ينسل : أسرع في مثنيه

<sup>(</sup>۲) پريد دخل مكة

<sup>(</sup>٣) استلم الركن اليمانى أو الحجر الأسود (من السكمبة) إذا قبَّله أو تناوله بيده ، فسحه فقبَّل ، أو أشار إليه بمعجن (عصا) ثم قبَّل المحْجن . والمراد بالركن هنا : الركن إليماني "

<sup>(</sup>٤) اضطبع الطائف بالبيت الحرام : أدخل الرداءَ من تحت إبطه الأبمن فغطى به الأيسر . وهو من الضبع : وهو عضد الإنسان

<sup>(•)</sup> رَمَلَ يَرْمَلَ : إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه ، وهو في ذلك لا ينزو ، والرمل والرملانُ هو مما شرع في الطواف بالبيت ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أصابه في عمرة القضاء ، إذ قال أهل مكة من المشركين إن المسلمين قد وهنتهم محتى يثرب (المدينة) ؟ فأمر المسلمون به يومئذ ليعلم أهلُ مكة أن بهم قوة . ثم جرت السنّة على الرمل في معنى الأطواف دون بعن

الحجر إلى الحجر ، وكان يأمر من أستلم الركن أن يَقُول : بِسم الله والله أكبر ، إيسا الله والله أكبر ، إيسانًا بالله ، وتَصَّديقًا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وقال فيا بين الرُّكنِ الهيافيُّ والأُسُود : « رَبَّنَا آتِنا في الدُّنيا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِيا عَذَابَ النَّارِ » (۱) . ولم يَستلم من الأركان إلا اليَمانيُّ والأُسُود . ومَشَى أربعة (٢٠) ، ثم أنتهى خلف المقام فصلى ركعتين ، يَقرَأُ فيهما : « قُلْ يَا أَيُّهَا الكا فِرُونَ » ، ثم عاد إلى الرُّكنِ فاسْتَكه و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » ، ثم عاد إلى الرُّكنِ فاسْتَكه

نهى عمر عن مزاحمة الطائف لقوسم

وقال لعمر رضى الله عنه : إنَّكَ رَجُلُ قُوىُ ، إنْ وَجَدَت الرُّ كَن خَالِياً فَاسْتَلِمْه ، و إلَّا فلا تُزَاحِم عليه فتوا ذي (٢). وقال لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : كيف صَنَعْتَ بالرُّ كَن يا أبا محمَّد (١) ؟ فقال : أَسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ ! قال أَصَنْتَ

صفة سعيه بي*ن* الصفا والمروة

ثم خرَج إلى الصّفا من باب بنى تخزوم ، وقال : أَبْدَأُ بما بدأَ الله به . وسَعى على راحلته ، لأنه قَدِمَ وهو شَاكُ . وقيل : سَعَى على بَغْلَته ؛ والمعروفُ على راحلته . فصَعدَ على الصَّفا فَكبَّر سَبْع تكبيرات وقال : لا إلله إلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له مُ اللّك وله الحمد ، وهو على كلِّ شَيْه قَدِيرٌ ، صَدَق الله وَعْدَه ، ونصَرَ عَبْدَه ، وهزَم الأحزاب وَحْده . ثم دعا بين ذلك . ونزل إلى ١٠ المرْوة ، فلما أنصبت قدَماه في الوادي رَمَل . وقال في المشي : أيّها النّاس! إن الله كتب عليكم السّعي فاسْعَوا! وسَعَى حتى أنكشف إزارُه عن فجذِه . وقال في الوادي : ربّ أغفِر وأرْحَم ، وأنت الأعن الأكرَم ! فلمّا انتهى إلى المروقة في الوادي : ربّ أغفِر وأرْحَم ، وأنت الأعن الأكرَم ! فلمّا انتهى إلى المروقة في الوادي : ربّ أغفِر وأرْحَم ، وأنت الأعن الأكرَم ! فلمّا انتهى إلى المروقة

<sup>(</sup>١) من آية البقرة : ٢٠١

<sup>(</sup>٢) يريد أنه صلى الله عايه وسلم رمل الانة أطواف، ومعى أربعة من أسبوج الطواف

<sup>(</sup>٣) يريد فتؤذي الناس بمن يستلم الركن

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يا عجد »

فعلَ عليها مثلَ ما فعلَ على الصَّفَا ، فبدأ بالصَّفا وختمَ بالمرْوَةِ

فسخ حج من لم یستی الحدی الی همرة قدوم علی من وأمرَ مَن لم يَسُقِ الهدْى أن يَفْسَخ حجَّه إلى عُمْرةٍ ، ويتَحَلَّلَ حِلَّا تامًا ، ثم يُهِلَّ بالحج (۱) وقت خروجه إلى منى ، وقال : لو استقبلت من أمْرِى ما اُستَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهدْى ، ولجعلتُها عُرة . وقدم على من البين ، فقال له : بم أَهْلَاتَ ؟ قال : بإهلل كا هلال النبيِّ صلى الله عليه وسلم . فقال : إنى سُقْتُ الهدى وقرَنتُ (۲) . هكذا روى أبو داود بسند صحيح

نزول رسولالله بالأجلح وكان قد أَضْطَرَبَ بِالأَبْطِحِ<sup>(٣)</sup> ، نقالت أمَّ هاني : يارسولَ الله ! أَلَا تَنْزِلُ فَى بيوت مَكَة ؟ فأبَى ، ولم يزَلْ بِالأَبطِح حتى خرَّج يوم التروية (<sup>١)</sup> ، ثم رجع مِن مِنَى فنزل بِالأَبطِح حتى خرَّجَ إلى المدينة ، ولم يدخُلُ يبتاً ولم يُظلَّه

دخوله الكعبة وصلانه بها ودخل الكعبة بعد ما خَلَع نَعْلَيه ، فلما انتهى إلى بابها خلَع نَعْلَيه ، فلما انتهى إلى بابها خلَع نَعْلَيه ، فلما انتهى إلى بابها خلَع نَعْلَيه ، ودخل معه عثمان بن أبى طَلْحة ، وبلال ، وأسامة بن زيد رضى الله عنهم ، فأغلقُوا عليهم الباب طويلًا ثم فتَحُوه . وصلى فيه ركعتين بين الأسطُوانتين المقدَّمتين ، وكان البيت على ستة أعدة . وقيل : بل كبَرَ في نواحيه ولم يُصَلِّ . وروى أنَّه دخل على عائشة رضى الله عنها حزينًا ، فقالت : مالك يا رسول الله ؟

<sup>(</sup>١) أصل الإهلال ِ: أن يرفع المعتمر بالبيت الحرام صوته بالتلبية ، ثم قالوا : أهلَّ المحرم بحبيَّة أو بسرة : في معنى أحرم بها ، وذلك لرفع المحرم صوته بالتلبية

<sup>(</sup>٢) قرن بين الحج والعمرة : وذلك إذا جمع بينهما بنيّة واحدة ، وتلبية واحدة ، ولك واحدة ، وذلك وإحدام واحد ، وطواف واحد ، وسعى واحد ؛ فيقول : « لبّنيك بمجة وعمرة » . وذلك الفعل هو القيران : أى الجمع بين الحج والعمرة ِ

 <sup>(</sup>٣) اضطرب بناء أو خيمة : وذلك أن يضربه وينصبه ويقيمة على أوتاد مضروبة ف الأرض

<sup>(</sup>٤) يوم التروية : هو اليوم قبل يوم عرفة ، وهو الثامن من ذى الحجة : سمّى به لأن الحجاج كانوا يتروَّون فيسه من المساء وينهضون للى مِنى --- ولا ماء بها -- ، فيتروَّدون ربّهم من المساء ، يسقون ويستقون . (انظر بعد ص ٢٩٥)

قال: فعَلَتُ اليومَ أَمْرًا لَيْتَنَى لَمْ أَكُ فعَلَتُهُ! دخلتُ البيتَ ، فعسى الرَّجُلُ من أُمَّتَى لا يقدِرُ أَنْ يَدْخَلَه ، فتكونُ فى نفسهِ حَزَازَةٌ (١) ، و إنما أُمِرْ نا بالطَّوَاف ولم نُوْمَرُ بالدُّخول! وكسَنا البيتَ الحِبرَات (٢) : وكانت الكعبةُ يومثذِ ثمانية عشر ذراعا

مدة إقامته عكة

وأقام بمكة يوم الثلاثاء والأربعاء والخيس؛ وكان يوم التروية يوم الجمعة، و فطَبَ قَبْل التروية بيوم بعد الظّهر بمكة . وقام يوم التروية بين الرُّكن والمقام، فوعَظ النَّاس وقال : مَنِ استطاع أن يُصَلِّى الظّهرَ بمِنَى فلْيَغْعلْ . فصلَّى فى حَجَّتِه هذه صلاة أربعة أيام — وهو مقيم بمكة — حتى خرَج إلى منى ، وهو فى كل ذلك يَقْصُر (٣) . ولم تكن إقامتُه هذه إقامة ، لأنها ليست له بدار إقامة ، [ وأنه لم يَنُو صلى الله عليه وسلم أن ] (١٠ يتَّخِذَها دارَ إقامة ولا وَطَن ، وإنما كان ١٠ مُقامَه بمكة إلى يوم التروية كمقام المُسافر فى حاجة يَقْضيها فى سفره مُنصر فَا إلى أهله ، فهو مُقام من لا نِيَّة له فى الإقامة . فلم يَنُو صلى الله عليه وسلم جَعْلَها مُقامَه في الرَّوية عاملًا في حَجِّه حتى يَنْقَضَى ، مُقامَه في المروية منها إلى مِنَى يومَ التروية عاملًا في حَجِّه حتى يَنْقَضَى ، وينصرفُ إلى المدينة

<sup>(</sup>١) الحزازة : وجم القلب من غيظ أو حزن أو ألم ونحوها

<sup>(</sup>٢) الحبرات والحبّر ، جمع حِحبّرة : وهي ضرب من برود البمن منسَّر

 <sup>(</sup>٣) كتصر صلاته يقصمُرُ ها في السَّفَر : وهو أن يصلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة كتين ركعتين ، فأمّا العشاء الأولى — وهي صلاة المغرب — وصلاة الصبّح فلا قصر فيهما للسافر.

<sup>(</sup>٤) الذي بين هذين القوسين بياض بالأصل ، وآ ثرنا إيمامه بما تدل عليه سياقة المني

<sup>(</sup>ه) في الأصل مكان السكلمتين الأخيرتين : « جملة إلمامة » غير واضحة أو مفسّرة الرَّسم أو معجمة ، وأحسبُ الناسخ لم يجد قراءتها في أصله الذي نقل عنه ، فجلها هكذا . فلو قرئت « جملة إلمامة » بعد تمام إيجامها ، فهي عبارة متهالسكة ، وكان الصواب ما أثبتناه إن شاء الله

موقفه بعرفة وموقف قريش في الجاملية

وركب - حين زَاغَتِ الشَّمسُ (١) في يوم التَّرْوِية - بعد أن طاف بالبيت سيره إلى من أَسْبُوعًا . فَصَلَّى الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاء والصُّبْحَ بمِنَّى . وكان بلال إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَسِيرِه إلى مِنَّى ، وبيدهِ عُودٌ عليه [ ثَوْ بَا وَشِّي ] (٢٠ : يُظِلُّه من الشَّمْس . وقالت ْ له عائشة : يا رسولَ الله ! ألا نَبْنِي لكَ كَنِيفًا (٣) ؟ فأنَى ، وقال : مِنَّى مَنْزِلُ مَنْ سَبَقَ ! وقيل : بني بعِنِّي ليلةً الجُمُعة التاسع من ذي الحجة ، ثم أصبح فسار إلى عَرَفة . ولم يركب من منى مسيره إلى مهنة حتى رَأَى الشَّمس قد طلعت ، فركِبَ إلى عرَافة ، ونزَل بنَمِرَةَ ، وقد ضُربَ له بها قَبَّةُ من شَعَرٍ . ويقال : إنما قالَ إلى فَيْءِ صَخْرةٍ (١) ، وميمونةُ رضى الله عنها تَنْبَع ظِلَّهَا حَتَّى راحَ ، وأَزْواجُه في قِبَابِ — أو في تُبَّة — خَزَّ له . فلما ١٠ كان حين زاغَتِ الشمس أَمَرَ براحِلتِه القَصْواء ، فرُحِلت ْ برَحْل رَثِّ وقطيفة لا تَسْوَى أَر بعةَ دراهم ، فلما تَوَجَّه قال : اللّهمَّ حَجَّةً لا رئاء فيها ولا شُمْعةَ (٥) ا ثُم أَتِي بطْنَ الوادِي: - بطنَ عُرَنَةَ (٢٠ - ، وكانت قريشُ لا تشكُّ أنه لا يتجاوَزُ الْمُزْدَلَفَةَ يَقِفُ بَهَا ، فقال نَوْ فَلُ بن مُعاوية الدِّيليِّ — وهو يَسِيرُ إلى جُنْبه — : يا رسول الله ! ظنّ قومُك أنك تقِفُ بجَمَعُرٍ (٧ ا فقال : لقد كنْتُ أَقفُ بعرِفَةَ ﴿

( ٦٦ - إمتاع الأسماع )

<sup>(</sup>١) زاغت الشمس تزيغ : مالت إلى المغيب

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عليه شيء يظله » ، وهو تحريف وحذف وتصحيف، والصواب ما أثيتناه بين القوسين ، وانظر ابن سعدج ٢ قسم ١ ص٢٧ . . والوشي : ضرب من الثياب يكون فيه من كلّ لون . وأصلالوشي : خَلط لون بلون

<sup>(</sup>٣) السكنيف : كل ما سُتر من بناء أو حظيرة من الخشِب يستظل بها منحر الشُّس

<sup>(</sup>٤) قال يقيلُ قيلولة : نام القيلولة ، وهي نومة الظهيرة نصف النهار . والتي : ماكان شمساً فزالت عنه ونسخه الظلُّ ، وأما ما لم تكن عليه الشبسُّ فهو الظلُّ

<sup>(</sup>ه) يقال فعل الهيءَ رئاء وسمعة : أي ليسمعه الناس وكَرَوْه ، يبتغي بُدلك المدُّح عندهم

<sup>(</sup>٦) بطن عرنة: واد بحذاء عرفات ، ويها مسجد عرفات

<sup>(</sup>٧) جمم : هو مزدلفة

نَبِلَ النبوةِ خِلافاً لَمْ ! وَكَانَتْ قريشُ كُلُّهَا تَقِفُ بَجِمْ ، إِلَّا شَيْبَةُ بن رَبِيعَة مِنْ بينهم فانه كان يَقِفُ بمرَنَة

> صلانه بعرفة وخطبته

وخطب صلى الله عليه وسلم - حين زاغت الشمس - ببَطْن عرَفَة على ناقته ، فلمّا كان آخر خُطْبَتِه أَذَن بلال ، وسَكَت صلى الله عليه وسلم من كلا مِه . فلما فَرَخ بلال من أَذَانه تكلم بكلات ، وأَناخ راحِلته ، وأقام بلال ، فصلى عليه ه السلام الظّهر ، ثم أقام ، فصلى العَصْر : جَمَع بَيْنَهُما بأذان و إِقَامَتُين . ثم ركب ، وهو يُشير بيدِه إلى الناس : أرْتفعوا إلى عَرَفة . وكان من خُطْبته بعرفة قبل الصّلاتين :

خطبة عَرَفة

أَيُّهَا النَّاسِ! إِنِّى والله مَا أَدْرِى لَعَلَى لا أَلْقَاكُم بَمَكَانَى هَـذَا ، بعد يَوْمِكُم هَذَا ا رَحَمَ الله امْرَءَا سَمَع مَقَالَتِى فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حامل فِقْهِ لا فِقْهَ له ، وربّ ، وربّ عاملِ فَقْهِ إلى مَنْ هُو أَفَقَهُ منه ! وأعلموا أَنَّ أَمْوَ الكُم ودِمَاءً كَحَرَامُ عليكم كُورُمة عاملِ فَقْهِ إلى مَنْ هُو أَفقَهُ منه ! وأعلموا أَنَّ أَمُو الكُم ودِمَاءً كَرَامُ عليكم كُورُمة يومِكم هذا ، في بَلَيكم هذا . وأعلموا أن الصَّدُورَ لا مُعنِلُ على ثلاث (١٠): إخلاص العمل لله ، ومُناصحة أهل الأمر ، ولرُوم جَمَاعة المُسْلِمِين ، فالله وأَنَّ ورَائِهم (٢٠) . ألا إن كلَّ شيء من أمر الجاهليّة تحت مَا فَالله مَنْ وَرَائِهم (٢٠) . ألا إن كلَّ شيء من أمر الجاهليّة تحت مَدَى موضوع ، وأوَّل دِماء الجاهليّة أضَع دَمُ إياسِ بن رَبيعة بن الحارث [بن م عبد المُطّلِب] (٣) — [كان مُسْتَرْضَعاً في بني سعد [بن بكر] (٣) فقتلَته (١٠) عبد المُطّلِب] (٣) — [كان مُسْتَرْضَعاً في بني سعد [بن بكر] (٣) فقتلَته (١٠)

<sup>(</sup>۱) أَغْكُلُ مُيْسِلُ (مَنَالَإِغْلَالُ) : خان، وغلَّ يَشِيلُ (مَنَ الْفِيلُّ) : إذا صار ذا غَشَّ وضَغَنَ وحقَّد، وروى الحديث بهما ، فمن ضم الأول وكسرالثانى ، فعنى ذلك : أن لايكون فيها غش ودَغْلُ ونفاق وخيانة ، ولكن يكون فيها الإخلاسُ فى ذات الله جل جلاله . ومن فتح الأول وكسر الثانى ، فعناهُ : أن لايدخلها من الفل والشعناء والحقد مايزيلها عن الحق ، ويحملها على الهوكى

<sup>(</sup>٢) تحيط من وراثهم : أى تحدقُ بهم فتمنعُهم وتحفظهم

 <sup>(</sup>۳) زیادات للبیان، وفی ابن حشام ج ۲ ص ۹۹۸ آن ابن ربیصة کان مسترضعاً فی
 بنی لبث، وانظر ما سیآتی ص ۳۰۰

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فقتله »

هُذَيل] - . وربا الجاهلية موضوع (() كلّه ، وأوّلُ رِبّا أَضَهُه رِبَا عَبّاس بن عبد المطلب اتّقُوا الله في النساء ، إنما أَخذتموهُنَّ بأمّانة الله ، واسْتَحْللتم فُرُوجَهنَّ بكلمة الله ، و إنَّ لسم عليهنَّ أَنْ لَا يُوطِئْن فُرُشَكم أَحَداً تكرهُونه ، [ وعليهنَّ أَنْ لا يُوطِئْن فُرُشَكم أَحَداً تكرهُونه ، [ وعليهنَّ أَنْ لا يُوطِئْن فُرُشَكم أَحَداً تكرهُونه ، [ وعليهنَّ أَنْ لا يأتينَ بفاحشة مُبَيِّنَة ] (٢) فإن فعلْن ، فأضر بوهن ضَرْباً غير مُبرح ، [ قان انتهيْنَ ] (٢) ، فلهنَّ (٣) عليكم رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بالمعروف قد تركتُ فيكم ما لَنْ تضلوا بعدَه إن أعتصمتم به : كتاب الله . وأنتُم مسؤولون عَنِّى ، فما أنتم قالوا : نشهدُ أنبَّك قد بلَّفت وأدَّيت ونصَحْت ! ثم قال بإصبيعه (١) السَّبَابة يشير إلى السماء يَرْفعها ويَكُنُها (٥) ثلاثاً : اللهمَّ أشهدُ !

وكان الذى يَبَلِّغ عنه بعرَفة (٢٦ رَبيعةُ بن أُمَيَّة بن خلف لكثرةِ الناسِ ، المِلِنَّع عنه بعرفة الفاشية نعو من أربعين ألفا

ووقَفَ بالهضاب من عرَّ فَةَ وقال : كلُّ عرفة مَوقفُ إلاَّ بطن عُرِنة ، وكلُّ ذَكر الناسك مُزْدَلَفَة موقفُ إلاَّ (٢) بطن مُحَسِّر ، وكلَّ مِنَّى مَنْحرُ إلَّا خلف العقَبة

و بعث إلى مَنْ هُو بأقْصى عرفة فقال : ألزَّمُوا مَشاعِرَكُم ، فإنكم على إرْثُ من إرث إبراهيم عليه السلام

ا ومدًّا يَدَيه - وهو واقفُ بعَرَفَة - ثم أقبل براحتيه على وجهه وقال: إنَّ دماؤه بعرفة أَفْضَل دُعانى ودُعاء مَنْ كان قَبْلى من الأنبياء: لا إله َ إلّا الله وَحْدَه لا شريكَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « موضع »

<sup>(</sup>۲) زیادات من ابن هشام ج ۲ س ۹۲۹ ، والطبری ج ۳ س ۱۳۹ وغیرهما

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَلَمْنُ ۗ ﴾

<sup>(</sup>٤) قال با صبعه : أشار إشارة مبنية عن معنى يريده

<sup>(</sup>٥) كِ الفيء بكبِّه : قلبه ونكُّسه

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « عراة »

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « إلى »

له ، له الملكُ وله الحدُ ، بيدِه الخَيْرُ يُحْيى وُبميتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شيء قَدِيرٌ

وَأَخْتَكَفُوا فَى صِيامِه يَوْمِئْذِ فَقَالَتَ أُمُّ الْفَضْلِ (١) أَنَا أَعْلَم لَكُمْ عِـلْمَ ذَلِكَ . فَأَرْسَلَتَ إِلَيْهِ بِعُسِّ مِن لَبَنَ (٢) ، فشربَ وهو يَخْطُب

الاختلاف فى سيامه بعرفة

> نزول آية « الدين »

ووقفَ على راحلته حتَّى غَرَبت الشمسُ يَدْعُو . ونزلَ عليمه وهو واقفُ بعرَفَةَ : « اليَوْمَ أَكُمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ هَ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ أَضْطُرٌ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمَ فَإِنَّ اللهَ غَفُورُ رَحِيمٌ » (المائدة: ٣) (٣)

النفر من مرفة

وكان أهلُ الجاهلية ِ يَدْفَعُون من عَمَ فَهُ (١٠) إذا كانت الشمس على رؤوسِ الجبالِ كهيئة العَامِّم على رؤوسِ الرجالِ ، وظنَّتْ قريشُ أنه عليه السلام يَدْفَعُ كَذَلْكَ ، فَأَخَّر دَفْعَه حَتَى غَرَبَتِ الشمس . ثم سار عَشِيَّةً ، وأَرْدَبْف أَسامة بن ديد (٥٠) من عَمَ فَةَ إلى مُزْدَلفة

الإنامنة

وذكر الزُّبيْرِ بن بكار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض <sup>(٢٠)</sup> : عن يمينه أبو سفيان بن حَرْب ، وعن يَسَاره الحارثُ بن هِشَام ، وبين يديه يزيدُ ومُعاويةُ أَبْنا أبى سُفيان على فرسيْن ، فكانَ يسيرُ العَنَقَ ، فإذا وجَدَ

<sup>(</sup>۱) هى أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ، وأوّل امرأة آمنت بعد خديجة رضى الله عنها ، واسمها لُبابة بنت الحارث الهلالية ، وهى لبابة الكبرَى ، وأختها لبابة بنت الحارث الصغرى أمُّ خالد بن الوليد

<sup>(</sup>٢) النُّسِيِّ : قَدْحَ ضَخْمَ يَسْعَ ثَمَـانَيْةَ أَرْطَالُهُ أُو تُسْعَةً

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « دينكم، آلاية »

<sup>(</sup>٤) كَفَعُ مِنَ المُكَانُ دَفَيًّا : خَرِجِ وَانطِلْقُ مَنْدُفُهَا

<sup>(</sup>٥) أردفه: جعله ردْ فاً لهُ ، فأركبه خلفه

<sup>(</sup>٦) أَفَاضَ إِفَاضَةً : زحفَ واندفع ، والإِفَاضَةُ فِي الحَجِّ : اندفاعُ الناس بَكْتَرَةُ إِلَىٰ مِنِي منتفعرين متفرقين بعد اجتماعهم في عرفة

فَجُوَةً نَصَّ (١) وقال : أيها النَّاسُ ! عَلَى رِسْلِكُمُ (٢) ، عليكم بالسكينة ، لِيَكُفُّ قَوِيْكُمُ عن ضَعِيفُكم

النزول إلى مزدلفة ومالَ إلى الشّعب - هو شعب الأذَاخِر، عن يَسَار الطَّريق بين المَّازِمَيْن (٣) - فَبَالَ . ولم يُصَلِّ حَتَى نزَل قريباً من الدَّار التي على قُرَح، وصلَّى المغرب والعشاء بالمُزْدَلفة [ بأذان واحد لهما ، وبإقامتين ، لكلِّ صلاة منهما إقامة ] (١) ، ولم يُسَبِّخ بينهما ، ولا إثر واحدة منهما . فلما كان في السَّحر أذن - لمن أستأذنَه من أهل الضَّعف من الذَّرِية والنِّسَاء - في التقدُّم من جَمْع قبل حَطْمة الناس (٥) . وحبس نِسَاءه حتى دَفَعْنَ بدَفْعه (٢) حين أصبَح . فرمَى (٢) الذين تقدَّموا الجرة قبل الفَجْر أو مع الفَجْر

ولما بَرَ ق (٨) الفجرُ ، صلَّى عليه السلام الصَّبْحَ ، ثم ركب راحلتَه ووقَف على الدفع من مزدلفة قُرُح . وكان أهلُ الجاهلية لا يَدْفَعُون من جَمْع حتى تَطْلُعُ الشمسُ على ثَبِيرٍ ، يقولون : «أَشْرِقْ ثَبِيرُ ، كَيْمَا نُفْيِيرٍ » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ قريشاً خالَفت عهدَ إبراهيم ! فدفع قبل طلُوع الشَّس

وأردَف الفضلَ بن العبَّاس من مُزْدَلِفة إلى مِنَّى . وقال : هذا الموقف ، موفعه بمنى

(١) العنق من سير الدابة : سير منبسط هادئ مع قليل سرعة . والنعن : سير سريم

ماض حثيث ، ونسَّ : سار هذا السير وأسرع . والفجُّوة : الفسحة بين جماعة الناس (٢) الرِّسل : اليسر ، يقال : « افعل كذا على رِسلك » : أي اتثد فيه ولا تعجل

<sup>(</sup>٣) المأزَمان : بين المشعر الحرام وعرفة ، وهو شعب بين حبلين يفضى إلى بطن عُمرنة ، وبه المسجد الذي يجمع فيه إمام الحجيج بين الصلاتين الظهر والعصر

<sup>(</sup>٤) فى الأصل مكان ما بين القوسين: « باقامة إقامة » وهذه عبارة غير بينة ، والذى أثبتناه هو عملُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٥) الحطُّمة : الزحمة ، يريدُ : قبلَ أَنْ يَزدحوا ويحطم بعضهم بعضاً ويدوسوهم

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بدفعة »

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فرأى »

<sup>(</sup>٨) برَق الفجر : لمم وتلالاً وظهر

جع الجرات من وكلُّ المزدَلفة مَوْقف . وحَمَل حَصى العقَبة من المزدلفة ، وأَوْضع في وادى مزدلفة مُحَسِّر ولم يقطع التَّلْبيةَ حتى رَمَى الجَرَة ، ورَمَى جَمْرة العَقبــة يوم النَّحْر على ناقته (١) ، ولا ضَرْبَ ولا طَرْدَ ، ولا إلَيْك إليك (٢)

> تحر المدى ، وتفريقه والأكل منه

التحليين

ولما انتهى إلى المنعَر (٢) قال: هـذا المنحر ، وكلُّ منَّى مَنحَر ، وكلُّ منَّى مَنحَر ، وكلُّ فجاج مكة طريقُ ومَنْحَرْ ، ثم نحرَ بيده ثلاثاً وستين بَدَنَةً بالحربة ، ثم أعطى ٥ رجُلاً فنحرَ ما بقي ، ثم أمر من كلِّ بدنة ينحَرها ببَضْعَة (١) فجُعِل في قِدْر فطبخه ، فأكل من لَحْمها وحَسَا مِنْ مرَ قِيا (°) . وأمر عليًّا رضى الله عنــه أنّ يَتَصَدَقَ بَجِلالَ البُّدُنُ وجُلُودِها ولُحُومِها ، ولا يُعْطِيَ منها في جَزْرِها شيئًا (٢)

ولما فَرَغ من نحر الهَدْى دَعا الحلاق ، وحَضر المسلمون يطلُبون شَعَره ، فَنَاوَلُ (٧) الحَلاَّق شِقَّ رَأْسِه الأيمن ، ثم أعطاه أبا طلحة الأنصاري [ثم ناولَه ١٠ الشِقّ الأيسر علقه ، فأعطاهُ أبا طلحةً ، فقال : أقسيم عبين النَّاس ] (^)

<sup>(</sup>١) فيالأصل: « باقية »

<sup>(</sup>٢) إليك إليك : هو تنبيه يرادُ به الزجرُ ، معناه تنحُّ وابثُـد ، وكانوا يقولون ذلك بين يدى الأمراء ، كما يقولون : الطريق الطريق . يقول : إن هديه في زحمة الحيج وسمته هدوء وسكينة ورفق ومسامحة صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «النحر»

 <sup>(</sup>٤) البَّـضمة : القطعة من اللحم . وقوله : « فجعل في قدر » ، يعنى اللحم كله

<sup>(</sup>٥) كمينا المناء والمرق: شربه في مُمهلة متأَّنياً

<sup>(</sup>٦) جزَّر الديبحة : ذبحها وتقطيعها وسلخها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « فأعطى الحلاق ... » ، وهو خطأ من الناسخ فيما أحسب ُ ، والذى أثبتناه هو حق العبارة وصوابها ؛ فالذي حلقه هو معمر بن عبد الله القرشي العدويّ ، وهو لم 'يصب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا ما أصابَ سائرٌ المسلمين ؛ وأما أبوطلحة الأنصارى فهو الذي أكرمه رسول الله بعق شعره كله واختصه به . واختلف في الشق هو الأيسر أم الأيمن . انظر زاد المعادج ١ ص ٢٣١ ، وعيون الأثرج ٢ ص ٢٧٨ ، والسيرة الحلبية

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين تتمة هذه الرواية ، من السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٧١

ناصية رسول الله لحالد بن الوليد ، وحديث أبى بكر في أمر خاله

تفریق شمرہ بین الناس

المحلـتون والمقصـرون وَكُلُهُ خَالَدُ بِنَ الولِيدُ فِي ناصِيتهِ حِينَ حَلَقَ ، فَدَفَهَا إِلَيه ، فَكَانَ يَجِعلُها فِي فَي مُقَدَّمَ فَلَنْسُوتَه ، فلا يُلْتَى جُمّا إِلاَ فَصَّهُ (١) . وكان أبو بكر الصديقُ رضى الله عنه يقول : كنت أَنظرُ إلى خالد بن الوليد وما نكتى منه في أُحُدٍ ، وفي الخَندُق ، وفي الحُديبية ، وفي كلِّ مَوْطنِ لاَقانا ، ثم نظرتُ إليه يوم النَّحْرُ يُقدِّمُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بدَنةً وهي تَعْتبُ فِي الْمَقْلُ (٢) ، ثم نظرتُ إليه ورسولُ الله الله الله عليه وسلم يحلقُ رأسه وهو يقول : يا رسولَ الله ا ناصِيبَتكَ الله عليه وسلم يحلقُ رأسه وهو يقول : يا رسولَ الله ا ناصِيبَتكَ الله عليه وسلم فكان يضعمُ على عَيْنيه وفيه (١٤) . وفرَّق صلى الله عليه وسلم شَعَره في النَّاس . ولما حَلقَ رأسه ، أَخَذَ من شار به وعارضيه ، وقلَّ أَظفارَه ، وأَحَل الله عليه وسلم : رَحِمَ الله الحُللَّين ! ثلاثًا ، كلَّ ذلك يُقال : والمقصِّرين يا رسولَ الله ! وجلسَ الله عليه وسلم : رَحِمَ الله الحُللِين ! ثلاثًا ، كلَّ ذلك يُقال : والمقصِّرين يا رسولَ الله ! فقال والمنسَل الله عليه وسلم نقل والمنسَل الله الله عليه وسلم نقل والله . وأصابَ الطَّيب بعد أن حَلق ، ولَيِسَ القميص . وجلسَ النَّاس ، في السُئل يومشد عن شيء قدِّمُ أو أُخَرِّرُ أَنَّ إلا قال : أَفَسَلُهُ ولا حَرَج !

النعمي عن الصيام أيام مني

• ا و بعث عَبْدَ الله بن حُذافة السَّهْمَى ﴿ وَقِيل : كَعْبَ بن مالك ﴿ يُنادى

<sup>(</sup>١) فن الجمع : فر"قه وشتنه

<sup>(</sup>٢) كتب الفحل أو الناقة يعتب : ظلم أو مُنقِيل أو عقر فهى على ثلاث قوائم كا نه يقفز قفزا ؟ وكذلك الأقطم إذا مهى على نفذ من الأخرى ؟ وكذلك الأقطم إذا مهى على خشبة . والعقل : أن تنى وظيف الناقة مع ذراعها وتشدّها جيماً بالحبل في وسط الذراع ، وذلك الحبل هو العقال

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أحد »

<sup>(</sup>٤) انظر مثل هذا الخبر عن أبى بكر فى أمر سهبل بن عمرو ص ٢٩٦

 <sup>(</sup>٥) قدم أو أخر من مناسك الحج على مراتبها

فى الناس بمِـنّى: إنَّ رسول الله قال: إنَّها أيامُ أكل وشُرْب وذِكر لله. فانتهى المسلمون عن صيامهم، إلا مُعْصَرُ<sup>((1)</sup>، أومتَمَتَّعْ ُ بالعُمْرَة إلى الحَجِّ<sup>(۲)</sup>، فإن الرُّخْصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَصُوموا أيامَ مِنَى

> الإفاضة يومالنعر الى مكة

وأفاض صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر وأَرْدَف معاوية بن أبى سفيان من منى إلى مكة . وأختُلف أين صلّى الظّهر يومئذ ؟ ويقال : أفاضَ فى نسائه مساء ه يوم النحر ، وأمر أصحابه فأفاضُوا بالنهار

الفىربىنزىزم

وَأَتِى زَمْزَمَ فَأَمْرِ بِدَلُو فَنُزِعٍ ، فَشْرِبَ مِنْهُ وَصَبٌّ عَلَى رأْسِهُ وَقَالَ : لَوَلَا أَن تَغْلَبُوا عَلِيهَا يَا وَلَدَعْبِدِ المطلبِ لَنزعتُ مِنْهَا . ويقال : إنه نزَع دَلْواً لِنفسه

رمی الحرات

وكان يَرْمَى الجِمارَ حَيْن تَزيغُ الشَّمْسُ قبل الصلاة ماشياً — ذاهباً وراجعاً في اليومين ، ورمى يوم الصَّدرِ حَيْن زاغَتِ الشَّمْس قبلَ الصَّلَة . وكان إذا ١٠ رمى الجُرتين عَلَاهُما ، ويَرْمِى جَرَةَ العقبة من بَطْن الوادى . وكان يقفُ عند الجُرة الأولى أكثرَ مما يقف عند الثَّانية ، ولا يقفُ عند الثالثة ، فإذا رماها أنصرف . وكان إذا رمى الجُرتين وقف عندها ورَفع يديه ، ولا يفعلُ ذلك في رَمَى العَقَبَة ، فإذا رماها أنصرف

النهى من البيت بسوى مني

ونَهَى أَن يَبَيت أَحَدُ ليالِيَ مِنَى بسوَى مِنَى ، ورخَّص للرِّعاء أَن يَبيتوا ١٥

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « إلا محصر بالحج » ، ولم أجد من قال « أحصر بالحج » ، وإنما يقال « أحصر بمرض أو خوف أو عدو» وأحصر الحاج (بالبناء للمجهول): إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حبعه أو عمرته ، من الإحصار: وهو الحبس

<sup>(</sup>٢) تُمثَّعُ بالعمرة إلى الحج واستمتع: وذلك أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، فاذا أحرم بالعمرة بعد إهلاله شو"الا ، فقد صار متمتعاً بالعمرة إلى الحج. وسمى منعتعاً لأنه إذا قدم مكمة وطاف بالبيت ، وسمى بين الصفا والمروة ، حلّ من عمرته ، وحلق رأسه ، وذبح نسكه ، وحلّ له كلّ شيء كان حرم عليه فى إحرامه من النساء والطيب ، ثم يثقى المتمتع بعد ذلك إحراماً جديداً للحج وقت نهوضه إلى منى أو قبل ذلك ، من غير أن يجب عليه الرجو ع

عن مِنَّى (١٦ . ومن جاء منهم فرَى بالليل ، رَخَّص له فى ذلك . وقال : أرمُوا بمثل حَمَى الخَذْف (٢) . وكان أزواجُه يَرْمين مع الليل

عدة الخطب في حجة الوداع

وخَطَبَ في حجته ثلاثَ خُطَب : الأولى قبل التروية بيوم بعد الظَّهْر بمكة ، والثَّانية يوم عرفة بعرفة حين زاغَت الشمسُ على راحِلتِه قبل الصلاة ، والثالثة يوم النُّحر بمنَّى بَعَد الظُّهر على راحليته القَصْواء . وقيل : بل خَطَب الثالثة ثانيَ يوم النَّحر . وقال الححبُّ الطَّلَبَرِيِّ : دَلَّتِ الأحاديثُ على أنَّ الخطب في الحَيجِّ خَسْ : خطبة يومَ السابع من ذي الحجة ، وخطبة يومَ عَنَ فة ، وخطبة يومَ النَّحْرِ ، وخُطْبَةُ يُومَ الْقَرِّ " ، وخطبة يوم النَّفْرِ الْأُوَّلُ ( ) . قال الواقدى : فقال - يعنى فى خطبة يوم النَّحْر بمنَّى - :

أيُّها النَّاسِ ! أسمعوا من قَوْلَى وأَعْقِلُوه ، فإنِّى لا أَدْرى : لَعَـلَّى لا أَلْقَاكُم بعدَ خطبة يوم النحر عامى هذا ا أَيُّهَا الناس ا أَيُّ شهر هــذا ؟ فسكتوا ، فقال : لهٰذَا شهر ٌ حرامٌ . وأى تَبَلِيهِ لهٰذَا ؟ فَسَكَتُوا ، فقال : بَلَدُ حرام . وأَيُّ (فَ يُومِ هذَا ؟ فسكتوا ،

<sup>(</sup>١) الرَّعَاءِ: جمع راعِ ويجمع أيضًا على رُّعَاة

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الْحَذَفَ ﴾ . والحذفُ : هو الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع ، ويريد صلى الله عليه أن تكون حصى صفاراً

<sup>(</sup>٣) يوم القر": الغدُّ من يوم النحر ، وهو حادى عشر ذى الحجة ، سمى يوم القر" لأن أهل الموسم يومَ التروية ، ويومَ عرفة َ، ويومَ النحر ، في نعب من الحيجٌ ، فاذا كان الغد من يوم النحر قرُّ وا بمني وسكنوا وأقاموا ، فسمى يوم القرُّ لذلك

<sup>(</sup>٤) أيام الحيج : اليوم السادس من ذي الحبة ، هو يوم الزينة ، لأنه يزين فيه البُـدنُ ، بالجلال ، واليوم السَّابِع يوم التروية ، لأنهم يتروُّ ون فيه من المـاءُ ويحملونُ منه ما يحتاجون إليه أيام الحج، واليوم التامن يوم رمني، لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى مِني. ويوم عرفة وهو تاسع ذى الحجة - ثم بعده يوم النحر [ وهو يوم ُ الأضى ، ويوم ُ الحج الأكبر ] ، مُ يوم القرُّ ، ثم يوم النفْسِر الأول ، ثم يوم النفر الآخر ، والأيامُ الثلاثة الأخسيرة هي أيام التصريق: تصريق اللحم وتقطيفُه . والنفر في اللفـة : التفرق بين الاجتماع ، وسمى اليوم كذلك لافتراق الناس بعد اجتماعهم بمني

<sup>(</sup>a) في الأصل: «أي » بنير واو تبلها

قال: يومْ حَرَامْ . ثُمْ قال: إِنَّ الله قد حرّم دماءَكُم وأُموالَكُمْ وأُعراضَكُم حُرمَة شهركم هذا ، في بَومُكُم هذا إلى أن تَلْقُوْ ار بَّكُم ، أَلاَ هَلْ بَلَّهْتُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُم

<sup>(</sup>۱) لم أجد نس رواية الواقدى ، وهذه الزيادة التي بين القوسين نقلتها من رواية ابن إسحاق في سيرة إبن هشام ج ٢ ص ٩٦٨ ، وانظر خطبة رسول الله قبل هذا ( ص ٢٣ ه)

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: « أَجْزِر » ، وهذا نصّ رواية مسند أحمد بن حنبل ج ه ص ١١٣ . وفيه أيضاً : « لو لقيتُ غنمَ ابن عمى فأخذتُ منها شاة فاجتزرتها ، على فى ذلك شىء ؟ » . وانظر المسند أيضا ج ٣ ص ٢٢٣

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من جميع روايات مسند أحمد وغيره ، والنعجة الأنثى من الضأن ،
 والمراد : إن لقيتها نعجة سمينة رابية

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «وزنادا»، وهى إحدى روايات المسندج ٣ ص ٤٣ وفى الروايتين الأخريين « وأزناداً » كما أثبتناهُ ، وكلاما جم زَند، والزندُ الحشبة العليا، والزندة الحشبة السفلى اللتان تستقد حُربهما النارُ . يريد: إن لقيتها معها أداة ذبحها — وهى الشفرة — ، وأداة شيها — وهى الأزناد التي تستخرج بها النار — ، فلا تمسها

<sup>(</sup>o) خبت الجيش : في المسند ، قال : « يعني بخبت الجيش أرضاً بين مكة والجار ، ليس=

ثم قال أيم الناس ! ﴿ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الذِينَ كَفَرُوا يُحَلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ فَيَحِلُوا ماحَرًّمَ اللهُ (') يُحَلِّرُمُوا ما أَحَلَّ الله ] ('') ، ألا و إنَّ الزمان قد استدارَ كَهَيْئَة يوم خَلَقَ الله السمواتِ والأرض ، و إنَّ عِدَّة الشهور عندَ الله اثنا عشر ('') شهراً في كتاب الله ، منها أَرْبَعَةُ حُرُمُ : ثلاثةُ متوالية ' : ذو القعدة ، وذو الحِجَّة ، والمُحَرَّم ، ورَجَبُ الذي يُدْعَى شهر مُفْر : الذي جاء بين جُمَادَى الآخرة وشعبان ؛ والشهر تسعة وعشرون وثلاثون ، ألا هل بلَّغت ؟ فقال : الناس : نم ! فقال : اللّهُمُّ أشهد !

ثُم قال : أيُّها النَّاس ! إنَّ للنساء عليكم حقًّا ، وإنَّ لكم عليهنَّ حقًّا : فعليهنَّ اللَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمُ أحداً ولا يُدْخِلْنَ بيوتكم أحداً تَكْرَهونه إلاَّ بإذِنكم ، فإن فَعَلْنَ فإن الله قد أَذِنَ لكم أن تَهْجُروهُنَّ في المَضَاجع ( ) ، وأن تضربوهنَّ مر في أَلْضَاجع ( ) ، وأن تضربوهنَّ مر با غير مُبَرِّح ، فإن أنتهيْنَ وأطعنكم فلهُنَّ رِذْقُهُنَّ وكِسُوتُهُنَّ بالمعروف . وإنما النساء عندكم عَوَانِ ( ) لا يَمْلكن لا نفُسهِنَّ شيئًا ، وإنما أخذتموهن بأمانة الله ، وأستحللتم فُروجَهُنَّ بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء وأستوصُوا بهِنَّ خيراً ، ألا هل بلَّغت ؟ قال الناس : نم ! قال : اللهُمَّ أَشْهَدُ !

<sup>=</sup> بها أنيس » . والجارُ : مدينة على ساحل بحر القلزم -- البحر الأحمر الآن -- بينها وبين المدينة يوم وليلة . وقال ابن عبد البرّ : « عمرو بن يثربى » ضمرى ً كان يسكنُ خبت الجميش من سيف البحر ، أسلم عام الفتح » . وفي الأصل : « تجتب الجميش »

<sup>(</sup>١) « فيعلوا مأحرً م الله » ، ليست فى الأصل ، وهى من تمـام آية التوبة : ٣٧ ، وكذك جاءت فى ابن هشام ج ٢ س ٩٦٨

<sup>(</sup>۲) ما بین القوسین زیادة عن ابن هشام ج ۲ ص ۹٦۸

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « اثنى عفر »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بالمضاجع »

<sup>( • )</sup> العوانى جمع عانية : وهى الأسيرة . يقول صلى الله عليه وسلم : إنهن عندكم عوان ، أسرى أو كالأسرى

أيُّها النَّاس؟ إن الشيطانَ قَدْ يَئُس أَنْ يُعْبَدَ بَأَرْضَكُم هذه ، ولَكُنَّةُ قد رَضِي أَنْ يُطَاع فيا سِوى ذلك ثمَّا تَحْقِرُونَه [ من أعالِكم] (١) . إنَّ كلَّ مُسُلم أَخُو المسلم ، و إنما المسلمون إخْوةٌ ، ولا يَحِلُّ لِأُمْرِئُ مسلم دَمُ أخيه ولا مأله ، إلا يطيب نفس منه ، و إنما أمر تُ أَن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا لا إلله إلا الله ، فإ فا قالوها عَصَموا متى دماءهم وأموالهم ، وحِسَابُهم على الله ؛ ولا تظلموا أَنفُسَكم ؛ ولا تَوْل قالوها عَصَموا متى دماءهم وأموالهم ، وحِسَابُهم على الله ؛ ولا تظلموا أَنفُسَكم ؛ ولا تَوْل قالوها تَصْموا بَعْدِي كُفَّاراً يضرب بعض م رقاب بعض . إنى قد تركت فيكم مَالاً تُضِلُّونَ به ي كَابَ الله . ألا هل بلّغتُ ؟ قال الناس : نعم ! قال : فيكم مَالاً تُضِلُّونَ به ي كَتَابَ الله م أَشْهَدُ !

يوم العشَّدَرَ

ثم انصرَف إلى منزلِه ، وصلَّى الظهرَ والعصرَ يوم الصَّدَرُ (٢) بالأَبْطَح . قالت عائشةُ رضى الله عنها : إنما نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمُحَصَّب ١٠ لأَنّه كان أشْمَحَ لخُووجه (٣)

وذَكْرَ صَغَيَّةً بَنت حُيِّ رَضَى الله عنها ، فقيل له : قد حاضتْ ! فقال : أَحَابِسَتُنَا هَى ؟ فقيل : يارسولَ الله ! إنَّها قد أَفاضَتْ! قال : فلا إذن ! فلمّا جاءت عائشةُ رضى الله عنها من التَّنعيم وقَضَتْ تُحْرتَها (٢٠) ، أمر َ بالرَّحيل . ومرَّ بالبَيْت

(٢) يوم العبدَر : هو البوم الرابع من أيام النحر ، لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم

(٣) أى كان أسهل لخروجه من مكة إلى المدينة

<sup>(</sup>۱) ما بین القوسین زیادة من ابن هشام ج ۲ ص ۹٦۸ کان مکانها « فقد رَ ضی به » و هذه الجلة من روایة أخری ابن هشام ج ۲ ص ۹٦۸ « اِنّ الشیطانَ قد یَئس أن <sup>م</sup>یعیت بارضکم هذه أبداً ، ولکنه اِن <sup>م</sup>یطع فیا سوی ذلك فقد رَ ضی َ به ممّـا تحقر ون من أعمالکم ، فاحذروه علی دینکم »

<sup>(</sup>٤) وذلك أن عائشة قالت له : يا رسول الله ؟ أرجع بحجة ليس معها عمرة ؟ فدعا صل الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أب بكر فقال : اخرج بأختك من الحرم ، ثم افر عامن طواف كما حق تأتيانى هنا بالمحصب . قالت عائشة : فقضى الله العمرة مكان محرتى التى فاتنى ، وفرغنا من طوافها فى جوف الليل ، فأتيناه صلى الله عليه وسلم بالمحصب ، فقال : فرغة من طوافكما ؟ قلنا : نم ! فأذن فى الناس بالرحيل

الرجوع إلى المدينة ومدة إقامة المهاجر عكة فطاف به قبلَ الصَّبح ، ثم أنصرفَ راجعاً إلى المدينة . وقال إنما هِي ثلاثُ يُقِيمُ بِهِا (١) المُهَاجِرُ بعد الصَّدَر . وسأل سائلُ أن يقيمَ بمكة ، فلم يرخِّص لهُ أن يقيمَ إلاَّ ثلاثةَ أَيام ، وقال : إنّها ليستُ بدارِ مُكْثِ ولا إقامَةٍ

عيادة سعد بن أبي وقاس وَجَاءَ سعدَ بِنَ أَبِي وَقَاصَ بِعُدْ حَجَّه يعودُه مِن وَجَعِ أَصَابَه ، فقال : يارسول الله ! قد بُلِم في مَاترى مِن الوجَع (٢) ، وأَنَا ذُو مال ، ولا ير ثُنى إلّا أبنَهُ ، فأَتَصَدَّق بُمُكُنَى مالي (٣) ؟ قال : لا ! قال : فالشَّطْرِ ؟ قال : لا ! [ قال : فالنَّلُثِ؟] (١) قال : الثلُث ، والثلث كثير ، إنَّك أَنْ تَثُرُك (٥) وَرَثَعَك أغنياء خير (٢) مِن أَن تَرَكَهم عالةً يتكفّفون [ النَّاسَ] (٢) ، و إنك لَنْ تنفق نفقة تبْتَغي بها وجه الله الحرث بها ، حتى ما تجعل في في أمر أَتِك ! فقال : يا رسول الله ! أَخَلَّن بُعْد الله الله الله أَجْرَث بها ، حتى ما تجعل في في أمر أَتِك ! فقال : يا رسول الله ! أَخَلَّن بُعْد الله الله الله عليه ولم الله الله مَا مَن يُعْمَل ما على ترد هم على أعوام ويضر بك آخرون . اللهم أَمْض لِأَسْحَابي هِجْرَهُم ، ولا ترد هم على أعقابهم ! لكن البائس سعد بن خوالة ! يرثى له أَنْ مات بمكة . وذلك أن رسول الله عليه وسلم كان يكره لمن هاجَرَأُن يرجع إليها ، وفقاص رجُلاً ، وخلّف على سعد بن أبي وقاص رجُلاً ، أو يقيم بها أكثر من انقضاء نُسُكه ] (٨) . وخلّف على سعد بن أبي وقاص رجُلاً ،

موت سمد بن خولة عكة

<sup>(</sup>۱) يعنى : يقيم المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه لا يزيد على ذلك ؛ وانظر نس ابن سعد ج ٣ ص ٢٩٧ عن الواقديّ

<sup>(</sup>٢) مُبلغ به (بالبناء وللمجهول): مجهد وبلغ به المرضُ كلُّ مبلغ

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بثلث »

<sup>(</sup>٤) زیادة لابد منها ، انظر این سعد ج ۳ ص ۱۰۲ - ۱۰۳

<sup>(</sup>٠) في الأصل : ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ تَتْرَكُ ﴾

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «خيرا »

<sup>(</sup>۷) الزيادة من نص آبن سعد ج ۳ ص ۱۰۲ -- ۱۰۳ ، ويتكففون الناس : يسألون الناس ، يبسطون أكفهم : يمدونها إليهم

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين هو تمـام النس من ابن سعد ج ٣ س ٢٩٧ زدناه للبيان

وقال: إنْ مات سعدٌ بمكة فلَا تَدْفَنْهُ بها . يكر َه [ صلى الله عليه وسلم ] (١) أن يموت الرجُل في الأرض التي هَاجَر منها

ولما ودَّع صلى الله عليه وسلم البيتَ وكان فى الشَّوط السّابع ، خلَّف البيتَ [من باب الحزورَة] (٢)

وداع البيت الحرام

وكان إذا قفل من حَجَّ أو عُمْرة أو غَزْوة ، فأوفى على ثنية أو فَدْفَد ، كَبَّر ه ثلاثاً ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له أ ، له الملك وله الحمد ، يُحيى و يميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير . آيبون تأنبون ساجدُون عابدون ، لر بّنا حامدُون . صَدق الله وعده ، ونصر عَبْدَه ، وهَزَم الأَخْزَاب وَحْدَه (٣) ! اللهم إنّا نعوذ بك من وَعْثاء السّفر ، وكآبة المنقلب ، وسُوء المنظر في الأهل والمال ! اللهم بَلّغنا بلاغًا صالحاً يبلغ ألى خير ، مَغفِرة منك ، ورضواناً !

قول رسول الله فى القفول من الفــــزو والحبج والعبرة

ولما نُوَلَ الْمُوَّسَ (<sup>4)</sup> ، نهى أَنْ يطرُ تُوا النِّساءَ ليلاً ، فطرَق رجُلَان أهليهما، فكلاها وجدَ ما يكرهُ

النزول بالمرس والنھی عن طروقالنساءلیلا

وأناخ بالبَطْحاء ، وكان إذا خرَج إلى الحَجِّ سلَكَ على الشَّجَرة (٥) ، و إذا رَجَع من مكة دخَل المدينةَ من مُعرَّس الأبطح ، فكان فى معرَّسِه فى بَطْن الواديي ١٥٥

<sup>(</sup>۱) زیادة للبیان ، وذلك أن قوله : « یکره . . . » بیان لیس من کلامه صلی الله علیه وسلم

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعده»

<sup>(</sup>٤) المرَّس: هو مسجد ذي الحليفة

<sup>(</sup>٥) الشجرة : مكان به سمرة بذى الحليفة ، وهى الشجرة التي ولدت عندها أسماء بنت عهد ابن أبي بكر الصديق

وَكَانَ فيه عامَّة الليل ، فقيل له : إنك ببَطْحاء مُبَاركة !

وفى هذه السَّنة - وهى العاشرةُ - قَدِم جريرُ بن عبد الله بن جابر - وهو إسلام جرير بن الشُّلَيل (١) - ين مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُشَم بن عُويَف (٢) بن حَزِيمة (٣) عبد الله البجل ابن حرب بن على (٤) بن مالك بن سعد بن نذير (٥) بن قَسْر (٢) - وهو مالك - ابن عَبْقَر بن أنمار بن إراش بن عَمْرو بن الغوث البَجَليّ (٧) - مسلمًا ، ف

شهر رمضان

وفيها أَسَلَمَ فَيْرُورَ مِن الأَبْنَاء (٨) ، وَبَاذَان ، ووهْب بن مُنَبِّهِ ، باليمِن ولينَّصف من محرّم سَنة إحدى عشرة ، قدم وَفْدُ النَّخَع ِ — وهم مائتا رجل — ، فنزلوا دارَ رمْلة بنت الحارث ، وأسْلمُوا ، فيهم : زُرارة بن عَمْرو —

وقيل: زُرارة بن قيْس - بن الحارث بن عدّاء، وكان نَصْرانيًا ثم كان بعثُ أُسامة بن زَيد إلى أهل أَبْنَى (٩٠) بالسَّراة (١٠) ناحية بالبلقاء وذلك

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام - بعْدَ حَجَّتِه - بالمدينة بقيّة ذى الحجّة والمحرّم، وما زالَ يذكر مَقْتَل زَيْدِ بن حارِثة وجعْفر بن أبي طالب وأصحابه رضى

(١) في الأصل: « جابر بن السليل »

(٢) في الإصابة وأسد النابة: « عوف » ، وفي الاشتقاق لابن دريد س ٣٠٢ :

(٣) في الأصل: « خزعة »

(٤) في الأصل: «عدى»

(ه) في الأصل: « زيد »

(٦) في الأصل: «قس»

(٧) البَحِلّ : نسبة إلى « بجيلة » ، وهي أمّ ولد أعمار بن إراش ، وإليها ينسبون

(٨) الأبناء: هم قوم من أبناء فارس باليمن ، وقد كان كسرى أرسل الفرس مع سيف ابن ذى يزن ، لما جاء يستنجدهم على الحبشة ، فنصروه وملكوا اليمن وتديروها ، وتزويجوا في العرب . فقيل لأولادهم : الأبناء ، وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من غير جنسآباتهم

(٩) في الأصل: « ابنا »

(١٠) في الأصل: » بالمراة »

اسسلام فیروز وباذان ووهب بن منبه سنة الحدی عصرة وفد النخم

بث أسامه بن زيد إلى أبسنى غزو الروم الله عنهم (١)، ووَجَد عليهم وجُداً شــديداً (٢). فلما كان يومُ الاثنين — لأر بعر بقينَ من صفَر سنة إحْدى عشرة [ من مُهَاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (٣)، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتَّهْيُّوْ لغزُّ وِ الرُّوم ، وأمرهم بالجِدِّ

> أمرأسامة بالغزو وتامير<sup>م</sup>ه

ثم دَعا مَنَ الغَـدِ — يومِ الثَّلاثاء لثلاث بقينَ من صفر — أَسامَةً بن زَيد فقال : يا أَسَامة ! سِرْ على أَسْمِ الله و برَ كته حتَّى تنتهى إلى مَقْتل أبيك فأوطِئهُم ها الخيل ، فقد ولَّيتُك هذا الجيش ، فأغر صباحا على أهل أَبْنَى (٤) وحرَّق عليهم ، وأُسرِ ع السَّيْرَ تَسْبَقِ الخبَر ، فإن أظفرك الله فأقلِلِ اللَّبْثَ (٥) فيهم ، وخُذْ مَعَك الأَدِلا وقدَّم العيونَ أَمَامَك والطَّلائع

ابصداء مرض رسول الله ، ووصیته لأسامة

فلماً كان يومُ الأربعاء - لليلتين بقيتا من صفر - ابتداً مرضُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدًّع (٢٠ وحُمَّ . وعَقَد يوم الخيس لأسامة لواء بيده ، وقال : ١٠ يَا أَسامة ! أَغْرُ بِسْمِ الله في سبيل الله ، فقاتلُوا من كفر بالله (٢٠ . أغْزُوا ، ولا تفدروا ، ولا تفتلوا وليداً ولاأمرأة ، ولا تمنو القاء القدُوِّ ، فإنكم لاتدرُون لعلكم تُبتَوَّ لقاء القدُوِّ ، فإنكم لاتدرُون لعلكم تُبتَوَّ نهم ، ولكن تُولُوا : اللهمَّ أكفِناهُ ، وأكفُف بأَمَهم عنّا العلكم في لله ولا تنازعُوا فتفشلُوا في لله في السّكينة والصّمت ، ولا تنازعُوا فتفشلُوا فتذهب ريحكم ، وقولوا : اللهم إنا عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك ، وإنحا ١٥ فتذهب ريحكم ، وقولوا : اللهم إنا عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك ، وإنحا

<sup>(</sup>١) انظر غزوة مؤتة من س ٣٤٤ -- ٣٠٧

<sup>(</sup>٢) وجَدَ يجدُ وجُداً : حزن

<sup>(</sup>٣) زیادة من ابن سمد ج ۲ س ۱۳۶

<sup>(1)</sup> في الأصل : د ابنا »

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ اللَّبِثُ ﴾

 <sup>(</sup>٦) ممدّع الرجل (بالبناء للمجهول والتشديد) تصديعاً فهومصدوع: أصابه العمداع،
 وهو وجع الرأس، ولا يأتى ممدرع بتخفيف الدال إلا في الشعر

<sup>(</sup>٧) في ابن سمدج ٢ س ١٣٦ : « فقاتل من كفر بالله »

تغلبُهم أنت ! وأعلموا أن الجنَّة تحت البَارِقة (١)

خروج أســامة وجيشه غرج أسامة فدفع لواءه إلى بُرَيدة بن الحُصَيْب، غرجَ به إلى بيت أسامة وعسكر بالجُرف ، وخرج النّاسُ ، ولم يَبْق أَحَدُ من المهاجرين الأولين [والأنصار] (٢) إلا أنتدَب (٣) في تلك الغزوة ، كعمر بن الخطاب (١) ، وأبى عُبَيْدة ، وسعد بن أبى وقّاص ، وأبى الأغور سعيد بن زيد بن عرو بن نَفيْل رضى الله عنهم ، في رَجَال آخرين ؛ ومن الأنصار عِدَّةٌ ، مثل : قَتَادة بن النّمان ، وسلّمة بن أسلم بن حَرِيش . فقال رجال من المهاجرين — وكان أشدَّمُ في ذلك قولاً عَيَّاشُ بن أبى رَبيعة — : يَسْتَقْمِلُ هذَا الغلامَ على المُهاجِرينَ الأوّلين ؟! قولاً عَيَّاشُ بن أبى رَبيعة — : يَسْتَقْمِلُ هذَا الغلامَ على المُهاجِرينَ الأوّلين ؟! فرسول الله صلى الله عليه وسلم به فغضب غضباً شديداً ، وخَرَج وقد عَصَب على رأسه عِصابةً وعليه قطيفة ، ثم صَعِد المنْبَر ، فحمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال :

طعن رجال من المهاجرين ق تأمير أسامة

خطبة رسول الله في أمر أسامة

توديع الغزاة

ثم نزل فَدَخل بيتَه ، وذلك يوم السبت لعشر خَلوْن من ربيع الأوَّل. وجاء المسلمُون الَّذِين يخرجون مع أسامة يوَدِّعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيهم

<sup>(</sup>١) البارقة : السيوف ، وذلك لما يرى من لمعانها وبريقها

<sup>(</sup>٢) زيادة من نس ابن سعد ج ٢ ص ١٣٦ ؟ وسيأتى بعد أسطر ما يوجب إثبات هذه الزيادة

<sup>(</sup>٣) انتدب: أسرع في النهوض إليها

<sup>(1)</sup> ذكر ابن سعد قبل عمر « أبا بكر الصديق »

<sup>( • )</sup> في الأصل : « لمجبلان » . يقال وإن فلانا لمخيل الحبير » : إذا كان مَظنة له خليقا به ( • ) في الأصل : « لمِجبلان » . يقال وإن فلانا لمخيل المجبلان » . يقال وإن فلانا لمخيل المجبلان » . يقال وإن المجبلان » . يقال وإن المجبلان » . يقال وإن فلانا لمخيل المخيل المجبلان » . يقال وإن فلانا لمخيل المجبلان » . يقال وإن فلانا لمخيل المخيل المجبلان » . يقال وإن فلانا لمخيل المجبلان » . يقال وإن فلانا لمخيل المخيل المخيل

الأمر بإ نفاذ بعث أسامة

عَرَ رضي الله عنه ، فقال : أَنفِذُوا بَعْثَ أَسامة . ودخلت أمّ أَيْمَن رضي الله عنها فقالت: يارسُولَ الله ! لو تركْتَ أُسامة 'يقيمُ فِي معسكره حتى تَمَاثَلَ ، فإِنَّ أُسامة إِنْ خَرَجِ عَلَى حَالِهِ هَذَهُ لَمْ يَنْتَفِعُ بِنَفْسِهُ ! فَقَالَ : أَنْفِذُوا بَعْثَ أَسَامَةً

> دخول أسامة على رسول الله ودعاؤه له

فمضى النَّاسُ إلى المسكرِ فباتوا ليلةَ الأحد ، ونزَل أسامةُ يومَ الأحد -ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثقِيلُ مَغْمُورُ (١) ، وهو اليوم الذي لدُّوه فيه (٢) ، ٥ - فدخل عليه وعَيْناَه تَهُ مُلاَن (٣) - وعنده العبَّاسُ ، والنساء حوله - ، فَطَأَطَأَ عليه أسامةُ فَقَبَّله ، وهو [صلى الله عليه وسلم] (٢) لا يتكلم ، إلا أنه يرفَعُ يدَه إلى السماء ثم يَصُبُّها على أسامة (٥) ، كأنه يدعُوله . فرجع أسامةُ إلى مُعَسَّكره ، وغدا منه يوم الاثنَين . فأصبَح رسول الله صلى الله عليه وسلم مُفِيقًا ، وجاءه أسامة ، فقال : أغْدُ عَلَى بَرِكةِ الله ! فودَّعه أسامةُ ، ورسولُ الله صلى الله ١٠ عليه وسلم مُفِيقٌ

> خروج أبى بكر إلى السنح

واليومَ يومُ أبنة خارجة (٦) فَأْذَنْ [لي] (٧)! فَأَذِن له ، فذَهَب إلى السُّنْح (٨) وركب أسامةُ إلى مُعَسَّكرِه ، وصاحَ فى أُصحابه باللُّحوق بالعَسْكَر ، فانتهى

ودَخُل أبو بكر رضى الله عنه فقال: يارسول الله! أصْبَحْت مُفيقاً بحمد الله،

خروج الجيش

<sup>(</sup>١) مغمور : مغمى عليه ، يقال ، « غمر عليه (بالبناء للمجهول) » : إذا أغمى عليه

<sup>(</sup>٢) اللدود: دواء يصبّ في أحد شتى الفم في الصَّدَف بين اللسان وبين الشدق. لددتُ الرجل آلةُ ه لدا : فعلت به ذلك

<sup>(</sup>٣) هملت عينه: سال دمعها وفاض

<sup>(</sup>٥) يصبها عليه : أي ينحدر بها ويضعها عليه

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «ابنه خارجه» ، وهي حبيبة بنت خارجة بن زيد الحزرجية زوج أبي بكر الصديق ، والدة أم كاثوم بنت أبى بكر ، والتي مات أبو بكر وهي حامل بها

<sup>(</sup>٧) زيادة للسياق

<sup>(</sup>٨) السنح : هي إحدى محال المدينة في أطرافها ، وهي منازل ُ بني الحارث بن الحزرج ، وكان بها منزل أبى بكر حين تزوج حبيبة بنت خارجة الخزرجية

رسول الله لجيش أسامة

إلى مُعَسَكره فنزَل ، وأَمرَ النَّاسَ بالرَّحيل وقد مَتَع النَّهار (١) . فبينا هو يُريد إبلاغ خبر وفاة أَن يُرَكِ مَنِ الجُرْفِ ، أَنَاهُ رسول أُمَّه — أُمِّ أيمن — تُخْبره : أن رسول الله كَمُوت . فأَقْبِلَ إلى المدينة معه عُمَر وأبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهما ، فأ نتهَوْا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَمُوت . فَتُوَفِّقَ صلى الله عليه وسلم حين زَاعتِ الشمسُ يوم الاثنين لاثنتَى عشرة خَلَتْ من ربيع الأول

يوم وفاته

وقال الشُّهيليُّ : لا يصحُّ أن تكون وفاتُه يوم الاثنين إلا في ثاني الشهر ، أو ثالث عشره ، أو رابع عشره ، [أو خامس عشره] (٢٠) . وذكر الكَلْبي وأبو مِخْنَفَ أنه توفى فى الثانى من ربيع (٣) ، وقد صحَّحه أبنُ حَزْم وغيرُه . وقال الخوارزمى : تُوْفى أول ربيع

رجوع الغزاة إلى المدينة

ودَخُل المسامُون الذين عسكروا بالجُرْف إلى المدينة ، ودخل بُرَيْدة بن الحُصَيْبِ بِاللَّوَاءِ فَغَرَزَهِ مَعْقُوداً عند بابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلمَّا بويع أبو بَكْرِ رضَى الله عنه أمرَ برَيْدةَ أن يذهَب باللِّواء إلى بَيْت أَسَامةَ ، وألَّا يحُـلُهُ أَبِداً حتى يُغْزُوهِم أسامة ، ففعل . وقال [ أبو بكر ] لأسامة : أ نْفُذْ في وَجْهك ﴿ أَسِ أب بكر الذي وَجَّهَكَ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . وأخذ الناس بالخروج فعسكروا في مَوضعِهم الأوّل ، وخرج مُرَيدةُ باللَّواء . ومَشي أبو بكر رضي الله عنه إلى أَسَامَةً فِي بَيْتُهُ ، فَكُلَّمَهُ فِي أَنْ يَثْرُكُ عمر رضي الله عنه ، ففعل . وخَرَج فنادى

<sup>(</sup>١) متع النهار : ارتفع ، وذلك فى أول النهار

<sup>(</sup>٢) من نص السهيلي آج ٢ ص ٣٧٢

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « في تامن ربيع » ، والذي أثبتناه من نصَّ السميلي . ثم قال بعده: وهذا القول وإن كان خلاف أهل الجمهور ، فانه لا يبعد إن كانت الأشهر التي قبله كلها من تسعة وعمىرين ، فتدَّبره فانه صحيح ، ولم أر أحداً تفطنَ له . وقد رأيت للخوارزى أنه توفى عليه السلام فى أول يوم من ربيع الأول ؛ وهــذا أقربُ فى القياس بَمَا ذَكَرَ الطَّبرَى عَنَ ابْنَ الــكلبى وأبى مخنف » . وانظر الطبرى ج ٣ ص ١٩٧

> تشييع أبى بكر أسامة

ثم خرج أبو بكر رضى الله عنه يُشَيِّع أسامة ، فركب من الجُرْف لهلالِ ربيع الآخر في ثلاثة آلاف : فيهم ألف فرس ، وسارَ أبو بكر رضى الله عنه و إلى جُنبه ساعة وقال : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عَمَلك ! إلى سَمِيت رسول الله ، فإنى لست آمُرُك ولا سَمِيت رسول الله ، فإنى لست آمُرُك ولا أنهاك عَنه ، إنما أنا مُنفِذ لأمْر أمَرَ به رسول الله .

خزو أسامة

غرج سريعاً فوطِئ بلاداً هادئة لم يرجعوا عن الإسلام - جُهَيْنة وغيرها من قُضاعة - حتى نَزل وادِى القُرى ، فقدَّم عَيْناً له من بنى عُذْرة ، يُدْعَى حُرَيْثاً ، فانتهى إلى أَبْنَى (١) ، ثم عاد فلقي أسامة على ليلتين من أبنى (١) ، ثم عاد فلقي أسامة على ليلتين من أبنى (١) ، فأخبره أن الناس غازُون ولا بُجُوع لهم ، وحَثَّه على سُرْعة السّير قبل اجتماعهم . فسار إلى أبنى (١) وعَبَّا أصحابَه ، ثم دفع عليهم الغارة فقتل وسَبَى ، وحرَّق بالنار منازلهم وحَرْثَهم ونَخْلهم . ورحل مسَاء حتى قدم الدينة ، وقد غاب خسة وثلاثين يوماً . وقيل : قدم لشهرين وأيَّام

خبر وفاة رسول الله ونعيه إلى نَـــفــُـــه

وَكَانَ مِن خَبرِ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمُ أَنُ اللهِ تَعَالَى أَنَذَرَهِ بمُوتِهُ حَينَ أَنزَلَ عَلَيه : « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والفَتْحُ » ، فقال : نُعيَتْ إِلَىَّ نَفْسَى ! فَجَّ حَجَّة الوَدَاعِ

عرض القرآن في رمضان

وكان جبريل ُ ينزِلُ عليه في كلِّ سنةٍ مَرَّةً ، وفي شهر رمضان ، فيعرِض

اف الأصل : « ابنا »

قبل وفاته

عليه القرآنَ مَرَّةً واحدةً ، وكان يَعْتَكُفُ العشر الأواخرَ [ من رمضان ] (١). فلما كان في سنة مَوْته ، عَرَض عليه جبريلُ القرآنَ مرتبين ، فقال : ما أُظُنُّ أَجَلِي إِلا قد حَضَر! فأعتَكف العَشر الأواسط<sup>(٢)</sup> والعشر الأواخر، وكان هذا

بر الخروج إلى البَقِيع ليستغفر َ لأهله والشُّهداء ويُصَلِّى عليهم ، ليكونَ الحروج إلى البقيع ثم أُمر بالخروج إلى البقيع ليستغفر لأهله والشُّهداء ويُصَلِّى عليهم ، ليكونَ الحروج إلى البقيع توديعاً للأموات قبل الأحياء. فوتَب من مضجعه من جَوْف الليل، فقالت عائشة رضى الله عنها : أَيْنَ ؟ بأبى وأمِّى ! أَىْ رسولَ الله ! قال : أُمِرْتُ أَن أستغفر لأهل البقيع . فخرج ومعه مَولاه أبُو موهو بة — ويقال : أبو مُوَيِّهبَة ، ويقال : أبو رافع — حتى جاء البقيع ، فاستغفر لهُم طويلًا ، ثم قال : لِيَهُنِيثُ كُمْ ( \* ) ما أصبحتُم فيه بما أصبح النَّاسُ فيه ، أَتُبَلَّت الفِتنُ كَقَيْطَمَ اللَّيْــلِ الْمُظلمِ يتبعُ بعضُها بعضًا ، يتبعُ آخرُ ها أوَّ لَها ، الآخرةُ شرُّ من الأولى ! شم قال : ياأ بامُوَيْهُبُّة (٥٠] إنى قد أَعْطَيت خَزَائن الدَّ نيا والخُلْدَ ثم الجنة ، فَخُيِّرْتُ بين ذلك وَبَيْن لِقَاء ربِّي والجنة ! فقالَ بأبي وأمى ! فخُذْ خزائن الدنيا والخلْد ثم الجنة ! فقال : يا أبا مُوَيْهِبة ! لقد أخترت لقاء رَبِّي والجنة

التخيير

خد شکوی رسول الله

ثم أنصرف ، وذلك ليلة الأربعاء . فأصبح يوم الأربعاء محمومًا -- لليلتين بقيتاً من صَفَر سنة إحدى عشرة - وهو في بنت زَينب بنت جحش رضي الله عنها . واشتكي شَـكُوي شديدةً حتى قيل : هو تَجْنوبُ ! يعني ، ذاتَ الجنب (١٠) .

<sup>(</sup>١) زيادة للبان

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الأوسط »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ندير »

<sup>(</sup>٤) في الأصلُّ : « ليهنكم » ، وهذا نس ابن سعد ج ٢ قسم ٢ ص ١٠

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « موهية »

 <sup>(</sup>٦) قالوا : هي قرحة تعييبُ الإنسان داخل جنبه ، وهي علة تثقب الجنب

مدة الشكوى وأجتمع إليه نساؤه كلُّهن ، فاشْتَكَى ثلاث عشرة ليلة ، وقيل أربعة عشر يوما ، وقيل : اثنَى عشر الله عليه وسلم (٢) في بيْت مَيْمُونة رضى الله عنها

منة الشكوى وأُخذَته بُحَّة شديدة (٣) مع مُحَّى مُوصَّمَةٍ (٤) مع صداع ، وكان يَنْفُتُ في عِلَّته شيئاً يُشبه نَفْتَ آكلِ الزَّبِيب. ودخلت عليه أمَّ بِشِر بن البَرَاء بن مَعْرور فقالت : يا رسول الله ! ما وجدتُ مثلَ هذه الحُمَّى التي عليك على أُحَدِ ! فقال : إنَّا يُضَاعف لنا البلاء ، كما يضاعف لنا الأجر ، ما يقولُ الناسُ ؟ قالت : يقولون يا رسول الله : ذاتُ الجنب ! فقال : ما كان الله ليُسلِطَها عَلَى رسولِه ، إنها حَمْزة أَكلة خير من من الشيطان (٥) ، ولكنها من الأكلة التي أكلتُ أنا وأبئك بخيبر من الشّاة ، الشاة المسومة وكان يُصِيبني منها عِدَادُ من بعد مرَّة ، فكان هٰ ذا أُوانُ أنقطع أَبْهَرِي (٢٠ ! ١٠ فات صلى الله عليه وسلم شهيداً

الحروج الى وكان إذا خَفَّ عنه ما يجدُ ، خرجَ فصلى بالناس ، و إذا وجَد تَقْلَةً (٧) قال : الصلاة مُومُوا الناسَ فَلْيُصَلُّوا

خبر اللَّهُ ود واشتدَّ شَكُو ُهُ حتى نُمْرَ من شدَّة الوجَع (٨) ، فأُجْتَمع عنده أزواجُه ، وعَنَّه اللهُ عنهم ، فتَشَاوروا ١٥ العَبَّاس ، وأم الفَضْلِ بنت الحارثِ ، وأسماه بنت مُعَيْسٍ رضى الله عنهم ، فتَشَاوروا ١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: « اثنا عشر »

 <sup>(</sup>۲) مبديئ ( بالبناء للمجهول ) : مرض ويقال : متى بدئ فلان ؟ : أى متى مرض ؟
 وذلك يسأل به عن أول المرض

<sup>(</sup>٣) السُّحَّة: غلظ في الصوت

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل: « مفطمة » ، ولم أجد لها معنى ، وأقرب حرف إلى هذا الرسم هو
 ما أثبتناه ، يقال: وصَّمته الحمى: إذا فترَّه حتى يجد تكسيرا وكسلا وآلاما

<sup>(</sup>ه) الهمزة: الغمزة

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٣٢٢ ، وانظر ابن سعد ج ٢ قسم ٢ ص ٣٢

<sup>(</sup>٧) الثقلة: يُقَـل الجسد وفتوره من آلمرض أو النوم الغالب

<sup>(</sup>٨) غُنبِر: أَغْمَى عليه

في لَدِّهِ (١) حين غُمِرَ — وهو مغمورٌ — فلدُّوه ، فوجدوا في جَوْفه حفلاً (٢) . فلما أَفَاقَ قَال : من فَعَل هذا ؟ هذا عمل نساء جأن من هاهنا ! وأشار بيده إلى أَرْضَ الحبشة . وكانت أُمُّ سَلَمَة وأسماء [ بنت تُحيس ] (٢) رضى الله عنهما مُما لَدَّتَاهُ ، فقالوا : يا رسول الله ! خَشِيناً أن يكونَ بك ذاتُ الجنْبِ قال : فَمِ (١) لدَّ تَمُونِي ؟ قالوا : بالعود الهُندي ، وشيء من وَرْس ، وقطرات من زَيْتٍ . فقال : والله ما كان اللهُ لَيُعَذِّبني بذلك الداء(٥) ! ثم قال : عنهمتُ عليكم لا يَبْقي في البيت أُحَدُّ أمره الإيبق في إِلاَ الْتَدَّ ، إِلاَ عُمَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - . فَعَل بَعْضُهِنَّ يَلُدُّ بعضًا ، وأُلتَدَّت ميمونة وهي صأمّة ، لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

البيت أحد إلا لكد

إقامته في بيت ميمونة

وأقام صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة سبعة أيام ، يبعثُ إلى نِسَائه أسماء ١٠ بنت عُمَيْس يقول لهن : إن رسول الله يَشُقُ عليه أن يدورَ عليكن ، فَحَلَّلْنَهُ . فَكُنَّ يَحَلِّمُنه . ويروى أن فاطمةَ عليها السلام بنت رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هى التي كانت تدورُ على نسائه وتقول ذلك

طوافه على نسائه في شكواه

ويُرْوى أنه كان يُحمّل في ثوب يُطَاف به على نسائه . وذلك أن زَينب بنتَ جحش كلَّمته في ذلك قال : فأنا أَدُورُ عليكُن َّ . فكان يُحمل في ثوب يُحمل ـ بجوانبه الأربع ، يحمله أبو رافع مَوْكَاهُ ، وأبو مُويْهبة ، وشُقْرَان ، وتُوْجان ، حتى يَقْسَمُ لَهُنَّ كَمَا كَانَ يَقْسِمِ . فِحْعَلَ يقولُ : أَينَ أَنَا غَدًا ؟ فيقولون : عند

<sup>(</sup>١) اللدود : دواء يصبُّ في أحد شتى الفم في الصدف بين اللسان وبين الشدق . لدُّ الرجل يلدُّه لدا ، فعل به ذلك

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فِي الأَصَلَ ، وَلَمْ أَدَرَ صَوَابِهَا ، وَلَمْ يَتُوجُهُ لَى فَي تَصَحِيفُهَا مَعَى حَرَف أَرتضيه ، ولست أحد الخبر فيا عندي من الكتب

<sup>(</sup>٣) زيادة البيان

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فيا »

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « الدار »

هبة أمهات المؤمنين أياسهن لعسائشة ، تمريضه ببيتها

فَلَانَة ! فَيقُول : أَيْنَ أَنَا بِعِد غَدِ ؟ فَيقُولُون : عَنْدَ فَلَانَة ! فَمَرْفَ أَزُواجُهُ أَنَّهُ يَرِيد عائشة رضى الله عنها ، فقلن . يارسول الله ! قد وَهَبْنا أَيامَنا لأُخْتِنا عائشة ، وروى أنه لما ثقُل واشْتَدَّ وَجَمُهُ ، اُستأذن أزواجه أَن يُمرَّض فى بيت عائشة ، فأذِنَّ له ، فحرج بين الفَضْل بن العَبَّاس وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما ، تَخُطُّ رِجْلاهُ فى الأرْضِ (۱) — وذلك يوم الأربعاء الآخر (۲) — حتى دخل بَيْت عائشة رضى الله عنها ، فأقام فى بَيْتها حتَّى تُورُق

> اشتداد الحی ، وإزاقة الماء علیه

ولاً اشتد وَجَعه بعد أن دَخَل بيتها ، قال : أَهْرِ يَقُوا عَلَى مِن سَبْع قِرَبِ لم تُحُلَلُ أَوْ كِيَتُهُنَ (٣) ، لعلَى أَعْهَد إلى الناس ! فأجلسُوه فى مِخْضَب (١) لحفصةً رضى الله عنها من صُمْرٍ ، ثم صَبُّوا عليه تلك القِرَب، ثمّ خرج إلى الناس فصلَّى بهم وخَطَبهم . وكانت تلك القِرَبُ من بثر أبى أيُّوب الأنصاري رضى الله عنه

خطبته قبل وفاته

وخرج في يوم السَّبْت عاشر ربيع الأول — مُشْتَملاً قد طَرَح طَرَفَى ثَوْبه على عاتقيه ، عاصِباً رأسَه بخِرْقَتْم — فأَحْدَقَ النَّاسُ به وهُوعلى المنبر . فقال : والذي نَفْسى بيده ، إنى لَقائم على الحَوْضِ السَّاعَة . — ثم تشهّد وأستغفر الشَّهَداء الذين قُتلوا بأُحُد — ، ثم قال : إنَّ عَبْدًا من عباد الله خُيِّر بين الدُّنيا وبَينَ ما عِنْدَ الله فاخْتارَ ما عِنْدَ الله العَبْدُ ! فبكى أبو بكر رضى الله عنه فقال : ١٥ بأبى وأُمِّي أبو بكر رضى الله عنه فقال : ١٥ بأبى وأُمِّي أنه وأَمِّي الذا الله على رسْلِكَ

ذكر التخيير

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «ورجلاه تخط الأرض» ، وهذا نسَّ ابن سعد ج ٢ قسم٢ ص٢٩ وهو أجودهما

<sup>(</sup>٧) قوله : « الأربعاء الآخر » ، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدئ يوم الأربعاء الأول الذي قبله ، انظر ص ٤١ ه

<sup>(</sup>٣) أراق الماء يريقه ، وكمرَاقه يُهمَريقه ، وأهمَراقه يُهمُريقه : صبه صبا . والأوكية جم وكاء : سير أو خيط يشد " به فم السقاء أو الوعاء

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « محصب » والمخضب : إناء واسم تفسل فيه الثياب ، طست كبير

[يا أبا بكر] الا سُدُّوا هٰذه الأبواب الشَّوارِع المالسَجِد (٢) إلا باب أبي بكر، فإن أَمَنَّ النَّاسِ على في صُعْبَتْ ومالِه أَبُو بكر (٢) ، فلو كنت مُتَّخِذًا في الناس خليلًا لا تُخذت أبا بكر خليلًا، ولكن أُخُوَّة الإسلام ومودَّته . فقال عررضي الله عنه : دَعْنِي الرسول الله أَفْتَحْ كُوَّة أَنظُرُ إليك حين تخرُج إلى الصلاة الله عنه : دَعْنِي السول الله أَفْتَحْ كُوَّة أَنظُرُ إليك حين تغرُج إلى الصلاة الله عنه الله عنه في غَرْ بي المسجد (١٠) . فقال : لا ، أينها الناس! [وكان باب أبي بكر رضي الله عنه في غَرْ بي المسجد (١٠) . ثم ذكر أسامة بن زيد فقال : أَنفِذُوا بَعْثَ أَسامة — وكرَّر ذلك ثلاثًا — فلعَمري لئن قُلْم في إمارَة أبيه من قَبله ، و إنّه والله لخليق للإمارة ، وأبُوه من قبله ، و إنّه والله لخليق للإمارة ، وأبُوه من قبله ، و إنّه والله لخليق للإمارة ،

ويُرُوى أنه قال أيضاً بعد [ ذكر ] (٥) الشَّهداء - : يامعشَرَ المُهاجرين ا ١٠ إنكم أَصْبَحْتُم تَزيدون وأَصْبحت الأنصارُ لا تزيدُ ، هي على هَيْلتُها التي هي عليها اليوم ، وإنّ الأنصارَ عَيْبَتى التي أَوَيْتُ إليها ، ونعلى التي أَطْأُ بها ، وكَرِشي التي آكلُ فيها ، فأحفظُو في فيهم ، فأكرِ مُواكر يمهم ، وأقبلُوا من مُحْسِنهم ، وتَجَاوَزُوا عن مُسِينهم . فقال رجل : يا رسول الله ا ما بالُ أبوابٍ أَمَرْتَ بها أَن تُفتَح، وأبوابٍ أَمرْتَ بها أَن تُعْلَق؟ قال : ما فتَحْتُها ولا سدَدْتُها عن إِأْمْرِي ا

خبركتاب رسسول الله حنــد موته واشتد به صلى الله عليه وسلم وَجَمُهُ يوم الخيس ، نقال : أثنونى بدَوَاةٍ وصيفَةٍ أَكْتُبُ لَكُم كَتَابًا لن تَضِلُوا بَعْده أبدًا ! فتنازَعُوا ، نقال بعضهم :

<sup>(</sup>١) زیادة للبیان من حدیث ابن سعدج ۲ قسم ۲ س ۲٦

<sup>(</sup>٧) يَقَالَ شَرَعَتَ البَّابِ إِلَى المُسجِدِ أَوَ الطَّرِيقِ : أَى أَنفذَتُه إليه والشوارِ ع إلى المسجد : المتوحة إليه

<sup>(</sup>٣) أمن الناس على" : أجودهم بمالِه وذات ِ يده

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة التي بين القُوسين كأنت بين قُوله : « فقال » ، وقوله : «أنفذُ وا بث أسامة » ، ولا محل لها ثمة ، وهذا هو حق مكانها

<sup>(</sup>ه) زيادة يتنضيها السياق

مالهُ ؟ أَهَجَرُ (١) ؟ استَعِيدُوه ! وقالت زينبُ بنت جَحْش وصوَاحِبُها : اُنتُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجَتِه ! فقال عمر رضى الله عنه : قد غلبه الوَجَع ! وعندكمُ القرآنُ ! حسُبُنا كتابُ الله ! مَنْ لِفُلانة وَفُلانة ؟ — يعنى مدائن الرُّوم — إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ليسَ بميت حتى يَفْتَحَها ، ولو مات لا نتظَر نه كا أنتظرَ ته كا أنتظرَ ت بنُو إسرائيل مُوسى !! فله العَطُوا عنده قال : دَعُونى ! ف أ أنا فيه خير ما نسألُو نِّى ! ثم أوصاهم بثلاث (٢) : أُخْرِجُوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوَفَدَ بنحو مما كنتُم تروني أُجِيزهُمْ ، وأَنفُذُوا جيش أسامة ؛ تُومُوا وأَجِيزوا الوَفَدَ بنحو مما كنتُم تروني أُجِيزهُمْ ، وأَنفُذُوا جيش أسامة ؛ تُومُوا أَمُّ حبيبة بنت أَبى سُنيان وزينبُ بنت جَحْش (٥) كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها : مارية ، وما فيها من التصاوير ، فوفع رسول الله صلى الله عليه وسلم دأسه مقال : أولئك [قومُ ] (١) إذا مات الرَّجُل الصالح منهم بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا تلك الصُّور ، أولئك شِرَارُ الخَلْقِ عند الله ! وطَمَقَ يُلقى مسجداً ثم صوروا تلك الصُّور ، أولئك شِرَارُ الخَلْقِ عند الله ! وطَمَقَ يُلقى مسجداً ثم صوروا تلك الصُّور ، أولئك شِرَارُ الخَلْقِ عند الله ! وطَمَقَ يُلقى مسجداً على وجهه (٧) ، فإذا أغمَّ بها ألقاها عن وجهه ، ويقول : لَعنَهُ الله على البه على الله على والله ورأنستور أنبيائهم مساجد! [يُحَدُّره مثل ما صَنعوا] (٧)

خبر الكنيسة التي بالحبشة

**الی**ېود **وال**تماری

<sup>(</sup>۱) هجر المريض والنائم : إذا هذى وتكلم ، وقــد هجر العقل الذى يضبط الإرادة ويوجهها إلى المعانى

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فأوساهم » ، و « ثم » هي حتى العبارة هنا

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وتذكر »

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « رأتها » ، وصواب هذه العبارة ما أثبتناه ، انظر ابن سعدج ٢ سم ٢ ص ٣٤

<sup>(</sup>ه) لم أجد من ذهب إلى أن زينب بنت جحش رضى الله عنها كانت من مهاجرة الحبشة ، وإنما هاجر إلى الحبشة أخواها : عبد الله بن جعش وعبيد الله بن جعش ، ومعه اصرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان . والصواب أن تكون ه أم سكلة » ، فهى من مهاجرة الحبشة ، وكذلك جاء في ابن سعدج ۲ قسم ۲ ص ٣٤

<sup>(</sup>٦) زيادة من ابن سعد ج ٢ قسم ٢ ص ٣٤

<sup>(</sup>٧) الْحَيْصة : كُساء من الصوف أسود صربع له علمان ، قان لم يكن معلماً فليس بخميصة

لا يَبْقَينٌ دِينَانِ بأَرْضِ العَرَبِ!

ولم يَشْكُ شَكُوكَى إلا سأل الله العافية ، حتى كانَ مرضُه الذى مات ميه ، مقالته في شكواه فإنه لم يَكون يَدْعو بالشِّفاء ، وطَفِق يقول : يا نَفْسُ ! مالك تَلُوذِين كُلُّ مَلَاذِ<sup>(۱)</sup> ؟

وأتاًه جبريلُ عليه السلام فقال: إنَّ رَبك رُيقِ ثُكَ السلام ويقول: إذا التخير بين شَمَّتَ شَفَيْتُك وكَفَيْتُك وغفرتُ لك ا فقال: ذلك إلى الشفاء والنفران ربِّي يَصْنَعُ بِي ما يَشاء و

وكان لمَّا نزَل به ، دَعا بقَدَح من ماه ، فِحَل يمسَحُ وجهه ويقول : الَّهُمَّ مقالته ف كرب أُعِنِّى على كُرَبِ المُوْت ! وأخذَتُه بُحَّة شديدة ُ فِعل يقول : مع الرَّفيق الأعْلَى ! وقد شَخَصَ بَصَرُهُ (٢)

وَيُوكُفّى فى حِجْر عائشة رضى الله عنها . وقد قال لها لما خَصِر (٢٦) — وهو وفاته في حجر عائشة وخبر عائشة وخبر مُسْتَنِدٌ إلى صدْرِها — : ما فَعَلَتِ النَّهبُ ؟ فأتَتُه بها وهى تسعةُ دَنَانير، فقال : الذهب أَنْفِقها ؟ ؟ ما ظَنَّ مُحَمَّد بربَّه لو لقى الله وهى عنده ؟ !

ودَعا صلى الله عليه وسلم أبنتُ فاطمة عليها السلام ، فسارَّها فبكت ؛ ثم مُسارَّة فاطمة دَعاها ، فسارَّها فبكت ؛ ثم مُسارَّة فاطمة دَعاها ، فسارَّها فضحكت ؛ فسُثِلَت عن ذلك بعْدُ ، فقالت : دعانى أوَّل مرَّة في فقال : إن القرآنَ كان يُعْرَضُ على في كلِّ عام مرةً ، وعُرِض على العامَ مرَّتيْن ، ولا أرابي إلَّا ميِّتاً في مرضى هذا ! فبكيتُ ، ثم دعانى فقال : أنتِ أسرعُ أهلى لحُوتاً بي ا فضحكتُ . فماتَتْ بعد وفاتِه بستة أشهر ، وقيل : أقل من ذلك

<sup>(</sup>١) لاذ يلوذ : لجأ وانضم واستغاث يريد الملجأ يستتر به نما يخاف

<sup>(</sup>٢) شخص بصر الرجل عند الموت : إذا فتح عينيه ، وسما بيصره وطبح ، وجعل لا يُسْطِر ف

<sup>(</sup>٣) حضر المريض واحتضر (بالبناء للمجول) : إذا دنا منه الموت أو نزل به

إمامة أبي بكر برسول الله قبل موته

وقال [صلى الله عليه وسلم] (١) : ما هلَتُ نيُّ حتى يُوَمَّنُه رجلُ من أُمَّتِه . فلما كان يومُ الاثنين ، صلَّى أبو بكر رضى الله عنه بالناس الصُّبْحَ ، فأُقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَكَّأُ على الفَضْل بن عبَّاس وتُوْبان ، ولم يَبْق أمرأةٌ ولا رجُلُ إلَّا أصبح في السجد ، لوَجِيه عليه السلام . فخرج حتى جلس إلى جنب أبي بكر ، فصلَّى بصَلاةٍ أبي بكر ، فلمَّا قَضَى صِلاتَهُ جَلَسٍ – وعليه ، خَمِيصَةُ له — فقال : إنكم والله لا تُتِمْسَكُونَ عليٌّ بشيءً ، إنَّى لا أُحَلُّ إلَّا ما أحلَّ الله في كتابه ، ولا أَحَرِّم إلَّا ما حرَّم الله في كتابه ! يافاطمةَ بنت محمد ! ويا صفيَّةَ بنت عبد المطَّلب ! أعْمَلا لما عند الله ، لا أمْلكُ لَكُما من الله شيئًا ! وصلَّى أبو بكر رضى الله عنه بالنَّاسِ - إلى أن تُوكِّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - سبع عشرة صلاة

وفاته

وتُوكِّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضحَى يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مُهاجَره - وقيل : مستَهَـلَّه ؛ وقيل : ثانيه - ، فبعث العبَّاس رضي الله عنه في طلب أبي عُبَيْدة بن الجرَّاح ، وكان يَشُقُ : يَضْرَحُ (٢٠) ؛ وبَعَث في طلب أبي طَلْحة ، وكان يَلْحَدُ (٣) ، وقال : اللَّهُمَّ أَخْتَرُ لَنَبِيِّكَ ! ! فُورُجِد أَبُو طَلْحَة

١.

حيث دفن

وقال أبو بَكر رضى الله عنه - وقد أختلفوا أيْنَ كَيْدْفن - : سمتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مات نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَض. مُخُطُّ له صلى الله عليه وسلم حَوْل الفِراش ، ثم حُولًا بالفراش في ناحيةِ البيت ،

<sup>(</sup>١) زيادة للبيان

<sup>(</sup>٢) ضرح الضريح للميت : حفر له فشق في وسط القبر ، وكان الشق والضرُّحُ عمل

<sup>(</sup>٣) ۚ لَحْدَ اللَّحَدُ للَّهِيتُ : حَفَرُ وَشَقَى فِي جَانِبِ القَبْرِ ، وَكَانَ اللَّحَدُ عَمَلُ أَهْلُ المدينة لموتاهم

وحَفَر أَبُو طَلَحَةَ الْقَبْرَ ، فَأَنتهى به إلى أصل الجِدار إلى القبلة ، وجُعِل رأسه صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَلِي بابَهَ الَّذِي كان يخرُج منه إلى الصَّلاة . ثم غسّلوه من بِبْرُغَرْسٍ ، وكان يشرَبُ منها

جهاز رسول الله ولما أخذوا في جَهازِه أمرَ العبّاسُ رضى الله عنه فأغلِق البابُ ، فنادَت الأنصار: نحن أخوالُه ا ومكاننا من الإسلام مكاننا ا وهو أبن أختنا ا ا ونادَت قريش: نحن عَصَبَتُه (١) ا فأدخل من الأنصار أوس بن خَوْلِيّ . وأحضروا الماء من بثر غَرْسٍ ، وأحضروا سيدراً وكافوراً ، فأرسل الله عليهم العوم فيا منهم رجُلُ إلّا واضعاً لحيته على صدرِه ، وقائلُ يقولُ ما يُدْرى من هو! — : أغسلوا نبيّ م وعليه قَيصُه ا فغسّل في القميص . وغستل الأولى بالماء القراح ، والثانية بالماء والثانية والسّدْر ، والثالثة بالماء والكافور

الغسل

وغَسِّله علی والفَضْلُ بن عبّاس — وكان الفَضْل رجلا أيداً (٢) — ، وكان أيقاً به شُغْران . ووقف العباس بالباب وقال : اَ يَمَنَعْنِي أَحْضُرَ غُسْلَه إِلّا أَنّى كَنتُ أَراه يَسْتَحْيِي أَنْ أَراه حاسراً (٣) . وذهب علی رضی الله عنه يَلْتَمِس من بطن النّبي صلى الله عليه وسلم ما يُلتَمَس من بطن النّبي ملى الله عليه وسلم ما يُلتَمَس من بطن النّبت ، فلم يجد شيئاً ، فقال : بلي وأمّى ! ما أَطْيَبَك حَيًّا وميِّتًا ! وقيل غسَّله على مُ والعباس وأبنه الفَضْل يعينانه ، وتُومَ وأسامة وشُقْران يَصُبُّون الماء

الكفن

واشتُرِی له علیه السلام حُلَّهُ حِبَرَة بتسعة دنانیر ونِصف لیُکفّنَ بها، ثم بدا لهم فترکوها، فابتاعها عبدُ الله بن أبی بكر. وَكُفّن صلى الله علیه وسلم فی

<sup>(</sup>١) عصبة الرجل: أقاربه من جهة الأب ، لأنهم يعصّبونه ويعتصب بهم: يحيطون مه

<sup>(</sup>۲) الأيد: الشديد القوى

<sup>(</sup>٣) حسر الرجل ثيابه : كشفها

ثلاثة أثواب سَحُوليَّة بيض (١) ، أحدُها بُرْد حِبَرَة . وقيل : أحدها حُلَّة حَبَرَة لِيس فيها قَيْسُ ولا عِمَامة وأُدرِ جَ فى أكفانه . وقيل : كفِّنَ فى حُلَّة حـبرَة وقيص . وفيل : كفِّنَ فى حُلَّة حـبرَة وقيص . وفيل : إن الحَلَّة اشتريت له فلم يُكَفَّنُ فيها . وقيل : كُفِّن فى سبعة أثواب ، وهو شاذٌ . وقيل : كُفِّن فى سبعة أثواب ، وهو شاذٌ . وقيل : كُفِّن فى شبعة أثواب ، وهو شاذٌ . وقيل : كُفِّن فى شبعة أثواب ، وهو شاذٌ . وقيل : كُفِّن فى شبعة أثواب ، وهو شاد . وحُنِّط • كُافور ، وقيل : بمِشك (١)

الصلاة على رسول الله

ثم وُضع على سَرِيره ، وكان ألواحا ثم أُحْدِثَتْ له بعد ذلك قوائم . ووُضع السرير على شفيرِ القَبر ، ثم كان الناسُ يدخلون زُمراً زُمَراً : يُصَلُّون عليه . وأوَّل من صلى عليه العباس و بنو هاشم : ثم خرجوا ودخَل المهاجرون ، ثم الأنصار : زُمْرة زُمْرةً ، ثم دَخل الصَّبْيان ، ثم النساه . وقيل صُلِّى عليه اثنتان وسبعون صلاةً (٣)

أمهات المؤمنين

وقد قامت أمات المُؤمنين يَلْتَدَمْنَ على صدورهن وقد وضَعْن الجلابيب عن رؤوسهن ، ونساء الأنصار يضرِبن الوُجوه ، قد بُحَّتْ حُلُوقهن من الصياح (٥) ولم يزل صلى الله عليه وسلم موضوعا على سَرِيره ، من حين زَاغت الشمس

مدة الصلاة عليه

 <sup>(</sup>١) سحولية: نسبة إلى سحُـول ، وهى قرية بالين كان يحمل منها ثيابُ قطن بيض
 (٢) حنّـط الميت : اتخذ له حنوطا ، والحنوط : طيب يخلط للميت ، يتخذ من مسك أو عنبر أو كافور من قصب هندى أو صندل مدقوق ، فيجعل الحنوط فى مرافق الميت وبطنه ،

وفي مرجع رجليه وفي مآ بضه ور ُسغيه ، وفي عينيه وأنفه وأذنيه ، ويوضع منه في الكفن شيء

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « إثنان وسبعون »

<sup>(</sup>٤) لدمت المرأة صدرها ووجهها ضربته ، والتدمت : فعلت ذلك

<sup>(</sup>ه) لم أجد شيئاً يصح ويثبت مما رواه المفريزى من فعل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ، وليس شيء منها إلا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أشد النهى ، وكنى بقوله صلى الله عليه وسلم واعظا : ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » ، ونم المنتهى عما نهى رسول الله عنه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ، فهن اللواتى أمرن أن يذكرن ما ميتلى فى بيوتهن من آيات الله والحسكمة : قول رسول الله أمرره ونهيه

في يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء ، فَصُلِّيَ عليه وسريره على شَفِيرِ قبره

يوم دفنه

ودَفنوه ليلة الأر بعاء سَحَراً . وقيل : دفن يوم الثلاثاء . وقيل : ليلة الثلاثاء . وقيل: يوم الإثنين عند الزُّوال، قاله الحاكم وصحَّحَه. وقال أبن عبد البر: أكثر الآثار على أنه دفن يوم الثلاثاء ، وهو قولُ أكثر أَهْل الأخبار . فلما أرادوا أن يَقْبرُ وه (١) ، نَحَّوْ السَّريرَ قِبَل رَجْليْه (٢) ، فَأَدَخل من هناك

لحد<sup>و</sup>ه ومن نزل فه

ودخل حُفرته العبَّاس ، والفَضْل بن عباس ، وُتُثَمَّ بن عباس ، وعليٌّ ، وشُقْران رضى الله عنهم . ويروى أنه نزَل أيضاً أسامةُ بن زيد وأوْس بن خَوْلِيّ . وُبني عليه في لحده بتسع كبنات ، وطُرح في لحده سَمَلُ قطيفَة نجرانية كان يلبَسها (٣٠). ١٠ ثم خرجوا . وهَالُوا التُّرابِ ، وجعلوا ارتفاعَ القبْر شِبْرًا وسَطَحُوه ، وجَعَلوا عليه حَصْباء ، ورَشّ بلال رضى الله عنه على القَبْر الماء بقر بق : فَبَدأُ من قَبَل رَأْسه من شِقّه الأيمن حتى أنتهى إلى رجُّليه ، ثم ضَرَّبَ بالماء إلى الجدار ، ولم يقدر أن يَدُور من الجدار

عمره عند وفاته صلى الله عليه وسلم

وكان مُعمَّره صلى الله عليه وسلم يوم توفاه اللهُ ثلاثاً وستَّين سنة على الصحيح. وقيل : كان ستين . وقيل : خمساً وستّين . وهـذه الأقوال الثلاثة في صحيح البُخَارِئ عن ابن عباس رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقبره»

<sup>(</sup>٢) نُحِي الفَّىء : أَبَعْدُه نَاحِيَةُ (٣) السَّمْل : الخلق البالي من الثياب

تم — بحمد الله — الجزء الأول من كتاب إمتاع الأسماع للمقريزي من تقسيمنا ، ويليه الجزء الثانى وأوله : ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم

## فهرس الأعلام

العدد المطبوع بالحرف الكبير دلالة على أنّه الموضع الذى ذكرت فيه سياقة النتّسب ، والذى بين الأقواس : إمّا بيان وهو قليل ، ولمّما مرجع ترجع لمبسه فى مكاته من ترتيب الفهرس على حروف المعجم

إبراهيم بن المنذر: ١٣ أبرويز بن حمم بن أنو شروان (کسری): ۱۳ الأبطحيُّون (قريش): ١٣٦ إبليس (الشيطان): ١٥٠ ١١٠ ، ١٥٠ الأبناء (من فرس الين): ٣٥٠ أُنَى بن خلف الجمحي (أبوعامر) (قتيل رسول الله): ۲۳ ، ۱۳۹،۱۳٤ أُبَى بن شريق الزهرى (الأخنس بن شریق): ۷۱ أَبَيَّ بن كعب: ٥٦: ١١٤، ٣٠٣ الأحاسش: ۲۱۹،۲۱۸، ۲۱۹، . 440 . 440 . 444 . 400 \*\*\*\*\*\*\*\*\* الأحزاب (غزوة الأحزاب) (غزوة الحندق): ۲۱۰، ۳۴۰ الأحلاف ( في ثقيف ، رهط مهوة بن

(٧٠ - إمتاع الأسماع)

(1) آدم (أبو البشر): ٣ آســية بنت الحارث بن عبد العُزَّى (أنيسة بنت الحارث) (أخت رسول الله من الرضاع): ٦ بنو آکل المُرَّار (حجر بن معاوية بن آمنة بنت وهب (أم رسول الله): ٣، ٠٠٧،١١٥،٧،٦، أبان من سعيد من العاص : ٢٨٩ الأبجر بن عوف (خــدرة بن عوف): 10. ( 174 إبراهيم (الحنيف ، خليل الرحن) : ٦٣ ، أبو إبراهيم (رسول الله) : ٣ إبراهيم بن جابر: ٤١٨ إبراهيم بن رسول الله ( أمه مارية ) :

٣٩٤ (أرن) الأزد: ٣٤٧، ٥٠٠

الأزرق (أبو: عنبة بن الأزرق) :١٨٠ أزهر بن عبد عوف الزهري : ٣٠٣٠

أُبُو أسامة الجشمي (أخو: ماك بنجمنر): 

أسامة من زيد بن حارثة : ٤٩،٤٧،

أبو إسحاق (راو): ٤٤١،٨٤

ابن إسحق ( محمد بن إسحق): ۲۲،

. 404 . 410 . 440 . 441

بنو أسد: ۲۱۸، ۲۲۱، ۴۹۰، ۴۰۰

بنو أسد بن خزيمة : ١٧٠، ١٧٤

أسد بن عبيد اليهودي (وأسلم): ٢٤٤

أسد الله ، وأســد رسوله : (حزة بن

عبد المطلب): ١٥٤

إسرائيل (راو): ٤٤١ ، ٨٤

بنو إسرائيسل: ۲۸۱،۷۷۱ ، ۲۸۱،۲۷۹،

مسعود): ٤٩١

أحمد (رسول الله) : ٣

أحمد بن جنبل (أحد بن محد بن حنبل):

أحد بن محمد بن حنبل: (أجد بن

أحر بن الحارث (سبيع بن الحادث،

ذو الخِيار): ٤٠١

أخابث المنافقين (المنافقون): ٤٩٧

الأخنس بن شريق الزهرى (أبي بن

شریق): ۷۱ ۲۲، ۳۰۳

بنو الأدرم (بنوتيم بن ماك بن فهر) (بنو تيم

الأدرم): ۳۷۸،۱۳٦

أبو الأرامل (رسول الله) : ٣

أربد بن قيس العامري : ۲۰۵، ۵۰۸

أرطاة بن شرحبيـــل بن هاشم بن

عبد مناف بن عبد الدّار: ١٢٦

الأرقم بِنأْ بِي الأرقم (الأرقم بن عبدمناف):

الأرقم بن عبدمناف (الأرقم بن أب الأرقم):

أرنبة (قنة لائن خطل الأدري"): ٣٧٨،

الأسودبن الخزاعيّ (الخزاعي بن الأسود): الأسود بن شعوب (شداد بن الأسود) (ابن شعوب) (الأسود بن عبد شمس ابن مالك) (أبوبكربن شعوب) : ١٤٩ الأسود تن عبد الأسـد الحُزوميّ : الأسود بن عبد شمس بن مالك (أبو: شعوب بن الأسود): ١٤٩ الأسود بن عبد يغوث بن وهب (ابن خال رسول الله) : ۲۲ ، ۵۳ الأسود بنالمطلب بنأسد بن عبد العزى (أبوزمة): ۲۳، ۲۳ أبو اسَــيْد الساعدى (مالك بن ربيعة ) : أسيد بن جارية (حليف بني زهرة) .: أَسَيْدُ بِن حُضَير الكتائب (أبو يمي): £ 4 4 £ 4 4 £ 4 4 أُسَيْدَ بن سعية القُرظيّ (وأسلم) : ٢٤٤

أَسَيْد بن ظُهيْر: ١١٩

أسعد بن زُرَارة (أبو الله): ٣٧، الإسكندر بن فيلبس المجدوني : ٤، أسماء بنت أبى بكر الصديق : ٤٠، أسماء بن حارثة بن هند الأسلى : ٣١٦ أسماء بنت عمرو بن عدى الأنصارية : (أمّ مَنيم): ٣٠، ٢٧٦ أسمياء بنت عميس (امرأة جعفر بن أبي طالب): ٣٣٩، ٢٥١، ٢٠٤٠، أسماء بنت محمد بن أبي بكر الصديق: إسماعيل بن عبد الرحمن: (السدّى): إسماعيل بن موسى الفزاري (كسيب السدّى): ٣١٠ أبو الأســود (يروى عن مروة بن الزبير) : الأسود العنسيّ (التنيُّ ، والحنار ، عبه بن كعب العنسى): ٩٠٥

إسرافيل: ٨٠

نفيل): ٤٨٧ أبو الأعور السلمى (عمرو بن سفيان بن عبد شمس): ١٤٨ ، ٢١٨ الأعور بن بشامة العنبرى : ٤٣٥ ، ٤٣٩ أُفْتل: (خثم) (الفزع بن شمهران) :

الأقرع بن حابس : ۳۹۰، ۱۱۱، ۲۲۱، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۲۹، ۲۳۵،

ابن أكّال (سمد بن النمان بن زيد) : ٩٦ الأكوع (سنان بن عبد الله بن قشير الأسلى") : ٢٠٩ ، ٢٦٩ ، ٣١٧ ابن الأكوع : (سلمة بن الأكوع)

أكيدر بن عبد الملك (أكيدر دومة الجندل): ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٧، ٤٦٦

أبو أمامة (أسعد بن زرارة) : ۲۲، ۴۹۹ أبو أمامة (راو) : ۸ه

أم المؤمنين: (خديجة ، عائشة ، حفصة ، أم سلمة ، أم حبيبة ، سودة بنت زمعة ، زينب بنتجحش ، زينببنت خزيمة أم المساكين، ميموتة بنت الحارث ، جويرية بنت الحارث ، صفية بنت حيى) أمهات المؤمنين: ٥٠٠

الهات المومنين : ٥٠٠ أُمَّيْمَة بنت بشر الأنصارية : ٣٠٦

أُمَيْمَة بنت عبد الطلب (اخت حزة ،

أُسَيْرِ بِنَ زارِم (اليسير بنرزام)، (اليسير ابن رازم): ۲۷۰، ۲۷۲،۲۷۱،

أبو أسيرة بن الحارث بن علقمة : ١٤٧ أشجع : ٣٦٤، ٣٢٣،٣١٢، ٢١٨ وأشجع : ٣٦٤، ٣٠١، ٤٤٧ ، ٤١٥ ، ٣٧٤ الأشعث بن قيس الكندى : ٥٠٦ ،

الاشعث بن قيس الكندى : ٥٠٦ ، ٠٠٧ الأشعر يُّون : ٣٢٠

الأصبغ بن عرو بن ثعلبة الكلبي :

أصحاب الإفك: ٢٠٧

أصحاب السَّمْرَة : ٤٠٦

أصحابُ سورة البقرة : ٤٠٨

أصحاب كيد العقبة : ٤٧٩

أصحاب مسجد الضِّرار: ١٨٠

أصحمة (النجاشي) : ٢١

ابن الأصداء الهُذليّ : ٢٣

بنات الأصفر: (الروم): ٤٤٧

ينو الأصفر: (الروم): ٣٧٠، ٤٤٨،

اَلاَّصيْرِمِ (عمرو بن ثابت بن ونش) : ٣٤

الأعاجم (الفرس): ١٣٠،١

أبو الأعور: (سعيد بن زيد بن عمرو بن

أنس بن رافع (أنس بن أبى رافع) ، (بعر بن رافع) ، (أبو الحيسر) : أنس بن أبى رانع (أنس بن رافع) ، (يصر بن رافع) . (أبو الحيسر) : أنس بن زنيم الدِّيلي : ٣٠٧ أُنس بن فَضَالة (أخو :مؤنس) : ١١٥ أنس بن مالك بن النضر: ١٢ ، . W. 1 . Yet . 171 x 101 أنس بن النَّضر بن ضمضم (عم: أنس ابن مالك): ١٥١ الأنصار (بنو قبلة) (النبيت) (الأوسى) (الخزرج): ۳۱، ۳۳، ۳۲، · •1-- £9 · £0 -- £7 · 40 . A. . Y. . Y. . T. . T. . 1 . 2 . 1 . 1 . 4 2 . 4 7 . 4 . . 108 . 104 . 124 . 187 . TOT . TOT . TO . . TEA . 141 . 147--- 144 . 1 · 4

\* 178 \* 407 \* 10 \* \* 111

وعمة رسول الله ، وأم عبد الله بن جحش): ٥٥٥ الأمين (رسول الله) : ١١ أبِو أُمَّيَّة بِن أَبِي خُذَيفة بِن المغيرة : ١١، أبو أمية : (أبو أمية بن عمرو بن وهب) : (أمية بن عمرو بن وهب) (عمرو بن أمية بن وهب) أميّة بن خلف الجحيّ : ٥١ ، ٢٧ ، . 47 . 4 . 47 . 47 . 47 . بنو أميّة بن زيد : ۲۸، ۲۰۱، ۲۸۲ أمية بن أبي الطُّلْت (أخوه : هذيل بن أبي الْصلت) : ٢٧ ، ٤١٧ أمية بن أبي عبيدة الحنظلي (أبو: يملي بن منية) ، (منيــة بنت الحارث بن جابر) : ١٠ ، ٢٩١ أمية بن عمرو بن وهب (أبو أميـــة) ، (أبوأمية بن عمرو بن وهب) ، (عمرو بن أمية بن وهب) : ٤١٧ أبو أمية بن عرو بن وهب (أبو أمية)، (أمية بن عمرو بن وهب) ۽ (عمرو ابن أمية بن وهب) : ٤١٧ أمية بنت قيس الغفاريّة : ٣٢٧ الأنباط (الضافطة): ١٩٤، ١٤٠ أنس بن أوس بن عتيك الأشهليّ : 48.

\* 144 \* 444 \* 441 \* 44. أُوس بن عوف (من بني مالك في ثقيف): 191 6 19 . أوس بن قيظي (منانق) : ١١٩ ، ٢٢٩، أوس بن معاد بن أوس (معاد بن أوس ابن عبيد الأشهلي): ٤٣٢ أوس بن المعلَّى ( الحارث بن المعلى ) ، (رافع بن المعلى) ، (أبو سعيد بن المعلى) : ٥٩ إياس بن أوس بن عتيك : ١١٧ إياس بن ربيعسة بن الحارث بن عبد المطلب (ابن ربيعة بنالحارث): إياس بن قبيصة الطائي : ١٣ إياس معاذ : ٣٢ إيماء بن رَحْضة بن خربة الغفارى : أم أيمن (بركة الحبشة) ، (حاضنة رسول الله ، مولاة أبيه ) (أم أسامة بنزيد) : A.Y , FYY , Y.3 , ATO , أيمن بن عبيد الخزرجيّ (ولد أم أين):

أبن أمّ أنمسار (سباع بن عبد العزّى): ١٠٢ أنمسار بن إراش (بجيلة): ٣٠٠ بنو أنمــار بن بغيض : ١٨٩ ، ٢٦٠ أنو شروان بن قباد (کسری) : ٤ أُنَيْس بن مَر ثَدَ بن أبى مرثد الغنوى" : أنيسة بنت الحارث بن عبد العزى (آسية بنت الحارث) (أخت رسول الله من الرضاع) : ٦ أهل الله (أهل مكة ، قريش) : ٣٢٤ أوبار بن عمرو بن أوبار : ٢٦١ الأوزاعي نبيب أوس (رجل من رهط عبادة بنالصامت): الأوس (عمرو بن مالك) ( النبيت) (نو قبلة) (الأنصار): ٣١، ٣٢، £44 . £44 . £ . . أوس بن أرقم بن زيد : ١٤٤ ، ١٤٠ أوس بن حُجْر الأسلميِّ : ٤٣ أوس بن خَوالى : ٢٠٢ ، ٢٨١ ،

(ب)

بادية بنت غيلان الثقفية : ٤١٩

بأذام (باذان) (أبو مهران) : ١٣

بأذأن (باذام) (أبو مهران) : ٣٥٠

مجاد (رجل من بني سعد بن بكر بن

هوازن) : ٤١٣

بجاد بن عثمان (منافق ، أحد بناة مسجد

الضرار): ٤٨٢

ذو البِجَادين (عبدالله بنعبد نهم المزني"): ٤٧٧

بُحَيْر بن زهير بن أبي سُلمي المزني (أخو:

کعب بن زهیر) : ٤٩٤

بجيلة (أم ولد أعار بن إراش) : ٣٥٠

بَحِيرا الراهب (سرجسمن عبدالليس): ٨

البخاريّ (محمد بن إسماعيل) : ٦ . • • • ،

371 > 441 > 41 > 41 > 41

217 > 717 > V • Y > Y X Y >

APY > V/3 > / 0 •

أَبُو الْبَخَتَرِيُّ (العاس بن هشام) : ٢٣ ،

44 c V + c 74 c 74 c Y7

بخت نَصَّر : ٤

بخلج (بخرح) (بخزج): ٤٨٢

بخرح (بخدج) (بخزج): ٤٨٢

بخزج (من بنىضبيعة) (منافق ، أحد بناة

مسجد الضرار): ٤٨٢

بنو كِدّر (الفَراريون) : ٢٦٩

بُدَيْل بن ورقاء الخزاعيّ : ٢٧٩،

• 47 • 747 • 447 • 407 •

££7 , £17 , ₹74 , ₹78

أبو براء (مُلاعب الأسنية) (عامر بن مالك بن

جىفر بن كلاب) : ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳

البَراء بن عازب الأنساريّ : ٦٢،

البراء بن معرور : ۳۳، ۳۰ ، ۲۰،۳۶

البُرَاق: ٢٨

أبو بردة بن نيــار : ١٩٠، ٩٠، ١١٩،

1.26174617.

برّة بنت الحارث بن أبي ضرار : (جُورَرِية أم المؤسنين) : ١٩٩

بر"ة بنت عبد المطلب (عمة رسول الله ،

وأم أبي سلمة بن عبد الأسد): •

أبو بَرْزَة الأسلمي (نضلة بن عبدالله بن

الحارث بن حيال): ۲۹۳ ه

البرصاء (ريطة بنت ربيعة) (مالك بن قبس

ابن عُوذ) : ۲٤٢

ابن البرصاء (مالك بن تيسبن عود) ، (الحارث

ابن مالك بن نيس): ٣٤٣ ، ٣٤٢

البرقيُّ : ١٠

البَرْك بن وَسَ : ٢٠٤

بركة الحبشية (أمّ أين ، حامنة رسول

بنو البكاء: ٩٠٠ البكاؤون (بنو مقرن السبعة ، من من ينة ) : 1 1 A 1 3 بنو بکر: ۲۷۱، ۲۹۸، ۳۰۷، ۳۰۷، ۳۰۷، 1.4.444.444 أبو بكر بن شعوب الليثي (ابن شعوب): أبو بكر بن أبي شيبة (مصنف ابن أبي شيبة): أبو بكر الصديق ( أبو بكر بن أبي قافة ) (عبد الله بن عثمان بن عامر): . 46 . 4 . 14 . 14 . 14 . . 10 . 17 - TA . A+ . YY . To . o . -- EA < \T\ < \\Y< 4Y < 4Y < AE . 140 . 181 . 174 . 174 077 2 V& 7 3 87 2 PY7 3 \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* . TTY . TTY . TOS . 171 . 111 . 1.7 . 73 £ 144 £ 174 £ 10 · £ 17 

أبو بكر بن أبي قحافة (أبو بكر الصديق):

الله ، ومولاة أبيه ) : ٧ بُرَيدة بن الحُصَيْب الأسلى: ٢١، . TYT . YAY . 144 . 140 بَرَيْرة (مولاة رسول الله) : ۲۰۸ بسبس بن عمرو الجهنيُّ : ٦٣ ، ٦٠ ، بُسْر بن سفيات الخزاعي : ٢٧٤، 4 TYT 4 YA 4 YY4 4 YY 111 . 177 . 177 أم بشر بن البراء بن معرود : ١٠٨٠ بشرين البراءين معرور: ٤٢٠ بشر بن رافع (أنس بن رافع) (أنس بن أبي رافع): أبو الحياسر): ٣٢ بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري (أبو: النمان): ۲۱۴، ۲۱۴ ، . TTV . TT. . TTE . TT. أبنة بشير بن سعد الأنصاري (ابنة عمرة بنت رواحة ) : ٢٣٥ أبو بصير الثقني (عبيد بن أسيد بن جارية) (عتبة بن أسيد) : ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، الْبَغُوم بنت المعذَّل (امرأة صفوان بن أمية): ٣٩٢ بغيض بنعامر بن هاشم بن عبد مناف:

بنانة اليهودية (امرأة الحسم النرظى"):

بهراء: ٣٠، ٣٤٧، ٩٥،

بهمة ابنة أبى أمية: (أم عبد الله) ،

(أم عبد الله ابنة أبى أمية): ٣٠٠

البيضاء (قوس رسول الله): ١٠٠٠

البيروني": ٤

(ご)

أبو تُراب (على بن أب طالب): ٥٠ الترمذي : ١٩٠، ٢٩٩ بنو تُكُمة بنت مُر (أم بني سليم) (أخت: بنو تُكُمة بنت مُر (أم بني سليم) (أخت: تميم بن مُر ): ١٣٠ تميم بن مُر الأصبغ بن عرو بن ثعلبة الكلبي (امرأة عبدالرحمن بن عوف): ٢٦٨ بنو تميم بن أسد الخزاعي : ٣٨٨ تميم بن مُر (اخته: مُن مُد بنت مر"):

بنو تیم الأدرم (بنوالأدرم) (تیم بن غالب):
۳۷۸ - ۱۳۳
تد من غالت من فصر (الأدرم): ۱۳۳:

تيم بن غالب بن فهر (الأدرم): ١٣٦٠، ٣٧٨ خالة أبى بكر الصديق: ۲۰۷ غلام أبى بكر الصديق: ۲۰۵، ۱۵، ۱۰۰ بنو بكر بن كلاب: (غزوة الفرطاء):

أُبُو كَكَرَة (مولى رسول الله) ، ( نفيع بن الحارث) ، ( نفيع بن مسروح ) : ۱۸۵

البلاذري : ١٩٣

بلال الحبشى" ( ابن أم بلال ) ، ( عبد بنى جمح ) ، ( أمه : حامة ) : ١٦٤ ، ٣٨٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٦٤ ، ١٦٠ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ٢٤٢ ، ٢٣٣ ، ٢٨٠ ، ٢٤٢ ، ٢٣٣ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٤٣٩ ، ٤٣٩ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ٤٠٩ ، ٤٧٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ،

ابنأم بلال (بلال الحبقى) : ٣٣٩ بلال بن الحارث المزنى : ٣٠٠ ، ٣٧٣ أبو بلتمة (عرو بن ساذ) (راشد بنساذ):

بلحارث بن الخزرج : ۱۹۰ بَلْقَیْن: ۳۰۲، ۳۰۳

َبَلِيِّ : ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۳، ۴٤۱ امرأة من بلي : ۲۷۱

(٧١ -- إمتاع الأساع)

ثعلبة بن عكابة : ٣٠ ثعلبة بن عَنَمــة الأنصارى (أحد

البكتائين): ٢٤١، ٨٤٤

ثقیف (وهو کسی بن منب ) : ۲۷ ،

2 TT1 2 T • T 2 TAT 2 TYA

. 194 . 194 . 184 . 184

الثلاثة ألذين خُلَفُوا (كب بن مالك

السلمى ، ومرارة بن الربيع العمرى"، وهلال بن أمية الواقني) : ٤٨٣

تُمامة بن أَثَال (رئيس اليمامة) : ٣٠٨

تُوْبان (مولی رسول الله) : ۴۲ ، ۲۸ ه ،

ثُور بن عُفَيْرة بن عديّ (موكِندة) : ...

لُوكِيبة (مولاة أبى لهب) (ظائر رسول الله) : -

## (ج)

أبو جابر (خنيس بن جابر العاصريّ) : ٣٠٤ جابر بن عبد الله بن رِئاب : ٣٣ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام :

. 741 . 744 . 445 . 444

**44. . 444 . 410 . 444** 

امرأة جابر بن عبدالله: ٢٧٤

(ث)

أَبُو ثابت (سعد بن عبادة) : ۲۱۲ ، ۳٦۰ ، ۳٦۰

البت بن أقرم: ۳٤٧، ۳٤٨، ٤٨١

ثابت بن الجَذَع (ثابت بن سلبة بن

ثابت بن الدحداح (الدحداحة) :١٥١،

4.7 . 104

ئابت بن قيس بن شَمَاس الأنصارى :

ابن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري:

ابن تابت بن قیس بر م

الشَّعلب (جَل لرسول اللهُ) : ۲۸۹

بنو ثعلبة: ۲۹۲، ۲۲۰ ، ۲۹۳

بنو ثعلبة : (بنو عبد بن تعلبة)

ثعلبة بن حاطب (من بني أمية بن زيد)

(منافق، من أصحاب مسجد الضرار،

ومن (بناته) : ٣٥٤ ، ٤٨٠ ، ٤٨٢

ثعلبة بن زيد بن الحارث (اكجذع):

٩.

بنو ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن

ریث بن غطفان : ۱۱۱،۱۱۰،

290

ثعلبة بن سمية اليهودى (وأسلم): ۲٤٩، ۲٤٤

244 6 2 . 9 جُدَامة بنت الحارث بن عبد العزي (جذامة) (حذافة) (الشياء) (أخت رسول الله من الرضاع) : ٦ الجدعاء (الناقة التي هاجر عليها رسول الجدّ بن قيس بن صخر الأنصارى (أبو وهب) (كان منافقاً) : ٢٨٤ ء جُدَى بن أخطب اليهودى : ١٧٩ جذام: ۲۱، ۲۲۱ ، ۳٤۷، ۳۰۳، جُذَامة بنت الحارث بن عبد العزى (حدامة) (حذافة) (الشماء) (أخت رسول الله من الرضاع) : ٦ الجَدَع (ثلبة بن زيد بن الحارث) (ثابت اَن البَدْع): ٩٠ بنو جذيمة : ٣٩٠ ٣٩٩ جذيمة بن كعب بن خزاعة (الصطلن): ابن جریج: ۱۰ جرير بن عبد إلله البجلي: ٥٣٥ بنو جُشَمَ : ٤٠١ بنو جُشَم بن الخزرج: ٦٢ ، ٢١٧ جال بن سُراقة الضمرى ، النغارى :

£44 c \$40 c 141 c 144

أبو جعدة الضمريّ: ٤٤٦.

جابِر بن مالك بن نصر بن تعلبــة : (الشُّليْل): ٣٥٠ الجارود بن عمرو بن حنش بن يعلى (الجارود بن المعَلى) : ٦٠٥ الجارود بن المعلَّى (الجارود بن عمرو بن حنش): ٥٠٦ جارية لبني عدى (بني مؤمل مي من عدی"): ۱۹ جارية بن عامر بن مجتمع بن العطَّاف (حمار الدار) ، (منافق ، أحد بناة مسجد الضرار) ، ۲۸۲ جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية (بنت أم قِرْ فة) : ٣٦٩ جَبّار (من بني تعلبة بن سعد بن ذبيان) : جبّار بن سُلْمی بن مالك بن جعفر العامري: ۱۷۲ ۲۰۰ جبّار بن صخر السَّلْمِيّ : ٤٧ ، ٩٢ ، £££ 6 47 A 6 1 79 جَبْر (غلام بني عبد الدار) : ٣٩٦ جبریل: ۲، ۱۲،۱۳،۱۲، ۲۸، 4 1 Y 4 AA 6 A 6 6 W 6 4 Y 1 جبل بن جو ال الثعلبي : ٣٢٩ جُبِيرِ بِن مُطْعِي : ١٢ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ،

جندب بن مَكيث الجهني: ٣٤٣ أبو جندل بن سهيل بن عمرو: ٢٩٣ الحن: ۲۸ ، ۲۷ : قالم جنيدب بن الأدلع الهُـذَلي : ٣٨٨، جهجاه بن مسعود الغفاري : أبو جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة) (أبوالحكم) (فرعون هذه الأمة ) : ﴿ ١٨ < 7 · 6 0 \ 6 Y 0 6 Y E 6 Y Y . 47 . 48 . 47 . 41 . 47 . 274 . 271 . 277 . أبو جهم بن حذيفة : ٣٠٦ جُهَيْم بن الصَّلْت بن مخرمة بن المطَّلب: ٢٠ ٢٠ ٤٦٨ جهينة: ٨٥، ٥٩، ٢٥٤، ٢٥٤، . 474 . 475 . 404 . 474 جهينة بن سود بن أسلم: ١٩٩ ابن الجوزيّ : ٠٠ جويرية بنت أبي جهل: ٣٩٠ جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار (أم المؤمنين) ، (برَّة بنت الحارث) :

أبو جعفر (محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب): ٣١٠ جعفر بن أبي طالب : ٣٠٩،٢٢،٢١، . 41. . 444 . 440 . 445 آل جعفر بن أبي طالب: ٣٥٢ ، ٣٥١ جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب: ٢٧٣ جُعَيل بن سُراقة الضمرى ، الغفارى (عمرو بن سراقة) : ۲۱۱،۲۱۰ ، £40 6 477 6 417 6 444 أَمَّ الحُلاسِ الحنظليبة (عرَّبة ، خالة أبي جهل): ٢٥ الحُكرس بن سويدبن الصامت (منافق، من أصحاب كيد العقبة): ٢٥٣، الجُلاس بنطلحة بن أبي طلحة: ١٢٦ بنو جمح: ۲۹۰،۱۷٦ أُبُو جَمَرَة (نصر بن عمران الضبعي): ٤٤ جيلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول: جندب بن الأعجم الأسلى: ٣٨٩ جندب بن جُنادة الففارى (أبو ذر" ): جندب عمرو بن ُحَمَّمة الدوسيّ : ٣٩٨

141 - 104 - 121 الحارث من أبي صرار (سيد بني المسطاق) (أبو:جويرية بنتالحارثأمالمؤمنين): الحارث بن طلحة بن أبي طلحة : ١٢٥ الحارث بن أبي طلحة : ١٣٦ الحارث من عامر بن نوفل: ۲۲ ، ٦٨ ابنة الحارث بن عامر بن نوفل : ١٠٢ ، 177 - 170 ألحارث بن عبد العزمي السعدي : (زوج حليمة ، ربيب رسول الله) : الحارث بن عبد كُلال الحيرى : الحارث بن عبد عمرو بن بوی بن ملكان (غينشان) ۲٤ بنو الحارث بن عبد مناة : ٢٧٩ الحارث بن عرو (الحارث بن مالك) (ابن الطلاطلة): ٣٣ الحارث بن عرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة: (مقاعس): ٠٩٠ الحارث بن عمير الأزدى : ٣٤٤ ،

الحارث بن عوف بن أبى خارثة

الرسي : ٢١٩ ١٠٠٠ ٢٣٦

جويرية بنت وبرة بن رومانس : **۲**٦٨ جَيْفُو مِن الجُلُنْـٰ لَـٰى (أخو عمرو بن الحلندي): ۲۳۳ (7) آل حاتم الطالي: ٤٤١، ١٤٤٠ الحارث (أبو زينب اليهوديّ) (أخو: مرحب) (أبو ذؤيب ، خطأ) : ١٨٧، 414 . 314 . 414 ابنة الحارث الأنصارية: ٥٠٦ ابنة الحارث (كيسة بنت الحارث بن كريز ، زوج مسيلمة الكذاب ، ثم عبد الله ابن عامر بن كريز): ۲۱۷ أم الحارث: ۲۰۸ الحارث بن أوس بن عتيك الأوسى : الحارث بن أوس بن معاذ الأشهلي : A.1. P. F. F. Y. Y. Y. Y. S الحارث من حاطب: ٩٤ بنو الحارث بن الخزرج: ١٠١، ٣٨٠ الحارث بن خزمة الأشهلي: ٤٠٧ الحارث بن زمعة بن الأسود: ٨١،٢٠ الحارث بن أبي تشمر الغسّانيّ : ٣٠٧ الحارث بن الصمة الأنصاري : ٩٤،

. 18. . 147 . 147 . 141

الحارث بن قيس بن عدى السهمى : (هو ابن الغيطلة) : ٢٢

بنو الحارث بن كعب (بنجران) : ١٠٠٠

بنو الحارث بن كعب: ٣٠

الحارث بن مالك (الحارث بن عمرو) (ابن

الطلاطلة): ٢٣

الحارث بن مالك بن قيس بن عوذ

(ابن البَرْصاء): ٣٤٢

الحارث بن المعلى (أوس بن المل) (رافع

ابن المسلى) (أبو سميد بن المعلى) :

الحارث بن نوقل : ١٠٠٨

الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ :

· Y › F A Y · A • Y ·

/A7 YA4 . P4 . 6 . 3 .

• 4 5 4 5 4 5

الحارث بن يزيد الطائى (حليف بني عمرو

ابن عوف ، منافق) : ٤٧٤

حارثة (راوٍ) : ٨٤

بنو حارثة: ۱۱۸،۱۱۰،۱۱۰

حارثة بن مُمَيِّر الأشجمي (خارجة بن

حثيل) (خارجة بن الحتير) : ۲۷۱

حارثة بن سُراقة : ٨٤

بنو حارثة: ۲۲۹

بنو حارثة بن عمرو بن قُرَيْظ : ٤٤١

حارثة بن النعان الأنصاري: ٤٠٧

الحاشر (رسول الله) : ٣

أبو حاضر الأعرابي (منافق، من أصحاب كيد العقة): ٧٩٤

حاطب بن أبى بلتعة : ٩٠، ١٤٦،

أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس: ٢١

الحاكم (الستدرك): ٢٩٩٠١، ٢٩٩٠١،

001 441 4716 6710

أبو حُبَاب (عبدالله بن أبيّ ابن سلول):

YA & & Y . &

الحباب بن المنذر بن الجوح الأنصاري:

£0.

حِبُّ رسـول الله (زید الحبُّ) (زید بن حارثة) : ۱۹

ابن حِبّان: ۲۰۷

حِبّان بن القرِقة (حِبّان بن قيس): ٨٤ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢

حبان بن قيس (حبان بن العرقة): ١٣٣

حبيب بن زيد بن عاصم (أمه:أمهمارة):

حبيب بن عمرو بن عمير: ٢٧

حبيب بن عيينة بن حصن الفَزاريّ :

777

أبو حبيبة بن الأزعر (منافق ، من أصحاب مسجد الضرار ، وأحد <sup>م</sup>بنياته) : ٤٨٠ ، ٤٨٠

حبيبة بنت خارجة بن زيد (اصرأة أبي بكر الصديق) : ٣٨٠

أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب (أم المؤمنين) : ٣٠٩ ، ٣٧٠ ،

(أم المؤمنين) : ۳۰۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ،

الحُتاَت بن يزيد المجاشعيّ : ٣٠٠ أبو حَثْمة الحارثيّ : ١١٩

الحجّاج من عِلاط السلميّ شم البَهْزيّ : ٥

حجر بن معاوية بن ثور (آکل السُرار): ۰۰۷

حُجَيْر بن أبي إهاب (أختمه: أم يحي بنت أبي إهاب): ١٧٥، ١٧٦ حُذافة بنت الحارث بن عبد العزمي (جُمدامة) (جُذامة)(الشياء)(أخت رسول الله من الرضاع): ٦

أبو حذيفة العدويّ : ٤٣٠

حذيفة بن بدر الفزاريّ : ٢١٨

أبو حذيفة (ابن عتبة بن ربيعة) : ١٣٦

حذيفة بن اليّمَان: ١٢٩،٢٠ ، ٢٣٩ ،

144 . 144

حرام بن مالك بن خالد (حرام بن ملعان): ۱۷۲

حرام بن ملحان الأنصاريّ (حرام بن مالك بن خالد): ۱۷۲ حرب بن أمية: ۲۱۸ الحربيّ: ۲۹

حُرْ قوص (دُوالْحُويصرةالْتَهِمَّ) : ٤٢٥

حرملة بن عمرو : ٩١

حُرَيث (من بني أسد، دليل) : 111

حريث (من بني عُمُـ ذرة ، دليل) : ٤٠

حريث بن عبـــد الملك (أخو: أكبــد دومة الجندل): ٤٦٠

ابن حرم (أبو عمد بن حرم) (على بن أحمد بن سعيد بن حرم) : ٢ ، ٣٠ ، ٠٠ ، ٠٠ ، ٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٧٦ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٣٩٠

حزن بن أبی وهب بن عرو المخزوی : ۲۷۰

أُبُو حسن (أَبُو حسين مولى بنى الحارث) (أبو حسان): ١٧٦

أبو حسن (على بن أبى طالب): ٣٠٩ أبو الحسن الأثرم: ١٢٥

الحسن والحسين: ٢٠٩ ، ٢٠٠

الحسن بن على بن أبى طالب: ١١٣ أبو حسّان (أبو حسن) (أبو حسين ، مولى بنى الحارث) : ١٧٦

أم الحكم بنت أبى سنفيان بن حرب (اصرأة عياض بن غنم الفهرى ، ثم عبد الله بن عثمانُ الثقني ): ٣٠٧ الحكم بن أبي العاص بن أمية: ٢٧، الحكم بن عرو بن وهب بن معتب ( من الأحلاف في ثقيف ) : ٤٩١ الحسكم بن كيسان المخزوميّ : ٥٧،٥٦ أُمُّ حَكْم بنت الحارث بن هشام (امرأة . عكرمة بن أبى جهل) : ٣٩٢ حکیم بن حزام بن خسویلد (ابن آخی خديجة أم المؤمنين) : ٨ ، ٢٥ ، أم حَكيم بنت حزام بن خُوَيلد: ٨٩ الحُلَيْسِ بن علقمة الحارثي (سيد الأحابيش): ٢٧٩ (الأحابيش حليمة بنت أبى ذؤيب (السعدية) (أم كبشة) (ظِنْر رسول الله): ٥ حِمَّارِ الدَّارِ (جارية بن عامر بن مجسّع): EAY مِماس بن قيس بن خالد (أحد بني بكر) (راعش أحد بني صاهلة الهذلي") :

حمامة (أم بلال الحييمي): ١٩

حسان مثابت الأنصاري (اين الفرية): AT 2 - K 2 T - I - T - X - 2 T A £44 × £44 × 441 × 441 حسّان بن الدُّحداح (الدحداحة): ٣٠٦ حسَّان بن عبد الملك (أخو أكير دومة الحندل): ١٤٤ أبو حسين (مولى بنى الحارث بن عامر بن نوفل) (أبو حسن ، أبو حسان) : ١٧٦ حُسَيْل بن جابر (مواليمان أبو: حذيفة): حُسَيْل بن نُويْرَة الأشجى: ٢٠٧، الحسين بن على بن أبي طالب: ١٥٠، حصن بن حذیف بن بدر الفزاری (ابن اللقيطة) : ٢١٨ حُصَيْن بن نمير ( منافق ، من أصاب كبد العقبة ): ٢٧٩ الحفدة (لقوح رسول الله) : ٢٦٩ حفصة بنت عمر بن الحطاب (أم المؤمنين): \*11.11 أَبِنَأْبِي الْحَقيقِ (سلام بن أبي الحقيق ، أبو رافع) (كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق): الحسكمَ الْقُرَظَىِّ : ٢٤٩ أبو الحـكمُ (عمرو بن هشام) (أبوجهل) :

اللائكة): 184

الحَنَّاء (لِلنَّحة رسول الله): ٢٧٤

أبو حنيفة : ٤٠٠

بنو حَنيفة : ۳۰، ۳۱، ۲۰،

الحَنيفيُّون (السلمون) : ٧٧

حنين بن قانية بن مهلائيل: ٤٠١

حوارىّ رسول الله (الزبير بن الموّام) :

\* \* \*

الحُوَيْرِث بنُ نَقَيْذ بِن بُجَيْرٍ : ٣٧٨

414

حُو يَطِب بن عبد العُزّى: ٢٨٠،٦٧،

£ 747 £ 748 £ 747 £ 74

. W.Y . WE. . WW. . YAA

حُوَيْضَة بن مسعود: ١١٠

حيزوم (فرس الملائك) : ۸۸ ، ۸۸

أبو الحَيْسَر (أنس بن رافع) (أنس بن

أبي رائع): ٣١، ٣١

حُتِيٌّ بن أخطب اليهوديُّ : ١٧٨،

. ۲۱٦ . ۱۸۱ . ۱۸۰ . ۱۷۲

TOT YEV

(<del>'</del>

الخاتم (رسول الله) : ٣

ابنة خارجة (حبية بنت خارجة امرأة أبى بكر

( ۲۷ — إمتاع الأسماع )

حزة بن عبد المطّلب (عم رسول الله ورضيعه، أسد الله وأسد رسوله):

() () () () () () ()

\* 147 \* 140 \* 117 \* 117 \*

111 6 797 6 779

أم حزة بن عبد الطلب (أرضت رسول

الله): ٦

حزة بن عرو الأسلى : ٤٧٨،٢٨٢.

£AY

حاد: ١٠

خَمْنَة بنت جَحْش : ١٣٨ ، ١٥٦ ،

\* 1 .

حَمِيُّ الدُّبْرِ (عاصم بن ثابت بن أبى الأقلع) :

**411 . 14.** 

حير: ۲۰۱، ۴۹۰

أبو حنظلة (أبو سفيان بن حرب) : ٣٦٩

بنو حنظلة : ٩٠٠٠

حنظلة بن أبي سفيان : ٧٧ ، ٩٦ ،

104

حنظلة بن أبى عامر الفـاسق (مسيل

الملائكة) (حنظلة بن عبد عمرو بن

مینی): ۱۱۳ (۱۶۹ ۱۹۰)

£4+ < 10A

حنظلة بن عبد عمرو بن صيغيّ (حنظلة

ابن أبي عامر الفاسق) (غسيل

خبَّاب بن الأرت : ٩٣ خبيب بن إساف (خبيب بن يساف) : 140 6 24 خبيب بن عدى الأنصاري: ١٧٢، . 177 . 177 - 178 . 178 خبيب بن يساف (خبيب بن إساف): 144 . 44 . 44 . 44 خشم: ۳۲۱ ، ۳۷۹ ، ۴۶۱ ، ۰۰۰ خشم (أفتل) (الغزع بن شهران) : ۳۷۹ خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج (الأبجر بن عوف): ١٦٣، ، ٢٥٠ خديجة بنت خو بلد (أم المؤمنين) : ٨ ، (10) (15) (17) (17) (10) (10) 144 . 1 . . . . . . . . . . . خٰذَام بن خالد ( من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ) (منافق ، من أصحاب مسجد الضرار ، وأحد بناته ) : ۲۸۰ ، ۲۸۱ خراش بن أُمَيّة بن الفضل الكعبي الخزاعيّ: ۲۸۹، ۳۰۰، ۲۸۹، 177 . 44 . خراش من الصُّمَّة : ١٦٧ أُبُو خُرَشَة (سماك بن خرشة) (أبو دُمَانة)

( ذو الممرَّزة) : ١٣٧

الصديق): ٣٨٠ خارجة بن حُثَيل الأشجعي (خارجة بن الحتير): ۲۷۱ خارجة بن حصين الفزاريّ : ١٩٠ خارجة بن الحُميّر الأشجعي (خارجة ابن حثيل) : ۲۷۱ خارجة بن زيد بن أبي زهير: ٤٨ خالد الأشعر الخزاعيُّ : ٣٨٠ خالد بن أسييد : ٣٩٠ ، ٣٩٠ خالد بن الأعلم العقبيليّ : ٨٤ خالد بن أبي البُكَيْر : ١٧٥ خالد بن زید بن کلیب (ابو ابوب الأنصاري): ٤٧ خالد بن سعيد بن العاص : ٣٩٨ ، £13 3 A13 3 183 3 783 3 خالد من عبادة الغفاري : ٢٨٤ خالد من الوليد (أبوسليان) (سيفالله): . 117 . 14. . 144 . 141 . 74- . 774 . 779 . 777 \*\*\*\* YEY W.7 . Y4W . 444 . 444 . 444 . · ٣٩٨ · ٣٨٨ · ٣٨• · ٣٨٠ \* 171 \* 177 \* 114 \* 117

خُفاف من نُدْنة : ٣٧٣ خَلَاد بن رافع بن مالك الأنسارى : خَلَاد بن سويد بن ثعلبة الأنصاريّ : خَلَّاد بَن عمرو بن الجوح : ١٤٧، أبو خليفة (النضل بن الحباب) : ٣٦٤ ذو الخار (أحرين الحارث) (سبيم بن الحارث) (الأسود العنسي"): ١٠٤، ١٠٤ خنیس بن جابر العامری ( أبو جابر ) : الخوارزى: ٣٩٠ خَو لان: ١٠٠٠ خولة بنت حكيم بن أمية الشُّلمية (امرأة عثمان بن مطون) : ١٩١٩، خوات بن جبير بن النعان الأنصاري: ذو الخويصِرة التميميّ (حرتوس): ٢٠٠ خويلد بن أسد بن عبد العزى (أبو: خديجة أم المؤمنين): ١٠ خيبر من قانية من هلال : ٣٠٩ أبو خيثمة (سعد بن خيثمة)

أبو خيثمة (عبدالله بن خيثمة السالمي ): ١٠١

خزاعة : ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ . 400 . 402 . 414 . 197 . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* الخُزاعيّ بن الأسود (الأسـود بن الخزاعي): ١٨٦ الخُرْج ( زيد مناة بن عامر بن بكر) : الخزرج (الأنصار) (بنو قيلة) : ٣١ ، 14 > 74 > 011 > 21 / > 144 . EVA . E . . خُرَ مَهُ مِنْ ثابت: ٢٠٢ إِ ٤٨٦ الخضراء (كتيبة رسول الله) : ٣٧٤، \* 7 7 امن خطل (خطل بن خطل الأدرمي") (عبدالله ابن مناف الأدرمي) (عبدالله بنخطل) ( هلال بن عبد الله بن مناف) : 744 . TA . TVA خطل بن خطل الأدرميّ (ابن خطل): بنو خَطَّمـة (عبدالله بن جمم بن مالك بن الأوس): ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۳، خُفَاف بن إيماء بن رَحْضة الغفاري :

(د)

دارا : ٤

الدَّارِيُّون (من لمم) : ١٩٥

داعس اليهودي: ١٧٩ ، ٤٩٧

أبو داود ( سنن أبي داود) : ١٦١ ، ١٨٩ ،

. ۳۸۲ . ۳۲۲ . ۲۰٦ . ۱۹۰

\*11 6 411

أبو داود المازني : ٨٩

داود بن على بن خلف الأصفهاني

الظاهريّ (أبو سليان) : ١٦١

أبو دُجانة (مِماك بن أوس بن خرشة) (مِماك

ابن خرشة بن لوذان) (أبو خرشة)

(دو المعهرة): ١٣١، ٩١،٨٧،

10 . . \ \ \ . \ \ . \ \ .

الدِّيال: ٤٨٩

دحية بن خليفة الكلبيّ : ٢٤٢،٨٨.

WY1 W.V YTY . YTT

أبع الدرداء (عريمر ...): ١٤١، ١٤٢،

4.4

دريد بن الميَّمة الجشميّ (أبونر ة): ٤٠١

£14 . £ . 4

دُعْثُور بن الحارث (من بني محارب):

111

دعد بنت سرير بن ثعلبة (من بني آكلُ

السُرار) (أم: كلاب بن مُمرَّة ، جد رسول الله): ٧٠٠ الدُّعْنَة (الربيع بن ربيعة بن رُفَيع السلمي):

دُلْدُل (بغلة لرسول الله) : ٣٦٩ ، ٤٠٦

دوس : ۲۸ ، ۳۹۸

الدوستيون: ٢٢٠)

الدولابي : ٤٦ ، دم ، ١٦٥ بنو الدُّئِل بن بكر بن كنانة : ٣٩

بنو الدِّيل: ٣٠٧

بنو دینار : ۲٤۱

(ذ)

بنو ذبیان: ۴۳۳

أبو ذَرِّ (جندب بن جنادة النفارى) : ١٩٠٠ ،

ابنأبي ذرّ : ۲۰۸ ، ۲۰۹

ذَ كُوان: ١٧٣

ذكوان بن عبدالقيس: ٣٣ ٢٩٠

111

أبو ذؤيب (الحارث أبو زينب اليهودى) (أبو ذؤيب خطأ): ١٨٧

(c)

ابنأبي ربيعة (عبدالله بن أبي ربيعة): ربيعة بن أمية بن خلف: ٢٣٠ ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب: ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (ایاس بن ربیعة) : ۲۲ ه ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر (كُعَى): ٢٧٩ ربيعة بن عيمان: ٢٨١ رَسوب (سيف رسول الله): ٤٤٤ رُشَـــيد الفارسي (مولى بني معاوية) (أبو عبد الله) : ١٤٦ الرعاش الهذلي (راعش أحد بني ساهلة): رعل (من بني سُلكيم): ۱۷۲، ۱۷۳ أبو رعنة (أبو زعنة): ١٢٩ رَعْية السُّحَيْميّ : ٤٤٢،١٤١، ١٤٣ ابن رغية السحيميّ : ٤٤٢ ، ٤٤٢ ابنة رغية السحيميّ : ١٤١، ١٤٣ ذو رُعَيْن (من رِهْـير) : ١٩٥ رفاعة بن رافع بن مالك الأنصارى : رفاعة بن زيد الجُذَاميّ: ٣١٨ رفاعة بن زيد بن التمابوت (كهف

المافقين): ٢٠٤

راشد بن معاذ (أبو بلتمـــة) (عمرو بن معاذ): ۳۰۷ راعش (أحد بني صاهلة الهذلي) (الرّعاش المنل"): ۲۷۸ أُبُو رَافُع (مُولَى رَسُولُ اللَّهُ) : ٤٩ ، ١٨٢ ، أُبُو رَافَعُ (غَلَامُ أُمِيةً بنُ خُلْفٌ) : ٧٧ أبو رافع (سسلام بن أبي المنيق) : ١٨٦، رافع بن حُرَّ بملة (منافق) : ٤٩٧ رائع بن خَديج الأنسارى: ٦٢ رافع بن سهل بن رافع الأنصارى (أخو: عبدالله بن سهل): ١٦٨ رافع بنمالك بن العجلان: ٣٢ ٣٧، رافع بن المعلَّى (أوس بن المعلى) (الحادث ابن المعلى) (أبو سعيد بن العسَّل) : رافع بن مکیث بن جندب : ۲٦٨ ، الرباب بنت أنيف بن عامر (امرأة أكير دومة): ٤٦٤. الربيع بن ربيعــة بن رفيع السلميّ

(ابن الدُّغُنَّة): ٢١٣

أبو الروم بن عير (أخو: مصب بن عمير):

١٣١

١٣١

أم رومان (امرأة أبي بكر الصديق): ٤٩:

أبو رُوَيْحَة (عبدالله بن عبدالرحن): ٤٩:

رُويْفع بن ثابت البَلَويّ : ٤٤:

رياح بن الحارث بن تجاشيع: ٤٠٠

ريطة بنت زيد اليهودية : ٤٤٠

ريطة بنت أبي أمية (أخت: أم سلة

ريطة بنت ربيعة بن رباح (البرصاء):

(ز)

الزبرقان بن بدر البَهْدُلِیِّ السعدی َ (أبو شــنرة ، أبو عَبَيَّاش): ۲۳۵ ۲۳۱ ، ۲۰۰ ابن الزِّبَعْرَی (عبدالله بن الزبعری): ۱۱۱،

زبید: ۰۰۰ ، ۲۰۰ الزبیر بن بَاطًا الیهودی : ۲۲۱، ۲۲۹ الزبیر بن بکار : ۳، ۲۲۰، ۲۸۹، رفاعة بن سموأل اليهودى : ٢٤٨ رفاعة بن عبد المنذر بن زَنْ بَزَ (مبعّ سر ابن عبد المنذر) (أبو لبابة) : ٣٧ رفيدة بنت سعد الأسلمية (كبيبة بنت سعد) : ٢٤٦ ، ٢٠٢

أبو رُقَاد (زید بن ثابت الأنصاری ) : ۲۲۲ رُقَیَّــة بنت رسول الله : ۲۰ ، ۶۸ ، ۱۸۳ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۱۸۳ ،

رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب: ٢٤

رملة بنت الحارث : ۳۶، ، ه،، ، ۳۰

رَهَاء بِن منبه بِن حرب بِن عُلَة : ٧٠٠ الرَّهَاو يُّون (منمذحج، رهاء بِن منبه) : ٧٠٠

أبو رُهُم الغفاريّ (المنحور) (كلثوم بن حصين): ۳۳۷ ، ۲۷۳ ، ۱۳۴ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،

> الروح الأمين : ١٢٢ الروح القُدُس : ٢٩١

الرَّوْحاء (قوس رسول الله) : ١٠٠

أبو روعة الجهنى (أبو زرعة) (معبد بن خالد الجهنى) : ٣٧٤ ، ٢١ ، الجهنى) : الجهنى الروم (بنو الأصغر) ( بنــات الأصغر) : ٣٦٦ ، ٣٤٨ ، ٣٤٧ ، ٣٦٦ ،

زُنَيْم: ٢٩٠

بنو زهرة: ۷۱، ۷۲، ۳۰۳، ۲۲٤

الزهرى (ابن شهاب الزهرى) ( محد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى ): ١٠٥٠، ٢٤٤ زهير بن أبى أمية بن المغيرة ( زهير بن حسنينة ) (ابن عمة رسول الله : عاتكة بنت عبد المطلب) : ٢٣ ،

زهير بن حذيفة (زمير بن أبي أسة): ٢٣

رهیر بن أبی سُسلٰی المزفی ( ولداه : بُنجَیْر ، وکتب ) : ٤٩٤

زهیر بن صُرَد الجشمی الســعدی (أبو ممرَد): ٤٢٧

زياد بنِ عِلاَقة : ٨٠

زياد بن لبيد بن ثملبة الأنصاري

البياضي : ٥٠٩

زيد (زيد بن مارئة) (زيد الحب)

زيد الحبّ (زيد بن مارثة): ١٦

زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصارى

بدین دید بن الصفاح ۱۰ میدری ( أبو را تاد ) : ۲۳ (۱۰۱ ،

الزبير بن عبد المطلب (عمرسول الله):

`

الزبير بن العوام ( حوارى رسول الله )

( وابن أخی خدیجة ) : ۱۹ ، ۲۰

« YYY « \• £ « \• \ « \ \ •

. ٣١٠ . ٧٤٩ . ٧٤٧ . ٧٣٢

. ٣٦٤ . ٣٦٢ . ٣٣٤ . ٣٢٠

. ٣٧٦ . ٣٧٠ . ٣٧٣ . ٣٧٢

14. ( 174 , 441 , 471

الزجّاج (كتاب معانى القرآن ) : ١٤

زُرَارة بن عمرو بن الحارث بن عدًّا.

( زرارة بن قيس ) : ٣٠٠

زرارة بن قيس بن الحارث بن عداء

(زرارة بن عمرو) : ٣٠٠

أبو زرعة: ٠٠٠

أبو زرْعة (أبو روعة الجهنى) ( سبـــد بن

خالد): ۲۷۴

أبو زعنة (أبو رعنة ) : ١٢٩

زِغْب: ۱۷۳

زَمعة بن الأسود بن المطَّلب بن أسد:

4 . . .

ابن زمعة بن الأسود (مو الحارث بن زسة):

٨١

زنيّرة: ١٩

أم زيد بن ثابت : ٤٧

زید بن جاریة بن عاسر بن مجمع (منافق ، من أصحاب سنجدالضرار، وأحد 'بنّــاتِه ) : ٤٨١ ، ٤٨١

زيد بن حارثة (زيد الحب) : ١٥،

F1 V1 , VY , VY , P3 ,

. 117 . 44 . 48 . 78 . • 8

. 41. . 444 . 4.1 . 44.

--- 070 , YO . . YEA . YEO

....

زيد بن الدُّنيَّة البياضي الأنصاري :

37/ • 177 / 77/ 3

زيد بن رفاعة العُجُذَاميُّ : ٢٦٧

زيد بن سهل بن الأسسود بن حرام

الأنصارى (أبوطلعة الأنصارى):

110 104

زید بن عاصم بن کسب بن عمرو بن

مبذول (زوج أم عارة): ١٤٨

زيد بن اللَّصَيْت القينقاعي (منافق):

. 171 . 107 . 107 . 7.0

113

زید الخیر بن مهلهل الطائی (زید

الحيل): ١٠٥

زيد الحيل (زيد الحير): ١٠٨

زيد مناة بن عاص بن بكر (الحزج) :

٣٠٨

زينب (أم المساكين) (زينب بنت خزيمة الهلالية ، أم المؤمنين) : ١١٣

زينب بنت رسول الله : ٢٩، ١٠٠، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٠١

أبو زينب اليهودئ (أبو ذؤيب، خطأ) (الحارث): ٣١٤، ٣١٣، ١٨٧

زينب بنت جَحْش (أم المؤمنين ، ابنة

عمة رسول الله ) : ۱۹٤ ، ۲۰۸ ، ۲۰۶ ، ۲۰۸

• 67 ( • 67 ( • 6 ) ( 6 ) ٧

زينب بنت الحارث (أخت: مرحب اليهودى ، ولعلها ابنة أخيه الحارث):

۳۲۲، ۳۲۱ زوج زينب بنت الحارث اليهودية : ۳۲۲

زينب بنت خزيمة الهلالية (أم المؤمنين، أم الساكين): ١٩٣، ١٩٤

(w)

أبو السائب (مين بن عائد): ١٠، ٩٠ أبو السائب (مولى تقيف): ١١٨ السائب بن أبى السائب (السائب بن

السائب بن ابی السائب ( السائب بز سینی ) : ۸

السائب بن صينى (السائب بن أبي السائب): ٨

السائب بن عبيد: ١٠١

السائب بن عثمان بن مظمون : ١٠٠

السائب بن يزيد: ٣٩٤

سارة (كنود) (مولاة عمرو بن صيني بن

هشام) (مولاة عمرو بن هشام) :

**791 . 774 . 777 . 777** 

بنو ساعدة: ١٢٠ ، ٥٥٤

بنو سالم (مسجد بني سالم): ۲۰۰

سالم (مولى أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة ) :

سالم بن عبير بن ثابت الأنصارى (أحد البكائين): ١٠٣ ( ١٤٨

سباع بن عبد العزى ، وهو عمرو بن

نضلة ( ابن أم أنمار ) : ١٥٢

سباع بن عُرْ فُطَّة الغفاريّ : ١٩٣٠،

سيبحة (فرس المقداد بن الأسود) :

سبرة بن عمرو التميمي : ٤٣٩

عم سبرة بن عمرو التميمي : ٤٣٩

سبيع بن الحارث (ذو الحار) (أحر

ابن الحارث): ١٠١٠

ابن سخنون : ۳۲۲

سُحَيْمة (من رهم ينة): ٤٤٣

سدوس بن عمرو الغسّانيّ : ٣٤٧

الشُّدِّيِّيِّ (إسماعيل بن عبدالرحن) : ٩٨، سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي : 73 FA 173 سرجس (بحيرا الراهب، من عبد القيس): أبو سروعة (عتبـة بن الحـادث بن عامر بن

نوقل : ۱۷۷

سعد (مولى حاطب): ١٤٦

ابن سعد : ۱۵۳ ، ۲۵۱ ، ۲۲۵

سسعد من أهيب (سعد بن مالك) ( سعد بن أبي وقاس )

بنو سعد هُذَيُّم : ٤٣٣ ، ٤٦١ ، ٤٧١

السعدان ( سعد بن عبادة ، سعد بن معاذ ): ۱۱۸ : (غامه

بنو سعد بن بڪر بن هوازن (أربتاءُ رسول الله): ٦ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، . 240 . 214 . 444 . 442

بنو سعد بن ثعلبة بن ذبيان بن بغيض :

سعد بن حبتة الأنصاري: ١١٩

سعد بن حنيف (منافق) : ٤٩٧

سعد بن خولة : ٣٣٥

سعد بن خيثمة (أبو خيثمة) : ٣٧

(٧٣ - إمتاع الأسماع)

سعد بن معاذ (أبوعمرو): ٣٤ ، ٥٠ ، 4 Y + A Y + Y A + Y + + Y E \*\*\*\*\*\*\*\*\* . 174 . 147 . 147 . 141 371 > 471 > 481 > 481 > . 710 . 712 . 71. . 7. 4 . 777 . 777 . 774 . 777 . 37 . 784 . 787 . 78 . أم سعد بن معاذ (كبشة ، كبيشة بنت سعد بن النعان بن زيد بن أكال : سعد بن أبى وقّاص ( سعد بن مالك بن 4 7 4 4 7 4 4 4 A 4 4 Y 4 0 E . 774 . 104 . 184 . 184 ابنــة سعد بن أبى وقّاص : ٣٣٠ 

سعد بن الربيع بن عرو: ٣٦ سعد بن زيد الأشهليي : ٢٠١، بنو سعد بن زيد مناة : ١٠٥ سعد بن أبي سرح ( منافق ، من أصحاب كيد العقبة ) : ٢٩٤ أبو سعد بن أبى طلحة : ١٢٥ سعد بن عبادة (أبو ثابت): ٣٧ . 107 . 141 . 118 . 117 4 1A+ 4 17A 4 17Y 4 17E . 115 . 114 . 117 . 11. . \*\*\* . \*\*. . \*\*! . \*\*! مسعد بن عثمان بن خُلْدَة الأنصاريّ (أبو عبادة): • • ١ بنو سعد بن ليث ( بنو ليث ) : ٩٠، ٩٠٠ سعد بن مالك (سبعد بن أبي وقاس) ( سعد بن أهيب ) : ١٦ سعد بن مالك الساعدى" : ٩٤ سعد بن مالك بن سنان ( أبو سميد الحدرى )

أبو سيعيد الخدري (سيعد بن مالك بن سنان): ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۷، . YAY . YTT . 199 . 1A9 سعيد بن جبير: ٤٤ سعید بن حریث المخزومی : ۳۹۳ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل (أبوالأعور): ٩٢، ٩٤، ٩٩، سعيد بن أبى سعيد المقبُرئ : ٦٤ بنو سعيد بن العاص: ٢٨٩ بنات سعید بن العاص : ۳۸۰

سعيد بن أبي عروية : ٣٦٤ سعيد بن المسيّب: ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، أبو سعيسد بن المعلى الأنصاري" (أوس بن

المعلى) ( الحارث بن المعسلى ) ( رافع ابن المعلى ): ٩ ه

سعيد بن ير بوع : ٤٧٤ سَـفّانة بنت حاتم الجواد الطائى : 11. 222 سفيان الضمري : ٧٦

أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب ( ابن عم رسسول الله ورضيف ) : \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 111

14 . 14 .

أبو سنفيان بن حرب (صخر بن حرب) (أبوحنظلة) (سيد قريش) (سيد کناته): ۲۹ ۲۲، ۲۹، ۷۰، 2 1 0 A & 1 0 Y & 1 0 + 6 1 2 9 -- WOX : TYO : TE . : TY9 . ٣٩٧ . ٣٩٠ . ٣٨٣ . ٣٧٩ < 117 < 111 < 1 · 0 · 418 • 7 2 2 4 4 7 4 6 7 7 2 6 1 0 سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي (سفیان بن نبیح): ۲۰۱، ۲۰۱،

سفيان بن سعيد: ۲۸۱

سفيان بن عبد شمس السلمان (أبو : أبى الأعور السلمي) : ١٠

سفيان بن عبد الله الثقني: ٤١،

سفيان بن نُبَيْح الهذلي (سنبان بن خالد بن نبيح ): ١٧٤ ، ٤٠٢ ،

السَّـــكُب ( فرس رسول الله َ ) : ٣٢٧ سُلافة بنت معد بن الشهَيْد :

الحام): ۲۹۶

214 6 217 ...

4 1 7

آل سلمة: ١٢٩

سلالة بن الحام (منافق) ( سلسلة بن برهام اليهودي : ٤٩٧ سلسلة بن برهام اليهودي ( سلالة بن سِلكان بن سلامة بن وقش الأشهلي (أبو نائلة) : ١٠٨ ، ١٠٩ ، سلام بن أبي الحقيق (ابن أب الحقيق) (أبورانم): ١٨١ ، ١٨٦ ، سلام بن مِشْكَمُ : ٢٠٦ ، ٢٥٣ سلمان الفارسي: ۲۱۹، ۲۲۳،۲۲۱، أُنُو سَلَّمَةً (يُروى عَنْ عَائِشَةً ) : ٢٠٧ أبو سلمة الجُشَمي : ١٣٣ ، ١٣٣ بنو سَــٰلِــَة : ١٠٦، ١١٨، ١٢٩، 137 , 403 , 083 أم سلمة (هند بنت أبي أمية بن المنسيرة المخزوى ) ( امرأة أبي سلمة بن عبد الأسد) ثم (أم المؤمنين): ٣٨

سلمة بن أسلم بن حَرِيش الأشهلي : سلمة بن الأكوع الأسسلمي ( سلمة ابن عمرو بن الأكوع): ٢٥٩ سلمة بن خويلد الأسيدي (أخو: طليحة بن خويلد) : ١٧٠ سلمة بن سسلامة بن وقش الأشهلي : . 704 . 704 . 110 . 44 £40 6 471 سلمة بن صخر الزرقي (أحدالبكائين): أبو سلمة بن عبد الأسد (رضيم رسول الله ، وابن عمته بَرَّة بنت عبــد المطلب ) (عبد الله بن عبد الأسد) : ٥ ، 17 . . . . TA T. أبو سلمة بن عبــد الرحن بن عوف : سلمة بن عمرو بن الأكوع ( ســلمة ابن الأكوع): ٢٥٩ ٢١٧ سلمة بن هشام: ۷۳ ، ۱۷۳ سَلُّمَى (مولاة رســـول الله ، وخادمه ) ( امرأة أبي رافع مولى رسول الله ) : سَلْمَى بَنْتَ نُعَيْسِ (أَم : عمارة بنت

حمزة بن عبد المطلب ) : ٣٣٩

سلمی بنت قیس بن عمرو ( أمالندر ) : ۲۶۹ ۲۶۸ امرأة سلولیّة : ۲۰۰ أم سلیط: ۲۰۰ ، ۳۲۷ ، ۲۰۸

سلیط بن سفیان بن خالد ( آخو : نعان بن سنیان ) : ۱۶۸

سليط بن عمرو القرشى العـــامرى :

٣•X

سليط بن النعمان ؟ ؟ : ١١٢ سليك بن الأعن (أبو مليل بن الأزمر) :

بنو سلیم : ۳۰ ، ۵ ، ۳۰ ، ۱۱۱ ، ۱۷۲ ، ۱۱۱ ، ۱۷۲ ، ۱۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۳۹۹ ، ۳۹۹ ، ۳۹۹ ، ۳۹۹ ، ۳۹۹ ، ۳۹۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱

أم سليم بنت مِلْحان : ۱۳۸ ، ۳۲۹ ،

أبو سليمان (خالد بن الوليد) : ٣٤٨

أبو سليمان ( داود بن على الأصفهاني ) : 171

أبو سليمان ( عامم بن ثابت بن أبي الأقلح ) :

140

سلمان التيمي : ۲۲۱

سماك بن أوس بن خرشة (ساك بن خرشة) : ۱۸۳ مرسة) (أبو دجانة) : ۱۸۳ (أبو دجانة) (دو المصهرة) (أبو خرسة) خرسة) : ۱۶۱ ۱۶۳ ۱۶۳ ۱۸۳ ۱۶۳ مرسة) : ۱۱۹ سمرة بن جُندب : ۱۱۹ الشمرة بن جُندب : ۱۱۹ الشمرة بنت قيس الأنصارية : سمرية بنت خَباط (أم: عمار بن ياسر) :

سمیه بنت حباط (ام: همار بن یاسر):

۱۸

سنان بن تیم الله (سنان بن و بر الجهن):

سنان بن أبي سنان (سنان بن وهب ابن محسن): ۲۹۱ سنان بن عبد الله الأسلمي (هو الأكوع): ۲۰۹ ۲۰۹،

أبو سنان بن محصن (وهب بن محمین) (عكاشة بن محصن) (عبدالله بن وهب) (وهب بن عبدالله) (عامر ابن محصن): ۲۵۰

سنان بن وَبَر الجهني (سنان بن يم الله) :

Y .. 199

ابن سنان بن وهب بن محصن (سنان بن أب سنان): ۲۹۱ أبن سُنَيْنَـة اليهودى (بهود بن حارثة):

سهل بن بيضاء الفهرى: ٢٦

سهل بن حنيف: ١٣١ ، ١٣٢ ،

. ۱۸۳ . ۱۸۰ . ۱٤١ . ۱۳۸

£11 . TTY . T . V

سهل بن عمرو (أخو: سهيل بن عمرو) الأنصاري: ٧٤

سهلة بنت عاصم بن عدى : ٣٢٦

سهيـــل بن عمرو الأنصاري (أخو:

سهل بن عمرو ) : ٤٧

سهيل بن عمرو بن عبسد شمس

( أبو يزيد ) : ٦٦ ، ٦٧ ، ٨٨ ،

. \*\*\* . \* . \* . \* \* \* . \* . \* . . .

. ٣٧٩ . ٣٧٨ . ٣٧٧ . ٣٦٢

0 Y Y

الشُّهُمْيليُّ : ١٠، ٣٩٠

سَوَّاد بن غَزِیّة : ۲۹

سَوْدَة بنت زمِعة ( أم المؤمنين ) : ١٩

سُوَيبط بن حرملة : ١٣١

سويد اليهودي : ۱۷۹ ، ۱۹۷

سويد بن الصامت ( ابن خالة عبد المطلب

ابن هاشم ، أمه : ليلى بنت عمرو ) :

41

سوید بن صخر: ۳۲۲، ۳۷۲ سیرین ( آخت ماریة القبطیة ): ۳۱۳ سیف الله (خالد بن الولید) ۴۰۰،

سيف بن ذي يزن : ۲۰۰

ذو السسيفين (أبو الهيثم ، مالك بن التبهان) : سهم

السيل ( فرس مر ثد بن أبي مرثد الغنوى) : • ٦

السيّد (من نصارى نجران) (والعاقب):

•

(ش)

الشافعيُّ : ١٦١، ١٨٩، ١٨٠٠

أم شَبَاث (أم منيع): ٣٢٦

الشتيم بن عبد مناف التيمى : ٢٩١ شجاع بن وهب الأسدى (شجاع

ابن أبي وهب) : ٣٠٧ ٣٤٤ شجاع بن أبي وهب (شجاع بن وهب) :

**\***•v

أبو الشحم اليهودى : ٢٠١

شداد بن الأسورد ( ابن شــعوب ) :

1 2 1

أبو شذرة (الزبرقان بن بدر، أبوعياش): ٤٣٤

شُرَخبیل بن حسنة : ۳۶۱، ۳۶۹ شرحبیل بن عمرو الغستانی : ۳۶۱، ۳۶۷

شريك بن عَبْدَة العَجْلاني : ٣٩٣ شعبة (راو) : ٣٦٤

الشعبي (عامر الشعبي): ۱۰۱، ۱۹۱۹ شعوب (مي أم: ابن شعوب): ۱٤٩

ابن شعوب (الأسود بن شعوب) (أبوه: الأسسود بن عبد شمس بن مالك)، (أبو بكر بن شعوب) (شداد بن شعوب): ۱٤٩

شُقْران (مولى رسسول الله) : ٩٠، ٩٩، ١٩٧، ٩٩، ١٩٠،

شقيراء (عائشة أم المؤمنين ) : ١٧٠ شمّاس بن عثمان بن الشريد المخزومى : ١٦٢ ، ١٤٤ الشُّلَيل (جابر بن مالك بن نصر بن تعلبة ابن جدم ) : ٣٠٠

ابن شهاب (الزهرى) (عد بن شهاب الزهرى) (عد بن مسلم بن عبيدالله ابن عبدالله بن شهاب الزهرى): ۱۲ ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۱۱ ،

بنو شيبان: ٤٠٣

أُبُو شيبة (عثمان بن أبي طلحة ) : ١٢٠

بنو شيبة : ٣٢

شیبة بن ربیعة بن عبد شمس: ۲۳ ۲۱، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۰، ۸۰، ۵۰،

شيبــة بن عثان بن أبي طلحة :

شيبة بن مالك بن المضرّب: ١٤٣ شيرويه بن كسرى أبرويز: ٣٠٩ الشـيطان ( ابليس ): ٨٨ ، ١٢٩ ،

الشياء بنت الحارث بن عبد العزمى (هي محدَ الله ) ( بنت حليمة السمدية ) ( أخت رسول الله من الرضاعة ) :

(m)

الصابی (کانت تسمی قریشرسول الله):
۲۷
صاحب باسین: ۹۰

صالح (عليه السلام): ٥٠٥ بنو صاهلة : ٣٧٨

صحر بن حرب (أبوسفيان بن حرب):

الصَّدف : ۲۰۰

أبو مُركز زهير بن صرد الجشمي السعدي) :

صُرَد بن عبد الله الأزدي: • • • الصعب بن جثَّامة الليثي : ٢٧٧ ،

الصُّفْدية ( درع رسول الله ) : ١٠٠ صَفُوان بن أميّة بن خلف الجمعيّ (أبو وهب): ٦٦، ٦٩، ١٠٠، . 110 . 140 . 141 . 114 . 117 , 11 . , 1 . . . . . . .

(أبو عمرو): ۲۰۷ . 1 . . . . . .

صفية بنت بشامة العنبرية ( أخت : الأعور بن بشامة ): ٢٩٪ صفيــــة بنت حُيَّ بن أخطب (أم المؤمنين ): ٢٤٨ ، ٣١٩ ،

. 44 . 441 . 441

ابنة عم صفية بنت حُيَّى : ٣٢١ ، ٣٢١ صفية بنت عبد المطَّلِب ( أخت حزة ، عمة رسسول الله ، أم : الزبير بن العوام): ١٥٤، ١٥٣، ٢٥٠،

صَمَيْبِ الروميّ : ١٨ ، ٨٨ صؤاب الحبشيّ (غلام بني عبد الدار): صيني بن عائذ (أبو السائب): ٩ ،

## (ض)

الضافطة (تجار الأنباط): ١٩٤ بنو الضُّبُيْب : ٢٦٧

بنو ضبيعة : ٤٨٢

الضحَّاك بن خليفة الأنصاريّ : ٢٤٦ الضحاك بن سفيان بنعوف الكلابي:

22. 244

أم الضحاك بنت مسعود الحارثية: ٣٢٦ ضرار بن الخطاب الفهرى : ٩٦ ، TYT TTI . TT . 107 ضمام بن ثعلبة (وافد بني سعد بن بكر):

بنو ضمرة بن بكر : ٥٠ ، ٥٠ ، ١٨٠ ، ضمضم بن عرو: ٦٦ ، ٦٨ ، ٦٦

أبن ضميرة (بئر ابن ضميرة): ٦٥

(d)

أَن طاب (مراحين ابن طاب) : ٩٢ بنات طارق : ١٢٣ ، ١٢٤

أبو طالب بن عبد المطلب (عم رسول الله): ٧ ، ٨ ، ١٨ ، ٢٦ ، ٢٧

طاوس: ۲۷ ه

طُعَيْمة بن أُكَيْرِق (سَافق ، من أصحاب كبد العقبة ) : ٤٧٩

طعيمة بن عدى (أخو: مطعم بن عدى)

الطفيل من عمرو الدَّوسي (ذو النور): ٢٨ هـ ٣٢ هـ ٢٩٨

الطفيل بن مالك بن النعان (ابن عم الطفيل بن النعان): ۲۳۳ الطفيل بن النعان الأنصاري (ابن عم الطفيل بن مالك): ۲۳۳، ۲۳۳،

أبن الطلاطِلة (الحارث بن عمرو) ( الحارث بن مالك) : ٢٣ — ٢٤

أبو طلحة الأنصارى (زيد بن سهل بن الأسود بن حرام): ١٣٤ (١٥٨ ، ١٥٥ ، ٢٥٩ ، ٢١٥ ، ١٢٥ ، ٢٢٥ ،

طلحة بن أبي طلحة (كبش الكتبة):

۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۱ ۱۲۱ أبو طلحة بن عبد العزامي (عبد الله بن عبد العزي : ۱۲۱

طلحة بن عبيد الله: ١٦ ه ٩٠ ٢٣ ١٣٥، ١٣٧ ، ١٣١ ، ١٣٥ ، ١٣٧ ١٣٥، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ٢٠٠ ، ٢٧٤ ، ٢٠٠ ،

الطلقاء (قريش): ٣٨٤: ٣٠٣

طنِّيء: ۱۰۸ ، ۱۷۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، طنِّي

(ظ)

(ع)

عائشة بنت أبي بكر الصديق (أم المؤمنين) (شقيراء): ٢ ، ٣٠ ، ١٩ ، ١٩٠٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ٢٠٩٠ ، ٢٠٩٠ ، ٢٠٩٠ ، ٢٢٩٠ ، ٢٢٩٠ ، ٢٢٩٠ ، ٢٢٩٠ )

· ۲07 . 140 . 142 . 17. 411

عاصم بن عــدىّ العجلانيّ : ٩٤،

عاصم بن عمر بن الخطاب: ٦٤ عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عر بن الخطاب: ۲۹۸

عاصم بن أبي عوف بن صبيرة السهمي :

العاقب (رسول الله): ٣

العاقب (من نصاری نجران) (السید):

عاقر الناقة: ٥٠

أبو عامر (العباس بن مرداس السلمي): ٤٢٤

أُنُو عامن (أبيَّ بن خلف) : ١٤٠

أبو عامر الأشعري (عبيد) (أخو: أبي موسى الأشعري): ٤٩٣

أبو عامر الفاسق (أبو عامر الراهب) (عبد

عمرو بن صيني) : ١١٥ ، ١٢٣ ،

. 417 . 184 . 140 . 144 . £AT . £A1 . £A . . £V9

أمن عامر (بستان بن عامر) : • •

بنو عامر : ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۰۳ و ۳۹۳

< 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0 3 Y 0

. EY . . E . . E . . OTY

عاتكة بنت خالد الحزاعية (أم معبد):

عاتكة بنت عبد المطلب (أم: زهير بن امرأة عاصم بن عدى : ٣٢٦ أَفَى أُمِيةً) : ٦٨ ، ٤٣٠

عاد: ۳۱

عارض بن المنيد بن عارض: ٢٦٦،

أبو العاصي بن الربيع بن عبد العزى (ابن أخت خديجة ، وزوج زيل بلت رسول الله): ٤٩، ١٠١، ١٠١،

العاص بن سعيد بن أمية : ٢٣ ، ٧٧،

العاص بن منبه بن الحجاج: ۲۷،۲۰

العاص بن هشام بن الحارث (أبوالبغترى):

77 74

العاص بن هشام بن المغيرة : ٦٧

العاص بن وائل بن هشام السهمي

(أبو: عمرو بن العاس): ٣٣

أم العاص بن وائل البَلَوِيَّة (جدَّة : عمرو

ابن العاس): ٢٥٣

عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح (أبوسليان)

(حميّ الدَّبر): ٩٠، ٩٨، ١٢٥،

عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب (أبو براء) (ملاعب الأسنة) : ١٧١ عامر بن مالك بن النجار (مبذول) :

عامر بن محصن (أبو سنان بن محصن ) (عبد الله بن وهب) : ۲۵۰ عاملة: ١٤٦

أبو عُبَادة (سعد بن عثان بن خلدة)

عُبَادة من الصامت (أبو الوليد) : ٣٣ 14A ( Y - 0 ( Y - 1

عَبَانة بن مالك : ٣٤٨

عَبَّادِ بِن بشربِ وَتَش الأشهليِّ: ١٠٩ 471 × 197 × 191 × 178 . 774 . 707 . 740 . 74. . 777 . 77. . 777 . 777 . £4. . £44 . 444

عبّاد بن حنيف (منافق، أحد بناة مسجد الغرار): ۲۸۶

أَمْنَ عَبَّاسِ (مبدالله بن عباس) : ۱۰، ۲۰، CAA CAA CAY CEE CAE 

العبّاس بن عُبَادة بن نضلة الأنصارى

120 122 47

العباس بن عبد المطلب (عمرسول الله) (أبو النصل): ٣٠، ٣٦، ٦١،

أم عامر الأشهلية : ٣٧٧ ، ٢٧٦ ، ٣٧٧ عامر الشعبيّ (الفعني): ١٠١١ عامر اليهوديّ: ٣١٦، ٣١٣

عامر بن الأضبط الأشجعي : ٣٠٦،

عامر بن الأكوع (عامر بن ســنان الأنصاري): ٣١٧

عامر بن الجرّاح : ( عامر بن عبد الله بن الجِراح) (عبدالله بن عامر بن الجراح): (أبو عبيدة بن الجراح) : ٣٥٤

عام بن الحضري (أخو: عمرو بن الحضري): ۸۳

عامر بن ربيعة : ٦٥

عامر من سينان الأنصاري (عامر بن الأكوع) (عم: سلمة بن الأكوع):

بنو عامر بن صعصعة : ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، 

عامر بن الطفيل العامريّ : ١٧٢ ، ...........

عامر بن عبد الله بن الجرّ اح ( عامر بن الجراح) (عبدالله بن عامر بن الجراح)

(أبو عبيدة بن الجراح) : ٣٥٥

عامر بن فهيرة (مولى أبي بكر الصديق): 

بنو عامر س لؤى: ١٤٣ ، ٢٨٠

(عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان عبد الرحمن بن حُمَيّر (عمي بن حيّر): عبد الرحن بن عبد الله بن عثمان الثقني (عبد الرحمن بن أم الحسكم بنت أبي سفيان): ٣٠٧ عبد الرحن بن عوف (أبو محمد): 3 Y 7 A A Y . . . Y 3 A C T V 2 . ٣٩٩ . ٣٩٧ . ٣٩٦ . ٣٧٥ . ١٨ . ٤٩٩ . ٤ ٨ غلام عبد الرحمن بن عوف: ٢٠٩ عبد الرحمن بن عيينة بن حصر 🕥 الفزاريّ : ۲۰۸ عبد العزمي بن عبد الطلب (أبولمب): عبد عمرو بن صيفي (أبو عامر الراهب) (أبو عامر الفاستي): ١٢٣ ، ١١٥ عبد القيس: ٨، ١٦٩، ١٩٦ عبدُ الله الحِمَارُ: ٣١٩ أبو عبد الله (رُسُيد الفارسي) : ١٤٦ بنو عبد الله (شعار الخزرج) : ٨٦ أم عبد الله (بهمة ابنة أبي أمية) (أم عبد الله

ابنة أبي أمية) : ٣٠؛

2844 5 1 1 E 5 84 5 74 5 74 . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . 445 . 464 . 464 . 461 • \*\* • \*\* • \*\* • \*\* • \*\* • \*\* • . £ • A . £ • 7 . 4 A . 4 A . . DIT . OIT . OTA . OT. العباس بن مرداس السلميّ (أبوعامر): عبد بني جُمَح (بلال الحبقي) : ٣٩٠ بنو عبد بن ثعلبة (بنو ثعلبة) : ٣٣٥ بنو عبد بن عدى : ٣٩ بنو عبد الأشهل: ٧٧، ٣٤، ١١٠، . 71. . 171 . 177 . 177 أبن عبد البَرّ (أبو عمر بن عبد البر) : ٢٢٩، 001 . 041 . 407 . 404 بنو عبد الدّار: ۱۳۱، ۱۲۲، ۱۳۱ أبو عبد الرحمن (يزيد بن ثعلبة): ٣٣ بنو عبد الرحمن (شعار المهاجرين) : ٨٦ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: عبد الرحمن بن حزن بن أبي وهب الحخزوميّ : ۲۷۰ عبدالرحن بن أم الحكم بنت أبي سغيان

عبد الله بن جُدْعان : ١١ عبد الله بن جُشَم بن مالك بن الأوس (خطمة) : ٢٠٧ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: عبد الله بن الحارث بن عبد العُزّى السعدى (أخو رسول الله من الرضاعة): ٥، ٦ عبدالله بن أبي حدرد الأسلم : ٤٠٤، عبد الله بن حُذافة بن قيس السهمى : 4.4 333 VY. عبد الله بن حيد بن زهير : ١٣٤، عبد الله من خَطَل ( ابن خطل الأدرى ) (خطل بن خطل) (عبد الله بن عبد مناف الأدرى) (هلال بن عبدالله أبن عبد مناف الأدرى) : ٣٩٣ ءَ عبدالله بن خيثمة السالميّ (أبوخيمة): عبدالله من دينار (مولى ابن عمر): ۲۹۸ عبد الله بن أبى ربيعة المخزوميّ ( ابن أبي ربيعة ) : ۲۱ ۲۲ ، ۱۷

عبد الله بن رواحية : ٣٦ ٢٨٤

عبدالله من أبيّ أمن سلول (أبوحباب): . 14. . 144 . 10 عبد الله بن أحمد بن حنبل: ٨٠ عبد الله بن أريقط الليثيّ : ٣٩، ٤١، عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة (أخو أم سلمة أم المؤمنين) : ١٥٩، أم عبد الله ابنة أبي أمية (بهية بنت إبامية) (أم عبد الله) : ٢٠٠ عبد الله بن أنيس الجهنيّ : ١٨٦، ۱۸۷ ۲۵٤ ۵۵۰ ، (ونیها أنيس وهو خطأً) ، ۲۷۱ ، ۳۲۷ عبد الله بن مدر: ٣٧٤ عبد الله بن أبي بكر الصديق: ١٠٠، عبد الله من جبير من النعان (أخو: خو َّات بن جبیر) : ۱۰۱ ، ۱۲۰ ، عبدالله بنجحش بنرئاب الأسدى : 

أبن عبد الله بن جحش : ١٠٦

عبد الله بن عامر بن الجرّاح (عامر بن الجرام) (عامر بن عبدالله بن الجرام) (أبو عبيدة بن الجراح): ٣٥٥ عبد الله بن عامر بن كُرَيز: ۲٤٧ عبد الله بن عباس (ابن عباس): ١٢، عبد الله بن عبد الأسد (أبو سلمة بن عبد الأسد ، ابن عمة رسول الله ورضيعه): ٥ ٢٨ عبد الله بن عبدالرحن (أبو رُو بعة): عبد الله بن عبد العُزّى (أبوطلحة): عبد الله بن عبد الله بن أبيَّ أبن سلول: ۲۹۲، ۲۰۳، ۲۹۲، عبد الله بن عبد المطّلب (أبوه صلىالله عليه وسلم ) : ٣ ، ٧ عبد الله بن عبد مناف (خطل بن خطل الأدرى): ۲۷۸ عبد الله بن عبد نهم المُزَنى (ذو البجادين): ٤٧٢ عم عبد الله بن عبد نهم للزني : ٤٧٣ عبد الله بن عتيك الأنصاري : 141 VAL 141 عبد الله بن عثمان الثقني : ٣٠٧

04227 2 101 2 47/2 34/2 . TV - . TT - . TIE . TIT . 450 . 444 . 444 . 441 عبد الله بن الزُّ بغرى السهمي ( ان الزبسرى): ۲۹۱۱ عبد الله من الزبير: ١٧٦ عبد الله بنزيد بن علبة بن عبدر به: عبد الله بن زید بن عاصم ( أمه : أم عمارة ) : ۱٤٨ مارة) عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ٣٧٨ عبد الله بن سَلاَم بن الحارث : ٤٦ ، عبد الله بن سلمة العجلاني : ٩٠ عبد الله بن سهل بن حنيف: ٣٠٧ عبد الله بن سهل بن رافع الأشهلي (أخو : رافع بن سهل) : ١٦٨ عبد الله بن سهيل بن عرو : ٣٩١ عبد الله بن شهاب الزهرى : ١٣٠، عبد الله من طارق البلويّ : ١٧٠ عبد الله بن أبي طلحة (ابن: أم سليم بنت مِلْحَان) : ۲۰۸

عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدرالفزارى: 44. عبد الله بن مسعود (ابن مسعود) : . YTT . 11 . YA . TA . Y . عبد الله بن مُغَفَّل المزنى (أحدالبكائين): عبد الله بن أم مكتوم (عمسرو بن أمّ مكتوم) (ابن أم مكتوم) : ٣٤، عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة : عبد الله بن نافع : ۲۹۸ عيد الله بن نبتل بن الحارث (منافق ، من أصحاب مسجد الضرار ، وأحد بناته) ( نبتل بن الحارث من بني ضبيعة ) : ٤٨٠ ، ٤٨٠ عبد الله بن وهب (أبوسنان بن محصن): عبد المطلب بن هاشم (جد رسول الله): 3 . Y . YY . YY . Y . Z < 144 < 1.7 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444 < 444

عدمناف: ۲۲، ۱۷۲

عبدُ يَالِيل بن عمرو بن عمير الثقني :

عبد الله بن عثان بن عمّان (أمه: رقيَّة بنت رسول الله) : عبد الله بن عمر بن الخطاب: ١١٩، عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى (أبو: جابر بن عبــد الله): ٣٦ عبد الله بن عمرو بن العاص : ٦٢ أم عبد الله بن عرو بن العاص (هنـد بنت منبُّه بن الحجاج) : عبــد الله بن عمرو بن عوف المزني : ... . ٣٧٣ . ١٦٧ عبد الله بن عوسحة العربي : ٤٤١ عبد الله بن عُيَيْنة بن حصن الفزارى: بنو عبد الله بن غطفان : ۲۰۸ عبد الله بن قميئة (عمرو بن قيشـــة) (ابن قيئة): ١٢٩ عبد الله بن قيس الأشعرى (أبو موسى الأشعرى ) : ٣٢٥ عبد الله بن كعب بن عمرو المازني : 14 - 14 - 77 عبد الله بن اللُّتبيَّة بن ثملبة الأزدى

(ابن اللَّتْ بيُّة): ٤٣٣

بنو عَبْس: ۳۰ ، ۲۰ ،

أَم عَبْس ( فتاة بنيتيم بن مرة ) ( أم عبيس ) :

أُ بُو عبس بن جَبْر (أحد بني حارثة): ١٠٨

أَبُو عُبَيِّد (القاسم بن سسلاتم) : ١١٣،

عُبَيْد الأشعرى (أبو عامر) (أخو:

أبي موسى الأشغرى ) : ٤١٣

عُبَيْد بن أسِيد بن جارية ( عنسة بن

أسيد) (أبو بصير): ٣٠٢

عبيد بن حاجر العامري : ١٤١

عبيد بن زيد بن عامر: ٧٣

بنو عبيد بن زيد: ٤٨٢

أبو عبيدة بن الجراح (عامر بن الجسراح)
(عامر بن عبد الله بن الجراح)
(عبد الله بن عامر بن الجراح)
(عبد الله بن عامر بن الجراح)
(عبد الله بن عامر بن الجراح)
(عبد عرب ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰
عبيدة بن الحارث بن المطلب: ۲۰
م، ۹۰
م، ۹۰
أم عبيس بنت كريز (أم عبس): ۱۹
أم عبيس بنت كريز (أم عبس): ۹۱
عتبة بن أسيد بن جارية (عبيد بن أسيد) (أبو بصير): ۲۰۳
عتبة بن ربيعه بن عبد شمس:
متبة بن عروان بن جابر المازني:
عتبة بن مسعود: ۲۰۱
عتبة بن مسعود: ۲۰۱

عبيد بن عمرو بن علقمة : ١٠١ عتبه بن غزوان بن جابر المازني: عبيد بن ياسر بن نمير: ٤٦٩ ، ٤٧٠ بنو عبيد الله (شعار الأوس): ٨٦ عبيــد الله بن جحش بن رئاب : عتبة بن أبي وقّاص : ١٣٤ ، ١٣٠ ، ٣٠٩ (وفي الأصمال عبد الله بن ححش خطأ) ، ٢١٥ عتاب بن أسيد بن أبي العيس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ٢١٠ الأمويّ: ٤٠٣ ٤٣٣، ٤٣٤ عبيد الله بن موسى : ٤٤١ أبو عثان النهدئ : ۲۲۱ عثمان من طلحة (أبوشية): 

عدى بن الحمراء الخزاعيّ الثقني : ٢٣ عدى بن أبي الزغباء الجهني (عدى بن سنان) : ٣٣ ه. ١٠، ٢٦ عدى بن سنان بن سُبَيع (عدى بن أبي الزغباء) : ٣٣

بنو عُذْرة : ۳۱، ۱۹۲، ۲۰۲، ۳۰۲، ۲۹۱،

عرابة بن أوس: ١١٩

حلائب العرب (السلمون الأولون) : ٢٧٩

العرباض بن سارية السلميّ (أحــد البكائين): ١٤٤٨ ، ٢٧١ ، ٤٧١ أبن العَرِقَة (هالة بنت خويلد ، أخت خديجة)، (حبّّان بنالعرقة): ١٣٣ ، ١٣٣ ، ٢٣٢ ، ٢٣٠ ، ٢٧٠،

عروة بن مسعود الثقني (أبو يعنور) (عم المنسيرة بن شعبة) : ٣٨٦ (٤٩٠ ٢٨٧ ، ٢٠١

بنو عَرِيض اليهوديّ : ه ه ؛ ( ٥٠ -- إمتاع الأسماع ) عثمان بن أبي العاص بن بشر (أخو بني يسار): ١٩١١، ١٩١٠ عثمان بن عاص التيميّ (أبو تحافة) (أبو أبي بكر الصديق): ١٩٠ عثمان بن عبد الله بن المغيرة الحزوميّ: ١٤١٠ ٥٧

. ۲01 . ۲۳0 . ۱۸۹ . ۱٦٦

. ٣٩٣ . ٣٧٥ . ٣٥٩ . ٣١٢

111 ( 117 ( 177 ( 1.7

عثمان بن مظعون : ١٩٤

عثمان بن وهب: ٤٢٤

عَجْزِ هُوازِن : ٣٣٣

عُجَيْر ( هو مجبر بن عبد يزيد ) ، انظر المعدد اله : ۷۷

عدَّاسِ النصراني (غلام عتبة وشيبة ابني

ربيعة): ٦٨

عدوان : ۱۰۱

عدى (رجل من بني عذرة) : ٤٦١

بنو عدى ً: ٧٢ ، ٣٧٥

عدى بن حاتم الجواد الطائى: ٥٤٥،

٥٠٩

الْعُقَابِ ( راية رســول الله ) : ٢٦١ ، أبن عُقبة (موسى بن عقبة ) : ٢٥ ، ٦٨ عقبة بن أبان (عقبة بن أبي معيط) : ٢٣ عقبة بن الأزرق (أبوه: الأزرق): عقبة بن الحارث بن عامر بن نو فل (أبو سروعة) (زوج أم يحيي بنت أبي إهاب) : ١٧٦ ١٧٧ عقبة بن زبد الهودي : ٢٢٦ عُقْبة بن عامر: ٣٣ عقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو (عقبة ابن أبان: ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۸ ، عقبة بن وهب بن كَلَّدة: ١٣٧ عُقَيْل بن خالد الأُيلِيِّ : ١٧٨ ، ٤١ عَقِيل بن أبي طالب : ٣٨١ عكرمة (هو البربري ، مولى ابن عباس): عكرمة بن أبي جهل : ٩١،٥٢، 2 147 : 157 : 17A : 171 2 YWX 2 YWY 2 YWY 2 YW. 144 , 744 , 744 , 773 عُكَاشَةً بن مُعْصَنِ الأسديُّ : ٥٦

عُرِينة : ۲۷۲ ، ۱۱۱ ، ۲۲۲ عَزَّال بِن سموأل اليهودئ : ٢٢٦ ، أُبُو عَزَّةً الجمجى (عمرو بن عبدالله بن عثان) عزُولُكُ اليهوديُّ : ١٨٠ أبو عزيز بن عمير (أخو : مصعب بن عمير) : عصاء بنت مروان : ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، عُصَيَّة (من سليم) : ١٧٢ العضب (سيف رسول الله ، وهبه له سعد ابن عبادة): ٩٠ عَضَّل (رحم من بني الهون بن خزيمة) : عطاء بن أبي رباح: ١٢ عطاء من يسار: ٣٣٣ عطارد بن حاجب بن زرارة: ٢٣٤، أم عطية الأنصارية: ٣٢٧ عطيّة بن قيس : ٣٦٤ عَفُراء (بنوها : معوذ وعوف ومعاذ)}: ٩١ عِفْرس بن خلف بن أفتل (وهو خثم) (الفزع بن شهران): ۲۷۹ أنو عفك الهوديّ : ١٠٣

عمارة بن حزم: ۱۹۲ ، ۲۲۲ مارة بن حزم: ۱۹۲

عمارة بنت حزة بن عبد المطلب:

عمارة بن زياد بن السكن : ١٣٢ عمارة بن عقبة بن أبي معيط : ٣٠٦ عمارة بن الوليد : ٢٢

عمر مولى غَفْرة (عمر بن عبد الله المدنى، أبو حفس) : ١٧

عر بن الخطاب: ١٩ ٧٤ ٢٠٠،

أم العلاء الأنصارية : ٢٥٠ ، ٣٢٧

العلاء بن جارية : ٤٢٤

العلاء بن الحضرمي (العلاء بن عبدالله):

العلاء بن عبد الله (العلاء بنالحضرى):

بنو علاج : ٤٩٠

عُلْبة بن زيد الحارثى ( أحد البكاتين) :

11/1377143

علقمة بن الفغواء الخزاعي : ١٥١

علقمة بن مُجزِّر المدلجيِّ : ٤٤٣،

على (روى عنه أبو عبيدة) : ١٢٧.

أبو على الحافظ (راو) : ٣١٥

على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ابن

حزم) (أبو عمد بن حزم) : ٢١٠

على بن أمية بن خلف الجمحى : ٢٠ ، ٨ . . . . .

على من الحسين من على من أبي طالب:

على بن أبى طالب ( أبو تراب) ( أبو

حسن): ۱۰، ۱۹، ۱۷، ۲۷، ۴٤،

. th . to . Th . Th . To

· ٧٦ · ٧٠ · ٦٤ · ٥٠ · ٥٤

. 47 . 41 . 47 . 40 . 48

(عم خديجة ) : ١٠ عرو بن أمية (أحد بني علاج): ٩٠٠ عرو بن أمية الضمرى : ٢٢ - ١٧١ 174 4 174 4 174 عرو بن أميــة بن وهب ( أبو أمية بن غرو بن وهب ) (أمية بن عمرو بن وهب) (أبو أمية) : ٤١٧ عرو بن الأهتم : ٤٣٤ - ٤٣٩ عرو بن ثابت بن وقش الأشهلي (الأصيرم): ٢٤ ٣٤ ١٤٦ عرو تن جحاش: ۱۷۸ ، ۱۸۰ ، عمرو بن الجُلُندى (أخو: جيفسر بن الجلندي): ۳۳ عرو بن الجوح : ١٤٦ بنو عمرو بن جنسدب بن العنبر بن عمرو أبن تميم : ٤٣٤ عمرو بن حزم : ۱۱۹، ۲۰۷، ۲۰۹، عمرو بن الحضرمي : ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٥ ، عمرو بن حمسة الدوسي : ٣٩٨، عرو س دينار: ٤٤

- 90 . AT . AT . YE . TA . ١٨١ . ١٦٦ . ١٦٥ . ١٠٩ -- 7 - - - 197 - 141 - 147 . 771 . 777 . 779 . 779 . 797 . 790 . 79F - YA9 . 444 . 405 . 404 . 440 . TAO . TAE . TYO . TY1 . 140 . 144 . 14. . 119 . 174 . 174 . 117 . 174 عر بن شبه : ۲۹۹ (كتاب أخبار أبو عمر بن عبد البر ( ابن عبد البر ) : عمر بن عبد الله المدنى (أبو حفص، مولى غُنفُرة): ١٧ أبو عمرو(سعد بن معاذ) : ٩٠ ، ١٦٤ ، أبو عمرو (صفوان بن المنطَّـل) : ۲۰۷ أبو عمرو (قتادة بن النعان ) : ١٢٤ عروبن أســـد بن عبد العزى

ابن عبد) : ۲۴۱ ، ۲۴۱ عرو بن عنمة بن عدى الأنصارى السَّلَمَىُّ : ٢٩٩ يتو عروين عوف : ١ ، ١٥ ، ٢٩ ، ٩٤٠٤٠ \* 104 \* 444 \* 444 \* 403 \* 144 . 141 عمرو من قميئة (عبدالله بن قيئة) (ابن قيئة): ١٣٤ ، ١٣٩ عمرو بن مالك <sup>(</sup>النبيت) (جدّ الأوس) : عمرو بن معاذ (راشد بنمعاذ) (أبوبلتعة): عمرو بن معاذ (أخو : سعد بن معاذ ) : عرو بن معد يكرب الزبيدى: ٥٠٦ عرو بن أم مكتوم (عبدالة بن أم مكتوم): (ابن أم مكتوم) : ٣٤ عرو بن المندر بن امرئ القيس (عمرو بن هند) : ٤ عمرو بن هشام بن المغيرة (أبو جهل) : V1 1A عمرو بن هند (عمرو بن المنذر بن امری ٔ عرو ن يَثْربِي \* ٢٠٠ ، ٣١٠

عرة بنت الحارث بن الاسود الحارثية

عمرو بن الربيع (أخو: أبي الساس بن الربيع): ٢٠٠٠ عرو بن سالم بن حصيرة بن سالم الخزاعي: ١١٤، ٢٨٠، ٢٨٠، عمرو بن سُرَاقة (جعيل بن سرانة) : عرو بن سُعْدى اليهودى (أسلم): عرو بن أبي سفيان : ٩٦،٦٧ عمرو بن سفیان بن عبد شمس ( أبو الأعور السلمي") عمرو بن سليم الزرق" : ٦٤ عمرو بن صيغين هاشم بن عبد مناف: عرو بن العاص بن وائل السمعي : . 79 . 77 . 74 . 47 . 41 < 408 < 404 < 404 < 454 عمرو بن عبد (عمرو بن عبد ورد ) : 747 £ 74. عمرو بن عبد الله بن عثمان ( أبو عزة الجنع") ۹۷ (۱۱۰ م.۱۲ عرو بن عبد نهم الأسلم" : ۲۸۲ عرو بن عبد ودَّ بن أبى قيس (عمرو |

أبن العواتك (رسولالة صلى الله عليه وسلم):

بنو عُوَّال (من ثعلبة ) : ۲۶۴ ، ۳۳۰ أبنأ بي العوجاء السلميّ : ۳٤۱

عوف بن الحارث بن رفاعة (عوف بن عفراء) (أخو : معاذ بن الحارث) : ٣٢

عُوفُ بِنْ عَفْراء (عُوفُ بِنَ الحَارِثُ) (أخو: معاذ بِنْ عِفْراء) : ٣٣ (مراز مراز به مراء) : ٣٣

عوف بن مالك الأشجعي : ٣٥٣، ٢٠٤

العوام بن خويلد بن أسد (أخوخديجة أم المؤمنين) (أبو: الزبير بن العوام) (أمه: ضبة بنت الحارث بن جابر): ( مع الله المعارث المعار

بنو عُوَير: ١٦٨

عويم بن ساعدة: ٣٣

عويمر (أبو الدرداء): ١٤٢

عِياض بن غنم الفهرى" : ٣٠٧

عيسى عليه السلام: ٢١

أبو عياش ( الزبرقان بن بدر) (أبو شذرة ):

أبو عياش الزرقيّ : ٢٨١ ، ٢٨٩

عیاش بن أبی ر بیعة : ۷۳ ، ۱۷۳ ،

(عمرة بنت علقمة الحارثية ) : ١٣٦ ١٢٧

عمرة بنت رواحة (أخت : عبدالله بن رواحة ) (امرأة بشير بن سسعد

الأنصاري) : ۲۳۰

عِمرة بنت علقمة الحارثية (ممرة بنت الحارث): ١٢٦

الحارث) ١٢١٠ أبو عمَّــار الوائليُّ : ٢١٦

عمَّار من أبي عمَّار: ١٠

عگار تن ياسر تن عامر العبسى : ١٦٦ ، ٩٠ ، ٧٨ ، ٣٦ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٣٩٣ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠

144 : 144 : 104

عَيْرِ بِنِ الحُمَامِ: ٨٤

عمير من سعد الأنصاريّ : ٤٠٣

أم عمير بن سعد الأنصاريّ (امرأة الجلاس

ابن سوید بن الصامت) : ۴۰۳

عير بن عدى بن خَرَشة الخطمي :

(ناصررسول الله) (البصير): ١٠١،

1.4 1.4

عمير من أبى وقاص (أخو : سعد بن أبى وقاس) : ٦٣

عير بن وهب الجمحيّ (الفرب):

444 1. AT 14:11

أبو عنبــة ( بئر أبي عنبة ) : ٦٢ ، ٦٥ ،

478

بنو غم بن السُّلُم بن مالك بن الأوس : ١٠٥

غُوِّرث بن الحارث : ۱۹۳، ۱۹۳ أبو الغَيْداق (قزمان) : ۱۲۶

أبن الغَيْطلة ( الحارث بن قيس بن عدى السهمي ): ٢٢

## (**ن**)

فاختة بنت أبي طالب (أم هافئ بنت أبي طالب): ٣٨٧ فاختة بنت عمرو بن عائذ المخزومية (خالة رسول الله) (أخت: فاطمة بنت عمرو): ١٨٤ فارس: ٤٥٧، ٣٣٤، ٣٠٠ الفارعة بنت الخزاعي (الفارعة بنت عقيل): ١٩٤ الفارعة بنت عقيل (الفارعة بنت

فاطمة بنت ربيعة من مدر الفزارية

## (غ)

أَبُو الغادية ( نزعة بن يحي البصرى ) : ٣٦٤ آل غالب : ٧٧ ، ٧٧

غالب الليثى (فليت الليثى) (قليب) (غالب ابن عبد الله): ٣٥٧ غالب بن عبد الله بن مسعر الليثى (غالب الليثي): ٣٣٤، ٣٣٥

غامد: ۰۰۱

غُبُشان (الحارث بن عبد عمرو بن بوی ابن ملکان): ۲۶

غنية بن عمرو بن عطية (زوج أمعمارة) (ولداها: عبد الله وحبيب ابنا زيد ابن عاصم): ١٤٨

غسّان: ۳۰ ، ۱۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۱ ، ۱۰۰

غسيل الملائكة (حنظلة بنأبي عامر):

أبن ذى الغصَّة ( تيس بن الحصين بن يزيد) : ٥٠١

بنو فزارة : ۳۰ ، ۲۱۸ ، ۲۲۹ ، ۴۳۳ ، ۱۹۵

الغَزْع بن شَهْرَان (عِنْدرِس بن خلف ابن أفتل — وهو خثم ) : ۳۷۹ فضة (درع رسول الله ) : ۱۰۵

أبو الفضل (عم رسول الله ، العباس بن عيد · المطلب) : ٣٦٩ ، ٣٧٠

أم الفضل ( امرأة العباس بن عبد المطلب ) ( أم الفضل بنت الحارث الهلالية ) ( لباية بنت الحارث) (لباية الكبرى) :

أم الفضل بنت الحارث الهلاليـــة (لبابة بنت الحارث) (امرأة العباس ابن عبد المطلب): ٢٢٠

الفضل بن الحُبَاب (أبو خليفة): ٣٦٤

ذاتُ الفضولِ (درع رسول الله): • ٩

ذو الفقار (سیف رسول الله ، کان لمنبّه بن الحجاج): ۹۰ ، ۹۸ ، ۱۱۲

فليت الليثي (غالب الليثي) (قليب):

فِهْر (وهو قريش): ۱۳۳ ، ۱۳۷

الفواطم: ٢٦٦

(أم قرنة ) : ۲۲۹ . . .

فاطمة بنت رسول الله : ٤٩ ، ٥٥ ،

. ٣٢٩ . ١٣٨ . ١٣٧ . ١٠٧

7.77 \ 7.6 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \ 7.7 \

فاطمهة بنت الضحاك بن سفيان

الكلابية: ٣٣٤

فاطمة بنت عمرو بن عائذ (أم عبد الله

وأبي طالب) (أخت: فاختــة بنت عمرو): ٧

فاطمة بنت الوليد بن المغيرة : ٣٩٢

فُرَات بن حَيَّان : ۲۶۰ ، ۲۶۰

فرتنا (قينسة لابن خطل) : ٣٧٨ ،

الفرس (الأعاجم) (الأبناء): ١٣، ٣٥ه

فرعون (أبوجهل): ۲۳، ۹۸، ۹۸،

فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي

(عامل الروم على فلسطين ) : ٥٠٠

فَرُّوة بن عرو بن وَذَفة الأنصارى" : ٣٢٨ ٣٢٢

فروة بن مُسَـيْك المرادئ : ٥٠٥

الفِرْيَابِيِّ (عِد بن يوســف) : ٨٤ ،

أَبِنِ الفُرَيْعَةِ (حسان بن ثابت): ٢١١

فيروز الدَّيلمي (من الأنباء): ٣٥٠ الفيل: ٣ ، ٢ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٣

(ق)

أبو قابوس (النعان بن المنذر) : ٤

قارب بن الأسود بن مسعود الثقفي ( قارب بن عبد الله بن الأسود ) ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ابن أخى : عروة بن مسعود ) : ( ا

قارب بن عبد الله بن الأســـود ( قارب بن الأسود بن مسـعود ) :

القارة (رحم من بني الهون بن خزيمة):

۳۱۱، ۲۲۷، ۱۷۱، ۳۱۱

القاسط بن شُرَيح بن هاشم: ۲۲۳

أبو القاسم (رسسول الله): ۳، ۲۶۳،

أبو القاسم الزجاجيِّ : ٣٠٩

قاسم بن ثابت (كتاب الدلائل): ٧٧ القاسم بن سلام (أبو عبيد): ٤٦٦ قُبُاث بن أَشْيم: ١٢

قبيصة بن ذؤيب: ٢٠

قتادة : ۳۳۳، ۳۰۲ ، ۳۶۴ أبو قتادة الأنصارى (أبو قتادة بن ربعي):

101,001,471,781,

۱۸۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

قتادة بن النعان بن زيد الأنصارى (أبوعمرو): ٦١ ٧٥ ٦١٠، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٧٠ ،

أبن قتيبة: ١٩٤،٤٧٩

قَتيل رسول الله (أَبَّ بن خلف):

أبو تُشم (رسول الله): ٣ تُشم (قثم بن العباس بن عبــــد المطلب): ١٩٥٥ م ١٥٥ م

أُ بُو قَحَافَةً (عَمَانَ بِنَ عَامَرٍ) (أَبُو : أَبِي بَكُرُ الصديق) : ١٩

ابنأ بي قُحَامة (أبو بكر الصديق) : ١٠٨

القُرَّاء (فتيــة من الأنصار ) : ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٤ ، ٣٠٤ (المسلمون) أُبُو قُرَّة (دريد بن الصمة ) : ٤٠٢

بِنُو قَرْفَةً (أَمْ قَرْفَةً) : ٢٧٠

أُم قرفة ( فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية ) ( امرأة مالك بن حذيفة بن بدر ) : ٢٦٩ ، ٢٧٩

( ٢٦ – إمتاع الأسماع)

014 6040 6041 6044

جلابیب قریش (المهاجرون): ۲۰۰ سید قریش (أبو سنیان بن حرب): ۳۰۸

نساء قریش: ۳۹۹، ۳۹۷

قريش الظواهم : ١٣٦

قزعة بن يحيى البصرى (مولى زياد بن أبي سفيان) (أبو الغادية): ٣٦٤ مُزْمان (عديد بني ظفر من الأنصار) (أبو النيداق): ١٢٤، ١٢٤ قسر بن عبقر بن أنمار (مالك بن عبقر): ٣٥٠

القس (ورقة بن نوفل بن أسد): ١٧ قَسِي بن منب (وهو ثقيف): ٢٨٦ (وهو فيها قيس خطأ) ، ٣٠٣ يُرِ

بنو قَشَير : ٦٨

القصواء (ناقة رسبول الله ) : ٩٩ ، • ٢٠ ، ٢٠٦ ، ٣٣٢ ، • ٢٧٠ ، ٣٨٢ ، ٣٣٨ ، ٤٧٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٠ ،

قَصَى : ١٢٧

قُضَاعة : ۲۰۶، ۳۰۷، ۳۰۳،

قُطْبَة بن عامر بن حـــــدیدة

تيس بن عرو (تبس بن أبي صمعة):

قيس بن عوذ (ابن البرساء) : ٣٤٣ أبو تيس بن الفاكه بن المغيرة : ٢٠ ،

تيس بن تيس ؟ ؟ : ٦٩ تيس بن محرّث الأنسساري ( قيس بن الحارث ) : ١٤٤

قيس بن المُحَسِّر اليَعْمُريُّ : ٢٧٠ أبو قيس بن المغيرة (أبو قيس بن الوليد بن المفرة ): ٢٠ .

قيس بن النعان بن مسعدة بن حكمة أبن مالك بن حــذيفة بن بدر الفزارى: ۲۷۰

(أبو قيس بن المنيرة) : ٢٠ قیصر: ۲۰۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ و ۳۰۸ قَيْسُلة (أم تديمة للأوس والحزرج) : • ٤ بنو قَيْلة (الأوس والخزرج): ٤٠ بنو قَيْنَقُاع (يهود) : ١٠٤، ١٠٣، ١٠٤،

(4)

أبو كامل: ١٠

( قطب بن عمرو ) : ۳۳ ۳۳ ، 11. 4414 441 قطبة بن عر<u>و بن</u> حــــ ( قطبة بن عاص ) : ٣٢ قطبة بن قتادة السدوسي : ٣٤٨ قُلَيْبِ ( غالب الليثي ) ( فُلْكَيْتِ ) : ٣٠٧ أَمَن قَمِينُة (عبــد الله بن قبئة) (ممرو بن قيئة): ١٣١، ١٣٠، ١٣١، . 144 - 144 - 147 -

بنو قيس: ١٨١

أبو قيس (كلثوم بن المدم) : ٤٠

قيس بن امرئ القيس: ٧١

قيس بن الحارث التميمي : ٢٣٤

قيس بن الحارث الأنصاري (تيس

ان عرت ) : ١٤٤

قيس بن الحصين بن يزيد بن شداد (ابن ذي النَّميَّة): ١٠٠

قيس بن الخطيم : ٣١

قيس بن سعد بن عبادة : ۲۱۲ ،

477 . 447 . 474 . 474

قيس بن أبي صعصعة (قيس بن مرو):

قيس بن عامم الْمُنْقَرِيّ : ٤٣٤

قيس بن عدى : ١٢٤

< \A7 < \\\ < \\4 < \\4

كعب بن زهير بن أبي سلى (أخو: <u>جير بن زمير) : ٤٩٤</u>

كعب بن زيد الأنصاري النجّاري:

كعب بن زيد اليهوديّ : ٢٢٦

كعب بن عُجْرَة البَسَلُويُّ : ٢٧٧

بنو کعب بن عرو: ۳۶۴،۳۶۰،۳۷۳،

كعب بن عمرو بن عبّاد (أبو البسر) :

**417 107** 

كعب بن عمير الغفاري : ٣٤٣

كىب بن لۋى : ٢٨٥

كعب بن مالك الأنصاري (أحد الثلاثة

الذين مخلفوا) : ١٢٩ ، ٢٢١ ،

· ETT · TTA · TTT · TT3 ·

. 140 . 141 . 1AT . EO.

FA3 2 VA3 2 AA3 2 VY •

كعيبة بنت سعد الأسلمية: ( ومفدة

بنت سعد) : ۲۲٦ ، ۳۲٦

بنو کلاب (من بنی عامر) : ۱٤٧، ٣٦٦،

11. 117

بنو کلاب (من موازن): ۳۳٤ ، ٤٠١

كلاب بن طلحة بن أبى طلحة ;

كبشُ الكتيبة (طلحة بن أبي طلعة):

أبن أبي كبشة (رسول إلله ): ٧٧ ، ١٥٨

أُم كَيْشَة (حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية ، ظَرْ رسول الله ): ه

كُبُّشة بنبت رافع (أم: سعد بن معاذ):

10. 174

كَبُيْشة بنت رافع (كبشة ) : ١٦٣

الكتوم (قوس رسول الله) : ١٠٥

كُرْز بن جابر الفهرئ : ١٠ ٢٧٢

كُرُوز بن علقمة : ٤٠

کر کرة (رجل): ۳۲۳

كسد الجهني (كند، كنذ): ٦٢

کسري (أنو شروان بن قباذ) (أبرويز)

3 3 7/ 3 777 3 877 3 8875

کسری ( أبرویز بن هرمز ) : ۲۲ ،

كشد الجهني (كسد) (كشذ): ٦٢

بنو کعب (من بنی عامر): ۲۰۵۸ ، ۲۳۳

ينو كعب (من هوازن) : ٤٠١

كعب بن أُسَد القرظيّ اليهودي :

كعب بن الأشرف اليهودي : ١٠٧،

کلاب بن مُرَّة (جدرسول الله):

۷۰۰

کلب: ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۲۲۲، ۲۲۲

بنو کلب بن عوف بن کعب بن عامربن

لیث: ۹۰

آبن الکلبی : ۱۱۸، ۱۲۱، ۲۰۸، ۲۰۸،

۱۱۰ کلثوم بنت رسول الله: ۱۱، ۴۹، ۱۱۱

آم کلثوم بنت رسول الله: ۴۹، ۱۱۱

آم کلثوم بنت جرّول الخزاعیة: ۳۰۰

آم کلثوم بنت جرّول الخزاعیة: ۳۰۰

کلثوم بن حصین الغفاری ( أبو رُمْم الغفاری ، المنحور) : ۳۳۷، ۲۰۵ أم کلثوم بنت عقب قبن أبی معیط : ۲۰۲، ۳۰۰، ۳۰۰ کلثوم بن الهدم الأنصاری (أبو قیس)

٤٥ ٤٥
 كَلَدة بن حنبل (أخو : صفوان بنأمية
 لأتّ) : ١١٤

کنانهٔ : ۳۷۰، ۲۰۰، ۲۱۰ ۳۷۶، ۲۱۹

سیّد کنانه (أبو سفیان بن حرب) : ۳۰۹، ۳۶۱

كنانة بن أبي الحقيق (كنانة بنالربيع ابن أبي الحفيق) : ۲۱۲ ، ۲۱۹ ، ۳۲۰ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳ ، ۳۲۰ ،

كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق: ١٨١ ، ٢٠٣

کندهٔ (هو: ثور بن عفیر بن عدی) : ۲۰، ۳۱، ۳۲، ۴۹، ۵۰۰، ۵۰۰، ۵۰۰،

۰۰۷

کنّاز بن حِصْن (کنتاز بن حصین) (أبو مرَّد) : ۲۰

كنَّاز بن خُصَيِّن (كناز بن حصن) (أبو مرثد الغنوى) : ٥٢

کُنُود (سارة) (مولاة عمرو بن صيق بن هاشم) : ٣٦٢

كوثر (مولى بنى زهرة) : ۳۰۳ ، ۳۰۳ كيسِةً بنت الحارث (ابنة الحارث) : ۲٤۷

(J)

لُوَّى (لؤى بن غالب) : ٦٦ لبابة الصغرى (لبابة بنتالحارث الهلالية): ٢٤ ه

لبابة الكبرى (لبابة بنت الحارث الهلالية) (أم: الفضل بن العباس بن عبد المطلب): ٤٢٥

أبو لباية (رفاعة بن عبد المندر) (مبصر بن عبد المندر) : ۳۷ ۳۷، ۹۶، مد ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۲۱ ۴۸۱ لباية بنت الحارث الهلالية (لباية الصنري) (لباية الكبري): ۲٤٠ ليلي بنت عمرو (من بني عدى بن النجار) (خالة عبدالمطلب بن هاشم) (أم: سويد ابن العبامت): ٣٢

(6)

ماتع: ٢١٩

الماحي (رسول الله) : ٣

مارية القبطية (أم إبراهيم بنوسولالة):

£44.4.4.4.4

بنو مازن بن النجَّار : ۲۹۰

أبن ماكولاً : ١٩

بنو مالك (في ثقيف) : ١٠٠ ، ٤٩٠ ،

مالك الباوي : ٣٤٧

مالك بن أنس: ٢٦ ، ١١٣ ، ١٦١ ،

مالك بن التَّيُّهانِ ( ذو السيفين )

(أبو الهيثم) : ٣٧ ٢٣

مالك بن حذيفة بن بدر (ابناللقيطة):

مالك بن خالد بن يزيد بن حرام

(ملحان) : ۲۲۷

مالك بن الدُّخْشم السالميّ : ٩٠،

مالك بن ربيعة (أبو أسيد الساعدي")

مألك بن زهير (أخو:أبي سلمة الجشميّ):

لبيد بن الأعصم: ٣٠٩

لبيد بن ربيعة (ابن أخن: أبي براء ملاعب الأسنة) : ١٧٣

كُتُب (حيٌّ من العرب) : ٤٣٣

أبن اللُّتبيَّة الأزدى (عبد الله بن التبية) :

بنو لحيان : ۲۰۷ ، ۱۷۱ ، ۲۰۹ ، ۲۰۷

لَحَيٌّ ( هو ربيعةً بن حارثة بن همرو بن

عامی): ۲۷۹

لخم: ۳۱۷، ۳۱۷، ووو

لزَّاز (فرس رسول الله) : ۲۲۷ ، ۳۲۷

القيطة ( نعيرة بنت عميم بن مروان )

(أم: حصن ، وشريك ، ومالك ، ومعاوية ، وورد أبناء حذينة بن

شر): ۲۱۸

أبن اللقيطة (محيينة بن حصن الفزاري ) :

أبو لهب (عم رسول الله) (عبد العزّى بن

بنو لیث بن بکر بن کنانه : ۳٤٧،١٤٩،

. 117 . 117 . 471 . 401

الليث بن سعد: ١٦١ ، ٦٤ ، ١٦١

ليث بن أبي سليم : ٣١٠

أبو ليلي المبازني (أحد البكائين): ١٨٠،

الُجَذَّر بن ذِياد : ٨٩

مجمِّع بن جارية (منافق، أحد بناة مسجد الضرار، وإمام المسجد، ومنأصحاب كيد العقبة): ٤٧٩، ٤٨١،

المجوس: ٤٣٣

بنو محارب بن خصفة بن قیس : ۱۱۰، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰

المحبّ الطبرى : ٢٩٠

مُحْرِز بن عامر بن مالك النجارى :

مُحْرِز بن نضلة الأسدى : ٢٦١ ريو

كُمِّلِّم بِن جَثَّامة اللَّيثي : ٣٠٦ ، ٤١٤

عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحمد، الأمين، الحاشر، الخاتم العاقب، الماحى، المقنى، أبو إبراهيم، أبو الأرامل، أبو القاسم، أبو تُثم، نبيّ التّوبة، نبيّ الرحمة، نبيّ الملاحم، نبيّ الملحمة، (يتيم أب طالب) (الصابف)

أُبُو محمد (عبد الرحمن بن عوف): ١٨٠

محمد بن إسحق (ابن إسعق): ١٥

(ابن أبي كبشة) (ابن العواتك)

184 \* 144

مالك بن سنان (أبو:أبىسىبدالحدرى): ۱۳۷، ۱۲۷

مالك بن عبقر بن أنمـار (قسر بن عبقر): ٣٥٠

مالك بن عمرو بن عتيك النجارى :

مالك بن عوف النصرى : ٣٦٦ ،

مالك بن أبى قوقل ( منافق ) : ٩٧ ؛

مالك بن قيس ( ابن البرصاء ) : ٣٤٧

مالك بن نويرة : ١٠٥

ماویّــة (مولاة بنی عبد مناف) : ۱۷٦ المؤلَّفة قلوبُهُم : ۲۳

مؤنس بن فضالة (أخو: أنس):

مؤلس بن قصاله (احو : اس) :

مبشّر بن البراء بن معرور : ٣٢٢

مبشّر بن عبد المنذر (رفاعة بن عبد المنفر):

(أبو لبابة) : ٣٧

مجالد: ۸۰

مجاهد: ۲۸۱، ۲۲۳، ۲۰۰

مجدیّ بِن عمرو الجهنیّ : ٥١ ، ٥٠ ،

١٨٥

تَحْمِيَة بن جَزْء الزُّبَيْسُدِيّ : ١٩٧،

مُحَيِّصَة بن مسعود : ۱۱۰، ۱۱۹ ، ۳۳۱

المِخْذَم (سيف رسول الله) : ٤٤٤

مُخرِّبة الحنظليـة (أم الجلاس) (خالة أبي جهل): ٢٥

مخرمة بن نوفل: ٦٦، ٦٩، ٣٦٧

بنو مخزوم: ۱۲۱، ۱۲۷ ، ۲۳٤

تَخْشَى بن مُحَمِّير ( من أشجع ، حليف بني سلمة) (نافق ثم تاب) (عبدالرحمن بن مُحَيِّر) : ٢٠٥٧ ، ١٥٤

> ر. مخشی بن عمرو : ۵۳ ، ۱۸۰

> > الْخِلَّقُون : ٤٨٤ ، ٤٨٠

أبو مخنف: ۳۹ه

مُجَيْريق اليهودى" (وأسلم): ٤٦،، ١٨٢، ١٤٦

مِدْعم (من أهل النار ، عبد أهدى لرسول الله) : ۳۱۸ ، ۳۳۲

بنو مدلج: ۲۲، ۵۰

مَذَحِج: ۴۰۰، ۵۰۰، ۵۰۷

مذكور (رجل من بني عذرة) : ١٩٤

مراد: ۰۰۰

مرارة بن الربيع العمرى" ( أحد الثلاثة الذين خلفوا ) : ٤٨١، ٤٨١، محمد بن إسماعيل: (البخاري)

محد بن حرب: ٦٤

أبو محمد بن حزم: (ابن حزم) (على ابن أجد ابن سعيد بن حزم)

محمد بن شهاب (الزهرى) (ابن شهاب):

محمد بن طلحة بن عبيد الله : ١٠٦

محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (أبو جنفر): ۲۷۳،

نحمد بن عمر: (الواقدى)

محمد بن كعب القرظي : ١٧

محد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب (الزمرى) (ابن شهاب):

Y 1 6 1 P

محمد بن مسلمة الأنصاري (أخو محود

ابِنْ مسلمةً): ٥٠٠، ١٠٨، ١٠٩،

. TEO : YTY : \A\ : \YA

. 417 . 410 . 418 . 44.

. 111 . 110 . 112 . 11.

224

عجد بن يوسف (الفريابي) : ٨٤

محود بن مسلمة الأنصاري (أخو: محدبن

مسلمة): ۲۱۱، ۳۱۶، ۳۱۲،

44.

الستضعفون : ٧٣

مسروح (أخوه من الرضاع): ٥

مِسْطِح بن أَثَاثة : ٢١٠ ٢١٠

أُمّ مِسْطح بنتُ رُهُم بن عبد الطلب بن

عبد مناف: ۲۰۷

مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة

أبن بدر الفزارى : ٢٦٠

مِسْمَرُ بِنِ رُخَيُّلَةً ( مسعود بن رخيلة ) :

أبن مسعود: (عبدالله بنمسعود): ۹۲،۳۸

مسعود بن رخيلة الأشجعيّ (مسمر بن

رخيلة): ۲۱۸ ۲۳۰ ۲۳۸

مسعود بن سنان الأنصاري السُّلَمَى:

مسعود بن عروة : ١٧٠

مسعود بن عمرو بن عمير: ٧٧

مسعود بن هنيدة (غلام رسول الله): \* \*

مُسلم بن الحجّاج القشيري (صيحمسلم):

. 444 . 444 . 446 . 444 .

£Y£

مسلم بن شهاب بن عبد الله ؟ : ٧١

المسلمون (جلائب العرب)

(٧٧ - إمتاع الأسماع)

FAL : AAL

مُرَّ أو ح (فرسأهداه عبيد بن ياسر لرسول الله ، فأهداه للمقداد بن الأسود ) :

٤V٠

أبو مَرْ"كدالفنوى" (كنازبن حصن) (كناز

ابن حمين): ٢٥

مرثد بن أبي مرئد الغنوى: ٢٠،٦٤،

708-6170 178 6177

مرحب اليهودى (أخو: الحارث أبو زينب):

\*\*\* \* \*\*\*

بنو مُرَّة : ۳۰ ، ۲۱۹ ، ۳۳۴

مرَّة بن ربيع (منافق ، من أسحاب كيد

العقبة ): ٧٩

مرزوق: ۱۸۸

أبنة مروان (عصاء) : ۱۰۱ ، ۱۰۲ ،

۱ • ۳

مروان بن الحسكم: ١٩٠

مُرَى بن سِنان : ١١٩

مزينة : ۲۷۱ ، ۲۲۲ ، ۳۹۲ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳

141 . A11 . 1PT

أمرأة من مُزَيِّنة : ٣٦٢

مسافر بن أبى طلحة : ١٢٦

مسافع بن طلحة بن أبي طلحة : ١٢٥

أم المساكين (أم المؤمنين ، زينب بنت خزيمة

الهلالية): ١٩٤،١١٣

معاذ بن الجموح (معاذ بن عفراءً) : معاذ بن الحارث بن وفاعة (معاذ بن عفراء) (أخو: عوف بن عفراء ، ومعوَّد ابن عفراء): ٣٣ معاذ بن عفراء (معاذبن الحارث بن رفاعة): معاذ من ماعص: ٢٦٢ مَعَافِر (منحير): ٤٩٥ بنو معاوية (من الأنصار ثم من الأوس): معاوية بنحذيفة بن بدر (ابناللقيطة): معاوية بن أبى سفيان : ۳۰ ، ۲۱۸ ، . 191 . 174 . 1.0 . 4.4 معاوية بن المغيرة بن أبى العاص : أُ يُو مَعْبَدُ (المقداد بن الأسود): ٥٣ ، ٢٥٨ أم معبد (عاتـكة بنت خالد الخزاعية) : ٤٣ معبد بن خالد الجهنيّ (أبو روعة) (أبوزرعة): ٢٧٤ معبد بن عمرو الأنصاري : ١٠٦ معبد بن أبي معبد الخزاعيّ : ١٦٩ ، معبد بن وهب (من بني سعد بن ليث)

مسيلمة الكذاب بن عمامة الحنفي : 0.9 6 0. N 0.4 YEV ذو المشهرّة (أبو دُجانة) : ١٤٥ مصاد بن عبد الملك (أخو: أكيدر، دومة الجندل): ٤٦٥ بنو المصطلق (جذيمة بن كعب بن خزاعة ) : مصعب بن عمير بن هاشم العبدريّ : المضرَّب (عمير بنوهب الجمعيُّ ) : ١٠٠ أم مطاع الأسلمية : ٣٢٦ مطعم بن عدى (أخو: طعيمة بنعدى): المطَّلبِ (من بني سليم ) (دليل) : ١٧١ بنو الطُّلب: ۲۵، ۲۷، ۱۸۲، ۳۲۹ المطّلب بن زياد: ٣١٠ مُعَاذ بن أوس بن عبيسد بن عامر الأشهلي (أوس بنمعاذ بن أوس): معاذ بن جبـل الأنصارى: ٧٦ · 104 · 173 · 103 ·

(من بنی کلب بن عوف بن کعب بن عامر بن ليث ) : ه ٩ أم مُعَتِّب الْأَشهلية : ٢٣٥

مُعَتِّب بِن بشر (معتب بن بشیر) (معتب ابن قشير الأنصاري): ٢٢٨

معتبِّ بن بشير (معتب بن بصر) (معتب

ابن قشير الأنصاري ): ١٥٧ ٢٣٨ أبو مُعَتَّب بن سليم : ١١١

معتب سُعُيند : ١٧٥

أبو معتب بن عمرو الأسلميّ : ١١٢

معتب بن قشير العَمْرِيُّ ( منافق ، من أصحاب مسجد الضرار وأحد مبناته ) (معتب بن بھىر) (معتب بن بشير): , £45 , £41 LAY 10A £ 4 7 6 £ 4 .

المعذِّرون : ٤٤٩ ، ١٤٨٠ ، ٤٨٦

مَعْقِل بن سنان : ٣٧٤

معقل بن كيسار (أحدالبكائين): ٤٤٨

معمر بن عبد الله بن نضلة العدوى : \*\*\*\*\*

المُعْنِق للموت (المنذر بن عمرو بن خنيس

الأنصاري): ١٢٠

معوِّد بن عقراً، (معاذ وعوف ابنا عفراء): | أخت مقيس بن صُبَاية : ١٩٧

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقني " (عمه : عروة بن مسعود ) : ۲۸۷ 144.141.14.1104

المغيرة بن معاوية بن أبي العـاص :

مقاتل (تفسير مقاتل): ١٤

مقاعس ( هو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زید مناة ) : ۹۰۹

المقداد بن الأسود الكندى الهراني " (المقداد بن عمرو بن ثعلبة) (أبو معبد) (الأسود بن عبدينوث): ٢٥ ٣٥

المقداد بن عمرو (المنداد بن الأسود): 40 101011 VE 1 04 . WAT . YV4 . YTY . YT. 14061V.

بنو مقرس ( سبعة : من مزينة ) ( هم : البكاؤون): ٤٤٨

مقسم (مولى ابن عباس): ٩٨

المُقَّفِي (رسول الله): ٣

المقوقس: ٣٠٧، ٣٠٨

مقيس السهمي (مقيس بن سبابة): ٦٩

مقيس بن صباية السهمي (أخو هشام بن صُبابة) : ٦٩ : ١٩٧ ، ٣٧٨ ،

أبنأم مكتوم (عبدالة: عمرو: ابن أم مكتوم): . YOY . YEY . YIT . TY9

770 6 777

المنحور (أبو مرهم النفارى) : ١٣٤ مندوب (فرس أبي طلحة) : ٢٥٩

أم المنذر الأنصارية (سلمي بنت تيس بن عرو): ۲٤٨ ۲٤٨ المنذر بن سأوى (ملكالبحرين): ٣٠٨،

المنذر بن عرو بن خنيس الأنصاري (المعنق للموت) (الغنوي : خطأ): 171 .... 17. 6 17.

المنذر بن قدامة السَّلْمي: ١٠٠٥

منصور (راد): ۲۸۱

منصور بن عكرمة : ٢٥

مُنْية (أم يعلى بن منية ، ونفيسة بنت منية) :

منية بنت الحارث بن جابر (أم يعلى بن منية) (أم العوام والدالزبير): ١٠،

أم منيع (أم شباث) (أسماء بنت عمرو بنعدى الأنصارة): ٣٢٦ ٢٧٣

المهاجرون (جلابيب قريش): ٢٠ --- £9 , £0 - TY , YE , YY 10,40,50,10,14,54,50 <114<117<117<1114<15</p> 

مكرز بن حفص بن الأخيف: ٢٠٠ 

ملاعب الأسنة (أبو براء) (عامر بن مالك ابن جعفر): ۱۷۱

ملحان (مالك بنخاله بن زيد بن حرام):

بنو الملوَّح (من بني ليث) : ٣٤٧

مُكَيح التيميُّ (منافق، من أصاب كيد العقبة ): ٤٧٩

أبو مُكَيْح بن عروة بن مسعود الثقني :

أبو مليل بن الأزعر (سلبك بن الأعن):

المنافقون: ٩٩، ١١٤، ١٢٤،

. 114 . T.4 . TAL . T1.

. 207 . 204 . 201 . 20.

. 174 . 171 . 177 . LOA

CERY CEAR CEAL -EAY

منبُّه بن الحجاج السهمي : ٢٣ 44.40.44.44

منبّه بن عبان بن عبيد بن السَّبّاق

أبن عبد الدار: ٢٤١

المُنْبَعِث : ٤١٨

(i)

ناجية بن الأعجم : ٧٨٤ ، ٣٧٣

ناجية بن جندب الأسلمي : ٧٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ،

ناقع : ٤١٨

ناقة صالح عليه السلام: ٥٠٠

نگاش بن قیس الیهودی : ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹،

نبتل بن الحارث (من بني ضبيعة) (منافق أحد بناة مسجد الضرار) (عبد الله بن نبتل) : ٤٨٢

بنو نبهان : ۱۰۸

المُنْبِيت (عمرو بن مالك ، حِدِّ الأوس) : ٤٧٨

نبيئة بن الحجاج السهمي : ٢٣

نبيّ التوبة (رسول الله) : ٣

نبيّ الرحمة (رسول الله) : ٣

نبي الملاحم (رسول الله) : ٣

نعيُّ اللحمةُ (رسول اللهُ) : ٣

. 464 . 44\* . 44. 44.

. \*\*\* . \*\*\* . \*\\* . \*\*\

. ٣٦٤ . ٣•٣ . ٣•٢ . ٣٤•

( 2 · V ( 2 · • ( T \ \ C T \ )

......

الماجر بن أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّ :

0.9

رم بين الحطاب) : ٨٣

أبو مهران (باذام) (باذان) : ١٣

موسى (عليه السلام) : ۲۷۹ ، ٤٠٤ ،

. 67 . 6 . . . 6 7 7

أبو موسى الأشعرى (عبدالة بن قيس):

77 3 4 6 5 4 6 6 7 7 5 7 6 3 5

موسى بن عقبة الأسدى ( مولى ال

الزبير): ۲۹،۲۳،۹۱۰، ۲۱۰،

أبو موهوبة (أبوسويهبة) : ٤١٠ ه

أبو سويهبة (أبو موهوبة) : ۱۰۲۰، ۱۶۱،

مَيْسرة (غلام خديجة أم المؤمنين) : ٩٠٨،

**h**. •

میکائیل (میکال): ۸۰

ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية

(أمالمؤمنين): ۳۴۹، ۳٤٠،۳٤٠،

النعان بن بشير : ١١٩

النمان بن أبي جِعَال : ٢٦٧

نعان بن سفیان بن خالد (أخو: سلیط بن سفیان): ۱۶۸

النعان بن مالك بن ثعلبة الأنصارى :

117 6 117

النعان بن مقرِّن : ٣٧٣

النمان بن المنذر (أبو تابوس): ٢٦٨،

£ Y Y

أبو نعيم الحافظ: ٢٢

نعيم بن سعد : ٤٣٤

النجاشيّ (أحمة) (ملك الحبشة): ۲۱، ۲۷، ۲۰، ۲۸، ۲۸۷، ۳۰۹،۳۰۸،

أبن النجاشي (أسمة): ٣٠٩

بنى النجّار (دار بنىالنجار مسجد رسولالله): ۲٤۲،۲٤۱،۱۰۳،٤۸

أبنأ في تجيح (راو): ٣٣٦

النخع: • ٣٠

النخيرجان الفارسي : ١٣

النسائي : ۱۸۹ ، ۱۹۰ کې ۳۹۹

نسطاس (مولي صنوان بن أمية) : ۱۷۶، ۱۷۸

نسطور الراهب: ٩

نسيبة بنت كعب بن عمرو (أم عمارة) :

\*\* A\$1 P313FY

النصاري : ۲ ؛ ٥

بنو نَصْر: ٤٠١،٣٠

نمر بن عران الضبعي" (أبو جرة): ٤٤

النضر بن الحارث بن علقمة بن كُلدة:

ينو النغير س كنانة : ٠٠٠

أبو نضرة (راو) : ٣٦٤

آل نَضْلة الأسلميُّون : ١٤٠٠

نضلة بن عبد الله بن الحارث بن حيال

۰۰، ۷۰، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ۲۶۱ نوفل بن معاوية الدِّبليِّ: ۲۰، ۳۰۷، ۲۱

**(** • )

هارون عليه السلام : ٠٠؛

هاشم (شعب بنی هاشم): ۲۹، ۸۵،

هالة بنت خويلد (العَرْفَة) (أخت خديجة أم المؤمنين) : ١٩٣ ، ١٣٣

أم هاني بنت أبي طالب (فاختة بنت أبي

طالب): ۳۰، ۳۸۱، ۳۸۲، مالب

هتبار بن الأسود بن المطلب القرشى : ۳۷۸ ۳۷۸

هُذَيل: ٦٩ ، ١٧٤ ، ٣١١ ، ٣٧٨ ،

APT : F/3 : TY + : TY

هذيل من أبى الصلت ( آخو : أمية بن أبي العبلت ) : ٤١٧

هرقل: ۲۲۳، ۲۸۷، ۳۰۸، ۳۴۷،

14. 4 177 4 117

هَرَمَى بن عمرو المزنى (أحدالبكائين):

نعيم بن عبد كُلاَل الحيرى : ١٩٠ نعيم بن عبد الله النّحام العدوى : ٤٣٤

نعيم بن مســـــــــعود الاشجعيّ : ۱۸۲ - ۱۸۶ - ۱۸۹ - ۲۳۷ ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۷ - ٤٤٦

بنو نُفَاثة من بني الدِّيل: ٣٠٧

نفيسة بنت منية (أخت يعلى بن منية):

١.

نفیع بن الحارث (نفیع بن سروح) (أبو بَكرَة مولى رسول الله): ۱۸۵

نفیع بن مسروح ( نفیع بن الحارث ) ( أبو بَكرَة مولى رسول الله ) : ٤١٨

نُميَر بن خرشة بن ربيعة (من بني مالك في ثقيف) : ٤٩١

نُميلة بن عبد الله الليثي : ١٩٠، الله الليثي : ١٩٠،

بنو نهد: ۲۷٦

النهدية : ١٩

أبنة النَّهْدية : ١٩

نهیك بن مرداس: ۳۳۱

ذو النُّنور (الطفيل بن عمرو الدوسي) : ٢٨

نوفل بن خويلد : ٧٠ ، ٩٢

نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي :

سنیان ، أم : معاویة ) : ۱۲۳ ۱۵۰ - ۲۰۱ ، ۱۵۳ ، ۲۳۰ ، ۳۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ،

مولاة هند بنت عتبة بن ربيعة : ٣٩٧

هند بنت عمرو بن حَرَام (أخت عبدالله ابن عمرو) (امرأة عمرو بن الجوح) : ۳۲۱ ، ۱۲۸ ، ۳۲۲

هند بنت منبّه بن الحجاج (أم: عبدات ابن عرو بن العاس) : ۲۹۲ الهنید بن عارض : ۲۶۹ ، ۲۶۷

هَوْذَة بن قيس الوائلي : ٢٩٦

بنو الهون بن خزيمة : ١٧٤ ، ٢١٨

هيت: ٤١٩

أبو الهيثم (مالك بن التيهان) (ذو السيفين) : ۳۲۸ ، ۳۷ ، ۳٦ ، ۳۳۳ الهيثم بن خلف الهنورى : ۹۲۵

(()

وائل نه ۲۶

أبو هريوة : ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٣٢٧ ، ٣٢٧ ، ٣٢٧ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ أن عم أبي هريوة : ٣٤٩

أبن هشام: ١٩٥

هشام بن الحارث بن حبيب : ٣٨ هشام بن صُبَابة (أخو مقيس بن صبابة) :

هشام بن العاص : ٣٩٨

هشام بن عبد العزى: ٢٠

هشام بن عروة بن الزبير: ٢٠٦

هشام بن عمرو بن ربيعة : ٢٦ ٢٠٤

بنو هلال : ۳۳۳، ۱۱۱، ۴۱۱ م

هلال بن أمية الواقني (أحد الثلاثة الذين خلفوا ) : ١٥١ ، ٤٨٣ ، ٤٨٦ ، ٤٨٧

أمرأة هلال بن أمية الواقني : ٨٧؛

هلال بن عامر: ٤٠١

هلال بن عبد الله بن عبد مناف الأدرمي (ابن خطل) (خطل بن خطل) (عبدالله

این خطل) : ۳۷۸ ۳۷۸

هدان: ۲۰۰۰

أبو هند (عبد بني بياضة) : ۳۲۲ ، ۳۲۲

هند بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية

(أم المؤمنين أم سلمة) : ٣٨

هند بنت عتبة بن ربيعة (امرأة أبي

أبو وآقد الليثي : ٢٧٤ ، ٤٤٦

واقد بن عبــد الله التميمي الحنظلي

الير بوعى : ٧٥

الواقدي (محد بن عمر ) : ۲۲ ، ۳۱ ،

74.34.4.1..1.544

. 118 . 11. . 111 . 141

V•Y , VAY , YAY ,

. • \ Y . • \ Y • . • Y • . • Y \

0 7 9

واتف: ٣٤

وَبَرَ بِنْ عُلَيْمٍ : ٢٦٩

وَبَرَاةَ (من قضاعة) : ٢٠٤

وَحْشِيٌّ ( مولى ابنة الحارث بن عامر بن

نوفل ) : ۲۰۲ ، ۱۹۰ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ،

وديعة بن ثابت (أحد بني عمرو بن عوف)

(منافق ، أحد بناة مسجد الضرار) :

۴۸۲ ، ۴۷۹ ، ۴۷۴ ، ۴۸۳ ورد بن حذیفة بن بدر (ابن القبطة) :

\* \* \*

وَرْدَارِ فِي اللَّهِ عَيْثُ : ١٨٤

ورقاء (راو): ۳۳٦

ورقة بن نوفل بن خويلد (النس")

(ابن عم خديجة أم المؤمنين) : ١٧

أبو الوليد (عبادة بن الصامت) : ٢٠٠

الوليد بن زهير بن طريف الطائى :

الوليد بن عقبة بن ربيعة : ٨٠

الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ٣٠٦،

الوليد بن المغيرة المخزوميّ : ١٢ ٢٣

الوليد بن الوليد بن المنيرة الحزومي :

أبو وهب (الجدّ بن قيس بن صغر الأنصارى) :

أُبُو وهب (صفوان بن أمية) : ٤٧٤ :

این وهب (راو): ۳۱۹

وهب بن جابر الثقني : ٤٩٠

وهب بن عبد الله (أبو سنانبن محسن):

وهب بن کیسان : ۲۸۱

وهب بن محصن (أبو سنان بن محمن) : ۲۵۰

وهب بن منبّه : ٣٠٠

(2)

ياسر اليهودى: ٣١٦، ٣١٦

یاسر بن عامر العبسی ( أبو عمّار بن یاسر) : ۱۹

يأمين بن عمير بن كعب (ابن عم : عمرو (٧٨ — إمتاع الأسماع) ابن جعاش) : ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ کا این جعاش ) یتیم أبی طالب (رسول الله) : ۱۰

يُحَنَّةً بن رؤُ بة : ٤٦٧ ، ٤٦٨

يُحَنَّس النبَّال: ١٨٤

أبو يحيى (أسيدبن محضّير الكتائب): ٧٨٤ أم يحيى بنت أبى إهاب (أخت حجير، امرأة عتبة بن الحارث بن عاص بن نوفل أبى سَرْ وَعَة): ١٧٦

أبو يزيد (سهيل بن عمرو) : ٤١٢

يزيد بن ثعلبة (أبو عبد الرحن): ٣٣٠ يزيد بن زمعة بن الأسود الأسدى القرشي: ٤١٧

یزید بن زید بن حصن الخطمی : ۱۰۱

یزید بن أبی سفیان بن حرب: • ٠٤٠ يزيد بن ا

يزيد بن عبد المدان: ٠٠١

أبو يزيد بن عمير بن هاشم بن عبد مناف أبن عبدالدار (أخومصب بن عمير):

ر پسار (مولی رسول الله) : ۲۷۲ ، ۳۳۰

يسار (مولى ثقيف) : ١٨٤

يساًر (غلام بني سليم وغطفان) : ١٠٧

يسار الحبشى" (عبد عامر اليهودى):

أبو يسار (غلام عبيدة بن سعيد بن العاس): ٧٧

بنو يسار ( ف ثقيف) : ٤٩١

أبو اليَسَر (كتب بن عمرو بن عبّاد) : ۱۳۷ ۱۹۷ - ۱۹۷

الیسیربن رازم (الیسیر بن رزام) ( أسیر ابن رازم) : ۲۷۰

اليسير بن رزام (أسير بن دادم): ۲۷۰

اليعسوب (فرس الزبير بن العوام) : ٦٦

أبو يعفور (عروة بن مسعود الثقني): ٢٨٨ يعقوب بن زمعة بن الأسود الأسدى

مقوب بن زمعة بن الاسود الاسدى التحد سريد.

القرشى" : ٤١٧

یعلی بن مُنْیة (أبوه: أمیة بن أبی عبیدة الحنظلی) (أمه: منیة بنت الحارث بن جابر): ۲۰۱، ۳۹۱، ۵۸

اليمان (محسَّيْل بن جابر): ١٢٩

الْمَانِيُّ (سيف رسول الله) : ٤٤٤

يهود (بنوقريظة ، بنوفينقاع، بنوالنضير):

. 1 . 4 . 1 . - 1 . 4 . 44

< 14. < 114 < 118 < 11.

F31 > 0 F1 > AY1 --- 1 A 1 >

£ 144 £ 148 £ 144 £ 148

يوسف عليه السلام : ٣٨٤، ٣٨٦

أبو يوسف (: يعقوب عليه السلام) : ٢٠٩

إخوة يوسف: ٣٨٤

أبن يوسف (دار ابن يوسف التي ولد بهـا

رسول الله): ٣

يوشع بن نون عليه السلام : ٣٠

يونس بن بكير: ٤٩٤

017 / 197 / 19 / 1Y ·

یهود بنی حارثة : ۱۱۰

يهود بنى سُلَيْم : ۲۱۸

## فهرس الأماكن

أُذْرِعات: ١٠٠ (1) الأراك: ٣٧٢ أبرق العراق : ٤٩٤ أرض العرب: ٤٥٧ الأبطح: ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، إِسَاف (منم): ۲۶۰، ۲۲۰ و ۳۸۳ إِضَمُ ( بطن إضم ) : ٢٠٦ ، ٤١٤ أَبْسَنَى: ٣٥، ٣٦، ٥٤٠، أَمَيج : ٢٥٦ الأنواء: ٥، ٢، ٣٥، ٢٩، ٧١ أنصاب الحَرَم : ٣٥٨ ، ٣٨٨ الأنقـــاب (أنقابُ المدينة): ٣٦١، أوطاس: ٣٦٦ ، ٤٠٤ ، ٤٠٤ ، الأُثْيَل : ٩٨، ٩٦ 113 . 114 أجنادين : ٣٩٨ أيلة: ٤٦٧ ، ٢٦٨ أُحُد (جبل، غزوة يوم أحــد) (جبل **(ب)** عينين ) : ۲۱۹ ، ۳۳۳ ، ۳۹۹ باب الحزورة (الكعبة): ٣٤٠ أحياء (ماء): ٢٥ باب بني شيبة (الكعبة): ٤٣٧، أَذَاخُو (ثنية أَذَاخُر) (شعب أَذَاخُر): أَذْرُح: ٢٦٤ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ باب بني مخزوم (الـكعبة) : ١٨٠

الأَثَانَةِ: ١٣٠

أجياد: ١٢

بئر أبي أيوب الأنصاري : ١٤٠

بئر الحجر (نمود): ٥٥)

بئر الروحاء (الروحاء): ٧٣

بئر الشُّقيا: ٦٣

بثر صالح عليه السلام: ٥٥٥

بثر أبن ضميرة : ٦٠

بثر أبي عنبة : ۲۲، ۲۰، ۳۹۶

بنرغرس: ١٩٥٠

بئر مَمُونة (غزوة ...) : ٧٠٠ ، ١٢٠ ، ١٧٠

البحر (هو بحر القازم): ٧٤ ، ٢٨٣ ، ٢٦٨

البحر الأحمر (بحر القارم) : ٣١٠، ٣١٠

بحر القُلْزم (البعرالأحر) : ٧٤ ، ٣٧٠ ، ٣١٠

بُحُوان : ۲۰۰، ۱۱۲، ۱۱۲

البحرين: ٣٠٩ ، ٣٠٨ ، ٥٠٠

الْبُحَيْرة (مدينة رسول الله) : ٢٠٣

بدر (غزوة بدر) : ٥٤، ٥٥

بدر الصفراء: ١٥٩، ١٨٣

برك الغاد: ٧٤ ، ٢٧٩

بستان أبن عامر ( يَكَلَ ) : ٥٠

البصرة: ٣٤٤، ١٦١

بضری : ۸ : ۹ ، ۳ ؛ ۳ ؛ ۳ ؛ ۳

البطحاء: ٥٠، ٣٨١، ٣٨٠، ٥٩٥،

يطن إضم (أإضم) : ٣٥٦

بطن رابغ (رابع): ۱۹۰،۵۲

بطن عرفة (مرفة): ٢٢، ٥٠٠

بَطْن عُرَّنَة (عُرَّنة ): ٢١ . ٢٠ .

بطن العقيق (العقيق): ٦٠

بطنُ غُرَان (غيرَان)

بطن محسّر : ۲۳۰

بطن مكة (كة): ٢٩٠

ا بطنُ مَلَلَ (تملك) : ١٠

بطن نَعْلَة (غلة): ٥٥، ٥٥، ١٤١

بطن هيفا (هيفا): ٢٦١، ٢٦٥

بطن الوادي ( وادي مكة ) : ۲۸ ، ۳۱ ،

بطن يأجَج (كَأَجِج ): ٣٤٧ ، ٣٤٧

بطن يَنْبُع (ينبُع): ٥٥

بغداد: ١٦١

البُقْم : ٦٢

بقعاء (ماء): ٢٠٤، ٢٠٣

البقيع ( بقيع الغرقد) (بالمدينـــة) : ١٠٩،

بقيع الغَرْقَد (البقيع): ٢٥٣، ٢٥٣

البَكُرات:

بَلدح: ۲۸۹، ۲۸۰، ۲۸۹

التنعيم: ۱۷۷، ۲۹۲، ۳۰۰، ۳۹، ۱۱۰۰،

تهامة: ۲۸۰،۷۲،۸

تيماء: ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۲

(°)

ثبير: ۵۰۰ ، ۲۰۰

ثنية أذاخر (أذاخر): ٣٨٠،٣٨٠

ثنية ذات الحنظل: ٢٨٢

ثنية المرَّة : ٢٥

ثَنَيَّةَ الوَدَاعِ : ٩٩ ، ١١٨ ، ٢٠٩ ، ٣٤٠ ،

101 (10 - (114

الثنيتان: ١٧٠

ثور (جبل) : ٤٠

(5)

الجار: ۲۰، ۳۰، ۳۰۰

جُبَار: ٣٣٥

جبل عينين ( هو أحد ) (يوم عينين ) : ١٢٨

جبلاطيي : ٣٧٣ ، ١٥٥٠

الجحفة: ٥٠، ٣٠ ، ٢٩ ، ٧١ ، ٧١ ، ٨٧٧

917 , 917 , 477

مُرَّةُ ( الشعبة ) : ۲۰ ، ۳۲۵ ( ۲۶۳ ، ۲۶۳

البلقاء: ۲۱۳، ۳۲۷، ۳۲۷، ۲۱۱، ۳۵۰

بنية أبى طلحة (الكعبة) : ٣٩٠

بُواط (مَنوة بواط) : ١٠

بولا (ساحل بولا) : ٣٢٥

البيت (الكعبة): ٢٠١٧، ٢ ، ٢٧١ ، ٢٧٩،

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

ራ ደዋሃ ራ ዋጸል ራ ዋለው ራ ዋሟላ ራ ዋዋል

< 0\4 < 0\Y < 0 · · < £44 < £4 ·</pre>

• TE . • TY . • TA . • T

بيت القدس: ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۵۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ،

البيداء: ١١٠

كَيْرَ كُمَّا : ٢١٣

بيشَة : ٤٣٨

البيضاء: ٢٠٨

بيوتُ السُّقْيا : ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤

**(**ご)

تبالة: ٣٤٤

تبوك (فزوة تبوك) : ٦٦ ، ٤٤٠

التَّجْبار: ٦٢

بر . تر بان : ۹۹، ۲۰

تربة : ٣٣٣

تَعْلَمُ بِن : ٢٦٠

جرباء: ٤٦٧ ، ٤٦٨

حُرَّش (بالين): ٠٠٠

حَبَرَش : ۲۲۱، ۲۲۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹

الْجُرْف: ٢٥٦ ، ٣٤٥ ، ٢٤٩ ، ٣٤٠ ،

الجزيرة (جزيرة أنور ) : ٤٦٧

جزيرة العرب: ٤٦٧، ٥١٠، ٤٦٠

الجير انة: ۳۹۱، ۳۹۳، ۲۱۱، ۲۲۰، ۲۲۱

الجرة الكبرى: ٣

الجرة الوسطى : ٣

جمرة العقبة (العقبة): ٢٥٠، ٢٦، ٢٨٠

َجُمْع (مزدلنـــة): ۱۹۹، ۵۰۰، ۲۲۰، ۲۲،

الجمَّاء: ٤٠، ١٦٦

الجنَاب: ٣٣٠

الجَنَد (بالين): ٨

(7)

الحبشة : ١٢ - ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٧ ،

. 44. . 4.4 . 4.4 . 141 . 1.4

o £ \

ر. حُبِشي (جبل) : ۲۱۸

الحِجْر (حجر إسماعيل ، الحكسة ) : ٣٠ ،

الحِجْر (ديار ثمود): ١٥٤، هه، ١٧٥،

الحجَرُ الْأُسود : ١١، ١٢، ١٧، ١٨، ١٨،

الحجوث (خطم الحبون): ٢٦، ٢٦،

441,44.444,440,444

الحديبية (عمرة الحديبية) : ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۹۶،

حِرَاء (غار حراء): ١٢

الحرة (حرّة المدينة): ٤٣، ٤٤، ٣٧٣

حرّة بني حارثة : ١١٩

حرّة بنى سليم : ١٧١

الحرم (أنصاب الحرم): ۲۸۳، ۲۹۰، ۳۳۷،

الحَزُّورة ( عَمَة ) ( باب الحزورة ) : ٣٩٠

جسمى: ٢٦٦

حصن أبي (خيبر): ٣١١

حصن الزبير بن باطا القرظي : ٢٤٩

حصن الشُّلالم (خيبر): ٣١١

حصن الشِّقُّ (خير): ٣١٩، ٣١٢، ٣١٩،

الخرّار: ۲۷۸، ۲۷۸ بر . خضر ه : ۳۵۰

خَطَّم الحجون (الحجون): ٢٦

الخُندق (غزوة الحندق)

الخندمة: ۳۸۰،۳۷۹

خيبر (منوة خير) (حصن ٠٠٠) : ٢٨ ، ٢ ٥٠٠ 

(2)

دار أبن يوسف (بمكة ، ولد بها رسول الله) : ٣ دار بني النجار (مربد سهل وسهيل ابني عمرو) (مسجد رسول الله): ٧٤ 

دمشق: ۲۲۲، ۳۲۲

دومة (بناء لأكيس بجزيرة أقور): 373

دومة الجندل (فزوة دومة) : ۲۶۷ ، ۲۶۸ ،

ديار بكر: ١٦٧

ديار مضر: ٢٦٧

حصن الصعب بن مساد (خيبر): ٣١١،

حصن الطائف: ٤١٦، ٤١٧، ٤٠٠

حصن قلعة الزبير (خيبر): ٣١٩، ٣١٩

حصن القموص (خيبرُ) : ٣١١

حسن الكتيبة (خير): ٣١١، ٣١١،

حصن مرحب (خير): ٣١٤

حصن ناعم (خبير): ٣١٧، ٣١٢، ٣١٣

حصن النزار (خيبر): ٣١٧ ، ٣١١

حصن النَّطَاة (خيــبر): ٣١١، ٣١٠، \*\*\* . \*\*\* . \*14 . \*17

حصن الوطبيح (الوطبعة) (خيبر): ٣١١

حضرموت : ٥٠٩

حراء الأُسَد (غزوة حراء الأسد) : ١٦٠،

حص: ٤٤٦

حتين (يوم حنين) : ۲۲، ۲۳،

الحوراء: ۹٤،۹۲

حوران: ٣٦٦

الحيرة : ١

(خ)

خَبْت الجَييش: ٣٠ ، ٣٠ ،

رأبغ ( بطن رابع )

الرُّبَّةِ ( بيت اللات بثقيف ) : ٤٩٠ ، ٤٩٣

(ر)

الرَّبَلَة: ١١٢

الرجيع (قرب خيبر): ٣١٩، ٣١٢، ٣١٩

الرجيع (ماء لهذيل) (غزوة الرجيع): ١٧٤

رضوى :

رُڪُبة: ٥٦ : ٣٤٤

الركن الماني : ١٦٦ ، ٣٧٠ ، ٣٨٢ ، ٤٣٢ ،

الروحاء ( بثر الروحاء ) : ۷۷ ، ۷۰ ، ۹٤ ،

**(**;)

الزرقاء: ٦٦

الزُّعَاية: ٢٧٦ ، ٢٧٣

(س)

ساحل البحر ( بحر القائرم): ٥٠١، ٣٠٤،

117 (117 ( 700 ( 7.0

ساحل بولا (بولا): ٣٢٥

سَخُول (بالين): ٥٠٠

( ٧٩ - إمتاع الأسماع )

(ذ)

ذات الأشظاظ: ٤٣٤

ذات أطلاح : ٣٤٣

ذات أنواط (شجرة للممركين): ٤٠٤،٤٠٣

ذات السلاسل (السلاسل، السلسل): ٣٠٧

ذات السلسل (السلاسل ، السلسل): ٣٠٧

ذات عِرْق: ۲۱۱، ۲۱۴

ذوأمَرَ : ١١٠ ، ١١١

ذو أوّان : ٤٨٠ ، ٤٨٤

ذو الجَدْر: ۲۷۲ ، ۲۷٤

ذو الحُلَيْفة (مسجد ذي الحليف: ) : ٢٧٤،

ر ر ذو خشب : ۲۰۹۱ ( ۲۰۱

ذو طُومی : ۲۱۲ ، ۳۳۸ ، ۳۷۷

ذو العشميرة (المثيرة) (غزوة ذي العثيرة):

ذو قَرَد (غزوة ذى قرد) (غزوة النابة) :

ذو القَصَّة (صنم) : ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۰

ذو السكُّنَّين ( منم ممرو بن حســة الدوسى ) :

ذو المَحَازُ: ١٤٠

فوالمروة: ٥٠، ٦٢، ٣٠٦، ٣٠٦

سِدْرة المنتهي (الجنة): ٢٩ السراة: ٥٣٠

شرَاوِع (جبال): ۲۸۲، ۲۸۳

سَرِف : ۱۶۰ ، ۱۷۷ ، ۳٤۱ ، ۳۲۲ ،

سَفَوَ ان : ١٤٠

السقيا (بيوت السقيا ، بئر السقيا ): ٦٠ ، 

سَلَاح : ٣٣٠

السلاسل ( ذات السلاسل ، السلسل ) : ٣٠٢،

السلسل (ذات السلسل، السلاسل): ٣٥٢

سَلْع: ۲۲۰ ، ٤٨٧

الشُّنح: ٢٨، ٢٨٠

شُوَاع (سنم هُـذيل) : ٣٩٨

سوق خُبَاشة ( بمكة ) : ٨

سوق بنی قینقاع : ۲۰۰

الشُّوَيداء: ٤٤٩

السَّيَالة: ١٦٨، ٩٩: ١٣٠١،

سَيَرَ : ۹۸،۹۳

السِّيُّ : ٣٤٤

(ش)

الشأم: ٨، ٩، ١١، ٢٦، ١٤، ١٥، الصفراء: ٩٩، ٩٩

. 177 . 100 . 117 . 110 . 477 

> الشجرة: ٣٤٠ الشَّرَّبَّة : ٢٠٦

أُشَرْج العَجُوز : ١٠٩

شَرَف السَّيَالة: ١٣٠

أشعب الأذاخر (أذاخر): ٢٠٠٠

شعب أبي طالب : ٣٠ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٣٠

شعب بنی هاشم : ۳

الشُّعْرى (نجم) : ٢٨٥

الشُّعَيْبَة (جُدّة): ٢٠: ٤٤٣

الشُّيخَان (أطمان بالمدينة) : ١٢٠،١١٨

(ص)

صُحار: ۲۷۰

صدور قَنَاة (قناة) : ۱۷۳ — ۱۷۶

الصَّفا ( من الشعاش ) : ٣٨٧ ، ٣٨٧ ، ٣٨٣ ،

. •\\ . £\\\ . \\\ . \\\

044 6 019

صنعاء: ۷۰۷ ، ۳۳۳ ، ۲۰۷ ، ۴۰۰

الصهباء: ٣٣١

الصين: ٣٢٠

(ض)

ضَجْنان : ۱۹۰ : ۳۰۲،۲۸۲ ، ۹۹

ضَرِيَّة : ۲۴۱،۲۰۹

(d)

الطائف: ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۳۱۱، ۳۱۱، ۳۹۱، ۲۸۹، ۲۸۹،

1911197119

الطُّرُف : ٢٦٦

(ظ)

ظفار (بالين): ۲۰۰، ۲۰۷، ۳۲۰

(ع)

العالية: ٩٤

العبلاء : ٣٣٣

عدن: ۲۲۰

المدوة الشامية (يدر): ٧٩

المدوة اليمانية (بيدر): ٧٩

المراق: ٥٦ ، ٧٦ ، ١١٢ ، ٢٦٦، ٢٦٦، ٢

القرُّ ج: ٣٦٧ ، ٣٦٥ ، ٢٦٦ ، ٤٩٤ ، ٤٩٩

عرفة (بطن عرفة) : ۲۷٤ ، ۱۹۹ ، ۲۹۰ ، ۵۰۰

عِرْق الْظُنُّبِيَّة ( وبه مسجد لرسول الله) : ۲۲ ،

عُرِّنَةً (بطن عرنة) : ٢٥٤، ٣٩٨.

العُرَيض : ١٠٦

الْعَزَّى ( ستم ) : ۹۰ ، ۹۸ ، ۱۲۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۲٤٠ ، ۲٤٠ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،

عُسْفَان (عقبة عسنان): ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۹، ۹۰۱، ۵۱۹، ۵۱۹، ۳۰۱، ۳۰۱، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۰۱،

العشيرة (ذو العشيرة ، غزوة العشيرة ) : ٤٠

المقبة: ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۳۰، ۳۰، ۳۰،

العقبة (بنبوك) (أصحاب كيد العقبة) : ٤٧٧،

144 c 14A

عقبة أعشفان : ٧١

العقيق: ١١٠، ٢٦٢، ١٥٩

عان: ۲۲۱، ۲۲۲

العوالي: ١١٧

العِيص: ٢١٠ ، ٢٦٠ ، ٣٠٤ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣

عين تبوك :

عين التمر : ٤٦٧.

(غ)

الغابة (غزوةالنابة ، غزوةذىقرد): ٢ ٠ ٧ ، ٢ ٠ ٠ ،

X47, 247, 277, 777

الغار (بجبل ثور): ١٤،٤١، ١٤،٤١

غار حراء (حراء) : ۱۲،۱۳،۱۲

غُرَان (بطن خمان) : ٢٠٦

الغَمْر (ماء لبني أسد) : ٢٦٤

الغَمْرة : ١١٢

الغَييم : ١٦٠

**(ف**)

الفاجة (القاحة): ١٢٥

فارس: ۳۰۸

فَدَك: ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۳،

445

الفرّع: ۱۱۱، ۱۹۰، ۳۳۷ ، ٤٤٦

الفُلْس (صنم ملي ) : ٤٤٤

فلسطين : ٥٠٠

فید : ۱۷۰ ، ۲۹۶

فِيقِ العِقَابِ : ٣٦٧

(ق)

القاحة (الفاجة): ١٢٠

قُبَاء (مسجد قباء) : ۱ ، ۲ ، ۸ ، ۹ ، ۹ ، ۰ ، ۰ ،

\*\*\* \* 1 1 2 4 4 4

القَبَليَّة : ٣٠٠

مُدَيْد: ۱۱، ۱۹، ۱۹، ۳۲، ۳۲۲، ۳۳۱، ۳۳۰،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

قرارة الكُدر (غزوة قرارة الكلو) (قرقرة

بني سليم) : ١٠٧٪ ١٠٧٪

قراريط (بَكة): ٩

القُرَدُ (سرية زيد بن حارثة) : ١١٢

القرطاء: (غزوة القرطاء)

قرقرة بني سليم (غزوة قرارة الكدر): ١٠٧

قَرَح (اللِقَدَة): ٢٠٠٠، ٢٥٠

قصر مالك بن عوف النصرى ( بالطائف ) :

قَطَن (سرية أبي سلمة بن عبد الأسد): ١٧٠

القلزم ( البعر ، البعر الأحر) : ٣٢٠

القليب (قليب بدر): ٧٨،٧٧

قناة (صدور تناة): ۱۷۳ -- ۱۷۶

(4)

الكتيبة (حصن الكتيبة) (خيبر): ٥٠٧

المتعشّى: ١٣٠

مِحنَّة : ١٨٠

مُحسِّر (بطن محسّر) (وادی محسّر) . ۰۰۰

المحصّب: ٣٢١

المدائن : ۲۲۳

مدائن الروم : ٤٦٠

المدينة (يثرب): ٥، ٦، ٣٠، ٣٠ — · EA · E · - EV · WA · WV · WE . 77 . 07 . 08 . 07 . 01 . 69 17 . A1 . A7 . Y1 - 17 . 17 < 144 < 141 < 114 - 44 < 40 - </p> < 177 < 177 < 109 < 100 < 169 < 140 - 144 < 141 - 17A < YE1 . YWO . YWE . YWI --- 777 : 709 - 700 : 704 < \*\*\* < \*\*\* - \*\* < \*\*\* . TEE - TTY . TTY . TYO . TI. \* TTE \* TOT \* TOO \* TOY \* TES \* \$19 \* \$10 \* \$17 \* \$1. \* \$79 £ 477 £ 470 £ 477 £ 600 £ 64 " EAD - EAT " EA. " EYT < - 1 Y < - 1 T < - 1 Y < - 1 Y < - 1 Y < - Y 

المراض: ٢٦٥

کداء: ۲۷۹، ۳۷۹، ۱۰

کدی: ۱۷، ۲۰، ۳۴،

الكَدِيد: ٣٢٠، ٣٣٤، ٣٦٥

كُرُاع الغميم : ٢٠٧، ٢٧٨ ، ٣٠٠

الكعبة (بنية أبي طلعة ) : ١٦ ، ٢٥ ، ٩ ، ٥

< WA \* C WAE C WAW C EAY C WA.

. • ١٧ . ٤٧٩ . ٤ ٠ ٧ . ٣٩٤ . ٣٩٠

04.4.14

الكوفة: ١٦١

(J)

لابتا المدينة (حرة الدينة): ٣٣٣

اللات (منم) (الربة في ثقيف): ٩٨،٩٥،

£4. 4 YAY

لَخَيُ جَمَل : ١٦٠

اللِّيط: ٣٧٧

धारः सूर्

(6)

مارية (كنيسة بالحبشة): ١٤٠

مآب: ٣٤٧

مُوْلَةُ (غزوة مؤلة ) : ٣٤٤

التأزمان : ٢٠٠

مسجد مدينة رسول الله : ٤٨ ، ٤٨ ، ٥٠ ،

المشقّق: ٧٤٤

المشلُّل : ٣٩٨

مصر: ۲۲، ۲۷۰، ۳۰۷، ۳۲۰، ۳۲۹

المصلِّي : ۱۰۶، ۱۰۳، ۱۰۶

مَعَان : ۲۲، ۳٤٧، ۲۲ .

معدن بنی سلیم : ۰۷

المعرّس: ٣٤٠

المقسام (مقام ابراهيم بالكعبة) : ٣٨٤ ، ٣٨٤ ،

• 4 • • • 1 ٧

مَقْنَا: ۲۹۱،۷۹۹

-- 1 - 7 - 77 - . 707 . 711 - 1

المِرْبِلَد (مسجد رسول الله): ۲۷ ، ۲۸۳ مِرْبِلَد (سهل وسهيل ابني عمرو) (دار بني النجار) (مسجد رسول الله): ۲۷ ، ۲۸۳ مَرِرٌ (هو مر الظهران):

مَرُّ الظَّهْرَان : ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۲۷، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۲۸، ۳۳۸، ۳۳۸، ۳۲۸، ۳۲۹،

الَرْوَة : ۲۰۱، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۳،

الْرَيْسِيع (غزوة المريسيع): ١٩٦، ١٩٦، ١٩٦،

المزدلقة (جم): ۳۸۹، ۲۰، ۲۱، ۲۰، ۲۳، ۱۳۰۰ ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰،

المسجد الحرام (الكعبة): ١١، ٢٨، ٣٩،

مسحد ذي الحليفة: ١١٠ ، ٣٤ ه

مسجد بني سالم بن عوف : ١٨١ ، ١٦

مسجد بني سَلِمة (مسبد القبلتين) : ٦٠

مسجد الفِّرار:٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢

مسجد عرِ ق الظُّبْيَة : ٧٧

مسجد بنی عرو بن عوف (مسجد قباء) : ١ ، ٤٦ ، ٤٦

مسجد قباء ( مسجد بنی عمرو بن عوف ) : ١ ،

مسجد القبلتين (مسبد بني سلمة): ٦٠

مَلَلُ ( بطن ملل ) : ٩٩ ، ١٦٧ ، ١٨٠

مناة (سنم): ٦٩، ٣٩٨

المتحر (من الشعائر): ٥٠٠ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٦ . المُنصَرَف: ١٣ .

مِنَى : ۳۷ ، ۵۰۰ ، ۱۹ ه ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ه ، ۲۰ ه

موضع الجنائز (بالمدينة) : ١١٨ ، ٢٤١

الِيفَعة : ٣٣٠

الِيقَدة (نزح): ٠٠٠

(i)

نائلة (صنم) : ۲۶۰، ۳۸۳، ۳۸۳

د ۱۷۱ ، ۱۷۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷

النجدية: ٥٠

نجران : ۳۳۳ ، ۳۹۱ ، ۰۰۱ ، ۰۰۱

.1. . . . 4

نخل: ۲۶۶

نصيبين البمن : ٢٧ النَّقيع : ٢٠٠ نَقيع الخَضَمَات : ٠

كَبِرَةَ: ۲۱،۰۰۰

**(** • )

هُبَل (منم): ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۳۸، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۸،

التَدَّة: ١٧٤،٧١

المِضَابِ (س مزنة): ۲۳،۰۰۰

الهَبَجُ : ٢٦٩

المند: ٢٢٥

هيفاً : ٢٦١ (مهيباً وموخطاً) ، ٢٦٠

(و)

الوادى (بطن الوادى)

وادىالثنيَّة : ٢٩٩

وادی خَلْص : ۸۹

وادي العقيق : ۲۱۳ ، ۲۱۹ ، ۲۲۲ ، ۳۱۰

وادی القری : ۱۰۵۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۳۳۲

وادی محسِّر (محسر) (بطن محسّر) : ۰۰۰ ، ۲۹

وادى الناقة : ٧٤

الوتير: ٣٧٠

وَجَّ : (حِمَى الطَائف) : ٤٩٣ ، ٤٩٤

وَجْرة: ٢١١

وَدَّانَ (غزوة ودَّان – غزوة الأبواء) : ٥٣ ،

. 17 . 777

(ی)

يَأْجَج (بطن ياجج)

يترب (المدينة): ٣٦٠

اليرموك: ١٣١

يللم: ٣٩٨، ١٠٠

اليمامة: ۲۰۸، ۳۶۴، ۲۰۰

الْمِنَ: ٨ ، ٢٧ ، ٢٠ ، ٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٠ ،

787 S. 787 S. 783 S. 863 S. 764 S

.......

عن: ۳۳۰

َيْنُهُم ( بطن ينبع ) `

# فهرس الأيام والغزوات

حرب الفيجار: ١٠، ١٠ يوم اليَمَامة : ٣٣٤ ، ١٠٤ يوم نَخْلة : ٩ حَجَّة الفَضُول : ١١ حَجَّة الفَدْر : ٣٢ عام الفيل (انظر الفيل في الأعلام) يوم الزَّحة (يوم اجتماع قريش في دار الندوة لقتل رسول الله) : ١٩ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٣٨ يوم بُمَاث : ٣٢ ، ١٨٦ ، ٣٧ ،

يوم صِفْين : ۲۱۸

\* \* 4

### « السَّرَايا والغزوات مرتَّبةً على التاريخ »

« فَرَّضُ القِتَالَ » : ١٥
 سرية حزة بن عبد المطلب إلى العيص من سيف البحر : ١٥
 سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى أحياء (بطن رابغ) : ٥٧
 سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرّار : ٥٥
 غَرْوة وَدَّانَ ﴾
 غَرْوة الأبواء ﴾
 غَرْوة بُوَاط : ٤٥

```
غنروة سَغَوان 
غنروة بدر الأولى 
غنروة النشيرة 
غنروة ذى النشيرة
                                                                                                                                                 سر "له عبد الله بن جحش إلى نخلة : ٥٠
       غنوة بلر ( ۲۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۲۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۸ ، ۲۲ ) ۱۰۱ - ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ 
سريّة عَمَيْر بن عدى لقتل عصهاء بنت مروان : ١٠١ - ١٠٠٠
                                                                                  سرية سالم بن عُمَير الأنصاري لقتل أبي عفك اليهودي : ١٠٣
                                                                                                                                                                   غزوة بنى تَثْيِنُقَاع: ١٠٣ – ١٠٥
                                                                                                                     غزوة السَّوِيق: ١٠٦
غزوة قرارة الـكُدْر
غزوة قرقرة بنى سليم وغطفان }
                                                                                                    سرية قتل كمب بن الأشرف اليهودي: ١٠٧ - ١٠٩
                                                                                                                                                                                 مقتل أبن سُنَيْنَة : ١١٠
                                                                                                                                                             غروة ذي أمر بنجد: ١١٠ – ١١١
                                                                                                                                                    غروة بنى سُليْم بالفُرْع : ١١١ — ١١٢
                                                                                                                                                      سرية زيد بن حارثة إلى القَرَدة : ١١٢
غنوة حمراء الأسد: ١٧١ – ١٧٠
```

```
سرية أبي سَلَمَة بن عبد الأسد إلى قطَن : ١٧٠
                                       غنوة بتر مَعُونة : ١٧٠ – ١٧٤ م
سرية عبد الله بن أُنيُس لقتل سُفْيان بن نُبيعُ الهذليّ (وانظر المستدك): ٢٥٠ – ٢٥٠
                             غزوة الرَّجيع: ١٧٤ – ١٧٨ ، ٢٠١٠ ٢٠٦٠ ٢٠٦٠
                               غروة بني النضير: ١٠٠ ١٧٨ – ١٨٣
                                       غزوة بدر المؤعد ) ۱۸۳ – ۱۸۹
غزوة بدر الصفراء
      سرية عبد الله بن عَتِيك لقتل أبى رافع سلّام بن أبى الحُقَيْق : ١٨٦ – ١٨٧ عنروة ذات الرِّقاع 
غزوة ذات الرِّقاع 
غزوة نَجْد
                                          غروة دُومَة الجُنْدل: ١٩٣ – ١٩٤
                          غنوة الخَنْدَق } عنوة الخَنْدَق } و١٥، ١٨٩، ١٩١، ١٩١، ١٩١، ٢١٥ ٢١٥ ٣٤١ ٣٤١ ٢٤١ و٢٤ ٢٤١ و٢٤
                               غُرُوةً بنِي قُرَيْظَةً : ٢١٤ - ٢٤١ - ٢٥٤ - ٢٥٧
                                غزوة بنى لِعْيان 
غزوة عُسْفَان 
غزوة الفَابة 
غزوة ذِى قَرَد
                                                     ليلة السَّرْح : ٢٥٨
```

```
سرية عُـكاً شة بن محصن إلى الغَمْر: ٢٦٤
                         سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القُطَّة : ٢٦٤ - ٢٦٥
                         سرية أبي عُبَيدة بن الجرَّاح إلى ذي القَصَّة : ٢٦٥
                             سرية زيد بن حارثة إلى العِيص: ٢٦٥ - ٢٦٦
                                    سريّة زيد بن حارثة إلى الطَّرَفِ: ٢٦٦
                             سرّية زيد بن حارثة إلى حشمَى : ٢٦٦ – ٢٦٧
         سريّة عبد الرحن بن عوف إلى كلب بدومة الجندل : ٢٦٧ — ٢٦٨
      سرّية على بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفَدَك : ٢٦٨ — ٢٦٩
                 سرّية زيد بن حارثة إلى أمٌّ قِرْفة بوادى القُرَى: ٢٦٩ — ٢٧٠
       سرّية عبد الله بن رواحة إلى أُسَيْر بن زارم اليهودي بخيبر : ٢٧٠ — ٢٧٢
                   سرّية كُرْز بن جابر الفِهْرى إلى ذى الجَدْر : ٢٧٢ — ٢٧٤
عُمرة الحديثيّة ﴿ ٢٣١ ، ٢٧١ - ٣٠٠ ، ٣٠٦ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ،
                                    خبر أبى بَصِير بالعِيص: ٣٠٧ - ٣٠٥
                           غنروة وادى القُرى: ٣٣١ ، ٢٩٦ - ٣٣٣ - ٣٣٣
                            سريّة عربن الخطَّابِ إلى تُرُبَّة : ٣٣٣ — ٣٣٤
                           سرّية أبى بكر الصدِّيق إلى بني كلاب بنجد : ٣٣٤
                                سرية بشير بن سعد إلى بني مُرَّة بفدَك : ٣٣٤
                 سرية خالب بن عبد الله اللَّذي إلى بني مُرّة بفكك: ٢٣٥ - ٣٣٥
```

```
سريّة غالب بن عبد الله اللّيثيّ إلى الميفَعَة : ٣٣٥
                 سرية بشير بن سعد إلى أيمن وجُبَار : ٣٣٥ ـــ ٣٣٦
                                                     ُعْمَرة القِصَاص
عام القَضِيّة
                           سرّية أبن أبى التوّجاء إلى بنى سليم: ٣٤١
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوَّح بالكديد: ٣٤٧ ـ ٣٤٣
       سرية كعب بن عُميْر الغِفاريّ إلى ذاتٍ أطلاح : ٣٤٣ - ٢٤٣
                     سرية شُجاع بن وهب الأسدى إلى السَّيِّ : ٣٤٤
                سرية قطبة من عامر بن حديدة إلى خَثْمَم بتَبَالة : ٣٤٤
                                غزوة ذات السلاسل: ٣٥٢ -- ٣٥٤
              سرية أبي عبيدة بن الجرَّاح إلى جهينة عبيدة بن الجرَّاح إلى جهينة الخَبَطِ سريّة الخَبَطِ
      سرية أبي قتادة بن رِبْعيّ الأنصاري إلى خُضْرَة : ٣٥٥ - ٣٥٦
     سرية أبي قتادة بن ربعيّ الأنصاري إلى بطن إِضَم : ٣٥٧ – ٣٥٧
```

```
الخندمة (فى فتح كمة) : ٣٧٩
                     يوم الجيرانة: ٢٠٠ - ٤٣٢
سرية تُطُبة بن عامر إلى خَشْم: ٤٤٠
   سرية الضحَّاك بن سفيان السُكلابي إلى بني كلاب: ٤٤٠
سرية علقمة بن مُجَزِّر المُدْلِمِيِّ إلى الشَّمَيْبَة : ٤٤٣ – ٤٤٤
غنوة أكيدر دومة الجندل: ٤٦٧ – ٤٦٧
                  حجّة أبى بكر الصدّيق: ٤٩٨ – ٥٠١
          سريّة على بن أبي طالب إلى البين: ٥٠٠ – ٥٠٠
  حَجَّة الوَدَاعِ 
حَجَّة الإسلام 
حَجَّة البَلاغ 
حَجَّة البَلاغ 
حَجَّة البَلاغ
```

محيح البخاريّ : (انظر البخاري في الأعلام)

صحيح مُسْلُم : (انظر مسلم في الأعلام)

تفسير مقاتل: ١٤

كتاب معانى القرآن للزَّجاج : ١٤

مصنّف أن أبي شيبة : ٢٠

الإنجيل: ٢١

كتاب تلقيح فهوم أهل الأثر لأبن الجوزى : • •

كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت: ٧٧ كتاب أخبار مكة لفَمَر بن شَبَّة : ٢٩٩

# المستدرك

|                                                                   | س                                      | ص           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| لعلَّ الناسخ أَسْقَط من السكلام ، وصوابُ العبارة : « رأينا كثيراً | ( ^                                    | ۲           |
| منهم ، وهم عن هذا النَّبأ ِ العظيم معرضون »                       | 1.                                     |             |
| الصواب : « بنتَ الحارث »                                          | ٦                                      | . 4         |
| الصواب: « أبو أمية بن أبي حذيفة » ، وانظر ص ١٥٠                   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 11          |
| لعلَّ الصواب: « يا محمد ، أنت رسول الله » ، بحذف حرف النداء       | ٤                                      | 18          |
| « سمية بنت خَبَّاط » ، هي سمية أم عمار بن ياسر التي مضي ذكرها في  | •                                      | , <b>14</b> |
| السطر الأول من ص ١٩ هذه                                           | <br>                                   | •           |
| الصواب : « أحدَ عشر »                                             | ١٢                                     | ۲٠          |
| الصواب: « عَدِي ﴾                                                 | 11                                     | 45          |
| الصواب: « فتدخل عليهم »                                           | ۲                                      | 44          |
| الصواب: «عبد المطلب بن هاشم »                                     | ۲                                      | **          |
| الصواب : « فخرج »                                                 | ٦                                      | 45          |
| لعل الصواب : « فحبسوه ساعة ثم خَلَوْا عنه »                       | ١٢                                     | 44          |
| الصواب : «عَبْدُ نُهُمْ » بضم النون                               | 10                                     | ٤٠          |
| وقد ذكر قبل (٧٨) ، الصواب (٤٦)                                    | 77                                     | ٤٩          |
| الصواب : «عكرمة بنأبي جهل»                                        | 1.                                     | ٥٢          |
| الصواب : « ولياليّ مما بعده »                                     | ٤                                      | 0.0         |
| الصواب : « فَضَلَّ بِبُحْران » بضم الباء بعدها حان                | 10                                     | <b>0</b> Y  |
| « ردّ عين قتادة » ، هو قتادة بن النمان بن زيد الأنصاري .          | 18                                     | 71          |

| 781                                     | المستدرك                                                        |         |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| *************************************** |                                                                 | س       | ص   |
|                                         | الصواب: « عن على بن أبي طالب » بحذف واو العطف                   |         | ٦٤  |
|                                         | « ويقال لفرس ابن مرثد » ، الصواب : « لفرسِ مَرْ ثَد »           | . 17.   | ٦٥  |
|                                         | «كان لعقبة وشيبة » الصواب « لُعُثبة » بالتاء                    | 44      | ٦٨  |
| ث بن قیس                                | « قیس بن قیس » ، لم نعثر علی خبره ، ولعلّه برید الحاره          | ۰       | 79  |
| لرسول الله                              | ابن عدى السهمى ، وكان من أشد قريش عداوة                         |         |     |
|                                         | صلى الله عليه وسلم ، انظر ص ٢٢                                  |         |     |
| س ۱۳۰ ،                                 | شهد بدراً من بنی زهرهٔ عبد الله بن شهاب الزهری ( انظر           | 10      | ٧١  |
| فإنى لم أجد                             | ١٣٤ ، ١٣٥) . والعبارة مختلطة على هذا الوجه ، أ                  |         |     |
| • .                                     | ترجمة مسلم بن عبدالله بن شهاب الذي ذكره                         |         |     |
|                                         | الصواب : « الأنصاريَّان »                                       | 1.      | . 🔥 |
|                                         | « وفيهم عُجَير » ، هو عُجَيْر بن عبد يَزِيد                     | ۳       | ~   |
|                                         | الصواب : « جَبْرَ ثَيل » بفتح الجيم                             | 10      | ٧.  |
|                                         | الصواب : « يَرْمُضَ بِهِ » "                                    | 14      | ٨   |
|                                         | « يتبعُه أُ بنُه » ، هو الحارث بن زمعة بن الأسود                | 14      |     |
|                                         | الصواب « الذي ُبعِث به َنبِیْنُـکم »                            | ١.      | ٨   |
| ب أواخِرِها                             | الصواب: « أَصْغَرَ ولا أَحْفَرَ ولا أَدْحَرَ ولا أَغيظَ » بنصه  | 1.      | ٨   |
|                                         | الصواب : « النَّفَل » بالنون                                    | 77      | 41  |
| له لا على                               | الصواب: « أُو يُؤُخَّذَ مِنهم الفداه ويستشيمِدَ منهم » على العه | \ \ \ \ | 4   |
|                                         | التخيير بأو                                                     |         |     |
|                                         | « أبا عزاً ةَ عمرَ و » بالنَّصْب                                | 14      | 4   |
| ď                                       | المصواب: « وأمر عبد الله بن كعب بِقَبْضِ الغنائم وَحَمْلِها     | •       | N.  |
|                                         | الصواب : « أبنُ سَلُول » .                                      | 17      | 4   |

( والمسلم المتاع الأسماع )

|                                                                   | س   | ں   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| الصواب :أن تضع هذ القوس ] بعد كلة « الأوس »                       | ۳   | ١., |
| الصواب : « ذوو اليسار »                                           | 17  | 1   |
| الصواب: « على رأس اثنين » بحذف واو العطفِ                         | . # | 1.7 |
| هَكَذَا فِي الأصل ، والصواب: «على رأس خسة وعشرين شهراً » كما      | ,   | 1.4 |
| فی ابن سعد ج ۲ ص ۲۱                                               |     | •   |
| الصواب : ﴿ الْفُرْعِ ﴾ بضم الفاء وسكون الراء                      | 14  | 111 |
| « سليط بن النعان » ، هكذا ورد الاسم كما نبهنا عليه ، وأظنُّه يريد | 11  | 117 |
| « سليط بن سـفيان بن خالد الأسلميُّ » ، واختلط على بعض             |     |     |
| الرواة أو النُسَّاخ أسمه في أسم أخيه ُنثمان بن ســفيان بن خالد    |     |     |
| الأسلى » ، وانظر ذكرها معاً في ص١٦٨ س١٦                           |     |     |
| الصواب « العوالى : ضَيْعَة ْ »                                    | 71  | 114 |
| « وحمل لواءهم بعد طلحة ابنُه أبو شــيبة عثمان بن طلحة » ، هكذا في | 0   | 140 |
| الأصل ، وهو خطأ صوابه : « وَحَمَل لِوَاءَهم بعد طلحةً أخوه        |     |     |
| أبو شيبة عثمان بن أبى طلحة » ، وذلك لاجتماع الرواية على ذكره      |     |     |
| في قتلي يوم ِ بدرٍ ، وكذلك وَرَدَ في هذا الوجه نفسه س ٢٠،         |     |     |
| وأيضًا فإن عُثمانً بن طلحة بن أبي طلحة كان أحــد أصحاب            |     |     |
| الألوية يوم الأحزاب (انظر س ٢١٨ س ٥)، وخبره في فتح مكة            |     |     |
| مشهور (انظر س ۲۸۰ س۲، وما بعده)                                   |     |     |
| الصواب: « ثم أخذ اللواء مُسَافِع بن طلحة بن أبي طلحة » ، وانظر    | 1   | 177 |
| أبن هشام ج٢ ص ٦١٠ ، وأيضاً ص ١٢٥ من هذا                           |     |     |
| الصواب: « ثم أخذ اللواء الحارث بن طلحة بن أبي طلحة » ، وانظر      | •   |     |
| أبن هشام ج ٢ ص ٦١٠ ، وأنظر أيضاً ص ١٢٥ من هذا                     |     |     |

|                                                                   | ٠ س  | ص   |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|
| الصواب: « خَسَةَ عشر »                                            | : 14 | 141 |
| « طلحة » ، هو طلحة بن عبيد الله                                   | ٠ ١٠ | 140 |
| « تَتَسَجَّحُ » الصواب : « تَتَسَحَّجُ » بتقديم الحاء على الجيم   | 14   |     |
| هَكَذَا الْأَصَلَ ، وصوابه « وأبو دُجَانة سِمَـاكُ بن خَرَشَة »   | 19   | 124 |
| الصواب : « فلم يُرَدَّ أحدُّ »                                    | ٨    | 177 |
| الصواب : « الصلاةَ » على النصب                                    | 17   | 371 |
| الصواب : « الأنصاريَّانِ »                                        | ٤    | 174 |
| يزاد في آخر التعليق (٥) ما نصُّه : « وانظر ص ٩٠ »                 | 70   | 140 |
| الصواب : « أبا سفيان بن حرب »                                     | 14   | 124 |
| الصواب: « تَجْمَعًا للعربِ » بالكسر                               | 14.  |     |
| يوضع بعد قوله « تشربون السّوِيق » قوسُ هكذا : ]                   | ٥    | 140 |
| ذَكُرَ المؤلف سريَّة عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع سَـــلَّام بن | ٦.   | 147 |
| أبى الحُقَيْق ، وجعلها فى ذى الحجة على رأس ستة وأربعين            |      | : " |
| شهراً — أى فى السنة الرابعة من الهجرة — . وهذا التاريخ من         |      |     |
| رواية موسى بن عقبة . ومقتل سلَّام بن أبي الحقيق كان بعــد         |      |     |
| غزوة الأحزاب (الحندق) ، وغزوة الأحزاب عنـــد موسى بن              |      | •   |
| عقبة وأبن حزم كانت سنة أربع ، فهذا تاريخ صحيح عند أبن             |      |     |
| عقبة يجمل الغَزْوَة والسرّيّة في سنة أربع على الترتيب . ولكن      |      |     |
| المقريزى أخذ تاريخ السرية من موسى بن عقبة وصححه وأعتمده           |      |     |
| فعله في سنة أربع ، ثم جعل غنوة الأحزاب في سنة خس                  | }    |     |
| (انظر س ٢١٦ والتعليق عليها بعد ) ولا أدرى لم فَصَل هذا الفَصْل    |      |     |
| بينَهما وصحّح واحدة – وهي السرية – من تاريخ موسى ،                |      |     |

| المستدرك                                                          |      | ٤٤  |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                   | س    | ص   |
| وردَّ الغزاة إلى سنة خمسٍ من رواية غيره ؟                         |      |     |
| قوله « أبو ذؤيب الحارث » ، هكذا في الأصل . وقلنا إن الذي في       | ٨    | 144 |
| أبن سعد «أبو زينب الحارث» . ورواية أبن سعد هي الصوابُ ،           |      |     |
| وكذلك ورد النصُّ في ص ٣١٣ – س ١٦ – ١٧ ، وفي                       |      |     |
| ص ٣١٤ س ١٠ – ١١ ، وفي هذه الصفحة الأخيرة ذكر أن                   |      |     |
| أبا زينب الحارث هو أخو مَرْ حَب اليهوديّ ، والحارث - فيما نرى     |      |     |
| — كان يكنَّى بأبنته «زينب أبنة الحارث» التي تُتمَّت الشاة .       |      |     |
| لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، انظر ص ٣٢١ س ٩ والتعليق           |      |     |
| عليها بَعْدُ                                                      |      |     |
| الصواب : « ثم عدا على قاتلِ أخيه »                                | ١٠   | 14Y |
| الصواب : « سعد بن عُبَادة »                                       | . 17 | 710 |
| (انظر أولا التعليق على ص١٨٦ س٦). وضعتُ بين القوسين [ سلّام        | 14   | 717 |
| ابن أبي الحُقيْق ] في عداد من خرج إلى مكة في غروة الأحراب         |      |     |
| (الخندق) ، وهذا الذي عليــه أكثر الرواة ، كما في أبن هشام         |      |     |
| ج ٢ ص ٦٦٩ ، ولكنِّ المؤلِّف قَدَّم مقتل أبى رافع سلَّام بن        | -    |     |
| أبى الحقيق على غروة الأحزابِ ، فعلى هذا التقديم ليس يصح           |      |     |
| أن يذكر سلَّام بن أبي الحقيق في عِدَاد أصحاب الأحزاب ، لأن        |      |     |
| مقتله عنده في سنة أربع ، وكانت الغزوة سنة خمس ، كما قدّمنا        |      |     |
| ذكرت فى التعليق (٢) أنى لم أجد ذكر أبى عامر الفاسق فى حديث        | 71   | 717 |
| بعد خبره يوم أُحُد ، وهذا خطأ منى تورَّطْتُ فيه نسيانًا عَجَلةً ، |      |     |
| إذ ليس يخفي خبر أبي عامر الفاسق في أمر مسجد الفرار وانظر          |      |     |
| ص ٤٨٠ س ١٤ ، التعليق (٢)                                          |      |     |

|                                                                                   | س   | ض   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| الصواب « وعِمَارَةِ المَسْجِدِ الحَرَامِ »                                        | ۱۹  | 414 |
| فى التعليق (٤) الصواب َ « هي أم حصن بن حذيفة بن بدر »                             | 1.4 | 417 |
| صواب البيتِ :                                                                     | \0  | 77. |
| هَذَا الحِمَالُ لا حِمَالُ خَيْبَرُ لَمْ لَذَا أَبَرُ رَبَّنَا وأَطْهَرْ          |     |     |
| الحِمَالُ : هو الذي يُحْمَلُ من خيبر من التَّمْرُ ، أي أن هذا الترابَ             |     | ,   |
| الذي يحملونه هو في الآخرة أفضَلُ من ذاك التَّمر وأحمد عاقبــة                     |     |     |
| وأَرْبَح ، وأنَّ حِمَال خيبر ثَمَرَ يَنْفَد ، وأنَّ ثَمَرَ الجنة لا يَنْفَدْ      |     |     |
| قوله « وَكَانَ جُعَيْلَ بِن سُرَاقة رَجُلًا صَالحًا ، وَكَانَ [ اسمُهُ ] ذَمِيمًا | \   | 777 |
| قبيحًا » ، وهـ ذه الزيادة التي وضعناها بين القوسين إنْ هي إلا                     |     |     |
| إيضاح المعنى الذي وجَّهنا إليه القول ، من أن تغيير اسم جُعَيْل                    |     |     |
| كَانَ مَن أَجِل قُبُحه وشناعَته ، كما غيّر رسول الله صلى الله عليه                |     |     |
| وسلم كثيراً من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم من أجل مثل                          |     |     |
| هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            | j   |     |
| يذكرُ في ترجمته «جِعَال بن سُراقة » أنَّه هو «جُعَيْل بن سُراقة»                  |     |     |
| وأنه كان دميا قبيح الوجه ، ثم رأيتُ صاحب السـيرة الحلبية                          |     |     |
| يقول في غزوة الحندق ج ٢ ص ٤٠٤ : « وكان من مجمّلة من                               |     |     |
| يعملُ فِي الخندق جَعَالَ — أَو جُعَيل — بن سُرَاقة ، وكان                         | Ì   |     |
| رجلًا دميمًا قبيح الوَجه ، صالحًا ، من أصحاب الشُّفَّة ، وهو الذي                 |     |     |
| تمثّل به الشيطان يَوْمَ أُحُد وقال : إنَّ محمداً قد قتل » . فلملّ                 |     |     |
| حق عبارة المؤلف هو : « وَكَانَ جُعَيْلُ بن سُراقة رجُلًا صالحاً ،                 | }   |     |

وَكَانَ دَمِياً قبيحاً » بحذف الزيادة التي زدناها ، ونغي التصحيف

عن « ذميا » من الذال المجمة إلى الدال المملة

|                                                                            | س        | ص   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| سرَّية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذليُّ : ولم أجد       | 4        | 307 |
| من جَعَل هــذه السرية على رأس أربعة وخمسين شهراً كما نَقَلَ                |          |     |
| المؤاف ، وأظنُّ الصوابَ هو الذي اجتمعت عليه الرواية كما قلنا               |          |     |
| في التمليق (٤)                                                             |          |     |
| « وَكَانَ أُنْيَسَ لَا يَهَابُ الرجال » هَكذا في الأصل ، وقد فاتنا التنبيه | <b>*</b> | 400 |
| على أن الصواب : « وكان عبد الله بن أنيْس لا يهابُ الرجال »                 |          | 707 |
| الصواب : « العُجُر ْف ِ » بإسكان الراء                                     | ١٤       | 707 |
| « مهيباً » والتعليق (٥) قلنا إن الأصل « بهيقا » ، ووجَّهنا القول على       | ٩        | 771 |
| خطأ التصحيف كما ترى ، ولكنّ الصوابَ فيما نرى « بِهَيْفًا »                 |          |     |
| وهو موضع على سبعة أميال من المدينـــة ، كما ذكر في ص ٢٦٥                   |          |     |
| س ٦ ، وَلَمْ يَذَكُرُ هَذَا المُوضَعُ أَصِحَابُ كَتَبِ البَلَدَانَ         |          |     |
| الصواب « في الحديث : أَيْمَ هُو » بفتح الميم ، فإنَّ الأصل « أَيُّ ما »    | ۲٠       | 770 |
| فخففت الياء من «أَيُّ » وسُكِّنت ، وحذفت الألف من « ما »                   | 1        | 770 |
| و بقیت مفتوحة علی حالیا                                                    |          |     |
| لعلَّ الأجود أن تقرأ : « ما نَقَصَ مكيالُ قوم ٍ ··· » بالبناء للفاعلِ      | 14       | 777 |
| « وأهدى له من ودَّان بنيا » ، قلنا هكذا في الأصل ولم نهتد لصوابها          | ٩٨       | *** |
| أو تصحیفها . وصوابها « وأُهْدِی له من ودّان لِیاً۲ » وأنظر                 |          |     |
| التعليق (٣) ص ٥١٦                                                          |          | !   |
| « وأُوْسُ [ بن خَوْلَى ] » ، ظاهر العبارة يوهم أن أُوْس بن خَوْلَى من      | ٦        | 344 |
| المنافقين ، وليس هو مِنْهم ، وقد فاتنا التنبيه على ذلك فى موضعه            |          |     |
| ثقيف [ واسمُهُ قيس]، هكذا في الأصل، وهو خطأ، وصوابه « قَسِيٌّ »            | 14       | 347 |
| وانظر ص ٣٠٣ س ٢ ٢                                                          |          |     |

| 784                       | المستدوك                                                          |     |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                           |                                                                   | س   | ص           |
| على أعداد مِيَاهِ         | الصواب : أن تكون العبارة « إنى تركتُ قومك                         | 4-1 | YAY         |
|                           | الحديبية »                                                        |     |             |
| واب : ﴿ بَا ذَانَا        | « بَا دَأَنَا أَخُوالُكَ بالمداوة » هكذا في الأصل ، والص          | 18  | 794         |
| كذا : أظهرهُ له ،         | أخوالُك بالعداوة غير مهموزِ ، من قولهم بآدَاه بَ                  |     |             |
| بأمره، أى أن              | ومن الحديث : أن الله أمرًه أن يُبَادِيُ الناس                     |     |             |
|                           | يُظْهِرَ ﴿ لَمْمُ                                                 |     |             |
|                           | الصواب: « أُمَيْمة بنت بشر الأنصاريَّةُ »                         | 18  | 4.4         |
|                           | الصواب: « العَلاء بن الحَصْرَمِيِّ »                              | 1.  | <b>*</b> •A |
| ىبدالله بن جحش            | الصواب: « مع زوجها عُبَيْد اللهُ بن جَعْشِ » ، فإن ء              | ٦   | 4.4         |
| فرةً عم رسول ال <b>له</b> | من كبار الصحابة ، وقُتلِلَ بَوْمَ أَحد ، ودُفِن وح                |     |             |
| . الله ضو المتنصّر .      | فى قبر واحد ، انظر ص ١٥٥ ، وأما أخوه عُبَيْد                      |     | ı           |
|                           | انظر ابن هشام ج ۲ ص۷۸۳                                            |     |             |
| مَنْ حب ﴾ :               | قُوله: «ثُمَّ إِنَّ زِينْبِ أَبِنَهُ الحَارِثِ اليهوديَّةُ أُخْتَ | ٩   | 441         |
| كذا جاء النصُّ ،          | أنظر أولا التعليق على ص ١٨٧ س ٨ . وهَا                            |     |             |
| نة أخى مَرْحب             | ولكنَّى أَرَى أَن زينب بنت الحارث هي أَ بن                        |     |             |
| اِر ذکرہ <b>فی</b> ص      | اليهودى ، وهو الحارث أبو زينب الذي تكرُّ                          |     |             |
| س ۱۰ – ۱۲) ،              | ۳۱۷ ، ۳۱۲ وقتل يوم خيسبر (س ۳۱۱.                                  |     |             |
| ٣١) . وذلك أن             | وَمَنْ حَبِّ قَتَلَ يُومَنَّذُ أَيضًا (انظر مِن ٣١٠ – ٦           |     |             |
|                           | عادتهم جرت في الكُنْية أن يكنُّوا بالوالد أو ال                   |     |             |
| لُّ على أنَّه أبوها،      | بالأُختِ بِتُّةً، مَكنيةُ الحارث « أبا زينب » تد                  |     |             |
| حين سألها عن أمر          | هذا ، وَهِي تقولُ لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم                 |     |             |
| قالت : مَتَكُتَ أَبِي     | الشاقِ المسمومة قال : وما حَمَلَتُ على ذلك ؟ أ                    |     |             |

| M2: 100 (100)                                                                 |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                                                                               | س        | ص          |
| وَعَمِّى وزَوْحِي ! فأبوها الحارثُ ، وعَمُّها مَرْحب ، وزوجُها سَلَّام        |          |            |
| ابن مِشْكُم ، وقد قُتِلُوا يومئذ جيعاً ، فهي أن تكون أبنة                     |          |            |
| الحارث، وأبنة أخيه مرحب اليهوديّ أرْجَحُ عندنا ، ورأيتُ                       |          |            |
| الرُّواةَ قد خلَّطوا في أخبار يَهُود زمن النبوَّة ، إذ لم يكونوا              |          |            |
| يبـالون بشيء ليس َله في الدِّين كبير أمرٍ ، ولذلك رجَّحتُ                     | ·        |            |
| مارجَّعت                                                                      |          | i          |
| «ونضن لكم ماخرَصتُ » ، هكذا في الأصل ولعل الصواب                              | ٤        | 444        |
| « ونضمَنُ لَـكُمُ [ نِصْفَ] مَاخَرَصَتُ »                                     |          |            |
| الصواب : « خمسة َ عشر » بالفتح                                                | - 11     | 444        |
| الصواب : « ثم تُرْمَى »                                                       | 71       | 44.        |
| التعليق (٧) ، انظر التعليق (١)في ص ٤٧٠                                        | 70       |            |
| الصواب : « أحدَ عشر » بالفتح                                                  | <b>v</b> | ***        |
| الصواب : « فأشارًا » على التثنية                                              | ١٤       | 440        |
| الصواب : « ابن أبى نَجِيح » بفتح النون وكسر الجيم                             | ٤        | 444        |
| «سهيل بن عرون » ، والصواب «سهيل بن عرو »                                      | 1.       | <b>4.3</b> |
| « تيس بن عوف » كذا في الأصل ، والصواب « تيس بن عَوْذ » ،                      | ١٤       | 484        |
| وانظر قبله س ۱۲ ، والتعليق (٦)                                                |          |            |
| «مُعَان » والصواب: «مَعَان » بفتح الميم                                       | )        | 454        |
| الصواب: « فلمَّا أبان رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم الغَزْقَ»               | .14      | mah        |
| « وَوَكُذِهِم فَى لَبَاتِ الْإِبِلِ » ، سقط منى شرح هذا الحديث . فاللَّبَّة : | 14       | 440        |
| المَنْحَرُ ، والوَكُرُ : الطعنُ ، يصفهم صلى الله عليه وسلم بِصِلَة            |          |            |
| الرَّحم ِ وحُسُن الكُرَّم ِ لَمَن تَضَيَّفهم ونزل بهيم ، فهم من أُجل          |          |            |
|                                                                               |          |            |

| س        | ص                        |
|----------|--------------------------|
|          |                          |
|          |                          |
| ٧        | 474                      |
| \        | 475                      |
|          |                          |
| ٥        | ***                      |
| ۱۹۰۱۳    | ***                      |
| Y        | ٣٨٠                      |
| 1.       | 441                      |
| <u> </u> | ۲۸۲                      |
| / //     |                          |
| j        |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
| 10       | ۲۸٦                      |
|          | ۱۳و۲۱<br>۷<br>۱۰<br>(۱۰— |

(١٨ - امتاع الأسماع)

| المستدرك                                                                                      |          | <b>10</b> + |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                                                                                               | س ا      | ص           |
| سواب : « جُنْدُبُ »                                                                           | ۲ ال     | 444         |
| سُوَابِ: « لَمْ تَحِلُّ لأحــد كَانَ قَبْلَى » ، « وَلَمْ تَحِلُّ لَى إِلَّا سَاعَةً          | ١٠ ١٠ ال | 444         |
| من نَهَارٍ » ، (انظر التعليق السابق على س ٣٨٦ س ١٠ – ١١)                                      | 1        |             |
| وَقُتِلِت أَرْنَب » ، جاء اسمها في ص ٣٧٨ س٧ « أرنبة »                                         | » ( v    | 448         |
| صواب : « أَبُو أَسَيْدٍ » على التصغير                                                         | JI 11    | 499         |
| أبو عامر عبيد الأشعرى – أخو أبى موسى الأشعرى – » ذكر                                          | » \ \    | 8.14        |
| أبن حجر في الإصابة في باب الكُنّي أن أبا عامر الأشعريّ عمُّ                                   |          |             |
| أبى موسى الأشعريّ ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ                                  |          |             |
| من خُنَيْن بعث أبا عامر على جيش إلى أَوْطاس فلقي دريد بن                                      |          |             |
| الصمة فقتل دريداً ، وروى أيضاً عن أبي ُعرَ بن عبد البرُّ أن                                   |          |             |
| أَبَا عَامَرِ الْأَشْعَرِيِّ أَخُو أَبِي مُوسَى ، وَلَمْ يُظْهِرِ أَنَّ كَلِساً يَقْعَ بَيْنَ |          |             |
| الأول والشاني . وذكر أبن هشام ج ٢ صَ ٨٥٣ أن أبا عامر                                          |          |             |
| الأشعريّ الذيّ توجّه إلى أوطاس هو أبن عم أبي موسى الأشعريّ ،                                  |          |             |
| والاضطرابُ في هــذه الأخبار كثيرُ لم نجِدْ ما يُرَجَّح بعضَهَ                                 |          |             |
| على بمض                                                                                       |          |             |
| صواب : « النُّضَيْر بن الحارث [ بن عَلْقمة ] »                                                | ۲ ا ال   | 272         |
| صواب : «وَهَّنْتُمُوبِي » ، أَى أَضعفتم أَمرِي وصَغَرَّ تُمُوه                                | ع ال     | 274         |
| سواب: «حَتَّى تَلْقَوُّا الله»                                                                | J1 \     | 244         |
| صُواب: ﴿ فَأُ نَتَدُبُّ عُمَيْنَةٌ ۚ بِنُ حَصِي الفَزَارِئُ ﴾ وانتدب:                         | ۸ الا    | ६५६         |
| أسرع وبادر                                                                                    |          |             |
| إلى ساحل بناحية مكة » ، هكذا في الأصل ، والصواب : « إلى                                       | » 1•     | 433         |
| ساحِلِ البحرِ بناحية مكة »                                                                    |          |             |

|                                                                             | س ا    | مُن |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| الصواب : « الرُّرَ قُنُّ ﴾ بفتح الراءِ                                      | ٨      | 284 |
| الصواب: ﴿ تَعْلَبَهُ مِنْ عَنَمَهُ ﴾ بالعين المهملة ، انظر ص ٢٤١ س ١ ،      | •      |     |
| والتعليق (١)                                                                |        |     |
| الصوابُ : « و إن َّ فيهم عبدَ الله بن المُغَنَّلُ ومَعْتَلِ بن يسار »       | (,     |     |
| بالنصب                                                                      | ( 11   |     |
| اقرأ ﴿ فَسَلِّمَ لَهُ ﴾ ، فهي أجود عربيّة                                   | , ,    | 673 |
| « الغواطم » سقط شرح هذه الكلمة ، الغواطم : فاطمة بنت رسول الله              | •      | 277 |
| صلى الله عليم وسلم زوجُ على بن أبي طالب ، وفاطمة بنت أسد                    |        |     |
| ابن هاشم أم على بن أبي طالب ، وكانت أسلمت ، وهي أوَّلُ                      |        |     |
| هاشميـــة وَلَدَت لهاشميٌّ ، وفاطمة بنت حمزة سيِّد الشهداء عم               |        |     |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : الثالثة ، فاطمة بنت عتبة              |        |     |
| ابن ربيعة وكانت أسلمت وهاجرت وبايعت النبيّ صلى الله عليه                    |        |     |
| وسلم ، وفاطمة بنت حزة أَثبَتُ مُ                                            |        |     |
| الصواب : «أكثر شرح ِ» بالكسر                                                | 1.     | 273 |
| الروايةُ في مسند أحمد ج ٤ ص ٣٤٥ ﴿ وَلا تَقَلَّدُوهَا الْأُوتَارَ ﴾ بغير باء | 14     | ٤٧٠ |
| التمدية . الأوتارُ جمع وتر القوس ، ونهاهم عن تقليدها بالأوتار               | }<br>: |     |
| لأن الخيل رُبُّها رَعَت الأشجار فنَشِبت الأوتارُ ببَعْضِ شعبها              |        |     |
| فَنقتُها . وقيل : إنما نهام عن تقليدها بالأوتار َ لأنهم كانوا               |        |     |
| يعتقدون أن تقليدَها بها يدفَعُ عنها العَــيْنَ والأَذَى ، فيكون             |        |     |
| كالمُوذَة والتميمة ، فنهاهم صلى الله عليه وسلم يُعلِّمِهم أنَّها لاتدفَع    |        |     |
| ضرداً عنها                                                                  |        |     |
| « و بِعِجَاد بن عثمان » وس ٧ « وخذام بن خالد » وس ٩١ « زمامُ                | ۱۰     | 283 |

| المستدرك                                                                              |               | , o Y    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|                                                                                       | س             | ص        |
| خير من خذام ، وسوطٌ خير من بِجّاد » . ورد الاسمان في                                  |               |          |
| ابن هشام ج٢ ص٩٠٧ وفي غيره كما أثبتناهما ، ورأيت أبا ذَرّ                              |               |          |
| الخشيّ يقول في موضعين من كتابه أنَّ « مجادا » روى بالباء                              |               |          |
| والنون ، وأن الدار قطنيّ قيّده بالباء . ولـكنّ الحديث الذي                            |               |          |
| رواه المؤلِّف في س ٩ — ١٠ يوجبُ أن يكون اسم الأول «نجاد»                              |               |          |
| والنجادُ : سـيرُ من جار يقع على العاتقةِ ، وهو حَاثُلُ السيفِ ،                       |               | 1.<br>2. |
| ولذلك جاء في الحــديث الذكور «سوط" خير من نجاد <sub>ي</sub> » ،                       |               |          |
| وَكَذَلِكَ تَمْ الْمُقَابِلَةِ بِينِ السَّوطِ وَالنَجَادِ . وأَمَا الْآخِر : «خَذَام» |               |          |
| فلعلّ الصّواب فيه « خِزام » بالزّاي المعجمة ، وهو حلقة من شَعْر                       |               |          |
| تَجعل في وَتَرَةٍ أنف البعير يشدُّ بها زِمامُهُ ، وعلى هـــذا المعنى تتم              |               |          |
| المقابلة فى قوله : « زِمَامْ خيرْ من خِزَامٍ » . ويكون تصحيح                          |               |          |
| السطر ٩ — ١٠ : ﴿ زَمَامٌ خَيرٌ مِن خِزَامٍ ، وسوطٌ خــيرٌ من                          |               |          |
| نِجَادِ» . هــذا ما نتعتَّبُ به هذا النصُّ ، فإن كان صوابًا                           |               |          |
| مبتوفيق الله                                                                          |               |          |
| الصواب: « وبَخْزَجُ » بضمُّ الجيمِ                                                    | ^             | YA3      |
| الصواب : « عُرُّوة بن مَسْعود بن مُعَتِّب » وسَقَط في الطَّبع                         | ۹.            | ٤٨٩      |
| الصواب: « بين مكَّةً والمدينةِ » بالكسر                                               | 12            |          |
| الصواب : « سورة التوبة »                                                              | ۲٠            |          |
| الصواب : « و ] رَجُلَيْن [معه ] من الأُخلافِ »                                        | Y-1<br>#<br># | 1.83     |
| الصواب: « عثمان بن أبى العاص » ، وفى الأصل « عثمان بن العاص »                         | ٣             | 493      |
| الصواب : « بِمَعَان » بفتح الميم                                                      | ٣             | ٥٠٦      |
| الصواب: « بن مُنَبِّه » بغير ألف ، و بكسر الباء المشددة                               | ٦.            | o.Y      |

|                 |                                                        | اس    | ص   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|
| » ، وقد سقط منا | صَوَاب العبارة « فأوصى لَهُم بِجَادٌ مائة وَسْقِ       | \\    | ۰۰۷ |
|                 | شرحُها ، الجادُّ : المجدُّود ، هو من جَدَّ النّ        | !     |     |
|                 | أَى قَطَعَ ثَمَرَهِ . ويعنى بذلك نَخْلا يُجَدُّ منها ( |       |     |
|                 | ما يبلغ مائة وَشْق                                     |       |     |
|                 | الصواب: « يَضرِب » بالجزم                              | ٦     | ۰۳۰ |
|                 | الصواب : «مالاً تَضِلُون به » بَفتح التاء              | \ \ \ | 04° |
|                 | الصواب: « بن مالك »                                    | ۳     | 040 |

# فهرس الكتاب

سفحة

مقدمة مصحح الكتاب

كلة الدكتورطه حسين بك

١ مقدمة المؤلف

- اشماؤه صلى الله عليه وسلم نسب أيه أشه مولده والخلاف فيه ٤ صفة مولده نبوءة جده عبد المطلب ه مدة الحل به عَـقِـيقَـته موت أيه وضاعه مرضاته إخوته من الرضاعة
- مدّة مُقَامه فى بنى سعار أربّائه شق صدره ختانه رده إلى أمه
   خروج أمه به إلى أخواله مَوْتها ٧ عمره عند موتها
   كفالة جدّه عبد المطلّب رَمده فى صنره وعلاجه حضانة أم أيمن بعد موت أمه موت حَدّه

كَفَالَةُ عَمْهُ أَبِّي طَالِبِ — حِلْيَتُهُ وَخَلَقَهُ فَي صَغَرَهُ — طَعَامُهُ فَي صَغَرَهُ

٨ مخرجه الأول إلى الشّام مع عمه - معمره يومئذ

آیات نبوته - تظلیل النهام - میل الشجرة بظلها علیه - مبصری بَسیرا الراهب - تحذیر مجیرا من یهود - خبر حکیم بن حزام ابن آخی خدیجة

أوّل أمره مع خديجة في تجارتها – مشاركته السائب بن أبي السائب في التجارة و ا

وعُيَّتُه الغنم - مهمده حرب الفجار إلا يوم نخلة مع عمه الزبير بن عبد المطلب - سنه
 صلة أعره مع خديجة في تجارتها - خروجه إلى الشام في تجارتها

زواجُه بخدیجة — سنه ۱۰ — سسفارة نفیسة بنت منیة فی زَواجه بخدیجة — مقالة ً عمها عمرو بن أسد بن عبد العزّى فی خِطبة خدیجة — کیف کان زواجُهما

#### مبفحة

11 شهوده رِحلْف الفضُّولُ - تحكيمه في أمن الحجر الأسود

أول مامبدئ به من النبوة: شق صدره - سلام الحجر والشجر عليه - تحدّث الأمم بمبعثه - صدق الرؤيا - تحنثه بحراء - أول ما رأى جيريل

١٢ بشته – عمره عند البعثة ١٣ – تاريخ بعثته

۱۳ أول ما نزل من القرآن — مقالة خديجة بعد نزول القرآن ١٤ — الحلاف في أوّل ما نزل من القرآن — فترة الوحى ومدتها — تتابع الوحى ١٥ — بدء الدعوة بإندار قومه — مدّة دعائه مستخفيا قبل إظهار الدعوة

أول من أسلم

١٥ إسلام خديجة

إسلام أبي بكر وقيامه بالدعوة ١٦ – من أسلم بدعوة أبي بكر: عثمان بن عفان ، طلحة بن عبيد الله ، سعد بن أبي وقاص ، الزبير بن العوام ، عبد الرحم بن عوف

١٦ إسلام على بن أبي طالب - إسلام زيد بن حادثة حب رسول الله

السلام الأرقم بن أبى الأرقم - استخفاء الني ف داره على الصنف - إسلام كثير فى دار
 الأرقم

إيذاءُ المصركين له - صيانة الله له بعمه أبي طالب

ايناء السلمين - تعذيبهم - ١٩ - قتل أبي جهل سمية أم عمار بن ياسر

١٩ عدة من أعتق أبو بكر من الموالى الذي كانوا يعذبون في الله -- مقالة أبيه أبي قحافة -- ما نزل
 ف ذلك من القرآن

مكرم قريش برسول الله وهمهم بقتله — يوم الزحمة

۲۰ أوله من جهر بالقرآن

ذكر الخسة الذي رجعوا عن الإسلام

الهجرة الأولى إلى الحبشة — أول من هاجر إلى الحبشة ٢١ — عودة بعن من هاجر — بشة قريش إلى الحبشة لإرجاع المسلمين — مقالة النجاشي لهاجرة الحبشة ٢٧ — القول في هجرة أبي موسى الأسمعرى إلى الحبشة — بعثة رسول الله إلى النجاشي — المعة بين الهجرة الأولى وخروة بعر — عدد بعثات قريش إلى النجاعي

صفحة

- ٢٢ أشدُّ قريش عداوة لرسول الله ٢٤ الذين تنتهى إليهم عداوة رسول اقة إسلام
   حزة بن عبد المطلب ومن الإسلام به
- ٢٤ إسلام عمر بن الحطاب ترتيب إسلامه وقت إسلامه ٥٠ عن الأسلام بعمر
   وحزة الجهر بالقرآن
- ٢٥ أمر الصحيفة ختمها وتعليقها فى سقف الكعبة الاختلاف فى مكانها انحياز بنى هائم وبنى المطلب إلى شعب أبى طالب استثناء أبى لهب وولده خبر حكيم بن حزام واطعام أمل الشعب
  - ٢٦ المجرة الثانية إلى الحبشة
- السمى فى نقض الصحيفة ذكر القائمين فى نقض الصحيفة خبرُ الأرضة الى أكلتها ٧٧ - محمر رسول الله حين خرج من الشعب - مدرة مقامهم فى الشعب
  - ٧٧ موت أبي طالب عمر رسول الله عند موته
- موت خديجة وقت موتها عام الحُرَّن ما نال رسول الله بعـــد موت خديجة وأبي طالب
  - الخروج إلى الطائف مع زيد بن حارثة ما لني من تقيف
- إسلام النفر من جن نصيبين بنخلة ٢٨ إقامته بنخلة عمر رسول الله عند إسلام الجنّ المرح المودة إلى مكة في جوار المطم بن عدى ً
  - إسلام الطفيل بن عرو الدوسي خبر تسبيته بذي النور إسلام دوس
- الإسراء: ٢٩ وقت الإسراء والحلاف فيه ٣٠ الحلاف في الإسراء بالروح أو الجسد فرض الصّلوات الجنس ركعتين ركعتين تكذيب قومه حين أخبرهم بالإسراء ارتدادُ جاعة بمن أسلم خبر العير وحيسُ الشمس
- ٣٠ عرض رسول الله نفســه على القبائل ٣١ مقالته فى ذلك فعل أبى لهب وما كان يقول ً
  - ٣١ أول أمن الأنصار خبر سُمويد بن الصامت ٣٧ مقتله يوم بعاث.
- ۳۲ قدوم أبى الحيشر و بنى عبد الأشهل فى طلب الحِلْفِ من قريش دعوتهم الى الإسلام اصرافهم بنير حلف القول فى إسلام أياس بن شُمَاذ

مبنحة

٣٢ أصحابُ التقبة الأولى — وهم ستة نفر من الخزرج ٣٣ — إسلامهم — رجوعهم إلى الدينة وإسلام الأنصار

٣٣ أحجاب العقبة الثانية - عدتهم اثنا عمر ٣٤ - بيعة العقبة الثانية ببيعة النساء - إسلام بني عبد الأعهل إلا الأصيرم تأخر إسلامه إلى أحد

٣٤ أول المهاجرين إلى المدينة — أول من جم بالسلمين

٣٥ بيعة العقبة الأخيرة - عدة أصاب العقبة - مقالة العباس بن عبدالمطلب للأنصار - شرط المنتحة ٣٦ - البيعة - أول من بايم

٣٦٪ أمر النقباء الاثني عشر

بدء الهجرة إلى المدينة ٣٨ - أول من هاجر بعد بيعة العقبة - تلاحق المعلين في الهجرة - التمار قريش لقتل رسول الله - يوم الزحمة - خبر على بن أبي طالب في الهجرة - حروج رسول الله من الرصد

جرة رسول الله وأبي بكر ٤٠ خبر النار – طلب قريش لرسول الله – انتهاء الطلب
 إلى الغار – ضلالهم عنه – جُعْل قريش لمن قتل رسول الله وأبا بكر ٤١ – سكون الطلب – الحروج من الغار – وقت الحروج – سنه عند الحروج – نزول رسول الله بقدید ٤٢ – حمره لما هاجر

٤٢ خبر سُرَاقة بن مالك بن جعشم في طلب رسول الله - كتاب رسول الله لسراقة - دده الطلب عن رسول الله

٤٣ إسلام بريدة بن الحُصَيْب الأسلميّ في ركب من قومه

خبر أوس بن حُجْر الأسلى

خبرأم مَعْبد

مقدم رسول الله المدينة ٤٤ – وقت مقدمه إليها

٤٤ الاختلاف في إقامته بمكل بعد البعثة - إقامته بالمدينة

ه عن رأى رسول الله رجل من يهود - مقالته -خروج الأنصاروالمهاجرين إلى لقائه - مدة إقامته في بني عمرو بن عوف بقباء

27 إسلام عبد الله بن سَـــــلامَ اليهودى ، وعيريق اليهودى من الله بن سَـــــلامَ اليهودى خبر الناقة في منزله بالمدينة — التجميع بالمسلمين في مسجد بني سالم

(٨٣ ـــامتاع الأسماع)

أوّل خطبة لرسول الله بالمدينة

٤٧ منزله على أبّي أيوب الأنصاري — الهدايا — أول ما أهدى إليه مسجد رسول الله بالمدينة وحُجَره

٨٤ منزل أبى بكر بالسنح - مقدم على ومنزله - منزل عثمان برقية بنت رسول الله

ويد بعثته زيد بن حارثة إلى مكة في طلب أهله - بعثة عبد الله بن أريقط لأهل أبى بكر موادعة يهود

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار - عدة الذين آخى بينهم وسعة بدر

٥٠ فرضُ الزَّكاة

تحول رسول الله إلى حجره - خطط الماجرين بالمدينة

زواج رسول الله عائشة - تأريخ الزواج

الأدانُ للصلوات - من كان ؟

٥١ تمام صلاة الحَضَر بعد الهجرة

مَرَضُ القتالِ

أول لواء عقد بعد فرض القتال

٥٧ سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سِيف البَحْر بناحية العِيصِ

سرية عبيدة بن الحارث إلى أحياء ببطن رابغ - أول من رى في الإسلام بسهم

سرية اسعد بن أبى وَقاَّصِ إلى الخرَّار

غنوة وَدَّان: [غنوة الأبواء]

٤٥ • زواج على بن أبى طالب فاطبة بنت رسول الله »

غزوة بُوَاط من ناحية رَضوى

غزوة سَفُوان: [غزوة بدر الأولى]

غزوة العُشَيرة : [غزوة ذي العشيرة ]

مبنحة

٥٥ «خبر تكنية على بن أبي طالب أبا تراب »

سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نَخلة

٦٠ - كتاب رسول الله للبعث ٧٠ - الفتال في الفهر الحرام ٨٠ - أول محس محس في الإسلام - أول غنيمة - أول قتيل - أول أمير - ما نزل من الفرآن في هذه السرية - أول من سمى أمير المؤمنين في الإسلام

٥٩ أول ما نسخ من الشريعة

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة - ٦٠ - مسجد القبلتين - تأريخ تحويل القبلة

٦٠ فرض صيام رمضان

فرضُ زكاة الفطر

غنهوة بدر الكبرى

ما كان فيهـا من دلائل النبوة ٦١ — أول الحروج لملى بدر ٦٢ — عرض المقاتلة ٦٣ --- دعاؤه لأهل المدينة -- تحريم حرم المدينة - تقديم العبون --عدة المسلمين والمشركين — الدعاءُ لأهل المدينة ﴿ ٦٤ — قلة الظهر يوم بدر — الدعاء للمقلتلة ١٥ - تعبئة الجيش وعده - عدة أفراس السلمين خوف أصحاب العبر وإرسالهم إلى مكة — تأهب قريش لنجدة العبر ﴿ ٦٧ — استقسام قريش بأزلامها — كراهيتها الخروجَ إلى بدر 👚 ٦٨ — رؤيا ضمضم بن عمرو ، وعاتـكة بنت عبدالطلب — من كره الحروج إلى بدر من الممركين — خروج قريش — المطعمون لجيش قريش ٦٩ — عدة أفراس المصركين ولمبلهم — وصول عير قريش إلى بدر ٧٠ — رؤيا إصرار النفير على البقاء ببدر -- رجوع الأخلس بن شريق ببني زهرة عن بدر ٧٧ - خبر الهاتف بمكة في أمر قريش يوم بدر — خبر الأمرابيُّ الذي سأل رسول الله عما في بطن نافته بعرق الظبية ٧٣ — دعاء رسول الله على أبي جهل وزمعة بنالأسود — دعاؤه المستضعفين من المؤمنين بمكة -- الحروج من المدينة والاستخلاف عليها -- أمره الصائمين بالإفطار --خبر البعير الذي كَرَكُ ﴿ الْمُسُورَةُ قَبْلُ بِدُرْ ﴿ مُقَالَةً أَبِّنَ كِلَّ ﴿ ٧٤ ﴿ مَقَالَةً هُمْ بِنَ الْخَطَابُ مقالة المقداد بن عمرو — مشورة الأنصار — مقالة سعد بن معاذ ٧٠ - دلالة رسول الله على مصارع المصركين في بدر - عقد الألوية - خبر سفيان الضمري وسؤاله عن قريش -خبر العيون وسُسُقيًاء قريش ٧٧ - عدة المصركين يوم بدر - مشورة رسول الله في منزل الحرب ٧٨ — المطر يوم بدر — النعاس' — بناء حريش رسول الله — عرضٌ مصار عرؤوس الكفر ٧٩ — صفوف الفتال — موقف المسلمين بالعدوة الشامية — موقف قريش بالعدوة

سنحة

البمانية — خبر سواد بن عزية ٨٠ — الربح الق بعثت بالنصر — مدد الملائكة وعدتهم — الألوية يوم بدر ٨١ - خطبة رسول الله يوم بدر - دعاؤه على قريش ٨٢ - بشة عمر بن الحطاب إلى قريش يعرض عليهم الرجوع - خبر النفر الذين شربوا من حوض بدر -بعثة قريش عمير بن وهب الجمعي لحزر المسلمين — مقالته لقريش في صفة المسلمين ٨٣ — خبر حكيم بن حزام يمفي بؤامر قريشاً على الرجوع - بدأ القتال يوم بدر - أول من أستشهد ببدر ٨٤ - مناشدة رسول الله ربه - صغة بأس رسول الله يوم بدر - مقتل الأسود ابن عبد الأسد المخزوى على الحوض • ٨ -- المبارزة -- خروج الأنصار إليها وكراحية رسول الله ذلك ، ودعوته المهاجرين إلى الحروج - استفتاح أبى جهل ، وما نزل فيه من ٨٦ - إبليس في صورة سراقة بن مالك ينمر الممركين ، تم ينكص على عقبيه -شعار المسلمين وإعلامهم ٨٧ – خبر قتال الملائكة يوم بدر – حديث أبي رمم الففاري" في أمر الملائسكة - ٨٩ - نهي ُ رسول الله عن قتل بني هاهم ورجال من قريش ١٠ - وعام رسول الله ورميه المصركين بالحصى – أسر عقبة بن أبى فمميط وقتله صبراً – أسر أمية بن خلف وقتله — ذكر بعض القتل ٩١ — خبر قتل أبى جهل — موقف رسول الله على مصرع عوف ومعوّد ابنى عفراء ٩٢ — فرقُ المسلمين بعد هزيمة أهل الصرك — اختلاف المسلمين في غنائم بدر وما نزل من القرآن في ذلك ٩٣ - جمع الغنائم وقدرُهما وقسمتها ع ٩ - السهمان يوم بدو م ٥ - أسر سهيل بن عمرو وفراره ثم يأسره رسول الله -خبر معبد بن وهب ومقالته وقتله — أمر الأسرى يوم بدر ٩٦ — قتل النضر بن الحارث— أسر المصركين سعد بن النعمان وخبره – مقالة عمر في أس سهيل بن عمرو ﴿ ٩٧ – تخييرٌ ﴿ رسول الله في أمر القتلي — طرح قتلي بدر في القلب — موقف رسول الله على قتلي بدر ٩٨ - الرحيل - قسمة الفنائم ٩٩ - بمرى أهل المدينة بنصر فى القلب ومقالته رسول الله — لقاءً أهل المدينة — إسلام المنافقين — دخول عبد الله بن أبي " ابن سلول رأس النفاق في الإسلام تقية ١٠٠ — نوح قريش على تتلاها — خبر عمير بن وهب ومقدمه المدينة لقتل رسول الله -- إسلامه وعودته إلى مكة يدعو إلى الإسلام - مقدم جبير بن مطعم في فداء الأسرى - خـبر زينب بنت رسول الله في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع ١٠١ — فداءً أسرى قريش بتعليم غلمان الأنصار الكتابة — عدة من استصهد بيدر من المؤمنين

١٠١ سريّة عير بن عدى لقتل عصاء بنت مروان

١٠٣ فرض زَكاة الفطر – صلاة العبد

سريَّة سالم بن عمَيْر لقتل أبي عَفَكِ اليهوديّ

صفحة

١٠٣ غزوة بنى قَيْنُقَاعَ

يهود ١٠٤ – العهدُ وموادعة يهود – مقالتهم – سبب الغزوة – ما نزل فيهم من القرآن مدر الله الله بين العراق الله الله الله على حكم رسول الله – شفاعة عبدالله بن أبي ابن سلول – إجلاؤهم – استخلافه على المدينة – حامل لوائه

١٠٦ غزوة السُّويق

خبر أبى سفيان — خروج رسول الله فى أثره – إلقاء ُ جُسرُب السويق — سبب تسمية الغزوة « عبد الأشحى – أول عبد ضحى فيه رسول الله »

١٠٧ « كتاب المعاقل والديات »

« زواج على بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله »

غزوة قُرَّ ارَةِ السَّكِدْرِ : [ غزوة قرقرة بني سُليم وغطفان ]

سرية محد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف أليهودي

١٠٨ سبب السرية إلى قتله – خبر مقتله

۱۱۰ خبر مقتل أبن سنينة من يهود بني حارثة — مجيء يهود إلى رسول الله يشكون — كتابه بينه وبينهم

غزوةُ ذى أَمَرَ بنجدٍ

۱۱۱ خبر دعثور بن الحارث من بني محارب - خبر دعثور في إرادته قتل رسول الله - ما نزل فيه من الفرآن

« زواج عثمان بن عنان أم كلثوم بنت رسول الله »

١١١ غزوة بني سُليْم ببُحْرانَ بناحية الفَرْع

١١٢ سَرِية زيد بن حارثة إلى القَرَدَة

١١٣ ﴿ زُواج رَسُولَ الله حَلْصَةُ بَلْتَ عَمَرَ بِنَ الْخَطَابُ أَمُ المُؤْمِنَينَ ﴾

« زواج رسول الله زينب َ بنت مخزَيمة الهلالية أم المساكين »

غَزُوة أحد: [يوم عَيْنَين]

تأریخها — ما کان فیها من دلائل النبوة — سبب قتال أحُد – ما نزل فیه من القرآن ۱۱۶ — بعثة قریش تستنفر العرب آلی القتال — خروج قریش من مکة — ألو یة قریش — کتاب العباس بن عبد المطلب إلی رسول الله — إرجاف بهود ۱۱۰ — خبر آبی عاص الفاسق

في العمرين - كُمُّ قريش بنبش قبر آمنة أمّ رسول الله - بث العبون - الناوشة قبل القتال — رؤيا رسول الله وخطبته ١١٦ — اختلاف المسلمين في الخروج إلى العـــدو — كراهية رسول الله للخروج ١١٧ — ندامة المسلمين على استكراههم رسول الله للخروج ١١٨ -- أمر رسول الله بالحروج -- الصلاة على مالك بن عمرو بن عتك النجارى --الألوية ُ يوم أحد - كتيبة عبد الله بن أبي ابن سلول ، وحلفاؤه من يهود - خيل المسلمين ١١٩ — عرض الغلمان وردهم عن القتال — الحرسُ والأدلاء — الحروج إلى أحُمد — نبوءة رسول الله بسل السيوف ١٢٠ — لباس رسول الله للحرب — انخزال ابن أبي ورجوعُه — تعبئة جيش المسلمين ١٢١ - تعبئة المصركين - تسوية صفوف المسلمين - خطبة رسول الله يوم أحد ١٢٣ – أول من أنشب الحرب – نساءُ المصركين وغناؤهم ١٧٤ – خبر قزمان عديدٌ بني ظفر في قتال أحُـد — وصية رسول الله للرماة يوم أحُـد ١٢٥ — حملة لواء المصركين ومصارعهم ١٢٩ – عصيانُ الرماة وصية رسول الله ١٢٨ – دولة الحرب على المسلمين – قول إبليس إنَّ محداً قد قتل – انتقاض صغوف المسلمين – اختلاط السلمين حتى قتل بعضهم بعضاً ٧٧٠ - تفرق المسلمين عند نداء إبليس - البشرى بسلامة رسول الله – سؤال أبي سفيان عن قتل رسول الله ١٣٠ – نداءٌ رسول الله المسلمين إليه - تخلف المسلمين - أمر المسلمين بعد الهزيمة ١٣١ - بعض ما قال المصركون مِن المسلمين - عدة من عبت مع رسول الله من المسلمين يوم أحد ١٣٧ - المبايعون على الموت - خبر المدافعين عن رسول الله ١٣٣ - خبر حبان بن المَـرقة وأم أيمن - خبر عين قتادة وردها عليه - ساغرة رسول الله القتال ١٣٤ - خبر قتال أبي طلحة الأنصاري بین یدی رسول الله -- تسمیهٔ أبی رهم الغفاری « المنحور » -- المتعاهدون من قریش علی قتل رسول الله ١٣٥ — خير ما أصاب رسول الله من الجراحة يوم أحُمد ١٣٦ — خبر موت كل من رمي رسول الله أو جرحه - إرادة عبد الله بن حميد قتل رسول الله - دفاعُ أبي دُجانة ١٣٧ --- نزعُ الحلق من وجنة رسول الله -- مسحُ فاطمة الدمَ عن وجه أيبها رسول الله ١٣٨ — نساءً المسلمين يحملنَ الطِعام ويسقين الجرحي — دواءً جراح رسول الله — ١٣٩ -- قتلُ رسول اللهُ أبي من خلف الجمعي ١٤٠ - عبد الله بن عمر ببطن رابغ ، وخبر قتیل رسول اللہ — قتل عثمان بن عبد اللہ المخزومی 1٤١ — ذبح أبی دُجانة عَبَیْ د ابن حاجز العامري" - سهيل بن حنيف ينضحُ بالنبل عن رسول الله ١٤٧ - قتال طلحة ابن عبيد الله - ١٤٣ - قتال على بن أبي طالب والحباب بن المنذر - خبر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يوم أحُد ، وكان مفتركا ١٤٤ - خروج أبيه إليه - مقالة رسول

الله لأبى بكر — قتال شماس بن عثمان المخزوم بين يدى رسول الله — أول من أقبل من المسلمين أبو دُجانة بحقه ١٤٦ – خبر رُسُنيد الفارسي – إسلام عمرو بن ثابت الأنصاري واستشهاده — خبر نُحَيْريق خيريهود — خبر عمرو بن الجوح وولده 🕒 ١٤٧ — خبر مند بنت عمرو بن حرام امرأة عمرو بن الجموح ١٤٨ — أول قتيل من المسلمين يوم أُحُد - خبر أم عمارة وقتالها يوم أُحُـد ١٤٩ - خبر حنظلة بن أبي عامر «غسيلُ الملائكة » • • ١ • - خبر هند بنت عتبة وتمثيلها بالقتلى -- أول من دخل المدينة بعد الهزيمة --العواتك أمات رسول الله ١٥١ - خبر أنس بن مالك واستمهادُه - خبر مالك بن الدختم ومقالته لخارجة بن زيد وسعد بن الربيع —خبر ثابت بن الدحداحة وأصحابه ١٥٢ — آخر من قتــل من المسلمين — وصول رسول الله إلى الشعُّب بعد القتال — خبر وحشيٌّ ومقتل حزة بن عبد المطلب -- التمثيلُ بحمزة - نزع وحمى كبد حزة وحلها إلى هند بنت عتبة ١٥٣ -- موقف رسول الله على مصرع حزة --طلوع صفية بنت عبد المطلب ١٥٤ -- بكاءً ^ رسول الله على حمزة -- مقالة رسول الله حين رأى ما بحمزة من المثلة ، وما نزل في ذلك من ١٥٥ — خبر عبد الله بن جعش ومقتله ١٥٦ — طلوع رسول الله على أصمامه في ١٥٧ -- سرور المسلمين بسلامة رسول الله -- الحمض على القتال -- انكشاف ١٥٩ – تواعد المصركين والمسلمين على اللقاء في بدر الصفراء – مدر الموعد – أنصراف المشركين ومخافة رسول الله من مباغتة المدينة — قدوم أبي سفيان إلى مكة — أول من قدم إلى مَمَّا بِغَبِرِ أَخُد ﴿ ١٦٠ — ذَكُر عدة من قتل من المسلمين والممركين — خبر أبي عزة الجمعي وقتله -- خبر قتل المسلمين يوم أحُـد ١٦١ -- الصلاة على الصهداء -- دفن القتلي ودفن حزة - بشرى رسول الله بالفتوح ١٦٢ - قول رسول الله حين وقف على مصرح مصعب بن عمير -- الأمرُ برد القتلي إلى مضاجعهم -- موقف رسول الله والمسلمين الثناء على الله -- الدعاء ١٦٣ -- دخول رسول الله المدينــة ١٦٤ -- أصره للجرحي -- البكاء على حزة ١٦٥ — شماتة المنافقين — مقالة يهود والمنافقين شماتة بصهداء أحُمد — مقالة همر بن الخطاب في المنافقين - ١٦٦ — ما نزل من القرآن في أُخُـد — خبر معاوية بن المغيرة " وقتله، وكان هو الذي مثل بحمزة بن عبد المطلب

#### ١٦٦ غنروة كَمْراء الأسكد

تاريخها ١٦٧ -- سببها -- لا يخرج إليها إلا من شهد الفتال بالأمس (يوم أحُـد) -- خروج جَـر مى أحُـد للغزاة -- اللواء ١٦٨ -- خبر عبد الله ورافع ابنى سهل الأنصاريين

3-4

استئذان من كم يخرج لأحسد فى الحروج وردهم — خروج رسول الله — الطلائم ١٦٩ -- لقاء رسول الله معبد بن أبى معبد الحزامى ومقالته لقريش — إسرام قريش فى المسير — إرسال قريش يملمون رسول الله بإجامهم الرجعة — ما نزل فى ذلك من القرآن

١٧٠ سرية أبي سَلَمة بن عبد الأسّد إلى تَعلَن

غنوة بثر مَعُونة

۱۷۱ — خبر أبى براء ملاعب الأسنة — خبر القراء وخروجهم إلى بثر معونة ۱۷۲ — خبر عاص بن الطفيل والندر بالقراء وقتلهم — دعاء رسول الله على أصحاب الغدّر ۱۷۳ — الدعاء المستضعفين من المؤمنين بمكلة — حُسرٌ ن رسول الله على القراء — ما نزل فيهم من القرآن — هدية أبى براء إلى رسول الله مع لبيد بن ربيعة الشاص — قتل حمرو بن أميسة الضمرى لرجلين من المصركين بعد الأمان — غضب رسول الله ودية القبلين

۱۷٤ غزوة الرَّجِيع: [سرية مَرَ ثَلَد بن أَبِي مَرَ ثُلد الْفنوى إلى الرَّجِيع]
عَـضَـل والقارة - خروج مرثد بن أَبِي مرثد الفَـنَـوى إلى الرجيع ١٧٥٠ - خبر عامم
ابن ثابت بن أَبِي الأقلح دحمى الدبر، - خبر الأسرى يوم الرجيع - خبر خبيب بن عدى عكم ١٧٦ - خبره في الحبس ١٧٧ - قشله

### ۱۷۸ غزوة بني النضير «يهود»

سببها — غدر البهود برسول الله ، ولدادتهم طرح الحجارة عليه — لمخبار الوحى بذلك — بثث محد بن مسلمة إلى بهود يآمرهم بالحروج ١٧٦ — أمر إجلاء بن النضير — مسير رسول الله الميهم وحصارهم ١٨٠ — قتال بني النضير — تحريق نخل بهود — شرط المجلائهم — كيف كان جلاؤهم — أموال بني النضير ١٨٢ — صفايا رسول الله — تنافس الأنصار في منازل المهاجرين — قسمة أموال بني النضير على المهاجرين دون الأنصار ، ١٨٣ — من أمراب منها من الأنصار ، ما نزل من القرآن في أمر بني النضير «سورة الحشر»

۱۸۳ « موت عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت رسول الله » « زواج مرسول الله أمَّ سلمة أم المؤمنين »

#### ١٨٣ غزوة بدر الموعد: [بدر الصفراء]

سوق بدر الصفراء — كراهية أبى سفيان الحروج إلى الموعد ببدر الصفراء ١٨٤ — رسالة أبى سسفيان نعيم بن مسعود لتخذيل المسلمين — ترعيب المسلمين — استبشار يهود والنافقين بذلك — مقالة أبى بكر وحمر فى الحروج الميهم — خروج المسلمين إلى بدر الموعد ١٨٥ — مقالة عجدى بن حمرو العنمرى لرسول الله — انطلاق معبد الحزاى إلى مكة يخبر بكثرة المسلمين — استجلاب العرب لقتال الحندق ١٨٦ — ما نزل فى بدر الموعد من القرآن — عودة رسول الله

١٨٦ سرية عبد الله بن عَتِيك لقتل أبي رافع سلاَّم بن أبي الحقيق

۱۸۷ « تعلم زید بن ثابت کتابه یهود »

« مولد المسين بن على بن أبي طالب »

١٨٨ غزوة ذات الرُّقَاع

سبب تسميتها – ما كان فيها من دلائل النبوة – الحروج إلى النزوة ١٨٩ – صلاة الحوف – تحقيق القول في صلاة الحوف متى كانت ؟ ١٩١ – بعثة رسول الله جعال بن سراقة بشيراً إلى المدينة بسلامته – خبر الربيئة : عباد بن بصر وعمار بن ياسر ١٩٢ – خبر فرخ الطائر – خبر صاحب الثوب الخلق – خبر البيشات التي جاء بها عُمَلْ بن زيد الحارثي فرخ الطائر – خبر صاحب الثوب الخلق – خبر البيشات التي جاء بها عُمَلْ بن زيد الحارثي فرخ الطائر المناف التي بالمناف التي بالتي بالمناف التي بالمنا

۱۹۳ خبر غورث بن الحارث الذي أراد قتل رسول الله

۱۹۳ «تعريم الخمر»

١٩٣ غزوةً دُومَة الجُنْدَل

تاريخها - سبم ١٩٤ - العودة إلى المدينة

۱۹۶ د موادعة عيينة بن حصن الغزاري »

« زواجُ رسول الله أم سلمة أم المؤمنين »

«زواج رسول الله زينب بنت جحش»

« نزول آية الحجاب »

« تعلم زید بن ثابت کتابهٔ یهود »

« رَجْم اليهودي واليهودية »

• ١٩٥ « خسوف القمر ، صلاة الحسوف »

« زلزال المدينة »

« السَّبَق بين الحيْل »

١٩٥ غزوة المرَيْسِيع : [غزوة بنى المُصْطَلِقِ]

تاریخها – اَلحَروج – الاستخلاف علی المدینة – الرایات اسبها ۱۹۶ – اسلام رجل من عبد القیس فی الطریق – الانتهاء الی الریسیم – لقاء السدو – خبر مقتل هشام ابن صبابة خطا ۱۹۷ – شعار المسلمین – تفصیل خبر هشام بن صبابة – الأسری والغنائم ۱۹۸ – قسمه الغنائم والسّبی – خبر جویریة بنت الحارث أم المؤمنین وزواج رسول الله بها – برکتها علی قومها – اعتاق السّبی ۱۹۹ – فداء أسری بنی المصطلق – الله بها برکتها علی قومها – اعتاق السّبی ۱۹۹ – فداء أسری بنی المصطلق سوال رسول الله عن المَدُوْل ِ خبر جهجاه بن مسعود الغفاری وسنان بن وبر الجهنی علی الماء سوال رسول الله عن المَدُوْل ِ – خبر جهجاه بن مسعود الغفاری وسنان بن وبر الجهنی علی الماء

٠٠٠ - تنازعهما واختلاف المهاجرين والأنصار - تحريضُ عبد الله بن أبي ابن سلول ، ومقالته في ذلك ٢٠١ - إبلاغ زيد بن أرقم رسول الله مقالة ابن أبي - رحيل رسول الله بعد مقالة ابن أبي - رحيل رسول الله على العسكر - مقالة سعد بن عبادة - تصديق الله خبر زيد بن أرقم ٢٠٣ - حديث عبد الله بن عبد الله بن أبي عن أبيه ٢٠٤ - مسير رسول الله - الريخُ التي أندرت عوت كهف المنافقين : رفاعة بن التابوت - جاية النقيم جزع المنافقين لموته ٥٠٠ - خبر ناقة رسول الله التي ضلت ومقالة المنافق - حماية النقيم لحيل المسلمين ٢٠٠ - السّبق بين الحيل

#### ٢٠٦ حديث الإمك

بده حديث الإفك - سقوط عقد عائشة - حبّس الناس - نزول آية التيمم - مسابقة رسول الله عائشة حري مبنوان بن المطل - حديث الإفك - كبيرهم عبد الله بن أبي ابن ساول ۲۰۸ - استشارة على وأسامة في فراق عائشة - السؤال عن عائشة - خطبة رسول الله في أصر الإفك - اختلاف الأوس والخزرج ۲۰۹ - دخول رسول الله على عائشة وحديثهما - نزول القرآن ببراءة عائشة ۲۰۰ - سرور رسول الله ببراءتها - أصحاب الإفك - إصلاح رسول الله بين الأوس والحزرج - مقالة عبد الله بن أبي في جميل بن مسراقة وجهجاه بن مسعود ۲۰۱ - مقالته في صفوان بن المعطل - شعر حسان بن ثابت ۲۰۲ - حبس صفوان بن المعطل : وما كان من أص سعد بن عبادة في إطلاقه - عفو حسان عن حقه وبيل صفوان

۲۱۳ خبر عبد الله بن رواحة وطروق أهله ليــــلاً حتى رابه ما رابه ۲۱۰ – النهى عن طروق النساء ليلا

٧١٤ تحرير الحلاف في غزوة المريسيم ( بني المعطلق )

## ٧١٠ غزوة الخَنْدَقّ : [غزوة الأحزاب]

صفتها ٢١٦ – تاريخها وبدؤها – سببها ٢١٧ – تعاممد بطون قريش عند الكعبة على قتال المسلمين – خبر يهود في نصرة المشركين ، وما نزل في ذلك من القرآن – خروج قريش إلى الفتال ودعوة العرب ٢١٨ – الأحزاب ومنازلهم ٢١٩ – مشورة رسول الله حين يلغه خبر خروج الأحزاب – إشارة سلمان الفارسي بحفر الحندق ٢٢٠ – خبر حفر الحندق – حمل رسول الله التراب على ظهره الحندق – حمل رسول الله التراب على ظهره ٢٢٢ – تسمية مجعميل بن مسراقة « عمراً » – النهى أن يُروَّع المسلم أو يؤخذ سلاخه اجتاع المسلمين على العمل في الحندق – خبر أبي بكر وعمر في حفر الحندق به ٢٢٢ – الحبر المسلمين على العمل في الحندق – خبر أبي بكر وعمر في حفر الحندق – تحصين المدينة بالحندق – المجر المركة في طعام جابر بن عبد الله عن الفتوح في حفر الحندق – تحصين المدينة بالحندق – المركة في طعام جابر بن عبد الله عن الفتوح في حفر الخاذق بعضهم ورد بعض – عدة

السلمين يوم الحندق - ٢٢٥ -- اجتماد رسول الله في العمل في الحندق -- مواقف المسلمين --مقالة حيّ بن أخطب اليهودي إلا بي سفيان – عهد بني قريظة ٢٢٦ – دخول حي بن أخطب على يهود وكراهيتهم نقض العهد -- نقض بني قريظة العهد ومجاهم،تهم بالعــداوة ۲۲۷ -- بعثة الزبير بن العوام لاستطلاع خبر بني قريظة -- تسمية الزبير بن العوام « حوارى ً رسول الله » — ظهور غدر يهود — رعب المسلمين يوم الحندق وما نزل فيه من القرآن — مقالة المنافقين — أخبار يهود يوم الأحزاب — بعثــة خوات بن جبير في طلب غرة لبني قريظة ٢٢٩ - بنو حارثة الذين قالوا : « إن بيوتنا عورة » - حراســـة رسول الله ثلمة يخافها في الحندق — استخلاف سعد بن أبي وناس على الثلمة ٢٣٠ — نوبة المصركين على الحندق — طلب الممركين مضيقاً من الحندق يقتحمونه — رد الممركين — شعار المهاجرين — بعض خبر القتال - ٣٣١ — حديث أم سلمة في الحوف يوم الحندق وشدة البلاء -- تناوب المشركين --رماة المصركين - ٣٣٧ — لمصابة حبان بن العرقة سعد بن معاذ — اقتحام المصركين مضيقاً من الحندق -- قتالهم وردهم -- تعبئة المسلمين ٢٣٣ - تخلف رسول الله والمسلمين عن الصلوات يوم الحندق — إقامة الصـلاة التي شغلوا عنها قبل نزول صلاة الحوف ـــ الدعاء على المصركين. 🗀 ٣٧٤ — طلب المصركين جيفة نوفل بن عبد الله — اقتنال الطليمتين من المسلمين — خبر الفتي الذي ذهب إلى أهله فوجد حية فقتلها فمات — أمِن رسول الله بإيذان الجن الذين أسلموا ثلاثة أيام ١٣٥ – جو ع المسلمين – خبر البركة في الطعام -- إرسال رسول الله في موادعة عيينة بن حصْن وغطفار على ثُلُث ثمر المدينة – كتاب الموادعة ٣٣٦ — استنكاف الأنصار من إعطاء يهود ثمر المدينة - مشورة الأنصار – نقض الموادعة – خبر نعيم بن مسعود الأشجعي في تخذيل الأحزاب ٢٣٨ – اختلاف الأحزاب – دعاء رسول الله على الأحزاب -- هبوب الربح عليهم - اكثار رسول الله من العسلاة إذا حزبه الأمر ٢٣٩ - خبر ما فعلت الربح بالأحزاب -- تفرقهم ورجوعهم -- مدة حصار الخندق -- كتاب أبي سفيان لملى رسول الله -- رد رسول الله عليه ٢٤٠ -- ما نزل من القرآن في أمر الخندق - ذكر من قتل من المسلمين ٢٤١ - ذكر من قتل من المصركين - لم تغز كفار قريش بعد الخندق

#### ۲٤١ غناوة بني قريظة

تاريخها - الاستخلاف على المدينة - سببها - مجيء جبريل يأمره من ربه أن يسير إلى بني قريظة ٢٤٧ - الحروج إلى بني قريظة - الألوية - صفة الحروج - سبق على إلى حصن بني قريظة وسفاهة يهود - مسير رسول الله إليهم ٢٤٣ - تقدم الرماة وبدء المراماة - تعبئة المسلمين حول الحصول - مفاوضه يهود تبغى الصلح - مشورة كعب بن أسد اليهودى ٢٤٤ - ذكر من أسلم من يهود بني قريظة - خبر أبي لبابة في مشورة يهود - ندم أبي لبابة وجراعه - ٢٤٥ - ما تزل فيه وفي التوبة عليه من الفرآن - ترول

مفحة

بنى قريظة على حكم رسول الله — كتافهم وما موجد عندهم — طلب الأوس أن يهب لهم حلفاءهم بنى قريظة — خيمة رفيدة بنت سعد الأسلمية بنى قريظة — خيمة رفيدة بنت سعد الأسلمية في المسجد تداوى الجرحى ، وكان فيها سعد منذ جرح — مقدم سعد بن معاذ وحكمه فى بنى قريظة بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ٧٤٧ — خبر قريظة بعد الحركم — ما جرى فى قتلهم — مقالة حيى بن أخطب حين قدِّم ليقتل ١٤٨ — أمر رسول الله بالإحسان الأسرى — إسلام رفاعة بن سموأل — كراهة بعض الأوس قسل قريظة — تفريق الأسرى فى الأوس ١٤٤٧ — قتل بنانة اليهودية وسببه — قتل كل من أنبت من يهود — بكاء نساء يهود بالمدينة — خبر الزبير بن باطا ولحائه بالأحبة من يهود — إسلام ريحانة رسول الله للنساء — بعثة السي إلى الشام لبيعهم وشراء السلاح والحيل ١٥٠ — من أخبار رسول الله للنساء — بعثة السي إلى الشام لبيعهم وشراء السلاح والحيل ١٥٠ — موت سعد النسي صائب أمه عليه — محدة من نزل فى قبره بن النساء والولد من السي حتى يبلغوا ٢٥٠ — موت سعد أبن معاذ — بكاء أمه عليه — محدة من نزل فى قبره سه ٢٥٠ — وقوف رسول الله على قبره وتسبيحه وتكبيره — بلوغ خبر قريظة إلى بنى النصير — إشارة سلام بن مشكم سيد بنى النصير بالإجلاب وغزو رسول الله في عقر داره

۲۰۲۰ و زواج رسول الله زينب بنت جعش »

۲۰۶ « فَرَ مَنْ الحج »

٣٥٤ سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نُبَيْح الهذلى

تاريخ الغزوة (وانظر التعليق ص٦٤٦) — سببها — نعتُ سفيان بن نبيح ٢٠٠ — لقاء عبد الله بن أنيس لسفيان — صلاة الطالب — قتلُ سفيان وقدومه برأسه إلى المدينة — دفعُ رسول الله عصاهُ لعبد الله بن أنيس يتخصّر بها فى الجنة

٢٥٦ غروة القَرَطاء من بني بكر بن كلاب بالبَـكُرات

غنروة بني لحيان بن هُذَيل بمُشفان : [غنروة عسفان]

تاريخها — ثأر أصحاب الرجيع \_ ٧٥٧ — دعاء رسول الله في أوبته إلى المدينة

٢٥٧ غنروة الغاكة: [غنروة ذي قرد]

الحيل - صــلاة الخوف - تاريخ الغزوة - الاستنغلاف على المدينة - عدة المسلمين ٢٦٣ - حراسة الدينة - إمداد سعد بن عبادة السلمين بالطمام - الثناء على سعد و يبت سعد في الجاهلية – الرجوع إلى المدينة – خبر امرأة أبي ذر – خبر الهدية بلقحه السمراء ٢٦٤ — بعض تاريخ الغزوة — نداء الغزع : ﴿ يَا خَيْلُ اللَّهُ ارْكُنَّي ﴾

٢٦٤ سر له عكاشة بن مخصن إلى العَمْر

سر بة محد من مسلمة إلى دى القُصَّة

٢٦٥ سرية أبي عبيدة بن الجرَّاح إلى ذي القَصَّة

سرية زيد ن حارثة إلى العيص

« إسلام أبي العاس زوج زينب بنت رسول الله » ٣٦٦ « إفلات المنيرة بن معاوية من أسسر عائشة » — « خبر دعاء رسول الله على عائشة لذلك »

سم بة زيد بن حارثة إلى الطّرف

سرية زيد بن حارثة إلى حشمى

٢٦٧ سرية عبد الرحن بن عوف إلى كلب بدومة الجندل يدعوهم إلى الإسلام

وصية رسول الله لابن عوف — الحنس المهلكات ٢٦٨ — لمسلام الأصبغ بن عمرو ملك كلب – زواج عبد الرحن بن عوف تماضر ابنة الأصبغ

٢٦٨ سرية على بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر

٢٦٩ سرية زيد بن حارثة إلى أم قر فة

سببها ٧٧٠ - قتل أم قرفة - ابنة أم قرفة

٢٧٠ سرية عبد الله بن رواحة إلى أُسَير بن زارم اليهودي بخيَّبر

٢٧١ - خبر أسير بن زارم - عدرة اليهودي بعبد الله بن أكبيس - قتل اليهودي

۲۷۲ سر بة كُرْز بن جابر الفهريّ إلى ذي الجَدْر

سببها — خبر النفر من عرينة — انطلاقهم بالسرح — طلبهم ما نزل من القرآن في النهي عن الشمشلة — رد اللقاح ٣٧٣ - عقاب الأسرى

٢٧٤ عَدْة الحُدَسة

سببها - استنفار الصحابة إلى العمرة - إسلام مسر بن سفيان الخزاعي - شراؤه الحدثي

ă\_å.

لرسول الله — سلاحُ المسلمين وهـ مهم صمالة عمر في أمر السلاح ... ٧٧٠ — الاستخلاف على المدينة — يوم الحروج — بدء الجهاز للعمرة — إشعار الهــدّى وتقليده — بعث العيون ٧٧٦ — إحرام رسول آلة من ذي الحُمليَّــ فق التلبية – عدة المسلمين – عدة النساء – مقالة ﴿ الأعراب من بني بكر ومزينة وجهينة لما استُسْغِروا ﴿ وَعَاءُ بَنِي نَهُدُ إِلَى الْإِسْلَامِ ﴿ ٧٧٧ - ردُّ مدِّيَّة الممركين - الصيد في الحرَّم - هدِّيَّة إيمـاء بن رَحْـَضة الغفاري - هدية كرّدان - خبر إيذاء القمل والهوام كعبَ بن مُعجّرة - ما نزل فيه من ٧٧٨ - ما عطب من الهَـدُّى - النزول بالجعنة - خطبــة رسول الله --بلاغ خبر المسلمين إلى أهل مكة -- خروجهم إليهم ٢٧٩ -- إجماع قريش على منع المسلمين من دخول مكة - مشورة المسلمين في ذلك - خبر مُبدَيل بن ورقاء حين لتي رســـول الله - ٢٨ - دنو" خالد بن الوليد في خيل المصركين للقاء المسلمين - نزول جبريل بالقرآن -مبلاة الخوف ٢٨١ - صفة الصلاة - الخلاف في أول صلاة الخوف متى كانت؟ ٧٨٧ - مسير المسلمين إلى ثنية ذات الحنظل - حيرة الدليل - خبر الثنية وأن من جازها عُمُفر له -- طعام المسلمين -- إيقاد النيران ٢٨٣ -- غفران الله للركب --- خبر الرجل المحروم من غفران الله - ذكر أهل البين - الدنو من الحديبية - خبر راحلة رســول الله القصواء التي حبسها حابسُ الفيل ٢٨٤ - خبر جيشان الماء من الثمد دليل النبوة - مقالة المنافقين في دليل النبوة -- المطر - الأمر بالصلاة في الرحال - ٢٨٥ - الأنواء وكفر من آمن بها -الهدايا - عجىء بديل بن ورقاء ومقالته لرسول الله ٢٨٦ - إعراض المصركين عن سؤال مُدِّيل حين عاد إليهم — سماعهم مقالة كديل ٢٨٧ — بعثة قريش عروة بن مسعود إلى رسول الله — مقالته له — عودته إلى قريش ، ونعتُه رسولَ الله وأصحابه - ٢٨٨ — بعثة مكرز بن حفس إلى رسول الله — بعثة الحليس بن علقمة ســيد الأحابيش — بعث رسول الله الهدى في وجهه — رجمة الحليس ومقالته لقريش ٢٨٩ — بعثة رسول الله خراش بن أمية إلى قريش — ما فعلته به قريش ومنعه — بعثة عثمان بن عفان إلى قريش 🕟 ٢٩٠ — إباء قريش أن يدخل عليهم محمد — حراسة المسلمين — الترامي بالنبل والحجارة — أسر بعض المصركين - بعثة قريش سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، ومكرز بن حفص للصلح تحرك المسلمين إلى منازل بني مازن - خبر مقتل عثمان بن عفان - الأصر بالبيعة -خبر أم همارة في سلاحها — البيعة على الموت ٢٩١ — أول من بايم — مقالة سهيل بن عمرو لرسول الله في العبلج والأسرى — البيعة تحت الشجرة وخوف المصركين — بعثة قريش ٢٩٢ -- مقالة ابنه له – رجوع سهيل وأصحابه إلى قريش م إلى عبد الله بن أبي تستزله هودتهم إلى رســول الله ـــ الصُّــلح ــ غضب عمر بن الحطاب أن يعطى الدنية في دينه ٣٩٣ -- كراهية المسلمين للصلح -- صفة فتح الحديبية ودخول الناس في الإسلام -- خبر عجيء أبي جندل بن سهيل بن عمرو قبــل كتاب الصلح — مقالة سهيل في ابنه ٢٩٤ — رد آبي جندل إلى الممركين 💎 و و ٦٩٥ صودة عمر إلى مقالته في كراهية إعطاء الدنية بالصلح 🖳 مقالة عمر لأبي جندل — مقالة المسلمين لرسول الله في الصلح — رد رسول الله عليهم وتذكيرهم

بما ضاوه في الأيام ٢٩٦ – حديث أبي بكر في فتح الحديبية – كتاب المبلح ٢٩٧ — نص كتاب الصُّلح ٢٩٨ – شهود الكتاب – نسخة كتاب الصلح من صورتين - دخول خزاعة في عهد رسول الله -- دخول بني بكر في عهد قريش - مدة ٢٩٩ – أمر رسول الله المسلمين بالنحر والحلق والإحلال – تحر الهدي – خبر شرود جل أبي جهل من الهدَّى ورده لرسول الله ٣٠٠ — دعاء رســول الله للمعلقين ثم للمتصرين — خبر فرار أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط إلى رســول الله ٣٠١ - إقامة المسلمين بالحديبية - ما أصابهم من الجوع - البركة في الطعام - المطر ٣٠٢ - سؤال عمر بن الخطاب وسكوت رسول الله عن جوابه - ترول « سورة الفتح » خبر فرار أبى بصير من أشر المشركين ٣٠٣ - كتاب قريش إلى رسول الله فى رد أبى بصير اليهم — رد أبى بصير إلى المدركين مع العاصرى — قتل أبى بصير العامريُّ — مرجع أبى بصير إلى رسول الله بالمدينة — خروج أبى بصير إلى الديس في ٣٠٠ — فعلات ا أبى بصير بالمصركين — كتاب المصركين إلى رسول الله فى ضم أبى بصير وأصابه إليه — كتاب رسول الله إلى أبي بصير -- موت أبي بصير بعقب قدوم كتاب رسول الله - هجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى المدينة وخبرها ٣٠٦ - ما نزل في أمرها من القرآن -نزول آية المحنة – طلب قريش رد أم كانوم – فرار أسيمة بنت بصر الأنصارية من زوجهــا المصرك إلى المدينة - ٣٠٧ — طلاقها — ما نزل من القرآن في طلاق الكوافر — ذكر من طلاًق الكوافر من المؤمنين

٣٠٧ بعثة رسول الله بكتبه إلى الملوك

« بعثة حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى المقوقس بمصر »

« بعثة شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شَمِرِ الغسَّانيُّ »

« بعثة دحية بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر ملك الروم »

٣٠٨ « بعثة سليط بن عمرو إلى هوذة بن على الحنني ، وثُمَامة بن أثال بالميامة »

« بعثة عبد الله بن حُذَافة السهييّ إلى كسرى ملك فارس »

« بعثة عرو ن أميّة الضمرى إلى النجاشي ملك الحبشة »

« بعثة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين »

٣٠٨ ردّ الملوك على كتب رسول الله

3-3.

« رد القرقيس — مداياه »

« رد قیصر -- خبره »

ورد الحارث بن أبي شمر النساني -- خبره ،

۳۰۹ درد النجاشي – خبره »

درد کسری - خره ،

ورد موذة بن على – خبره ،

درد المنفراين ساوى - إسلامه »

٣٠٩ و سعي لبيد بن الأعصم رسول الله »

٣٠٩ غزوة خَمْيْبَر

٣١٠ تاريخ الغزوة - أول الحروج إلى خيبر - الاستخلاف على المدينــة - ما كانت تفعله يهود قبل غزو المسلمين -- دعاء رسول الله لما أشرف على خيبر -- سلاح يهود قبل غزو المسلمين-تُرُولُ السَّلِّمِينَ بِهِمَ ٣١١ – مقالة اليهود حين رأوا جيش رسول الله – قتال أهل حصن النطاة - خبر مقتل محود بن مسلمة الأنصارى ٣١٢ - اليهودى الستأمن من أهل ٣١٣ — الألوية — النطاة — حراسة المسيلين — فتح حصن النطاة وحصن النزار ليهود — حصن ناعم ورجوع المسلمين عنه ٣١٤ — بعثة على بن أبي طالب لفتح حصن ناعم -- مقتل أبي زينب الحارث اليهودي - خبر قتال على ومرحب وقتل اليهودي - بابحسن خيير 🕟 ۳۱ — خبر مرحب وياسر وأسير اليهود ومقتلهم 💮 ۳۱۱ — البصرى بقتل مرحب قاتل محود بن مسلمة — فتح حصن الصعب بن معاذ بعــد الجوع والجهد — خبر أبي البَّـسَـر في إطعام المسلمين ٣١٧ – نمر الحر الإنسية – تمريم لحمها ولمكفاء القدور – النعي عن متمة النساء -- النهى عن كل ذى ناب ومخلب -- مقتل عاصر بن سنان عم سلمة بن الأكوع --فتح حمين الفيم ٢١٨ – غنائم حمين الصب ٢١٩ – فتح قلمة الزبير – فتح حصون الشق – مصالحة كنانة بن أبي الحقيق على أهل الكتيبة ٣٢٠ – ماكتمه كنانة ابن أبي الحقيق من أموال يهود — استخراج المال المكتوم من اليهودي — قتل اليهودي — المسك الحيوء وما فيه مِن النتائم ٣٢١ – خبر صفية بنت حبي بن أخطب وأبنة عمها – إسلامها — زواج رسول الله صفية أم المؤمنين — خبر الشاة المسمومة التي أهدتها لرسول الله زينبُ بنت الحارث اليهودية - إخبار الشاة بأنها مسمومة - موت بمر بن البراء من أكُلَّة الشاة ٣٢٧ – الاختلاف في قتل صاحبة الشاة السمومة – احتجام رسول الله من سم الشباة - مقالة رسول الله في مرض موته عن الشاة المسمومة - استعمال فروة بن عمرو الأنصاري على مغام خيبر ٣٢٣ — الغلول من الغنائم ٣٢٤ — النهى عن أشـياء - خبر المرأة من السُّني وهي حامل - النهي عن وطء الحبالي من السي -

قدوم أصحاب السفينتين من الحبشة: جعفر بن أبي طالب وأبي موسى الأشعرى ٥٠٣ — كتاب رسول الله إلى النجاشي في الإسلام وفي زواجه أم حبيبة بنت أبي سفيان حلى المهاجرين في سفينتين — إشراك مهاجرة الحبشة في غنائم خبير ٣٢٦ — قسمة الخييس سسمية من شهد خبير من النساء ٣٧٧ — خبر أفراس المسلمين وتمهمانها ٣٧٨ — مساقاة اليهود على ذرَّع خبير سستكوى اليهود من المسلمين وإنصافهم ٣٧٩ — خبرال كتيبة وأنها خالصة لرسول الله — عدة شهداء خبير — ذكر مانهي عنه في أيام خبير ٣٣٠ — بلوغ خبر خبير الما أهل مكة ٣٣٠ — مصالحة أهل فكدك ، وأنها خالصة لرسول الله — إعراس وسول الله بصفية بنت تحيي " بن أخطب أم المؤمنين

٣٣٢ غزوة وَادِي القُرْكي

سببُها — مصالحة يهود تياء — نوم رسول الله والمسلمين عن صلاة الصبْح ج ٣٣٣ — ذكر جبل أحـُد — اتخاذ المنبر

٣٣٣ -- « رد" زينب بنت رسول الله على زوجها أبى العاص بن الربيع »

٣٣٣ سريّة ُ عُمر بن الخطاب إلى تُرُكِة

٣٣٤ سرية أبي بكر الصديق إلى بني كلاب بنجد

سريّة أ بشير بن سعد إلى بني مُرّة بفَدَك

سر "مة غالب ن عبد الله اللَّيْتِيُّ إلى بني مُرَّة بفَدَك

« قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال : لا له إلا الله »

٣٣٥ سريّة غالب بن عبد الله الليثيّ إلى المَيْفعة لبني عُوال و بني عبد بن ثعلبة

سرّيةُ بشير بن سعد إلى يُمن وجُبار

٣٣٨ أُعْرَة القَضِيَّة : [ مُعْرَة القَضَاء ، غزوة القَضَاء ، مُعْرَة الصُّلْح ، مُعْرَة القِصَاص ]

سببها — بحث من شهد الحديبية لقضاء عمر تهم — فقر المسلمين وحاجتهم — مانزل فى النفقة من القرآن ٣٣٧ — سوق الهدى — مسير المسلمين — الاستخلاف على المدينة — الحرام رسول الله وإهلاله — بلوغ الحبر إلى قريش مقالة قريش فى سلاح أهل المسمرة — خروج قريش إلى رؤوس الجبال ٣٣٨ — دخول رسول الله مكة — طواف المسلمين بالمسلمية ٩٣٩ — نحر الهدى عند المروة — دخول رسول الله السكمية — أذان بلال فوق البيت ومقالة قريش فى ذلك — زواج رسول الله ميمونة أم المؤمنين — خبر عمارة بنت حزة بن عبد المطلب ، واختلاف على وجعفر وزيد بن حارثة : وصى أبيها حزة وأخوه أخوة المهاجرين ٤٤٠ — طلب قريش خروج رسول الله من مكة ٤٤٠ — رحيل رسول الله عنها — بناؤه بميمونة فى سرف — منزل رسول الله فى مكة — الرجعة إلى المدينة

(٥٨ - إمتاع الأسماع)

منة

٣٤١ سريَّة أبن أبى العَوْجاء إلى بنى سُليم

« إسلام عمرو بن العاص »

٣٤٢ « إسلام خالد بن الوليد »

« إسلام عمان بن طلحة بن أبي طلحة »

سرية غالب بن عبد الله اللَّيثي إلى بني المَوَّح من بني ليث بالكَديد

٣٤٣ سرية كعب بن عُمَير الغِفَارِيّ إلى ذات أطلاح ورا. وادى القُرَى -

٣٤٤ سرية شجاع بن وهب الأسدى إلى بني عامر بالسِّيِّ

سرية قُطْبَة بن عامر بن حديدة إلى خَثْمَ بِتَبَالة

٣٤٤ غناوة مُواتَة

سببها ١٤٥ — الأمراء يوم مؤة — جيش الأمراء — وداع جيش مؤة — وصية رسول الله لأمير جيش مؤة ١٤٣ — خبر عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة ١٤٧ — بلوغ المسلمين مصرع الحارث بن عمير — أو القتال يوم مؤتة — خوف المسلمين ثم إقدامهم ١٤٨ — قتال الأمراء على أرجلهم — مقتل أمير الجيش زيد بن حارثة — مقتل أمير الجيش جعفر بن أبي طالب — مقتل أمير الجيش عبد الله بن رواحة — سقوط لواء المسلمين — هزيمتهم إلى المدينة — رد اللواء إلى خالد بن الوليد ١٤٩ — هزيمة المسلمين — مرجمهم إلى المدينة — مقالة الناس لهم وما لقوا منهم ١٩٥٠ — خطبة رسول الله ولم خباره عن أهل القتال يوم مؤتة — ذكره زيد بن حارثة — ذكره جعفر بن أبي طالب — ذكره عبد الله بن رواحة — ثناء رسول الله على أهل جعفر بن أبي طالب — خطبته في أمر جعفر من المنتهد بها مؤتة — خطبته في أمر جعفر المتقهد بها

#### ٣٥٢ غنروة ذات السلاسل: [غنروة ذات السلسل]

سببها — عقد اللواء لعمرو بن العاس ٣٥٣ — البعثة فى طلب المدد — اختلاف عمرو بن العاس وأبى عبيدة بن الجراح على الإمارة — إيثاره عمراً بها — خبر صاحب الجزور ٤٣٧ — صلاة عمرو بن العاس بالناس بغير غسل — جواب عمرو عن ذلك حين سأله رسول الله

٣٥٤ سرية الخَبَطِ - أميرها أبو عبيدة بن الجرِّاح - إلى جُهَيْنة بساحل البحر

٣٥٥ سرية أبى تتادة بن ربعيّ الأنصاريّ إلى خُضْرة

صفحة

٣٥٦ سرية أبي قَتادة بن رِبعي الأنصاري إلى بطن إِضَم

قتل الذي حيام بتعية الإسلام — ما نزل في ذلك من القراّن — الاختلاف فيمن نزلت فيه الآية ٣٥٧ عُرُوة الفَتْح : [ غروة فتح مكة ]

سببها - هجاء رسول الله - ثورة الممر بين بني بكر [حلف قريش] وبني خزاعة [حلف رسول الله ] - نقض العهد ٢٥٨ - ندم قريش على نقض العهد - قدوم أبي سفيان إلى المدينة في طلب زيادة المدة -خبر أبي سفيان في دار أم المؤمنين أم حبيبة ابنته ٣٠٩ - مناشدة أبي سنفيان لأبي بكر وعمر وردما عليه - مناشدته عليا ومشورة على ٣٦٠ - إجارة أبي سفيان بين الناس — مرجع أبي سفيان إلى مكة — مقالة هند له بعـــد مرجعه — مقالة قريش ٣٦١ - جهاز رسول الله لفتح مكا - دخول أبي بكر على عائشة وسؤالها عن هـُم رسول الله ٣٦٢ — رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يحذُّرُهُم — رد الرسول - ٣٦٣ — مقالة عمر في ذلك - الغفران لأهل بدر - ما نزل في حاطب بن أبي بلتعة من القرآن - ارتداد سارة: رسول حاطب ، عن الإسلام - إبانة رسول الله عن الغزو - دعوة المسلمين من القبائل ٣٦٤ – عدة المسلمين في حيش الفتح – تاريخ الحروج إلى الفتح – مسير المسلمين – أمره الصَّاتَمين بالإفطار — منزل رسول الله بالعرج ٣٦٦ — عقد الأله له — خبر السكلبة وأولادها — الطلائم — حديث العين من هوازن 💎 ٣٦٧ — إسلام أبي ســفيان س الحارث بن عبد المطلب بالأبواء — إسلامُ عبد الله بن أبي أمية ، أخو أم سلمة أم المؤمنين — قدوم العباس بن عبد المطلب ومخرمة بن نوفل بالسقيا وإسلامهما — رؤياً أبي بكر الصديق 👚 ٣٦٨ — تأويل الرؤيا — منزل المسامين بقدمد — بعثة قريش أبا سفيان يتجسس — أخذ العباس أبا سفيان وقدومه به وبصاحبيه على رسول الله — دخولهم على رسول الله -- حديث رسول الله لأبي سفيان - ٣٧٠ – إسلام ابي ســفيان – مقالة أبي ســـفيان وحكيم بن حزام لرسول الله ٣٧١ — مقالة عمر بن الخطاب حين رأى أبا سفيان -- إسلام أبي سفيان -- قول رسول الله : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ٣٧٢ — رد أبي سفيان بعد فراقه — تعبئة المسلمين ومرورغ على أبي سفيان ٣٧٤ — كتيبة • ٣٧ -- عدة الكتيبة -- مقالة سعد بن عبادة لأبى سفيان -- عن سيعد عن راية رسول الله وجعلها لقيس ابنه 👚 ٣٧٦ — مقالة أبي سفيان حين رأى ما رأى من أمر المسلمين -- خروج أبي سفيان إلى أهل مكة وإنذاره لهم ومقالته فيهم -- خبر دخول العباس بن عبد المطلب إلى مكم ٧٧٧ — موقف المسلمين -- دخول رسول الله مكم بغير قتال -- تواضعه ف دخول مكة - مداخل المسلمين إلى مكة - النهيئ عن النتال - تأمين الناس إلا خزاعة ٣٧٨ - ما كان من فتال خالد بن الوليد - ذكر من قتل من المسلمين من أصحاب خالد - خبر راعش المذلى المصرك وإعداده السلاح ٢٧٩ - يوم الحند مة-

....

هزيمة المصركين -- تأمين الناس ٣٨٠ -- قول رسول الله في قتال خالد بن الوليد-خبر ابن خطل — دخول الزبير بن العوام مكة — منزل رسول الله عكة ٧٨١ — خبر إجارة أم هاني بنت أبي طالب عبــد الله بن أبي ربيعة والحارث بن هشام - غضب على ومقالته في ذلك ٣٨٢ – شكوى أم هانى لرسول الله – تجهز رسول الله الطواف بالبيت – طوافه بالبيت ٣٨٣ - عدة الأصنام التي كانت حول الكعبة وما فعل بها رسول الله ٣٨٤ – خبر الفيرب من زمزم — كسر هُبَل — تسابق المسلمين إلى ما يقطر من رسول الله من ماء زمزم - إسسلام قريش طوعاً وكرهاً - البيعة - غسل الكعبة م ٣٨٠ - مفتاح السكعبة — محو الصور التي كانت في السكعبة — صورة إبراهيم عليه السلام — دخول رسول الله الكعبة ٣٨٦ - خطبة رسول الله على باب البيت ٣٨٧ - رد مفتاح الكعبة للى عثمان بن طلحة وقول رسول الله في ذلك ٢٨٨ — معاتبة خالد بن الوليد من أجل قتاله في مكة -- النهى عن القتال إلا ساعة من نهار لخزاعة في بني بكر - تحجديد أنصاب الحرم -قتل جنيدب بن الأدلم الهذل ١٨٩ – خطبة رسول الله حين كثر القتل – تحريم مَكَةُ -- دية جنيدب بن الأدلم ٣٩٠ - أذان بلال على ظهر السكعبة -- مقالة قريش في ٣٩١ - إسلام آمية بن أبي عبيدة الحنظلي -- خبر إسلام سهيل بن عمرو -- هرب هبيرة بن أبي وهب زوج أم هاني أبت أبي طالب وموته بنجران مصركا - إسلام عبد الله بن ٣٩٢ -- هرب مويطب بن عبد العزى وتأمين أبي ذر له -- إسلام نساء قريش بيعة النساء \_ خبر هند بنت عتبة في إسلامها \_ إسلامُ عكرمة بن أبي جَمل ٣٩٣ -- همرب صفوان بن أمية وشهوده هوازن كافراً وإسلامه بالجعرانة -- إهدار دم عبدالله ابن سـعد بن أبي سرح ثم إسلامه — إهدار دم الحويرث بن نقيذ وقتله — إهدار دم هبار بن الأسود ثم إسلامه — قتل ابن خطل الأدرمي ٢٩٤ - النهي عن أن يقتل أحد من قريش صبرا - قتل سارة وأرنب - إسلام فرتني - مقتل مقيس بن صبابة السهمي - نوح قريش على فتلاها – مقالة أبي سنفيان في القتلي – أمر رسول الله بقتل وحشى قاتل حمزة ثم إسلامه و إخفاء وجهه عن رسول الله 🔹 ٣٩٠ — سلف رسول الله من بعض قريش — هدية الحمر و إراقتها - تحريم ثمن الحمر ، وثمن الحنزير ، وثمن المينة ، وثمن الأصنام ، وحلوان الكاهن - تحريم شجوم الميتة - قول رسول الله في أرض مكم - العفو عن بعض أهل مكة وما نزل فيهم من القرآن ٣٩٦ – حد شارب الخر – إسلام جبرغلام بني عبد الدار – نذر رجل الصلاة في بيت المقدس - نذر ميمونة أم المؤمنين لبيت المقدس - مقالة سمعد بن عبادة في نساء قريش -- نساء قريش وجالهن ٢٩٧ -- هدية هند بنت عتبة بعد إسلامها إلى رسول الله ، وحديثها في ذلك - وفود إحدى نساء بني سمعد بن بكر و إخبارها

رسول الله بوفاة أمه حليمة السعدية ٢٩٨ - بَثُّ السَّرايا على من لم يُسْلم - بعث جاعة من المسلمين لهدم الأصنام - كسر من أسلم أصنامهم التى في بيوتهم - مدة مقام رسول الله بحكة - بعثة خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة - خبر قتلهم وكانوا مسلمين ٤٠٠ - براءة رسول الله بما صنع خالد - بعثة ديات القتلى مع على بن أبي طالب إلى بنى جذيمة - قول رسول الله : « لا تسبوا خالد بن الوليد ، فانه سيف من سيوف الله سله الله على المصركين » - الاختلاف في فتح مكة صلحا أو عنوة - حمام الحركم

## ٤٠١ غنروة خُنَيْن: [غنروة هَوَازن]

سببها – جموع هوازن وثقیف – درید بن الصّمـّــة – منزل هوازن دريد بن الصمة في الحرب — تاريخ الغزوة — خروج رسول الله إلىحنين ﴿ ٤٠٣ — خروج أهل مكة مع رسول الله - إعجاب المسلمين بكثرتهم يوم حنين - ما نزل في ذلك من القرآن -عارية السلاح — خبر ذات الأنواط 💮 ٤٠٤ — خبر الرجل الذي أراد قتل رسول الله — منزل المسلمين بحنين — عيون هوازن ور'عب المشركين ﴿ وَ وَ حُرُوجٍ مِنْ لَمْ يُسْلِّمُ إِلَىٰ حنين — تعبئة الممركين وتعبئة المسلمين --- المسير إلى القتال في وادى حنين ٦٠٠٠ -- انهزام المسلمين -- انهزام المصركين بغير قتال -- من ثبت مع رسول الله في الهزيمة -- دعوة رسول الله المنهزمين ٤٠٧ -- عدّة من ثبت مع رسول الله ٤٠٨ --- خبرُ على بن أبي طالب وقتاله يوم حنين — قتال أم عمارة وصواحباتها من النساء — موقف رسول الله ونداؤه -- ٤٠٩ - تحريض أم سليم رسول الله على الفرار - النهى عن قتل ذرية المسركين - خبر ظهور النمل المبثوث ١٠٠ — نصر الملائكة وسياهم يوم حنين – القتل فى ثقيف – خبر إسلام شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ١١١ - خـبر النافتين ومقالتهم -٤١٢ — النهي عن قتل النساء والماليك ٤١٣ — خبر نداء بني سُمليم — خـــبر بجاد السعدى — خبر إسلام الشماء أخت رسول الله من الرضاع — هزيمة هوازن وتتـــل دريد بن الصمة - خروج أبي عامر الأشمري إلى أوطاس ١٤ - جمع الفنائم - السي وما نزل فيه من القرآن — النهي عن وطء الحامل من السي — سؤال المسلّمين عن العزل — قتيلا فله سأبك

### ه٤١٠ غزوة الطائف

« بعثة الطفيل بن عمرو الدوسى" إلى ذى الكفين: صنم عمرو بن مُحمَة الدوسى" » ١٦ — إتخاذ ُ المنجنيق والدبابة والحسك في القتال — بعثة خالد بن الوليد على المقدمة — بعثة السبي والعنائم إلى الجعرانة — أول م أقيد به في الإسلام — منزل المسلمين بالطائف الماء عناصرة حصن الطائف — استخدام ١٧٥ صدة حصار الطائف — استخدام

بيفحة

المنجنيق والدبابات والحسك ٤١٨ - قطع أعناب الطائف وتحريقها - من نزل من حصن الطائف من العبيد - خبر هيت وماتع وذكرهما النساء ١١٥ - خبر خولة بنت حكيم وطلبها حلى الفارعة بنت غيلان ٢٠٠ - أذان عمر بن الحطاب في الناس بالرحيل عن ثقيف

#### ٤٢٠ الجير"آلة

نرول رسول الله بالجعر"انة - خبر أبى رمم الغفارى مع رسول الله ١٢١ - خبر سراقة ابن مالك بن جعم ولقاؤه رسول الله بكتابه الذى كتبه له فى هجرته - سؤاله رسول الله الاعراب قسمة النيء - هدية رجل من أسلم لرسول الله - سؤاله عن أشياء - سؤال الأعراب قسمة النيء - منزل رسول الله بالجعرانة ٢٣٤ - الغنائم والسّبي - عطاء المؤلفة قلوبهم - عطاء أبي سفيان بن حرب - عطاء حكيم بن حزام ٢٤٤ - عطاء النضير بن الحارث - عطاء صفوان بن أمية - عطاء جاعة من المؤلفة قلوبهم ٢٥٥ - منع جعيل بن سراقة العطاء ووكله إلى السلامه - مقالة ذى الخويصرة التميمي في العدل في العطاء - غضب رسول الله ومقالته - صفة الحوارج ٢٦٦ - مقالة وجل من المنافقين في العطاء - الناس والغنائم وقسمتها

٤٧٧ وَفُد هوازن و إسلامهم - خطبة الوفد ٢٨ - جواب المسلمين للوفد - رضى المهاجرين والأنصار برد السَّبي إلى هوازن - مقالة غيرهم فى ذلك ٢٩ - خطبة رسول الله فى أصر سبي هوازن ٢٠٠ - سؤال رسول الله الوفد عن مالك بن عوف - مقالة الأنصار وموجدتهم إذ منعوا العطاء ٢٣١ - خطبة رسول الله فى أص الأنصار ٢٣١ - خطبة رسول الله فى أص الأنصار ٢٣١ - خبر الفتح بالمدينة

٣٣٧ « بعثة عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو ابْسني الجلندي على الصدقات »

« زواج ُ رسول الله فاطمة بنت الضحّاك الـكلابية وفراقها »

« موله م ابراهيم بن رسول الله من مارية القبطية »

« إِقَامَةُ عَنَّى اللَّهِ بِنَ أُسِيدِ عَلَى الحَجُّ »

٤٣٣ فريضة الصَّدَقات وبعثة الْمُصَدِّقين

بثة بُسْر بن سفيان على صدقات بني كعب ٤٣٤ – فعلة ُ خزاعة ولمخراج التميسين – خروج عيينة بن حصن الفزاري لليهم

٤٣٤ وفَدُ تميم

تسمية رؤوس الوفد ٢٣٥ - نداؤهم رسول الله ومقالتهم - خطبة عطارد بن حاجب - جواب ثابت بن قيس الأنصارى ٢٣٦ - جواب حسان

ابن ثابت ۱۳۸ – إسلام وفد تميم – ما نزل من الفرآن في وفد تميم ۱۳۹ – رد أسرى تميم – رئيس وفد تميم – جوائز الوفد

٤٣٩ بعثة الوليد بن عُقْبة بن أبى مُعَيْط إلى بنى المُصْطَلِق على صَدَقاتهم رجوعه إلى المدينة بن أبى مُعَيْط إلى بنى المُصْطَلِق على صَدَقاتهم القرآن – رجوعه إلى المدينة بن عدد القرآن القوم استقبلوه بالسلاح – ما نزل فيه من القرآن – بعثة رسول الله عبَّاد بن بعد اليهم

٤٤٠ سريَّة قُطُّبة بن عامر إلى خَثْم

سريّة الضحَّالة بن سفيان الكلابيّ إلى بني كلاب

٤٤١ كتابُ رسول الله إلى بنى حارثة بن عمرو بن قُرَيْظُ فَا عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْظُ فَا عَلَيْهِمُ الْكَتَابِ — دعاء رسول الله عليهم

وفٰدُ عَلِيٍّ

كتاب رسول الله إلى رِغْيةُ السُّيْحَيْميُّ

أخذ الكتاب فرقع بها دلوه — سرية رسول الله إليه — إفلات رِعْبَة ٢٤٧ — دخوله على رسول الله وخبره

٤٤٣ سريَّةُ عَلْقمة بن مُجَزِّزِ المدلجيِّ إلى الشُّعَيْبة بساحل البحر

٤٤٤ سريَّةُ على بن أبي طَالَب لهدم الفُلْسِ صَنْمِ طَيَّي

٤٤٥ خبر سفًّانة بنت حاتم الجواد الطائى

« موت النجاشي ، والصلاة عليه »

# • £ £ غزوة تَبُوك : [ غزوة العُسْرَة ]

سببها — جموع الروم ٢٤٤ — زمن الغزوة — الحبر عن الغزو — تورية رسول الله عن غزواته — البعثة في استنفار القبائل — صدقات المسلمين للغزو ٢٤٧ — صدقات المسلمين للغزو ٢٤٠ — صدقات المساء — حديث رسول الله للجد" بن قيس المنافق ومقالته ٢٤٨ — المخلفون وما نزل فيهم من القرآن — عدة البكائين وتسميتهم ٢٤٠ — النهي عن خروج أصحاب الضعف إلى تبوك — استغذان المنافقين في التخلف — المعذّرون من الأعماب — الاستخلاف على المدينة — استخلاف رسول الله على " بن أبي طالب على أهله — مقالة المنافقين في ذلك وم ع — الأمم بالاستكثار من حمل النعال — تخلف عبد الله بن أبي " ابن سلول والمنافقين صعد الألوية والرايات — خبر العبد المملوك الذي أراد القتال — عدّة المسلمين لغزوة تبوك عقد الألوية والرايات — خبر العبد المملوك الذي أراد القتال — عدّة المسلمين لغزوة تبوك

١ ٥٠ -- تخلف نفر من المؤمنين من غير شك ولا نفاق -- الدليل -- الصلاة -- المتخلفون ۲ ه ٤ -- خبر آبي رُمُمُ الغفاريّ في المسير -- خبر تخلف ِ أبي ذرَّ الغفاريُّ وما كان منه \_\_ في مسايرته رسول الله — جهد المسلمين وضعف الظهر ٤٥٣ — مقالة طائفة من المنافقين — ٤٥٤ -- ما نزل فيهم من القرآن -- مرور رسول الله على حديقة بعثة رسول الله اليهم امرأة في وادى القرى - النزول بالحجر : ديار تمود - حبوب الربح وأمر رسول الله ه ه ٤ -- هدية بني محريض اليهودي -- خبر بثر الحجر والنهي عن الصرب منها والوضوء --التحول إلى بثر صالح عليه السلام - النهيُّ عن الدخول على القوم المعذبين - خاتم في الحجر وإلقاؤه ٥٦ - لمسراع رسول الله بأصحابه في وادى القرى — قلة الماء ودعاء رسول الله بالمطر — مقالة المنافق في ذلك — خبر ناقة رسول الله التي ضلت ومقالة المنافق ﴿ ٤٥٧ — نبوءة رسول الله بالفتوح - تأخر رسول الله عن صلاة الفجر - صلاة عبد الرحن بن عوف بالناس ٨ ه ٤ - صلاة رسول الله بصلاة عبد الرحمن بن عوف - قول رسول الله : ﴿ إِنَّهُ لم مُيْتَــُوفَ" نبي حتى كَوَّكُ وجُــُـل صالح من أمته ، ١٥٥ — خبرالأجير ورجل من العسكر ---نهى رسول الله عن الصرب من عين نبوك حتى يقدم عليها - اقتراف رجلين من المنافقين لما نهى عنه -- آية الماء - ٥٠ ع- خبر الحية التي سلمت على رسول الله ، وآنها من الجن الذين وفدوا ٤٦٠ - خطبة رسول الله إليــه يستمعون القرآن — رقادُ رسول الله عن صلاة الفجر -بتبوك ٢٦١ - عظة رسول الله وهو يطوف بالناس- قوله في أهل اليمن وأهل المصرق -خبر البركة في الطعام ٢٦٧ -- بعثة هرقل رجلا من غسان يأتيه بصفة رسول الله ٣٦٤ ــــ المشورة في السير إلى القتال -- مشورة عمر بن الحطاب -- هبوب الريح لموت المنافق — أمره يوضع السكين في الجبنة التي تصنعها فارس — هدية فرس — قوله : « الحيل في تواصمها الخير إلى يوم القيامة »

# ٤٦٣ غنوة أكيدر بن عبد الملك بدُومَة الجندل

نصرانيته - بعثة خالد بن الوليد إليه - قول رسول الله لخالد: « ستجده يصيدُ البقر » - تصديق ما لتى خالد لقول رسول الله ٤٦٤ - نزول أكيدر لصيد البقر - مُدَاهمة خالد للنصراني، - ديباجُ حسان بن عبد الملك وعجب المسلمين منه - مناديل سعد بن معاذ في الجنة ٥٤٤ - إسلام حُريث بن عبد الملك على ما في يده - فتح حصن أكيدر - مصالحة خالد لأحل الحصن - رجوع خالد بأكيدر إلى المدينة - مصالحة رسول الله له على الجزية - هدية أكيدر إلى رسول الله على الجزية - مسخة كتاب رسول الله إلى أكيدر ١٧٤ - منعه ما كان يؤديه في خلافة أبي بكر - اخراجه من جزيرة العرب - بناءُ دومة بعين التمر

٤٦٧ قدوم يُحَنَّة بن رؤبة ومعه أهل أيلة وتياء وجرباء وأُذْرُح

مبلحة

٧٠٠ مرور رسول الله بتبوك على بعير منحور - تحريم النهبة - أفضل الصدقات - قطم قلائد الإبل — النهي عن تقليد الخيـــل الأوتار — الحرسُ بنبوك ٧١ — وفد بني سعد بن هذيم ومقالتهم — إسلامهم وإسلام من حولهم — الصيد في تبوك — آية البركة في الطعام يوم تبوك ٤٧٢ — موت ذي البجادين عبد الله بن عبد نهم المزني ٤٧٣ — مدة الإقامة بتبوك — يوم العسرة وجوع المسلمين -- آية النبوة في بركة الطعام - ٤٧٤ -- النعي عن الاستقاء من ماء المشقق — خلاف المنافقين لأمر رسول الله — آية المــاء • ٤٧ — خبر مسايرة أبي قتادة لرسول الله — التعريس — النوم عن الصلاة \_ ٤٧٦ — ظمأ الجيش بتبوك — آية الماء - آيات النبوة في الماء بتبوك ٧٧ - كَيْدَالْعَقَّبة - كبد المنافقين لإلقاء رسول ٤٧٨ — التقاط ما سقط من متاع رسول الله — خبر رسول الله عن كيد المنافقين - مشورة أسيد بني حضير بِقتل المنافقين ٧٩ - عدة أصحاب كيد العقبة وتسميتهم ١٨٠ – خبر مستحد الصِّرار وأصحابه – الوحى بخبر المسجد ١٨١ – إرصادُ المسجد لأبي عامر الفاسق — هدم المسجد وتحريقه — إمام مسجد الضرار — هجران المسلمين أرض مسجد الضرار -- شؤم أخشاب مسجد الضرار ٤٨٧ -- عدة الذين بنوا مسجد الضرار --من خير المنافقين أصحاب المسجد ٢٨٣ — ما نزل في مسجد الضرار من القرآن — المتخلفون عن تبوك من المؤمنين ٤٨٤ — مقدم رسول الله المدينة -- دخوله المسجد - نهيه عن كلام ه ٤٨ — الممذرون من الأعراب — خبركعب من مالك : « أحد الثلاثة المتخلفين الذِّسْ خُلُفُوا » ٤٨٦ — النَّهي عن كلام الثلاثة من بين من تخلف — تمام أخبار الثلاثة — خبر هلال من أمية الواقلي : « أحد الثلاثة الذين خلفوا » ٤٨٧ — مقالة اصرأته لرسول الله — التوبة على الثلاثة الذين خلفوا ، وما نزل فيهم من القرآن -- البصرى بالتوبة ٤٨٨ -- أنحلاع كعب بن مالك من ماله - ما نزل من القرآن في المعذرين السكاذيين - بيع المسلمين أسلحتهم لتَوَهُّهُمُ انقطاعُ الجهاد - ما نزل في تبوك من الفرآن - كشف سورة « براءة : التوبة » أضغان المنافقين

# ٤٨٩ وفْدُ ثَقَيفٍ

إسلام عُرُوة بن مسعود الثقنيّ – قدومه إلى المدينة – مرجعه إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام - خبر عمرو بن أمية في المشورة الإسلام - خبر عمرو بن أمية في المشورة الإسلام - (٨٦ – المتاع الأسماع)

#### 1-1

993 — وفد ثقيف والأحلاف — مقدم الوفد إلى المدينة — ضيافة الوفد — إسلامهم وقد ثقيف على بعض خطبة رسول الله — إسلام عثمان بن أبى العاص — جدال وفد ثقيف في الزنا والربا والحمر — كتاب الصلح ٤٩٣ — تأمير عثمان بن أبى العاص — خروجهم إلى الطائف — مسير أبى سفيان بن حرب لهدم الرسية صنم ثقيف — كتاب رسول الله إلى ثقيف ع ٤٩٤ — حمى و ج بالطائف

ع ع البردة من البردة من رهير - قصيدته : « بانت سماد » - خبر البردة - بيع البردة من معاوية بن أبي سفيان - بقاؤها عند الخلفاء

#### ه ٤٩٠ وفود العرب إلى الإسلام

وفد بنى أسد وما نزل فيهم من القرآن - كتب ملوك حير وإسلائمهم - وفد بهراء - وفد بنى أسد وما نزل فيهم من القرآن - وفد سعد بن بكر ووافدهم ضمام بن ثعلبة - وفد الداريّين من لحم

# ووع مرض وأس النفاق عبد الله بن أبَّي أبن سَلول

## ٤٩٨ حَجَّة أَلَى بَكُرُ الصَّدِّيقِ

كراهية رسول الله الحروج بعد تبوك حتى ينبذ كلى كل من عهد من المصركين — كيف كان حج المشركين ؟ • ١٩٩ ح كراهية رسول الله الحج ذلك العام — استعمال أبى بكر على الحج — إشمار البدن وتقليدها — إهلال أبى بكر من ذى الحليفة — لحاق على بن أبى طالب بأبى بكر بسورة « براءة » يقرؤها على الناس — نبذ العهد — كيف صفة الحج التي أمر بها رسول الله أبا بكر ؟ — حج أبى بكر وشعائره • • • صقراءة على بن أبي طالب سورة « براءة » على الناس — خطبة أبى بكر يوم النعر • • • كيف كانت سيرة رسول الله في القال قبل براءة — إسلام المصركين في قريش

#### ٥٠١ الوفسسود

وقد خسّان — وقد غامد — وقد نجران — بعثة خالد بن الوليد إلى بنى الحارث بن حكمب بنجران — إسلامهم — خروج عمرو بن حزم على صدقات بنى الحارث بن كعب — كتابُ

مندحة

رسول الله إليهم ٠٠٠ — نصارى نجران — خير السيد والعاقب — المباهلة — أصحاب الكساء — مصالحة السيّد والعاقب

# ٥٠٢ سريَّة على بن أبي طالب إلى اليمن

لواء م م م م ح وصية رسول الله لعلى ح غنائم على من مذ حج ح قسمة الفنائم إلا الحبُس على من مذ حج ح قسمة الفنائم إلا الحبُس ع ه م ح تعبقل على وسبقه إلى رسول الله ح حبة الوداع ح خبره في رافع في إعطاء الناس من الحبس ح قدوم على على رسول الله في حبة الوداع ح خبره في إحلال ناطمة م م م ح إحلال على بإحلال رسول الله

#### ٥٠٥ الوفسود

وفد الأزد — وفد جُرَش وإسلامهم — وفد ثمراد مع فروة بن تمسينك المرادى" — استمال فروة على مراد وزيد ومذجج ٥٠٥ — إسلام فروة بن مسيك ٥٠٦ — وفد فروة بن همرو بن النافرة الجذائ عامل الروم على فلسطين وكتابه بإسلامه — وفد زريد مع همرو بن معد يكرب الربيدي" — وفد عبد القيس مع الجارود بن همرو — وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذّاب ، وخبر ادعائه النبو"ة — وفد كندة مع الأشمث بن قيس الكندي" — بنو آكل المرار ٧٠٥ — وفد محارب ووصية رسول الله لهم — وفد عبس — وفد العسدف سوفد ألمسترف — وفد خولان — وفد بن عامر بن صعصعة وفيهم عامر بن الطفيل ، وأربد بن العسل بن الطفيل ، وأربد بن قيس ، وجبار بن سلمي — إرادة عامر بن الطفيل الفدر برسول الله وخبره ٥٠٨ — وفد طي" فيهم زيد الخيل — كتاب مسيلمة الكذاب الحنق إلى رسول الله وسول الله الوفود مسيلمة ، والأسود المنسي" ، وطليحة النبو"ة — مقابلة رسول الله الوفود

## ٥٠٩ البعثة على الصَّدَقات

بعثة على بن أبي طالب إلى نجران على صدقاتهم ١٠٠ -- بعثة على إلى اليمن وإسلام أهله معجّة الرّاع : [ حجّة الإسلام ، حجّة البّلاغ ، حجّة التّام ]

بدء المسير — صفة إحرام رسول الله — ذكر من سار معه ١١٥ — إشعار الهدى وتقليده — استمال ناجية بن جندب على الهدى — حكم ما عطب من الهدى ١١٥ — إهلال كل من كان معه هدى — ركوب الهدى — إحرام عائشة — الصلاة في السفر — الإهلال بالحج والعمرة ١١٥ — منازل السئير -- خبر فلام أبي بكر الذي أضلل بعيره ١٤ صدول الله ١٥٠ — بحيء زاملة سعد بن عبادة وقد جاء البعير الضال — سيادة بيت سعد بن عبادة في الجاهلية زاملة سعد بن عبادة وقد جاء البعير الضال — سيادة بيت سعد بن عبادة في الجاهلية السلمين من المهى — أمرهم بالاستعانة بالنسلان ١١٥ — أمر رسول الله الإحلال السلمين من المهى — أمرهم بالاستعانة بالنسلان ١١٥ — أمر رسول الله الإحلال

بعمرة إلا من ساق الهدُّى -- دخول رسول الله مَكَّة وقوله في ذلك وعمله رسول الله عمر بن الخطاب عن مزاحمة الطائف بالبيت — صفة سعى رسول الله بين الصهفا ١١٥ — فسخ حج من لم يسق الهدى إلى عمرة — قدوم على بن أبي طالب من اليمن — نزول رسول الله بالأبطح — دخول رسول الله الكعبة وصلاته بها ٢٠٠ – مدة إقامته بمكة وصفتها ١٧٥ -- مسيره إلى مِـنَى -- مسيره إلى عرفة -- دعاؤه -- موقف رسول الله بعرفة وموقف قريش في الجاهلية إلا شبية من ربيعة ٢٢٥ -- صلاته بعرفة وخطبته – خطبة عرفة 💎 ۲۰ — المبلغ عنه بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف — ذكر المناسك - دعاؤه بعرفة ٢٤ ه - الاختلاف في صيامه يوم عرفة - نزول آية الدّين - النفر من عرفة -- الإفاضــة - ٥٢٥ -- وصيته للناس بالرفق -- النزول إلى مزدلفة -- الدفع من. مزدلفة - موقفه بمنى ٢٦ ه - جمع الجرات من مزدلفة - نحر الهدى وتفريقه والأكل منه -النهي عن إعطاء الجزَّار شيئاً - التحليق، وحَلَّق رسول الله شعره، وتقاسَم المسلمين ٧٧٥ -- سؤال خالد بن الوليد رسول الله أن يجعل له ناصيته -- حمل خالد ناصية رسول الله في قلنسوته فلا يلتي جمَّا إلا فضَّه — حديث أبي بكر في العجب من أمر خالد — تفريق شعر رسول الله بين الناس — دفن شعر شاربه وأظفاره — المحلقون والمقصرون — النهى عن ٣٨ ٥ -- الإفاضة يوم النحر إلى مكة – شرب رسول الله من زمزم – رمى الجمرات — النهيُّ عن المبت بسوى منى ﴿ ٢٩ ه — عدة خطب رسول الله في حجة الوداع - خطبة يوم النَّحْر بمني ٢٣٥ - يوم الصَّدَر - خبر صفية وعائشة ٣٣٥ — الرحوع إلى المدينة — قول رسول الله في مكة : « إنمــا هي ثلاث يقيم بها المهاجرُ ُ بعد الصُّدَر» -- عيادة رسول الله سعدَ بن أبي وقاس في مرضه -- رئاء رسول الله لسعد بن خولة لموته بمكة وهو مهاجر -- تخليفه على سمد بن أبي وقاس 💎 🕶 وداع البيت الحرام - قول رسول الله في الففول من الحج والغزو والعمرة - النزول بالمعرس -النهبي عن طروق النساء ليلا

٥٣٥ إسلام جرير بن عبد الله البَجَليّ

« إسلام فيروز الديلمي من الأبناء »

« إسلام باذان ووهب بن منبه »

وفد النَّخَع

٥٣٥ بَعْثُ أُسامة بن زيدٍ إلى أُ بنَى لَغَزُو الرُّوم

تاریخ البعثة ٣٦٠ – الأمر بالتهیؤ للغزو -- أمر أسامة بالغزو وتأمیره -- وصیته لأسامة الدی ُبدِئ فیه رسول الله صلی الله علیه وسلّم الله کرد مرسول الله علیه وسلّم الله علیه و الله و الله علیه و الله و الله

سفحة

خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قول رسول الله حين أنزل عليه : « إذا جاء نصر الله والفتح» : « نعيت إلى نفسي » -- تزول جبريل في رمضان لعرض القرآن ١٥٥٠ - عرضه مرتبن في رمضان من سنة وفاة رسول الله - خبر ما أمر به رسول الله من الخروج إلى البَقيع والاستغفار لأهله - ذكر تخيير رسول الله - خبر شكوى رسول في بيت زينب بنت جمس - مرضة ذات الجنب ٧ ٤ ه - مدة الشكوى - صغة الشكوى - ذكر رسول الله لأكلة خبير من الشاة المسمومة -شهادة رسول الله - خروجه إلى الصلاة - خبر اللدود ٢٥ - ذاتُ الجنب - أصره ألا يبق أحد في البيت إلا لد" - إقامة رسول الله ببيت ميمونة أم المؤمنين - بعثته معتذراً إلى نسائه - طوافه على نسائه في شكواه ٤٤٠ - هية أمهات المؤمنين أيامهن منه لعائشة. -تمريض رسول الله بيت عائشة - اشتداد الحي وإراقة الماء عليه - خطبته قبل وفاته -ه ٤٥ — أبواب المسجد وأصره بسدها إلا باب أبي بكر — خبر كتاب رسول الله الذي أراد أن يكتبه عند موته - تنازع السلمين - مقالة عمر بن الخطاب في ذلك -- خبر الكنيسة التي رآها بعض نسائه في الحبشة - لعنة اليهود والنصلري -- التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ٧٤٥ -- مقالة رسول الله في شكواه -- تخيير الله له بين الثناء والنفران - مقالة رسول الله ف كرب الموت - وفاته في حجر عائشة - سؤاله عائشة عن الذهب — مسارة رسول الله لابنته فاطمة — وفاتها بعده ١٤٥ — إمامة أبي بكر برسول الله قبل موته - كلة رسول الله بعد الصلاة في البراءة

٥٤٨ وِفَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ

تاريخها — َخبر اللحد الذي دفن فيه ﴿ اختلاف المسلمين أين يدفن ؟ — حديث رسول الله :

سفحة

د ما مات نبى قط الا دُمن حيث يقبض — دفنه في بيته ١٤٥ — غسله من بئر غرس — جهاز رسول الله وصفته » — تسمية من غسل رسول الله — كفنه صلى الله عليه وسلم ١٥٥ — صلاة الناس على رسول الله — فعلُ أمهات المؤمنين في موته — مدة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ١٥٥ — يوم دفنه ، وكيف كان ؟ — لحده وتسمية من نزل فيه — رش بلال الماء على القبر

مُحْرِه عند وفاته صلى الله عليه وسلّم

\* \* \*

مهرس الأعلام
 مهرس الأماكن
 مهرس الأيام والغزوات
 مهرس الأيام والغزوات
 مهرس الكتب
 مهرس الكتب
 مهرش الكتاب
 مهرش الكتاب

تفضلت صاحبة العصمة السيدة قوت القاوب هانم الدمرداشية فتبرعت « للجنة التأليف والترجة والنشر » بمبلغ قيم من المال ، وعهدت إليها نشركتاب تاريخي ديني إحياء لذكرى والدها المرحوم « السيد عبد الرحيم باشا الدمرداش » ؛ فوقع اختيار اللجنة على كتاب من خير الكتب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتصل به ، وهو كتاب « إمتاع الأسماع عما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع » للإمام المقريزي .

فنقدم اليوم « الجزء الأول » منه ونرجو أن نتبعه بالأجزاء الباقية .

فباسم اللجنة وباسم كل من ينتفعون بهذا الكتاب من هذا الجيل والأجيال القادمة نقدم الشكر للسيدة الجليسلة ونرجو لها دوام التوفيق .

دئيس اللبنة أحمر أميى

# خاتمــة

تمت فهارس الجزء الأوّل — فى تقسيمنا — لكتاب « إمتاع الأسماع المقريزى » ، وأنا أشكر لكُلّ من أعاننى عَلَى إخراج هذا الجزء ما قدّمَ إلىّ من مَعُونةٍ . وأرجو أن يوفقنا الله لإتمام طبع الكتابِ ، والله المستعان ما محمود محمر شاكر